# التعليقات على سنن ابن ماجه -رحمه الله تعالى-

علق عليه فضيلة الشيخ المحدث/ عبدالعزبز مرزوق الطريفي غفرالله له ولوالديه ولجميع المسلمين

اعتنى به/ محمد بز عبدالله العسيري

الحمدلله الذي شرع لنا دينًا قويما ، وهدانا صراطا مستقيما ، وبعث لنا نبيًّا رؤوفًا رحيما .. أما بعد /

فقد من الله -عزوجل- علينا بحضور مجالس سماع سنن ابن ماجه والتي كانت في جامع نورة الحقباني رحمها الله ، ومن فضل الله علينا أنه تم تفريغ التعليقات حرفيًا لتتسنى الفائدة لمن لم يحضر، وبعد ذلك تم عرضها على الشيخ فأذن بنشرها ، وكما تعلمون أن عمل البشر لابد فيه من حصول الأخطاء ..

> إن رأيتم خللًا فسدوا الخلل \*\* جل من لا عيب فيه و علا ولعل الله ييسر لنا إخراجها مطبوعةً بإذن الله تعالى ..

وبإذن الله عزوجل فإننا نعزم أنا وبعض الزملاء بتفريغ تعليقات الشيخ عبدالعزيز الطريفي على السنن راجين من المولى القدير أن يكتب لنا ولكم السداد والقبول والعمل الخالص.

\* للتواصل

m.a.s.a778899@gmail.com

\* أو عبر حسابي على تويتر

@mohammed aseere

أخوكم: محمد بن عبدالله العسيري.

# بِينْ إِلَّالَةُ الْرَجْمُ لِلْحَجِيدِ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فيقول النبي ﷺ: «نضر. الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع».

ذلك نصوص كثيرة متواترة مستفيضة، ومن أشهر ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي رفي قال: «بلغوا عنى ولو آية» وهذا دليل على أن زكاة العلم البلاغ، وأنه لا حد ولا نصاب للعلم فيزكى وإنها إذا ملك الإنسان شيئًا من العلم ولو يسيرًا من آية أو حديث فإن زكاته أن يبلغه لمن يحتاج إليه، وهذا من الأمور المتأكدة وعند الجهل فهي من الأمور الواجبة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل على الأمة الفتن وكذلك أيضًا الشرور إلا برفع العلم وقبض العلماء، وأما إذا كان العلم موجودًا متوفرًا فإن الله سبحانه وتعالى يجعل الأمة أمة مرحومة بهذا العلم، وأمة أيضًا آمنة من الفتن والشرور، وذلك أن الله سبحانه قد بين في جملة من المواضع في كتابه، وكذلك أيضًا جاء عن رسول الله على جملة من الأحاديث، وكذلك عن جماعة من الصحابة فيها بيان أن أمان الأمة واجتماعها وألفتها هو بوجود العلم وتدارسه بينهم، ولهذا يقول النبي على كما جاء في مسلم من حديث أبي موسى قال ﷺ: «النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت

النجوم أتى السهاء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبتُ أتى أصحابي ما يوعدون»، يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون»، والمراد بالأمان: هو الاستقرار والاجتهاع على ما أمر الله جل وعلا، فإذا اختل ذلك النظام فهو أمارة على اختلال رسالة البلاغ؛ الرسالة المحمدية التي أمر الله على .

ونحن بإذن الله تعالى في هذه المجالس نمتثل شيئًا مما أمرنا الله جل وعلا ورسوله بي ببلاغه وبيانه أن نبلغ شيئًا من الأدلة وأن ننظر فيها وأن نقرأها، وكل ذلك من أمور التعبد، ولهذا يقول غير واحد من العلماء: "إن السنة وحي يتلى. يعني كتلاوة القرآن "، كما نص على ذلك الإمام الشافعي – رحمه الله -، ونص على ذلك ابن حزم الأندلسي. وغيرهم من أئمة الإسلام أن السنة وحي يتلى، وتلاوتها في ذلك أن الإنسان ينظر فيها ويقيم ما استطاع من حروفها وحدودها حتى يتحصل له من ذلك الأجر.

وقد أمر النبي البلاغ أيضًا ولو لم يع الإنسان المعنى فربها كان المبلَّغ أولى من المبلِّغ فهمًا وإدراكًا وتمييزًا، ونحن في عدة مجالس بإذن الله الله على نتكلم على شيء من الأحاديث من سنن ابن ماجة، ونمر على جميعها بإذن الله تعالى.

كتاب "السنن لابن ماجة" هو من المصنفات المشهورة من دواوين الإسلام في الزمن الأول، وقد اعتنى به الأئمة عليهم رحمة الله تعالى عناية متنوعة، ومصنفه هو من أئمة النقد والجلالة، وهو محمد بن يزيد بن ماجة عليه

رحمة الله، وهو من أئمة السنة دراية ورواية، وعقيدته على منهج أهل السنة والجماعة، ولا يكاد يجد الإنسان له من ذلك خروجًا عما كان عليه الأسلاف من الصحابة والتابعين كسائر أهل القرون الماضية من القرن الثاني والثالث، وكذلك من بعدهم إلا النزر اليسير الذين قد خرجوا عن مراد الله جل وعلا لشيء من الشبهات، ومع كون هذا الإمام نشأ في شيء من البلدان التي تعد بعيدة عن منازل الوحي، فهو قزويني من بلدة قزوين، وهي موجودة من بلاد فارس وهي إيران اليوم، وقد نشأ في ذلك ثم سافر وارتحل إلى جملة من البلدان لطلب العلم وسماع السنة، وقد ارتحل إلى بغداد والبصرة، والكوفة، وارتحل كذلك إلى مكة والمدينة، وأخذ عن كثير من أشرا فها وأطراف علمائها الذين ظهر أنواع وتنوع فقه هذا الإمام في تراجمه وكذلك أيضًا في سرده لهذه الأحاديث، هذا الكتاب وهو كتاب السنن لابن ماجة عليه رحمة الله هو أحد مصنفات هذا الإمام، وله جملة من المصنفات منها ما يتعلق بالتاريخ في تاريخ قزوين، وله كتاب كذلك في التفسير وهو ليس بالصغير وهو كتاب حافل جمع فيه المصنف – رحمه الله – جملة من الآثار، وكذلك المرفوعات في أبواب التفسير إلا أنه من الكتب المندثرة قديمًا، ويروى بعض الأئمة عليهم رحمة الله تعالى من طريق ابن ماجة شيئًا من ذلك من الأئمة المسندين الذين جاءوا بعده. وابن ماجة - رحمه الله - من جهة علو إسناده هو من الأسانيد العالية، وفيه جملة من الأسانيد الثلاثية، وفيه خمسة أسانيد ثلاثية وهي من طريق جبارة

بن المغلس يرويه عن كثير بن سليم عن أنس بن مالك عن رسول الله ، وجميع الأسانيد الثلاثية هي من هذا الطريق، وهي أسانيد معلولة، وذلك لضعف رواة هذا الخبر، وذلك لضعف شيخ ابن ماجة عليه رحمة الله، وله أسانيد كذلك أيضًا رباعية، والأحاديث التي يرويها يوافق فيها الأئمة غالبًا، ولا ينفرد بشيء من أصول الأحكام وأعلام المسائل إلا شيئًا ليس بالكثير، وما ينفرد فيه من أمور المعاني والأحكام نجد أن أصوله عند الأئمة عليهم رحمة الله وما ينفرد فيه فهو عند الأئمة عليهم رحمة الله على نوعين: ينفرد بالأحاديث، وينفرد كذلك ببعض الرواة، وبعض الأئمة عليهم رحمة الله لا يجعلون ابن ماجة - رحمه الله - من الأئمة المقدمين في أبواب النقد، وذلك لكثرة الرواة المتروكين، وكذلك الأحاديث الضعيفة المطروحة في كتابه السنن مقارنة لبقية الكتب الستة، وهذا موجود وهو ظاهر إلا أن تفردات ابن ماجة – رحمه الله – لا يقال بضعفها على الإطلاق، وقد نص غير ذلك من الأئمة عليهم رحمة الله على أن ما يتفرد به ابن ماجة أنه معلول أو ضعيف، فقد نص على هذا وتكلم على هذا غير واحد من الأئمة كابن تيمية - رحمه الله -، وكذلك أبو الحجاج المِزِّي عليه رحمة الله، وتبعهم على ذلك جماعة من العلماء.

والنوع الثاني من التفردات: هو من الرواة، إنه يتفرد ببعض الرواة وهؤلاء يكونون في دائرة الضعف، وكلا الأمرين فيها نظر، وذلك أن الإمام ابن ماجة -رحمه الله -له أحاديث يتفرد بها وهي صحيحة، ويأتي الكلام عليها بإذن الله

وهم من الرواة الثقات، وقد تفرد ببغض الرواة في كتابه السنن وهم من الثقات، وقد تفرد بذلك في غير ما موضع عن بغض الرواة ولم يخرجهم أحد من أصحاب الكتب الستة، وهم من الرواة الثقات، وذلك كأحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، وكذلك أحمد بن منصور، وكذلك أحمد بن ثابت وغيرهم من الرواة الذين يروي عنهم ابن ماجة – رحمه الله – في كتابه "السنن" وهم من الرواة الثقات ولم يوافقوا على الإخراج لهم غيره من أصحاب الكتب الستة، وله كذلك أيضًا أحاديث يتفرد بها وهي صحيحة.

تفرد عن الكتب الستة بجملة من الأحاديث هي ليست بالقليلة، منها الضعيف، ومنها الصحيح على نحو من ثلاثهائة وألف، أكثر من ثلاثهائة وألف من الأحاديث يتفرد بها ابن ماجة – رحمه الله – نحو النصف ويزيد هي من الأحاديث الضعيفة، وما عدا ذلك فهي داخلة في دائرة الاحتجاج إما تقبل على سبيل الانفراد أو بالاعتضاد إذا وجد لها معتضد، وما عدا ذلك فهي دائرة بين الضعف الشديد، والطرح، وكذلك أيضًا من الأحاديث ما هو موضوع وهو شيء يسير عند ابن ماجة – رحمه الله –، وهو أكثر السنن الأربع وضعًا، ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يجعلونه متأخرًا بالنسبة لهذه الكتب الستة.

وقد اشتهر، وقدم لجلالة ترتيبه، وكذلك أيضًا تبويبه، وقدم على غيره من المصنفات التي هي أحرى بالتقدم منه؛ وذلك كـ"سنن الدارمي"، وكذلك أيضًا "صحيح ابن خزيمة" وأضراب هذه الكتب، إلا أننا إذا نظرنا إلى جملة من

الشروط وكذلك أيضًا من الخصائص التي امتاز بها هذا الكتاب فإنه يقدم، وقد قدمه في ذلك ابن طاهر بن قيصران عليه رحمة الله في كتابه "الأطراف" وكذلك أيضًا قدمه غير واحد ممن تبعه وجرى على هذا جماعة من العلماء كابن عساكر عليه رحمة الله في "أطراف السنن الأربع" وتبعه على ذلك جماعة كالمزي حرحمه الله - في "تحفة الأشراف" وكذلك أيضًا تبعه على ذلك من جاء بعده من صنف في أبواب الرجال، وجرى على هذا أيضًا جماعة من الأئمة كالمقدسي عليه رحمة الله في كتابه "الكمال" ثم المزي عليه رحمة الله في "تهذيب الكمال" ثم المزي عليه رحمة الله في "تهذيب الكمال" وجرى على ذلك من جاء بعدهم من الأئمة كالخزرجي في كتابه "الخلاصة"، وكذلك أيضًا ذهب إلى هذا جماعة أيضًا من سبقهم كالذهبي - رحمه الله - وغيرهم من الأئمة بتقديم ابن ماجة على غيره مع وجود هذه الأشياء التي ينبه عليها العلماء.

ابن ماجة – رحمه الله – له جملة من الروايات، والمعروف منها أربعة والتي وصل إلينا منها هي الرواية الأشهر وهي رواية أبي الحسن علي بن إبراهيم القطان، وهي الرواية المشهورة المتداولة وعليها النسخ التي بين أيدينا على اختلاف وتباين فيها إلا أنه ينبغي التنبه أن نعلم أن القطان – رحمه الله – هو الذي يروي عن ابن ماجة له شيء من الزيادات في كتابه "السنن" وهذه الزيادات منثورة في بعض المواضع، وهي من جهة الأصل في نسخة أبي الحسن مدونة على الخواشي ولم تكن في الأصل، إلا أنها مع تناقل النساخ للروايات كان

ذلك اندراجًا لهذه الأحاديث وتخلل لها في الأبواب، ويميزها من ذلك جملة من الوسائل: منها أنه يعرف أن من يقول: أبو الحسن. فإن المراد بذلك هو راوي السنن عن ابن ماجة عليه رحمة الله.

ومن هذه أيضًا أن الروايات رواية سليهان بن يزيد، وكذلك أيضًا رواية أبي بكر الأبهري، وكذلك أيضًا رواية أبي جعفر محمد بن عيسى.

هذه الروايات الأربع هي الرواية المشهورة لابن ماجة عليه رحمة الله، والموجود المتوفر بين يدينا هي رواية أبي الحسن على ما تقدم الإشارة إليه، ينبغي أن يتنبه طالب العلم إلى أن بعض كتب السنة يندرج في ثناياها زيادات بعض الروايات وهذا معروف في بعض المصنفات منها السنن لابن ماجة عليه رحمة الله، ففيه جملة من الأحاديث الزائدة وهي تزيد على أربعين حديثًا، وكذلك أيضًا فإن ثمة أيضًا بعض التفسيرات والإعلالات التي تكون من أبي الحسن القطان عليه رحمة الله على ابن ماجة كما ذكر ذلك الذهبي – رحمه الله فله تعليلات لبعض الأحاديث مدرجة بعضها ينسب إليه وبعضها يكون في ظاهره منسوبًا لابن ماجة، فيميز ذلك الإنسان في موضع أو ربها أيضًا ببعض القرائن.

ومن هذه المصنفات أيضًا ما يأتي في مسند الطيالسي. فإنه يرويه يونس بن حبيب وهو تلميذ الطيالسي، وراوية أيضًا المسند عنه له زيادات في كتابه كذلك أيضًا الزيادات على مسند الحميدي، ثمة زيادات لأبي على بن الصواف يرويه

عن بشر- بن موسى عن الحميدي صاحب "المسند" فهو تلميذ تلميذه وله زيادات عليه، وقعت له بعض الأسانيد بعلو فضمنها في الحاشية ثم بعد ذلك اندرجت في أصل الحديث.

ومن ذلك أيضًا الزيادات التي يزيدها عبد الله بن أحمد بن حنبل على أبيه في كتابه "المسند" وكذلك أيضًا في كتابه "فضائل الصحابة"، وكذلك زيادة أبي بكر القطيعي في زياداته على الإمام أحمد - رحمه الله -.

هذه المصنفات فيها جملة من الزيادات ليست للأئمة المصنفين أصحاب هذه الكتب، ولكن تعرف بمواضعها، منها ما ينص عليه ومنها ما يعرف بالقرائن بالنظر في الشيوخ، وكذلك أيضًا في تلامذتهم وعلو الإسناد، وكذلك أيضًا نزوله أو الرجوع عند الإشكال إلى النسخ العتيقة في هذا الباب.

ابن ماجة – رحمه الله – له مصنفات كبيرة جدًا، وهو مع تقدم زمنه إلا أن الإمام النسائي – رحمه الله – أولى منه، مع تأخر النسائي عن ابن ماجة، وذلك لشدة تحري الإمام النسائي في كتابه السنن، من أبواب الرواة، وكذلك أيضًا في الأحاديث التي يوردها في كتابه السنن، ويرمز الأئمة عليهم رحمة الله لسائر الأئمة من المصنفين بالرموز التي ترجع إلى ألقابهم، فالبخاري بالخاء، ومسلم كذلك أيضًا بالميم لاسمه الأول، وكذلك الترمذي، وكذلك النسائي، وابن ماجة يرمزون له بقاف وذلك لقزوين لبلدته التي ولد فيها وينتسب إليها.

ثم بعد ذلك شرع فيها يتعلق ببعض مسائل العقائد، وشرع بعد ذلك بالأحكام، وهذه هي الطريقة التي يجري عليها الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في غالب مصنفاتهم، فهي الطريقة السائدة عند الأئمة الأوائل بخلاف المتأخرين الذين قسموا الأحاديث وكذلك أيضًا مسائل الدين إلى ما يتعلق بمسائل الأصول وهي مسائل العقائد، ومسائل الأحكام وما يتعلق بالحلال والحرام، فصنفت أحاديث الأحكام وجعلت على سبيل الانفراد، ومسائل العقائد جعلت على سبيل الانفراد، ومسائل العقائد الله يعلون ويقررون مسائل الديانة على أنها هي على منهج واحد، ولو فصلوا في ذلك في داخلها، وكذلك أيضًا في ثناياها.

# (المتن)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بها علمتنا يا أرحم الراحين، أما بعد:

فأخبركم الشيخ عبد القادر كرامة الله البخاري والشيخ محمد بن المنتصر الكتاني إجازة كلاهما عن عمر حمدان المحرسي، عن أبي النصر. الخطيب محمد بن عبد القادر الدمشقي عن عمر بن عبد الغني الغزي العامري عن مصطفى بن محمد الشامي الرحمتي عن عبد الغني بن إسهاعيل النابلسي عن النجم محمد بن الغزي عن أبيه البدر الغزي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر عن على بن أبي المجد الدمشقى عن أبي العباس الحجار عن الأنجب بن أبي السعادات البغدادي ح وعن الحافظ بن حجر عن أبي العباس أحمد بن عمر اللؤلؤي البغدادي عن الحافظ أبي الحجاج المزي عن الشاره عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي عن الإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة كلاهما عن أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي عن محمد بن الحسين القزويني عن القاسم بن أبي المنذر الخطيب عن أبي الحسن على بن

إبراهيم القطان عن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني وهو ابن ماجة رحمهم الله أجمعين.

قال: بسم الله الرحمن الرحيم.

أبواب السنة: (باب اتباع رسول الله ﷺ).

١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَمَرْ ثُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا».
 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَمَرْ ثُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا».

٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوَالِمِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَوْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهُوا».

٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَمَانِي فَقَدْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَانِي فَقَدْ عَمَانِي فَقَدْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَانِي فَقَدْ عَمَانِي فَقَدْ عَمَانِي فَعَدْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَانِي فَقَدْ عَمَانِي فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَصَانِي فَقَدْ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَصَانِي فَقَدْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعْ عَلَيْهِ وَسَلَعْ عَلَيْهِ وَسَلَعْ عَلَيْهِ وَسَلَعْ عَلَيْهِ وَسَلَعْ عَلَيْهِ وَسُلَعْ عَلَيْهِ وَسَلَعْ عَلَيْهِ وَسَلَعْ عَلَيْهِ وَسَلَعَ عَلَيْهِ وَسُلْ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلَعْ عَلَيْهِ عَالَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

### (التعليق)

(1-7-7).

السُّنة إذا جاءت بالنصوص المراد بذلك هو: "كل ما جاء عن النبي البخلاف السُّنة الاصطلاحية التي جرى عليها الفقهاء وكذلك جرى عليها الأصوليون باعتبار أن السنة هي ما كانت قسيم للأحكام التكليفية من الواجب والمحرم، وكذلك أيضًا المندوب والمكروه، وهي عند الإطلاق في كلام السلف وكذلك أيضًا ما جاء عن النبي والمراد بذلك هو: ما جاء عن النبي وكذلك أيضًا الحلاف في السنة في ذلك أيضًا المراد بذلك هو خلاف ما جاء عن رسول الله فقد يراد بذلك الواجب وقد يكون في ذلك المستحب، وفي هذه الأحاديث أيضًا الإشارة إلى أن النبي وما جاء عنه من جملة من الأحكام أن الأحكام التي ترد عن النبي هي موصوفة بالوحي وأن من عصى. رسول الله فقد عصى. الله جل وعلا، وقد قرن الله جل وعلا طاعة نسه بطاعته سحانه و تعالى.

### (المتن)

٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيِّ،
 عَنِ ابْنِ الْبُارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ

«إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَمْ يَعْدُهُ، وَلَمْ يُقَصِّرْ دُونَهُ».

٥ - حَدَّنَنَا هِ شَامُ بْنُ عَبَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْهَانَ الْأَفْطَسُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُّرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُّرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرَ وَنَتَخَوَّ فُهُ، فَقَالَ: «اَلْفَقْرَ تَخَافُونَ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَتُصَبَّنَ عَلَيْكُمُ وَنَتَخَوَّ فُهُ، فَقَالَ: «اَلْفَقْرَ تَخَافُونَ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَتُصَبَّنَ عَلَيْكُمُ اللّهِ، لَقَدْ اللّهِ، لَقَدْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَايْمُ اللّهِ، لَقَدْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْلِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا وَنَهَارُهُا سَوَاءٌ».

قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: صَدَقَ وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرَكَنَا وَاللَّهِ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ».

#### (التعليق)

.(0-{)

وهذا فيه إشارة إلى أن قوام الأمم وأمنها من جهة الحقيقة ليس بالمال وإنها قوامها هو بالاستمساك والاستعصام بالوحي، ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال: (لا أقول: عام أمطر من عام، ولا أمير

خير من أمير، ولا عام أخصب من عام، ولكن ذهابكم ذهاب علمائكم) لأن العبرة بذلك هو ذهاب العلماء، وأن الأرض تتسع بصاحبها إذا كان صاحب علم، وتضيق به إذا كان صاحب جهل، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ [الرعد: ٤١].

قد جاء عن مجاهد بن جبر وعطاء بن رباح: أن المراد بنقصان الأرض هو: " ذهاب العلماء " ، ولهذا نقول: إن الأمة إذا كان فيها العلماء فهي أمة مرحومة، وهي مجتمعة، وكذلك أيضًا ينبغي للمؤمن ألا يعلق نفسه بالمادة، وكذلك أيضًا أن يتخوف ما يأتي فإن الله على قد قدر له الرزق، وعليه أن يسعى بأعظم الأسباب في ذلك ما يتحقق به الأمان وهو العلم، فإن الإنسان إذا كان معه العلم فهو على أمان وعلى طمأنينة، أما بالنسبة للمال فإنه يزيد الإنسان قلقًا، وذلك أن العلم يحرس الإنسان والمال يحرسه صاحبه، فيزداد قلقًا كلم كثر حرسه، بخلاف العلماء كلما زاد زاد أمانًا وثباتًا، ولهذا النبي الله المخشي على الأمة الفقر باعتبار أن الله عَلَى لا يبيدها بفقر ولكن يبيدها بجهل، ولهذا ما جاء في الصحيح وغيره أن النبي ﷺ ذكر أنه في آخر الزمان قال: «لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الهرج» والفتن والهرج لا يظهر في ذلك إلا مع ورود الجهل كما جاء عن النبي الله فهي متلازمة، وينبغي أن نعلم أن الغني إذا وجد في الأمة وجد في ذلك القتل والاضطراب يتناحرون، لماذا؟ لشدة الطمع وضعف القناعة، فالقناعة أظهر من جهة الفقر أكثر منها في الغني، ولهذا الفقير لديه قناعة أكثر من الغني، وذلك أن الغني كلم ازداد غنًى ازداد شراهة، والإنسان إذا ازداد فقرًا ازداد قناعة، وهذا معروف حتى عند العرب أن العرب إذا كانت في زمن فقر انشغلت بنفسها وتراحمت فيما بينها، وإذا كان في زمن غنى اقتتلوا.

# (المتن)

7 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَهُمْ عَنْ خَذَهُمْ حَنْ خَذَهُمْ حَنْ خَذَهُمْ حَنْ تَعُومَ السَّاعَةُ».

٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيْ بِي بْنُ مَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةَ نَصْرُ- بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الْأَسْوَدِ، وَكَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ أَبُو عَلْقَمَةَ نَصْرُ- بْنُ عَلْقَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: الْخَصْرَ مِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: (لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَوَّامَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، لا يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا».

٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَرَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ قَالَ: صَمِعْتُ أَبَا عِنبَةَ الْحُوْلَانِيَّ، وَكَانَ قَدْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ، بَكُرُ بْنُ زُرْعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَزَالُ اللَّهُ يَغْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ».

### (التعليق)

 $(\Lambda - V - I)$ 

وفي هذا حفظ الله على لدينه، وفي هذا أيضًا أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك أيضًا التابعين يُجًلون السابق ويعظمونه، فيعظم اللاحق السابق، ولهذا قال: وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله على يعني كلما كان الإنسان أقدم علمًا وأخذًا فهو ينبغي أن يقدم قولًا ورأيًا لا على إطلاقه ولكن يقدم باعتبار رسوخه وثباته بخلاف الأمر العارض الذي يطرأ على الإنسان من قناعة ورأي.

# (المتن)

9 - حَدَّثَنَا اغْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَامَ مُعَاوِيَةُ، خَطِيبًا فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ مَنْ عُلَمَاؤُكُمْ؟ مَمْ مَعَاوِيَةً، خَطِيبًا فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ مَنْ عُلَمَاؤُكُمْ؟ مَنْ عَلَمَاؤُكُمْ؟ مَنْ عَلَمَاؤُكُمْ وَلَا مَنْ نَصَرَهُمْ. وَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلّا وَطَائِفَةٌ مِنْ أَمْتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ، لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَهَمْ وَلَا مَنْ نَصَرَهُمْ.

١٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ،
 عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَزالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَيْ يَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَزالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَزالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَلْهُ اللهِ عَلَى الْحَقِّ مَنْ صَورِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللّهِ عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللّهِ عَنْ وَجَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(التعليق)

 $(1 \cdot - 9)$ 

في هذه الأحاديث التي أوردها المصنف – رحمه الله – في بقاء الأمة ظاهرة، ذكر النبي الله لا يضرهم من خالفهم يعني وجود المخالفين، وكذلك أيضًا «من خلام» ذكر الخذلان وذكر المخالفين، المخالفين (المنعدين) والمخذلين (الأقربين)، إشارة إلى ثبات الإنسان وصموده في مخالفة الأبعدين وخذلان الأقربين، فإذا خُذل الإنسان ممن حوله وممن يظن ويرجو منه تأييدًا فهذا خذلان، وأما المخالفة والعدوان فتكون ممن لا يرجى منه نصرة، وهؤلاء ثبتوا على مخالفة الأقربين ومعاداة ومخالفة الأبعدين.

وجاء في صحيح الإمام مسلم ذكر وصف من أعمالهم وهو القتال، قال: «يقاتلون في سبيل الله» وهو أحد أوصافهم لا وصفًا لازمًا.

# (المتن)

11 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ اللّهِ، الْأَحْرُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَالِدًا يَذْكُرُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، الْأَحْرُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَّ خَطَّ، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَالَهُ فَالَ: يَمْينِهِ، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخُطِّ الْأَوْسَطِ، فَقَالَ: هُوَ الْآيَةِ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرًا طِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

#### (التعلق)

(11)

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان في مسائل العلم عند البيان حتى يرسخ أن يستعمل طريقة الرسم أو بالبيان بالخط أو والإشارة باليد ونحو ذلك، كذلك أيضًا التدليل بالكتاب، فمع كلام النبي الله أنه وحي مع ذلك استدل بالقرآن مع أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؛ إلا أنه استدل على قوله بالوحى من القرآن.

والسبل هي: البدع والشبهات كما روى ابن جرير الطبري في كتاب التفسير عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أنه قال: السبل هي البدع والشبهات.

ولهذا نقول: أن مما يتعلق بالشهوات إذا لم تكن متقررة على قاعدة شبهة فالأصل أنها ليست من هذه السبل باعتبار أن الإنسان يفعلها باعتقاد المخالفة ثم يرجع ويتوب، ولهذا كل فكر لا يتكئ على شبهة فالغالب أنه لا يدخل في مثل هذا، أما الشهوات فليست بداخلة في هذا.

# (المتن)

(بَابُ تَعْظِيمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ عَارَضَهُ).

١٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْجُبَابِ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَنُ بْنُ جَابِرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكرِبَ الْكِنْدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُوشِكُ معْدِ يكرِبَ الْكِنْدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُوشِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُوشِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: بينننا اللَّهُ عَلَيْهُ وَبَيْنَا عَلَى أَرِيكِتِهِ، يُحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي، فَيَقُولُ: بَيْنَنا وَبَدْنَا فِيهِ مِنْ حَدَيثِي، فَيَقُولُ: بَيْنَنا وَبَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَبَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَّا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

#### (التعليق)

(11).

وهذا من أمارات النبوة وعلاماتها عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه أخبر أن من الناس من يعارض الحق لا بالمعارضة لأصله ولكن بتحييد بعضه وإبعاده عن مواضع الاستدلال، ولهذا رد السنة وما ظهر من الطوائف من القرآنيين وغيرهم الذين ينظرون في القرآن ويقولون: لا نحتج إلا بالقرآن، ولا نحتج بالسنة. باعتبار وإدخال شيء من الشبهات فيها، هذا من أمارات النبوة وقد ظهرت في أزمنة غابرة وهي باقية إلى اليوم.

# (المتن)

١٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ. بْنُ عَلِيًّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ فِي بَيْتِهِ، أَنَا سَأَلْتُهُ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، ثُمَّ مَرَّ فِي الْحَدِيثِ قَالَ: أَوْ زَيْدِ فِي بَيْتِهِ، أَنَا سَأَلْتُهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَكِعًا عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِمَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَكِعًا عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِمَّا عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِمَّا عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِمَّا أَمُرْتُ بِهِ، أَوْ بَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللّهِ اللّهُ اللهُ ال

# (التعليق)

(14)

وفي هذا مسألة الاتكاء إشارة إلى أن الإنسان صاحب هوى، مسألة الاتكاء أن الإنسان ليس متحفزًا لنظر وبحث وتأمل، وإنها هو صاحب هوى، وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا أخذ الأمر على شيء من العجل فهو يقع في الشبهة لا محالة، كذلك أيضًا أن الإنسان إذا كان مترفهًا مترف فإنه في الغالب إذا لم يجرد قلبه من ذلك أنه يقع في الشبهة، فإذا كان الإنسان متكئ وينظر ويقاسم الوحي برأيه فهذا إشارة إلى أن المترفين الذين ينظرون إلى السنة من غير تحري وتعظيم أنه يقع في شيء من المخالفة.

وقد يؤخذ بهذا أنه ينبغي للإنسان في تلاوة القرآن، وكذلك السنة أن يجلس جلسة معتدلة.

وهذا في مسألة التلاوة العامة، أما إذا قرأ الإنسان شيئًا من ذكر عارض كبعض السور في نومه أو نحو ذلك فهذا أمر قد دل عليه الدليل.

#### (المتن)

1٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بُن عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْتُواهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ».

١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبيرِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبيرِ، حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي شِرَاجِ الْحُرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِل الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ» فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «يَا زُبَيْرُ، اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ» قَالَ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ، نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

(التعليق)

(10-12)

وفي هذا أن الإنسان حتى لو كان ممن بلغ منزلة في الفضل والجلالة فإنه قد يعارض حتى ممن حوله ويشكك في نيته ومقصوده، وهذا قد وقع مع خير الخلق وهو رسول الله ، فجُعل النبي الله عمته عليه الصلاة والسلام.

# (المتن)

17 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَعَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، الله عَلْنُهُ وَقَالَ: فَعَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، وَقَالَ: أَحَدَّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتقولُ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ؟ وَقَالَ: أَحَدِّثُكُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتقولُ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ؟

#### (التعليق)

(17)

والغيرة على نوعين: غيرة محمودة وغيرة مذمومة، وهذا من الغيرة المذمومة لمخالفتها للدليل.

# (المتن)

١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الجُحْدَرِيُّ، وَأَبُو عَمْرٍ و حَفْصُ بْنُ عَمْرٍ و، قَالَا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ

بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا إِلَى جَنْبِهِ ابْنُ أَخٍ لَهُ، فَخَذَف، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَهَى عَنْهَا وَقَالَ: «إِنَّهَا لاَ تَصِيدُ صَيْدًا، وَلا تَنْكِي عَدُوًّا، وَإِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ وَقَالَ: ﴿إِنَّهَا لاَ تَصِيدُ صَيْدًا، وَلا تَنْكِي عَدُوًّا، وَإِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ اللهِ عَلَيْ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْ وَسَلَّم اللهِ صَلَّى الله عَنْهَا، ثُمَّ عُدْتَ تَخْذِف فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَهَى عَنْهَا، ثُمَّ عُدْتَ تَخْذِف، لَا أُكَلِّمُك أَبَدًا.

#### (التعليق)

(11)

وهذا يفسر الخذف الذي جاء عن النبي في رمي الجمار أن النبي في كان يرمي بحصى الخذف، إذًا تفسيره الذي " لا ينكأ عدوًا ولا يصيد صيدًا، وإنها يفقأ العين ويكسر السن".

وفي هذا أيضًا دليل على مشر.وعية الهجر إذا كان الهجر يجدي، ومعلوم أن هذا الفعل ليس بأغلظ من قول ذلك الرجل للنبي على: من كان ابن عمتك. مع ذلك ما هجر ذلك النبي النبي الذا؟ لأنه ربها يكون ذلك يؤثر عليه فيبتعد زيادة، وفعله ابن عمر مع ابنه لأنه لا يبتعد الابن عن أبيه غالبًا، ولهذا نقول: مسألة الهجر هو ينظر إليه بحسب المصلحة المتعدية.

# (المتن)

١٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ قَبِيصَةً، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ الْأَنْصَارِيَّ النَّقِيبَ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَزَا مَعَ مُعَاوِيَةً أَرْضَ الرُّوم، فَنَظَرَ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَتَبَايَعُونَ كِسَرَ - الذَّهب بِالدَّنَانِيرِ، وَكِسَرَ الْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِم، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ الرِّبَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ لَا تَبْتَاعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ، لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا نَظِرَةً " فَقَالَ: لَهُ مُعَاوِيَةُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ، لَا أَرَى الرِّبَا فِي هَذَا، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَظِرَةٍ، فَقَالَ عُبَادَةُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُحَدِّثُنِي عَنْ رَأْيِكَ لَئِنْ أَخْرَجَنِي اللَّهُ لَا أُسَاكِنْكَ بِأَرْضِ لَكَ عَلَيَّ فِيهَا إِمْرَةٌ، فَلَمَّا قَفَلَ لَحِقَ بِالْمُدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا أَقْدَمَكَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، وَمَا قَالَ مِنْ مُسَاكَتَتِهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِلَى أَرْضِكَ، فَقَبَحَ اللَّهُ أَرْضًا لَسْتَ فِيهَا وَأَمْثَالُكَ، وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: لَا إِمْرَةَ لَكَ عَلَيْهِ، وَاحْمِلِ النَّاسَ عَلَى مَا قَالَ، فَإِنَّهُ هُوَ الْأَمْرُ.

# (التعليق)

(1)

وفي هذا أنه يجوز للإنسان أن يتحول الإنسان من ولاية إلى ولاية، وكذلك أيضًا فإنه إذا كان في غزوة حتى في مواضع الخلاف لا يجوز له أن يخرج عن إمرة المسلمين إذا كان في الغزو باعتبار أن خروجه عن ذلك هو فك لجماعة المسلمين.

# (المتن)

١٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْخَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: ﴿إِذَا حَدَّثَتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظُنُّوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي هُو أَهْنَاهُ، وَأَهْدَاهُ، وَأَثْقَاهُ».

#### (التعلق)

(14)

ولهذا نقول: إن الإنسان إذا نظر إلى السنة بنظرة ريبة وشك وإلى نصوص القرآن كذلك فإنه يقع في نفسه شيء، ولهذا نقول: إن الشبهة لا يلتقطها إلا القلب الذي في زيغ، فالزيغ موجود في القلب قبل النظر، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ﴾ [آل

عمران: ٨]، إذًا الزيغ قبل النظر ولهذا القرآن لا يمكن أن يوجد زيغًا في قلب أحد، ولكن الزيغ وجد قبل ذلك ثم التقط ما يؤيده.

# (المتن)

٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْعَلَيْهِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: ﴿إِذَا حَدَّثَتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: ﴿إِذَا حَدَّثَتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا، فَظُنُّوا بِهِ الَّذِي هُو أَهْنَاهُ، وَأَهْدَاهُ، وَأَثْقَاهُ».

قال أبو الحسن: حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي قال: حدثنا على بن الجعدي عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث على الله المعدي عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث على الله المعدي عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث على الله المعدي عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث على الله المعدي عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث على الله المعدي عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث على الله المعدي عن المعددي ع

٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْبُرِيُّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا اللَّهُ بَرِيُّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا أَعْرِفَنَ مَا يُحَدَّثُ أَحَدُكُمْ عَنِي الْحَدِيثَ وَهُوَ مُتَكِئ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا أَعْرِفَنَ مَا يُحَدَّثُ أَحَدُكُمْ عَنِي الْحَدِيثَ وَهُو مُتَكِئ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَ مَنْ قَوْلٍ حَسَنِ فَأَنَا قُلْتُهُ».

٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ لِرَجُلِ: يَا ابْنَ أَخِي، «إِذَا حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا، فَلَا تَضْرِبْ لَهُ الْأَمْثَالَ».

### (التعليق)

(YY-YI)

وذلك لأن أصل الضلال هو بالقياس، أنهم يقولون بالقياس كذا وكذا، وإذا كان كذا، وإذا احتمل كذا، هل ينطبق عليه ذلك الأصل أو لا ينطبق عليه؟ ثم يجمع الشيطان في ذهنه شيئًا من المتناقضات حتى تتكاثر في ذهنه ثم ينقض بذلك الأصل، ولهذا على الإنسان أن يُسلِّم، ومن المدارس السيئة التي نشأت في زماننا هي مدرسة أن يوكل للإنسان بالبحث لا التسليم، فأضعف جانب التسليم في قلوب كثير من الناس لكلام الله وكلام رسول الله رسي وهو أن الإنسان يقوم بالبحث والنظر والتقصى وبحث الحقائق بنفسه وكأنه قد جعل عقله حكمًا لكلام الله على وكلام رسول الله على، ونشأت حينئذ الشبهات، نشأت في الأمة الشبهات بسبب عقول قاصرة، ولهذا الله على نهى عن ضرب الأمثال ﴿ فلا تضربوا لله الأمثال ﴾ وكذلك أيضًا البدع إنها نشأت بضرب الأمثال، والإلحاد إنها نشأ أيضًا بضرب الأمثال، والتسلسل في ذلك هو من مكائد إبليس، يسألهم يضرب لهم مثلًا ليلحقه بآخر، ليلحقه بآخر حتى يقع في الضلال، ولهذا النبي الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ » هو لا يريد كذا «ثم يقول: الله. ثم يقول: من خلق كذا؟ فيقول: الله. قال: من خلق كذا عنى من خلق الله؟ » إذًا هو يريد النهاية لينقض في ذلك البداية، والبداية هي وجود خالق ومخلوق، فإذا انتفى وجود المخلوق انتفى وجود الخالق، وإذا انتفى وجود الخالق انتفى وجود المخلوق.

# (المتن)

(بَابُ التَّوَقِّي فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ البُنِ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ الْبَطِينُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: "مَا أَخْطأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ عَشِيَّةَ خَمِيسٍ إِلّا أَتَيْتُهُ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: "مَا أَخْطأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ عَشِيَّةَ خَمِيسٍ إِلّا أَتَيْتُهُ فِيهِ، قَالَ: فَهَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِشَيْءٍ قَطُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَّ كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمُ وَقَائِمٌ مُخَلِّلُةً وَلَانَ أَوْ ذُونَ ذَلِكَ، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، أَوْ قَوْقَ ذَلِكَ، أَوْ قَوْقَ ذَلِكَ، أَوْ قَوْقَ ذَلِكَ، أَوْ شَبِيهًا بذَلِكَ.

٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ، "إِذَا حَدَّثَ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ، "إِذَا حَدَّثَ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَفَرَغَ مِنْهُ قَالَ: أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

70 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَدَّبُنَا مُحَدَّبُنَا مُحَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَدِيًّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُعَبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَ، قَالَ: قُلْنَا لِزَيْدِ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَ، قَالَ: قُلْنَا لِزَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ: حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كَبِرْنَا وَنَسِينَا، وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ».

٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً، فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا».

٢٧ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: صَمِعْتُ ابْنَ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: ﴿إِنَّا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ ، وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: ﴿إِنَّا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ ، وَالْحَدِيثُ مُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَأَمَّا إِذَا رَكِبْتُمُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ ، فَهَيْهَات ».

# (التعليق)

(77-37-07-77-77)

وذلك فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان ألا يحدث أحدًا إلا وهو ضابط، فإذا غلب على ظنه أنه إذا حدث أحدًا حمل العلم على غير وجهه فهو أعانه على فساد رأيه وبلاغه، ولهذا نقول: إنه ينبغي للإنسان أن يروي السنة كها جاءت. وإنها كان يتوفى السلف الصالح عليهم رحمة الله في ذلك من الصحابة وغيرهم بأنهم يعلمون مواضع التأثير من الألفاظ أو التقديم أو التأخير، وكذلك أيضًا السياق وأثر البلاغة في ذلك، فهم يدركون مواضع التغيير ولهذا يحتاطون في ذلك ما لا يحتاط من جاء بعدهم، ولهذا يتسامح المتأخرون في ذلك لضعف الأصل لديهم وهي الملكة والسليقة العربية، ولهذا يتسامحون في جانب الرواية، والرواية بالمعنى فقد اختلف فيها العلهاء، والأرجح الجواز بشروط ومن هذه الشروط /

الأمر الأول: أن يعلم الإنسان بها يحيل المعنى.

الأمر الثاني: إذا كان عاجزًا عن رواية الحديث بلفظه.

الأمر الثالث: ألا ينسب اللفظ بمعناه للنبي بل يشير إلى ما يفيد أنه يرويه بالمعنى، ويقول: بنحو، بمثل، أو بمعنى، أو شبه ما جاء عن رسول الله على مقدار التغيير الوارد فيه.

# (المتن)

٢٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: بَعَثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الْكُوفَةِ وَشَيَّعَنَا، فَمَشَى مَعَنَا إِلَى مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ صِرَارٌ، فَقَالَ: «أَتَدُرُونَ الْكُوفَةِ وَشَيَّعَنَا، فَمَشَى مَعَنَا إِلَى مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ صِرَارٌ، فَقَالَ: «أَتَدُرُونَ لَمُ مَشَيْتُ مَعَكُمْ? » قَالَ: قُلْنَا: لِحَقِّ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِحَقِ الْأَنْصَارِ، قَالَ: "لَكِنِي مَشَيْتُ مَعَكُمْ لِحَدِيثٍ أَرَدْتُ أَنْ أَنْ شَولِ اللهِ عَلَيْهِ أَلْدُونَ عَلَى قَوْمٍ وَسَلَّمَ، وَلِحَقِ الْأَنْصَارِ، قَالَ: "لَكِنِي مَشَيْتُ مَعَكُمْ إِنَّكُمْ تَقْدَمُونَ عَلَى قَوْمٍ أَحَدِّ ثَكُمْ بِهِ، فأردْتُ أَنْ تَخْفَظُوهُ لِلْمُشَايَ مَعَكُمْ، إِنَّكُمْ تَقْدَمُونَ عَلَى قَوْمٍ أَحَدِّ ثَكُمْ بِهِ، فأردْتُ أَنْ تَعْفَظُوهُ لِمُشَايَ مَعَكُمْ، إِنَّكُمْ تَقْدَمُونَ عَلَى قَوْمٍ لِللهُ وَالْمَوْلِ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُمْ مَدُوا إِلَيْكُمْ أَلْوا الرّوايَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَنَا شَرِيكُكُمْ ".
 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، ثُمَّ أَنَا شَرِيكُكُمْ ".

٢٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: «صَحِبْتُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: «صَحِبْتُ صَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ مِنَ المَّدِينَةِ إِلَى مَكَّة، فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ».

(التعليق)

وهذا ما ينبغى أن يحترز فيه القدوة الذي يقتدى بقوله وكذلك أيضًا بفعله، وإكثاره وإقلاله، سواء من الحركة والسكون، أو الحديث أو القول أو الرأى، أو غير ذلك مما يُتأثر فيه فينبغي أن يحتاط بقوله، ولهذا نقول: إنه ينبغي للإنسان ألا ينظر إلى سلامة قوله بل ينظر أيضًا إلى ما يفهم ويسمع منه، وهذا هو العقل، قاصر العقل هو الذي لا ينظر إلا إلى الملفوظ من قوله، ولا ينظر إلى الغايات وكلم كان الإنسان لغايته أبعد فهو أعقل، وكلم كانت غايته أدنى كان الإنسان أقل عقالًا، ولهذا العقالاء الذين ينظرون إلى الغايات، ولذلك تجد المجنون يتناول الكأس ويأخذها ويشرب ولكن لا يدري أين يضعه؟ لأنه فكر بالأخذ وما فكر بالوضع، ولهذا يشرب ثم يرمى، وكلم كان الإنسان في ذلك أعقل فإنه ينظر إلى الغايات أبعد، ولذلك النبي الله حينها يشرِّع ينظر إلى قيام الساعة؛ لأنه مبلغ فيها بعد ذلك، ولهذا هذه الحكمة أن الله عليه أرى نبيه عليه الصلاة والسلام ما هو كائن إلى قيام الساعة، لماذا؟ حتى ينزل قوله لا على أصحابه وإنها على سائر القرون، كذلك أيضًا العالم الداعي إلى الله لا ينظر إلى خمسة أو عشرة أمامه، القول إلى أين يصل؟ من يسمعنى؟ من يفهم هذا القول؟ أو نحو ذلك ينظر لمثل هذه الحكمة وهو كمال العقل.

# (المتن)

(بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَعَمُّدِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

• ٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأُ

٣١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَكْذِبُوا عَلَيْ، فَإِنَّ الْكَذِبَ عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَكْذِبُوا عَلَيْ، فَإِنَّ الْكَذِبَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَكْذِبُوا عَلَيْ، فَإِنَّ الْكَذِبَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَكْذِبُوا عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَكْذِبُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَكْذِبُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَكْذِبُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَكُولُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَكُولُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا مَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ كَذَب عَلَيَّ – حَسِبْتُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا – فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَذَب عَلَيَّ – حَسِبْتُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا – فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ النُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ النَّارِ».

## (التعليق)

(rr-rr-r1 -r.)

ومعنى «فليتبوأ» أي فليتهيأ، أو فليتخذ مقعدًا له من النار، في هذا أن الإنسان الذي يتحرى يتبوأ مقعده من الجنة، لماذا؟ لأنه كل عقاب ينزله الله على على فعل فإنه المحتاط من هذا الفعل فإن الله على يجعل ثوابه مقابلًا أو أعظم من ذلك؛ لأن رحمة الله سبقت غضبه.

## (المتن)

٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيٌّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيٌّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار».

٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي، فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ، فَلْيَقُلْ حَقًّا أَوْ صِدْقًا، وَمَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمُ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي غُنْدَرُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي غُنْدَرُ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّ بَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: لِلزُّبَيْرِ صَخْرَةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّ بَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: لِلزُّبَيْرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّهِ بَنِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بْنِ الْعَوَّامِ، مَا لِيَ لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَسْمَعُ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَفُلَانًا وَفُلَانًا؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقُهُ مُنْذُ وَسَلَّمَ كَمَا أَسْمَعُ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَفُلَانًا وَفُلَانًا؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقُهُ مُنْذُ أَسَلَمْتُ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً، يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأُ مُقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

٣٧ - حَدَّثَنَا شُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَطَرِّفٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

(بَابُ مَنْ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبُ).

٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِم، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ الْخَكَم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ الْخَكَم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّيِّ عَنْ عَلِيًّ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُو يَرَى أَنَّهُ كَذَبُ، فَهُو أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ».

#### (التعليق)

(YX-TY-T7-T0-TE)

تضبط بالوجهين: «يُرى - يَرى»، «كاذبين - كاذبين».

## (المتن)

٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النَّبِيِّ الْحُكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ الْحُكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ الْحُكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُو يَرَى أَنَّهُ كَذِبُ، فَهُو أَكَاذِينِينٍ».

قال أبو الحسن: حدثنا محمد بن عبدة قال: أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب عن موسى عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب.

• ٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحُكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّهْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبُ، فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَنْ رَوَى عَنِي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبُ، فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحُسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، عَنْ شُعْبَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ.

٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَيْبِ بْنِ أَبِي شَيبٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ غَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ حَدَّثَ عَنِّي شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ وَهُو يَرَى أَنَّهُ كَذِبُ، فَهُو أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ ».

# (بَابُ اتِّبَاع سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ).

٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ يَعْنِي ابْنَ زَبْرٍ قَالَ: اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ يَعْنِي ابْنَ رَبْرٍ قَالَ: صَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي المُطَاعِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، يَقُولُ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً وَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، وَجِلَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَعَظَنَا مَوْعِظَةً مُودًى اللَّهِ: وَعَظَنَا مَوْعِظَةً مُودًى اللَّهِ عَلْمُ اللهِ عَهْدٍ، فَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ: وَعَظَنَا مَوْعِظَةً مُودًى فَاعْهَدْ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ، فَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ اللّهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ الْعُلُونُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً».

27 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَمْرٍ و السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، يَقُولُ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ هَذِهِ لَمُوعِظَةُ مُودِي، فَهَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: «قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٤٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْملِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرٍ و، عَنِ الْعِرْ بَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمْرٍ بْنِ عَمْرٍ و، عَنِ الْعِرْ بَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الللللِهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللللِهُ الللللْمُ الللللّهُ الللّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللللللّهُ الللللّهُ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

#### (التعليق)

# (عنوان الباب +الأحاديث رقم ٣٩-١٥٠١ ٢-٤١-٤٤)

في ترجمة المصنف – رحمه الله – في اتباع الخلفاء الراشدين هذا مما لا خلاف فيه، أن سنة الخلفاء الراشدين مقدمة على غيرهم، وإذا اجتمع أبو بكر وعمر على قول فإنها يقدمان على غيرهما، وكذلك أيضًا من باب أولى إذا اجتمع الثلاثة فإذا انضاف إلى أبي بكر وعمر عثمان أو على بن أبي طالب عليهم رضوان الله تعالى، وقلها يختلف قول أبي بكر وعمر في مسألة من المسائل وهو شيء يسير إلا وأحد القولين ضعيف، ويوجد شيء من المسائل ولكنه شيء ونزر يسير، وذلك لجلالة علمهم وكذلك أيضًا سبقهم وفضلهم، وإن وقع أو صح شيء من الخلاف فيكون ذلك في شيء من التنزيل لا في أصل المسائل.

## (المتن)

# (بَابُ اجْتِنَابِ الْبِدَعِ وَالْجِدَلِ).

20 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَهْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الجُحْدَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّعَيْهِ السَّبَّابَةِ مَسَّاكُمْ» وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَة كَهَاتَيْنِ، وَيَقْرِنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى» ثُمَّ يَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْأُمُورِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْأُمُورِ كِتَابُ اللهِ، وَكَانَ الْمُدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَا أَنَّ وَكُلُّ بِذْعَةٍ ضَلَالَةً» وَكَانَ المُدْي هَدْيُ مُولِ اللهِ اللهِ اللهُمُورِ مُحْدَثَا أَهُا وَكُلُّ بِذْعَةٍ ضَلَالَةٌ» وَكَانَ يَقُولُ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا، فَعَلَى وَإِلَىً».

 بِالْجِدِّ وَلَا بِالْمُزْلِ، وَلَا يَعِدُ الرَّجُلُ صَبِيَّهُ ثُمَّ لَا يَفِي لَهُ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى النَّارَ، وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الصَّدْقَ وَبَرَّ، وَيُقَالُ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الجُنَّةِ، وَإِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ: صَدَقَ وَبَرَّ، وَيُقَالُ لِلصَّادِقِ: صَدَقَ وَبَرَّ، وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ: كَذَبَ وَفَجَرَ أَلَا وَإِنَّ الْعَبْدَ يَكُذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ لَا لَكَاذِبِ: كَذَبَ وَفَجَرَ أَلَا وَإِنَّ الْعَبْدَ يَكُذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا».

#### (التعليق)

 $(\xi 7 - \xi 0)$ 

وإنها كان الغالب في وصف الهداية أن يكون بالقول والفعل كان ما ينسب للنبي هدي، وكذلك ما ينسب للأنبياء ﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ النّبي اللهُ الل

## (المتن)

٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الجُحْدَرِيُّ، وَيَحْيَى

بْنُ حَكِيمٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ﴾ [آل عمران: ٧] إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ﴾ [آل عمران: ٧] إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا الْكِتَابِ ﴾ فَقَالَ: ﴿ يَا عَائِشَةُ، إِذَا رَأَيْتُمُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### (التعليق)

**({\( \) \)** 

الجدال هو: المحاورة، والمحاورة هي الجدال، ولهذا لما ذكر الله على التي التي الله على عاورة وهي من جهة الأصل مجادلة، كذلك أيضًا على المحادلة هي شبيهة بالمناظرة تكون من طرفين على المحادلة هي شبيهة بالمناظرة تكون من الخصومة، متساويين، والمحاورة هي دونها، ولكن المجادلة تؤدي إلى شيء من الخصومة، أو ربها أيضًا يكون بمناقشة الظواهر مع الإقرار بالبواطن، ولهذا ينهى عن الجدال، والحوار في ذلك أقرب إلى الحق من الجدال.

# (المتن)

٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ وَحَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ وَحَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الجُدَلَ» ثُمَّ تَلا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الجُدَلَ» ثُمَّ تَلا هَذْ وَسَلَّمَ: «مَا ضَلَّ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٥].

٤٩ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِنُ سُلَيْهَانَ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيًّ اللهُ عَنْ أَبُو هَاشِمِ بِنِ أَبِي خِدَاشٍ اللُوْصِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مِحْصَنٍ، عَنْ أَبُو هَاشِمِ بِنِ أَبِي خِدَاشٍ اللُوْصِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مِحْصَنٍ، عَنْ اللهُ عَنْ حُذَيْفَة، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمَ بِنِ أَبِي عَبْلَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ حُذَيْفَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَقة ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقْبَلُ الله لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا، وَلَا صَرُفًا، وَلا صَدَقة ، وَلا حَجَّا، وَلا عَمْرَة ، وَلا جِهَادًا، وَلا صَرْفًا، وَلا عَدْلًا، يَغْرُجُ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعِجِينِ».

(التعليق)

( £ 4 - £ A )

فسرها الإمام أحمد - رحمه الله - «لا يقبل الله لصاحب بدعة توبة» قال: لا يوفَّق للتوبة، لماذا؟ لأنه يفعلها تدينًا، ولهذا يتوب العاصي وقلما يتوب المبتدع بل تتضخم لديه البدعة وتنمو.

## (المتن)

• ٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ- بْنُ مَنْصُورٍ الْخَنَّاطُ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ الْخُنَّاطُ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبَى اللَّهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبَى اللَّهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ كَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ».

١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَنَسِ إِسْحَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ الْبِرَاءَ وَهُوَ الْكَذِبَ وَهُو بَاطِلٌ، بُنِيَ لَهُ قَصْرٌ. فِي رَبَضِ الجُنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُو الْكَذِبَ وَهُو بَاطِلٌ، بُنِي لَهُ قَصْرٌ. فِي رَبَضِ الجُنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُو الْكَذِبَ وَهُو بَاطِلٌ، بُنِي لَهُ قَصْرٌ. فِي رَبَضِ الجُنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُو الْكَذِبَ وَهُو بَاطِلٌ، بُنِي لَهُ فِي وَسَطِهَا، وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَةُ، بُنِي لَهُ فِي أَعْلَاهَا».

(التعليق)

(01-0+)

ولا يؤتى الإنسان الجدل إلا وهو صاحب بدعة، ويورثه ذلك اعتدادًا برأيه، وبحثًا وشكًا في اليقينيات حتى يصل إلى الشك بأصول اليقينيات، حتى يشك الإنسان فيها يراه بعينه، وقد بلغت كثير من الطوائف الشك أيضًا بمثل هذا، والله سبحانه وتعالى قد كفى الإنسان الجدال والمراء بالوصول إلى الغايات فبين الله ولله والله والشبه الفلسفة بالجبل المتشابك الطويل الذي يبحث الإنسان عن طرفيه والله ولله أعطاه طرفه الأول وأعطاه طرفه الثاني، ثم يبحث فإذا ابتعد به ثني الحبل عن طرفه شك، وإذا قرب من الطرف تيقن، ثم يتقلب من شك ويقين حتى يصل وربها مات ولن يصل.

ولهذا الفلاسفة دخلوا في أمور الفلسفة كحال تتبع الإنسان في الحبل يذهب ويجيء يريد بذلك أن يثبت اليقينيات القطعيات التي أثبتها الله في كتابه بعقله المجرد، فتقرب من الحقيقة فتجتمع القرائن موافقة لكلام الله ثم تبتعد به مرة أخرى، ثم تقرب به، ثم تبتعد مرة أخرى ولا يحصلون من ذلك شيء، ولهذا يتمنى من مات منهم أن يموت على عقائد العجائز، لماذا؟ لأن الشريعة ما جاءت لتحير، وإنها جاءت لتدل وتهدي، فالشرائع ما جاءت لتحير الناس بل تدلهم وتهديم أن يأخذها الإنسان بأسهل سبيل، هذه القاعدة التي اختلت عند كثير من الناس اختلت لوازمها فاختلوا من جهة البحث والنظر وضعف لديهم التسليم.

# (المتن)

# (بَابُ اجْتِنَابِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ).

٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَعَبْدَةُ، وَأَبُو مُعَاوِيةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ مِشْرِ، وَمُعَادِيةً، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَمُعَالِكُ بْنُ أَنسٍ، وَحَفْصُ بْنُ مَسْعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْعِرٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنسٍ، وَحَفْصُ بْنُ مَسْعِيدٍ، قَالَ: مَدَّ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ مَسْرَةَ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَشُئِلُوا فَأَفْتُوا فِقَانُوا فَأَفْتُوا فَافْتُوا وَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا .

#### (التعليق)

(01)

وفي هذا إشارة إلى أن الذي يوجد العالم ويرفعه هو الله، إذا لم يبق أو يبقي الله عالمًا، ﴿ يَرْفَعِ اللّهُ اللّهِ عَالمًا، ﴿ يَرْفَعِ اللّهُ اللّهِ عَالمًا، ﴿ يَرْفَعِ اللّهُ اللّهِ عَالمًا اللّهِ عَالمًا اللّهِ عَالمًا اللّهِ عَالمًا عَمْمُلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [المجادلة: ١١]، الجاهل الذي يصنع منه عالم يرفعه العامة والناس، والغوغاء، والظلمة، ولهذا يقول النبي ﷺ: (حتى إذا لم يبقِ عالمًا اتخذ

الناس رؤوسًا جهالًا) ولهذا ولاية العالم لا يسقطها أحد، لماذا؟ لقيام موجبها وعدم رفعه وهو العلم، ولهذا يقول ابن حزم - رحمه الله -: "كل ولاية تسقط إلا ولاية العالم، لا يسقطها إلا من رفعها وهو الله سبحانه وتعالى".

## (المتن)

٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ مُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ الْخُولَانِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُفْتِي بِفُتْيَا غَيْرَ ثَبَتٍ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتِي بِفُتْيَا غَيْرَ ثَبَتٍ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ».

٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهُمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي رِشْدِينُ بْنُ سُعْدٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْدٍ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ هُوَ الْإِفْرِيقِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَعْدٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْدٍ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ هُوَ الْإِفْرِيقِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ، فَهَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُو فَضْلُ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَةٌ وَسَلَّمَ: هَا وُ مُنَا مُنْ اللهِ عَادِلَةٌ».
 قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ».

(التعليق)

ومعنى الفتيا أن إثمه على من أفتاه: إذا كان متيقنًا أنه على صواب، فذاك ارتجل فتيا على خلاف الصواب فقلده، أما إذا كان شاكًا بصدقه أو غير متيقن بعلمه فإنه لا يجوز له أن يقتدي به وأن يحمله الأمانة، لأنه يحتملها معه كذلك.

## (المتن)

٥٥ - حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بِنُ مَمَّادٍ سَجَّادَةُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأُمُوِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَسَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْأُمُويُّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ مَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: " لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ الرَّهُمَٰ بِنِ غَنْمٍ قَالَ: " لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «لَا تَقْضِينَ وَلَا تَفْصِلَنَّ إِلَّا بِهَا مَعْلَمُ، وإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ أَمْرُ، فَقِفْ حَتَّى تَبَيَّنَهُ أَوْ تَكُتُبَ إِلِيَّ فِيهِ».

٥٦ - حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَمْدٍ وَ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ و بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلًا حَتَّى نَشَأَ فِيهِمُ اللَّوَلَّدُونَ، وَأَبْنَاءُ يَقُولُ: «لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلًا حَتَّى نَشَأَ فِيهِمُ اللَّولَّدُونَ، وَأَبْنَاءُ سَبَايَا الْأُمْمِ، فَقَالُوا بِالرَّأْيِ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ».

(التعليق)

وحديث عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل مع وروده من عدة أوجه إلا أن مداره على (متروك) ويروى أيضًا فيها مراسيل إلا أنه أيضًا في حكم المطروح وألحقهم بعضهم بالوضع.

# (المتن)

# (بَابٌ فِي الْإِيمَانِ).

٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: عَنْ أَبِي سُالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي شُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ أَوْ سَبْعُونَ بَابًا، أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً.

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَهْرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حِ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ، بَنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ شُهَيْلٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ. عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي شَهْلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، هَالَا: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ: «إِنَّ الْحَيَاءَ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيهَانِ».

٥٩ - حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، حَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَسْلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَسْلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الجُنَّةُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيهَانٍ».

#### (التعليق)

(09-0A-0V)

وذلك أن الكبر إذا وجد في الإنسان بمقداره ينصر ف الإنسان عن الحق؛ لأن الكبر يملأ القلب بالوهم، فكلما ازداد القلب ملئًا بالوهم لا تصل إليه الحقيقة، وهذا أمر معلوم ومشاهد، لهذا ثمة تلازم بين الكبر والترف، فإذا ترف الإنسان وتعلق بالجزئيات عظم فيه الكبر، ولهذا إنها صرف المشر كون رأيهم عن قبول قول محمد ، وكذلك أيضًا بنو إسرائيل في عدم اتباعهم، وفرعون في عدم اتباعه لموسى بسبب الكبر، وكذلك أيضًا في الرجل الذي يعظ أخاه في عدم اتباعه لموسى بسبب الكبر، وكذلك أيضًا في الرجل الذي يعظ أخاه في

الحياء، النبي الله رده ذلك ولم يأمره بأخذ حقه، لماذا؟ لأن الأصول الكلية لا تُسقط بأمثله، ولهذا يضر بالإنسان الحياء في بعض الأحيان فيفوت حقه، هذا لا يحيز للإنسان أن يضرب أصل الحياء فيلغيه، ولهذا النبي قال: «دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير» وهذه قاعدة على أن الأصول لا تضرب بالأمثلة الخاطئة، وكذلك أيضًا بالوقائع الخاطئة، فهذا لم يحسن جانب الحياء ولا الفصل بينه وبين الضعف، ففوته، وأريد أن يضرب أصل الحياء فنهاه النبي عن ذلك، وهذا من وجوه الأهواء أيضًا في إلغاء الأصول بجمع الأمثلة الشاذة المخالفة للقاعدة لتضرب بها القاعدة وهذا ما يفعله كثير من أهل الأهواء والبدع في كل زمن، وفي يومنا هذا.

#### (المتن)

٦٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ، وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْنِيِّ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، نَجِيحٍ، وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْنِيِّ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَا وِرَةٌ، «فَتَعَلَّمْنَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَا وِرَةٌ، «فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْ دَدْنَا بِهِ إِيهَانًا».
 الْإِيهانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيهانًا».

\_\_\_\_

(التعليق)

وهذا من نوادر المواضع التي يذكر فيها توثيق الراوي في الإسناد في السنن عند ابن ماجة حينها قال " وكان ثقة "، وثمة مواضع يسيرة تأتي معنا، وليس لابن ماجة - رحمه الله - شيء يذكر في الجرح والتعديل بخلاف غيره من أصحاب الكتب الستة كالبخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، أقل أصحاب الكتب الستة الإمام مسلم ثم ابن ماجة، وأكثرهم في ذلك البخاري - رحمه الله - ثم بعد ذلك الإمام النسائي، فأبو داود، فالترمذي، فالإمام مسلم، فابن ماجة آخرهم.

وهذا فيه إشارة إلى أن الأطفال والصغار يعلمون القناعات قبل الأدلة، ولهذا علمهم الإيمان بلا دليل ثم تعلموا الأدلة من القرآن، لماذا؟ للكلفة، كذلك أيضًا ليتعلموا التسليم والانقياد لما أمر الله على به.

# (المتن)

٦٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نِزَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَلِيُّ بْنُ نِزَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْهَانِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَيْسَ هَمُ مَلْ فِي الْإِسْلَامِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْهَانِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَيْسَ هَمُ مَلْ فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ: الْدُوجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ».

٦٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَس بْن الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَجَاءَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ شَعَرِ الرَّأْس، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ سَفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، قَالَ: فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَهُ إِلَى رُكْبَتِهِ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَبُّ الْبَيْتِ» قَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجِبْنَا مِنْهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا الْإِيهَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَكُتُبِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، قَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجِبْنَا مِنْهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: فَمَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمُسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل»، قَالَ: فَمَا أَمَارَتُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا» - قَالَ: وَكِيعٌ: يَعْنِي تَلِدُ الْعَجَمُ الْعَرَبَ - «وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبِنَاءِ » قَالَ: ثُمَّ قَالَ: فَلَقِينِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ،

فَقَالَ: «أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ؟ » قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذَاكَ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِينِكُمْ».

#### (التعليق)

(77-77)

وفيها فعله جبريل في إسناد ركبتيه إلى ركبته أصل في ثني الركب عند العالم، وكلاهما شريف العلم وإنها جاء إلى رسول الله بواسطة جبريل، ورسول الله لله الشكال ولا خلاف أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو أيضًا عليه الصلاة والسلام أفضل من جميع الملائكة، وقد أسند جبريل ركبتيه إلى ركبة النبي ، ووضع يديه على فخذه إشارة إلى الأدب مع المعلم.

## (المتن)

قال أبو الحسن القطان: حدثنا يحيى بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا كهمس مثله.

75 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَىٰ وَكُولُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَاللهِ عَلَىٰ إِلَيْ اللّهِ عَلَىٰ فَقَالَ: عَالَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُكَ اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ المُكْتُوبَةَ، وَتُوَدِّيَ الزَّكَاةَ المُفْرُوضَة، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْإِحْسَانُ ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمُسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ سَأْحَدُّثُكَ عَنْ أَشْرَا طِهَا، إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَا طِهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْغَنَم فِي الْبُنْيَانِ، فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، فِي خَسْ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ»، فَتَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان: ٣٤].

# (المتن)

70 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ أَبُو الصَّلْتِ الْهُرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْخُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْخُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُعَلِّ بْنِ الْخُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيمَانُ مَعْرِفَةُ بِالْقَلْبِ، أَبِي طَالِبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيمَانُ مَعْرِفَةُ بِالْقَلْبِ،

وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ» قَالَ: أَبُو الصَّلْتِ: لَوْ قُرِئَ هَذَا الْإِسْنَادُ عَلَى عَنُونٍ لَبَرَأَ.

#### (التعليق)

(70)

المصنف - رحمه الله - يروي عن غير واحد ممن اسمه " وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وليس منهم البخاري، فإنه لم يرو عن البخاري شيئًا، ولم يرو كذلك أيضًا عن الإمام أحمد - رحمه الله - مع أنه أدركهم، وهذا الحديث حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى حديث موضوع، لأن في إسناده متهم.

#### (المتن)

٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
 قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ، وَاللّهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ، وَالنَّاسِ أَجْعِينَ».

مه - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَا تَدْخُلُوا الجُنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَا تَدْخُلُوا الجُنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَعْرَاهُ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى ثَوْمِنُوا، أَولَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ».

#### (التعليق)

**(\\-\\)** 

ومعنى الإيمان أنه معرفة القلب، وقول اللسان، وعمل بالأركان عند العلماء يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد.

وذلك أن الإيمان لا يثبت إلا بهذه الثلاثة، بل هو هو هذه الثلاثة، ولا نقول: هي أجزاء، ولا نقول: هي شروط، ولا واجبات، ولا أركان، بل نقول: إن الإيمان هو هذه الثلاثة، كصلاة المغرب ثلاث ركعات، فإذا انتفى واحد منها لا تسمى صلاة المغرب، كذلك الإيمان.

فإذا ثبت من جهة الإيهان تثبت أيضًا عند انتفاء واحد منها في الكفر، والمرجئة إنها وقعوا في الإرجاء بسبب اختلال الأصل عندهم في هذا الباب، فاختلفوا من جهة إثبات هذه الثلاثة في الإيهان إما جعلوا شروطًا أو جعلوها واجبات، أو جعلوا بعضها مكملًا للإيهان، فإذا اضطربوا من جهة إثبات هذه في الإيهان اضطربوا من جهة لوازمها من جهة وقوع المكثر في الفعل هل يرجع في الإيهان اضطربوا من جهة لوازمها من جهة وقوع المكثر في الفعل هل يرجع إلى قلب أم لا؟ نقول: الكفريثبت بالاعتقاد وقول اللسان وعمل الجوارح، وفي واحد منها، لماذا؟ لأن الإيهان يثبت بهذه الثلاثة جميع.

(المتن)

79 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قُلُوسً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

٧٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ. بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَجُهُ فَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو اللَّهِ جَعْفَرِ الرَّاذِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَدَهُ، وَعِبَادَتِهِ لَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَدَهُ، وَعِبَادَتِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، مَاتَ وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ».

قَالَ أَنَسُّ: وَهُذَا دِينُ اللَّهِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، وَبَلَّغُوهُ عَنْ رَبِّمِ قَبْلَ هَرْجِ الْأَحَادِيثِ، وَاخْتِلَافِ الْأَهْوَاءِ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فِي آخِرِ مَا هَرْجِ الْأَحَادِيثِ، وَاخْتِلَافِ الْأَهْوَاءِ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فِي آخِرِ مَا نَزَلَ، يَقُولُ اللَّهُ: ﴿ فَإِنْ تَابُوا ﴾ [التوبة: ٥]، قَالَ: خَلْعُ الْأَوْثَانِ وَعِبَادَتِهَا، ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: ٢٧٧]، وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة: ١١].

#### (التعليق)

(V+-79)

أراد المصنف - رحمه الله - في إيراده لحديث عبد الله بن مسعود «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» أن يرد في ذلك على الخوارج والمعتزلة، الخوارج

الذين يكفرون بالكبيرة، وبالنسبة للمعتزلة الذين يجعلونه بمنزلة من المنزلتين، وقد أثبت الله على إيهانه وعدم كفره.

# (المتن)

حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّاذِيُّ، عَنِ الرَّبِيع بْنِ أَنسٍ، مِثْلَهُ.

٧١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَيَوْتُوا الزَّكَاةَ».

# (التعليق)

(٧١)

وهذا أصل في إثبات جهاد الطلب، ومعلوم أن الجهاد على نوعين: جهاد دفع، وجهاد طلب.

وجهاد الطلب: دليله جملة من الأدلة في كلام الله وكذلك أيضًا في السنة، ومنها هذا الحديث «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا».

إذًا أمر بالبداءة بذلك وهو جهاد الطلب.

ولا أعلم من أنكر جهاد الطلب من الأئمة من السالفين والمتأخرين إلا في زماننا.

# (المتن)

٧٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْخَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبْلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأُنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ».

٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نِزَارُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا عِبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نِزَارُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ هُمَّا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ: أَهْلُ الْإِرْجَاءِ، وَأَهْلُ الْقَدَرِ».

٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبُخَارِيُّ سَعِيدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِيُّ سَعِيدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَاهِدٍ، عَنْ خَارِجَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ غُبدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبدِ الْوَهَابِ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبد اللهِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبدِ الْوَهَابِ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَنْ أَبِي هُولِهِ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْنَا إِلْهُ عَبْلَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ

٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اهْيَثُمُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَارِثِ، أَظُنَّهُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «الْإِيمَانُ يَزْدَادُ وَيَنْقُصُ».

(بَابٌ فِي الْقَدَرِ).

## (التعليق)

 $(V0-V\xi-VT-VY)$ 

وهذه الأخبار التي يوردها المصنف - رحمه الله - في زيادة الإيهان والنقصان إيراد ما جاء في كلام الله وأيضًا الثابت في الصحيحين من زيادة الإيهان ونقصانه أحرى وأولى بالإيراد، ولكن لما كان الكتاب في هذا إنها هو لإيراد الأحاديث المرفوعة وكذلك أيضًا الموقوفة كان إيراد هذه الموقوفات يرى أنها سدًا واعتضادًا لا احتجاجًا واعتهادًا، وإلا الظاهر في كلام الله على والقاطع في ذلك فيه غنية.

## (المتن)

٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُعْمَوِيَ الرَّقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُعْمَوِي الرَّقِيُّ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو الصَّادِقُ الْمُصْدُوقُ أَنَّهُ: ( يُحْمَعُ خَلْقُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو الصَّادِقُ الْمُصْدُوقُ أَنَّهُ: ( يَحْبَمَعُ خَلْقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو الصَّادِقُ الْمُصْدُوقُ أَنَّهُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو الصَّادِقُ الْمُصْدُوقُ أَنَّهُ وَلَيْعَ كُلِمُ وَهُو الصَّادِقُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ إِلَيْهِ المُلكَ، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَقُولُ: اكْتُبُ عَمَلَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَعِيدٌ، فَو الَّذِي نَفْسِي. بِيَدِهِ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ وَرَاعٌ، وَشَقِيٌّ، أَمْ سَعِيدٌ، فَو الَّذِي نَفْسِي. بِيَدِهِ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجُنَّةِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهُ لِعَمَلِ الْجُنَّةِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَلِعَ مَلِ الْجَنَّةِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ اللّهُ لِلْكَ أَنْ عَلَيْهِ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرَاعٌ اللّهُ اللّهُ فَلَالِهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ النَّادِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجُنَّةِ فَيَدْخُلُهَا».

#### (التعليق)

(77)

وذلك أن تفكر الإنسان فيه لا يستطيع الإنسان أن يصل فيه إلى غاية ونتيجة يوصله إلى الحيرة، ومن ذلك مسألة القدر، ولهذا يقول أبو حنيفة عليه رحمة الله: "هذه مسألة مقفلة ضاع مفتاحها".

ويقول ابن تيمية - رحمه الله -: "ما من أحد من الناس إلا وفي نفسه حسكة من هذه المسألة"، يعني أنه لا يجد حلًا لاسترسال تفكيره بمسائلها، ولهذا ينبغي للإنسان في ذلك أن يؤمن وأن يسلم، لماذا؟ لأن الإنسان لا يدرك كل شيء، وعقله وإدراكه في ذلك محدود، وذلك كبقية حواسه من جهة سمعه، وبصره، ونحو ذلك، فالإنسان لا يستطيع أن يسمع كل شيء، كما أنه لا يستطيع أن يدرك كل الحقائق، كذلك البصر لا يستطيع الإنسان أن يتأمل في كل شيء، فإذا نظر في الشمس في الظهيرة أحرقت عينه، وزادته تحيرًا.

كذلك أيضًا الإنسان لا يستطيع أن يسمع الضجيج الشديد، فربها أضره.

كذلك التفكر في بعض الحقائق التي لا يدركها الإنسان تضره وتفسد عليه عقله، ولهذا نقول للإنسان في ذلك: أن يُسلِم فيها أخبر الله جل وعلا به ويؤمن.

# (المتن)

٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْهَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سِنَانٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ الْحِمْصِيِّ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: وَقَعَ فِي نَفْسِي. شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ، خَشِيتُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيَّ دِينِي وَأَمْرِي، فَأَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ، فَقُلْتُ: أَبَا الْمُنْذِرِ، إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي. شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ، فَخَشِيتُ عَلَى دِينِي وَأَمْرِي فَحَدِّثْنِي مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، فَقَالَ: "لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّب أَهْلَ سَهَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ، لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لِمُّمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَمُّمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدِ ذَهَبًا، أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدِ تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا قُبِلَ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَأَنَّكَ إِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارِ"، وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ أَخِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَتَسْأَلَهُ، فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ، فَسَأَلْتُهُ، فَذَكَرَ مِثْلَ مَا قَالَ أَبَيُّ وَقَالَ لِي: وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ حُذَيْفَةَ، فَأَتَيْتُ حُذَيْفَة، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَا، وَقَالَ: ائْتِ زِيْدَ بْنَ ثابتٍ، فَاسْأَلْهُ، فَأَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وأَهْلَ أَرْضِهِ، لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَكُمْ، وَلَوْ

رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ حِيْرًا هَمُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا قَبِلَهُ مِنْكَ حتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ، فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَأَنَّكَ إِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ مَا أَضَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَأَنَّكَ إِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ».

٧٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنِ السُّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعَدُهُ مِنَ الْحَدِ إِلَّا وَقَدْ وَبِيدِهِ عُودٌ، فَنَكَتَ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحْدِ إِلَّا وَقَدْ وَبِيدِهِ عُودٌ، فَنَكَتَ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحْدِ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجُنَّةِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ؟ قَالَ: «لَكُمْ مِنَ الجُنَّةِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ؟ قَالَ: «لَا ، اعْمَلُوا وَلَا تَتَّكِلُوا، فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِلَا خُلِقَ لَهُ». ثُمَّ قَرَأً ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَالنَّهُ مُن أَعْطَى وَصَدَّقَ بِالخُسْنَى فَسَنْيُسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾ [الليل: ٥-١٠].

(التعليق)

(VA-VV)

ولهذا نستطيع أن نقول: إن التوكل على نوعين: توكل مشروع، وتوكل ممنوع.

أما المشروع: هو الاعتباد على الله على الله الله الله المن الله على من ذلك عدم قضاء بين في أمر الله سبحانه وتعالى لأحد بعينه في علم الإنسان، فالإنسان في ذلك يتكل على الله على الله على الله الأمر.

# (المتن)

٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُّ ـ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ الْأَعْرِجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَالْتَعِيْ بِاللّهِ وَلَا تَعْجَزْ، فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَلْ الشَّيْطَانِ».

#### (التعليق)

**(۷۹)** 

وفي حديث أبي هريرة إشارة إلى أن تغير الناس يقع عند المصائب، ولهذا يقول النبي على: «فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا»، وهذه

المراجعات التي تطرأ على الإنسان عند نزول مصيبة، أي أنه يظن أن الطريق أعمال، فإذا نزلت به مصيبة قام بالمراجعة ليسلم، فيأخذ القناعة بناء على السلامة، وهذا خطأ، ولهذا نقول: إن الله جل وعلا ما جعل كرامة المؤمن سلامة الدنيا، ولكن جعل كرامة الدنيا سلامة الدين.

## (المتن)

٨٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّرٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، غُنِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يُغْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى، يَا آدَمُ، أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجُنَّةِ بِذَنْبِكَ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى، اللهُ عَلَيَ اللهُ عَلَيَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبْعِيِّ، عَنْ عَلِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [[لَا يُؤْمِنُ عَبْدُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ: بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ لَلُوْتِ، وَالْقَدَر]].

٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْبَدِ اللَّهِ، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْبَدِ اللَّهِ، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ

عَائِشَة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِنَازَةِ عَلَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طُوبَى لِهَذَا، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ غُلَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طُوبَى لِهَذَا، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الجُنَّةِ، لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ، وَلَمْ يُدْرِكُهُ، قَالَ: «أَوَغَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الجُنَّةِ، لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ، وَلَمْ يُقِ أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَق لِلنَّارِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَمَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَق لِلنَّارِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَمَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَق لِلنَّارِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَمَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَق لِلنَّارِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَمَا

٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْهَاعِيلَ اللَّخْزُومِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ مُشْرِ. كُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَدَرِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ وُسَلَّمَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ \* إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٨ - ٤٤].

## (التعليق)

 $(\Lambda \Upsilon - \Lambda \Upsilon - \Lambda \Upsilon - \Lambda \Upsilon)$ 

ولهذا نقول: إن نفي القدر كفر، ويؤدي إلى ما هو أكفر منه، نفي القدر كفر، يؤدي إلى نفي العلم، ونفي العلم أشد كفرًا من نفي القدر وهو لازم له.

#### (المتن)

٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْهَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَغْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثَنَا يَغْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ،

عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَ لَمَا شَيْعًا مِنَ الْقَدَرِ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَاهُ خَارَمُ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْأَلُ عَنْهُ »، قَالَ: أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَاهُ خَارَمُ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْأَلُ عَنْهُ »، قَالَ: أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَاهُ خَارَمُ بن يُعْنَى بَنْ عُثْمَانَ، فَذَكَرَ بن يُسِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ عُثْمَانَ، فَذَكَرَ بن يُسِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ عُثْمَانَ، فَذَكَرَ بَنْ سُنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ عُثْمَانَ، فَذَكَرَ بَنْ صُعْدَهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### (التعليق)

 $(\lambda \xi)$ 

ولهذا نقول: إن الإنسان ليس له أن يقطع أنه يستطيع أن يتفكر بكل شيء ولهذا من يقول: إنه لابد أن يفكر بكل شيء حتى يقتنع به. يقال له: انظر إلى الشمس، فهل تستطيع أن تنظر إليها في وقت الظهيرة؟ فإذا لم يستطع فيقال: كيف تريد أن تفكر بكل شيء وأنت لا تستطيع أن لا تنظر لكل شيء؛ لأن الفكر إنها هو ناتج عن شيء من النظر، فإذا لم يكن الإنسان يستطيع أن يطلق بصره لكل شيء ولا يصغي سمعه لكل شيء لأذية ترجع إلى ومزيد تحير كذلك أيضًا في جانب التفكر.

#### (المتن)

٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ، وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ فِي الْقَدَرِ، فَكَأَنَّمَا يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ، حَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ، فَقَالَ: «بِهَذَا أُمِرْتُمْ، أَوْ لِمَذَا خُلِقْتُمْ، تَضْرِبُونَ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ، فَقَالَ: هِبَذَا أُمِرْتُمْ، قَالَ: فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و، مَا غَبَطْتُ بِبَعْضٍ، بِهَذَا هَلَكتِ الْأُمَمُ قَبْلَكُمْ، قَالَ: فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و، مَا غَبَطْتُ نَفْسِي. بِمَجْلِسٍ تَخَلَّفْتُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِنَالِكَ المُجْلِسِ وَتَخَلَّفِي عَنْهُ.

٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا عَدُوَى وَلَا طِيرَةَ، وَلَا هَامَةَ) فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا عَدُوى وَلَا طِيرَةَ، وَلَا هَامَةَ) فَقَامَ إِلَيْهِ رَبُّ وَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا عَدُوى وَلَا طِيرَةَ، وَلَا هَامَةً) فَقَامَ إِلَيْهِ رَبُّ وَلُهُ اللهُ عَرَابِيُّ، فَقَالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ عِيسَى الْجُرَّارُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَبِي الْمُسَاوِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ الْكُوفَة، أَتَيْنَاهُ فِي نَفَرٍ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا عَدِيَّ بْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا عَدِيَّ بْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ»، قُلْتُ: وَمَا الْإِسْلَامُ؟ فَقَالَ: "تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللّهِ، وَتُؤْمِنُ بِالْأَقْدَارِ كُلِّهَا، خيْرِهَا وَشَرِّهَا، حُلْوِهَا وَمُرِّهَا».

٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَ شُ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى

الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الرِّيشَةِ تُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ بِفَلَاقٍ».

## (التعليق)

 $(\Lambda\Lambda-\Lambda V-\Lambda \Lambda-\Lambda \Lambda)$ 

وذلك لضعف الإنسان، لأن الأفكار والآراء أقوى منه، والدلائل والبراهين أقوى من أن يستوعبها القلب، وهو أمر يسير أعطاه الله على شيئا وحجب عنه أعظم من ذلك، ومن أراد أن يستوعب كل شيء فهذا فيه نقد في إيانه، باعتبار أنه يريد أن يشارك الله في علمه، في الفرق حينئذ بين الخالق والمخلوق؟ ولهذا الله على أعطى الإنسان شيئا من العلم يسير يقيس على هذا اليسير ولا يتجاوزه إلى ما عداه.

### (المتن)

٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجُعْدِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بْنِ أَبِي الْجُعْدِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَمَا» وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارِيَةً، أَعْزِلُ عَنْهَا؟ قَالَ: «سَيَأْتِيهَا مَا قُدُّرَ لَمَا فَلَا مَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا فَلَدَر لِنَفْسِ شَيْءٌ إِلَّا هِي كَائِنَةٌ».

٩٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الجُعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَيْسِى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الجُعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْمُ وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا الدُّعَاءُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْحُرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا».

91 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بَعْ الْقَلَمُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمُقَادِيرُ، أَمْ فِي أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ؟ قَالَ: «بَلْ فِيهَا الْعَمَلُ فِيهَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمُقَادِيرُ، وَكُلُّ مُيسَّرٌ لِلَا خُلِقَ لَهُ».

٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَأَوْ وَرَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُكَذِّبُونَ بِأَقْدَارِ اللَّهِ، إِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مَعْمُولُ مَعْمُ فَلَا تُسْمَلُوهُ مُمْ فَلَا تَسُمُوا فَلَا تَعْودُوهُمْ، وَإِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَا تَسْمَدُوهُمْ، وَإِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ».

(التعليق)

 $(97 - 91 - 9 \cdot - 11)$ 

وهذا الحديث ضعيف، ولكن في تشبيهه بالمجوس هنا باعتبار أن المجوس يؤمنون بوجود خالقين، فهم يؤمنون بالنور والظلمة باعتبار أن النور خالق الخير، والظلمة كذلك هي خالقة الشر.

وذلك أن الذين ينفون القدر يقولون: إن الله على لم يقدر شيء، إذًا فمن خلق أفعال العباد؟ قالوا: خلقوا أفعالهم، فقد جعلوا خالقًا مع الله، فالله على خلقهم ولم يخلق أفعالهم وهم خلقوا أفعال أنفسهم، فآمنوا بوجود خالقين، فكانوا فيهم شبه من المجوس.

ومسألة القدر فيها من المسائل التي ضلت بها الطوائف قبل الإسلام وبعدها، والطوائف في ذلك متنوعة.

البابليون في العراق وكذلك أيضًا في شهالها يقولون: إن مسألة القدر فيها يتعدد في ذلك المؤثرون المتدخلون المتصرفون فيها، فينسبون ذلك للأفلاك هذا يتصرف بكذا، وهذا يتصرف بالبهائم وغير ذلك، والمجوس وينتشرون في بلاد فارس ونحو ذلك في هذه المسألة، وهذا مما تأثرت به أيضًا الطائفة الرافضة في هذه العقيدة في مسألة نفى القدر.

وكذلك أيضًا العقلانيون في هذا الأمر من الفلاسفة كأرسطو، وأفلاطون وغيرهم فإنهم في هذه المسألة لما تحيروا قالوا: بوجود خالق. ولهذا أرسطو يؤمن بوجود خالق، ولكن من جهة تدبير أمر الكون، قال: إن الخالق أوجد المخلوقات ثم جعل لها نظامًا وناموسًا تسير عليه. وهذا ما يسمى بالحتمية عند

الكلاميين، قالوا: فجعلها تسير وفق نظام لا تخرج عنه ثم تركها، إذًا الكون يدير نفسه، وهذا أيضًا على نحو تلك العقيدة وجرى على هذا المتكلمون أيضًا ممن ينتسبون للإسلام جروا على طريقة المشائين من أصحاب أرسطو وذلك كابن سينا، والفارابي، والكندي وغيرهم ممن يسمون بالمشائين، ويسيرون على طريقة المشائين.

أرسطو كان له أصحاب يأخذون منه عقيدته الكلامية، وفكره الكلامي وذلك أنه يعلم غالبًا وهو يسير يمشي. ذاهبًا وراجعًا، ويعلم من حوله فسموا بالمشائين أصحاب أرسطو.

ثم من أخذ عنهم ممن جرى على هذه العقيدة من الفلاسفة المتسبين للإسلام كابن سيناء والفارابي، وكذلك أيضًا الكندي وغيرهم من الفلاسفة جروا على هذا الأمر، قالوا: ثمة حتمية سببية أجراها الله وهي تدير نفسها، ولا شأن للخالق بها، ويجري على هذا المنوال الفلاسفة المتكلمون أيضًا في زماننا هذا من متكلمي الليبرالية، وكذلك أيضًا بعض الملاحدة من الماركسين، وكذلك أيضًا العلمانيين وغيرهم.

## (المتن)

(بَابٌ فِي فَضَائِلِ أَصَحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). فَضْائِلُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلِّتِهِ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلِّتِهِ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعْنِي نَفْسَهُ. لَا تَخُذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ»، قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي نَفْسَهُ.

98 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا نَفَعَنِي مَالُ قَطُّ، مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ»، قَالَ: فَبَكَى أَبُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا نَفَعَنِي مَالُ قَطُّ، مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ»، قَالَ: فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

90 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَادِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَادِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدًا كُهُولِ أَهْلِ الجُنَّةِ مِنَ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْآخِرِينَ، إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْآخِرِينَ، إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْآرْسَلِينَ، لَا تُخْبِرُهُمَا يَا عَلِيُّ مَا دَامَا حَيَّيْنِ».

## (التعليق)

(90 - 98 - 97)

وهذا الحديث ضعيف، فالحارث الأعور لم يسمع من علي بن أبي طالب إلا أربعة أحاديث، وكذلك أيضًا فإن هذه الزيادة مما يتفرد بها ابن ماجة - رحمه الله - عن أصحاب الصحيح.

والنبي الله على المحبة وإنها نفى الخلة، والخلة هي مرتبة فوق المحبة، وذلك لخلوص النبي لربه.

# (المتن)

١٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ صَالِحُ بْنُ الْهَيْشَمِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْفَيْشَمِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْفَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي الْفَيْدُ وَسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجُنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ».

١٠١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُرْوَزِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَلُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ، هَا لَا عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ الرِّجَالِ؟ قَالَ: «أَبُوهَا».

#### (التعليق)

 $(1 \cdot 1 - 1 \cdot \cdot)$ 

ينبغي للإنسان ألا يُزكى في وجهه خشية عليه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقول ذلك في وجه أبي بكر بالشهادة لهما بالجنة، وكذلك أيضًا ما جاء في حديث علي بن أبي طالب في قوله: «لا تخبرهما» فهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان مهما بلغ فضلًا وجلالة ومنزلة وإيمانًا أنه لا تؤمن عليه فتنة.

# (المتن)

# (فَضْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ).

١٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّلْحِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاعِ الْمُدِينِيُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أُبِيِّ الْمُسَيِّب، عَنْ أُبِيِّ بُنِ كَعْبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُهُ الْحُتُّ بُنِ كَعْبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُهُ الْحُتُّ عَمَرُ، وَأَوَّلُ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِيكِهِ فَيُدْخِلُهُ الْجُنَّة».

### (التعليق)

(1.8)

# " دَاوُدُ بْنُ عَطَاءِ الْمُدِينِيُّ "، هو مدني، والأشهر في هذا:

أن من كان من المدينة فإنه يكون "مدني" أما "المديني" فهي إلى مدائن المنصور وهي بغداد، ولهذا نقول: إن الإنسان إذا كان من أهل المدينة فإنه يلقب بالمدني، وللندرة يقال: المديني.

وإذا كان ينسب إلى مدينة المنصور وهي بغداد يقال: المديني.

وثمة أيضًا مدائني؛ والذي ينسب إلى مدائن كسر .ى، فإنه يقال: "مدائني" . وهنا نسبت على سبيل الندرة وإلا فالأرجح في ذلك أنه داود بن عطاء المدني.

ولعل هذا أيضًا حتى من جهة اللغة أيضًا أن النسبة إلى المدينة تكون مدني، ولهذا يقول ابن مالك: "وفَعَلِي في فعيل تلتزم"، يعني أن ما كان على مثل هذه

الصيغة من مدينة ينسب إليها مدني، أما مديني فيستعملها البعض ولكن على وجه القلة.

# (المتن)

١٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو عُبَيْدٍ اللَّدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ بْنُ اللَّاجِشُونِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّلِكِ بْنُ اللَّاجِشُونِ قَالَ: حَدَّثَنِي الزَّنْجِيُّ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ اللَّاجِشُونِ قَالَ: حَدَّثَنِي الزَّنْجِيُّ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشِهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلامَ بِعُمَرَ عَائِشَةَ، قَالَتْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلامَ بِعُمَرَ بَعْمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلامَ بِعُمَرَ بَعْمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

١٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: «خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ». بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، وَخَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ».

١٠٧ – حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُنِي فِي قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلنَّ هَذَا الْقَصْرُ ؟ فَقَالَتْ: الْجَنَّةِ، فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَنْبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِلنْ هَذَا الْقَصْرُ ؟ فَقَالَتْ: لِكُمْ مَنْ اللهُ عَيْرَتَهُ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَبَكَى عُمَرُ، فَقَالَ: أَعَلَيْكَ، بِأَبِي وَأُمِّي، يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَارُ؟

١٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: سَمِعْتُ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْحُقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ».

# (التعليق)

#### (1 • 1 - 1 • 1 - 1 • 0)

وهذا فيه أيضًا عظم خلق النبي ، وذلك بتقدير ما يعلمه من حال عمر من شدة غيرته، وبهذا نقول: إنه ينبغي للإنسان أن يدع بعض الشيء أو بعض الحق تعظيمًا وإجلالًا لما يجده الناس في نفوسهم، أو يجده بعض من يعظم ويجل من أهل الفضل في نفسه، ولو كان من جهة الأصل هذا الأمر من الأمور المباحة.

# (المتن)

# (فَضْلُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ).

١٠٩ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ وَرَفِيقِي فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الجُنَّةِ، وَرَفِيقِي فِيهَا وَسُلَّمَ قَالَ: هُلُكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الجُنَّةِ، وَرَفِيقِي فِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ».

٠١١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عُثْمَانُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ عُثْمَانَ عِنْدَ بَابِ الْمُسْجِدِ، فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ، هَذَا جِبْرِيلُ أَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ قَدْ زَوَّجَكَ أُمَّ كُلْثُومِ بِمِثْلِ صَدَاقِ رُقَيَّةَ، عَلَى مِثْلِ صُحْبَتِهَا».

111 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَجْرَةَ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا، فَمَرَّ رَجُلُ مُقَنَّعٌ رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَثَبْتُ، فَأَخَذْتُ بِضَبْعَيْ عُثْمَانَ، ثُمَّ اسْتَقْبَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: هَذَا؟ قَالَ: «هَذَا».

١١٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَضَالَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنِ النُّعْمَانُ، إِنْ وَلَاكَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ يَوْمًا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا عُثْمَانُ، إِنْ وَلَاكَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ يَوْمًا، فَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَيَا عُثْمَانُ، فِلاَ تَخْلَعُهُ ، يَقُولُ: ذَلِكَ فَأَرَادَكَ المُنَافِقُونَ أَنْ تَخْلَعَهُ ، يَقُولُ: ذَلِكَ فَلَاثَ مُرَاتٍ، قَالَ النَّعْمَانُ: فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا مَنعَكِ أَنْ تُعْلِمِي النَّاسَ بِهَذَا؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ النَّعْمَانُ: فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا مَنعَكِ أَنْ تُعْلِمِي النَّاسَ بِهَذَا؟ قَالَتْ : أُنْسِتُهُ، والله.

(التعليق)

(117-111-11\*-1\*4)

ومن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة فلا يقال: إنه يسبق عليه الكتاب فيعمل بخلاف ذلك. ولهذا كل من شهد له النبي عليه الصلاة والصلاة فميتته ميتة حق.

## (المتن)

117 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ: (وَدِدْتُ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ: (وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي بَعْضَ أَصْحَابِي) قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا نَدْعُو لَكَ عُثْمَانَ؟ قَالَ: (انعَمْ )، فَجَاءَ قُلْنَا: أَلا نَدْعُو لَكَ عُثْمَانَ؟ قَالَ: (انعَمْ )، فَجَاءَ قُلْنَا: أَلا نَدْعُو لَكَ عُثْمَانَ؟ قَالَ: (انعَمْ )، فَجَاءَ عُثْمَانَ فَخَلَا بِهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُهُ، وَوَجْهُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ عُثَمَانَ فَخَلَا بِهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُهُ، وَوَجْهُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ عُثَمَانَ فَخَلَا بِهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُهُ، وَوَجْهُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ قَالَ: قَيْسٌ، فَحَدَّثَنِي أَبُو سَهْلَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ بُنْ عَقَالَ عَلِيْ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا، فَأَنَا صَائِرٌ إِلَيْهِ، وَقَالَ عَلِيٌ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَى عَهْدًا، فَأَنَا صَائِرٌ إِلَيْهِ، وَقَالَ عَلِيٌ فِي حَدِيثِهِ: (وَأَنَا صَائِرٌ عَلَيْهِ)، وَقَالَ عَلِيْ فَكَانُوا يُرَوْنَهُ ذَلِكَ الْيُومَ.

### (التعليق)

(117)

وفي هذا أن الإنسان يجد في الشدائد فإذا كان يقود أمة، أو يواجه أمرًا عظيمًا ينبغي أن يستحضر - الشدة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أبلغ عثمان يريد من ذلك تثبيتًا له، وهذا من أمارات نبوته عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان مهما بلغ فضلًا، والنبي عليه الصلاة والسلام شهد لعثمان بالجنة، مهما بلغ فضلًا إلا أن الشدائد قد تأتيه وقد يؤذى أذية شديدة، أو يتآلب الناس عليه، وهذا لا يعني نقصانًا في حقه.

(المتن)

# (فَضْلُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)

#### (التعليق)

وعلى ذلك تجد المصنف - رحمه الله - يجري مجرى السلف وأهل السنة في تفضيل الخلفاء الراشدين وترتيبهم، كما في ترتيبهم في الخلافة: أبو بكر، ثم عمر، ثم على بن أبي طالب عليهم رضوان الله.

### (المتن)

١١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: عَفْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: عَهِدَ إِلَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ لَا يُحِبُنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُنِي عَهِدَ إِلَيَّ النَّهُ مَنَافِقٌ».

١١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي وَقَاصِ، شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إَبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ،

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَلَا تَرْضَى أَنْ تُحُدِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَلَا تَرْضَى أَنْ تُحُدِّ مَنْ مُوسَى».

117 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَمَّادُ بْنُ عَازِبٍ، مَنْ عَلِيِّ بْنِ قَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، مَنْ عَلِيِّ بْنِ قَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، فَالَد: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ، فَنَزَلَ فِي قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ، فَنَزَلَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَأَمَر الصَّلَاةَ جَامِعَة، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، فَقَالَ: «أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟» بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَأَنْفُسِهِمْ؟» قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟» فَالُوا: بَلَى، قَالَ: «أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟» قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «أَلَسْتُ أَوْلَى مَنْ وَالَاهُ، اللَّهُمَّ عَادِ مَنْ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «قَالُ مَوْ لَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، اللَّهُمَّ عَادِ مَنْ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «قَالُوا: بَلَى مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، اللَّهُمَّ عَادِ مَنْ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «قَالَ: «قَالُوا: بَلَى مُولِلَاهُ مَالِكُونَ مِنْ أَنْ اللَّهُمَّ وَالْ مَنْ وَالْاهُ، اللَّهُمَّ وَالْ مَنْ وَالْاهُ، اللَّهُمَّ عَادِ مَنْ

١١٧ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ أَبُو لَيْلَى يَسْمُو مَعَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُكَمُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ أَبُو لَيْلَى يَسْمُو مَعَ عَلِيٍّ، فَكَانَ يَلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ، وَثِيَابَ الشِّتَاء فِي الصَّيْفِ، فَقُلْنَا: لَوْ عَلِيٍّ، فَكَانَ يَلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاء، وَثِيَابَ الشِّتَاء فِي الصَّيْفِ، فَقُلْنَا: لَوْ سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلِيَّ وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنِ يَوْمَ سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلِيَّ وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنِ يَوْمَ خَيْبِ عَنْهُ اللَّهُ وَلَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى عَيْنِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُ مَدُ بُومَ وَلَيْ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَيْفِ عَيْنِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُ مَدُ اللهُ عَيْنِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا بَرْدًا بَعْدَ يَوْمِئِذٍ، وَقَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا بَرْدًا بَعْدَ يَوْمِئِذٍ، وَقَالَ: «اللَّهُ مَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا بَوْدَالُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا بَوْدَالُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا بَوْدًا بَعْدَ يَوْمَ فِي اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا بَعْمَالًا فَيَالًا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا بَوْدَاللّهُ وَلَا بَوْدَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَلَا بَوْدَالًا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا بَوْدَالُ اللّهُ وَلَا بَاللّهُ وَالَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا بَوْدُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللهُ

عَنِّى إِلَّا عَلِيُّ».

11۸ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخُسَنُ وَالْخُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجُنَّةِ، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا». اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخُسَنُ وَالْخُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجُنَّةِ، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا». اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخُسَنُ وَالْخُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجُنَّةِ، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا». اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «عَلَيْ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حُبْشِيِّ - بْنِ جُنَادَةً، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «عَلِيٌّ مِنْهُ وَلَا يُؤَدِّي

١٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: «أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، لَا يَقُولُهُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، لَا يَقُولُهُا بَعْدِي إِلَّا كَذَّابُ، صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ لِسَبْع سِنِينَ».

١٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسلِم، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ وَهُو عَبْدُ الرَّحْنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: قَدِمَ مُسلِم، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ وَهُو عَبْدُ الرَّحْنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ، فَذَكَرُوا عَلِيًّا، فَنَالَ مِنْهُ، فَعَضِبَ سَعْدٌ، وَقَالَ: تَقُولُ هَذَا لِرَجُلٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيًّ مَوْلَاهُ»، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَأَعْطِينَ اللهُ عَلِينَ اللهُ عَلَيْ مَوْلَاهُ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ لَكُولُ مَن كُنْتُ مَوْلَهُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهَ وَرَسُولُ اللّهَ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ».

# (فَضْلُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)

١٢٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ وَمُنْ يَأْتِينَا بِخَبِرِ الْقَوْمِ؟ وَمُنْ يَأْتِينَا بِخَبِرِ الْقَوْمِ؟ وَمُنْ يَأْتِينَا بِخَبِرِ الْقَوْمِ؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، فَقَالَ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبِرِ الْقَوْمِ؟ فَوَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَادِيٌّ، وَإِنَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَادِيٌّ، وَإِنَّ حَوَادِيٌّ، وَإِنَّ حَوَادِيٌّ، وَإِنَّ حَوَادِيٌّ، وَإِنَّ حَوَادِيٌّ، وَإِنَّ حَوَادِيٌّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَادِيُّ، وَإِنَّ

١٢٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: «لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: «لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: «لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَرْوَةً أَحُدٍ».

١٢٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ، وَهَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشُةُ: "يَا عُرُوةٌ كَانَ بْنُ عُيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشُةُ: "يَا عُرُوةٌ كَانَ أَبُو بَكُرٍ، أَبُواكَ مِنَ اللّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ: أَبُو بَكْرٍ، وَالزَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ: أَبُو بَكْرٍ، وَالزَّبُيرُ".

# (فَضْلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ).

١٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر اللَّهُ عَنْهُ، شَعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ أَبُويْهِ لِأَحَدٍ غَيْرَ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ، فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ: «ارْم سَعْدُ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».

## (التعليق)

وعلى ما تقدم جمع النبي الله أيضًا للزبير عليه رضوان الله على ما تقدم. (المتن)

۱۳۰ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَيَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَخْيَى بْنِ بَنُ عَيَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَخْيَى بْنِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَغْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ النُّسَيِّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، يَقُولُ: لَقَدْ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ النُّسَيِّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، يَقُولُ: لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ أَبُوَيْهِ، فَقَالَ: «ارْمِ سَعْدُ، فِذَاكَ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ أَبُوَيْهِ، فَقَالَ: «ارْمِ سَعْدُ، فَدَاكَ أَبُو يُهِ، فَقَالَ: «ارْمِ سَعْدُ، فَدَاكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ أَبُويْهِ، فَقَالَ: «ارْمِ سَعْدُ، فَدَاكَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ أَبُويْهِ، فَقَالَ: «ارْمِ سَعْدُ، فَدَاكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ أَبُويْهِ، فَقَالَ: «ارْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحْدٍ أَبُويْهِ، فَقَالَ: «ارْمُ اللهُ عُلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحْدٍ أَبُويْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَامًا لَا لَا عُلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا عُلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الل

١٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَخَالِي يَعْلَى، وَوَكِيعٌ، عَنْ إِسْماعيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، يَقُولُ: «إِنِّي وَوَكِيعٌ، عَنْ إِسْماعيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، يَقُولُ: «إِنِّي لَا اللهِ». لَأُولُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْم فِي سَبِيلِ اللهِ».

١٣٢ - حَدَّثَنَا مَسْرُ وقُ بْنُ الْمُرْزُبَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَة، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولَ: قَالَ: سَعْدُ بْنُ أَبِي هَاشِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولَ: قَالَ: سَعْدُ بْنُ أَبِي هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيَّامٍ وَإِنِّي وَقَاصٍ،: «مَا أَسْلَمَ أَحَدُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي وَقَاصٍ،: لَتُلُثُ الْإِسْلَامِ».

# (فَضَائِلُ الْعَشَرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)

١٣٣ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَى النَّخَعِيُّ، عَنْ جَدِّهِ رِيَاحِ بْنِ الْحَادِثِ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ وَشُولُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشِرَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ نُفَيْلٍ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشِرَ عَمْرِ و بْنِ نُفَيْلٍ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشِرَ عَمْرَ فِي الجُنَّةِ، وَعُمْرُ فِي الجُنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي الجُنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الجُنَّةِ، وَصَعْدُ فِي الجُنَّةِ، وَصَعْدُ الرَّحْمَنِ فِي الجُنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الجُنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الجُنَّةِ، وَسَعْدٌ فِي الجُنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي الجُنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الجُنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الجُنَّةِ، وَسَعْدٌ فِي الجُنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي الجُنَّةِ، وَاللَّ مِنْ التَّاسِعُ؟ قَالَ: «أَنَا».

١٣٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالْم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنِّي سَمِعْتُه يَقُولُ: «اثْبُتْ حِرَاءُ، فَهَا أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنِّي سَمِعْتُه يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم: عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ شَهِيدٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ شَهِيدٌ وَعَدَّهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أَبُو بَكْدٍ، وَعُمَرُ، وَعُمْرًا وَعُرْبَانُ عَوْفٍ، وَسَعِيدُ وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدُ، وَابْنُ عَوْفٍ، وَسَعِيدُ وَسَعِيدُ بَنْ زَيْدٍ».

# (فَضْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجِرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ).

١٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَعْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفْرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لِأَهْلِ نَجْرَانَ: «سَأَبْعَثُ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ»، قَالَ: فَتَشَرَّ.فَ لَهُ النَّاسُ، فَبَعْثَ أَبِا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجُرَّاحِ.

١٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجُرَّاحِ: «هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ».

(فَضْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ).

١٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ، لَاسْتَخْلَفْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ».

١٣٨ - حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَه بَنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، بَشَّرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقُرَأَ وَعُمْرَ، بَشَّرَاهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحَبُ أَنْ يَقُرَأُ أَنْ يَقُرُأُ أَنْ يَعْرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ».

١٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذْنُكَ عَلَيٌّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ، وَاللَّهِ مَا لَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذْنُكَ عَلَيٌّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ، وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِي، حَتَّى أَجْهَاكَ».

### (التعليق)

#### (174-174-177-179-176-177-177-177-177-)

وفي هذا أيضًا في فضل عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى عظم المشورة، فيقول النبي على: «لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ، لَاسْتَخْلَفْتُ المُسْورة، فيقول النبي على: «لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ، لَاسْتَخْلَفْتُ الْمُنْ أُمِّ عَبْدٍ».

وأن الاستخلاف في الأمة ينبغي ويتأكد أن يكون عن مشورة فيها بينها، هذا إذا كان في أمر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من دونه من باب أولى.

## (المتن)

# (فَضْلُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ).

١٤٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ النَّخَعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: كُنَّا نَلْقَى النَّفَر مِنْ قُرَيْشٍ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فَيَقْطَعُونَ حَدِيثَهُمْ، فَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَحَدَّثُونَ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَحَدَّثُونَ، فَلَا رَأُوا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي قَطَعُوا حَدِيثَهُمْ، وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانُ عَلَيْهِ مَنِيَّهُمْ، وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّهُمْ لِلَّهِ وَلِهُمْ لِللَّهِ وَلِهُ مَا بَيْتِي قَطَعُوا حَدِيثَهُمْ، وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّهُمْ لِلَّهِ وَلِهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَهْلِ بَيْتِي قَطَعُوا حَدِيثَهُمْ، وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّهُمْ لِللّهِ وَلِهَرَابَتِهِمْ مِنِي اللهِ هُولَ مَنْ أَهُ اللّهُ عَلَى إِنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانُ وَلَا لَوْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مُ وَاللّهِ لَهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

١٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍ و، عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍ و، عَنْ عَبْدِ الرَّهْ الرَّهْ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَضْرَ مِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فَمَنْزِلِي وَمَنْزِلُ إِبْرَاهِيمَ فِي الجُنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُجَاهَيْنِ، وَالْعَبَّاسُ بَيْنَنَا مُؤْمِنٌ بَيْنَ خَلِيلَيْنِ».

(فَضْلُ الْحُسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَيْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ).

١٤٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِي يُرِيدَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْحَسَنِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأُحِبَّهُ، وَأُحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ»، قَالَ: وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ.

١٤٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَوْفٍ أَبِي عَوْفٍ أَبِي الْجُحَّافِ، وَكَانَ مَرْضِيًّا، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَبُّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبُّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَجَبَنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي».

188 – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ، حَدَّتَهُمْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْيَانَ بْنِ خُشَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ، حَدَّتَهُمْ غَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى طَعَامٍ دُعُوا لَهُ، فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَ الْقَوْمِ، وَبَسَطَ يَدَيْهِ، فِي السِّكَّةِ، قَالَ: فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَ الْقُومِ، وَبَسَطَ يَدَيْهِ، فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فَعَمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَقَالَ: ( حُسَيْنُ مِنْ عُصَيْنَ عِنْ عُصَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَقَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْ

حدثنا علي بن محمد. حدثنا وكيع عن سفيان مثله.

#### (188-187-181-181-18)

وفي هذا تقبيل الفاضل للمفضول برأسه، ومن باب التعظيم وكذلك أيضًا التأليف.

# (المتن)

١٤٥ – حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ صُبَيْحٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ خَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ صُبَيْحٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلِيٍّ، وَفَاطِمَة، وَالْحَسَن، وَالْحُسَنِ، وَالْحُسَنِ، وَالْحُسَن، وَالْحُسَن، وَالْحُسَنْ، وَحَرْبُ لِنْ حَارَبْتُمْ».

# (فَضْلُ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ).

١٤٦ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَقَالَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاسْتَأْذَنَ عَبَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثْذَنُوا لَهُ، مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيِّبِ».

(التعليق)

وفي هذا مع ضعفه التحية بـ "مرحبًا"، واستقبال الإنسان بها، وقد جاء ذلك أيضًا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما.

## (المتن)

١٤٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ- بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: دَخَلَ عَارٌ عَلَى عَلِيًّ، فَالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: دَخَلَ عَارٌ عَلَى عَلِيًّ، فَقُولُ: فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيِّبِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مُلِئَ عَمَّارٌ إِيهَانَا إِلَى مُشَاشِهِ».

١٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلْهِ بَنِ يَسَادٍ، عَنْ عَائِشَة، الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنْ حَبيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عَمَّارُ مَا عُرِضَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ إِلَّا الْحَتَارَ الْأَرْشَدَ مِنْهُمَا).

#### (التعليق)

 $(1\xi\lambda-1\xi V)$ 

وهذا له أثر أيضًا على ترجيحات قول عمار الفقهية، فله أقوال قلما يخالف فيها الدليل، فهو يجري مجرى الصواب، ويلحق في ترجيحه في المسائل التي يقول بها ما صح عنه مجرى الخلفاء الراشدين الأربعة.

# (المتن)

(فَضْلُ سَلْمَانَ، وَأَبِي ذَرِّ، وَالْمِقْدَادِ).

١٤٩ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِيهِ وَالْخَبَرِنِ أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ ؟ قَالَ: «عَلِيٌّ، مِنْهُمْ» يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثًا: «وَأَبُو ذَرِّ، وَسَلْمَانُ، وَالْمِقْدَادُ».

١٥٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: "كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةٌ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعَهَّرُ، وَأُمَّهُ سُمَيَّةُ، وَصُهَيْبٌ، وَبِلَالٌ، وَالْمِقْدَادُ، فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ اللّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعُهُ اللّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعُهُ اللّهُ بِقُومِهِ، وَأَمَّا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ أَحَدُ لَهُ اللهُ مِنْ أَحَدِ إِلّا وَقَدْ وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا، إلَّا وَهُو يَقُولُهُ وَالْكَانَ، وَالْتَهُ وَاللّهِ فَا نَتْ عَلَيْهِ فَلْهُ فُو اللّهِ وَهُ وَيَقُولُ : أَحَدُ أَوهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

(التعلق)

(10 - 159)

في هذا جواز احتهاء المؤمن بالمشركين عند البغي عليه، ولهذا سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام في احتهائه بأبي طالب وكذلك أبو بكر، واحتهائه بقومه، وغير ذلك أيضًا من بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فهذا عند عدم وجود الناصر فإنه لا حرج على الإنسان بذلك أن يدفع شرًا عظيمًا عن نفسه ليوصل رسالته.

### (المتن)

١٥١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ أُبِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدُ، وَلَقَدْ أَتَتْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدُ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيْ ثَالِثَةٌ وَمَا لِي وَلِيلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلَّا مَا وَارَى إِبْطُ بِلَالٍ».

# (فَضَائِلُ بِلَالٍ)

١٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ سَالِم، أَنَّ شَاعِرًا مَدَحَ بِلَالَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ:

بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ خَيْرُ بِلَالٍ.

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «كَذَبْتَ، لَا، بَلْ بِلَالُ رَسُولِ اللَّهِ خَيْرُ بِلَالٍ».

(التعلق)

(10Y-101)

وكل من أقبل على الحق وأظهره في قلة إقبال الناس إليه فهو أعظم عند الله على، ولهذا الذين يتبعون الحق عند إقبال الناس عليه هؤلاء دون أولئك مرتبة، ويظهر في هؤلاء المنافقون، في الأمة في كل زمن، ولهذا لا يوجد منافق في أصحاب رسول الله على من السابقين؛ لماذا؟ لأنه زمن قوة وشدة للشرك، وضعف للمسلمين.

## (المتن)

# (فَضَائِلُ خَبَّابٍ)

١٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ، قَالَ: جَاءَ خَبَّابٌ إِلَى عُمَرَ خَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ، قَالَ: جَاءَ خَبَّابٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: «اذْنُ، فَمَا أَحَدُ أَحَقَّ بِهَذَا الْمُجْلِسِ مِنْكَ إِلَّا عَبَّارٌ، فَجَعَلَ خَبَّابٌ يُرِيهِ آثَارًا فَقَالَ: «اذْنُ، فَمَا أَحَدُ أَحَقَّ بِهَذَا الْمُجْلِسِ مِنْكَ إِلَّا عَبَّارٌ، فَجَعَلَ خَبَّابٌ يُرِيهِ آثَارًا فِظَهْرِهِ مِمَّا عَذَّبَهُ الْمُشْرِكُونَ».

# (فَضَائِلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ).

١٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمَرُ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهُ عُمَرُ، اللهُ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أَبَيُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أَبَيْ

بْنُ كَعْبٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجُرَّاح».

١٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ فذكر مثله.

# (فَضْلُ أَبِي ذَرٍّ).

١٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْمَشُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَمْرُو، عَنْ عُشْرَاءُ، وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا أَقَلَّتِ النَّهُ بُرَاءُ، وَلا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ، مِنْ رَجُلِ أَصْدَقَ لَهُ جَةً مِنْ أَبِي ذَرِّ».

# (فَضْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ).

١٥٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَدَاوَلُومَ ابَيْنَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا؟» فَقَالُوا لَهُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي. وَسَلَّمَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا؟» فَقَالُوا لَهُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي. بِيدِهِ، لَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا».

(التعليق)

(104-107-100-108-104)

والأمور المادية التي كانت في زمن النبي هي، وهي بون بين المشر.كين وبين المسلمين في الصدر الأول هي أعظم بونًا بالنسبة للأمور المادية بين المسلمين والمشر.كين في زماننا، ولهذا يتعجبون من مناديل سعد، وسعد من المقربين من رسول الله هي أما لزماننا فالمناديل الموجودة عند سادة المشر.كين موجودة ربها عند فقراء المسلمين.

وهذا دليل على أن العبرة ليست بالتقارب المادي وإنها بالإيهان القلبي، فلها عَظُم الإيهان في نفوس الصدر الأول مع التباين في الأمور المادية بين المسلمين وغيرهم انتصر المسلمون على غيرهم من فارس والروم وغيرهم من الوثنين، فانتشر الإسلام، وعظمت المادة عند المسلمين من المتأخرين وضعف الإيهان القلبي لديهم.

وكثروا عددًا فاستطاع عدوهم أن يستبيح بيضتهم باستضعافهم في كثير من بلدان المسلمين، مع وجود شوكة في الأمة لكنها شوكة ضعيفة، وذلك لضعف الإيان.

## (المتن)

١٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اهْتَزَّ عَرْشُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اهْتَزَ عَرْشُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «اهْتَزَ عَرْشُ

(فَضْلُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ).

١٥٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا الْبَجَالِيِّ، قَالَ: مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي، وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيدِهِ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبُتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا».

# (فَضْلُ أَهْلِ بَدْرٍ).

١٦٠ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ يَحْنِى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، شَفْيَانُ، عَنْ يَحْدِي بْنِ ضَعِيدٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: «مَا تَعُدُّونَ مَنْ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ أَوْ مَلَكُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا تَعُدُّونَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فِيكُمْ؟» قَالُوا: خِيَارَنَا، قَالَ: «كَذَلِكَ هُمْ عِنْدَنَا خِيَارُ الْمُلَائِكَةِ».

١٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، جَمِيعًا عَنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي. بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحُدِ فَي وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي. بِيكِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحُدِ فَي فَي اللهُهُ عَلَيْهِ وَلَا نَصِيفَهُ».

١٦٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «لَا تَسُبُّوا

أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ».

### (التعليق)

#### (177-171-17+-109-10A)

وذلك أنهم اتبعوا رسول الله في زمن الكرب، وضعف المادة والدنيا، ووجودها في يد غيرهم، والثبات في ذلك أعظم من الثبات في غيره، كل يقبل على الحق في زمن القوة ولكن لا يقبل عليه في زمن الضعف إلا أهل الإيهان والكمل والخلص من أهل الحق، ولهذا يتفق العلماء على أن أفضل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هم السابقون الأولون ممن آمن وأنفق قبل الفتح وهاجر، وأن أفضل أولئك البدريون، ثم يليهم الأُحُدِيُّون، ثم الذين بايعوا رسول الله في تحت الشجرة، وهذا فضل الله في يؤتيه من يشاء.

## (المتن)

# (فَضْلُ الْأَنْصَارِ).

 ١٦٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَنْصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ، وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ اسْتَقْبَلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَنْصَارُ وَادِيًا، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ لَا الْحِجْرَةُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا، وَاسْتَقْبَلُتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ لَا الْحِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ».

١٦٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي كثيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ الْأَنْصَارَ، وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ».

# (فَضْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ).

١٦٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحُنَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ضَمَّنِي رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلِّمُهُ الْحِكْمَةَ، وَتَأْوِيلَ الْكَاتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلِّمُهُ الْحِكْمَةَ، وَتَأْوِيلَ الْكَتَابِ».

(التعليق)

(170-178-177)

وإنها قلت الأدلة في فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنها مع قربه من رسول الله في، وكذلك أيضًا في ذاته وتعظيم من جاء من الخلفاء له بعد رسول الله في، وذلك لصغر سنه، فالنبي في توفي وهو قريب من الاحتلام، فلم يسبق له شيء من الأعهال العظيمة التي يوازى الكبار من القتال مع رسول الله في غزواته، فلم يلق في ذلك شدة، ولهذا قلت النصوص في ذلك مع فضله وجلالة قدره ودعاء رسول الله في وسبقه في علم الكتاب وتأويله، وهو من فقهاء وأجلة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى.

# (المتن)

# (بَابٌ فِي ذِكْرِ الْخُوَارِجِ).

١٦٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّ وَذَكَرَ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَنَّ مُحَنْ عَنِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: وَذَكَرَ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَنَّ مُحَنْ مُحَنِّ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ، أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ، وَلَوْ لَا أَنْ الْخُوَارِجَ، فَقَالَ: «فِيهِمْ رَجُلٌ مُحْدَجُ الْيَدِ، أَوْ مُودَنُ الْيَدِ، أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ، وَلَوْ لَا أَنْ تَبْطَرُوا كَدَّنْكُمْ بِهَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُومَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: «إِي وَرَبِّ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: «إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

١٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ

الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ النَّاسِ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَمَنْ لَقِيَهُمْ فَلْيَقْتُلْهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ اللَّهِ لِلَنْ قَتَلَهُمْ».

### (التعليق)

 $(Y\Gamma I - \Lambda \Gamma I)$ 

وذلك بسبب عدم تدبرهم، وإنها ظهرت وانتشرت وأصبح شرًا مستطيرًا ظهور الخوارج على أمة الإسلام وقراءتهم للقرآن وعنايتهم بذلك وإكثارهم من ذلك أكثر من غيرهم؛ لأنهم لا يدركون معانيه ولا يتدبرون فيها، ولهذا ما من بدعة ظهرت في الأمة إلا وأصلها العجم، وأكثر الخوارج الذي يُقرئون القرآن ويمرقون منه كها يمرق السهم من الرمية أصولهم لا تعود إلى العرب، فلديهم إما عجمى ذاتية أو عجمى موروثة، فيأخذون من القرآن ما يوافق أهوائهم، فخالفوا أمر الله جل وعلا في كثير من المواضع.

### (المتن)

١٦٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَة، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، هَلْ سَمِعْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَة، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، هَلْ سَمِعْتُ يَذُكُرُ وَي الْحُرُورِيَّةِ شَيْئًا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ وَي الْحُرُورِيَّةِ شَيْئًا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ وَي الْحُرُورِيَّةِ شَيْئًا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ وَي الْحُرُورِيَّةِ شَيْئًا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَدُرُقُونَ هُوَمَا يَتَعَبَّدُونَ، يَخْوَرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتِهِم، وَصَوْمَهُ مَعَ صَوْمِهِمْ، يَمْرُقُونَ

مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، أَخَذَ سَهْمَهُ فَنَظَرَ فِي نَصْلِهِ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَنَظَرَ فِي الْقُذَذِ فَتَكَارَى، فَنَظَرَ فِي الْقُذَذِ فَتَكَارَى، هَنْظًرَ فِي الْقُذَذِ فَتَكَارَى، هَنْ يَرَ شَيْئًا، فَنَظَرَ فِي الْقُذَذِ فَتَكَارَى، هَلْ يَرَى شَيْئًا أَمْ لَا».

### (التعليق)

(179)

ولهذا نقول: إن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى الحق والدليل، لا ينظر إلى ذات الإنسان من جهة عبادته فلا أكثر تعبدًا من الرهبان، وكذلك أيضًا في الأحبار فينقطعون حتى لا يتزوجون، ينقطعون للآلهة، ومع ذلك هم أضل الناس، فهي عاملة في الدنيا و ناصبة :ناصبة في نار جهنم.

ولهذا نقول: لا يغتر الإنسان بها يظهر من ورع الإنسان، وعبادته، وصلاته ونحو ذلك، وإنها ينظر لمقامه في السنة.

ولهذا الإمام عليه رحمة الله يقول في بشر. كما ذكر القاضي بن أبي يعلى في الطبقات قال: "لا يغركم تنكيسه لرأسه، وإنها انظروا إلى مقامه من السنة"، فلا ينظر إلى تدين الإنسان وتعبده حتى يُنظر إلى مقامه من الأمر والنهي وتعظيم الوحى.

### (المتن)

١٧٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ الشَّامِنِ، عَنْ أَبُو أَسُامَةَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ اللَّغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي، أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَقُرُءُونَ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي، قَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَعْرَهُونَ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ مَنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُ أُمَّتِي قَوْمٌ مَنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ السَّهُ مَنْ الدَّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُ اللهُ عَلْدِ وَالْخِلَقِةِ»، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و الْغِفَادِيّ، السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو اللهِ صَلَّى الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلامِ كَمَا يَمْرُقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلامِ كَمَا يَمْرُقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلامِ كَمَا يَمْرُقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمِيَّةِ».

١٧٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِالجِعْرَانَةِ وَهُوَ يَقْسِمُ التَّبْرَ وَالْغَنَائِمَ، وَهُوَ فِي حِجْرِ بِلَالٍ، فَقَالَ رَجُلُ: اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّكَ وَهُوَ فِي حِجْرِ بِلَالٍ، فَقَالَ رَجُلُ: اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّكَ لَا عُعْدِلْ يَعْدِلُ بَعْدِي إِذَا لَمَ أَعْدِلْ؟ " فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا لَمْ تَعْدِلْ، فَقَالَ: ﴿ وَيُلِكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ بَعْدِي إِذَا لَمَ أَعْدِلْ؟ " فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا لَمْ تَعْدِلْ، فَقَالَ: ﴿ وَيُلِكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ بَعْدِي إِذَا لَمَ أَعْدِلْ؟ " فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا لَمْ تَعْدِلْ اللهِ حَتَّى أَضْرِبَ عُنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ هَذَا فِي أَصْحَابٍ، أَوْ أُصَيْحَابٍ لَهُ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ هَذَا فِي أَصْحَابٍ، أَوْ أُصَيْحَابٍ لَهُ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ هَذَاقِي أَصُرَبَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ».

## (التعليق)

 $(1 \vee Y - 1 \vee 1 - 1 \vee \bullet)$ 

وهذا فيه إشارة أيضًا أن أهل البدع إنها يظهرون لأجل الدنيا، ولهذا قال للنبي على: «اعدل» لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقسم التبر من الذهب، وكذلك أيضًا بقية الغنائم أراد العدل في ذلك، وهذا لاشك أن هذا ضرب من ضروب التشكيك في رسول الله على.

ولهذا نقول: إن طوائف البدع من الخوارج وغيرهم إنها يظهرون الأجل الدنيا لا الأجل الدين، وإن وجدت شبهة فيطوعونها، الشبه يطوعونها ثم تكون دينًا، ولهذا القاعدة أنه: "ما من شبهة إلا ونشأت على شهوة، فهي أول بذرة، بذرة الشبهات تنشأ بالشهوات، ثم تكون شبهة، ثم تصبح مذهبًا متبوعًا "وهذه قاعدة.

ولكن تتحول بعد ذلك إلى عقيدة، ولكن أصلها وبذرتها شهوة، إما شهوة مالية أو غريزة من الغرائز التي يجبل أو يفطر على اكتسابها الإنسان.

#### (المتن)

١٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخُوَارِجُ كِلَابُ النَّارِ».

١٧٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَنْشَأُ نَشْءٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِع، عُمْرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِع، أَكُنْرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً، حَتَّى يَخُرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّجَالُ».

### (التعليق)

 $(1 \vee \xi - 1 \vee \Upsilon)$ 

وهذا فيه إشارة إلى أن الفرق الضالة تمرض ولكن لا تموت، وتبقى وتتحول إما إلى أسهاء أو تندمج مع غيرها ثم تعود بعد ذلك.

### (المتن)

١٧٥ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَوْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، أَوْ حُلُوقَهُمْ، سِيهَاهُمُ التَّحْلِيقُ، إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ، أَوْ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ».

١٧٦ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، يَقُولُ: «شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّهَاءِ، وَخَيْرُ قَتِيلٍ مَنْ

قَتَلُوا، كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ، قَدْ كَانَ هَؤُلَاءِ مُسْلِمِينَ فَصَارُوا كُفَّارًا» قُلْتُ: يَا أَبَا أَمَامَةَ، هَذَا شَيْءٌ تَقُولُهُ؟ قَالَ: بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(بَابٌ فِيهَا أَنْكَرَتِ الجُهْمِيَّةُ).

١٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَوَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَاللَّهِ بُنُ مُعَلِّ بُنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ، قَالَ: لَا تَخُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ، قَالَ: لَا تَضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ (إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ مَدَّ لَكُمْ مُسَرَّرُونَ مَدَا الْقَمَرَ، لَا تَضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُخُدُومِهَا فَافْعَلُوا عَلَى صَلَاقٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾ [ق:24]. لا تَخُدُو رَبِّا فَافْعَلُوا عَلَى صَلَاقٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾ [ق:28].

۱۷۸ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُضَامُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فكذلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُضَامُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فكذلِك لا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

۱۷۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهُمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِرَةِ فِي غَيْرِ سَحَابٍ؟ قُلْنَا: أَنْرَى رَبَّنَا؟ قَالَ: «تُضَامُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ فِي غَيْرِ سَحَابٍ؟ قُلْنَا:

لا، قَالَ: «فَتَضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فِي غَيْرِ سَحَابٍ؟» قَالُوا: لا، قَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تَضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا».

### (التعليق)

(174-174-174-174)

وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيهًا للمرئي بالمرئي، فالله على ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

# (المتن)

١٨٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْرَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ؟ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

١٨١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْ مَعْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا وَرْيِنٍ، حَدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضَحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ، قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَقُرْبِ غِيرِهِ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْرًا.

الله عن قَادَة عن صَفْوان بْنِ مُسْعَدة قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّنَا مُعْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ صَفْوان بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَر، كَيْفَ سَمِعْتَ مَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَذْكُرُ فِي النَّجُوى؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَذْكُرُ فِي النَّجُوى؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَذْكُرُ فِي النَّجُوى؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَذْكُرُ فِي النَّجُوى؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " يُذْنَى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَارَبُ، أَعْرِفُ، حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا رَبِّ، أَعْرِفُ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسُلَّمَ الله عَلَيْهُ وَلَا الله الله عَلَيْهُ وَلَهُ الله عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الظَّالِينَ ﴾ [هود: ١٨].

(التعليق)

 $(1 \Lambda \Upsilon - 1 \Lambda \Upsilon - 1 \Lambda \Lambda - 1 \Lambda \cdot)$ 

وفي هذا دليل لبعض العلماء من السلف الذين يقولون: إن الإنسان حتى لو تاب من ذنب فإن الله على يقره على ذنبه يسأله عنه ثم لا يعذبه عليه، يعني أنه لا يمحى من صحيفته بالكلية، ومن العلماء وهم الجمهور يقولون: إن الإنسان إذا تاب من ذنب فإن الله على يمحو عنه ذنبه كله، فوجوده حينئذ كعدمه، ولا يُسأل عنه.

ومنهم من يقول: بل يسأل، وهذا مقتضى الإحصاء على العباد، فيُسأل عن ذنبه ويذكر إياه؛ ثم لا يعذبه الله رابع على ذلك.

## (المتن)

١٨٤ – حَدَّثَنَا أَعُمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الْعَبَّادَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَا أَهْلُ الجُنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ، إِذْ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَبَيْنَا أَهْلُ الجُنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ، إِذْ سَطَعَ لَمُمْ نُورٌ، فَرُفَعُوا رُءُوسَهُمْ، فَإِذَا الرَّبُ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِن رَبِّ السَّيَعِمِمِ، مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ، وَيَنْقَى نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي رَحِيمٍ ﴾ [يس: ٨٥]، قَالَ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِن النَّعِيمِ، مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ، وَيَنْقَى نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ،

١٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ

أَحَدِ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبَّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ مِنْ عَنْ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَمَامَهُ إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَمَامَهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ».

١٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجُوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجُوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جَنَّتَانِ مِنْ فَهْدٍ، آنِيتُهُمَ وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ فِضَةٍ، آنِيتُهُمَ وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ فَضَةٍ، آنِيتُهُمَ وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ».

### (التعليق)

 $(3\Lambda I - 0\Lambda I - \Gamma \Lambda I)$ 

ينبغي للإنسان عند ذكر رسول الله ﷺ ولو تكرر أن يصلي عليه ﷺ، وهل يجب ذلك في كل مرة كما في قراءتنا هنا أم لا؟

نقول: هذا على حالين:

الحالة الأولى: أن الإنسان لا يرد ذكر النبي الله إلا في موضع واحد، فهذا يجب، يجب مرة ويستحب فيها بعد ذلك ويتأكد؛ لأن النبي الله وصف الذي يذكر عنده ولم يصل عليه بالبخل، والبخل على نوعين:

نوع محرم، وهو الذي يمنع الإنسان منه كالزكاة، يمنع الزكاة، فهذا يأثم بذلك.

ونوع مكروه وليس بمحرم وهو الإنسان الذي يمنعه البخل من الإنفاق، الإنفاق إذا رأى مسكينًا أو اعترضه محتاج أو الإنفاق أيضًا في سبيل الله كل في أمور الصدقات العامة فهذا نوع من البخل المكروه، لهذا نقول: تسقط زكاة الصلاة على رسول الله على عند ذكره مرة، ثم يستحب بعد ذلك فينتقل الإنسان إلى الاستحباب وتركه حينئذ مكروه.

\*تعليق على قول الله تعالى ﴿ جنتان ﴾ :

يقول هنا في ذِكرِ قال: ومعلوم أنها جنان، وجاءت بالجمع فنقول: إن كل جنة من الجنتين هي على مراتب وهي جنان أيضًا.

### (المتن)

١٨٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: تَلَا حَسَّنُ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَرُيَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦]، وَقَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجُنَّةِ الجُنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ، وَنِيَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦]، وَقَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجُنَّةِ الجُنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ، فَرُيَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦]، وَقَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجُنَّةِ الجُنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ، فَرُيَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦]، وَقَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ اللّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ، فَيَقُولُونَ: وَمَا هُوَ؟ أَلَمْ يُثَقِّلُ اللّهُ مَوَازِينَنَا، وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، وَيُدْخِلْنَا الجُنَّةَ، وَيُنْجِنَا مِنَ

النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا أَعَطَاهُمُ اللَّهُ شَيْعًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ - يَعْنِي إِلَيْهِ - وَلَا أَقَرَّ لِأَعْيُنِهِمْ».

١٨٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَرْوَةَ بْنِ النُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، تَشْكُو زَوْجَهَا، وَمَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ النَّيْ يَ ثُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ [المجادلة: ١].

١٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخُلْقَ: رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي».

190 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيًّ، قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: لَتَا قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ، لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا جَابِرُ، مَا عَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا جَابِرُ، مَا كَلِّ أَنْ اللهُ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا جَابِرُ، مَا كَلِّ أَرَاكَ مُنْكُسِرًا؟ " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتُشْهِدَ أَبِي، وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا. لِي أَرَاكَ مُنْكُسِرًا؟ " قَالَ: مَا كَلَّ مَا قَالَ: مَا كَلَّمَ أَبَاكَ؟ " ، قَالَ: بَلَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: مَا كَلَّمَ قَالَ: مَا كَلَّمَ أَبَاكَ إِنَّ مَلُكَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: مَا كَلَّمَ أَبِلُكُ كِفَاحًا، فَقَالَ: يَا عَبْدِي، ثَمَنَّ عَلَيْ قَالَ: مَا عَبْدِي، ثَمَنَّ عَلَيْ اللهُ أَكَدًا قَلُ إِلَا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا، فَقَالَ: يَا عَبْدِي، ثَمَنَ عَلَيْ وَلَا يَاللهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا، فَقَالَ: يَا عَبْدِي، ثَمَنَّ عَلَيْ

أُعْطِكَ. قَالَ: يَا رَبِّ تُحْيِينِي، فَأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً، فَقَالَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ: إِنَّهُ سَبَق مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يَرْجِعُونَ، قَالَ: يَا رَبِّ، فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

# (التعليق)

#### $(19 \cdot - 1 \wedge 9 - 1 \wedge \lambda - 1 \wedge V)$

وفي هذا أنه يستحب للإنسان إذا رأى على وجه أحد حزنًا أو همًا أن يسأله عن ذلك، ولهذا النبي على يسأل من يلقى من أصحابه إذا رآه منكسرًا أو حزينًا، أو مهمومًا فربها كان لديه حاجة فيقوم بقضائها، أو هم يقوم بالتفريج عنه، أو قربة يقوم بتنفيسها، فهذا لاشك أنه لا يقوم بذلك إلا غني الخلق، عظيم الكرم في الأدب والسلوك كها كان رسول الله على خلق عظيم.

## (المتن)

١٩١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الزِّنَا اللَّهَ يَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، كِلَاهُمَا دَخَلَ الجُنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُسْتِشْهَدُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللّهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَيُسْلِمُ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُسْتَشْهَدُ».

## (التعليق)

(191)

وفي هذا أن الإنسان لا يؤاخذ في الدماء في حال كفره إذا أسلم، ولهذا بعدما قتل أسلم ثم قاتل، ولهذا كذلك أيضًا في قصة وحشي لما قتل حمزة ودخل الإسلام لم يقتص منه النبي لله لما فعله في حال كفره، بل بقي مسلمًا ثم بعد ذلك أبلى بلاء حسنًا وقتل مسيلمة، وجعل هذا مكان هذا، فكان صحابيًا جليلًا عظم إسلامه عليه رضوان الله.

# (المتن)

١٩٢ – حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ اللَّهِ بْنُ وَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَ

١٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّهِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ اللَّهِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: كُنْتُ بِالْبَطْحَاءِ فِي عِصَابَةٍ، وَفِيهِمْ وَسُلَمَ، فَمَرَّتْ بِهِ سَحَابَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: «مَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَّتْ بِهِ سَحَابَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: «مَا

تُسَمُّونَ هَذِهِ؟» قَالُوا: السَّحَابُ، قَالَ: «وَالْمُزْنُ» قَالُوا: وَالْمُزْنُ، قَالَ: «وَالْعَنَانُ» قَالَ أَبُو بَكْرِ: قَالُوا: وَالْعَنَانُ، قَالَ: «كُمْ تَرَوْنَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ؟» قَالُوا: لَا نَدْرِي، قَالَ: «فَإِنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا إِمَّا وَاحِدًا، أَوِ اثْنَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَالسَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ»، حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، «ثُمَّ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرُ، بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ، بَيْنَ أَظْلَافِهِنَّ وَرُكَبِهِنَّ كَمَا بَيْنَ سَمَاءِ إِلَى سَمَاءٍ، ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِنَّ الْعَرْشُ، بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، ثُمَّ اللَّهُ فَوْقَ ذَلِكَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى».

١٩٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، ﴿ إِذَا فُزِّعَ ﴾ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا الْحُقّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، قَالَ: فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْع بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، فَرُبَّهَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا إِلَى الَّذِي تَحْتَهُ، فَيُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ الْكَاهِنِ، أَوِ السَّاحِرِ، فَرُبَّهَا لَمْ يُدْرَكْ حَتَّى يُلْقِيَهَا، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ، فَتَصْدُقُ تِلْكَ الْكَلِمَةُ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ».

١٩٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَن الْأَعْمَش، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَالِ فَعُرُهُ مِنْ النَّهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ النَّهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ».

١٩٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَمْرِو بْنِ مُرَّة، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَمْرُهُ، عَنْ الله وَسَلَّم: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَنَامُ مَنْ عَلَى مَنْ عَوْهَا وَسُبْحَانَ اللّهِ رَبِّ وَمَنْ حَوْهَا وَسُبْحَانَ اللّهِ رَبِّ النّه رَبِّ النّه لِيَ النّارِ وَمَنْ حَوْهَا وَسُبْحَانَ اللّهِ رَبِّ اللّه اللهِ مَنْ اللهِ وَمَنْ حَوْهَا وَسُبْحَانَ اللّهِ رَبِّ الله وَمَا الله وَاللّهُ اللهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

١٩٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا فَيُ مَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَمِينُ اللَّهِ مَلْأَى، لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرَأَيْتَ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ وَبِيدِهِ الْأُخْرَى الْمِيزَانُ، يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيَخْفِضُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِمَّا فِي يَدَيْهِ شَيْئًا».

١٩٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنِي خَالَ فَي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُقْلَ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «يَأْخُذُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «يَأْخُذُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «يَأْخُذُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «يَأْخُذُ لَكُ عَلْمَ وَهُو عَلَى الْمُنْبَرِ يَقُولُ: الْمُعَالَ يَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُهَا»، ثُمَّ يَقُولُ: المَّالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى الْمُنْبَرِ يَقُولُ: الْمُعْتَلُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ عَلَى الللّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ ع

﴿ أَنَا الْجَبَّارُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ »، قَالَ: وَيَتَمَيَّلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي لِأَقُولُ: أَسَاقِطُ هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٩٩ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ بِبْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ الْحُوْلَانِيَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ الْحُوْلَانِيَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي النَّوَّاسُ بْنُ سَمْعَانَ الْكِلَابِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، إِنْ شَاءَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَا مُثبِّتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَا مُثبِّتَ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَزَاعَهُ» وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يَقُولُ: «يَا مُثبِّتَ أَقُوامًا وَيَخْفِضُ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ. قَالَ: وَالْمِيزَانُ بِيلِهِ الرَّحْمَنِ، يَرْفَعُ أَقُوامًا وَيَخْفِضُ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ. قَالَ: وَالْمِيزَانُ بِيلِهِ الرَّحْمَنِ، يَرْفَعُ أَقُوامًا وَيَخْفِضُ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ. قَالَ: وَالْمِيزَانُ بِيلِهِ الرَّحْمَنِ، يَرْفَعُ أَقُوامًا وَيَخْفِضُ آخَوِينَ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

٢٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: وَالْ رَسُولُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّة وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَيَضْحَكُ إِلَى ثَلَاثَةٍ: لِلصَّفِّ فِي الصَّلَاق، اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَيَضْحَكُ إِلَى ثَلَاثَةٍ: لِلصَّفِّ فِي الصَّلَاق، وَلِلرَّجُلِ يُعَاتِلُ، أُرَاهُ قَالَ: خَلْفَ الْكَتِيبَةِ».

(المتن)

والميزان له كفتان، من العباد من يحاسب الله على ويزن له، ومنهم من يحل الله على له كفتين يزن يدخله الله على الله على له كفتين يزن بها، وهم جمهور الخلق.

ومنهم من ليس له إلا وزن بكفة واحدة وهي السيئات من المشركين الكفرة لأنه ليس لديهم حسنات.

ولهذا نقول: إن الله سبحانه وتعالى يجعل العباد في ذلك على مراتب.

# (المتن)

١٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: حَدْ ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ المُّغِيرَةِ الثَّقَفِيَّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجُعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِي اللهُ عِبْدِ اللَّهِ مَنْ عُولِي أَنْ أَبَلِّعَ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِي اللهُ عِبْدِ اللهِ عَلْمَ مَنْ عُولِي أَنْ أَبَلِّعَ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِي اللهُ عِبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِي اللهُ عِبْدِ اللَّهِ مَنْ يَعْدِ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ عَبْدِ اللَّهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعْمَا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أَبَلِّعُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعْدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً وَيُهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمُ لَعُنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ وَيَعْمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٢٠٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَزِيرُ بْنُ صَبِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَزِيرُ بْنُ صَبِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَزِيرُ بْنُ صَبِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ يُونُسُ بْنُ حَلْبَسٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [الرحن: ٢٩]، قَالَ: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنٍ ﴾ [الرحن: ٢٩]، قَالَ: ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنٍ ﴾ [الرحن: ٢٩]، قَالَ: ﴿ كُرْبًا، وَيَرْفَعَ قَوْمًا، وَيَخْفِضَ آخَرِينَ ﴾.

.....

### (التعليق)

 $(Y \cdot Y - Y \cdot 1)$ 

وفيه قول النبي عنى الله وفيه قول النبي الله وفيه الله وفيه قول النبي الله وفي هذا أنه يجوز للإنسان أن يعتضد ولو بمشرك ليوصل صوته، وهذا يخرج عليه الخروج في بعض القنوات السيئة لإيصال الحق فيها، ولكن نقول: إن خروج الإنسان في القنوات الفضائية التي ليست على منهج صحيح إنه على نوعين:

النوع الأول: ما يدحض به الإنسان الشر- الذي تروج له أمثال هذه القنوات حتى لا يكون إقرارًا لها، فحينئذ إذا كانت تروج للشرك ينقض الشرك، وإذا كانت تروج للبدعة ينقض البدعة ويدعو أيضًا إلى غيرها من توحيد الله سبحانه وتعالى وأركان الإسلام وغير ذلك أيضًا من أصول الإسلام وفروعه.

النوع الثاني: أن يخرج الإنسان في شيء من القنوات أو وسائل الإعلام ولكنه يدعو إلى شيء من الإسلام لكن لا يخالف ما عليه مجرى تلك القناة، كانت تدعو إلى الشرك ترك الشرك، ودعا إلى غيره، أو كانت تناقض في جانب من الجوانب فيدعو إلى غيره، حينئذ وجوده ترويج ولو دعا إلى حق، حينئذ يتوسط الإنسان في هذا الجانب فيدعو إلى الحق الذي توافقه تلك الوسيلة الإعلامية أو تخالفه، وهذا من السياسة الشرعية في ذلك.

فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد من هؤلاء المشركين أن يحملوه إلى ما يخالفه قومهم من الوثنية فلا يريد هو أن يرجع إلى شيء يريدونه، فيدعو دون ذلك من مكارم الأخلاق وإكرام الضيف، والخلق، وحسن الجوار، وغير ذلك من شيم العرب، بل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يُحمل ويدعو إلى التوحيد وكذلك بيان خطر الشرك، ولهذا نقول: إن الإنسان في خروجه في القنوات الفضائية أو في وسائل الإعلام يكون على هذين الحالين: حال مشروعة وحال ممنوعة حتى لا يلبس الإنسان دينه بشيء من الباطل، كذلك أيضًا لا يلبس دين الناس بشيء من الترويج للباطل.

كثيرًا من القنوات الفضائية يخرج فيها صالحون يدعون إلى شيء من تعاليم الإسلام ولكن بما لا يخالف منهج القناة، أو منهج الوسيلة الإعلامية تلك، فيدعو إلى مكارم الأخلاق والآداب، والسير سير الصحابة، وسير الأنبياء، والمغازي وغير ذلك، فكأنه يحصر-الإسلام في جانب تربية وسلوك وأدب، ويغيب الجانب الأعظم في ذلك وهو التوحيد، وكذلك أركان الإسلام، والأمور العظيمة التي لا يجعلون الإسلام له صلة كما تدعو إليه المدارس العقلية المستفيضة اليوم؛ يقولون: إن الإسلام هو تربية وسلوك وتهذيب للنفوس، وهو أمور طردية.

وهؤلاء يعينون على تشكيل هذه المدرسة من حيث لا يشعرون، وتغييب هذا الجانب الأعظم هو من الأمور الخطيرة التي ينبغي للإنسان ألا ينظر إلى الحق بذاته، بل ينظر إليه بسياقه، يعني ما سبق منه وما لحق منزلته فيه، فربها الشيء الحسن إذا نظرت إليه بسياقه ذممته ورددته، ولو كان حقًا في ذاته.

وربم الشي-ء السيئ الذي لا ترتضيه بذاته لو نظرت إليه في سياقه لاستحسنته، وهذا من تمام الحكمة أن ينظر إليها الإنسان سواء في هذه المسألة أو في غيرها.

# (المتن)

# (بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً).

٢٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ اللهُ عَلَيْهِ وِزْرُهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْتًا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا».
 كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا».

٢٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَحَثَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَجُلٌ، عِنْدِي كَذَا وَكَذَا، قَالَ، فَهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَحَثَّ عَلَيْهِ بِهَا قَلَ أَوْ كَثُرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا قَلَ أَوْ كَثُرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا قَلَ أَوْ كَثُرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَنِ اللهُ عَيْرًا فَاسْتُنَّ بِهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ كَامِلًا، وَمِنْ أَجُورِ مَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اسْتَنَّ بِهِ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنِ اسْتَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَاسْتُنَّ بِهِ، فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ كَامِلًا، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِي اسْتَنَّ بِهِ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا».

# (التعليق)

 $(\Upsilon \cdot \xi - \Upsilon \cdot \Upsilon)$ 

الثاني يؤتى الأجر أجر الأتباع ولو لم يعلم المقدار، فإذا اقتدى به من بعده ولو بعد وفاته إلى قيام الساعة فيؤتى الأجر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده.

### (المتن)

٢٠٥ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَاتَّبَعَ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَوْزَارِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَاتَّبَعَ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا، وَأَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتَّبِعَ، فَإِنَّ لَهُ مَنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا».

(التعليق)

 $(Y \cdot 0)$ 

وهذا ما ينبغي للإنسان أن يحذر منه خاصة في وسائل الإعلام الحديثة التي أصبحت متاحة للجميع أن يعلم أن الآثام في أمور الغيبة في نشر. الشر.، في رأي الشاذ أو غير ذلك أن يحذر من نشره وإذاعته بين الناس إلا بعد تمحيصه.

ولهذا مع عظم أبواب الخير إلا أن أبواب الشر- أيضًا عظيمة، فربها يبوء الإنسان بآثام الآلاف وهو في بيته، فيقتدي به الناس بقول الشر-، لهذا ينبغي للإنسان أن يحذر وأن يبالغ بذلك، فهذا من النوازل التي ينبغي للإنسان أن يرعاها حق رعايتها، فالزمن السابق لا يستطيع الإنسان أن يخاطب الآلاف أو يخاطب جماهير أهل بلده إلا بشق الأنفس، وربها أخذ من ذلك عقودًا، والآن أسهل ما يكون، والتبعة في ذلك مع سهولتها عظيمة عند الله، ولهذا ينبغي للإنسان أن يجتاط لدينه حتى لا يحمل أوزار الخلق.

# (المتن)

٢٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْوِ مِثْلُ أُجُورِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْوِ مِثْلُ أُجُورِ مِمْ شَيْتًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، فَعَلَيْهِ مِنَ الْإِثْم مِثْلُ آثَام مَنِ اتَّبَعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْتًا».

٢٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْحُكَمِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِهِمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كَانَ عَلَيْهِ وِذْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِهِمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا».

(التعليق)

 $(\Upsilon \cdot V - \Upsilon \cdot \Upsilon)$ 

المراد بالموت أن تموت في بيئته؛ لا أصل الموت، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تموت موتًا عامًا في الأرض بل هي باقية؛ بل هذا من لوازم حفظ الدين، ولكن المراد بالموت هنا يقول: «من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي» والمراد بذلك في بلده أو في بيئته أو نحو ذلك فيقوم بإحيائها؛ ولكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تموت من جميع الأرض ولكنها قد تموت في بيئة وعشيرة أو بلده، أو قبيلة، أو دولة، فيقوم الإنسان بإحيائها.

كذلك أيضًا في هذا لطيفة في قول النبي على: «قد أميت بعدي» أن السنة بذاتها لا تموت إلا ويسلط عليها ظالم فيميتها، ولهذا قال: «من أحيا سنة من سنتي قد أميت بعدي» يعني أماتها عميت إما بعالم سوء، أو سلطان ظالم، فيقوم الإنسان بإحيائها لأن السنة تقوم وتنتقل مع الفطر السليمة، تبقى مع الفطر السليمة ما لم يبغ عليها.

(المتن)

٢٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ بَشِيهِ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى شَيْءٍ إِلَّا وُقِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَازِمًا لِدَعْوَتِهِ، مَا دَعَا إِلَيْهِ، وَإِنْ دَعَا رَجُلٌ رَجُلًا».

# (بَابُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً قَدْ أُمِيتَتْ)

٢٠٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَيْدُ بْنُ الْجُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، أَنَّ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، أَنَّ وَسُلَم وَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي، فَعَمِلَ بِهَا وَسُلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي، فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْتًا، وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدُعَةً، فَعُمِلَ بِهَا، كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَادِ مَنْ عَمِلَ بِهَا اللهَ عَمِلَ بِهَا اللهَ عَمِلَ بَهَا الله مَنْ أَوْزَادِ مَنْ عَمِلَ بِهَا اللهِ مَنْ أَوْزَادِ مَنْ عَمِلَ بَهَا اللهَ مَنْ أَوْزَادِ مَنْ عَمِلَ بَهَا اللهَ مَنْ أَوْزَادِ مَنْ عَمِلَ بَهَا اللهَ عَلَيْهِ أَوْزَادُ مَنْ عَمِلَ بَهَا اللهَ مَنْ أَوْزَادِ مَنْ عَمِلَ بَهَا اللهَ مَنْ أَوْزَادِ مَنْ عَمِلَ بَهَا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ أَوْزَادُ مَنْ عَمِلَ بَهَا اللهَ عَلَيْهُ أَوْزَادُ مَنْ عَمِلَ بَهَا اللهَ عَلَيْهِ أَوْزَادُ مَنْ عَمِلَ بَهَا اللهُ عَلَيْهِ أَوْزَادُ مَنْ عَمِلَ بَهَا اللهُ عَنْ أَلُونُ اللهُ عَلَيْهِ أَوْزَادُ مَنْ عَمِلَ بَهَا اللهُ عَلَيْهِ أَوْزَادُ مَنْ عَمِلَ مَا اللهَ اللهُ عَلَيْهِ أَوْزَادُ مَنْ عَمِلَ مَلَى إِلَا اللهُ اللهُ

٢١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَحْيَا سُنَةً مِنْ سُنَتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: همَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِ النَّاسِ شَيْئًا، وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ إِثْمِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا».
 ينْقُصُ مِنْ آثَامِ النَّاسِ شَيْئًا».

(بَابُ فَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ).

٢١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْ ثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».

٢١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».

٢١٣ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَاصِمُ ابْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»، قَالَ: «وَأَخَذَ بِيَدِي، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»، قَالَ: «وَأَخَذَ بِيكِدِي، فَلَا أُقْرِئُ».

718 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، قَالاً: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ قَتَادَة، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُثُرُجَّةِ، النَّيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ اللَّمُ مَثَلِ التَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ المُثَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، طَعْمُهَا مُرَّ، وَمَثَلُ المُثَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الحَيْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرَّ، وَمَثَلُ المُثَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الحَيْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرَّ، وَمَثَلُ المُثَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الحَيْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرَّ، وَمَثَلُ المُثَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الحَيْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرَّ، وَمَثَلُ المُثَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الحَيْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرَّ، وَمَثَلُ المُثَنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الحَيْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرَّ، وَمَثَلُ المُنْ المُنْ الْمُونِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الحَيْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرَّ،

٢١٥ – حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ ﴾ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: ﴿ هُمْ أَهْلُ الْقُوْآنِ، أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ ﴾.

717 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَة، عَنْ عَلِي بْنِ ظَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأً عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأً عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمَنْ قَرَأً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمَنْ قَرَأً اللهُ عَلَيْهِ مَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، كُلُّهُمْ قَدِ الْقُورُ آنَ وَحَفِظُهُ، أَذْ حَلَهُ اللَّهُ الْجُنَّةَ، وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، كُلُّهُمْ قَدِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

#### (التعليق)

#### (9.7-17-717-717-317-017-717)

والمراد بأهل القرآن: الذين ضبطوا الحروف والحدود، وأما من ضبط الحروف وأخدود، وأما من ضبط الحروف وأضاع الحدود فلا يدخل في هذا الباب، والحفظ إذا أطلق في كلام العرب المراد بذلك هو "ضبط اللفظ وإدراك المعنى".

#### (المتن)

٢١٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ قَالَ: الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْمُقْبُرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، واقْراْوهُ وَارْقُدُوا، فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوًّ مِسْكًا يَفُوحُ رِيحُهُ كُلَّ مَكانٍ، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ، أُوكِيَ عَلَى مِسْكٍ».

٢١٨ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَبِي الطُّفَيْلِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ، لَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ، اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَنِ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ، اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ ابْنَ أَبْزَى، قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: إِنَّهُ أَبْزَى؟ قَالَ: إِنَّهُ عُمَرُ، فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى، قَالَ: إِنَّهُ أَبْزَى؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ مَوْلًى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ مَوْلًى اللّهُ عَلَيْهِمْ مَوْلًى اللّهُ عَلَيْهِمْ مَوْلًى اللّهُ عَلَيْهِمْ مَوْلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: (إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ وَسَلَّمَ عَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ وَسَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا لَا عُمْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا لَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

### (التعليق)

#### (Y1X-Y1Y)

وفيه أن الولايات تكون بحسب علم الإنسان وإقامته للشريعة، ولا علاقة للأنساب ولا للحرية وغير ذلك، فإن النبي كان لا يرسل عاملًا إلا وهو عالم بها أرسله به عليه الصلاة والسلام، بل حتى في الأمور اليسيرة الخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله تعالى لا يجعلون أحدًا يعمل عملًا إلا وقد أتقنه من جهة الفقه فيه، ولهذا جاء في الترمذي وغيره أن عمر بن الخطاب عليه

رضوان الله قال: (لا يبع في سوقنا إلا من فقه في ديننا) وهذا في بيع الأسواق، فيه إشارة إلى أنه ينبغي للوالي ومن استرعي رعية أن يجعل أو يأمر الناس بالتفقه بها يهارسون من أعهال، أهل الأموال يتفقهوا بأمور الأموال، وأهل الماشية يتفقهون بأحكامها، وأهل الزراعة يتفقهون بأحكامها حتى لا يخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى.

# (المتن)

٢١٩ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ الْعَبَّادَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْبَحْرَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَالِبٍ الْعَبَّادَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْبَحْرَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْشُهَيِّبِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا أَبَا ذَرِّ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا أَبَا ذَرِّ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَبَا ذَرِّ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَبَا ذَرِّ، اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَبَا ذَرًا اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَبُا فَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ: عَلْهُ وَسَلَّمَ: عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَلَا أَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَلَا أَنْ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَلَا أَنْ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(بَابُ فَضْلِ الْعُلَهَاءِ وَالْحُتِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ).

٢٢٠ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النُّهِ مِشْرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَنِ النُّهْ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ».
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ».

٢٢١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْوَانُ بْنُ جَنَاح، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ

مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْخَيْرُ عَادَةٌ، وَالشَّرُ كَاجَةٌ، وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ».

٢٢٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى رَوْحُ بْنُ جَنَاحٍ أَبُو سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَقِيهُ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ».

٢٢٣ – حَدَّثَنَا نَصْرُ. بْنُ عَلِيًّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُد، عَنْ عَاصِم بْنِ رَجَاء بْنِ حَيْوة، عَنْ دَاوُد بْنِ جَمِيلٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاء فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاء فَي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاء فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ مَنَ اللَّهِ يَنْ اللَّهِ يَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ ثُكَرَّثُ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: قَالَ: فَمَا جَاءَ بِكَ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ لَه مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَالْأَرْضِ، حَتَّى الْجِيتَانِ فِي النَّي الْعِلْم عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْم عَلَى الْعَلْم عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمُ وَالْمِ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلْمُ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الله عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللّه عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الللله عَلَمُ الْعَلَ

(التعلق)

#### 

وذلك أن العلم أخصر - الطرق إلى الجنة، وذلك لاستقامته، ولكن أن الإنسان بقدر زيادة جهله يكون الانحراف في طريقه والبطء في مسيره، فلما يصل إلى الغاية كما يصل غيرهم ممن هو أعلم، ولهذا النبي يشيقول: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة»، والعلم إذا أطلق في كلام الله وفي كلام رسول الله شفي فالمراد به هو: "العلم الشرعي" ؛ العلم بالوحيين بكلام الله وكلام رسول الله شفي، ذلك كما قال النبي شفي: «العلماء ورثة الأنبياء» الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا ولكن ورثوا العلم، العلم هو علم الوحي. وقد ذكر الله شفي مادة العلم في كتابه العظيم أكثر من سبعائة مرة.

### (المتن)

٢٢٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلَبُ الْعِلْمِ وَاللَّؤُلُو وَالذَّهَبَ».

٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ عَنْ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ عَنْ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ

يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجُنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا حَفَّتُهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ حَفَّتُهُمُ اللَّلَائِكَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ».

٢٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ، عَنْ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَالٍ الْثُوادِيَّ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟، قُلْتُ: أُنْبِطُ الْعِلْمَ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ خَارِجٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، إِلَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ خَارِجٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمُلَاثِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِهَا يَصْنَعُ».

٢٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ، عَنِ الْقُهُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُو بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مِنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ».

٢٢٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي عَاتِكَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَقَبْضُهُ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَقَبْضُهُ أَنْ

يُرْفَعَ» وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، هَكَذَا. ثُمَّ قَالَ: «الْعَالِمُ وَالْتَعَلِّمُ الْإِبْهَامَ، هَكَذَا. ثُمَّ قَالَ: «الْعَالِمُ وَالْتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ، وَلَا خَيْرَ فِي سَائِرِ النَّاسِ».

٢٢٩ – حَدَّثَنَا بِشْرُ. بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِ قَانِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَرْيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ بَعْضِ حُجَرِهِ، فَدَخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ بَعْضِ حُجَرِهِ، فَدَخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمُ مِنْ بَعْضِ حُجَرِهِ، فَدَخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَلُو عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: هُوَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنَا عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنَا عَلَيْهُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنَا عَلَيْهُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الل

(بَابُ مَنْ بَلَّغَ عِلْمًا).

٢٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَبِي هُبَيْرة مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَبِي هُبَيْرة الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَءًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ، وَرُبَّ وَسَلَّمَ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَءًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ»، زَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، "ثَلَاثُ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَ اللهُ عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَ اللهُ عَلَيْهِنَ الْمُرِي عُمُسلِمِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ»، زَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، "ثَلَاثُ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَ اللهُ عَمْلِ لِلّهِ، وَالنَّصْحُ لِأَئِمَة الْمُسلِمِينَ، وَلُزُومُ مُعَلِي اللهُ عَمْلِ لِلّهِ وَالنَّصْحُ لِأَئِمَة الْمُسلِمِينَ، وَلُزُومُ مُعَلِمِ فَعْ أَنْ اللهُ عَمَلِ لِلّهِ وَالنَّصْحُ لِأَئِمَة الْمُسلِمِينَ، وَلُزُومُ مُعَلَى اللهُ عَمْلِ لِللهِ مَا اللهُ عَمْلِ لِللهِ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ لِللهِ اللهُ عَمْلُ لِللهِ عَلَيْ اللهُ عَمْلِ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ ال

# (التعليق)

#### (377-077-777-777-777)

كذلك في قوله: «نضر الله امرءًا سمع مقالتي»، فالنضارة المراد بذلك هي نضارة الوجه، وذلك لأن الأصل أنه يلزم من السماع الاتباع، فكانت النضارة لمن سمع ثم اتبع، أما من سمع من غير اتباع فهذا في وجوههم شؤم، وذلك كحال المشر-كين المعرضين الذين سمعوا رسول الله وسمعوا كلام الله فأعرضوا فلا يشملهم ذلك، ولكن المراد بذلك هو السماع والاتباع.

# (المتن)

٢٣١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ، إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَام، عَنِ الزُّهْ رِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِالْخَيْفِ مِنْ مِنْ مِنْ مَنَى، فَقَالَ: «نَظَّرَ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِالْخَيْفِ مِنْ مِنْ مِنْ مَنَى، فَقَالَ: «نَظَّرَ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَيْرِ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ الْمَرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّعَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ غَيْرِ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم بْنُ عَمَّادٍ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بْنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى، ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى، ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى، ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى، ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعِيدُ بْنُ إِنْ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ.

٢٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِهَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأٌ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَحْفَظُ مِنْ سَامِعٍ».

(التعليق)

(177-771)

المال له نصاب لزكاته، والعلم ليس له نصاب، فما يصل للإنسان يخرجه، لماذا؟ لأن المال ينفد، وأما العلم لا ينفد؛ فزكاته نماء له، وذلك أنه يثبت بخلاف المال، وإن نقص في الظاهر والله على يزيده في البركة، لكن العلم يختلف، الله على يزيده ظاهرًا وباطنًا، ولهذا لم يجعل الله على للعلم نصابًا في إنفاقه.

ويقول النبي عليه الصلاة والسلام على ما تقدم: «بلغوا عني ولو آية». (المتن)

٣٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَغْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، أَمْلَاهُ عَلَيْنَا قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلَيْنَا قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلَيْنَا قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَلَيْنَا قَالَ: خَلْ الرَّحْمَنِ - هُو أَفْضَلُ فِي نَفْسِي. مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قُو أَفْضَلُ فِي نَفْسِي. مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَوَ النَّهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي بَكُرَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: (لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يَبْلُغُهُ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعِ».

٢٣٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسِامَةً، ح وَحَدَّثَنَا أَبِيهِ، إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ. بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا لَيْبَلِّعْ الشَّاهِدُ الْغَاثِبَ».

٢٣٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحُصَيْنِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ،
 مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ يَسَارٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لِيُبَلِّغُ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ).

٢٣٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَيِيُّ، عَنْ مُعَانِ بْنِ رِفَاعَة، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتِ الْمُكِّيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا، ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِي، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ عَيْرِ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ».

(التعليق)

(777-770-778-777)

والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوعي، ولهذا قال: «سمع مقالتي فوعاها»، يعنى حتى لا يزيد فيها ولا ينقص، ولهذا ينبغي للإنسان أن ينتبه عند

سماعه لمعنى أو للفظ حتى لا يزيد فيه وينقص؛ لأن هذا دين، وبلاغه على غير وجهه يعني في ذلك إحداث وابتداع وتبديل.

## (المتن)

7٤١ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ الْحُرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ زِيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنْيْسَة ، عَنْ زِيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ مَا اللَّهِ بْنِ أَبِيهِ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ مَا يُخْلُقُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثُ: وَلَدُ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا ، فَكَلِّ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَلَدُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَسِلَمَ ، عَنْ غَبْدِ اللّهِ بْنِ أَسِلَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِيهِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

٢٤٧ – حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْمُدَيْلِ قَالَ: حَدَّثِنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثِنِي النَّهُ صَلَّى اللهُ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَملِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ مَنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ بَنَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ اللهُ فَي صَحَّتِهِ وَكَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ».

### (التعليق)

(137-737)

والعلم أنفع من الولد، ولهذا أبو الفرج ابن الجوزي يقول في الكتاب: "هو الابن المخلد". يعني ينشر الإنسان خيره في الناس فهو يبقى أخلد من الولد، ويبقى للإنسان ويتصل نسبه به ولو إلى آخر الزمن فينسب الكتاب إليه، بخلاف الابن مع تسلسله فإنه لا يلحق بجده الأعلى مباشرة لطول السلسلة بخلاف الكتاب فهو مخلد وباق على هذا الأمر، ولهذا العلم أنفع للإنسان من ولده في ذاته، وفي إقامة دين الله على وفي غيره من جهة نشره للناس أعظم بركة وأجل أثرًا.

### (المتن)

٢٤٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ».

(التعليق)

(757)

يعني تستغفر الحيتان للعالم وهي في البحر لأنه بالجهل يقع الفساد في الأرض، فالله و قل قد أخبر أن الفساد يحدث في البر والبحر بها كسبت أيدي الناس، وما تكسبه أيدي الناس بسبب الجهل، فينتفي ذلك الشرالذي يقع ويحصل في البر والبحر بدفعه بالعلم، فتأمن حتى البهائم من شر بني آدم، وكذلك أيضًا من أسباب وعوارض الذنوب من المصائب التي تلحق بالأمم فها يحدث في الأمم من مصائب وكوارث هي بها كسبت أيديهم، فالعلم يدفع كسب الشر، ويدعو إلى دفع الخير، ويدعو حينئذ إلى لوازم هذا من نزول الخير بالعلم، وكذلك من دفع الشر بدفع الجهل.

# (المتن)

# (بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوطَأَ عَقِبَاهُ).

٢٤٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُويْدُ بْنُ عَمْرٍ و، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «مَا رُئِي بْنِ صَلْمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «مَا رُئِي بَنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ، وَلَا يَطَأُ عَقِبَيْهِ رَجُلانِ»، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ، وَلَا يَطَأُ عَقِبَيْهِ رَجُلانِ»، قَالَ: أَبُو الْحَسَنِ، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ. الْمُمْدَانِيُّ، قَالَ: عَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ. الْمُمْدَانِيُّ، صَاحِبُ الْقَفِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.

(التعلق)

وهنا في قوله: «لا يطأعقبيه رجلان» فيه إشارة إلى التواضع وأنه ينبغي للإنسان ألا يمشي أمام الناس، سواء كان عالمًا لن يكون أجل من مقام رسول الله ، فالنبي إذا مشى إما أن يمشي. وسَط أصحابه أو يمشي. خلفهم، وألا يتقدم وكأنهم يشيعونه أو يعظمونه إلا ومعه بعضهم، فإن الانفراد بذلك نوع من أنواع الكبر الذي يجذب إلى قلب الإنسان فيزيد ويتكاثر حتى يضل ويزيغ، وربها يطلب ذلك لو فقده، والإنسان لا يطلب الأتباع وإنها يطلب الحق، فإذا جمد الله وإذا لم يأتوا صبر وثبت.

# (المتن)

7٤٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ رِفَاعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ نَحْوَ بَقِيعِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ نَحْوَ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، وَكَانَ النَّاسُ يَمْشُونَ خَلْفَهُ، فَلَمَّ سَمِعَ صَوْتَ النَّعَالِ وَقَرَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنَ النَّعَالِ وَقَرَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ فَيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ».

٢٤٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَشَى مَشَى أَصْحَابُهُ أَمَامَهُ وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ».

(بَابُ الْوَصَاةِ بِطَلَبَةِ الْعِلْمِ).

٢٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رَاشِدٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُكَمُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لإسَيَأْتِيكُمْ أَقُوا مُ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا هَكُمْ: مَرْحَبًا مِوْصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاقْنُوهُمْ " قُلْتُ لِلْحَكَم، مَا اقْنُوهُمْ ؟ قَالَ: عَلِّمُوهُمْ.

٢٤٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَى بْنُ هِلَالٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى الْحُسَنِ نَعُودُهُ حَتَّى مَلَأْنَا الْبَيْتَ، فَقَبَضَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ نَعُودُهُ حَتَّى مَلَأْنَا الْبَيْتَ، فَقَبَضَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَلَأْنَا الْبَيْتَ وَهُو مُضْطَجِعٌ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَلَأْنَا الْبَيْتَ وَهُو مُضْطَجِعٌ إِخْنِهِ، فَلَمَّ وَاللَّهِ أَقُوامٌ مِنْ بَعْدِي يَطْلُبُونَ إِخْنِهِ، فَلَمَّ مَا لَا اللهِ أَقُوامٌ مِنْ بَعْدِي يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، فَرَحِّبُوا بِهِمْ، وَحَيُّوهُمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَعَلِّمُولَا اللهِ أَقُوامًا مَا رَحَبُوا إِنَّهُ مَنْ بَعْدِي يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، فَرَحِّبُوا بِهِمْ، وَحَيُّوهُمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَعَلِّمُوهُمْ اللهِ أَقُوامًا مَا رَحَبُوا بِهِمْ، وَحَيُّوهُمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَعَلِّمُوهُمْ اللهِ إِلَيْهِمْ فَيَجْفُونَا».

7٤٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا: ﴿إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعُ، وَإِنَّهُمْ سَيَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا: ﴿إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعُ، وَإِنَّهُمْ سَيَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِمِمْ خَيْرًا».

#### (التعليق)

#### (037-F37-V37-A37-P37-\*07)

وكلما يعظم علم الإنسان تعظم التبعة، وذلك إما بالابتلاء أو كذلك أيضًا بأداء الرسالة، وحاجة الناس سواء في دينهم ودنياهم، مما يجب على الإنسان أن يقضي. حاجة الجاهل في العلم وحاجة المحتاج في الدنيا كما كان رسول الله يفعل ذلك، ومن الأخطاء أن يظن الإنسان أن مهمة العالم دينية فقط بل هي دينية دنيوية، يحفظ هذا ويحفظ هذا، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥]، الله حلى أن أن لمع الكتاب الميزان للإنصاف يقوم الأنبياء، وورثة الأنبياء بالدعوة إلى إنصاف الناس في مظالمهم وحاجاتهم، والعدل أيضًا في حقهم، وألا يبخسوا أيضًا شيئًا، فهذا من رسالة العالم.

### (المتن)

(بَابُ الإنْتِفَاعِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ).

٢٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَنْفَعُ مَوْمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ .

٢٥١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى مُوسَى بْنِ عُبَيْدَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْمَا اللهُ عَلَى عُلِّمَ عَلَى كُلِّ حَالٍ».

#### (التعليق)

(YO1-YO\*)

وفي هذا ينبغي للإنسان أن يلتمس آثار العلم، فالعلم له آثار على ذات الإنسان، فإذا لم ينفعه فليعلم أنه يسيء إلى نفسه بالزيادة بالعلم ويقيم الحجة عليها، وهذا ضرر على الإنسان، ولهذا نقول: إن من آثار العلم العمل، ومن أعظم العمل هي العبادة، ولهذا نقول: إن الإنسان إذا ازداد علمًا وقل عملًا فهذا أمارة على سوء نيته، وإذا ازداد علمًا وزاد عملًا أمارة على سلامة النية وحسن المقصد، وأتم الخلق الذين يزدادون علمًا ويزدادون عملًا ويزدادون به بلاغًا، وهؤلاء الكُمَّل من الخلق وهم على رأسهم الأنبياء، ثم الصديقون، ثم من أهل العلم والأولياء.

#### (المتن)

٢٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسُرَيْجُ بْنُ النَّعْهَانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ أَبِي

طُوَالَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ اللَّهُ نَيَاء أَمُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْه وَجُهُ اللَّهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ اللَّانْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجُنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» يَعْنِي رِيحَهَا، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا أَبُو اللَّهُ عَرْفَ الْجُنَّة يَوْمَ الْقِيَامَةِ » يَعْنِي رِيحَهَا، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا أَبُو اللهِ عَرْفَ اللهُ عَرْفَ مَنْ اللهُ عَرْفَ مَنْ مَنْ مُنْ مُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

#### (التعليق)

(YOY)

وهذا من زيادات أبي الحسن القطان راوية السنن عن ابن ماجة.

# (المتن)

٢٥٣ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَا دُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَا دُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَبُو كَرِبِ الْأَزْدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُعَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِيَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَهُوَ فِي النَّارِ».

٢٥٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا لِتُهَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا لَتَهَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا لِتَهَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا لِتَهَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا لِتُهَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا لِتَهُارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا لِيهِ الْسُفَهَاءَ، وَلَا لِيهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا لِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِيلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ النَّارُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

#### (التعليق)

(702-707)

وإذا امتلأ قلب الإنسان بطلب ذلك أي يطلب العلم ليُصَدر أو يُعظَّم، أو يُعظَّم، أو يوهب وغير ذلك فإنه إذا لم يعظم، أو يصدر أو يوهب انتكس وضل، وانتكاسة العالم أعظم من انتكاسة غيره، ولهذا تبعة العالم على الأمة عظيمة، ولهذا كان ثوابه عظيم وعقابه عظيم كذلك، إن اهتدى ووفق وسدد كان أمره عند الله على عظيمًا، فيحشر مع الأنبياء والصديقين؛ لأنه ورثة الأنبياء، فإذا ضل في هذا الباب حشر مع أعلم الخلق وأضلهم إبليس؛ لأنه أكثر الخلق علم وأكثرهم ضلالًا، جمع تمام العلم مع تمام الضلال، والذي يجمع تمام العلم مع تمام العمل هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والإنسان إذا استكمل هذين الوصفين قرب من مقام النبوة، وإذا استنقص أو نقص هذان الأمران فيه قرب من صفات إبليس عافانا الله على وإياكم من ذلك.

# (المتن)

٢٥٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عْنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَبْدِ الرَّحْنِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَيَقُولُونَ: نَأْتِي الْأُمْرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ، وَنَعْتَزِهُمْ بِدِينِنَا، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ، كَمَا

لَا يُجْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكُ، كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا»، قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، كَأَنَّهُ يَعْنِي الْخَطَايَا.

٢٥٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَكَارُ بْنُ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ الْبَصْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبَّرِ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَنْ عَبَّرِ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَادٍ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ » قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ، وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ ؟ قَالَ: «وَادٍ فِي جَهَنَّمَ، يُتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعَائِةٍ مَرَّةٍ »، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَعْضِ الْقُرَّاءِ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهُ

#### (التعليق)

(007-707)

ويكفي في ذلك ما جاء في الصحيح من حديث سليهان بن يسار عن أبي هريرة أن النبي الله ذكر أول من تسعر بهم النهار، ومنهم القارئ الذي يقرأ القرآن ليقال: قارئ. فيؤمر به فيلقى في النار، كذلك أيضًا المجاهد في سبيل الله والذي تعلم العلم رياءً، ولهذا مع عظم العاقبة لمن أحسن ثمة عاقبة سيئة

أيضًا، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأن بهداية العالم تهتدي الأمة، فاستحق العقاب الشديد.

#### (المتن)

قَالَ: أَبُو الْحُسَنِ: "حَدَّثَنَا حَاذِمُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَكُمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ وَكَانَ ثِقَةً، ثُمَّ ذَكَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ الْحُدِيثَ نَحْوِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ الْحُدِيثَ نَحْوِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ الْحُدِيثَ نَحْوِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ اللَّهُ بْنُ اللَّهُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ عَمَّاذُ، لَا أَدْرِي مُحَمَّدُ، أَوْ أَنسُ بْنُ سِيرِينَ".

٧٥٧ – حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ، عَنْ جَهْشَلِ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَائُوا الْعِلْمَ، وَوَضَعُوهُ عِنْدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَائُوا الْعِلْمَ، وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ، لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِمِمْ، وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ، فَهَانُوا عَلَيْهِ مَسَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ جَعَلَ الْمُمُومُ هَمَّا فَهَانُوا عَلَيْهِمْ، سَمِعْتُ نَبِيكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ جَعَلَ الْمُمُومُ هَمَّا وَاحِدًا، هَمَّ آخِرَتِهِ، كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ، وَمَنْ تَشَعَبَتْ بِهِ الْمُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمُ وَاحِدًا، هَمَّ آخِرَتِهِ، كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ، وَمَنْ تَشَعَبَتْ بِهِ الْمُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمُ وَاحِدًا، هَمَّ آخِرَتِهِ، كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ، وَمَنْ تَشَعَبَتْ بِهِ الْمُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَا لِللهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ » قَالَ أَبُو الْحُسَنِ: حَدَّثَنَا جَازِمُ بُنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، فَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةً، وَكَمَ دُبْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةً، وَكَانَ ثِقَةً، ثُمَّ ذَكَرَ الْحُدِيثَ نَحْوَهُ بِإِسْنَادِهِ.

٢٥٨ – حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، وَأَبُو بدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُتَاثِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ بَنُ عَبَّادٍ الْمُتَاثِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ طَلَبَ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ، أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

٢٥٩ – حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ عَاصِمِ الْعَبَّادَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَشْعَثُ بْنَ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ لِتَصْرِفُوا وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ».

#### (التعليق)

(Y09-Y0X-Y0V)

# " أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ "

السَّختياني، والسِّختياني الكلُّ صحيح. كما في سند الحديث رقم ٢٥٨.

لأن الإنسان إذا أراد أن يصرف وجوه الناس إليه فالتفتت إلى جهة أخرى التفت معها، وتحول إليها، والعالم كالنجم كما جاء في المسند وغيره من حديث أنس بن مالك قال: "مثل العلماء كمثل النجوم في السماء يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر"، والمراد بهذا أن النجم ثابت لا يجري ولا يسير، وإن حيل بينه وبين رؤية الناس غيم أو قتر يبقى في مكانه، لا يتغير حتى لا يضل الناس،

ولا يقول: إني سأخرج يمين أو يسار أو نحو ذلك وهذا فيه تسويل للنفس من الشيطان بل يبقى مكانه، فإذا زال الغيم والقتر رآه الناس وبقي ثابتًا على هذا الأمر، ولهذا شُبّهوا بالنجوم لأن الناس يهتدون بهم، ويبقى ظاهرًا ما أراده الناس علمًا على الخير وعلى الشر-كما يهتدون بالنجوم في معرفة الفصول والأزمنة في دخول وتقلبات الأحوال، كذلك أيضًا يعلم الخير من الشر. الناس بهؤلاء العلماء.

# (المتن)

٢٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيُّ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ المُقْبُرِيُّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَيُجَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَهَنَّمَ».

(بَابُ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ).

٢٦١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُكَمِ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَخْفَظُ عِلْمًا فَيَكْتُمُهُ، إِلَّا أُتِي بِهِ يَوْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَخْفَظُ عِلْمًا فَيَكْتُمُهُ، إِلَّا أُتِي بِهِ يَوْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَخْفَظُ عِلْمًا فَيَكْتُمُهُ، إِلَّا أَتِي بِهِ يَوْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَخْفَظُ عِلْمًا فَيكُتُمُهُ، إِلَّا أَتِي بِهِ يَوْمَ النَّيْ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَخْفَظُ عِلْمًا فَيكُتُمُهُ، إِلَّا أَتِي بِهِ يَوْمَ النَّيْ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَبُو الْحَسَنِ أَي الْقَطَّانُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الْقِيلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٢٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّهْمِنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة، يَعْنِي عَنِ النَّهْ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ، يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى يَقُولُ: وَاللَّهِ، لَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَا حَدَّثْتُ عَنْهُ، يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّه، لَوْلَا آيَدًا، لَوْلَا قَوْلُ اللَّه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، شَيْئًا أَبَدًا، لَوْلَا قَوْلُ اللَّهِ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ [البقرة: ١٧٤]، إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ.

٢٦٣ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمَيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا لَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أُوَّلَهَا، فَمَنْ كَتَمَ حَدِيثًا فَقَدْ كَتَمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا لَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أُوَّلَهَا، فَمَنْ كَتَمَ حَدِيثًا فَقَدْ كَتَمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾.

٢٦٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سُلِيْمٍ قَالَ: صَدِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عُمَرُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عُمَرُ بْنُ سُلِيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: هَمَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَقُولُ: هَمَنْ شُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَقُولُ: هَمَنْ شُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ».

#### (التعليق)

#### 

ومن كتم العلم عند حاجة الناس إليه والتباسهم بغيره فهو مستحق للعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، وفي شبه أيضًا من بني إسرائيل فإنهم يسمعون

الشر ويسكتون، ﴿ سمَّا عُونَ للكذِب ﴾، ولابد لهذا السكوت من ثمن كما يتكلم أهل الشر بالشر ليأخذوا ثمنًا كذلك أيضًا يسكت الساكت ليأخذ الثمن، ومن هذا الثمن إما أن تكون السلامة، أو حظوة، أو جاه، أو مال، أما مُبِّلغ الحق الذي يبلغه أراده الناس أو لم يرده الناس فهذا هو الذي يستحق وصف وريث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

#### (المتن)

مَن عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ قَالَ: قَالَ شَلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ شَلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَتَمَ عِلْمًا عِمَّا يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ أَمْرِ النَّاسِ أَمْرِ اللَّه سِنَ اللَّه مِنَ النَّارِ».

٢٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرَابِيسِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْم يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ، أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ».

(التعليق)

(077-770)

والأحاديث في هذا الباب مع ثبوت معناها إلا أن الأئمة على إعلالها، فيقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: "لا يصح في الباب شيء"، يعني في ذكر نوع الوعيد بإلجامه بلجام.

# (المتن)

# (أبوَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا).

بَابُ مَا جَاءَ فِي مِقْدَارِ اللَّاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

٢٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي رَيْعَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَتَوَضَّأُ أَبِي رَيْعَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَتَوَضَّأُ أَبِي رَيْعَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 إللُّدٌ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ».

٢٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامٍ،
 عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَتَوَضَّأُ بِاللَّهُ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ».

٢٦٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّ بَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْكُدِ، النَّ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْكُدِ،
 وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ».

• ٢٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَعَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ يَغِيى بْنِ زَبَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ مُدُّ، وَمِنَ الْغُسْلِ صَاعٌ»، فَقَالَ رَجُلُ: لَا يُجْزِئُنَا، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُجْزِئُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، وَأَكْثَرُ شَعَرًا، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(بَابُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ).

7٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ ـ خَتَنُ الْقُرِئِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي اللَّلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْمُثَلَقِ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بَنِ عُمَيْرٍ الْمُثَلَقِ مَنْ غُلُولٍ»، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَشَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ.

٢٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سِمَاكٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّةً إِلَّا بِطُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ».

٣٧٣ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: السَّعْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولِ».

٢٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ: هَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ».

#### (التعليق)

#### 

وهذا من الأمور القطعية في عدم قبول الصلاة بغير طهور، ومن أنكر الطهور سواء كان من الحدث الأصغر أو الأكبر فهو مرتد ولا خلاف في ذلك؛ لأنه جاحد لصحة الصلاة وهو أصل في أصول ثباتها.

وكذلك أيضًا فإنَّ من صلى متعمدًا بغير طهارة قد قال بعض الفقهاء بردته، وجاء هذا عن بعض الفقهاء من الحنفية، وكذلك ينبغي أن نعلم أن الإنسان إذا صلى بغير طهارة سواء كان إمامًا أو مأمومًا وتذكر أنه ليس على طهارة أنه يجب عليه أن ينصرف، لأن أداء الصلاة بغير طهارة لا يقبله الله على فيبقى حينئذ يصلي لمن؟ يصلي للناس، وهذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا ينبغى الإنسان أن يقطع صلاته على أي حال، وإذا كان إمامًا ينيب غيره.

(المتن)

(بَابُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ).

٢٧٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحُنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».

٢٧٦ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ طَرِيفٍ السَّعْدِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، طَرِيفٍ السَّعْدِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَنْ أَبِي سُعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاقِ الطُّهُ ورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاقِ الطُّهُ ورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّنْلِيمُ».

(بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوُضُوءِ).

٧٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجُعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَقِيمُوا، وَلَئْ تُحُصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاة، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى اللهُ ضُوعِ إِلَّا مُؤْمِنٌ».

٢٧٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِكُمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَقِيمُوا، وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَقِيمُوا، وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِكُمُ اللَّهُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ».

٢٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيْوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَسِيدٍ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَة، وَلَا يَوْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ: «اسْتَقِيمُوا، وَنِعِيَّا إِنِ اسْتَقَمْتُمْ، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ: «اسْتَقِيمُوا، وَنِعِيَّا إِنِ اسْتَقَمْتُمْ، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يَرْفَعُ الْحُرُوعِ إِلَّا مُؤْمِنْ».

(بَابُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ).

• ٢٨٠ – حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَكَّمٍ، عَنْ أَخِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ أَخِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ أَنِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطُرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ مِلْءُ الْمُؤْتَونِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالزَّكَاةُ الْمُؤْتَانِ، وَالصَّبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبُرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ بُرُهَانٌ، وَالصَّبُرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ بَوْمَانٌ، وَالصَّبُرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ بَوْمَانٌ، وَالصَّبُرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعُ فَضَاهُ، فَمُعْتِقُهُا أَوْ مُوبِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا أَوْ مُوبِهُ هَا أَوْ مُوبِقُهُا أَوْ مُوبِقُهُا أَوْ مُوبِقُهُا أَوْ مُوبِعُهُا أَوْ مُوبِعُهُا أَوْ مُوبِعُهُا أَوْ مُوبِعُهُمَا أَوْ مُوبِعُ لَيْكَ مَا لَعْمُوبُولِ الْعَرْبُولُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَلْ الْعُوبُ الْمَعْتِقُولُ الْعَلْمُ الْعُوبُ الْعُلْلُولُ اللْعَالِ الْمُعْتِلُكُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُوبِيَقُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِولُولُ اللْعُلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْعُلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْكُولُولُ الْمُؤْمِلُلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ

#### (التعليق)

(0/7-7/7-7/7-7/7-7/7)

والمراد بالإسباغ هو الإنقاء، هو استيعاب العضو حتى ما دق منه، جاء تفسير ذلك عن ابن عمر كما رواه عبد الرزاق في المصنف، قال: (الإسباغ

الإنقاء)، وقد جاء الأمر عن النبي الله في حديث لقيط ابن صبرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: «أسبع الوضوء وخلل بين الأصابع . .» الحديث.

### (المتن)

# (بَابُ ثَوَابِ الطُّهُورُ)

٢٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمُسْجِدَ، لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ المُسْجِدَ».

# (التعليق)

(YAI)

والعلماء يتفقون على استحباب الوضوء لكل صلاة ولو يكن محدثًا، إذا أحدث فيجب ولا خلاف.

من العلماء من السلف من قال: بوجوب الوضوء لكل صلاة ولو لم يكن محدثًا. وهذا قول سعيد بن المسيب رواه عنه أبو داود والطيالسي. كما في المسند وإسناده عنه صحيح ولم يوافق عليه.

# (المتن)

٢٨٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: (مَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ الصُّنَابِحِيّ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ فَيْهِ وَأَنْفِهِ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ فَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ يَدُيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ يَدُسُولِ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيَهُ إِلَى الْمُسْجِدِ رَجَلَيْهِ، خَتَّى تَغُرُجَ مِنْ تَخْتِ أَظْفَادِ رِجْلَيْهِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمُسْجِدِ نَافِلَةً».

٣٨٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيَّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّاً، فَعَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ وَرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا غَسَلَ دِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا غَسَلَ دِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجُهِهِ، فَإِذَا غَسَلَ دِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ رِجْلَيْهِ».

٢٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «غُرُّ مَسْعُودٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «غُرُّ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «غُرُّ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «غُرُّ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ؟

مُحَجَّلُونَ بُلْقُ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ » قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَّدُ اللَّا وُزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحْرَانُ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنِي مُحْرَانُ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: رَأَيْتُ مُرَانَ بُنَ عُثَانَ بْنِ عَفَّانَ قَاعِدًا فِي الْمُقَاعِدِ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّاً، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَاعِدًا فِي الْمُقَاعِدِ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّاً، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ مُشْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثَوَضًا مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُوضًا مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَقْعَدِي هَذَا، تَوَضَّا مِثْلُ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي مَقْعَدِي هَذَا، تَوَضَّا مِثْلُ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي هَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَلُو مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُوهُ وَسُلَّمَ وَلُولُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلُونَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَهُ وَسُلَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُوهُ وَسُلَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُوهُ وَسُلُومَ وَسُلُومَ وَسُلُومَ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُومَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللهُ عَل

#### (التعليق)

#### (YAO-YAE-YAY-YAY)

كذلك أن الغفران غفران الذنوب في مثل هذا العمل يفتقر إلى جملة منها إتقان الوضوء، ومنها كذلك أيضًا اليقين الذي يصاحب العمل فهذه من الشرور التي تجب في الإنسان لغفران ما تقدم من ذنبه، والوضوء على الأرجح

أنه ليس من خصائص الأمة، ولكن ما كان من خصائص الأمة هي" الغُرَّة والتحجيل"، أما الوضوء فهو ثابت لغيرنا من الأمم كما ثبت عن إبراهيم عليه السلام.

# (المتن)

(بَابُ السِّوَاكِ).

٢٨٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَأَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، الْأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ».

٢٨٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمُقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْ ثُمُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْ ثُمُمْ فَالله فَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْ ثُمُمْ فَالله فَالله إلله وَسَلَّمَ الله فَالله إلى الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله إلى الله وَسَلَّمَ الله إلى الله وَسَلَّمَ الله إلى الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسُلَّمَ الله وَسُلِيّم الله وَسَلَّمَ الله وَسُلَمَ الله وَسُلَمَ الله وَسُلَمَ الله وَسُلَمَ الله وَسُلَمَ الله وَسُلَّمَ الله وَسُلَمَ الله وَسُلَمَ الله وَسُلَمَ الله وَسُلَمَ الله وَسُلَمَ الله وَسُلَمَ الله وَسُلِمُ الله وَسُلِمُ الله وَسَلَّمَ الله وَسُلَمَ الله وَسُلَمَ الله وَسُولُ الله وَسُلَمَ الله وَسُلَمَ الله وَسُلَمَ الله وَسُلَمَ الله وَسُلُمُ الله وَسُلَمَ الله وَسُلَمُ الله وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا الللّه وَلَا الللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَ

٢٨٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
 عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَسْتَاكُ».

٢٨٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَسَوَّكُوا؛ فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ، مَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ إِلَّا أَوْصَانِي بِالسِّوَاكِ، حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ لِلرَّبِّ، مَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ إِلَّا أَوْصَانِي بِالسِّوَاكِ، حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي، لَفَرَضْتُهُ لَمَّمْ، وَإِنِّي لَأَسْتَاكُ حَتَّى وَعَلَى أُمَّتِي، لَفَرَضْتُهُ لَمَّمْ، وَإِنِّي لَأَسْتَاكُ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُخْفِي مَقَادِمَ فَمِي».

#### (التعليق)

#### 

والسواك هو أعم من الأراك، الأراك هو الذي يستاك به الناس اليوم وهو عود، وهو الموجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اشتهارًا وإلا فيستاك بغيره كالعرجون وغيره، ولهذا نقول: إن السواك هو شامل لكل ما يشاص به الفهم، ويدخل في هذا ما يسمى بفرشاة الأسنان، فهي داخلة في باب السواك.

#### (المتن)

• ٢٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنِ الْفَدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: قُلْتُ: أَخْبِرِينِي بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: قُلْتُ: أَخْبِرِينِي بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْكِ؟ "قَالَتْ: (كَانَ إِذَا دَخَلَ يَبْدَأُ إِذَا دَخَلَ يَبْدَأُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ؟ "قَالَتْ: (كَانَ إِذَا دَخَلَ يَبْدَأُ إِذَا دَخَلَ يَبْدَأُ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدَأُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ؟ "قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدَأُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ؟ "قَالَتْ:

٢٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ، عَنْ عُنْ عَلِيِّ بْنِ سَاحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقُ لِلْقُرْآنِ، فَطَيِّرُوهَا بِالسِّوَاكِ».

(بَابُ الْفِطْرَةِ).

٢٩٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْفِطْرَةُ خُسٌ، أَوْ خُسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».

٢٩٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكُرِيَّا بْنُ أَبِي وَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَشْرٌ. مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الْأَظْفَادِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّواكُ، وَالْإِسْتِنْشَاقُ بِاللَّاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَادِ، وَغَسْلُ اللَّهِ مَنْ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ اللَّاءِ، يَعْنِي وَغَسْلُ الْبَرَاجِم، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ اللَّاءِ»، يَعْنِي الْاسْتِنْجَاءَ، قَالَ: وَكَرِيَّا، قَالَ: مُصْعَبٌ، وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْإِسْتِنْجَاءَ، قَالَ: وَكَرِيَّا، قَالَ: مُصْعَبٌ، وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ اللهُ مَضَعَةٌ ﴾.

٢٩٤ – حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَّهُلُ بْنُ عَيْرِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنَ الْفِطْرَةِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنَ الْفِطْرَةِ،

المُضْمَضَةُ، وَالِاسْتِنْشَاقُ، وَالسِّوَاكُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْمِضْمَضَةُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَالِانْتِضَاحُ، وَالِاخْتِتَانُ» حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الْإِبْطِ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَالِانْتِضَاحُ، وَالِاخْتِتَانُ» حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الْمُحَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَقَانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، مِثْلَهُ.

#### (التعليق)

(797-797-397)

والمراد بذلك بالفطرة: يعني ما وجد مع فطرة الإنسان فهو مشروع في سائر الشرائع السماوية ولا ينسخ، وعلى خلافٍ هل يدخل هذا في أبواب الآداب أم يدخل في أبواب الأحكام ؟

الأحكام يطرأ عليها النسخ، أما من كان من أمور الآداب فإنه لا يدخلها النسخ، فلهذا نقول: إن ما ينسخ وما لا ينسخ مجموعه هو الأحوال، العقائد لا تنسخ، الأخبار لا تنسخ، الآداب لا تنسخ، أما بالنسبة للأحكام فإنه يدخل عليها النسخ.

#### (المتن)

٢٩٥ – حَدَّثَنَا بِشْرُ. بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْحُوْنِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَحَلْقِ أَبِي عِمْرَانَ الْحُوْنِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِب، وَحَلْقِ الْمِينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَانَةِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، أَنْ لَا نَثْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً».

# (بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ).

٢٩٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ. بْنِ أَنسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، مَهْدِيِّ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّصْرِ. بْنِ أَنسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا كَخَلُ مُن الْخُبُثِ وَالْحَبُوثِ " حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ كَخَلَ أَحُدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْحَبُوثِ " حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ اللهُ عَلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحُسَنِ الْعَتَكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي اللهُ عَلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ أَبِي عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُولَ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُولَ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَذَكَرَ الْحُدِيثَ.

٢٩٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُكَمُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُكَمُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَّادُ الصَّفَّارُ، عَنِ الْحُكَمِ النَّصَرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَة، عَنْ عَلِيِّهِ وَسَلَّمَ: «سِتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سِتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَيْنِ آدَمَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ».

٢٩٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ، قَالَ: ﴿ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

٢٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ إِذَا دَخَلَ مِرْفَقَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ، الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ، الشَّيْطَانِ النَّجِسِ، الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

قَالَ أَبُو الْحُسَنِ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِهِ: مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ، إِنَّمَا قَالَ: مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. الرَّجِيمِ.

# (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ).

• • • • حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ عَائِشَةَ، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: «غُفْرَانَك» قَالَ: أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، نَحْوَهُ.

#### (التعليق)

#### (\*\*\*-Y99-Y9X-Y9V-Y97-Y9o)

وهذا أصح شيء جاء في الباب في الخروج من الخلاء، وهو قول: «غفرانك» وما عدا ذلك لا يصح.

(المتن)

٣٠١ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْ مِنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ: «اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ: «اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ اللهُ لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالَةً عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الْعَلَامُ عَلَى اللّهُ الْعَلَامِ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْعَلَامِ عَلَى اللّهُ عَلَالَاهُ عَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَى ا

(بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْخَلَاءِ، وَالْخَاتَمِ فِي الْخَلَاءِ).

٣٠٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ).

٣٠٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ ـ بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ ) .

#### (التعليق)

فظاهر المصنف أنه يقيد ما جاء في حديث عائشة بحديث أنس، بأنه في الخلاء لا يُذكر الله على وأن هذا الأمر مقيد.

(المتن)

(بَابُ كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ).

٢٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّل، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ". قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَاجَةَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيَّ، يَقُولُ: إِنَّمَا هَذَا فِي الْحُفِيرَةِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا، فَمُغْتَسَلَاتُهُمُ الْجِحسُّ، وَالصَّارُوجُ، وَالْقِيرُ، فَإِذَا بَالَ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، لَا بَأْسَ بِهِ.

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا).

٥ • ٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وَهُشَيْمٌ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا».

٣٠٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَتَى سُبَاطَةَ قَوْم، فَبَالَ قَائِمًا»، قَالَ شُعْبةُ: قَالَ عَاصِمٌ يوْمئذٍ، وَهَذَا الْأَعْمَشُ، يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ حُذَيْفةَ، وَمَا حَفِظَهُ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ مَنْصُورًا، فَحَدَّ ثَنِيهِ عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وَسلَّمَ «أَتَى سُبَاطَةَ قوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا».

(بَابٌ فِي الْبَوْلِ قَاعِدًا).

٣٠٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، مُوسَى السُّدِّيُّ، قَالُوا: حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ : «مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُهُ، أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا».

سمعت محمد بن يزيد أبا عبد الله يقول: سمعت أحمد بن عبد الرحمن المخزومي يقول: قال سفيان الثوري في حديث عائشة: أنا رأيته يبول قاعدًا.
قال: الرجال أعلم بهذا منها.

#### (التعليق)

(m.v-r.1-r.0)

وهذا من الفقه أن مثل هذا الأمر يفعله الرجل في حال ارتحاله وذهابه، ومجيئه، لا في حال بقائه ومكثه وسكنه، فلهذا نقول: لكل أمر حاله، فهو إنها ذكرت عائشة على وجه وحال قد علمتها بخلاف من حكى ما علمه من حال النبي عليه الصلاة والسلام كحذيفة وغير ذلك، ولهذا نقول: إن من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من يفقه شيئًا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفقهه غيره، كأمهات المؤمنين فيها يتعلق بقيام النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، ما يتعلق بأمر النساء من مسائل الحيض، وكذلك الطهارة، كذلك أيضًا

ما تعم به البلوى، وكذلك أيضًا من أمور الطلاق والعدد، والعشرة، وغير ذلك، وكذلك أيضًا من ألبسة النساء وسترهن.

والرجال ما يتعلق بهم مما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أو يأمر به الناس.

### (المتن)

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ الْبَوْلُ قَائِمًا، أَلَا تَرَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَن ابْن حَسَنَةَ، يَقُولُ: «قَعَدَ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمُرْأَةُ».

٣٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَر، قَالَ: رَآنِي جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَر قَالَ: رَآنِي رُسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا»، فَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا»، فَهَا رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا»، فَهَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا»، فَهَا فَقَالَ: «يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا»، فَهَا فَيَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا»، فَهَا لَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا أَبُولُ عَائِمًا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّهُ وَاللّهُ وَلُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

٣٠٩ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «بَهَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا».

(التعليق)

 $(\Upsilon \cdot 9 - \Upsilon \cdot \Lambda)$ 

ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام المنع من البول قائمًا، وإنها فعله وحكت عنه عائشة عدم الفعل، فيكون عدم الفعل هو الأغلب باعتبار أن الأغلب الإقامة، وما كان يفعله النبي شمن ذلك من البول قائمًا، وذلك كما مر النبي عليه الصلاة والسلام في سباطة القوم ففعله رسول الله .

#### (المتن)

# (بَابُ كَرَاهَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ، وَالِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ).

• ٣١٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِذَا إِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِذَا إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِذَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِذَا لَكَ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِذَا لَكَ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِذَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِذَا لِيَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِذَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِذَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِذَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبْدُ الرّهُ مُن بْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ.

٣١١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْبَانَ بْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ: «مَا تَغَنَّيْتُ، وَلا مَسِسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

٣١٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْمُكِّيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْمُكِّيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ

حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إِذَا اسْتَطَابَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ، لِيَسْتَنْج بِشِمَالِهِ».

(بَابُ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ، وَالنَّهْي عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ).

٣١٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، أُعَلِّمُكُمْ، إِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَ أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، أُعَلِّمُكُمْ، إِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، أُعلَّمُهُمْ، إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَذبِرُوهَا. وَأَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَادٍ. وَبَهَى عَنِ الرَّحِلُ بِيَمِينِهِ».

#### (التعليق)

#### (T1T-T1T-T11-T1.)

نقل ابن قدامة - رحمه الله - في كتابه "المغني" إجماع الصحابة على إجزاء الحجارة وحدها من غير ماء، ولا خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك.

#### (المتن)

٣١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: - لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ، ذَكَرَهُ، وَلَكِنْ - عَبْدُ اللَّهِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْخَلَاءَ فَقَالَ: «الْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، وَقَالَ: «هِيَ رِكسٌ».

م ٣١٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي خُزَيْمَةَ، عَنْ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عُهَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فِي الْإِسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارِ، لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ ﴾.

٣١٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ح، وَحَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ: لَهُ وَالْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: لَهُ بَعْضُ النُشْرِكِينَ، وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ: إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةِ قَالَ: ﴿ أَكُنُ مُكُمْ يُكُلُّ مُكُمْ يُكُلُّ مَنْ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، وَلَا نَكْتَفِي بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَادٍ، لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ ﴾.

#### (التعليق)

(317-017-717)

وهذا من عزة الإسلام، (علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة) والمنهزمون ينكسرون إذا استفسر منهم غيرهم عن شيء من أحكام الدين،

واستغشوا ثيابهم، وكشحوا بوجوههم وتمعرت وجوههم عن أن ينسب إليهم شيء من الدين، وهذا لاشك أنه من الانهزام في دين الله سبحانه وتعالى.

ولهذا لما قال له قال: نعم. وزاد على ذلك، أنه هذا الذي علمنا رسول الله

#### (المتن)

# (بَابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ).

٣١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيَّ، يَقُولُ: أَنَا يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيَّ، يَقُولُ: أَنَا وَلَّ مَنْ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ

٣١٨ – حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْجِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الَّذِي أَيُّوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الَّذِي يَنُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الَّذِي يَنُوبَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الَّذِي يَذُهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اللَّذِي يَذُهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَسْتَوْبِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْبَلُوا الْقَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامَ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَى اللّهَ الْعَلَيْدُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَى الْعَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ اللّهَ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَي

٣١٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْهَانَ بَنِ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ مَوْلَى الثَّعْلَبِيِّينَ، عَنْ بَنِ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ مَوْلَى الثَّعْلَبِيِّينَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الْأَسَدِيِّ، وَقَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَهْ مَعْقِلٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ».

• ٣٢٠ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ "بَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ».

٣٢١ – قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ عُميْرُ بْنُ مِرْداسٍ الدَّوْنقيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّوْنقيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّوْنقيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّعْنِ بْنُ إِبْراهِيمَ بْنِ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّعْنِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اللهُ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سمعَ أَبَا سعيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَهَانِي أَنْ أَشْرَبَ قَائِيًا، وَأَنْ أَبُولَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ».

#### (التعليق)

#### (TY1-TY - T19-T1A-T1V)

وهذا من مسائل الخلاف التي كثرت فيها أقوال الفقهاء، والمترجح والله أعلم في هذا أن الاستقبال والاستدبار مكروه في الفضاء والبنيان، وسواء كان ذلك الاستقبال أو الاستدبار.

#### (المتن)

# (بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ فِي الْكَنِيفِ، وَإِبَاحَتِهِ دُونَ الصَّحَارِي).

٣٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَالِدٍ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ عَنْ حَالِدٍ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ عَنْ حَالِدٍ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ

مَالِكِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَة، فَقَالَ: «أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوهَا، اسْتَقْبِلُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَة، فَقَالَ: «أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوهَا، اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَة»، قَالَ أَبُو الْحُسَنِ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ اللَّغِيرَةِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاء، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، مِثْلَهُ.

### (التعليق)

(YYE)

وشيوخه اثنان لمن أبوه عبدك: يحيى بن عبدك، ومحمد بن عبدك.

#### (المتن)

٣٢٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: صَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: صَدِّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «ثَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ لَيْعَبْضَ بِعَام يَسْتَقْبِلُهُا».

(بَابُ الإستِبْرَاءِ بَعْدَ الْبَوْلِ).

٣٢٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ الْيَهَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ الْيَهَانِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُنُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُنُ

ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

#### (التعليق)

(477-770)

ولا يثبت في النتر شيء، والنتر المراد بذلك هو: حلبه وإخراج ما في الإحليل من بقايا البول، ولا يثبت في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه خبر.

# (المتن)

(بَابُ مَنْ بَالَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً).

٣٢٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْيَى التَّوْأَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ، فَاتَّبَعَهُ عُمَرُ بِهَاءٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟» قَالَ: مَاءُ، قَالَ: «مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟» قَالَ: مَاءُ، قَالَ: «مَا أُمِرْتُ كُلَّمَ بُلْتُ أَنْ أَتُوضًا، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً».

(بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَلَاءَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ).

٣٢٨ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْجِمْيَرِيَّ، حَدَّثَهُ، قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَتَحَدَّثُ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

وَيَسْكُتُ عَمَّا سَمِعُوا، فَبَلَغَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا، وَأَوْشَكَ مُعَاذٌ أَنْ يَفْتِنكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا، وَأَوْشَكَ مُعَاذٌ أَنْ يَفْتِنكُمْ فِي الْخُلَاءِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا، فَلَقِيهُ، فَقَالَ مُعَاذٌ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِفَاقٌ، وَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِفَاقٌ، وَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِفَاقٌ، وَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اتَّقُوا الْمُلَاعِنَ قَالُهُ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اتَّقُوا الْمُلَاعِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اتَّقُوا الْمُلَاعِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اتَّقُوا الْمُلَاعِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّلُومِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْلِهُ إِلَيْنَ عَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَالْمُعُمُّ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللْعَلَى وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عُلُولُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّ

٣٢٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ: قَالَ نَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مِن اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مُنْ اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مَ

• ٣٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فَيَعَةَ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، أَوْ يُضَرَبَ الْخَلَاءُ عَلَيْهَا، أَوْ يُبَالَ وَسَلَّمَ: "بَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، أَوْ يُضَرَبَ الْخَلَاءُ عَلَيْهَا، أَوْ يُبَالَ وَسَلَّمَ: "بَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَارِعةِ الطَّرِيقِ، أَوْ يُضَرَبَ الْخَلَاءُ عَلَيْهَا، أَوْ يُبَالَ وَسَلَّمَ: فيها».

(التعليق)

(TT - - TT 9 - TT A - TT V)

وذلك لأن الفضاء أوسع للصلاة، ومواضع الطريق أضيق، فالعابر أحوج إليها من بقية الفضاء، ولهذا نهى النبي عن ذلك.

وقوله: «الملاعن» التي تتسبب في لعن الإنسان، في قوله عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الملاعن الثلاث» يعني التي تجلب للإنسان اللعن.

## (المتن)

# (بَابُ التَّبَاعُدِ لِلْبَرَازِ فِي الْفَضَاءِ).

٣٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ اللَّغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا ذَهَبَ اللَّهُ هَبَ أَبْعَدَ».

٣٣٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُمَرُ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَمَرُ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِیِّ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَتَنَحَّى لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ جَاءَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّاً».

٣٣٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ مُرَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ابْنِ مُرَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ أَبْعَدَ».

٣٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ - قَالَ: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ - عَنْ عُهَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُعَمِّرُ بْنِ أُعَرِيدَ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُولِي قُرَادٍ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَأَبْعَدَ».

٣٣٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: وَلَّ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ المُلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ فَلَا يُرَى».

٣٣٦ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ بِلَالِ كَثِيرِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزُنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ بِلَالِ بُكَا جَدُّهُ بَنِ الْحُارِثِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ بُنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبُواهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبُولَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّةً وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ وَسُلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامِ عَلَيْهِ وَسُلَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَي

#### (التعليق)

#### 

والمراد بذلك أنه على حالين: في البراز (يُبعِد) وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام بكل حال، وأما في البول فإنه (يبعد وربها لم يبعد) كها ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة وغيره، وكذلك أيضًا في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله.

# (المتن)

(بَابُ الِارْتِيَادِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ).

٣٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بِنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بِنُ يَزِيدَ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، عَنْ أَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ تَخَلَّلُ فَلْيَلْفِظْ، وَمَنْ لَاكَ فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ ذَاكَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ أَتَى الْخَلَاءَ فَلْيَسْتَتِرْ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا كَثِيبًا مِنْ فَعَلَ ذَاكَ رَمْلٍ فَلْيَمْدُدُهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ ابْنِ آدَمَ. مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ».

٣٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. وَزَادَ فِيهِ «وَمَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ لَا فَلَيْتَلِعْ».

٣٣٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، فَقَالَ لِي: «اثْتِ تِلْكَ الْأَشَاءَتَيْنِ» – قَالَ: وَكِيعٌ: يَعْنِي النَّخُلَ الصِّغَارَ – فَقُلْ هَمَّا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمًا أَنْ يَعْنِي النَّخُلَ الصَّغَارَ – فَقُلْ هَمَّا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمًا أَنْ يَعْنِي النَّخُلُ الصَّغَارَ – فَقُلْ هَمَّا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمًا أَنْ يَعْنِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمًا أَنْ يَعْنِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوكُمَا أَنْ يَعْنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوكُمَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوكُمَا أَنْ لِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأُمُوكُمَا أَنْ لِيَ يَعْنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَا وَاعِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا فَقُلْتُ هُمَّا " فَقُدُى اللهُ عَلَيْهِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا فَقُلْتُ هُمَا" فَلَا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً مِنْكُمُ إِلَى مَكَانِهَا فَقُلْتُ هُمَا الْمُعَالَدِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمُعَالِمُ اللهُ ال

• ٣٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحُسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: «كَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ، هَدَفُّ، أَوْ جَعْفَرٍ قَالَ: «كَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ، هَدَفُّ، أَوْ حَائِشُ نَخْلِ».

٣٤١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «عَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «عَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الشَّعْبِ فَبَالَ، حَتَّى أَنِّي آوِي لَهُ مِنْ فَكَ وَرِكَيْهِ حِينَ بَالَ».

(بَابُ النَّهْيِ عَنِ الِاجْتِهَاعِ عَلَى الْخَلَاءِ وَالْحَدِيثِ عِنْدَهُ).

٣٤٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَرْمَةُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ عَلَى خَائِطِهِ) الْخُدْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ عَلَى خَلِطِهِ) يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى خَلِكَ» ، عَنْ طُكُ بُنُ عَيْمَ الْوَرَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، فَعَنْ عُمَدُ بْنُ يَعْيَى وَهُو الصَّوابُ. عَنْ يُعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عُنَاقَ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عُنْ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَيْدِ اللَّهِ نَحُوهُ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَيْدِ اللَّهِ نَحُوهُ . حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَيْدِ اللَّهِ نَحُوهُ . عَنْ عُنْ اللَّهِ نَحُوهُ . عَنْ سُفْيَانَ الثَّهُ وَرِيِّ ، عَنْ عَيْدِ اللَّهِ نَحُوهُ . عَنْ سُفْيَانَ الثَّهِ نَحُوهُ .

(بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ).

٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «بَهَى عَنْ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ اللَّا كِي الْمَاءِ اللَّا كِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «بَهَى عَنْ أَنْ يُبَالَ فِي اللَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «بَهَى عَنْ أَنْ يُبَالَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَالْعُلّهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَا

٣٤٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمُاءِ الرَّاكِدِ».

٣٤٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْبُارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ مَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ النَّاقِع».

(بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْبَوْلِ).

٣٤٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي يَدِهِ الدَّرَقَةُ، فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ، فَبَالَ إِلَيْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي يَدِهِ الدَّرَقَةُ، فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ، فَبَالَ إِلَيْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: انْظُرُوا إِلَيْهِ، يَبُولُ كَمَا تَبُولُ المُرْأَةُ، فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُولُ المُولُ كَمَا تَبُولُ المُرْأَةُ، فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُولُ الْمَابَهُمُ الْبَوْلُ وَيُعْلَى أَمُا عَلِيْهُ مَا عَلَى أَلُولُ الْمُولِي فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَالْمَابَعُمُ الْبَوْلُ وَمُعْمَلُ اللهُ وَالْمُعْمَالُ عَمْ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَمْشُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَمْشُ مَلَى اللهُ عَمَرُنَا الْأَعْمَشُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

### (التعليق)

#### (YE7-YE0-YEE-YEY-YE1-YE1-YE1-YY-YYV)

من العلماء من قال: إن البول في الماء الراكد ولو كان كثيرًا فإنه ينجسه، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء وهو قول أبي حنيفة، ورواه عنه الحسن بن زياد، وقال به بعض أصحابه كأبي يوسف.

والصواب في ذلك أنه مربوط بالتغير كما جاء عن النبي الله الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه». وجاء في رواية «بنجاسة تحدث فيه» وهي غير محفوظة.

### (المتن)

٣٤٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ جَدِيدَيْنِ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ جَدِيدَيْنِ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ جَدِيدَيْنِ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُمَا لَكُونَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ﴾.

(التعليق)

(**Y E V**)

وهذا فيه جمع بين الأمرين، فالبول أذية للبدن، والنميمة أذية النفس، فهما من الكبائر، ولهذا ما يعذب عليه الإنسان في قبره يعذب على الكبائر.

### (المتن)

٣٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوْانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ».

٣٤٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ: مَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلْ شَيْبَانَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِقَبْرَيْنِ. فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِقَبْرَيْنِ. فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبُ فِي الْغِيبَةِ».

#### (التعليق)

(X3Y-PY3)

وهذا دليل أيضًا على أن الغيبة من كبائر الذنوب، ولا خلاف عند الفقهاء في هذا.

حكى إجماع العلماء القرطبي - رحمه الله - على أن الغيبة من الكبائر، وجماعة كالإمام الذهبي عليه رحمة الله.

وهل هي شاملة للكافر والمسلم؟ هي كبيرة، بحسب أثرها، الأصل فيها أنها كبيرة في المسلم، وأما في النسبة لغير المسلم فيقال: إنه غير مسلم على حالين:

أما المحارب فلا غيبة له؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما لحسان: «اهجهم أو هاجهم وجبريل معك»، والهجاء في ذلك من الكلام فيهم وسبهم وشتمهم، وهذا أمر معلوم.

أما إذا كان ليس بمحارب فهذا له غيبة، ولكن هل هي مغلظة كحال المؤمن؟ قطعًا أنها ليست مغلظة كحال المؤمن ولكنها محرمة، وذلك لما روى أبو داود في كتابه "السنن" أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه ما لا يطيق» هذا إشارة أيضًا إلى حقه في عرضه، ألا يطعن فيه باعتبار أنه ربها بالوقيعة فيه يوغر الصدر، وربها يكون يتبع ذلك شيء من العدوان، وكذلك الانتصار للنفس.

# (المتن)

# (بَابُ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ).

• ٣٥٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ وَعْلَةَ أَبِي سَاسَانَ الرَّقَاشِيِّ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ جُدْعَانَ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأً، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ

يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ، قَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا يَرُدُّ عَلَيْ مِنْ أَنْ أَرُدًّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنُ كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ». قَالَ: أَبُو الْحُسَنِ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٣٥١ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيٍّ قَالَ: «مَرَّ رَجُلُّ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْدَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَرَّ رَجُلُّ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّ قَرَعُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ، فَلَمَّ قَرَمُ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ، فَلَمَّ يَرُدُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ السَّلَامَ».

٣٥٢ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى اللهِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى اللهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَعْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ، فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيْ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلِهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلُهُ فَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلِهُ وَسُلِّهُ وَسُلِهُ وَسُلِّهُ وَسُلِهُ وَسُلِهُ وَسُلِهُ وَسُلِهُ وَسُلِهُ وَسُلِهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى مَعْلَى عَلْمَ عَلَيْهُ وَسُلِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ فَعَلْتَ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَعْلَى عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَالَتُهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَالَتُهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ

٣٥٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَرَّ رَجُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُ

(التعلق)

#### (mor-107-mo1-mo+)

وفي هذا أيضًا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضًا تعظيمه لكلام الله ركلًا، وكذلك أيضًا الإعذار للناس أن الإنسان إذا كان لا يجيب أحدًا أن يلتمس أو يبين عذره، كما فعل رسول الله على هنا، كذلك أيضًا في حديث أم سلمة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي»، أي أن الإنسان إذا أراد أن يأتي بشي-ء ويخشى أن يقع في نفس الإنسان أن يبين مقامه وأن هذا حكم منفصل عن ذاك.

# (المتن)

# (بَابُ الإسْتِنْجَاءِ بالْاءِ).

٢٥٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ قَطُّ إِلَّا مَسَّ مَاءً».

٣٥٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّار قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُتْبةُ بْنُ أَبِي حَكِيم قَالَ: حَدَّتَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِع أَبُو سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّتَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ ﴿ فِيهِ رجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٨]، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ، فَمَا

طُهُورُكُمْ؟» قَالُوا: نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَنَغْتَسِلُ مِنَ الجُنَابَةِ، وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. قَالَ: «فَهُو ذَاكَ، فَعَلَيْكُمُوهُ».

### (التعليق)

(moo-mo E)

وأحاديث الاستنجاء بالماء لا تخلو من علة، فقد ذكر السمر قندي في كتابه "تحفة الفقهاء" أن الاستنجاء بالماء كان في زمن النبي الله أدبًا، ثم أصبح سنة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وحكى إجماعهم على هذا؛ لأنهم يجمعون على أنه سنة، وفي حكاية الإجماع نظر، وذلك أنه قد جاء عن حذيفة بن اليهان وغيره القول بعدم الاستنجاء بالماء وتقديم الحجارة عليه.

ونحن بإذن الله عَلِي في مرورنا على الكتاب، سنبين جملة من المسائل:

من أظهرها: ما فيه إجماع الصحابة، قد لا يجدها طالب العلم مجموعة في كتاب، ولكن سنبينها بإذن الله رسم ما ذكرنا في موضعها، وهي فيها أظن قرابة الأربعائة مسألة مما فيها إجماع الصحابة عليهم رضوان الله، منها ما هو إجماع متقرر، ومنه ما هو إجماع منقوض، ونبين ذلك حسب الوسع والطاقة في موضعه بإذن الله.

(المتن)

٣٥٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّلِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ ثَلَاثًا) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَعَلْنَاهُ، فَوَجَدْنَاهُ دَوَاءً وَطُهُورًا.

قَالَ: أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْهَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ نَحْوَهُ.

٣٥٧ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْخَارِثِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لَخَارِثِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَزَلَتْ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَزَلَتْ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَ هَذِهِ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ﴾، قَالَ: «كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ».

# (بَابُ مَنْ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ بَعْدَ الْاسْتِنْجَاءِ).

٣٥٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلَيْ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي مُرْدَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «قَضَى. حَاجَتَهُ، ثُمَّ السَّتَنْجَى مِنْ تَوْرٍ، ثُمَّ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «قَضَى. حَاجَتَهُ، ثُمَّ السَّتَنْجَى مِنْ تَوْرٍ، ثُمَّ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «قَضَى. حَاجَتَهُ، ثُمَّ السَّتَنْجَى مِنْ تَوْرٍ، ثُمَّ الْكَابِي مَنْ تَوْرٍ، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَا سَعِيدُ بْنُ سُلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَا سُعِيدُ بْنُ سُلَمَةً ، حَدَّثَنَا أَبُو مَا سُعِيدُ بْنُ سُلَمَةً ، حَدَّثَنَا أَبُو مَا سُعِيدُ بْنُ سُلَمَةً ،

٣٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَدَّ ثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَدَّ ثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«دَخَلَ الْغَيْضَةَ، فَقَضَى - حَاجَتَهُ، فَأَتَاهُ جَرِيرٌ، بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَاسْتَنْجَى مِنْهَا، وَمَسَحَ يَدَهُ بِالتُّرَابِ».

# (المتن)

(بَابُ تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ).

٣٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي النُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُوكِي أَسْقِيتَنَا، وَنُغَطِّي آنِيتَنَا».

٣٦١ – حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حِرْمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ الْخِرِّيتِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ: هَكُنْتُ أَصْنَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آنِيَةٍ مِنَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَصْنَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آنِيَةٍ مِنَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَصْنَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آنِيَةٍ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آنِيَةٍ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آنِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرَةً، إِنَاءً لِطَهُورِهِ، وَإِنَاءً لِسِوَاكِهِ، وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ».

٣٦٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَهَّرُ بْنُ الْمُيْثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَهَّرُ بْنُ الْمُيْثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَبِيهِ أَبِيهِ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكِلُ طُهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ، وَلَا صَدَقَتَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكِلُ طُهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ، وَلَا صَدَقَتَهُ الّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا، يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ».

(بَابُ غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ).

٣٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ جَبْهَتَهُ، بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ

أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيَكُونَ، لَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيَكُونَ، لَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».

٣٦٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».

٣٦٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّغَفَّلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتَّرَّابِ».

٣٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».

\_\_\_\_

(التعليق)

(Y77-Y70-Y78-Y7Y-Y7Y-Y71-Y7.)

وأشهر الطرق وأصحها عن الإمام مالك - رحمه الله - بلفظه: «إذا شرب الكلب»، وأما لفظ الولوغ فهو ثابت من غير حديث أبي هريرة، ومن غير حديث ابن عمر من طريق الإمام مالك.

أما طريق الإمام مالك في حديث عبد الله بن عمر فهو بلفظ «إذا شرب»، أما لفظ الولوغ جاء من وجه خلاف الأشهر، مع أن الكلب يلغ ويوصف بذلك، وذلك أن الذي يلغ والذي يضع لسانه في الماء، الذي يشرب بلسانه يلغ، أما الذي يشرب بشفتيه يسمى شاربًا.

## (المتن)

# (بَابُ الْوُضُوءُ بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ، وَالرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ).

٣٦٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ بَعْضِ وَلَدِ أَبِي هُيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ بَعْضِ وَلَدِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهَا صَبَّتْ لِأَبِي قَتَادَةَ مَاءً، يَتَوضَّ أُبِهِ، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْعَى لَهَا الْإِنَاءَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَةَ أَخِي أَتَعْجَبِينَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، هِي مِنَ الطَّوَّافِينَ، أُو الطَّوَّافَاتِ».

٣٦٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ زَكِرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا

وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذَلِكَ».

## (التعليق)

 $(\Upsilon \top \Lambda - \Upsilon \top V)$ 

ويدخل في حكم الهرة كل ما كان في البيوت مما يطوف، سواء كان ذلك من الطيور أو من غيرها فهي داخلة في هذا الحكم ويرفع فيها الحرج.

## (المتن)

٣٦٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيدِ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ الْحُنَفِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَلَمَةً وَسَلَمَ: «الْحُرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاة، أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحُرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاة، لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحُرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاة، لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتَاعِ الْبَيْتِ».

# (بَابُ الرُّخْصَةِ بِفَضْلِ وَضُوءِ المُرْأَةِ).

٣٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِهَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيَغْتَسِلَ، أَوْ يَتَوَضَّأَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيَغْتَسِلَ، أَوْ يَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: «اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيَغْتَسِلَ، أَوْ يَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: «اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيَغْتَسِلَ، أَوْ يَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: «اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيَغْتَسِلَ، أَوْ يَتَوَضَّا،

### (التعليق)

(TV - - T79)

نقل الماوردي - رحمه الله - إجماع الصحابة على المنع من الماء المستعمل، على أنه يمنع وإنها الخلاف هو في درجة المنع.

### (المتن)

٣٧١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِعْ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِعْ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَضْلِ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَضْلِ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَضْلِ وَضُوبِهَا».

# (بَابُ النَّهْي عَنْ ذَلِكَ).

٣٧٣ - حَدَّثَنَا ثُحُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( بَهَى أَنْ يَتَوَضَّا الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمُرْأَقِ».

٣٧٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا النُّعَلَى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: الْعَزِيزِ بْنُ النُّخْتَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمُرْأَةِ، وَالْمُرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَاجَةَ: الصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَهْمٌ. قَالَ أَبُو الْحُسَنِ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ الْحُسَنِ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسُدِ نَحْوَهُ.

٣٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ يَعْتَسِلُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ صَاحِبِهِ».

#### (التعليق)

#### 

والصواب في ذلك أن الكراهية هي كراهية تنزيه وليست كراهة تحريم، ولا يلزم من ذلك حينئذ أن نقول: إن الماء يتنجس أو لا، ولا أن نُرِد الخلاف في هذا، وأول من أورد المسألة النجاسة في الماء المستعمل إذا مسه الإنسان أو اغتسلت به المرأة أو الرجل كذلك بالنسبة في حق المرأة هم الحنفية، قال بهذا

أبو حنيفة عليه رحمة الله في رواية ابن زياد، وقال به أبو يوسف بأن الماء ينجس.

وبعض الفقهاء من الحنفية ينفي هذه الرواية، ولكنها ثابتة عن أبي حنيفة، وثابتة أيضًا عن أبي يوسف عليها رحمة الله.

# (المتن)

# (بَابُ الرَّجُلِ وَالْمُرَّأَةِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ).

٣٧٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ».

٣٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ».

٣٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ أَبِي بُكِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِ مُعَالَمٌ هَانِعٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ وَمَيْمُونَةَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ».

٣٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ».

٣٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، «أَنَّهَا كَانَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ مِنْ سَلَمَةَ، «أَنَّهَا كَانَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ».

(بَابُ الرَّجُلِ وَالْمُرْأَةِ يَتَوَضَّآنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ).

٣٨١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ».

٣٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النُّعْهَانِ وَهُوَ ابْنُ سَرْجٍ، عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الجُهُنِيَّةِ قَالَتْ: «رُبَّعَ الْحَتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَبَيَّةَ الجُهُنِيَّةِ قَالَتْ: «رُبَّعَ اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَاجَةَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: أُمُّ صُبَيَّةَ هِي خَوْلَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، فَذَكَرْتُ لِأَبِي زُرْعَةَ فَقَالَ: صَدَقَ.

٣٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرَم، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ عَائِشَة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُمُ كَانَا يَتَوَضَّأَنِ جَمِيعًا لِلصَّلَاقِ».

(بَابُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ).

٣٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، ح، وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِ فَزَارَةَ الْعَبْسِيِّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ: «عِنْدَكَ طَهُورٌ» قَالَ: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ نَبِيذٍ فِي إِدَاوَةٍ، قَالَ: «تَمُرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ» فَتَوَضَّأَ هَذَا حَدِيثُ وَكِيع. ٣٨٥ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ حَنَشِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ، لَيْلَةَ الْجِنِّ: «مَعَكَ مَاءٌ؟» قَالَ: لَا. إِلَّا نَبِيذًا فِي سَطِيحَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَمُرَّةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ، صُبَّ عَلَيَّ». قَالَ: فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَتَوَضَّأَ بِهِ. (بَابُ الْوُضُوءِ بِهَاءِ الْبَحْرِ).

٣٨٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، هُوَ مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَا وُنَّا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَا وُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».

٣٨٧ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ مُسْلِم بْنِ نَخْشِيِّ، اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ مُسْلِم بْنِ نَخْشِيِّ، عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى فِيهَا مَاءً، وَإِنِّي عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَصِيدُ، وَكَانَتْ لِي قِرْبَةٌ أَجْعَلُ فِيهَا مَاءً، وَإِنِّي عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ، قَالَ: «هُو تَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هُو تَوَظَّأَتُ بِمَاءً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هُو الطَّهُورُ مَا وُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».

#### (التعليق)

والخلاف في هذه المسألة مهجور، في مسألة طهورية ماء البحر، وكذلك أيضًا رفعه للحدث وإزالته للنجس، الخلاف في هذا قديم جاء عن عبد الله بن عمر عليها رضوان الله في عدم الطهورية بهاء البحر؛ ولكن هذا الخلاف اندثر، وبقي الإجماع واستقر على أنه طاهر مطهر.

(المتن)

٣٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَو هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ، فَقَالَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْخِلُ مَيْتَتُهُ».

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْمِسِنْجَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَنْ مُنْ مَنْ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلْدِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلْدِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

# (بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَعِينُ عَلَى وُضُوثِهِ فَيَصُبُّ عَلَيْهِ)،

٣٨٩ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُ وَقٍ، عَنِ النُّغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: خَرَجَ النَّغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَالذَّ خَرَجَ النَّغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ، فَصَبَبْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، فَضَاقَتِ الجُبَّةُ، عَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَتِ الجُبَّةُ، فَا خُورَاعَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا».

• ٣٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: وَتَهْتُ شَرِيكُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: وَسَلَّمَ، بِمِيضَأَةٍ، فَقَالَ: «السُكُبِي» فَسَكَبْتُ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِيضَأَةٍ، فَقَالَ: «السُكُبِي» فَسَكَبْتُ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ

وَذِرَاعَيْهِ، وَأَخَذَ مَاءً جَدِيدًا فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ، مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.

٣٩١ – حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُذَيْفَةُ بْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ الْأَزْدِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ، فَنُ عُقْبَةَ قَالَ: «صَبَبْتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ الْعَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ ال

٣٩٢ – حَدَّثَنَا كُرْدُوسُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ رَوْحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي رَوْحُ بْنُ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ الله عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ، أُمِّ عَيَّاشٍ، وَكَانَتْ أَمَةً لِرُقَيَّةَ عَقَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ، أُمِّ عَيَّاشٍ، وَكَانَتْ أَمَةً لِرُقَيَّةَ بِنْ سَعِيدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ، أُمِّ عَيَّاشٍ، وَكَانَتْ أَمَةً لِرُقَيَّة بِنْ سَعِيدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ، أُمِّ عَيَّاشٍ، وَكَانَتْ أَمَةً لِرُقَيَّة بِنْ سَعِيدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ، أُمِّ عَيَّاشٍ، وَكَانَتْ أَمَةً لِرُقَيَّة بَنْ سَعِيدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ، أُمِّ عَيَّاشٍ، وَكَانَتْ أَمَةً لِرُقَيَّة بَعْنِ مَلْكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أُوضَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أُوضَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أُوضَى مَنْ أَلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا قَائِمَةٌ، وَهُوَ قَاعِدٌ».

(التعليق)

#### (~47-~41-~4-~~~~)

ولا خلاف في جواز استعانة الإنسان بغيره في وضوئه سواء صب عليه أو ناوله الماء، وثبت ذلك عن النبي في أحاديث كثيرة في حديث عبد الله بن مسعود، وكذلك أيضًا في حديث أنس بن مالك، وفي حديث المغيرة بن شعبة وغيرها من الأحاديث، أما ما جاء في حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان

الله تعالى عن النبي روحاء موقوفًا عليه أيضًا على عمر قال: (إني أكره - أو لا أحب أن يعينني على وضوئي أحد»، فهذا حديث منكر.

وقد سئل يحيى بن معين - رحمه الله - عنه فقال: "في إسناده هؤ لاء حمالة الحطب".

# (المتن)

(بَابٌ: الرَّجُلُ يَسْتَيْقِظُ مِنْ مَنَامِهِ، هَلْ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا).

٣٩٣ - حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّوْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّاهُ مَنْ اللَّسِيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ ﴾.

#### (التعليق)

(444)

وهو محمول على الاستحباب، الأمر في ذلك محمول على الاستحباب، والنهي هنا للكراهة، ألا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء كالإمام الشافعي عليه رحمة الله، وقال: إنه لم يقل أحد بالوجوب إلا ما جاء عن عطاء ثم ترك القول بذلك.

# (المتن)

٣٩٤ – حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ فَهِيعَةَ وَجَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالٍ، عَنْ أَبِيهِ ابْنُ فَيْعَةَ وَجَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُذِخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا».

٣٩٥ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا».

٣٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْخِارِثِ قَالَ: دَعَا عَلِيٌّ بِهَاءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ، ثُمَّ وَسُحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: دَعَا عَلِيٌّ بِهَاءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ).

٣٩٧ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ح، وَحَدَّثَنَا أَجُو كَرَيْبٍ وَحَدَّثَنَا أَجُهُ بْنُ مَنِيعٍ وَحَدَّثَنَا أَجُهُ بْنُ مَنِيعٍ وَحَدَّثَنَا أَجُهُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِ الْعَقَدِيُّ، ح، وَحَدَّثَنَا أَجُهُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَبُو عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا وُضُوءَ لِلنْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ».

٣٩٨ – حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: الْحُبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثِفَالٍ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ أَبِي أَجْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثِفَالٍ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْمَنِ بْنِ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ نَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةً لِلنَّ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلا وَضُوءَ لِلنَّ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِلنَّ لَا يَدُكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةً لِلنَّ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِلنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

٣٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ اللَّيْقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا اللَّيْقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ».

٠٠٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ عَبْدِ الشَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لاَ يُحَلِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلا وَضُوءَ لِمَنْ لا يُحَلِّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا يَصلَّةَ لِمَنْ لا يُصلِّى عَلَى النَّبِيِّ، وَلا صَلاةَ لِمنْ لا يُحِبُّ الله اللهِ عَلَيْهِ، وَلا صَلاةَ لِمن لا يُصلِّى عَلَى النَّبِيِّ، وَلا صَلاةَ لِمن لا يُحِبُّ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ، وَلا صَلاةَ لِمن لا يُحِبُّ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ، وَلا صَلاةَ لِمن لا يُحِبُّ اللهُ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ، وَلا صَلاةَ لِمن لا يُحِبُّ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ، وَلا صَلاةَ لِمن لا يُحِبُّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(التعليق)

(£ · · - \(\mathreal{P} - \(\mathreal{P} - \(\mathreal{P} - \mathreal{P} - \mathreal{P} - \(\mathreal{P} - \mathreal{P} - \mathreal{P} - \mathreal{P} - \(\mathreal{P} - \mathreal{P} - \m

ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالبسملة عند الوضوء شيء، وكل الأحاديث الواردة في هذا معلولة، نص على عدم صحة شيء في الباب الإمام أحمد – رحمه الله – وكذلك أبو حاتم الرازي، وأعلى شيء جاء في هذا الباب هو ما ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله موقوفًا عليه.

# (المتن)

# (بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ).

١٠٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثُ بْنِ أَيِ الشَّعْثَاءِ، ح، وحَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ أَشِعثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُ وقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُ وقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي الطُّهُ ورِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجُّلِهِ إِذَا تَتَعَلَ ».
 تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ ».

٢٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ النَّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ النَّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ النَّفَيْلِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوضَّ أَتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ».
 اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوضَّ أَتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ».

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ نُفَيْل وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

(التعلق)

 $(\xi \cdot Y - \xi \cdot 1)$ 

والأمر هنا محمول على الاستحباب في البداءة باليمين عند التطهر، وهذا إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على أن البداءة باليمين مستحبة ولو بدأ بشماله قبل يمينه فغسل اليد اليسرى قبل اليمين فوضوءه صحيح.

# (بَابُ المُضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ).

٢٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجِرَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ».

٤٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خَالِدِ بْن عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَوَضَّأَ، فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ».

٥٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْخُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَنَا وَضُوءًا، فَأَتَيْتُهُ بِهَاءٍ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ».

(الْمُبَالَغَةُ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ وَالْإِسْتِنْثَارِ).

٤٠٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ تَسْافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 ﴿إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْثُرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأُوتِرْ».

٢٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءَ، قَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَبَالِغْ فِي الْاسْتِنْشَاقِ،
 رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءَ، قَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَبَالِغْ فِي الْاسْتِنْشَاقِ،
 إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِعًا».

\_\_\_\_\_

#### (التعليق)

#### 

وهنا في الأمر بالإيتار في مسألة الاستجهار نقول: هذا فيه دليل على أن الإيتار توقيفي، والإيتار في ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام توقيفي فلا يقال: إن الإنسان يفعل من أفعال وكذا لكي يقول من أقوال على الإيتار وأن هذا سنة على الإطلاق، ومعلوم إن ما يتعلق بالاستجهار وكذلك أيضًا الاستنجاء أن هذا من الأمور المستقذرة، ومع ذلك استحب فيه الإيتار.

وعلى هذا نقول: إن إيتار الإنسان مثلًا في أكلاته وكذلك أيضًا في شرباته والترام ذلك هذا لا دليل عليه، والقول بسنية ذلك على سبيل العموم

لاستحباب الإيتار دائمًا هذا فيه نظر، باعتبار أن هذا من الأمور التوقيفية، وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من استحباب عدد معين من الأكل كالتمرات السبع أو الشرب بشربتين أو ثلاث فنقول: هذا مقيد بعدد دليل بعضه على عدم استحباب الإيتار ولزومه، فإن النبي الربا شرب مرتين، أو ثلاثة؛ لأنه لا يتقيد عليه الصلاة والسلام، أما التمر فجاء عن النبي على تقييده، ولا نقول: بأنه مقيد بالوتر فلو أكل الإنسان ثلاث تمرات لم يكن متبعًا؛ وإنما المراد بذلك السبع بعينها.

## (المتن)

٢١٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ فَائِدٍ أَبِي الْوَرْقَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً».

٤١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا».

١٨ ٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ، عَنِ الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.

### (التعليق)

 $(\xi 1 \lambda - \xi 1 V)$ 

ولا يثبت عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنه مسح رأسه ثلاثًا، وإنها جاء ذلك بعدهم.

### (المتن)

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثًا).

١٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَرِيْ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْعَرِيْزِ الْعَطَّارُ قَالَ: تَوَضَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَتَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً إِلَّا بِهِ " ثُمَّ تَوَضَّا ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ، فَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً إِلَّا بِهِ " ثُمَّ تَوَضَّا ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ، فَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ الْقَدْرِ مِنَ الْوُضُوءِ "، وَتَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقَالَ: هَذَا أَسْبَغُ الْوُضُوءِ، وَهُو وُضُوئِي، وَوُضُوءُ خَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ، وَمَنْ تَوَضَّا هَكَذَا، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ تَوَضَّا هَكَذَا، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشُهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَتِحَ لَهُ ثَهَانِيَةُ أَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ كُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

• ٤٦٠ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَعْنَبٍ أَبُو بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُوَارِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُوَارِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُلْمَ قُرَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَالَمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ فَتَوَضَّا مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: «هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ» أَوْ قَالَ: «وُضُوءٌ مَنْ لَمُ

يَتَوَضَّأُهُ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً»، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءٌ مَنْ تَوَضَّأُهُ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ»، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، فَقَالَ: «هَذَا وُضُويً»، وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلي».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوُضُوءِ وَكَرَا هِيَةِ التَّعَدِّي فِيهِ).

٤٢١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ مُصْعَبِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلْوُضُوعِ شَيْطَانًا أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلْوُضُوعِ شَيْطَانًا يُعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَا وَسُوالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَالَا الْعَلَامُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

٢٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ جَاءَ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوء، فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ، أَوْ تَعَدَّى، أَوْ ظَلَمَ».

٤٢٣ – حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ كُرَيْبًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، «فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّاً مِنْ شَنَّةٍ، وُضُوءًا يُقَلِّلُهُ، فَصَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ».

٤٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْجِمْصِيُّ - قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: «لَا تُسْرِفْ، لَا تُسْرِفْ».

### (التعليق)

(213-473-773-773-373)

وإنها حدد بالثلاث دفعًا للوسواس وقطعًا أيضًا لاجتهاد الإنسان في إسباغ الوضوء، ولهذا نقول: إن الثلاث هي الإسباغ، وكذلك أيضًا يمكن أن يسبغ الإنسان ولو في مرة واحدة، ويخرج عن هذا ما كان في أحكام الوضوء وذلك كإزالة شيء في جسد الإنسان عليه مما يلتصق به من زيت أو نحو ذلك إذا أراد الإنسان أن يزيله فهذا أمر خارج عن مسألة الوضوء، وهو زائد عنه.

### (المتن)

٤٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، عَنْ حُيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، حُيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، حُيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ، وَهُو يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: «مَا هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ، وَهُو يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: «مَا هَذَا السَّرَفُ» فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ».
 السَّرَفُ» فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ».
 (بَابُ مَا جَاءَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ).

٢٦٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَالِمٍ أَبُو جَهْضَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْبَاعُ الْوُضُوءِ».

٧٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمُسْتِب، الْمُسَيِّب، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا كُنْ مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخُطَايَا، وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمُكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمُسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ اللَّهِ قَالَ: «إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمُكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمُسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ...

\_\_\_\_\_

### (التعليق)

(273-773-773)

وفي هذا أن الإنسان ليس كل عمل من أمور الطاعات تحبه نفسه، فقد يفعل الشيء وهو كاره كما في إسباغ الوضوء على المكاره، وكما في قول الله جل وعلا: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

والكره النفسي - الذي يطرأ على نفس الإنسان في بعض أعمال الخير هذا مقاومته أعظم أجرًا، يتخذ العقلانيون ذلك وسيلة لنقض السنة، والشر - يعة تتخذها بعكس ذلك أن هذا دليل على عظم الأجر والمجاهدة؛ لأن التكليف لا يتحقق إلا مع مقاومة النفس، أما مع الانسياق لهواها ومتعها لا يتخيل ذلك في التكليف والشرائع، إنها قامت على التكليف والثواب والعقاب يقع عليهها.

### (المتن)

٤٢٨ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مَمْزَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَفَّارَاتُ الْخُطَايَا، إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمُكَارِهِ، وَإِعْمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى وَسَلَّمَ قَالَ: «كَفَّارَاتُ الْخُطَايَا، إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمُكَارِهِ، وَإِعْمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمُسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ».

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ).

٤٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَاسِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَاسِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عُمْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَلِّلُ لِ بِلَالٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَلِّلُ لُ

٤٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الْقَزْوِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ الْأَسَدِيِّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ("تَوَضَّاً، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ").

٤٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو النَّضْرِ صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ،

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ، وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ مَرَّ تَيْنِ».

٤٣٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْخَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ عُمْرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ، ثُمَّ شَبَكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا».

٤٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكِلَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكِلَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ السَّائِبِ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْكَلَابِيُّ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاً، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ». الْأَنْصَادِيِّ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاً، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ».

(التعليق)

(173-973-473-173-773)

ولا يصح عن النبي في التخليل شيء، وإنها هي موقوفات، والأحاديث الواردة في المرفوع معلولة.

وفي هذا كل مسألة من توابع التخليل بصفة التخليل وكذلك هيئته، وعدده داخل أيضًا في عدم ثبوته.

(المتن)

(بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ).

٤٣٤ – حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْهَانَ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُو جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي، كَيْفَ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: «نَعَمْ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: «نَعَمْ، فَدَعَا بُوضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَتَضْمَضَ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيكَيْهِ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيكَيْهِ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيكَيْهِ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيكَيْهِ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيكَيْهِ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمُقَدِّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهُ مَا عَتَى رَجَعَ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمُقَدِّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهْبَ بِهَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمُوبِي بَدَأُ مِنْهُ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ».

٤٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَظَاءٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً.

٤٣٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ **«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ** مَرَّقً».

٤٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِ - يُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ رَاشِدٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاً، فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً ».

٤٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، شَفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ).

٤٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أُذُنَيْهِ دَاخِلَهُ لَمْ بِالسَّبَّابِتَيْنِ، وَخَالَفَ إِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُ لَاهِ.

٤٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَدُ اللَّهِ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَوَضَّا فَمَسَحَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَوضَّا فَمَسَحَ طَاهِرَ أَذْنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا».

٤٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحُسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ الْحُسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرَّبَيِّ مِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرَّبَيِّ مَعَيْهِ فِي جُحْرَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَيْ أَلْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَيْ أَنْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَيْ أَلْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَيْ أَنْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَيْ أَنْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَيْ أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَأَدْخَلَ إِلْمُ بَعَيْهِ فِي جُحْرَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَدْخَلَ إِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَلَاللّهَ عَلَيْهِ وَلَالَتْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ اللللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولِ اللللّهُ اللّهِ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٤٤٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُمْنَ مَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ معْدِ يكوب، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ معْدِ يكوب، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تَوَضَّاً، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذْنَيْهِ، ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا)».

#### (التعليق)

#### 

مسح الأذنين ثابت، وأما إدخال الإصبعين في فتحتي الأذنين هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في جملة من الأحاديث وكلها معلولة.

ويُجمع الصحابة أيضًا على أن مسح الأذنين سنة، والخلاف جاء بعد ذلك. (المتن)

# (بَابُ تَغْلِيلِ الْأَصَابِعِ).

ابْنِ لَهِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حِمْيَرٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بِنُ عَمْرٍ و المُعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ الْحُبُلِيِّ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَخَلَّلَ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: عَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا خَازِمُ بْنُ يَعْيَى الْخُلُوانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِ يعَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

الْخَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى الْخَمِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى الْخَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قُمْتَ التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَسْبِع الْوُضُوءَ وَاجْعَلِ اللَّاءَ بَيْنَ أَصَابِع يَدَيْكَ، وَرِجْلَيْكَ».

### (التعليق)

 $(\xi \xi V - \xi \xi 7)$ 

الأحاديث في تخليل أصابع القدمين معلولة.

أما قول الإمام مالك - رحمه الله - فيها ذكره البيهقي عنه في "السنن الكبرى" في قوله: هذا حسن. فالمراد بذلك استحسان المتن.

تخليل الأصابع هو داخل في عموم حديث لقيط بن صبرة قال: وخلل بين الأصابع. أما تقييد الرجلين بالذِّكر فهذا لا يثبت فيه شيء عن النبي اللهِ على اللهِ على النبي اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### (المتن)

# (بَابُ غَسْلِ الْعَرَاقِيبِ).

. ٤٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي السَّهِ قَالَ: صَمِعْتُ رَسُولَ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي كَرِبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَيْلُ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ».

٥٥٥ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ، وَعُثْمَانُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَةُ بْنُ الْأَحْنَفِ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْأَشْعَرِيُّ مَسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَشُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ كُلُّ الْوَلِيدِ، وَيَزِيدَ بْنِ الْعَاصِ كُلُّ

هَوُّ لَاءِ، سَمِعُوا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلِمَّوا الْوُضُوءَ، وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

### (التعليق)

.(200-202)

يقول ابن أبي ليلى: أجمع الصحابة عليهم رضوان الله على وجوب غسل القدمين. يعني أنه لا يدع منهما شيئًا، وهذا فيه رد على الرافضة الذين يقولون: بمسح القدمين ولو لم يكن عليهما الخف.

## (المتن)

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ).

٤٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي الْمَحْقَةَ، عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي الْمُحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، قَالَ: "رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، قَالَ: "رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ، طُهُورَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

٤٥٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلِيدُ بْنُ مُسْلِمَ عُدِ يكرِبَ، «أَنَّ حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ معْدِ يكرِبَ، «أَنَّ رَضُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاً، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلاَثًا».

٤٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ، عَنِ الرُّبَيِّع، قَالَتْ: أَتَانِي ابْنُ عَبَّاسٍ،

فَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، تَعْنِي حَدِيثَهَا الَّذِي ذَكَرَتْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَوَضَّأَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ»، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّاسَ أَبَوْا، إِلَّا الْغَسْلَ، وَلَا أَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، إِلَّا الْمُسْحَ.

## (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى).

809 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: صَمِعْتُ مُمْرَانَ، يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُمْرَانَ، يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ، كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، فَالصَّلَاةُ المُحْتُوبَاتُ، كَفَّارَاتٌ لِلَا بَيْنَهُنَّ».

#### (التعليق)

(£09-£0A-£0V-£07)

وفي هذا دليل على أن الوضوء وإسباغه له أثر في تكفير الذنوب بين الصلوات، وأن التكفير ليس في الصلاة مجردة وإنها يعظم التكفير أيضًا إسباغ الوضوء لها، ولهذا نقول: إنه ينبغي للإنسان ويتأكد في حقه أن يسبغ الوضوء لكل صلاة. وهذا من السنن الغائبة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها مع حاجة الناس وكذلك أيضًا ضعف اليد من جهة الماء وغير ذلك، وهذا ميسور في الأزمنة المتأخرة.

#### (المتن)

٢٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ يَعْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدِ، حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ، كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ، وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ).

٤٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ. قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: قَالَ مَنْصُورٌ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنِ الْحَكَم بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ».

٤٦٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَّمَنِي جِبْرَائِيلُ الْوُضُوءَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْضَحَ، تَحْتَ ثَوْبِي، لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَوْلِ بَعْدَ

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التَّنِّسِيُّ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. ٢٦٣ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَلَمَةَ الْيَحْمِدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا تَوَضَّأْتَ، فَانْتَضِحْ ».

٤٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «تَ**وَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ** عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَضَحَ فَرْجَهُ».

# (بَابُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَبَعْدَ الْغُسْلِ).

٤٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ، حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ هَانِي إِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ بِثَوْبِ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ، فَالْتَحَفَ بِهِ.

٢٦٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ، وَرْسِيَّةٍ، فَاشْتَمَلَ بِهَا، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثْرِ الْوَرْسِ عَلَى عُكنِهِ».

٢٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ، حِينَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَرَدَّهُ، وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ».

٤٦٨ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ الْمَحْمَدِ فَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ السِّمْطِ.

### (التعليق)

#### 

" يَزِيدُ بْنُ السِّمْطِ " لم يخرج له إلا ابن ماجة، وهو من مفاريده، وهو من الرواة الثقات أيضًا وثقه غير واحد من العلماء وهذا الحديث قد صححه غير واحد، وهو من مفاريد ابن ماجة.

## (المتن)

# (بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ).

٤٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ، فَلْيَتُوضَّا ﴾.

٤٨٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، ح
 وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ جَمِيعًا،
 عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ،

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ».

2 ﴿ كَدَّ ثَنَا اللَّهِ بِنُ أَنُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بِنُ مَنْصُورٍ، حَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَدِّ فَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ صَلَّى الله عَنْ عَنْ اللَّهِ صَلَّى الله عَنْ عَنْ مَلَ فَرْجَهُ، فَلْيَتُوضَاً اللهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ، فَلْيَتُوضَاً اللهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ، فَلْيَتُوضَاً اللهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ، فَلْيَتُوضَاً اللهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

٤٨٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الزُّهْ مِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ، أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ، فَلْيَتُونَظُّأَ».

#### (التعليق)

 $(\xi \Lambda Y - \xi \Lambda 1 - \xi \Lambda \star - \xi V 4)$ 

ومس الفرج ليس حدثًا بعينه باعتبار أنه ينقض بذاته، وإنها هو أمارة، ولهذا كان الخلاف في هذه المسألة قديمًا، حتى عند الصحابة رضي الله عنهم هل ينقض مس الذكر أم لا ينقض؟ والأرجح في هذا أن مس الذكر لا ينقض إلا إذا كان لشهوة فهو أمارة لنزول الناقض.

وقد ذكر الكسائي - رحمه الله - في "بدائع الصنائع" أن الصحابة عليهم رضوان الله يجمعون على عدم اعتبار مس الذكر حدثًا يعني حدثًا بذاته، ليس حدثًا بذاته.

## (المتن)

## (بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ).

٤٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ طَلْقِ الْحَنَفِيَّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكر، فَقَالَ: «لَيْسَ فِيهِ وُضُوعٌ، إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ».

٤٨٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبيْرِ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أُمَامَة، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ جِذْيَةٌ منْكَ».

# (بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ).

٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَوضَّنُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَتَوضَّأُ مِنَ الْحَمِيم؟ فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا سَمِعْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا، فَلَا تَضْرِبْ لَهُ الْأَمْثَالَ.

٤٨٦ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونْسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَوَضَّئُوا، عِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».

٤٨٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ مَالَكُ مَانًا، إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ("تَوَضَّنُوا، عِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».

## (بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ).

٤٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِهَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَكُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَكُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا، ثُمَّ مَسَحَ يَدَيْهِ بِمِسْح كَانَ تَحْتَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى».

٤٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهِ، اللهِ، اللهِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، اللهِ، قَالَ: «أَكُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ خُبْزًا وَ لَحْمًا، وَلَمْ يَتَوَضَّنُوا».

• ٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مِسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَضَرْتُ عَشَاءَ الْوَلِيدِ مُسْلِمٍ قَالَ: حَفَرْتُ عَشَاءَ الْوَلِيدِ أَوْ عَبْدِ الْمُلِكِ. فَلَمَّ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَوْ عَبْدِ الْمُلِكِ. فَلَمَّ أَيْهُ عَمْرِو بْنِ الصَّلَاةُ قُمْتُ، لِأَتَوضَاً، فَقَالَ: جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَمُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَكَلَ أَمَيَّةَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَكَلَ

طَعَامًا، مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بِمِثْلِ ذَلِكَ.

٤٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «أُتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِكَتِفِ شَاقٍ، فَأَكُلَ مِنْهُ، وَصَلَّى، وَلَمْ قَالَتْ: «أُتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِكَتِفِ شَاقٍ، فَأَكُلَ مِنْهُ، وَصَلَّى، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً».

١٩٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ النَّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ النَّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ، «صَلَّى الْعُصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِأَطْعِمَةٍ، فَلَمْ يُؤْتَ، إِلَّا بِسَوِيقٍ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ فَاهُ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى بِنَا الْمُغْرِبَ».

٤٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَصَلَّى».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ لَحُومِ الْإِبِلِ).

٤٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْوُضُوءِ مِنْ خُومِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ «تَوَضَّتُوا مِنْهَا».

٥٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ، مِنْ خُوم الْإِبِلِ، وَلَا نَتَوَضَّأَ، مِنْ خُوم الْغَنَم».

#### (التعليق)

( 290

وهذان هما أصح الأحاديث الواردة في الوضوء "حديث البراء رقم ٤٩٤ " "وحديث جابر رقم ٤٩٥ "، وما عداها فهو دونها أو لا يخلو من علة، وهذا أيضًا من مسائل الخلاف، جمهور العلماء على عدم النقض بلحم الإبل وهو قول الجمهور كمالك، والشافعي، وأبي حنيفة، ورواية أيضًا عن الإمام أحمد - رحمه الله -.

وذهب الإمام أحمد في رواية في المشهور عنه إلى وجوب الوضوء بلحم الإبل وهي أيضًا قولان لابن تيمية -رحمه الله -، روي عنه الاستحباب وروى عنه الوجوب.

## (المتن)

297 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهُرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِم، وَكَانَ الْحُكَمُ يَأْخُذُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ وَكَانَ الْحُكَمُ يَأْخُذُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ وَكَانَ الْحُكَمُ يَأْخُذُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَسُيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَتَوَضَّنُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ».

١٩٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: جَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنِ عَمَرَ بْنِ هُبَيْرَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْدُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ وَسُدُ لَكُومِ الْإِبِلِ، وَلَا تَتَوَضَّتُوا مِنْ لَحُومِ الْإِبِلِ، وَلَا تَتَوَضَّتُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ، وَلَا تَوَضَّتُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ، وَلَا تَوضَّتُوا مِنْ أَلْبَانِ اللَّهِ مِنْ أَلْبَانِ اللَّهُ مَعَاطِنِ الْإِبِلِ».

(التعليق)

 $(\xi 9 V - \xi 97)$ 

ولا يثبت في الوضوء من ألبان الإبل، وليس من السنة، وإنها التمضمض وما جاء فيه ذلك عن بعض السلف فهو محمول على المضمضة، فإنهم يسمون المضمضة وغسل اليدين وضوءًا.

## (المتن)

## (بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ).

٥٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاقِ، وَلَمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاقِ، وَلَمْ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاقِ، وَلَمْ
 يَتَوَضَّأَ» قُلْتُ: مَا هِيَ إِلَّ أَنْتِ «فَضَحِكَتْ».

٥٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يَتُوَضَّأُ، ثُمَّ يُقَبِّلُ وَيُصَلِّي وَلَا يَتُوضَّأُ، وَرُبَّمَا فَعَلَهُ بِي».

#### (التعليق)

(0.4-0.7)

وفي هذا دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لذا كان النبي على يقبل ولا يتوضأ.

(المتن)

٥٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: صَدِّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: صَدِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ شَرِيكُ، عَنْ طَرِيفِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: انْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرٍ، فَإِذَا فِيهِ جِيفَةُ حِمَارٍ، قَالَ: فَكَفَفْنَا عَنْهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا لللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: ﴿ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: ﴿ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: ﴿ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَالَ: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَا عَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالْمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا

٥٢١ – حَدَّثَنَا مَعْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالَا: حَدَّثَنَا مَعْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالَا: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ مَوْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ الْمُاءَ سَعْدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللّهُ لَا يُعَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيجِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ».

(التعليق)

(071-07.)

وهذا محل إجماع من جهة العمل وإن ضعف الحديث واللفظ، وذلك أن الماء لا ينجس إذا وقعت فيه النجاسة، إذا كان كثيرًا حتى تتغير أحد أوصافه الثلاثة، فإذا تغيرت سواء بالمخالطة أو بالمازجة أو بالمجاورة، فتكون النجاسة، وأما ما يحكيه بعض الفقهاء أن الفأرة إذا وقعت في بئر أو في غدير فإنها تنجسه ويحكون الإجماع في هذا، فهذا من أضعف حكايات الإجماع، بل إن بعض الفقهاء يحكى إجماع الصحابة على هذا، وهو قول بعيد.

## (المتن)

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُطْعَمْ).

٥٢٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِهَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: بَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الْخُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي ثَوْبَكَ، وَالْبَسْ ثَوْبًا عَيْرَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكِرِ وَيُغْسَلُ مِنْ أَعْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوْلِ الذَّكْرِ وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الذَّكُورِ وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأَنْثَى».

٥٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أُقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتُبِعَهُ الْمُاءَ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ».

٥٢٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَتُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ عِمْضَنٍ، قَالَتْ: «دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِهَاءٍ، فَرَشَّ عَلَيْهِ».

٥٢٥ - حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: أَنْبَأْنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ، عَنْ قَبَادُةً عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ: الدِّيْلِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ: «يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَام، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجُارِيَةِ».

٥٢٦ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو السَّمْحِ، قَالَ: كُنْتُ خَادِمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو السَّمْحِ، قَالَ: كُنْتُ خَادِمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجِيءَ بِالْحُسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ، فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ، فَأَرَادُوا أَنْ يَعْسِلُوهُ، فَإِنَّهُ يُعْسَلُ بَوْلُ الجُارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رُشَّهُ، فَإِنَّهُ يُغْسَلُ بَوْلُ الجُارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُكُمْ».

٥٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِي قَالَ: هَوْ فَكُرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: (بَوْلُ الْعُلَام يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ).

(المتن)

(770-770-370-076-770-770)

حكى إجماع السلف إسحاق بن راهوية كما نقله إسحاق بن منصور في مسائله الإجماع على التفريق بين بول الجارية وبول الغلام.

وقد حكى أبو البركات ابن تيمية - رحمه الله - أيضًا إجماع الصحابة على التفريق بينها.

والبخاري ومسلم لم يخرجا شيء من هذه الأحاديث، وهذا ما جعل البيهقي - رحمه الله - يكون في نفسه شيء من هذه الأحاديث.

## (المتن)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَهَانِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ، عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْعُلَامِ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجُارِيَةِ، وَالْمَاءَانِ جَمِيعًا وَاحِدُّ»، قَالَ: لِأَنَّ بَوْلَ الْعُلَامِ مِنَ اللَّهِ وَالطِّينِ، وَبَوْلَ الجُارِيةِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالطِّينِ، وَبَوْلَ الجُارِيةِ مِنَ اللَّهُ وَالدَّمِ، ثُمَّ قَالَ لِي: «فَهِمْتَ؟» أَوْ قَالَ: «لَقِنْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: إِنَّ اللَّهُ وَالدَّمِ، ثُمَّ قَالَ لِي: «فَهِمْتَ؟» أَوْ قَالَ: «لَقِنْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: إِنَّ اللَّهُ وَالدَّمِ، ثُمَّ قَالَ لِي: فَهِمْتَ؟ قُلْتُ وَالطِّينِ، وَصَارَ بَوْلُ الْعُلَامِ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّعْمِ وَالدَّمِ. قَالَ، قَالَ لِي: فَهِمْتَ؟ قُلْتُ: فَعَمْ رَبُولُ الْجُارِيةِ مِنَ اللَّهُم وَلَا اللَّهُ بِهِ.

### (التعليق)

وهذا من زيادات القطان على ابن ماجة، فهذا من تفسير وشرح الشافعي – رحمه الله –، وهذا من لطائف التعليل، وذلك أن الله على خلق آدم من تراب، أما حواء وهي زوجته خلقها منه، فهو مخلوق أي الذكر من تراب أصلي بخلاف الأنثى فخلقت من دم ولحم، ولكن هذا التعليل قد يجري على حواء لكن ذريتها بعد ذلك من ذكر وأنثى فكلهم من لحم ودم.

(المتن)

(بَابُ الْأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ، كَيْفَ تُغْسَلُ).

٥٢٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي المُسْجِدِ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُزْرِمُوهُ، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوِ مِنْ مَاءٍ، فَصَبَّ عَلَيْهِ».

٥٢٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيُّ الْمُسْجِدَ، وَرَسُولُ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَلَا تَغْفِرْ لِأَحَدِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: (اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: (القَّدُ احْتَظُرْتَ وَاسِعًا) مَعَنَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: (الْقَدُ احْتَظُرْتَ وَاسِعًا) ثُمَّ وَلَى، حَتَى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيَةِ الْمُسْجِدِ، فَشَجَ يَبُولُ، فَقَالَ: الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِه، فَقَامَ إِلَيَّ بِأَبِي وَأُمِّي، فَلَمْ يُؤنِّب، وَلَمْ يَسُجُدِ، فَشَجَ يَبُولُ، فَقَالَ: (إِنَّ هَذَا الْمُسْجِدَ لَا يُبَالُ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيَّ بِأَبِي وَأُمِّي، فَلَمْ يُؤنِّب، وَلَمْ يَسُجُلِ مِنْ مَاءٍ، فَأَفْرِغَ عَلَى بَوْلِهِ».

• ٥٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَعْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبِيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُلَيِّ الْمُلْكِيِّ الْمُلْكِيْ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (لَا تُعْرِيقِ وَمُحَمَّدًا، وَلَا تُشْرِيكُ فِي رَحْمَتِكَ إِيَّانَا أَحَدًا، فَقَالَ: (لَقَلَ مُطُرْتَ وَلَا تُشْرِيكُ فِي رَحْمَتِكَ إِيَّانَا أَحَدًا، فَقَالَ: (لَقَلْ حَظُرْتَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تُعْرِي وَكُمُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُعْرِي وَكُمُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَعْمُ وَسَلَّمَ : (لَا تُعْرَاقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُعْرَاقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُعْرَاقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُعْرَاقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا قُعَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُعْرَاقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُعْرَاقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَقَالَ رَصُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَصَبَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَ

### (التعليق)

(AY0-PY0-4Y0)

وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام، ولهذا نقول: إن الإنسان في إنكاره المنكر وكذلك أيضًا في توجيهه للناس أو نقده للناس ينبغي أن ينظر إلى ثلاثة جهات حتى يغلظ يشدد أو ييسر:

الجهة الأولى: أن ينظر إلى المنكر وحجمه هل هو عظيم أم يسير؟

الأمر الثاني: أن ينظر إلى الفاعل هل هو جاهل أو عالم؟ قريب أو بعيد؟ يؤلف أو لا يؤلف؟

الثالثة: أن ينظر إلى أثر الإنكار.

فهذه الثلاثة يخلص بها الإنسان بنتيجة إلى التشديد أو عدمه، وإنها يقع القصور بنظر الإنسان إلى واحد من هذه الثلاث وتعطيل الباقي، فإذا نظرت إلى المنكر بعينه ولم تنظر إلى لوازمه ودوافعه أو إلى فاعله وقع لديك اختلال، ومن نظر إلى الفاعل مجرد ولم ينظر إلى فعله وآثار ذلك الإنكار فإنه يقع لديه شيء من الخلل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام شدد في أمر البزاق في القبلة ولم يشدد في أمر البول في المسجد، مع أن البول في المسجد أعظم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى ذات الفاعل ولوازمه، وما نظر إلى ذات الفعل، الفعل مغلظ وذاك مخفف فاختل أمر التقدير، كذلك أيضًا في حال النبي الفعل مغلظ وذاك مخفف فاختل أمر التقدير، كذلك أيضًا في حال النبي

عليه الصلاة والسلام في قوله: «أتريد أن محمدًا يقتل أصحابه» نظر إلى آثار الفعل، لا نظر إلى ذات الفاعل ولا نظر إلى الفعل، وإنها نظر إلى لوازم ذلك.

ولهذا نقول: لابد من النظر إلى هذه الثلاثة حتى يخرج الإنسان بنتيجة شرعية صحيحة.

## (المتن)

# (بَابُ الْأَرْضِ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا).

٥٣١ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، فَأَمْشِي. فِي المُكَانِ الْقَذِرِ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يُعطَهِرُهُ مَا بَعْدَهُ).

٥٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ: عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ: مَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي وَبَيْنَ الْمُسْجِدِ طَرِيقًا قَذِرَةً، سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُسْجِدِ طَرِيقًا قَذِرَةً، قَالَ: «فَهَذِهِ بَهَذِهِ بَهَذِهِ مَهَا؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَذِهِ بَهَذِهِ».

# (بَابُ مُصَافَحَةِ الْجُنبِ).

٥٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُدِينَةِ، وَهُو جُنُبٌ، فَانْسَلَّ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: لَقِيتَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَنَا جُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ».

٥٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ، عَنْ أَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَقِيَنِي وَأَنَا جُنُبُ، فَقَالَ: «مَا لَكَ» قُلْتُ: كُنْتُ جُنبًا، فَقَالَ فَعَالَ: «مَا لَكَ» قُلْتُ: كُنْتُ جُنبًا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ، فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ: «مَا لَكَ» قُلْتُ: كُنْتُ جُنبًا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ ».

# (بَابُ المُنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ).

٥٣٦ – حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ اللَّنِيُ، عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ اللَّنِيُّ صَلَّى اللهُ أَنَعْسِلُهُ، أَوْ نَعْسِلُ النَّوْبَ كُلَّهُ، قَالَ: سُلَيْمَانُ، قَالَتْ: عَائِشَةُ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصِيبُ ثَوْبَهِ، فَيَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فِي ثَوْبِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَنَا أَرَى أَثَرُ الْغَسْلِ فِيهِ».

# (بَابٌ فِي فَرْكِ المُنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ).

٥٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ جَمِيعًا، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ طَرِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ جَمِيعًا، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ

بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «رُبَّهَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي».

٥٣٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ لَمَا صَفْرَاءَ، فَاحْتَلَمَ فِيهَا، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَفِيهَا أَثَرُ الإحْتِلَامِ، فَعَمَسَهَا فِي الْمَاءِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: (إَم أَفْسَدَ عَلَيْنَا تَوْبَنَا؟ الإحْتِلَامِ، فَعَمَسَهَا فِي الْمَاءِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: (لِم أَفْسَدَ عَلَيْنَا تَوْبَنَا؟ إِنْ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِإِصْبَعِهِ، رُبَّهَا فَرَكْتُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعِي».

٥٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَة، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَجِدُهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَنهُ وَسَلَّمَ فَأَحُتُّهُ عَنْهُ».

#### (التعليق)

(079-070-070-070-070-071-071)

وهذا دليل على طهارة المني، وحكي الإجماع في هذا، ومن بعض الفقهاء من المتأخرين من يقول: بنجاسة المني، وهو قول ضعيف، باعتبار أنه أصل خلقة بني آدم، وعلى هذا يكون بني آدم نجس!

(المتن)

# (بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ).

• ٥٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ حَبِيبٍ، عَنْ سُويْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ؟ قَالَتْ: «نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الثَّوْبِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْه

25 - حَدَّثَنَا فِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ يَعْيَى الْخُشَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ بُسْرِ. بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحُوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَلَمَّ انْصَرَفَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُصَلِّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: (انْعَمْ، أُصَلِّى فِيهِ عُمْرُ بْنُ الْخُطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُصلِّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: (انْعَمْ، أُصلِّى فِيهِ فَهِ بَوْ اللَّهِ، تُصلِّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: (انْعَمْ، أُصلِّى فِيهِ فَيهِ.

٥٤٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُّ، حَوَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّقِيُّ، قَالَا: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّقِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّقِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و، عَنْ عَبْدِ اللَّلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و، عَنْ عَبْدِ اللَّلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرةَ قَالَ سَمَّرَةً قَالَ مَا لَكُ رَجُلُ النَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرةً قَالَ سَلَّلَ رَجُلُ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَأْتِي فِيهِ أَهْلَهُ ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَرَى فِيهِ شَيْئًا فَيَغْسِلَهُ».

٥٤٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ «تَوضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ» فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: «وَمَا يَمْنَعْنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَى خُفَيْهِ» فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: «وَمَا يَمْنَعْنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَى خُفَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ؟»، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ، لِأَنَّ إِسْلامَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ اللَّا عَذَا؟

3 ٤ ٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبِي، وَابْنُ وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامِ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَابْنُ عُيْنَةَ، وَابْنُ أَبِي وَابْلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ عُيَيْنَةَ، وَابْنُ أَبِي وَابْلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَوَضَّاً وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْدٍ».

٥٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَغْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ عَنْ أَبِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ عَنْ أَبِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ لِخَاجَتِهِ، فَاتَبَعَهُ النُّغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءُ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ «فَتَوضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَمَسَحَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَمَسَحَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَمَسَحَ عَنْ أَبِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَمَسَحَ عَنْ أَبِيهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَمَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَمَسَحَ عَنْ أَبِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَمَسَلَّمَ أَنْهُ وَمَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَمُسَكَ

(التعليق)

(0 \$ 0 - 0 \$ \$ - 0 \$ \$ - 0 \$ \$ 7 - 0 \$ \$ 1 - 0 \$ • )

و ثمة مسألتان:

المسألة الأولى: المسح على الخفين، والخف يكون من الجلد.

حُكي إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على هذا، قد حكاه الحسن البصري، قال: أجمع أصحاب رسول الله على على أن من لم ير أن المسح يجزئه وأنه ينزع الخف ثم يقوم بغسل قدميه، أن صلاته لا تجزئه ولو صلى أربعين سنة.

وأما بالنسبة للجوارب فقد حكى ابن قدامة - رحمه الله - في كتاب المغني إجماع الصحابة عليهم رضوان الله على المسح على الجوارب.

### (المتن)

28 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ «يَمْسَحُ عَلَى الْحُقَّيْنِ» فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ، فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ سَعْدُ لِعُمَرَ أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ، فَقَالَ عُمَرُ كُنَّا عُمَرُ كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا لَا نَرَى بِلَلِكَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا لَا نَرَى بِلَلِكَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا لَا نَرَى بِلَلِكَ وَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا لَا نَرَى بِلَلِكَ وَمُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَمْسَحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَمُسَحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَمُسَحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

٥٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ الْمَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَسَحَ سَهْلِ السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَسَحَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَسَحَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُفَيْنِ».

٥٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْثُنَّى، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ الطَّنَافِيقِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: «هَلْ مِنْ مَاءٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: «هَلْ مِنْ مَاءٍ، فَتَوضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، ثُمَّ لَحِقَ بِالجُيْشِ فَأَمَّهُمْ».

9 ٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا دَهُمُ بْنُ صَالِحٍ الْكِنْدِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّجَاشِيَّ الْكِنْدِيُّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّجَاشِيَّ الْكِنْدِيُّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى لِلنَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ، فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ تَوضَّا أَهْدَى لِلنَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ، فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ تَوضَّا وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ).

• ٥٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بِنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بِنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بِنْ يَزِيدَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ مَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوة، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ، وَأَسْفَلَهُ».

٥٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَرَّ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَرَّ يَزِيدَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ، وَيَغْسِلُ خُفَّيْهِ، فَقَالَ بِيَدِهِ، كَأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِيكِهِ هَكَذَا دَفَعَهُ «إِنَّهَا أُمِرْتَ بِالْمُسْحِ»، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِيكِهِ هَكَذَا مِنْ أَطْرَافِ الْأَصَابِع».

### (التعليق)

#### (001-00\*-059-05A-05V-057)

واستقر عمل أهل السنة وكذلك أيضًا الأئمة على المسح على الخفين وإن وجد خلاف يسير في الصحابة عليهم رضوان الله.

فالإجماع الذي يحكيه الحسن مدخول، وذلك أنه قد جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله وجوب الغسل، جاء هذا عن أبي هريرة عليه رضوان الله، ولكن استقر بعد ذلك الأمر على المسح على الخفين.

### (المتن)

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْمُسْحِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ).

٥٥٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: شَعْبَةُ، عَنِ الْحُكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيْ، قَالَ: شُعْبَةُ، عَنِ الْحُكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيْ، قَالَ: سَمَعْتُ الْقُلْقَيْنِ، فَقَالَتْ: اثْتِ عَلِيًّا، فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّهِ صَلَّى اللهُ بِذَلِكَ مِنِي، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا، فَسَأَلْتُهُ عَنِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَنِ النَّهُ عَنِ النَّهُ عَنِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ (يَا مُرَانَا أَنْ نَمْسَحَ، لِلْمُقِيم يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّام».

٥٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا، وَلَوْ مَضَى. السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ، جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا، وَلَوْ مَضَى. السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ، جَعَلَهَا خُسًا».

300 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: صَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ الْخَارِثِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ فِي الْمُسَعِ عَلَى الْحُقَيْنِ».

٥٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْخُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمِ الْيَهَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْخُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمِ الْيَهَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كثيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الطُّهُورُ عَلَى الْخُفَيْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الطُّهُورُ عَلَى النَّهِ مَا الطُّهُورُ عَلَى الْخُفَيْرِ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةً».

٥٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ وَبِشْرُ ـ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهْ مَنْ بْنِ أَبِي الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ اللَّهْ عَلْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهْ مَن بْنِ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ (رَخَّصَ لِلْمُسَافِر إِذَا تَوَضَّلَ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ (رَخَّصَ لِلْمُسَافِر إِذَا تَوَضَّلًا مَا يَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ (رَخَّصَ لِلْمُسَافِر إِذَا تَوَضَّلًا مَا يَكُرَةً عَنْ أَبِيهِ، ثُمَّ أَحْدَثَ وُضُوءًا، أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ).

٥٥٧ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيَّانِ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ عُبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنْ أَبِيَ بْنِ مُعَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَبِي بْنِ عَلْمَ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ الْقِبْلَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ الْقِبْلَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا،

أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ لِأَدُ هُوَمَا بَدَا لَكَ».

٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدُّونًا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الحُّكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَلَوِيِّ، عَنْ عَيْوَةُ بْنُ عَامِ الجُّهَنِيِّ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِ الجُّهَنِيِّ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِنْ مِصْرَ فَقَالَ: هِمْنُ أَكُمْ لَمُ تَنْزِعْ خُفَيْك؟) قَالَ: مِنَ الجُمْعَةِ إِلَى الجُمُعَةِ إِلَى الجُمْعَةِ، قَالَ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ».

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْحِ عَلَى الْجُوْرَيَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ).

٥٥٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنِ الْمُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنِ اللهُ عَلَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ».

٥٦٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَى بْنُ مَنْصُورٍ، وَبِشْرُ. بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَى بْنُ مَنْصُورٍ، وَبِشْرُ. بْنُ آدَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَلِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا الْجُورُ رَبِيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ».

قَالَ الْمُعَلَّى فِي حَدِيثِهِ: لَا أَعْلَمُهُ، إِلَّا قَالَ: وَالنَّعْلَيْنِ. (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْح عَلَى الْعِمَامَةِ).

٥٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَالْخِيَارِ».

٥٦٢ – حَدَّثَنَا دُحَيْمُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَوَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرُو، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَمْسَحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمَامَةِ».

٥٦٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ، فَرَأَى رَجُلًا يَنْزِعُ خُفَيْهِ لِلْوُضُوءِ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: امْسَحْ عَلَى خُفَيْكَ، وَعَلَى خَمَارِكَ، وَبِنَاصِيَتِكَ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى الْحُقَيْنِ وَالْحِبَارِ».

٥٦٤ – حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ السَّرْجِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ، وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنْ أَنِي مَعْقِلٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَوضَّا وَعَلَيْهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَوضَّا وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْقُضِ عَبْدِ الْعِمَامَةِ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأُسِهِ، وَلَمْ يَنْقُضِ عَبْدِ الْعِمَامَةِ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأُسِهِ، وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ».

#### (التعليق)

ولا خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله في المسح على العمامة، وقد حكى الاتفاق على ذلك غير واحد من العلماء كابن تيمية - رحمه الله -، والخلاف عندهم معدوم.

أما بالنسبة لخمار المرأة هو أن تمسح ما على رأسها، فإذا كان مشدودًا مسحت عليه، وإذا كان مرتخيًا فإنها تمسح شعرها.

## (المتن)

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّبَبِ).

٥٦٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَقَطَ عِقْدُ عَائِشَة، فَتَخَيَّظَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا النَّاسَ، فَتَخَلَّفَتُ لِالْتِهَاسِهِ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَة، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الرُّخْصَة فِي التَّيَمُّمِ، قَالَ: فَمَسَحْنَا يَوْمَئِذٍ إِلَى الْمُنَاكِبِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَة فَقَالَ: ( مَا عَلِمْتُ إِنَّكِ لَلْبَارَكَةُ ).

٥٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ، عَنْ عَمْرِ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ، عَنْ عَمْرٍ وَمَوْرٍ وَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: «تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُنَاكِبِ».

٥٦٧ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْمُرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ جَمِيعًا، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «جُعِلَتْ في اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «جُعِلَتْ في اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «جُعِلَتْ في الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا».

### (التعليق)

(074-077-070)

ولا يختلف العلماء على أن التيمم أيضًا يجزئ الحدث الأكبر كالجنابة كما يجزئ أيضًا عن الحدث الأصغر، وقد حكى أيضًا النووي إجماع الصحابة عليه رحمة الله في كتابه "المجموع".

### (المتن)

٥٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْهَاءَ قِلَادَةً، فَهَلَكَتْ «فَأَرْسَلَ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْهَاءَ قِلَادَةً، فَهَلَكَتْ «فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاسًا فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ، فَصَلَّوْا بِغَيْرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ»، وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ»،

فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ عَخْرَجًا، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً.

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّم ضَرْبَةً وَاحِدَةً).

٥٦٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ شُعْبَةُ، عَنِ الحُكَمِ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمُاءَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمُاءَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُصَلِّ، فَقَالَ: عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ، فَلَالَ عَمَّالُ، فَقَالَ: عَمَّالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ﴿ إِلْنَا وَأَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكُ تُ فِي التَّرَابِ، فَطَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ﴿ إِلْنَا وَأَنْتُ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ﴿ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ﴿ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَحَ كَانُ يَكْفِيكَ ﴾، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فَعَلَكَ فَي فَعَلَى وَسَلَّمَ بِيكَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فَيهُ وَكَفَيْهِ وَمَلَامَ وَمَسَحَ مِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ.

• ٥٧٠ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحُكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، أَنَّهُمَا سَأَلَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، عَنِ التَّكَمُّمِ فَقَالَ: «أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّارًا أَنْ يَفْعَلَ هَكَذَا، وَضَرَبَ التَّيَمُّمِ فَقَالَ: «أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّارًا أَنْ يَفْعَلَ هَكَذَا، وَضَرَبَ التَّيَمُّمِ فَقَالَ: «يَدُيْهِ، وَقَالَ الْحُكَمُ: وَيَدَيْهِ، وَقَالَ سِكَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا، وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ» قَالَ الْحُكَمُ: وَيَدَيْهِ، وَقَالَ سَلَمَةُ: وَمِرْ فَقَيْهِ.

(التعليق)

#### (AFO-PFO-+VO)

والتيمم يكون لكل صلاة، بحيث إذا كان الإنسان ليس بواجد للاء يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ في أول الوقت فيشمل لصلاة الفريضة ثم النافلة تبعًا له، وإذا انتهى الوقت فإنه يتيمم للصلاة التي تليها، ثبت هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله، ويروى أيضًا عن علي بن أبي طالب، ولا مخالف من الصحابة لعبد الله بن عمر كها قال ذلك البيهقي – رحمه الله – في كتابه "السنن".

## (المتن)

# (بَابٌ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ).

٥٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَاسِرٍ، حِينَ تَيَمَّمُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبَادِ بْنِ يَاسِرٍ، حِينَ تَيَمَّمُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ، فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التَّرَابَ، وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التَّرَابِ شَيْئًا، فَمَسَحُوا بِوَ بُو بُولِ بِلْكُمِينَ، فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى، بُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى، فَمَسَحُوا بِأَيْدِيمِمْ،

# (بَابٌ فِي الْمُجْرُوحِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ، فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِنِ اغْتَسَلَ).

٥٧٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ الْعِشْرِينِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ

يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ جُرْحُ فِي رَأْسِهِ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلَامٌ، فَأُمِرَ بِالإغْتِسَالِ، فَاغْتَسَلَ، فَكُزَّ فَهَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَهُ الحُعِيِّ السُّؤَالُ»، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ، وَتَرَكَ عَطَاءٌ: وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ، وَتَرَكَ وَأَسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجُرَاحُ».

### (التعليق)

(0VY-0V1)

صح عن عبد الله بن عمر الله على الجبيرة، يقول البيهقي - رحمه الله -: ولا أعلم مخالفًا له من الصحابة.

ويدخل في حكم الجبيرة ما يتعلق باللفافات الحديثة التي تكون على جسد الإنسان من الجراحات أو ما في حكمها الذي يشق على الإنسان نزعها، فحينئذ يمسح عليه ولا حرج، وهو شبيه بالإجماع عند الصحابة عليهم رضوان الله.

### (المتن)

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةُ).

٥٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: (وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسُلًا

فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجُنَابَةِ، فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِهَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ».

٥٧٤ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بِن عَبْدِ الْمُلِكِ بِنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّنَا مُمَيْعُ بِن عُميْرٍ الْمَنوعِيدِ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّنَا جُمَيْعُ بِن عُميْرٍ الْمَنوعِيدِ الْحَنفِيُّ قَالَ: حَدَّنَا جُمَيْعُ بِن عُميْرٍ النَّيْمِيُّ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ عَمَّتِي وَخَالَتِي، فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْنَاهَا: كَيْفَ التَّيْمِيُّ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ عَمَّتِي وَخَالَتِي، فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْنَاهَا: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ غُسْلِهِ مِنَ الجُنَابَةِ؟، قَالَتْ: (كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ غُسْلِهِ مِنَ الجُنَابَةِ؟، قَالَتْ: (كَانَ يَضِينُ عَلَى كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُدْخِلُهَا فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ يَغْمِلُ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَغُومُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَمَّا نَحْنُ، فَإِنَّا نَغْسِلُ رُءُوسَنَا مُرَادٍ؛ مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ».

(بَابٌ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجُنَابَةِ).

٥٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ جَمِيعًا، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجُنَابَةِ، فَقَالَ: «ثَلَاثًا»، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنْ شَعْرِي كَثِيرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ، وَأَطْيَبَ».

٥٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا فِي أَرْضٍ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ، فَكَيْف الْغُسْلُ مِنَ الجُنَابَةِ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنَا، فَأَحْثُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنَا، فَأَحْثُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنَا، فَأَحْثُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنَا، فَأَحْثُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُو مَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

٥٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَأَلَهُ رَجُلُ: كَمْ أُفِيضُ عَلَى وَجُلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَأَلَهُ رَجُلُ: كَمْ أُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ رَأْسِي، وَأَنَا جُنُبُ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَحْثُو عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ»، قَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ شَعْرِي طَوِيلٌ، قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ، وَأَطْيبَ».

(بَابٌ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ).

٥٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَتُوضَّا أُلُا سُودِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَتُوضَّا أُلُو بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الجُنَابَةِ».

(بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَسْتَدْفِئ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ).

٥٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْسِلُ مِنَ الجُنَابَةِ، ثُمَّ يَسْتَدْفِئ بِي قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ».

## (التعليق)

(0A -- 0 Y 0 - 0 Y 0 - 0 Y 0 - 0 Y 0 - 0 Y 0 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 - 0 Y 7 -

الوضوء للجنابة يستحب أن يكون قبل الغسل، يتوضأ الإنسان ويغسل قدمه ثم يغسل قدمه على سبيل الانفراد بعد انتهاء الغسل.

### (المتن)

# (بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَنَامُ كَهَيْتَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً).

٥٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُجْنِبُ ثُمَ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُجْنِبُ ثُمَ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُعْنِيبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُومَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُعْنِيبُ ثُنَّامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُومَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَعْنِيبُ فُهُ مَاءً عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُعْنِيبُ ثُنَّ مَا عُنْهُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُومَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِكُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ لَلْكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُونُ وَلَا يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالْتُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عُلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا لَعُلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عُ

٥٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي السَّعَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي السَّعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَانَتْ لَهُ إِلَى أَهْلِهِ حَاجَةٌ قَضَاهَا، ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ، لَا يَمَسُّ مَاءً».

٥٨٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُحْبُنُ مُ مَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً عَنْ مَاءً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاءً عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْنُ مُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّ

### (التعليق)

 $(0\Lambda\Upsilon-0\Lambda\Upsilon-0\Lambda1)$ 

وهذا دليل على أن الأئمة عليهم رحمة الله من النقاد يقوون الأحاديث بالطرق، وكذلك أيضًا يقوونها بشيء من الأصول المعتضدة بها، سواء كان ذلك من الموقوفات من عمل الصحابة أو كان ذلك أيضًا من الأصول كالقياس القوى.

### (المتن)

## (بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ)

٥٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».

٥٨٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَبَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَرْ قُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: (انْعَمْ، إِذَا تَوضَّأً).

٥٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ تُصِيبُهُ الْجُنَابَةُ بِاللَّيْلِ، فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ، «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّا ثُمَّ يَنَامَ».

\_\_\_\_\_

### (التعليق)

 $(3 \wedge 3 - 2 \wedge 0 - 0 \wedge 2)$ 

وهذا هو الأصح، هذه الأحاديث هي أصح من الأحاديث في نوم الجنب بلا وضوء.

## (المتن)

# (بَابٌ فِي الجُنُبِ، إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ تَوَضَّأً).

٥٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي المُتُوكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي المُتُوكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتُوضَّأَ».

# (بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ جَمِيع نِسَائِهِ غُسْلًا وَاحِدًا).

٥٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو أَمُو مَكْمَ مُعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّ

٥٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم غُسْلًا «فَاغْتَسَلَ مِنْ جَمِيع نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ».

## (بَابٌ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ غُسْلًا).

٥٩٠ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى، عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى، عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَ قَالَ: هُو النَّبِي وَسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ، وَكَانَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم «طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ، وَكَانَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم «طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ، وَكَانَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ أَبْرَ مُنْ وَاحِدَةً وَمَالَ : «هُو أَزْكَى، مِنْهُنَّ » فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَجْعَلُهُ غُسُلًا وَاحِدًا؟ فَقَالَ: «هُو أَزْكَى، وَأَطْهَرُ».

# (بَابٌ فِي الجُنُبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ).

٥٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَغُنْدَرُّ، وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْخُكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوضَّاً».

٥٩٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صُبَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صُبَيْحٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُويْسٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُنُبِ، هَلْ يَنَامُ، أَوْ يَأْكُلُ، أَوْ يَشْرَبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُنُبِ، هَلْ يَنَامُ، أَوْ يَأْكُلُ، أَوْ يَشْرَبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».

(بَابُ مَنْ قَالَ: يُجْزِئُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ).

99 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْبُارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ النُّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُونُسَ، عَنِ النُّه عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبُ غَسَلَ يَدَيْهِ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ).

998 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الْخَلاءَ، فَيَقْضِي طَالِبٍ، فَقَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الْخَلاءَ، فَيَقْضِي الْحَاجَة، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ، وَاللَّحْمَ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَلَا يَحْجُبُهُ - وَرُبَّمَ الْخُرَابُ أَلْكُ لَهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ، إِلَّا الجُنَابَةُ ".

٥٩٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْجُنْبُ، وَلَا الْحَائِضُ».

997 - قَالَ: أَبُو الْحَسَنِ، وحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَاّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَالَا عَنْ الْفِي عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا عُمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّمَ: «لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا عَمْرَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّمَ: «لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا عَمْرَ الْقُرْآنِ».

#### (التعليق)

(097-090-098-097-091-09·-0A9-0AA-0AV)

وهذه الأحاديث معلولة في وجوب التطهر لقراءة القرآن.

وثمة مسألتان:

المسألة الأولى: في مسألة التطهر لقراءة القرآن.

المسألة الثانية: في مس المصحف.

أما بالنسبة للقراءة فوقع في ذلك خلاف، فلا يختلف السلف على الاستحباب ولكن هل يوجبون ذلك على من عليه حدث أكبر؟

ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أنه كان يقرأ القرآن وهو جنب، فقيل له في ذلك فقال: إن ما في صدري أكثر. يعنى أكثر مما أتلفظ به.

وأما بالنسبة للمس مس المصحف حكي الإجماع على أنه لا يمس إلا بطهارة، حكاه الثعلبي - رحمه الله - في كتابه "التفسير" قال: أجمع أصحاب رسول الله على ألا يمس القرآن إلا طاهر.

## (المتن)

## (بَابُ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ).

٥٩٧ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا الللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسُلِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

٥٩٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بِنُ أَبِي حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ الْنَجْ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَأَدَاءُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصَّلَواتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَأَدَاءُ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُسُلُ الجُمُعَةِ، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، قَالَ: «غُسُلُ الجُنَابَةِ، فَإِنَّ تَحْتَ كُلُّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً».

999 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَاللهُ عَلَيْهُ فَوْنُ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِي، وَكَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ » قَالَ: عَلِيٌّ، فَوِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِي، وَكَانَ يَجُنُّهُ أَنْ يَكُولُ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ » قَالَ: عَلِيٌّ، فَوِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِي، وَكَانَ يَجُنُّهُ أَدُ

(بَابٌ فِي المُرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ).

مَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أَمُّ سَلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَتُهُ عَنِ الْمُرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأْتِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: فَضَحْتِ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأْتِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَضِحْ النِّيقُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ النِّيقُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا أَوْدُهَا إِذًا».

7٠١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمُرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمُرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَتْ، فَعَلَيْهَا الْغُسُلُ» فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاءُ المُرْأَةِ رَقِيقٌ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «نَعَمْ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءُ المُرْأَةِ رَقِيقٌ يَارَسُولَ اللّهِ، أَيكُونُ هَذَا، قَالَ: «نَعَمْ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءُ المُرْأَةِ رَقِيقٌ إَصْفَلُ، فَأَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الْوَلَدُ».

7٠٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّهَا صَلْ شُفْيَانَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّهَ سَفْيَانَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ مَنَامِهَا مَا يَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ اللهُ كُمَّا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَي الرَّجُلِ غُسْلُ الرَّجُلِ غُسْلُ حَتَّى تُنْزِلَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَي الرَّجُلِ غُسْلُ حَتَّى يُنْزِلَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ عُسْلُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهَا عُسْلُ حَتَّى يُنْزِلَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا عُسْلُ حَتَّى يُنْزِلَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

(بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ النِّسَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ).

٦٠٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ اللَّقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ اللَّقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةُ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجُنَابَةِ؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثِيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضٍ عَلَيْكِ مِنَ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا يَكُفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثِياتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضٍ عَلَيْكِ مِنَ اللّهِ بِنَا رَسُولَ اللّهِ مِنْ مَاءٍ، ثَمُ اللّهِ مِنْ مَاءٍ، ثُمَ تُفِيضٍ عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضٍ عَلَيْكِ مِنَ اللّهِ مِنْ مَاءٍ، ثُمُ اللّهِ عَلَيْهِ قَلْ لَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ ﴾.

3.4 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْ، قَالَ: بَلَغَ عَائِشَة، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَأْمُرُ نِسَاءَهُ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍ و عَمْرٍ و يَأْمُرُ نِسَاءَهُ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ، لَقَدْ كُنْتُ أَنَا، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هَذَا، أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَخْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ وَسَلَّمَ، «نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ إِفْرَاخَاتٍ».

# (بَابُ الْجُنُبِ يَنْغَمِسُ فِي الْماءِ الدَّائِمِ، أَيُجْزِئُهُ).

٦٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى الْمِصْرِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بْنُ عِيسَى، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى الْمِصْرِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِ أَنَّ أَبَا اللَّهِ اللَّهِ بُنِ الْأَشَجَ أَنَّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَعْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَعْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَعْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

### (التعليق)

(1.0-1.5-1.1-1.1-099-098-098)

وليس المراد من ذلك أن البول ينجس الماء إذا كان كثيرًا، ولكن المراد بذلك أمور:

أولها: الاستقذار.

الأمر الثاني: حتى لا يتداعى الناس من حيث لا يعلم بعضهم ببعض، فكل يمر بالماء فيبول فيه فيتنجس حينئذ.

والبعض على ما تقدم يقول: بالنجاسة، وهذا مروي عن أبي حنيفة على ما تقدم.

وبعضهم يقول: إن الماء ولو كان كثيرًا إذا وقع فيه شيء من الجيف ولو كانت صغيرة كالفأر فإنه يتنجس، وعلى ما تقدم من حكاية الإجماع في هذا عن الصحابة فيها نظر، قد حكاه أبو المعالي برهان الدين الحنفي هو محقق الحنفية إجماع الصحابة على أن الفأر إذا وقع في بئر أو في غدير فإنه يتنجس، وهذا قول مردود.

## (المتن)

## (بَابُ الْماءِ مِنَ الْماءِ).

٦٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحُكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ مُحْمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحُكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ رَسُولَ اللَّهِ، فَخَرَجَ رَأُسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ: «لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ»، قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِذَا أَعْجِلْتَ، أَوْ أُقْحِطْتَ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ».

٦٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ ابْنِ سُعَادَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَاعُ مِنَ الْمَاءِ».

### (التعليق)

 $(7 \cdot V - 7 \cdot 7)$ 

وحكي اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله أيضًا على أن الجماع يوجب الغسل ولو لم ينزل الإنسان بالتقاء الختانين يجب، قد حكى الإجماع إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جماعة حكاه خويز منداد، وكذلك أيضًا النووي – رحمه الله – في كتابه "المجموع" إجماع الصحابة عليهم رضوان الله.

### (المتن)

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ).

٦٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ-، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الدِّمَشْقِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الدِّمْنِ بْنُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحْمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاغْتَسَلْنَا».

٦٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ،
 عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنْبَأَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: «إِنَّمَا
 كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَام، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ بَعْدُ».

٦٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ،
 عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنْبَأَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: "إِنَّمَا
 كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَام، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ بَعْدُ».

مَنْ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ».

71۱ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».

(بَابُ مِنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا).

٦١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَرَأَى بَلَلًا، وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ، اغْتَسَلَ، وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ، اغْتَسَلَ، وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ، وَلَمْ يَرَ بَلَلًا، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الإسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ).

71٣ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، وَأَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيًّ الْفَلَّاسُ، وَجُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: «وَلِّنِي» فَأُولِيهِ قَفَاي، وَأَنْشُرُ الثَّوْبَ، فَأَسْتُرُهُ بهِ.

718 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَبَّحَ فِي سَفَرٍ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا ثَخْبِرُنِي، حَتَّى أَخْبَرَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَبَّحَ فِي سَفَرٍ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا ثَخْبِرُنِي، حَتَّى أَخْبَرَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَدِمَ عَامَ الْفَتْحِ، «فَأَمَرَ بِسِتْرٍ، فَسُتِرَ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ سَبَّحَ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَدِمَ عَامَ الْفَتْحِ، «فَأَمَرَ بِسِتْرٍ، فَسُتِرَ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ سَبَّحَ بِنِتُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَدِمَ عَامَ الْفَتْحِ، «فَأَمَرَ بِسِتْرٍ، فَسُتِرَ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ سَبَّحَ

710 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْجِمَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ أَبُو يَعْيَى الْجِمَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَغْتَسِلَنَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَغْتَسِلَنَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَغْتَسِلَنَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَغْتَسِلَنَّ أَكُنُ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَعْرَى». أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاقٍ، وَلَا فَوْقَ سَطْحٍ لَا يُوارِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى، فَإِنَّهُ يُرَى». (بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي لِلْحَاقِنِ أَنْ يُصَلِّي).

٦١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ: ﴿إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعَائِطَ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيَبْدَأُ بِهِ».

٦١٧ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السَّفْرِ بْنِ نُسَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَالِحٍ، عَنِ السَّفْ وَسَلَّمَ «بَهَى أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ».

٦١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاقِ وَبِهِ أَذَى».

٦١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْجِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيِّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي كَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (لَا يَقُومُ أَحَدُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُو حَاقِنٌ حَتَّى مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (لَا يَقُومُ أَحَدُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (لَا يَقُومُ أَحَدُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (لَا يَقُومُ أَحَدُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (لَا يَقُومُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (لَا يَقُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (لَا يَقُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنَّهُ فَالَ: ( اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعَلَقِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَالَهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ ولَا يَعْمُ الْعُمْ مُنْ عُلْمُ الْعِيْمِ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

### (التعليق)

 وهذا من الأعذار الموجبة لترك الجماعة وهو الحاجة إلى قضاء الحاجة باحتقان أو نحو ذلك، وكذلك أيضًا إذا كان الإنسان في صلاة فاحتقن هل يجوز له أن يقطع الصلاة لأجل الخشوع أم يخفف الصلاة؟ أيها أفضل؟ نقول: قطع الصلاة أولى باعتبار أن الخشوع آكد.

### (المتن)

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي قَدْ عَدَّتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، قَبْلَ أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ).

71٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ المُنْذِرِ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَطَهَرِي، ثَمَّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقُ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقُ، فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِلَيْ الْقَرْءِ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ الْقَرْءُ، فَتَطَهَّرِي، ثُمَّ صَلِّى مَا بَيْنَ الْقَرْءِ. إِلَى الْقَرْءِ».

### (التعليق)

(171)

وإذا علم الإنسان انتقاض وضوئه بعد الصلاة إما أن يكون حاقن فوجد قطرات بعد الصلاة، سواء كان إمامًا أو مأمومًا، إذا كان إمامًا فصلاة المأمومين صحيحة إذا لم يعلم في الابتداء، صلاة الإمام إذا صلى على غير طهارة ثمة موضع اتفاق وثمة موضع خلاف، موضع الاتفاق أن الإمام إذا صلى وهو على حدث ولا يعلم المأمومين بحدثه إلا بعد انقضاء الصلاة، يجمع العلماء من السلف على صحة صلاة المأمومين، ولكن الخلاف فيها إذا وقع في حدث وهو يعلم أو يعلم المأمومون هل تصح صلاتهم في ذلك أم لا؟ والأرجح أنها لا تصح، وإذا لم يعلم الإمام إلا بعد انقضاء الصلاة وكذلك المأمومين فصلاتهم صحيحة.

حكى إجماع الصحابة عليهم رضوان الله على هذا ابن قدامة - رحمه الله - في كتابه "المغنى".

## (المتن)

7۲۱ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجُرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدُعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدُعُ الصَّلَاةَ، قَالَ: (لا ، إِنَّا ذَلِكِ عِرْقُ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي هَذَا حَدِيثُ وَكِيع.

٦٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ إِمْلَاءً عَلَيَّ مِنْ كِتَابِهِ،
 وَكَانَ السَّائِلُ غَيْرِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ،

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَة، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَة، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً طَوِيلَةً، قَالَتْ: فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، قَالَتْ: فَوَجَدْتُهُ عِنْدَ أُخْتِي زَيْنَبَ، قَالَتْ: فَوَجَدْتُهُ عِنْدَ أُخْتِي زَيْنَبَ، قَالَتْ: قَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، قَالَتْ: فَوَجَدْتُهُ عِنْدَ أُخْتِي زَيْنَبَ، قَالَتْ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَة، قَالَ: «وَمَا هِي؟ أَيْ هَنْتَاهُ» قُلْتُ: إِنِّي قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَة، قَالَ: «وَمَا هِي؟ أَيْ هَنْتَاهُ» قُلْتُ: إِنِّ فِيهَا؟ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً طَوِيلَةً كَبِيرَةً، وَقَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا؟ قَالَ: «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ» قُلْتُ: هُو أَكْثَرُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ قَالَ: «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُف، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ» قُلْتُ: هُو أَكْثَرُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ شَرِيكِ.

٦٢٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: مَنْ عُبَيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ، فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ سَأَلَتِ امْرَأَةُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ، فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ» قَالَ: أَبُو الصَّلَاةَ؟ قَالَ: هُرَهُنَ مِنَ الشَّهْرِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَصَلِّي».

٦٢٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: (لاَ، إِنَّا فَلِكِ عِرْقُ وَلَيْسِ بِالحَيْضَةِ، اجْتَنبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَعِيضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَتَوَضَّيْمِ لِكُلِّ صَلَاقٍ، وَلِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحُصِيرِ».

٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِل، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَتَصُومُ، وَتُصلِّ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَلَمْ تَقِفْ عَلَى أَيَّام حَيْضها).

### (التعليق)

#### (770-775-777-777-771)

هنا في الحيض والاستحاضة أسماء تتناوب، والغالب على الاصطلاح الفقهي أن الاستحاضة هو دمها الذي يخرج من غير الرحم.

وأما بالنسبة للحيض فهو الذي تمسك عن المرأة تبعًا له للصلاة وكذلك الصيام، ومنهم من يضبط ذلك بحد من العدد، ومنهم من يضبطه بلون، وقد حكى غير واحد من الأئمة الإجماع على أن أقل الطهر خمسة عشر. يومًا، حكاه الكاساني في "بدائع الصنائع"، ومنهم أيضًا حكى ذلك عن إجماع الصحابة عليهم رضوان الله حكاه بعض الأئمة من الحنفية، وفيه نظر أيضًا.

## (المتن)

٦٢٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَة، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ عَمَّولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَتْ: ﴿ الْحَتَثِي . كُونُهُ هَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَتْ: ﴿ الْحَتَثِي . كُونُهُ هَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله فَعَلَيْهِ وَسَلَّم الله وَسُلُه الله وَسَلَّم الله وَسَلّا الله وَالله وَيَعْتُ عَلَيْه وَالله وَله وَالله والله والله

(بَابٌ فِي مَا جَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ).

٦٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ دِينَارٍ، مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْضَنٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، قَالَ: «اغْسِلِيهِ بِاللَّاءِ وَالسِّدْرِ، وَحُكِّيهِ وَلَوْ بِضِلَع».

٦٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَتْ: سُئِلَ بُنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ دَمِ الْخَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ، قَالَ: «اقْرُصِيهِ، وَاغْسِلِيهِ، وَصَلِّي فِيهِ».

٦٣٠ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْخَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: ﴿إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَحِيضُ، ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: ﴿إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَحِيضُ، ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: ﴿إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَحِيضُ، ثُمَّ تَصُلِّي فِيهِ».

(بَابُ الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ).

٦٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاة؟ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ «كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ، وَلَمْ يَأْمُرْنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».

#### (التعليق)

#### (\\T\-\\\-\\\-\\\)

وإذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فإنه يجب عليها أن تصلي العصر-والظهر، وكذلك أيضًا بالنسبة لصلاة العشاء إذا طهرت قبل صلاة الفجر فإنها تصلي العشاء أو المغرب، وذلك لأن وقت العشاء هو وقت المغرب في الجمع، ثبت هذا عن عبد الرحمن بن عوف وعن عبد الله بن عباس، قد رواه سعيد بن منصور والأثر في "السنن" عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس أن المرأة إذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تقضي. الظهر والعصر.، وإذا طهرت قبل الفجر فإنها تقضى المغرب والعشاء.

يقول ابن مفلح - رحمه الله -: ولا مخالف لهما من أصحاب رسول الله على وهذه من مواضع إجماع الصحابة عليهم رضوان الله.

## (المتن)

## (بَابُ النُّفَسَاءِ، كَمْ تَجْلِسُ).

٦٤٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ. بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَتِ النُّفُسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَجُلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ».

7٤٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ سَلَّامٍ بْنِ سُلَيْمٍ أَوْ سَلْمٍ، – شَكَّ أَبُو الْخَسَنِ وَأَظُنَّهُ هُو أَبُو الْأَحْوَصِ – عَنْ مُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَقَّتَ لِلنَّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ».

(التعليق)

(754-75A)

وهذا محل إجماع أيضًا أن المرأة إذا بلغت أربعين يومًا فإنها تصوم وتصلي فيها بعد ذلك، قد حكى الإجماع على هذا الترمذي - رحمه الله - في كتابه "السنن" بعد إخراجه لهذا الحديث؛ فقال: أجمع أصحاب رسول الله على أن المرأة إذا بلغت أربعين فإنها تصلي إلا إذا رأت الطهر قبل ذلك.

### (المتن)

## (بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَ تِهِ وَهِيَ حَائِضٌ).

• ٦٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجُرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِي الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِي حَائِقُ مَنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ».

\_\_\_\_\_

#### (التعليق)

(101)

وحديث عبد الله بن عباس الله في مسألة إتيان الحائض والتصدق بدينار أو نصف دينار.

الإمام أحمد - رحمه الله - يصححه كها في رواية أبي داود في سؤالات أبي داود للإمام أحمد، صححه ويقول به ويعمل به، وجاء عن عبد الله بن عباس أيضًا هذا موقوفًا، وقال به أيضًا جماعة من أصحابه، والجمهور على خلاف ذلك.

## (المتن)

## (بَابٌ فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ).

مَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيً، عَنْ مَهْدِيً، عَنْ مَهْدِيً، عَنْ مَهْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيً، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُوَاكَلَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِض، فَقَالَ: (وَاكِلْهَا).

## (بَابٌ فِي الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ).

٦٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَائِشَةً اللهُ عَنْ عَائِشَةً وَلَكُ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ، وَأَنَا حَائِثُ، وَعَلَيْ مِرْطُ لِي، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ».

٦٥٣ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعُ وَعَلَيْهِ وَعُلَاهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَاهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَاهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَاهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَاهُ وَعَلَاهُ وَعَلَاهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

# (بَابُ إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا بِخِهَارٍ).

٦٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَيْهَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَيْهَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلاَةٌ لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلاَةٌ لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ الْمَافِقَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَلَيْدِ وَسُلَمَ اللّهُ الْعَلْلَ النَّهِ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهَ الْعَلْمَ اللّهَ اللّهَ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٦٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَأَبُو النُّعْمَانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: **«لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضِ إِلَّا** بخِارِ».

#### (التعليق)

(700-708-704-704-701)

وهذا لا خلاف فيه أيضًا، إنها الخلاف الذي طرأ في مسألة القدمين عند الفقهاء، وجاء عن بعضهم قد نقل ابن عبد البر - رحمه الله - في كتابه "الاستذكار" يقول: لا خلاف عند الصحابة علمته في ستر قدمي المرأة في الصلاة. يعنى أنها تستر قدميها في الصلاة.

جاء عن بعض الفقهاء أن المرأة لا حرج عليها فيها ظهر من غير قصد من قدميها.

## (المتن)

٦٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا نَظَرْتُ، أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّهُ، قَالَ أَبُو بَكْرِ: كَانَ أَبُو نُعَيْم يَقُولُ: عَنْ مَوْ لَاةٍ لِعَائِشَةً.

### (التعليق)

(777)

وهذا خبر لا يصح، فهو خبر منكر.

## (المتن)

(بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمُعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، كَيْفَ يَصْنَعُ).

٦٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الرَّحَبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الرَّحَبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الرَّحَبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ، فَرَأَى لَكَةً لَمُ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ، فَرَأَى لَكُةً لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ، فَرَأَى لَكُةً لَمُ يُعْمَر. شَعْرَهُ يُعِمْبُهُ اللهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا»، قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ: فَعَصَرَ. شَعْرَهُ عَلَيْهَا.

378 – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْجُسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ: قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنَ الْجُنَابَةِ، وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ، فَرَا يُتْ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ، لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيكِكَ، أَجْزَأُكَ).

(بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعًا لَهُ يُصِبْهُ الْمَاءُ).

٦٦٥ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ تَوَضَّا وَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ، لَمْ يُصِبْهُ اللَّاءُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ارْجِعْ، فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ».

777 - حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فَيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامَرَ بْنِ الْخُطَّابِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَجُلًا تَوَضَّا، فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»، قَالَ: فَرَجَعَ.

### (التعليق)

#### (111-110-111-114)

وإذا ترك شيئًا من أعضائه ولو يسيرًا فإنه يجب عليه أن يغسله إذا كان قريبًا، وأما إذا أدى الصلاة فيجب عليه أن يقضى الوضوء والصلاة.

وأما بالنسبة للمقدار في قربه من العلماء من قيده بجفاف البدن، فإذا اغتسل وبقي شيء من جسده على يديه أو قدمه أو نحو ذلك أو توضأ وبقي شيء من ذلك فهل الموالاة في الغسل و الوضوء واجبة؟

جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه توضأ في بيته ثم مسح على الخفين في المسجد، يعنى أنه فرق بين أعضاء الوضوء، وهذا دليل على أن

الموالاة في ذلك ليست بواجبة في الموضع الواحد، ولكن لا يفصل بذلك فصلًا طويلًا فيتوضأ الإنسان مثلًا الصباح ويكمل الظهر! لا، يتوضأ الإنسان بالذهاب إلى البيت إلى المسجد أو شيء من المسجد فهذا مما لا حرج فيه.

### (المتن)

7٧١ - حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَبْرِيمَ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، فَلَيَّا سَلَّمَ، مُغيثُ بْنُ سُمَيٍّ، قَالَ: «هَذِهِ صَلَاتُنَا، كَانَتْ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، الصَّبْحَ بِغَلَسٍ، فَلَيَّا سَلَّمَ، أَقْبَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ مَعَ عَبْدِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «هَذِهِ صَلَاتُنَا، كَانَتْ مَعَ وَلْدَهُ إِللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمَّ طُعِنَ عُمَرُ، أَسْفَرَ بِهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمَّ طُعِنَ عُمَرُ، أَسْفَرَ بِهَا وَسُلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمَّ طُعِنَ عُمَرُ، أَسْفَرَ بَهَا وَسُلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمَّ طُعِنَ عُمَرُ، أَسْفَرَ بَهَا وَسُلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمَّ طُعِنَ عُمَرُ، أَسْفَرَ بَهَا

## (التعليق)

(171)

وهذا من الأحاديث أيضًا التي تفرد بها ابن ماجة وهي جيدة، و " نَمِيكُ بْنُ يَرِيمَ الْأَوْزَاعِيُّ " لم يخرج له إلا ابن ماجة عليه رحمة الله.

وأما بالنسبة لمسألة الإسفار والتنوير بالفجر فالجمع بين الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ فيها بغلس وينتهي بإسفار. وأما ما رواه ابن أبي شيبة في كتابه "المصنف" عن إبراهيم النخعي قال: ما أجمع أصحاب رسول الله على شيء إجماعهم على التنوير بالفجر، والمراد بذلك أي ينتهون مع الإسفار وظهور النور.

الطالب: أحسن الله إليكم . "فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ، أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ " ؟؟

الشيخ: حتى لا يكون في هذا ظلمة فيغتال أو يكون مثلًا في ذلك شيء أذية له أو لأحد من المسلمين لما قتل عمر بن الخطاب قتل بغلس، حتى يتهيب اللص ونحو ذلك من التعدى أو القتل أو السرقة.

## (المتن)

٦٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ - وَجَدُّهُ بَدْرِيٌّ - يُخْبِرُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَصْبِحُوا لِيَسِدِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَصْبِحُوا لِيَسِدِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، أَوْ لِأَجْرِكُمْ».

(بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ).

٦٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِيكٍ مِن شُعْبَةَ، عَنْ سِيكٍ بِن صَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُصَلِّي سِياكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ».

٦٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي بَوْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ، عَنْ أَبِي بَوْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ الْمُجِيرِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الظُّهْرَ، إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ».

قَالَ: الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ نَحُوهُ .

٦٧٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: «شَكُوْنَا إِلَى إِسْحَاقَ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: «شَكُوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا».

٦٧٦ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «شَكُونَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا».

(بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحُرِّ).

٦٧٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحُرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحُرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

٦٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحُرُّ فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحُرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

٦٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحُرِّ مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ».

## (التعليق)

#### 

وهذا في مسألة الإبراد في الحروهو في الظهر خاصة، ولكن إذا اشتد الحر ووافق صلاة عصر مثلًا في موضع أو في يوم عارض أو نحو ذلك هل يبرد بها؟ لا أعلم في ذلك شيء عن السلف ولكن قال به بعض الفقهاء من المالكية، وكذلك أيضًا هل يقاس على مسألة الحر البرد إذا اشتد فاحتاجوا إلى تأخيره لمصلحة في أي صلاة من الصلوات؟ قال بهذا بعض الفقهاء، قالوا: لاشتراك العلة. قالوا: وذلك أن العلة هي التيسير. وقد أشار إلى هذا بعض الفقهاء من المالكية كأشهب وغيره.

(المتن)

(بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ المُغْرِبِ).

٦٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ مُسْلِمٍ قَالَ: «كُنَّا أَنْصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَدِيجٍ يَقُولُ: «كُنَّا نُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا، وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِع نَبْلِهِ».

٦٨٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا المُّغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ يَلِ الْأَكُوعِ، «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ الرَّحْنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ الرَّحْنِ، عَنْ يَلِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ مَعَ النَّبِي مَعَ النَّبِي مَعَ النَّبِي مَعَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

### (التعليق)

ولا خلاف أيضًا بأن صلاة المغرب تبدأ بغروب الشمس، هذا مما لا خلاف فيه، والإجماع لا من السلف ولا من الخلف.

## (المتن)

٦٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَبَادُ بْنُ الْعُورِم، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ، مَا لَمْ يُوَخِّرُوا الْمُغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النَّجُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَاجَةَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: اضْطَرَبَ النَّاسُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِبَغْدَادَ، فَذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ الْأَعْيَنُ إِلَى الْعَوَّامِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَإَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ. فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا أَصْلَ أَبِيهِ، فَإِذَا الْحُدِيثُ فِيهِ.

قال أبو الحسن القطان: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْيَى الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى نَحْوَهُ.

#### (التعليق)

(7A9)

وهذا أيضًا دليل على شدة تحري ابن ماجة - رحمه الله - في ضبط الحديث و إتقانه.

### (المتن)

• ٦٩٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْ ثُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ».

٦٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَخُرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَخُرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلِ».

79٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحُارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالَدُ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامَّا؟ قَالَ: مُمَيْدٌ، قَالَ: سُئِلَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامَّا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ، إِلَى قَرِيبٍ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَلَمَّ صَلَّقَ الْعَشَاءِ، إِلَى قَرِيبٍ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَلَمَّ صَلَّةٍ مَا انْتَظُرْتُمُ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْ إِلَى وَبِيصِ خَاتَهِهِ. الصَّلَاةَ»، قَالَ أَنسُ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَهِهِ.

79٣ – حَدَّثَنَا عَمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ المُغْرِبِ، ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَخَرَجَ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ المُغْرِبِ، ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَخَرَجَ فَصَلَّى بِمِمْ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا، وَأَنْتُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ فَخَرَجَ فَصَلَى بِمِمْ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا، وَأَنْتُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ فَلَا الضَّعِيفُ وَالسَّقِيمُ، أَحْبَبْتُ أَنْ أُوَخِّرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ».

(التعليق)

(194-194-191-19+)

وصلاة العشاء على الصحيح تنتهي بطلوع الفجر، وهذه من مسائل الخلاف، ذهب جمهور العلماء إلى أنها تنتهي بنصف الليل، وجاء قول ذهب إليه بعض الفقهاء من الشافعية مروي عن الإمام الشافعي قال به النووي – رحمه

الله - وذهب إليه ابن تيمية وهو مروي عن عمر بن الخطاب كما جاء في المصنف عنه عليه رضوان الله جاء عنه من طرق متعددة.

وكذلك أيضًا فإنه قد يقال: إن من القرائن في رجحان هذا أن الصلوات الخمس تنتهي بشيء بين، أما نصف الليل فليس بأمر بين خاصة في الصدر الأول ليس بأمر بين، والعلامات البينة أظهر من بدء صلاة العشاء وطلوع الفجر الذي يدخل به وقت الفجر، فتعليق مثل هذا الأمر بأمر ظني هذا لا يتفق مع الضبط أو الأصل الذي ضبطت عليه الصلوات الخمس.

### (المتن)

# (بَابُ مِيقَاتِ الصَّلَاةِ فِي الْغَيْمِ).

٦٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاً: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ، فَقَالَ: «بَكِّرُوا بِالصَّلاةِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ، فَقَالَ: «بَكِّرُوا بِالصَّلاةِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ اللهُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ».

# (بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا).

٦٩٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ- بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: صَدَّتَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ يَغْفُلُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَرْقُدُ عَنْهَا، قَالَ: «يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

#### (التعليق)

(790 - 798)

وهذا فيه دليل أنه يصلي الصلاة التي نسيها فقط، وهذا قول جمهور العلماء خلافًا لمالك الذي يقول: يصلي الصلاة التي نسيها وما بعدها من ذلك اليوم، وذلك أن الإنسان إذا نسي - صلاة الظهر من يوم السبت ثم تذكرها في يوم الأحد فإنه يصلي الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء ثم يأتي بالصلاة التي تليها بعد ذلك، والحديث في ذلك فيصل أنه لا يصلي إلا ما نسي ، وذلك أن الإمام مالك - رحمه الله - يعظم جانب الترتيب فيجعل كل صلاة ليوم مرتبة فيأتي بالتي نسيها وما بعدها، وهذا الحديث دليل على أنه يأتي بها مجردة، أما بالنسبة للصلاة التي ينساها الإنسان ثم يتذكرها وهو يصلي صلاة أخرى فالإمام مالك - رحمه الله - يرى أنه يقطع الصلاة، ويصلي الصلاة التي تذكر.

جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن الإنسان إذا صلى ثم تذكر صلاة ماضية وهو خلف الإمام فإنه يتم صلاته التي هو فيها، ثم بعد ذلك يقضي الصلاة التي نسي ثم يعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام.

قال ابن عبد البر - رحمه الله - كما في "الاستذكار": ولا مخالف لعبد الله بن عمر من الصحابة. يعني في مثل هذا أنه يعيد الصلاة ووجوب الترتيب.

#### (المتن)

٦٩٦ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُعَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ- صَلَاةً، فَلَيْصِلُّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

٦٩٧ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ، فَسَارَ لَيْلَةً، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ، وَقَالَ لِبلَالٍ: «اكْلاً لَنَا اللَّيْلَ» فَصَلَّى بلَالْ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ، اسْتَنَدَ بِلَالْ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ، فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ بِلَالٌ وَلَا أَحَدُ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّ لَهُمُ اسْتِيقَاظًا، فَفَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيْ بِلَالُ» فَقَالَ بِلَالٌ: أَخَذَ بِنَفْسِي. الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «اقْتَادُوا» فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ [طه: ١٤]»، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا: لِلذِّكْرَى.

٦٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: ذَكَرُوا تَفْرِيطَهُمْ فِي النَّوْمِ فَقَالَ: نَامُوا حَتَّى اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: ذَكَرُوا تَفْرِيطُهُمْ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطُ، طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطُ، طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطُ، وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَوَقْتِهَا مِنَ الْعَدِهُ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، وَلُو قَتِهَا مِنَ الْعَدِ».

قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ، فَسَمِعَنِي عِمْرَانُ بْنُ الْخُصَيْنِ، وَأَنَا أُحَدِّثُ بِالْحُدِيثِ، فَقَالَ: يَا فَتَى انْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ، فَإِنِّي شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَمَا أَنْكَرَ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا.

(التعليق)

(19A - 19V - 191)

ولا يجوز للإنسان أن يؤجلها من غير سبب إذا ذكرها فهو وقتها، فإذا نسي. صلاة ثم تذكرها ففي الوقت الذي تذكر الصلاة يجب عليه أن يؤديها، وأما الانتظار فيها زاد على ذلك فهو منهي عنه؛ لأنه يخرج الصلاة عن وقتها البديل؛ ولكن يجوز للإنسان أن يؤخرها لمصلحة كها أخر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر لما قام بعد ارتفاع الشمس، قال: «ذاك موضع حضرنا فيه

الشيطان»، فارتحل النبي عليه الصلاة والسلام فصلاها في موضع آخر، فمثل هذا ونحوه لا بأس بتأخيرها شيئًا.

### (المتن)

## (بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ).

799 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِن مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بِنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ-بْنِ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بِنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ-بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ، يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ، يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْمِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ الْعَالَمِ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَعْلُم اللهَ اللَّهُمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا».

٧٠٠ حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيَّانِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَرْوَةَ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَرْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّبْحِ رَكْعَةً، قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ لَكُمْ الْعَصْرِ رَكْعَةً، قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً، قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا».

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ النَّهُ مِيلُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

(بَابُ النَّهْي عَنِ النَّوْم قَبْلَ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ، وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا).

٧٠١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُوَخِّرَ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُوَخِّرَ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُوَخِّرَ الْعِشَاءَ، وَكَانَ يَكُرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا».

٧٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ يَعْلَى بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا نَامَ رَسُولُ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَلَا سَمَرَ بَعْدَهَا».

٧٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ شَقِيقٍ، الْمُنْذِرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعُودٍ، قَالَ: «جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ» يَعْنِي زَجَرَنَا.

(التعليق)

وذلك أن الإنسان إذا اعتاد السهر بعد العشاء فإنه يفوت المصالح الشرعية، أدناها قيام الليل، وأعظمها صلاة الفجر، وإذا قام أو سهر الإنسان بعد صلاة العشاء لمصلحة شرعية أو لشيء يسير فهذا مما لا بأس به، وقد ثبت

عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تحدث مع بعض أصحابه بعد صلاة العشاء، وأيضًا تحدث مع بعض أهله عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء، فهذا مما لا بأس به إذا كان لا يفوت على الإنسان مصلحة شرعية.

### (المتن)

## (بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالُ صَلَاةُ الْعَتَمَةِ).

٧٠٤ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَبَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَعْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى السَمِ صَلَاتِكُمْ، فَإِنَّهَ الْعُصَاءُ، وَإِنَّهُمْ لَيُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ».

٥٠٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَيَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بْنُ مُمَيْدٍ قَالَ: «لَا تَعْلِبَنَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقُولُونَ النَّعْرَابُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَعْوَلُونَ النَّعَمَةُ ، لِإِعْتَامِهِمْ بِالْإِبِلِ».

أبواب الْأَذَانِ، وَالسُّنَّةُ فِيهِ:

(بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ).

#### (التعليق)

(V . 0 - V · E

والأذان سنة على الأفراد، وأما بالنسبة للبلدان فهو فرض كفاية يقوم به الواحد فيسقطه عن الباقين، وأما من أطلق إنه سنة مؤكدة على الإطلاق على البلدان في المساجد وفي الأفراد فهذا فيه نظر، وقد بالغ بعض الفقهاء من الحنفية كابن المعالي الحنفي – رحمه الله – وحكى الاتفاق على أنه سنة مؤكدة بل نسبه للصحابة؛ وفي ذلك نظر.

#### (المتن)

٧٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ الْمُدَنِ عُالَدُ عَلَىٰ اَبْرَاهِيمَ بْنُ سَلَمَةَ الْحُرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَنْ عُبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ هَمَّ بِالْبُوقِ، وَأَمَرَ بِالنَّاقُوسِ فَنُحِتَ، فَأْرِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ هَمَّ بِالْبُوقِ، وَأَمَرَ بِالنَّاقُوسِ فَنُحِتَ، فَأُرِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ زَيْدٍ فِي الْمُنامِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ يَعْمِلُ نَاقُوسًا، فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللّهِ بَيْعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قُلْتُ: أَنَادِي بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا اللّهِ بَيْعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قُلْتُ: أَنَادِي بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا اللّهُ أَكْبُرُ، اللهُ أَكْبُرُ، اللّهُ أَكْبُرُ، اللّهُ أَكْبُرُ، اللّهُ أَكْبُرُ، اللّهُ أَكْبُرُ، اللّهُ أَكْبُرُ، لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ، قَالَ: فَخَرَجَ عَلَى الْفَلَاحِ، وَلَا لَلْهُ أَكْبُرُ، اللّهُ أَكْبُرُ، اللّهُ أَكْبُرُ، لا إِللّهُ إِلّا اللّهُ، قَالَ: فَخَرَجَ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللّهُ أَكْبُرُ، اللّهُ أَكْبُرُ، لا إِلَهُ إِلّا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ ال

عَبْدُ اللّهِ بْنُ زَيْدٍ، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ بِهَا رَأَى، قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ، يَحْمِلُ نَاقُوسًا، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْخَبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ رَأَى رُؤْيَا، عَلَيْهِ الْخَبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَلَيْنَادِ بِلَالٌ؛ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ»، فَاخْرُجُ مَعَ بِلَالٍ إِلَى المُسْجِدِ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ، وَلْيُنَادِ بِلَالٌ؛ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ»، قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ بِلَالٍ إِلَى المُسْجِدِ، فَجَعَلْتُ أُلْقِيهَا عَلَيْهِ وَهُوَ يُنَادِي بِهَا، قَالَ: فَانَ وَهُو يُنَادِي بِهَا، قَالَ: فَضَرَجْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَاللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالصَّوْتِ، فَخَرَجَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَاللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالصَّوْتِ، فَخَرَجَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَاللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخِطَّابِ بِالصَّوْتِ، فَخَرَجَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَاللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ زَيْدٍ فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخِوعَ بَيْدِ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْحُكَمِيُّ، أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ زَيْدٍ اللّهِ بْنَ زَيْدٍ وَلَا لَكُ فِي ذَلِكَ:

حَمْدًا عَلَى الْأَذَانِ كَثِيرَا فَا كُرِمْ بِهِ لَدَيَّ بَشِيرًا كُلَّامًا جَاءَ زَادَنِي تَوْقِيرًا أَحْمَدُ اللَّهَ ذَا الْجَلَكُ لِ وَذَا الْإِكْرَامِ إِذْ أَتَانِي بِهِ الْبَشِيرُ مِنَ اللَّهِ فِي لَيَالٍ وَالَى بِهِ مِنَ تَسَكَرْثٍ

### (التعليق)

**(۲**•٦)

وفي هذا تعظيم الرؤى، وكذلك أيضًا فيه إشارة إلى أن من قرائن الرؤى الحق أن يذكر الله على في الرؤيا بالتسبيح أو التهليل، كذلك أيضًا من قرائن الرؤيا اللباس، باللباس الأخضر. أو البياض فهذا من قرائن الرؤيا الحق ورؤيا الخر.

## (المتن)

٧٠٧ - حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّ ثَنَا أَبِي، عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ اللَّهِ الرَّهْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَشَارَ النَّاسَ لِلَا يُهِمُّهُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَذَكَرُ وا الْبُوقَ، فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ النَّصَارَى، فَأُرِيَ النِّدَاءَ تِلْكَ أَجْلِ الْيَهُودِ، ثُمَّ ذَكرُ وا النَّاقُوسَ، فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ النَّصَارَى، فَأُرِيَ النِّدَاءَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَطَرَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلًا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلًا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللهُ عَمَرُ: يَا رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ اللّهِ مَ لَيْهِ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَمْ رَأَيْتُ مِثْلُ الْذِي رَأَيْتُ مِثْلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَ

# (بَابُ التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ).

٧٠٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَيْرٍ، حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ، اللّهِ بْنِ مُحَيْرٍ، حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ، فَقُلْتُ لِأَبِي مَحْذُورَةَ بْنِ مِعْيَرٍ، حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ، فَقُلْتُ لِأَبِي مَحْذُورَةَ: أَيْ عَـمِّ إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ، وَإِنِّي أُسْأَلُ عَنْ تَأْذِينِكَ، فَقُدْتَ لِأَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ، فَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، فَأَذَّنَ مُؤذِّنُ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنُ وَنَحْنُ عَنْهُ مُتَنَكِّبُونَ، فَصَرَدْخِنَا نَحْكِيهِ، نَهْزَأُ بِهِ، فسَمِعَ فَسَمِعْنَا صَوْتَ اللّهُ وَنَحْنُ عَنْهُ مُتَنَكِّبُونَ، فَصَرَدْ خَنَا نَحْكِيهِ، نَهْزَأُ بِهِ، فسَمِعَ فَسَمِعْنَا صَوْتَ اللّهُ وَنَحْنُ عَنْهُ مُتَنَكِّبُونَ، فَصَرَدْخِنَا نَحْكِيهِ، نَهْزَأُ بِهِ، فسَمِعَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا قَوْمًا، فَأَقْعَدُونَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ «أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ؟»، فَأَشَارَ إِلَيَّ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، وَصَدَقُوا، فَأَرْسَلَ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي، وَقَالَ لِي: «قُمْ فَأَذَّنْ» فَقُمْتُ وَلَا شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا مِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ. فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ، فَقَالَ: «قُل: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»، ثُمَّ قَالَ لي: «ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ كُعَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ، فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةِ أَبِ كَخْذُورَةَ، ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ بين ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ، ثُمَّ بَلَغَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُرَّةَ أَبِي مَعْ ذُورَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْ تَنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، قَدْ أَمَرْتُكَ»، فَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَرَاهِيَةٍ، وَعَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَحَبَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، عَامِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، فَأَذَّنْتُ مَعَهُ بِالصَّلَاةِ، عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ذَلِكَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَا مَحْذُورَةَ، عَلَى مَا أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ.

#### (التعليق)

 $(V \cdot \lambda)$ 

#### (المتن)

 الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ كُمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وَيُ عَلَى الصَّلَاةِ، وَيُعَلِي الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَنْ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ أَلْ إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ أَلْ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَا الللَّهُ أَلْ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ الْسَلَاقِ أَلْ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى الللَّهُ أَلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا الللَّهُ أَلْهُ إِلَهُ الللَّهُ أَلْهُ الللَّهُ أَلْهُ إِلَا الللَّهُ أَلْهُ إِلَا الللَّهُ أَلْهُ إِلَا الللَّهُ أَلَهُ إِلَهُ إِلَهُ الللَّهُ أَلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللللَّهُ أَلْهُ اللللَّهُ أَلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلللللْهُ أَلْهُ إِلَهُ إِلَا الللَّهُ إِلَهُ إِلَا اللللَّهُ أَلْهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا الللَّهُ أَلْهُ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا الللَّهُ أَلْهُ إِلْهُ إِلَا لَلْهُ إِلَا اللللَّهُ أَلْهُ إِلَا

(التعليق)

 $(Y \cdot q)$ 

ولا خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله في مسألة الترجيع، وذلك لثبوته واشتهاره وعدم وجود المخالف له، ومثله مما يستفيض، ولهذا يحكي بعض الفقهاء الإجماع على ذلك.

### (المتن)

# (بَابُ السُّنَّةِ فِي الْأَذَانِ).

• ٧١٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَبَّارِ بْنِ سَعْدِ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، سَعْدٍ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَقَالَ: (إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ).

٧١١ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ، فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ، فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ، وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنِيْهِ».

٧١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِينَ لَلْمُسْلِمِينَ، صَلَا ثَهُمْ مَا لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِينَ لَلْمُسْلِمِينَ، صَلَا ثَهُمْ وَوَسِيَامُهُمْ».

٧١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة، قَالَ: «كَانَ بِلَالٌ لَا يُؤَخِّرُ الْأَذَانَ عَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة، قَالَ: «كَانَ بِلَالٌ لَا يُؤَخِّرُ الْأَذَانَ عَنِ الْوَقْتِ، وَرُبَّهَا أَخَّرَ الْإِقَامَةَ شَيْئًا».

٧١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشِيةً قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشِيتُ النَّبِيُّ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ لَا أَتَّخِذَ مُؤَذِّنَا يَأْخُذُ عَلَى الْأَذَانِ أَجْرًا».

٥ ٧ ٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ أَنْ أَثُوِّبَ فِي الْفَجْرِ، وَبَهَانِي أَنْ أَثُوِّبَ فِي الْعِشَاءِ».

٧١٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْبُارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النَّهْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنِ النَّهْ مِنَ النَّبِيِّ، عَنْ سِلَالٍ «أَنَّهُ أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنِ النَّه مِنَ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْذِنُهُ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ» فَقِيلَ: هُو نَائِمٌ، فَقَالَ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم، النَّوْم، النَّوْم، فَقَالَ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم، فَقَالَ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم، فَلَا ذَينِ الْفَجْرِ، فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

٧١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الإِفْرِيقِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَمَرِ فِي فَأَذَنْتُ، فَأَرَادَ بِلَالُ أَنْ يُقِيمَ، وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَمَرِ فِي فَأَذَنْتُ، فَأَرَادَ بِلَالُ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَنَ، وَمَنْ أَذَنَ، فَهُو يُعِيمُ».

#### (التعليق)

#### 

هذا هو السنة، ولكن لو كان المؤذن واحد والمقيم واحد لا حرج في ذلك.

#### (المتن)

# (بَابُ مَا يُقَالَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ).

٧١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ المُكِّيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ المُكِّيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقُولُوا مِثْلَ قَوْلِهِ».

٧١٩ - حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ نَخْلَدٍ أَبُو الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَبِي اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي أُمُّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ وَلَا كَنَا يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ إِذَا كَانَ عِنْدَهَا فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا، فَسَمِعَ الْمُؤذِّنَ يُؤذِّنُ مُ قَالَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤذِّنُ ﴾.

• ٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْفِي اللهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِيِّ، عَنْ أَبِي الْخُبَابِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِيِّ، عَنْ أَبِي الْخُبَابِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْ مِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ».

٧٢١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي الْخُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ اللَّوَ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ اللَّهُ وَصَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ اللَّهُ وَصَلَّمَ أَنَّهُ لَا إِللَهِ إِلَّا اللَّهُ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ كُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».

الطالب: ....

الشيخ: "رضيت" عند الشهادتين.

٧٢٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَمْزَةَ، الْحُسَيْنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي مَمْزَةَ، الْحُسَيْنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي مَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ وَسَلَّمَ: الْقَائِمَةِ، وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِلَّا كَاتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

(بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ، وَثَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ).

٧٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ أَبُوهُ فِي الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ أَبُوهُ فِي الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَالَى فَي الْبَوَادِي، فَارْفَعْ صَوْتَكَ حِجْرِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ: إِذَا كُنْتَ فِي الْبَوَادِي، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يَسْمَعُهُ جِنُّ، إلَّا شَهدَ لَهُ").

٧٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْكُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ، مَدَى صَوْتِهِ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْكُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ خُسْ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا رَطْبٍ، وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ الصَّلَاقِ، يُكْتَبُ لَهُ خُسْ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا رَطْبٍ، وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ الصَّلَاقِ، يُكْتَبُ لَهُ خُسْ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا».

٧٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤَذُّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٧٢٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى أَخُو سُلَيْم الْقَارِئِ، عَنِ الْحَكَم بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرًّا أَكُمْ».

٧٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُخْتَارُ بْنُ غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْأَزْرَقُ الْبُرْجُمِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ح وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَذَّنَ مُحْتَسِبًا سَبْعَ سِنِينَ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ».

٧٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِح، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمِ سِتُّونَ حَسَنَةً، وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً».

(التعلق)

#### 

وأصح شيء جاء في هذا «المؤذنون أطول أعناقًا يوم القيامة»، والأحاديث في الحسنات وكذلك العتق من النيران هذه كلها معلولة، حديث ابن عمر حديث منقطع.

## (المتن)

# (بَابُ إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ).

٧٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجُرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحُذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: الْتَمَسُوا شَيْئًا يُؤْذِنُونَ بِهِ خَالِدٍ الْحُذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: الْتَمَسُوا شَيْئًا يُؤْذِنُونَ بِهِ عَلَمًا لِلْقَامَةَ».

٧٣٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَة، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَة».

٧٣١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ مُنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ «أَذَانَ بِلَالٍ كَانَ مَثْنَى مَثْنَى، وَإِقَامَتَهُ مُفْرَدَةً».

٧٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَمَّرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ

اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُقِيمُ وَاحِدَةً».

(بَابُ إِذَا أَذَّنَ وَأَنْتَ فِي الْمُسْجِدِ فَلَا تَخْرُجْ).

٧٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمُسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ الْمُعْوَدُا فِي الْمُسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ الْمُعُودُا فِي الْمُسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». الْمُسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَلَى أَبُا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

٧٣٤ – حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْ مَوْلَى عُثْبَانَ بْنِ عَبْدُ الجُبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ مَوْلَى عُثْبَانَ بْنِ عَنْ عُنْ عُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَفَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَذُرَكَهُ الْأَذَانُ فِي المُسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ، لَمْ يَخُرُجْ لِحَاجَةٍ، وَهُو لَا يُرِيدُ الرَّجْعَة، فَهُو مُنَافِقٌ».

#### (التعليق)

(PYY-YY1-YY·-YY9)

ذكر النفاق غير محفوظ، والصواب في ذلك «عصى أبا القاسم»، ولا يجوز للإنسان أن يخرج بعد سماعه الأذان، وذلك لأمور؛ حتى لو كان له حاجة، ولا يرجع، وذلك أنه قد يظن به ظن سوء أنه لا يريد الصلاة، فربم رآه الإنسان

حال انصرافه ولا يراه في حال عودته فيتهم في دينه، والشريعة جاءت بالبعد عن مواضع الشبهات، كذلك أيضًا ألا يكون مدخلًا للمنافق أن يخرج من المسجد فيدعي أنه له حاجة، فإذا أغلق هذا الباب على الأخيار وعلى الصالحين فإنه يغلق أيضًا على من دونهم، كذلك أيضًا فإنه في مسألة الأذان قد نص غير واحد من العلماء على أن الإنسان إذا دخل المسجد فسمع المؤذن أنه يستحب له أن يجلس، ولو كان إمامًا.

وقد ذكر ابن عقيل - رحمه الله - قال: أجمع أصحاب رسول الله على أن الإمام إذا سمع المؤذن أن يجلس، يعني ولو لم يصل تحية المسجد، إشارة إلى مكثه، وبقائه، ثم بعد ذلك يقوم.

كذلك أيضًا قد ذكر غير واحد من العلماء في مسألة الإقامة إذا سُمع المؤذن يقيم ثم دخل الإنسان أو كان الإمام حاضرًا فإنه يجلس ثم يقوم، ذكر ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله في رواية عنه، وقال به بعض الأئمة كابن تيمية – رحمه الله –.

### (المتن)

أبوَابُ الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ:

(بَابُ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا).

٧٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ

اللهِ الجُعْفَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعًا، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْمُادِ، عَنْ الْوَلِيدِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ الْعَدَوِيِّ، بْنِ الْمُادِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عُمْرَ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخُطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكُرُ فِيهِ اسْمُ اللهُ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجُنَّةِ».

٧٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ بَنِي لِلَّهِ مَسْجِدًا، بَنَى اللَّهُ لَهُ مَنْ بَنِي لِلَّهِ مَسْجِدًا، بَنَى اللَّهُ لَهُ مَنْ بَنِي لِلَّهِ مَسْجِدًا، بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجُنَّةِ».

٧٣٧ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: عَنِ ابْنِ لَهِيعَة، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا مِنْ مَالِهِ لِلَّهِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا مِنْ مَالِهِ لِلَّهِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَنَى اللَّهُ لَهُ اللهِ لِلَّهِ مَسْجِدًا مِنْ مَالِهِ لِللّهِ، بَنَى اللّهُ لَهُ اللهِ لِللّهِ مِنْ اللهِ لِللّهِ مِنْ اللهِ لِللّهِ مِنْ اللهِ لِللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا مِنْ مَالِهِ لِللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا مِنْ مَالِهِ لِللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا مِنْ مَالِهِ لِللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا مِنْ مَالِهِ لِللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لِللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلّهُ مَلّا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا لَهُ مِنْ مَسْجِعَةً إِلَاهُ مِلْهِ لِللّهِ مَا لَلّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ لِلللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ لِلللهِ اللّهِ لِللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ لِلللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ لِلللهُ عَلَيْهِ إِلْهُ إِلَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهِ لِلللّهُ عَلَيْهِ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللله

٧٣٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَطَاءِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ النَّوْفَلِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاقٍ، أَوْ أَصْغَرَ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجُنَّةِ». (بَابُ تَشْبِيدِ الْمُسَاجِدِ).

٧٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَيُّوبَ، «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمُسَاجِدِ».

٧٤٠ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَهُ الْبَجَايُّ، عَنْ اِيْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ: «أَرَاكُمْ سَتُشَرِّفُونَ مَسَاجِدَكُمْ بَعْدِي، كَمَا شَرَّفَتِ الْيَهُودُ كَنَائِسَهَا، وَكَمَا شَرَّفَتِ النَّهَارَى بِيَعَهَا».

٧٤١ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُعَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ، إِلَّا زَخْرَفُوا مَسَاجِدَهُمْ».

### (التعليق)

#### 

وهذا ظاهر، فإن الإنسان إذا انشغل بالمظاهر ولم ينشغل بالمخابر فهذا أمارة على سوءه ونفاقه، وإذا انشغل بالمخابر فإنه لا يلتفت إلى المظاهر، وكلما انشغلت الأمة بمظاهرها وزخرفتها فهذا أمارة على ضعف باطنها، فإن هذا يسلب قوة ذاك.

# (بَابُ أَيْنَ يَجُوزُ بِنَاءُ الْمُسَاجِدِ).

٧٤٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّدِ بنِ سَلَمَة، عَنْ أَبِي النَّهُ النَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ مَوْضِعُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي النَّجَارِ، وَكَانَ فِيهِ نَخْلُ، وَمَقَابِرُ لِلْمُشْرِ كِينَ، فَقَالَ هَمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَامِنُونِي بِهِ)، قَالُوا: لَا نَأْخُذُ لَهُ ثَمَنًا أَبَدًا، قَالَ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْنِيهِ وَهُمْ يُنَاوِلُونَهُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْنِيهِ وَهُمْ يُنَاوِلُونَهُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْنِيهِ وَهُمْ يُنَاوِلُونَهُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْنِيهِ وَهُمْ يُنَاوِلُونَهُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَثُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَلِّ قَبْلَ أَنْ يَبْنِي الْمُشْجِدَ حَيْثُ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ.

٧٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الدَّلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الدَّلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الدَّلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الدَّلَالُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّا اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْاضٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ سَعِيدُ بْنُ السَّائِفِ، عَنْ عُمْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَاغِيتُهُمْ».

٧٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَسُئِلَ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَسُئِلَ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ مِرَارًا، فَصَلُّوا فِيهَا»، يَرْفَعُهُ عَنِ الْخِيطَانِ تُلْقَى فِيهَا الْعَذِرَاتُ، فَقَالَ «إِذَا سُقِيتُ مِرَارًا، فَصَلُّوا فِيهَا»، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(بَابُ المُوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ).

٧٤٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ، إِلَّا المُقْبَرَةَ، وَالْحَيَّامَ».

### (التعليق)

#### 

والأحاديث في هذا لا تخلو من علل، ولكن عليها العمل، في النهي عن الصلاة في المقبرة والحام، جاء ذلك عن ابن عمر وعن عبد الله بن عباس، ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهما كما نص على ذلك ابن حزم الأندلسي. كما في كتابه "المحلى".

ويقول ابن حزم - رحمه الله - كما في "المحلى": ولا مخالف لهم، يعني من أصحاب رسول الله.

والأحاديث المرفوعة في هذا الباب لا تخلو من علة ولكن العمدة في ذلك على الإجماع.

### (المتن)

٧٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْع مَوَا طِنَ: فِي الْمُزْبَلَةِ، وَالْمُجْزَرَةِ، وَالْمُقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحُمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ الْكَعْيَةِ".

٧٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْخُسَيْنِ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ: ظَاهِرُ بَيْتِ اللَّهِ، وَالْمُقْبَرَةُ، وَالمُزْبَلَةُ، وَالمُجْزَرَةُ، وَالْحَيَّامُ، وَعَطَنُ الْإِبِلِ، وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ». (بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الْسَاجِدِ).

٧٤٨ - حدَّثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جَبِيرَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خِصَالٌ لَا تَنْبَغِي فِي الْمُسْجِدِ: لَا يُتَّخَذُ طَرِيقًا، وَلَا يُشْهَرُ فِيهِ سِلَاحٌ، وَلَا يُنْبَضُ فِيهِ بِقَوْسٍ، وَلَا يُنْشَرُ فِيهِ نَبْلُ، وَلَا يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْم نَيِّعٍ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ حَدُّ، وَلَا يُقْتَصُّ فِيهِ مِنْ أَحَدِ، وَلَا يُتَّخَذُ سُوقًا». ٧٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَالِابْتِيَاعِ وَعَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسَاجِدِ».

• ٧٥٠ - حَدَّثَنَا الْحُارِثُ بْنُ أَبُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُارِثُ بْنُ بَنْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «جَنَّبُوا مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَة بْنِ الْأَسْقَعِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «جَنَّبُوا مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَة بْنِ الْأَسْقَعِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «جَنَّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ، وَبَجَانِينَكُمْ، وَشِرَاءَكُمْ، وَبَيْعَكُمْ، وَبَيْعَكُمْ، وَخُصُومَاتِكُمْ، وَرَفْعَ مَسَاجِدَكُمْ وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبُوا بِهَا الْمُطَاهِرَ، وَجَمِّرُوهَا فِي الجُمْعِ».

(بَابُ النَّوْمِ فِي الْمُسْجِدِ).

٧٥١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كُنَّا نَنَامُ فِي الْمُسْجِدِ عَلَى عَهْدِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كُنَّا نَنَامُ فِي الْمُسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

٧٥٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنْ يَعِيشَ بْنَ قَيْسِ بْنِ طِخْفَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أبيه وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصَّفَّةِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ يَعِيشَ بْنَ قَيْسِ بْنِ طِخْفَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أبيه وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصَّفَّةِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْطَلِقُوا»، فَانْطَلَقْنَا إِلَى بَيْتِ

عَائِشَةَ، وَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِنْتُمْ فِائِشَةُمْ وَأَكُلْنَا وَشَرِبْنَا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ نَنْطَلِقُ إِلَى الْمُسْجِدِ»، قَالَ: فَقُلْنَا: بَلْ نَنْطَلِقُ إِلَى الْمُسْجِدِ.
(بَابُ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ).

٧٥٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذُرِّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ؟ قَالَ: «أَي مَسْجِدُ الْخَقْصَ» قَالَ ثَلْتُ: كَمْ «اللَّسْجِدُ الْحَرَامُ»، قَالَ قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ اللسْجِدُ الْأَقْصَ» قَلْتُ: كَمْ الْمُسْجِدُ الْأَوْمَى » قَالَ قُلْتُ: كَمْ الْمُسَجِدُ الْأَوْمَى » قَالَ قُلْتُ: كَمْ الْمُرْضَى كُلِّها مُصَلِّى، فَصَلِّ حَيْثُ مَا أَدْرَكَتُكَ السَّكَةُ الْمُرَامُ».

# (بَابُ الْمُسَاجِدِ فِي الدُّورِ).

٧٥٤ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَادِيِّ، وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَلْوٍ فِي بِيْرٍ لَمُهُمْ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ السَّالِيِّ وَكَانَ إِمَامَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَلْوٍ فِي بِيْرٍ لَمُمْ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ السَّالِيِّ وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ بَنِي سَالْمٍ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَوْمِهِ بَنِي سَالْمٍ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ أَنْكُرْتُ مِنْ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ أَنْكُرْتُ مِنْ بَعْدَى اللهِ إِنِّي قَدْ أَنْكُرْتُ مِنْ بَعْدِي وَمِيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، وَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ، بَصَرِي، وَإِنَّ السَّيْلَ يَأْتِي، فَيَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، وَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ، وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُن بَعْدَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرِ بَعْدَمَا اشْتَدَّ النَّهَارُ، وَاسْتَأُذَنَ، وَاسْتَأُذَنَ، وَاسْتَأُذَنَ، وَاسْتَأُذَنَ، وَاسْتَأُذَنَ، وَاسَتَا ذَنَ،

فَأَذِنْتُ لَهُ، وَلَمْ يَجْلِسْ، حَتَّى قَالَ: «أَيْنَ ثَحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِك؟» فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ احْتَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرَةٍ تُصْنَعُ لَكُمْ».

٥٥٥ – حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ الْفَضْلِ الْخُرْقِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَلَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْ تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِدًا فِي دَارِي أَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِدًا فِي دَارِي أَصَلِي فِيهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا عَمِى، «فَجَاءَ، فَفَعَلَ».

٧٥٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجُارُودِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: صَنَعَ بَعْضُ عُمُومَتِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا، فَقَالَ لِلنَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَعَبْدِ اللّهِ بْنُ مَاجَةَ: الْفَحْلُ: هُوَ الْحُصِيرُ اللّذِي قَدِ اسْوَدً.

#### (التعليق)

-voo-vot-voy-voy-vo-vtq-vtx-vty-vty)

(٧٥٦

وفي هذا أن مواضع الصلاة حتى لو كانت في البيوت ينبغي أن تُطَهَر، وأن تُنظف، وأن يتخذ الإنسان مثلًا أو زاوية أو سجادة يصلي عليها فيعمل فيها من النظافة وكذلك تهيئتها كما يحصل ذلك في المساجد.

### (المتن)

# (بَابُ تَطْهِيرِ الْمُسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا).

٧٥٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ سُلَيْهَانَ بْنِ أَبِ الْجُوْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ الْجُوْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَلْحَوْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَلْحَرَجَ أَذًى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَخْرَجَ أَذًى مِنَ الْمُسْجِدِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجُنَّةِ».

٧٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنُ الْحَكَمِ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَمَرَ بِالْسَاجِدِ أَنْ تُبْنَى فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُطَهَّرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَمَرَ بِالْسَاجِدِ أَنْ تُبْنَى فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيِّرَ.

٧٥٩ - حَدَّثَنَا رِزْقُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ الْخَضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ تُتَخَذَ الْمُسَاجِدُ فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُتَخَذَ الْمُسَاجِدُ فِي الدُّورِ، وَأَنْ

٧٦٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ يَحْيِهِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ النَّدْرِيِّ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «أَوْلُ مَنْ أَبِي سَعِيدٍ النَّذِي عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِلْ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللللْمُ الللِلْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللللْمُ الللْ

(بَابُ كَرَاهِيَةِ النُّخَامَةِ فِي الْمُسْجِدِ).

٧٦١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعْدٍ اخْدُرِيِّ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي جَدَارِ الْمُسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً، فَحَكَّهَا، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَ عَنْ شِمَالِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى».

٧٦٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ مُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ، فَعَضِبَ حَتَّى أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ، فَعَضِبَ حَتَّى الْمُرَّ وَجُهُهُ، فَجَاءَتُهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَحَكَّتْهَا، وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا أَحْسَنَ هَذَا).

٧٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً فِي قَبْلَةِ اللَّهِ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً فِي قَبْلَةِ اللَّهُ عِبْدِ، وَهُو يُصَلِّى بَيْنَ يَدَي النَّاسِ، فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَةِ اللَّهُ قِبَلَ وَجُهِهِ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ اللهُ قِبَلَ وَجُهِهِ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ اللهُ قِبَلَ وَجُهِهِ فِي الصَّلَاةِ». أَحَدُكُمْ قِبَلَ وَجُهِهِ فِي الصَّلَاةِ».

٧٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **«حَكَّ بُزَاقًا فِي قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ»**.

(بَابُ النَّهْي عَنْ إِنْشَادِ الضَّوَالِّ فِي الْمَسَاجِدِ).

٧٦٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلُ: مَنْ دَعَا إِلَى اجْمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا وَجَدْتَهُ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمُسَاجِدُ لِلَا بُنِيَتْ لَهُ».

٧٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهَيعَة، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أِنشَادِ الضَّالَّةِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «بَهَى عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «بَهَى عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُ عَنْ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلْكُ وَسُلَّمَ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ وَسُلِهُ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلْمَا وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلِكُمْ وَسُلِمَ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُلُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَاللّهَ وَسُلَمَ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهَ وَاللّهَ وَسُلّمَ وَلَّهُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعُلْمِ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلَ

٧٦٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيِّ أَبِي الْأَسْوَدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيِّ أَبِي الْأَسْوِنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المُسْجِدِ، فَلْيَقُلْ: اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْك، فَإِنَّ المُسَاجِد لَمْ تُبْنَ لِهَذَا».

الطالب: هذا داخل في القول؟ يعني يقول له: «لا راد الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا»؟

الشيخ: نعم، حتى يعلم العلة فيقال: لا رادها الله عليك.

ويبين له العلة والسبب أن المساجد لم تبن لهذا، يعني ما بنيت لأن ينشد فيها ويستغل الإنسان مجامع الناس فيقوم بسؤالهم عن ضالته أو ترويجًا لسلعته، وهذا أيضًا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان إذا نهى عن شيء أن يبين سبب نهيه، أدعى للقبول، وألا يرسل النهي أو الأمر من غير بيان العلة، خاصة ما يتعلق بالأشياء التي تمس المال ونحو ذلك، وكذلك أيضًا ما يتعلق بالتشهير في إنسان أو نحو ذلك، وفي هذا أيضًا دليل على جواز التشهير عند الحاجة، فها أمره بأن يمسكه وأن ينصحه منفردًا بل أن يقول له ذلك علانية.

### (المتن)

# (بَابُ الصَّلَاةَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، وَمُرَاحِ الْغَنَمِ).

٧٦٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح وَحَدَّثَنَا فَرُ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَأَعْطَانَ الْإِبِلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ».

٧٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْخُسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ».

٧٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَيْدُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَيْدُ الْحُبَابِ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الجُهَنِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، وَيُصَلَّى فِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، وَيُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَم».

(بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ دُخُولِ الْمُسْجِدِ).

٧٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا دَخَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا دَخَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا دَخَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا دَخَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَافْتَحْ لِي قُنُومِي وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُومِي وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ فَضْلِكَ». وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: «بِسْمِ اللّهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُومِي وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ فَضْلِكَ».

(التعليق)

(VV\-VV\*-V\\-V\\)

وعند دخول المسجد لا يثبت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بل يدعو مباشرة «اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح أبواب فضلك»، وهذا هو الثابت في الصحيح، وغيره فيه كلام.

## (المتن)

٧٧٧ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَادٍ الْجِمْصِيُّ. وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَاكِ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّخْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُويْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا دَحَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ».

٧٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ الضَّحَاكُ بِنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْمُقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللهِ الضَّحَاكُ بِنُ عُثْمَانَ قَالَ: ﴿ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمُسْجِدَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمُسْجِدَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى النَّيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ اغْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

(بَابُ المُشْي إِلَى الصَّلَاةِ).

٧٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا

تَوَضَّاً أَحَدُكُمْ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمُسْجِدَ، لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمُسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ، كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبسُهُ».

٧٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَأْتُوهَا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْتُوا ﴾. تَسْعَوْنَ، وَأَتُوهَا مَنْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْتُوا ﴾.

### (التعليق)

#### $(VV \circ - VV \xi - VV Y - VV Y)$

وهذا إذا أُمر الإنسان بالسكينة في حال ذهابه إلى المسجد، فالسكينة في صلاته من باب أولى، فإذا كان في طريقه مأمور بالسكينة والوقار فإن السكينة والطمأنينة في الصلاة من باب أولى، وقد حكى غير واحد من العلماء أن الطمأنينة واجبة، بل حكي الإجماع على هذا، نقله ابن تيمية – رحمه الله – كما في القواعد النورانية وحكى اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذا.

### (المتن)

٧٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمُكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمُسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ».

٧٧٧ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْمُحَرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهُ غَدًا مُسْلِكًا، فَلْيُحَافِظُ عَلَى هَوُ لَا وِ الصَّلَوَاتِ الْحُمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِبِنَّ، فَإِنَّ اللَّهُ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْمُدَى، وَإِنَّ اللّهَ شَرَعَ لِنَبِيكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْمُدَى، وَلِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْمُدَى، وَإِنَّ اللّهَ شَرَعَ لِنَبِيكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْمُدَى، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيكُمْ لَوْمُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَةَ نَبِيكُمْ لَكُ وَلَكُمْ مَلَى فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيكُمْ اللهُ لَقُولَى وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلّا مُنَافِقُ مَعْلُومُ النَّفَاقِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلّا مُنَافِقُ مَعْلُومُ النَّفَاقِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النَّفَاقِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُكُمْ فَيُ اللَّهُ لَهُ بَهَا اللَّهُ لَهُ بَعَلَى اللهُ لَهُ بَهَا خَطِيعَةً وَلَا مَنْ وَحُلُ عَلَى اللَّهُ لَهُ بَهَا خَطِيعَةً وَلَا عَنْهُ مَا خَطِيعَةً وَلَا عَنْهُ مَا خَطِيعَةً وَلَا عَنْ وَحَلَّ عَنْهُ مَا خَطِيعَةً وَاللَّهُ لَلَهُ مَا عَنْ وَحَلَّ عَنْهُ مَا عَنْ وَحَلَّ عَنْهُ مَا خَطِيعَةً وَاللَّهُ لَلَهُ مَا عَنْهُ مَا خَطِيعَةً وَلَا مَا خَلُولُ عَلَاهُ لَهُ مَا عَنْهُ مِلُ عَلَاهُ لَلْهُ مَا عَنْهُ مَا عَنْهُ مَا عَنْهُ مُ مَا عَنْهُ مَلَا عَلَاهُ لَلْهُ لَلَا لَلْهُ عَلَاهُ مَا عَنْهُ مِلُولُ اللّهُ عَلَاهُ مَا عَنْهُ مَا عَنْهُ مَا عَنْهُ مَا عَلَاهُ لَا لَلْهُ عَلَاهُ لَا لَا لَعْمَا مِنْ وَلَا عَلَا لَا لَعْ اللّهُ لَلْهُ لَا لَعُنْ مَا مَنْ

٧٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّة، عَنْ أَبِي الْفَضْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّة، عَنْ أَبِي الْفَضْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّة، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْك، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَشَايَ الصَّلَاةِ، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا، وَلَا بَطَرًا، وَلَا رِيَاءً، وَلَا سُمْعَةً، وَخَرَجْتُ اتَّقَاءَ،

سُخْطِكَ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفِ مَلَكِ».

٧٧٩ - حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي رَافِعِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُشَّاءُونَ إِلَى الْمُسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ، أُولَئِكَ الْحُوَّاضُونَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ».

• ٧٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَلِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ الْحَارِثِ الشِّيرَازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَبْشَرِ الْمُشَّاءُونَ فِي الظُّلَم، بِنُورِ تَامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٧٨١ - حَدَّثَنَا مَجْزَأَةُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ، مَوْلَى ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الصَّائِغُ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَشِّرِ الْمُشَّاثِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمُسَاجِدِ، بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

(بَابِ الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمُسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا).

٧٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمُسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا».

٧٨٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْهُلَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ اللهُهَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُ لِينَةِ، وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى الْأَنْصَارِ، بَيْتُهُ أَقْصَى. بَيْتٍ بِالمُدِينَةِ، وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَتَوجَعْتُ لَهُ، فَقُلْتُ: يَا فُلَانُ لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حَارًا يَقِيكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَرْفَعُكَ مِنَ الْوَقَعِ، وَيَقِيكَ هَوَامَّ الْأَرْضِ فَقَالَ: وَاللّهِ، مَا أُحِبُّ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا، حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتِ بِطُنْبِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا، حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتِ النَّيِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا، حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتِ بَعْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا، حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا، حَتَى أَتَيْتُ بَيْتِ عِلْمَانِ بَيْتِ مُعَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا، وَلَكُولَ لَهُ مِثْلَ بَيْتِ مُعْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْ لَهُ مِثْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ مِثْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُ لَهُ مِثْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَلَا لَكُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَلَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَاكَ لَهُ مَا الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَفَكَرَ لَهُ مَا الْحَتَسَنْتَ».

## (التعليق)

### 

وهذا فيه أن الإنسان يؤتى الأجر حتى أثر الدابة في خطواته إذا ذهبت، وهل يشمل السيارة؟ إن شاء الله، لمن احتسب يشمل، ولكن كيف تحسب؟ الله على يحصيها للإنسان، وفضل الله واسع.

## (المتن)

٧٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُمَيْدٌ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: أَرَادَتْ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْ قَالَ: خَدَّثَنَا مُمَيْدٌ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: أَرَادَتْ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْ دِيَارِهِمْ إِلَى قُرْبِ الْمُسْجِدِ، فَكُرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْرُوا اللَّدِينَة، فَقَالَ: «يَا بَنِي سَلِمَة، أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ؟» فَأَقَامُوا.

٧٨٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتِ الْأَنْصَارُ بَعِيدَةً مَنَازِلْكُمْ مِنَ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتِ الْأَنْصَارُ بَعِيدَةً مَنَازِلْكُمْ مِنَ الْسُجِدِ، فَأَرَادُوا أَنْ يَقْرُبُوا، فَنَزَلَتْ ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴾ [يس: ١٦]، قَالَ: «فَثَبَتُوا».

# (بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ).

٧٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاتُه فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِه فِي سُوقِه بِضْعًا «صَلَاتُه فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِه فِي سُوقِه بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

٧٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّةِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَضْلُ الْجُهَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحُدَهُ خُسُ صَلَّةً وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَضْلُ الْجُهَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحُدَهُ خُسُ وَعِشْرُونَ جُزْءًا».

٧٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَظَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

٧٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ رُسْتَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةُ اللَّهُ عُلَى صَلَاقِ الرَّجُلِ وَحُدَهُ بِسَبْعٍ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ الرَّجُلِ وَحُدَهُ بِسَبْعٍ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ الرَّجُلِ وَحُدَهُ بِسَبْعٍ وَعَشْرِينَ دَرَجَةً».

٧٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحُنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحُنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ بَعْنِيهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ، تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحُدَهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

(بَابُ التَّغْلِيظِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الجُمَاعَةِ).

٧٩١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقَدْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاة، فَأَحَرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاة، فَأُحَرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ».

### (التعليق)

#### $(V9)-V9\cdot-VAQ-VAA-VAV-VAZ-VAO-VAE)$

وهذا من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة وتأكيدها، وهذا الذي عليه عمل السلف من الصحابة وغيرهم، وذلك أنهم يجعلون الأمارة والفيصل بين المنافق والمؤمن شهود الجماعة، وآكدها صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقد تتغير ذلك بحسب الزمن بحسب وجوب الرغبة إلى الراحة، فإذا وجدت الرغبة في الراحة فإن الأمارة على ورود النفاق على القلب في تقديم راحة البدن على الإتيان بصلاة الجماعة، وهي تتباين، وإن كان في زماننا صلاة العشاء فيها يسرعلى الناس بخلاف الزمن الأول، فيلحق بها ما يشق على الناس من الصلوات مثلًا كصلاة الظهر وصلاة العصر ونحو ذلك إذا وجد في ذلك انصراف إلى دنيا أو متاع من مضاربة أو قيلولة أو غير ذلك.

### (المتن)

٧٩٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي كَبِيرٌ ضَرِيرٌ، شَاسِعُ الدَّارِ وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلَا وِمُنِي، فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ رُخْصَةٍ قَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاء؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً».

٧٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: أَخبرنا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ قَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ قَالِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةً لَهُ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ».

٧٩٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْحُكَمِ بْنِ مِينَاءَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَلَى أَعْوَادِهِ (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامُ عَنْ أَنَّمُ عَنْ أَنَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَلَى أَعْوَادِهِ (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامُ عَنْ وَدُعِهِمُ الْجُهَاعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ».

٧٩٥ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُثَذَلِيُّ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزَّبْرِقَانِ بْنِ عَمْرٍ و الضَّمْرِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزَّبْرِقَانِ بْنِ عَمْرٍ و الضَّمْرِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَتْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الجُمَاعَةِ، أَوْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَتْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الجُمَاعَةِ، أَوْ لَكُمَّ قَنْ بَيُوتَهُمْ».

## (بَابُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ).

٧٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: قَالَ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي صَلَاقِ الْعِشَاءِ، وَصَلَاقِ الْفَجْر، لَأَتُوهُمُّمَا وَلَوْ حَبْوًا».

٧٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِا لَأَتُوهُمَا وَلُوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِا لَا تَوْهُمَا وَلُوْ حَبُوا».

٧٩٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، لَا تَفُوتُهُ الرَّكُعَةُ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاء، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِتْقًا مِنَ النَّارِ».

(بَابُ لُزُومِ الْمُسَاجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ).

٧٩٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَخِدَكُمْ إِذَا دَخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي صَلَاقٍ، مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَعْبِسُهُ، وَاللَّلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي جَبْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ انْهُمُ أَنْ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي جَبْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ انْهُمُ أَنْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ».

٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَرِيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِرْبُرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَرَسْرَةً، قَالَ: «مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمُسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ، إِلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمُسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ، إِلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ».

٨٠١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ. بْنُ شُمَيْل قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُغْرِبَ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ، وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعًا، قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، وَقَدْ حَسَرَ. عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: «أَبْشِرُوا، هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّهَاءِ، يُبَاهِي بِكُمُ الْمُلَائِكَةَ، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى».

٨٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاج، عَنْ أَبِي الْهَيْثَم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمُسَاجِدَ، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ﴾ [التوبة: ١٨]»، الْآية.

(أبوابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا).

(بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ).

٨٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ".

## 

ولا خلاف عند العلماء في مسألة الاستقبال في أمر القبلة، وإنها الكلام في الإنسان إذا كان في سفره وعلى راحلته أن لا يستقبل القبلة ويرخص له في ذلك، وربها يأتي كلام في إيراد المصنف – رحمه الله – في هذا، ولكن نقول: أن الإنسان إذا كان قريب من الكعبة يجب عليه التصويب، وإذا كان بعيدًا عن الكعبة ولا يراها فإنه يصلى إلى جهتها ولا يجب عليه التصويب.

حُكي الإجماع في هذا، وقد ذكر ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه "الرد على المنطقيين": أن الصحابة أجمعوا على عدم وجوب المسامتة يعني أن الإنسان يصوب على الكعبة وإنها يصلى جهتها إذا لم يكن يرى الكعبة.

وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله - وروي مرفوعًا وموقوفًا - والصواب في الوقف، «ما بين المشرق والمغرب قبلة» يعني يتسامح في الشيء اليسير من الانحراف.

وقد كان الإمام عليه رحمة الله يشدد في هذا الأمر يعني أنه لا يشدّد في جانب القبلة بالاهتداء بالنجوم، ويلحق في هذا في زمننا المتأخر بالاعتماد على بعض التقنيات الحديثة من البوصلة وغير ذلك بحيث يعرف الإنسان التصويب الدقيق.

نقول: ما عرف الجهة فهذا كافٍ، إما أنه لا يقيم الصلاة إلا على البوصلة فهذا فيه شيء من التكلف.

## (المتن)

٨٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيُّ، عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيُّ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمُتُوكِّ لِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَشْعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْتَفْتِحُ صَلَاتَهُ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ السَّمُك، وَتَعَالَى يَسْتَفْتِحُ صَلَاتَهُ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ السَّمُك، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

٥٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُهَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا كَبَّرَ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، قَالَ: فَقُلْتُ: بِأَبِي اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، إِذَا كَبَّرَ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، فَأَخْبِرْنِي مَا تَقُولُ، قَالَ: أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، فَأَخْبِرْنِي مَا تَقُولُ، قَالَ: «أَقُولُ: اللّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَهَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ، اللّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ، كَهَا بَاعَدْتَ بَيْنَ اللّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ وَيَئْنَ خَطَايَايَ وَاللّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ مِنْ خَطَايَايَ وَالثَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنسِ، اللّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ مِنْ خَطَايَايَ إِللّهُ مَا اللّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ إِللّهُ مَ اللّهُمَ وَالنَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنسِ، اللّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِاللّهُمُ وَالنَّذِهِ وَالْتَلْحِ وَالْتَلْحِ وَالنَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنْسِ، اللّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ

٨٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسمُك، وَتَعَالَى جَدُّك، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

(بَابُ الإسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ).

٨٠٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِن مُشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِن مُطْعِمٍ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَاصِمِ الْعَنَزِيِّ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: «اللَّهُ أَكْبُرُ كَبِيرًا» اللَّهُ أَكْبُرُ كَبِيرًا» ثَلَاثًا، «الحُمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، الحُمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا» اللَّهُ أَكْبُرُ كَبِيرًا» ثَلَاثًا، «الحُمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، الحُمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا» اللَّهُ أَكْبُرُ كَبِيرًا» ثَلَاثًا، «الحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، الحُمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا» اللَّهُ أَكْبُرُ كَبِيرًا» ثَلَاتُ مَرَّاتِ، «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ «سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا» ثَلَاثَ مَرَّاتِ، «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا» ثَلَاثَ مَرَّاتِ، «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهُ مُنْ وَا فَشْدُهُ اللَّهُ مَا إِنِّ عَمْرُو: هَمْزُهُ: الْمُوتَةُ، وَنَفْشُهُ: الشَّعْرُ، وَنَفْشُهُ: الشَّعْرُ،

٨٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ الشَّائِب، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَوِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم، وَهَمْزِهِ، وَنَفْخِه، وَنَفْخِه، وَنَفْخِه، وَنَفْخِه، وَنَفْخُهُ: الْكِبْرُ.

(التعليق)

 $(\Lambda \cdot \Lambda - \Lambda \cdot \nabla - \Lambda \cdot \neg - \Lambda \cdot \circ - \Lambda \cdot \xi)$ 

والثابت من الاستعاذة عند القراءة عن النبي عليه الصلاة والسلام والاستعاذة بـ"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"، أما "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه" فهذا جاء عن النبي على من عدة طرق لا تخلو من ضعف.

### (المتن)

# (بَابُ وَضْع الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ).

٩ • ٨ • حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَوُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ».

مَا مَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ ـ بْنُ المُفَضَّلِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَلِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّى، فَأَخَذَ شِمَالَهُ بيَمِينِهِ».

٨١١ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهُرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ السُّلَمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَاضِعٌ يَدِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَاضِعٌ يَدِي الْيُمْنَى فَوضَعَهَا عَلَى الْيُسْرَى».

(بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ).

٨١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الجُوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الجُوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِ ﴿ الْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢].

٨١٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأْنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو قَتَادَةَ، عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكُر، وَعُمَرُ يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ ﴿ الْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢].

٨١٤ – حَدَّثَنَا نَصْرُ ـ بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ وَبَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ ـ بْنُ رَافِع، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِ هُرَيْرَةً مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢].

### (التعليق)

#### $(\Lambda \setminus \xi - \Lambda \setminus \Upsilon - \Lambda \setminus 1 \setminus - \Lambda \setminus - \Lambda \cdot q)$

والقراءة تكون في الصلاة وفي غيرها على مصحف عثمان، وأن من قرأ بخلافه فصلاته باطلة، وقد حُكي الإجماع على هذا، وقد نقله ابن أبي داود في كتابه "المصاحف"، وحكى أيضًا الاتفاق عن أصحاب رسول الله .

## (المتن)

٨١٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرُيْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّغَفَّلِ، عَنْ أَبِيهِ، الْجُرُيْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّغَفَّلِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَقَلَّمَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَشَدَّ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ حَدَثًا مِنْهُ، فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقْرَأُ وَالْحَدَثَ، فَإِنِّي صَلَّيْتُ مَعَ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾، فقالَ: أَيْ بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ، فَإِنِّي صَلَّيْتُ مَعَ رَبُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعَ عُمْرَ، وَمُعَ عُمْرَ، وَمَعَ عُمْرَا وَالْمَالَكِينَ وَالْمُعْرَادِ وَالْمَالَعُولُ وَالْمُعُمْرَهُ وَالْمَالَعُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعُمْرَا وَالْمُعُمْرَا وَالْمُعُمْرَهُ وَالْمُعُمْرَهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعُمْرَهُ وَالْمُوالُولُولُولُولُولُ وَالْمُعُمْرُهُ وَالْمُعُمْرَا وَالْمُعُمْرَا وَالْمُعُمْرَا و

## (بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ).

٨١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَمَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴾ [ق: ١٠].

٨١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَصْبَغَ مَوْلَى عَمْرِ و بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ حُرَيْثٍ وَلِي عَمْرِ و بْنِ حُرَيْثٍ مَا يَعْرُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَصْبَغُ مَوْلَى عَمْرِ و بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ، كَأَنِّي أَسْمَعُ قِالَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ، كَأَنِّي أَسْمَعُ وَالتَكُوير: ١٦].

٨١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَة، حِ وَحَدَّثَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ،

عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَهُ أَبُو الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ» يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ.

٨١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ - بَكْرُ بُنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، وَعَنْ أَبِي حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، وَعَنْ أَبِي صَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي بِنَا، فَيُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ، وَكَذَلِكَ فِي الصَّبْح».

٠ ٨٢٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: قَرَأَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَلَيْحَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنُونَ فَلَمَّا أَتَى عَلَى ذِكْرِ عِيسَى، أَصَابَتْهُ شَرْقَةٌ، وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصَّبْعِ: بِالْمُؤْمِنُونَ فَلَمَّا أَتَى عَلَى ذِكْرِ عِيسَى، أَصَابَتْهُ شَرْقَةٌ، فَرَكَعَ، يَعْنِى سَعْلَةً.

### (التعليق)

#### $(\Lambda Y \cdot - \Lambda Y - \Lambda$

الطول والتخفيف بين ركعات الصلاة يكون في حال القراءة لا في حال الركوع والسجود، أما الركوع والسجود فهو واحد في جميع الركعات، في الركعة الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة من الرباعية، وفي جميع الركعات كذلك من الثلاثية، وأما أن تكون الركعة الثانية على النصف من الركعة الأولى

هذا في القيام والقراء، وأما الركوع والسجود فهو سواء في جميع الصلاة، ثبت هذا عن النبي الله كما في البخاري.

## (المتن)

## (بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ).

٨٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُخُوَّلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يَوْمَ الْجُهُمَّةِ: الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ.

٨٢٢ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ وَاللَّهِ صَلَّى عَاصِمُ ابْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: الم تَنْزِيلُ، وَهَلْ أَتَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: الم تَنْزِيلُ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ.

٨٢٣ – حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: الله تَنْزِيلُ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ.

٨٢٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: الم تَنْزِيلُ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ.

قَالَ إِسْحَاقُ: هَكَذَا حَدَّتَنَا عَمْرُو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، لَا أَشُكُّ فِيهِ.

(بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ).

٥٢٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَيُعَدِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ، عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ، قُلْتُ: بَيِّنْ، رَحِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ».

٨٢٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُهَرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِخَبَّابٍ: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

#### (التعليق)

(1111-111-111-111-111-111)

 يمينه ويساره بها لا يفوت عليه الخشوع، وهذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم ينظرون أمامهم، منهم من يكون عن يسار النبي ، ومنهم من يكون عن يمينه.

جاءت جملة من الأحاديث في النظر إلى موضع السجود وكلها معلولة، ونقول: إن الإنسان ينظر فيها هو أخشع له، فإذا نظر أمامه كان أخشع، وإذا نظر إلى موضع سجود فهو الأخشع، لا حرج عليه، إلا أنه ينهى عن أمرين:

الأمر الأول: محرم.

والثاني: مكروه.

المحرم أن ينظر إلى السماء، والمكروه أن يلتفت، واختلف في اللحظ بلا حاجة، روي أن النبي على يلحظ، وهو منكر.

ولهذا نقول: الإنسان يضع بصره فيها هو أقرب لخشوعه.

### (المتن)

٨٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ الظَّهَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَكَانَ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَسُلَّةً مَنْ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَكَانَ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَكَانَ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَيُكَفِّفُ الْعُصْرَ.

٨٢٨ - حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ. قَالَ: الْمُسْعُودِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، قَالَ: الْمُسْعُودِيُّ قَالَ: تَعَالَوْا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: تَعَالَوْا الْجَتَمَعَ ثَلَاثُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ، حَتَّى نَقِيسَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ، فَهَا الْحَتَلَفَ مِنْ الطَّهُرِ، بِقَدْدِ فَهَا الْحَتَلَفَ مِنْ الطُّهُرِ، بِقَدْدِ فَهَا الْحَتَلَفَ مِنْ الطُّهُرِ، بِقَدْدِ فَهَا الْحَتَلَفَ مِنْ الطَّهُرِ، بِقَدْدِ فَهَا الْحَرْدِينَ آيَةً، وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُولَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَ فِي الْمُحْرِ، فَقَاسُوا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَ مِنَ الطُّهُرِ، بِقَدْدِ فَهَا الْحَرْدِ، فَقَاسُوا فَرَا النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَقَاسُوا ذَلِكَ فِي الْعَصْرِ، عَلَى قَدْرِ النَّصْفِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى الْأُخْرَى الظُّهْرِ.

الطالب: هل يمكن يعتبر هذا إجماع؟ وعلم مخالف فيها قاله أبو سعيد؟ الشيخ: نعم، يعتبر.

## (المتن)

٨٢٩ - حَدَّثَنَا بِشْرُ- بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَبِيهِ، قَالَ: هِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا»

٨٣٠ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ، فَنَسْمَعُ مِنْهُ الْآيَةَ بَعْدَ الْآيَاتِ، مِنْ سُورَةِ لُقْمَانَ، وَالذَّارِيَاتِ».

# (بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ المُغْرِبِ).

٨٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَرَّارٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، عَنْ أُمِّهِ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ هِيَ لُبَابَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **«يَقْرَأُ** فِي المُغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا».

٨٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَقْرَأُ فِي الْمُغْرِبِ بِالطُّورِ» قَالَ جُبَيْرٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ: فَلَمَّا سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥]، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ [الطور: ٣٨]، كَادَ قَلْبِي يَطِيرُ.

٨٣٣ - حَدَّثَنَا أَهْمَدُ بْنُ بُدَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي المُّغْرِبِ: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾.

## (بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ).

٨٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ جَمِيعًا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ «يَقُرَأُ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ».

٨٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ جَمِيعًا، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ مَشْعَرٍ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ الْبَرَاءِ، مِثْلَهُ قَالَ: فَهَا سَمِعْتُ إِنْسَانًا أَحْسَنَ صَوْتًا، - أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ -.

٨٣٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اقْرَأْ بِ ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ وَ﴿ سَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ ﴾ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ وَ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ ».

(بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ).

٨٣٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلَّادٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ الرَّبِيعِ، إِسْمَاعِيلَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةً لِلنَّ لَمُ يَقُرَأُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةً لِلنَّ لَمُ يَقُرَأُ فَي عَنْ عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةً لِلنَّ لَمُ يَقُرَأُ فَي عَنْ عُبُولِهُ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةً لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةً لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةً لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةً لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةً لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا عَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: هُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامً قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَلَّمَ قَالَ: هَا عُلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَا عُلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

٨٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ جُرَيْجٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ

فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَهِي خِدَاجٌ غَيْرُ مَكَامٍ»، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَإِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَام، فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ، اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ.

٨٣٩ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، ح وَحَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، ح وَحَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سُعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ جَمِيعًا، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي شَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا صَلَاةً لِلنْ نَضُرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا صَلَاةً لِلنْ لَكُ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحُمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ، فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا».

#### (التعليق)

(PYA-YYA-YYA-3YA-03A-7YA-XYA-(PYA)

والأحاديث الواردة في هذا الباب سواء كانت المرفوعة أو الموقوفة الصحيح منها جاءت بلفظ العموم من عدم تفريق إما بين إمام أو مأموم، وإن جاءت في مسألة المأموم لا تفرق بين صلاة جهرية وعدمها، فتأتي على العموم. ولهذا يحمل بعض العلماء الأمر في ذلك على الصلاة السرية ولا يحملها على الصلاة السرية بالنسبة للمأموم، ويقولون: إن ذلك مقتضى الأصول باعتبار أن الله على عينها أمر الإمام بالقراءة فإنه يلزم من ذلك أن يؤمر المأموم بالإنصات، فإن الله على لا يأمر أحدًا بتلاوة كتابه ثم يأمر غيره أن يقرأ على قراءته، ﴿ وَإِذَا

قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾[الأعراف:٢٠٤]، قال مجاهد بن جبر: نزلت في الصلاة.

حكى الاتفاق على هذا غير واحد كالإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وغيره.

وكذلك أيضًا فقد حكى بعض العلماء الإجماع أيضًا على أن الصحابة يرون الإنصات في الصلاة الجهرية خلف الإمام بالنسبة للمأموم، حكى الإجماع على هذا العيني عليه رحمة الله؛ قال: وأجمع أصحاب رسول الله على الإنصات خلف الإمام في الصلاة الجهرية.

والأحاديث أو الآثار المروية في ذلك عن الصحابة عامة، منها ما هو عام في القراءة، ومنها ما هو خاص بالصلاة السرية، فيحمل هذا على هذا، وبعضها أيضًا يأتي مصرح بالقراءة ولو كانت جهرية ولكن لا يخلو من علة.

## (المتن)

٨٤٠ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَقُولُ: هُمُ الْكِتَابِ فَهِي خِدَاجٌ».

٨٤١ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ السُّكَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السَّكَمِيْ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السَّلْعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَيَيَ الْكِتَابِ فَيَيَ خِدَاجٌ».

٨٤٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدْثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْهَا عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخُوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَة، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخُوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُوالِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

٨٤٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كُنَّا نَقْرَأُ فِي شُعْبَةُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كُنَّا نَقْرَأُ فِي الطُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

# (بَابٌ فِي سَكْتَتَي الْإِمَامِ).

٨٤٤ – حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحُسَنِ بْنِ جَمِيلٍ الْعَتَكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَة، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ سَمُرَة بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: «سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ، فَكَتَبْنَا إِلَى أُبِيّ بْنِ كَعْبِ بِاللَّدِينَةِ، فَكَتَبَ أَنَّ سَمْرَة قَدْ حَفِظَ.

### $(\lambda \xi \xi - \lambda \xi \Upsilon - \lambda \xi \Upsilon - \lambda \xi \Lambda - \lambda \xi \star)$

ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بسورة في الركعتين الأخريين مع الفاتحة، وجاء عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة القراءة، والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو قراءة الفاتحة فقط، ولهذا نقول: إن السنة في هذا أن يقرأ الإنسان بفاتحة وسورة في الأوليين، وفيها بعد ذلك يقرأ بفاتحة الكتاب، ولو فعل على سبيل الأحيان معها بسورة فهذا لا حرج فيه.

### (المتن)

قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ: مَا هَاتَانِ السَّكْتَانِ؟ قَالَ: إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: وَإِذَا قَرَأً ﴿ غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة: ٧]، قَالَ: وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ: إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَنْ يَسْكُتَ، حَتَّى يَتَرَادَ إلَيْهِ نَفَسُهُ.

مده - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكَابَ، قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ: قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحُسَنِ، قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ: «حَفِظْتُ سَكْتَةُ بِنْ السَّلَاةِ، سَكْتَةً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَسَكْتَةً عِنْدَ الرُّكُوعِ»، فَأَنْكَرَ «حَفِظْتُ سَكْتَةُ بِنْ الصَّلَاةِ، سَكْتَةً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَسَكْتَةً عِنْدَ الرُّكُوعِ»، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ الْخُصَيْنِ فَكَتَبُوا إِلَى المُدِينَةِ إِلَى أَبِيَّ بْنِ كَعْبٍ، فَصَدَّقَ سَمُرَةً. (بَابُ إِذَا قَرَأُ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا).

٨٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ: ﴿غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة: ٧]، فَقُولُوا: آمِينَ، وَإِذَا وَالْ رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللّهُ لِنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللّهُمَّ رَبّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا رَبّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ».

#### (التعليق)

 $(\Lambda\xi I - \Lambda\xi 0)$ 

قوله هنا: «فإذا كبر فكبروا»، التكبير هنا لا يخلو: إما أن يكون الإنسان منفرد، وإما أن يكون أو يشرع منفرد، وإما أن يكون في جماعة، إذا كان منفردًا هل يجب عليه التكبير أو يشرع له؟ جاء عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن مسعود قالا: إنها التكبير على من صلى في جماعة.

أما تكبيرة الإحرام فلا خلاف في وجوبها عندهم.

وأما بالنسبة لبقية التكبيرات فلا يكبر إلا من صلى في جماعة.

قال ابن قدامة - رحمه الله - في كتابه "المغني": ولا مخالف لهما. يعني لعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، من الصحابة أن التكبير إنها يكون لمن كان في جماعة.

والتكبيرات في غير تكبيرة الإحرام هي سنة وليست بواجبة، وهذا عليه إجماع السلف، ونشأ الخلاف بعد ذلك.

## (المتن)

٨٤٧ – حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَالَةَ عَنْ أَبِي غَلَّابٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي التَّيْمِيِّ، عَنْ قَالَةَ عَنْ أَبِي غَلَّابٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي مُلْ أَلْمِمَامُ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَوْسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَوْسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

٨٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَيَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَّانَةَ، عَنِ النَّهِرِيِّ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً، نَظُنُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ، فَقَالَ: «هَلْ قَرَأً مِنْكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً، نَظُنُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ، فَقَالَ: «هَلْ قَرَأً مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ «إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ».

٨٤٩ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحُسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ،
 عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: فَسَكَتُوا بَعْدُ فِيهَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ.

٠ ٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ».

(بَابُ الجُهْرِ بِآمِينَ).

١ ٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَّانَةً، عَنِ النُّهُ مِنْ عَنْ اللهِ صَلَّى عُيْنَةً، عَنِ النُّهُ مِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّ الْمُلاثِكَةَ تُؤَمِّنُ ، فَمَنْ وَافَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّ الْمُلاثِكَةَ تُؤمِّنُ ، فَمَنْ وَافَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّ المُلاثِكَةَ تُؤمِّنُ ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينَ المُلاثِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».

٨٥٢ – حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، حِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِ فَيَّ وَهَاشِمُ بْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، حِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِ فَيُ وَهَاشِمُ بْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، حِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، جَمِيعًا، عَنِ النَّاسِمِ الْحُرَّانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، جَمِيعًا، عَنِ النَّاهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ يُونُسَ، جَمِيعًا، عَنِ النَّهُ هُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ قَالَمُنُوا، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ وَافَقَ تَأْمِينُهُ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ وَافَقَ تَأُمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَا مُنْولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَاللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴾.

معه - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مِثْمُ لِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: تَرَكَ بِشُرُ لِبْنُ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ﴿غَيْرِ النَّاسُ التَّامُ مِنَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: ﴿غَيْرِ النَّاسُ التَّاسُ التَّامُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا قَالَ: ﴿غَيْرِ الضَّالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧]، قَالَ: ﴿آمِينَ ﴾ حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفَّ الْأُوّلِ، فَيَرْتَجُ بِهَا الْمُسْجِدُ.

(التعليق)

وقد حكى غير واحد إجماع السلف على الجهر بآمين، والصحابة عليهم رضوان الله يجمعون على هذا، ولا يحفظ عن واحد منهم أنه لا يجهر، وجهر النبي وجهروا أيضًا فيها بعده، ولا مخالف يعرف في أصحاب رسول الله في هذه المسألة، وإنها نشأ ذلك عند بعض أهل الرأي من فقهاء الكوفة ومن جاء بعدهم.

## (المتن)

٨٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: صَدَّتَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: «وَلَا الضَّالِّينَ» قَالَ «آمِينَ».

٥٥٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَهَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيَّ قَالَ: «وَلَا الضَّالِّينَ» قَالَ: «آمِينَ»، مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيَّ قَالَ: «وَلَا الضَّالِينَ» قَالَ: «آمِينَ»، فَسَمِعْنَاهَا.

٨٥٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، مَا حَسَدَتْكُمُ النَّهُ وَالتَّا أُمِينِ».

٨٥٧ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو مُسْهِرٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صُبَيْحِ الْمُرِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى آمِينَ، فَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ آمِينَ».

# (بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع).

٨٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ وَأَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ».

٨٥٩ - حَدَّثَنَا هُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ. بْنِ عَاصِم، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْخُوَيْرِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا قَرِيبًا مِنْ أُذُنيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ». ٨٦٠ -حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يَسْجُدُ».

### (التعليق)

#### 

ولا يشبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشير ويرفع يديه في سجوده، إلا إذا قام النبي على من تشهده الأول إلى الركعة الثالثة، فإنه يرفع كما جاء في وجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو في الصحيح قد رواه البخاري، جاء عن النبي على جملة من الأحاديث برفع اليدين في كل خفض ورفع، جاء في حديث مالك، وعلى، وغيرها، وكلها معلولة.

مع أن عبد الله بن عمر عمر عني أن النبي الله يديه في السجود إلا أنه ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يرفع، فهو ثابت موقوف عن عبد الله بن عمر، ولا يثبت مرفوعًا عن رسول الله الله.

#### (المتن)

٨٦١ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رِفْدَةُ بْنُ قُضَاعَةَ الْغَسَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرٍ بْنِ حَبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي حَبِيبٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَكَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكُنِي وَاللّهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفُعُ يَكَوْلِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَى إِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَاقٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاقًا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاقًا لَا عُنْ عَنْ عَلَيْهِ مَعَ كُلِّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونِهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُولًا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَسُلَاقًا لَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ الْعَلَاقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ ع

٨٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، الْخَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ،

قَالَ: سَوِعْتُهُ، وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيِّ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «كَانَ رسول الله ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ، اعْتَدَلَ قَائِمًا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى وَسَلَّمَ، «كَانَ رسول الله ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ، اعْتَدَلَ قَائِمًا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ» ثُمَّ قَالَ: «اللّهُ أَكْبُرُ» وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، رَفَعَ يَدَيْهِ، خَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، فَإِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ جَدَهُ» رَفَعَ يَدَيْهِ، فَإِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ جَمِدَهُ» رَفَعَ يَدَيْهِ، فَاعْتَدَلَ، فَإِذَا قَامَ مِنَ النَّتَنَيْنِ، كَبَرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، خَتَى يُعَاذِي مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ، حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ.

٨٦٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلْمَ بْنُ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ، وَأَبُو سُلَمَةً، فَلَا كُرُوا صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ أَسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً، فَلَا كُرُوا صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ اللهُ الل

٨٦٤ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ وَالْهَ مُوسَى بْنِ دَاوُدَ أَبُو أَيُّوبَ الْمَاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُقْبَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا قَامَ إِلَى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا قَامَ إِلَى الشَّكَوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ عَبْرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ».

٨٦٥ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رِيَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ».

٨٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُيْدُ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي السَّكَةِ، وَإِذَا رَكَعَ».

٨٦٧ - حَدَّثَنَا بِشْرُ- بْنُ مُعَاذِ الضَّرِ-يرُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ- بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ- بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: قَالَ: قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّى، «فَقَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّى، «فَقَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصلِّى، «فَقَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَكَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَكَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلُ ذَلِكَ، فَلَكَا ذَلِكَ، فَلَكَ اللهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلُ ذَلِكَ، فَلَكَا ذَلِكَ، فَلَكَا لَاللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا إِلَى اللّهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَا فَلِكَ، وَلَوْلَ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٨٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، " كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَرَفَعَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ يَدَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَرَفَعَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ يَدَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ.

# (بَابُ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ).

٨٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْجُوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْجُوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَهُ يَشْخَصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبُهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ».

مَا مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَيِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَعْمَدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي مَعْمَدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَدٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُجُزِئُ صَلَّةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُجُزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجُزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَكُولُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَا لَا لَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا اللَّهُ الْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَا عَلَا عَا لَا عَلَا عَا

٨٧١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ، وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ، قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ رَجُلًا، لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ، - يَعْنِي صُلْبَهُ - فِي وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ رَجُلًا، لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ، - يَعْنِي صُلْبَهُ - فِي الرُّكُوعِ وَالشَّجُودِ، فَلَمَّ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ، قَالَ: (يَا مَعْشَرَ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ، قَالَ: (يَا مَعْشَرَ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَةَ، قَالَ: (يَا مَعْشَرَ. اللهُ عَلَيْهِ وَالشَّجُودِ».

٨٧٢ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: صَمِعْتُ وَابِصَةَ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَابِصَةَ بْنُ مَعْبَدٍ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، «فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سُوّى ظَهْرَهُ، حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ».

# (بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ).

٨٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: رَكَعْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَطَبَّقْتُ، فَضَرَبَ يَدِي وَقَالَ: «قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا رَكَعْتُ إِلَى الرُّكَبِ».

٨٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَكُبَتَيْهِ، وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ».

# (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفْعِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ).

٥٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، كَاسِبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِلنَّ حَمِدُهُ. قَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحُمْدُ».

٨٧٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ إِنْ مَالِكٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ إِنَا مَا لَكُمْدُ».

٨٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ».

٨٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْأَعْمَشُ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحُسَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

٨٧٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شِرِيكٌ، عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: ذُكِرَتِ الجُّدُودُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: جَدُّ فُلَانٍ فِي الْخَيْلِ، وَقَالَ آخَرُ: جَدُّ فُلانٍ فِي الْخَيْلِ، وَقَالَ آخَرُ: جَدُّ فُلانٍ فِي الرَّقِيقِ، فَلَانٍ فِي الْإِبِلِ، وَقَالَ آخَرُ: جَدُّ فُلانٍ فِي الْعَنَمِ، وَقَالَ آخَرُ: جَدُّ فُلانٍ فِي الرَّقِيقِ، فُلانٍ فِي الرَّقِيقِ، فَلَانٍ فِي الْإِبِلِ، وَقَالَ آخَرُ: جَدُّ فُلانٍ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ، مِنْ آخِرِ فَلَا عَضَى - رَسُولُ اللَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ، مِنْ آخِرِ الرَّكُعَةِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحُمْدُ، مِلْ ءَ السَّمَوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْنَهُ بِالجُدِّ، لِيَعْلَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِالجُدِّ، لِيَعْلَمُوا البَّدُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِالجُدِّ، لِيَعْلَمُوا البَّدُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِالجُدِّ، لِيَعْلَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِالجُدِّ، لِيَعْلَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِالجُدِّ، لِيَعْلَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِالجُدِّ، لِيَعْلَمُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِالجُدِّ، لِيَعْلَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِالجُدِّ، لِيَعْلَمُوا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِالجُدِّ، لِيَعْلَمُوا

## (بَابُ الشَّجُودِ)

٠ ٨٨٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، **«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى** بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، **«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى** 

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى يَدَيْهِ، فَلَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَرَّتْ».

٨٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْس، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالْقَاع مِنْ نَمِرَةَ، فَمَرَّ بِنَا رَكْبٌ، فَأَنَاخُوا بِنَاحِيَةِ الطَّرِيقِ، فَقَالَ لِي أَبِي: كُنْ فِي بَهْمِكَ حَتَّى آتِيَ هَؤُلاءِ الْقَوْمَ فَأْسَائِلَهُمْ، قَالَ: فَخَرَجَ، وَجِئْتُ، يَعْنِي دَنَوْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَضَرْ تُ الصَّلَاةَ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ، فَكُنْتُ أَنْظُو إِلَى عُفْرَقَيْ إِبْطَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا سَجَدَ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: يَقُولُ النَّاسُ: عَبْيدُ اللَّهِ بْنُ عَبدِ اللَّهِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَصَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

٨٨٢ - حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِل بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ".

(التعلق)

وإذا سجد الإنسان سواء على تراب أو على حائل فسجوده صحيح، سواء كان على تراب أو كان على حجارة كأن يصلي على بلاط، أو رخام أو ما في حكمه فصلاته صحيحة.

أو كذلك أيضًا على حائل يحول على الأرض ممن ليس من جنسها كالفرش والبسط الحديثة فأيضًا سجوده صحيح، ولا خلاف في هذا، وقد حكي الاتفاق على هذا، حكى اتفاق الصحابة ابن حزم الأندلسي. – رحمه الله – كما في كتابه "المحل".

## (المتن)

٨٨٣ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،
 عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم».

٨٨٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَلُفُ شَعَرًا، وَلَا تُوبًا».

قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، وَكَانَ يَعُدُّ الْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ وَاحِدًا.

## (التعليق)

 $(\Lambda\Lambda\xi-\Lambda\Lambda\Upsilon)$ 

ولا خلاف في ذلك أن السجود لا يجزئ إلا على الأعظم السبعة.

وأما بالنسبة للأنف والجبهة قد نقل ابن منذر - رحمه الله - كما في كتابه "الأوسط" أن السجود على الأنف بلا جبهة لا يجزئ باعتبار أنه لا يسمى سجودًا حتى يضع الجبهة، وهذا حق، بل حكى ابن المنذر - رحمه الله - اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله على أن السجود على الأنف وحده لا يجزئ، وأن السجود باطل، ويجب أن تمس الجبهة.

أما سجود الجبهة بلا أنف فهو سجود صحيح؛ لأن السجود لا يسمى سجودًا إلا بوضع الجبهة.

## (المتن)

٥٨٥ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهُادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَجَدَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ، سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابِ: وَجُهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ».

٨٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الْحُسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَرُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهِ عَنْ جَنْبَيْهِ قَالَ: ﴿إِنْ كُنَّا لَنَا وَي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِمَّا يُجَافِي بِيكَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ قَالَ: ﴿إِنْ كُنَّا لَنَا وِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِمَّا يُجَافِي بِيكَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِنْ كُنَا لَنَا وَي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِمَّا يُجَافِي بِيكَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِمَّا يُجَافِي بِيكَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِمَّا يُجَافِي بِيكَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ

(بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ).

(المتن)

(بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ).

٨٨٧ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعِ الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْبُارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي إِيَاسَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمِّي إِيَاسَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمِّي إِيَاسَ بْنَ عَامِرٍ الْخُهَنِيَّ، يَقُولُ: لَكَّا نَزَلَتْ ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الجُّهَنِيَّ، يَقُولُ: لَكَّا نَزَلَتْ ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤]، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ الْمُعَلِّوهَا فِي رُكُوعِكُمْ ﴾، فَلَيَّا نَزُلَتْ: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَسَلَّمَ وَلَا لَكُونُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَيْ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِونَ فَيْ فَلَى لَكَا وَسُولُ اللَّهُ وَسَلَّمَ وَلَا لَكُونُ وَسَلَّمَ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُونُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْمَعْفِي وَسَلَّمَ وَلَهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَلَا لَلْمَ اللهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُ الْعَلَى اللهُ وَلَنَا وَسُولُ اللّهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَلَا لَلْمَا وَاللّهُ وَلَا لَلْمَا وَالْمَا وَالْمَالِقُ اللّهُ وَلَمَا لَهُ لَلْمَا وَالْمَالِمَ وَالْمَلَالَ وَالْمَا وَالْمَالِقُ اللّهُ وَلَا لَلْمَا وَالْمَالِقُ اللّهُ وَلَمْ لَلْمَا وَالْمَالِقُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَالْمَالَعُونَا وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

٨٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهَيعَة، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي الْأَزْهَرِ، عَنْ حُذَيْفَة بْنِ الْيَهَانِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَكَعَ: «شُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ «شُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ «شُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

٨٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضُّحَى، عَنْ مَسْرُ وقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ».

٨٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْمُنْذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ فِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ فِي مُسْعُودٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَإِذَا سَجَدَ رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ شُجُودُهُ، وَذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ شُجُودُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ».

٨٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي مَعْ فَيْانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَجَدَ سُغْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ».

٨٩٢ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَعِيدُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَسْجُدْ أَحَدُكُمْ وَهُو بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ».

(بَابُ الجُّلُوس بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ).

٨٩٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِي الجُوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِي الجُوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا، فَإِذَا سَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا، فَإِذَا سَجُدَ فَرَفْعَ رَأْسَهُ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِي جَالِسًا، وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى».

٨٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقْع بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ».

٨٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِي مَالِكِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَأَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ مَالِكِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَأَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَلِيُّ لَا تُقْعِ إِقْعَاءَ الْخَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَلِيُّ لَا تُقْعِ إِقْعَاءَ الْكَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَلِيُّ لَا تُقْعِ إِقْعَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَلِيُّ لَا تُقْعِ إِقْعَاءَ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَلِيُّ لَا تُقْعِ إِقْعَاءَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَا لَا لَيْمِيْ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَا لَا لَيْ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَا لَا لَا لَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ الْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَا اللّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَامِ الْعَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

#### (التعليق)

 $(\Lambda 90-\Lambda 9\xi-\Lambda 9Y-\Lambda 9Y-\Lambda 9Y-\Lambda 9V-\Lambda\Lambda 9-\Lambda\Lambda\Lambda-\Lambda\Lambda\Lambda V)$ 

الإقعاء على نوعين:

إقعاء مكروه وهو الذي يشابه إقعاء الكلب، وهو أن يجلس الإنسان بين قدميه منصوبتين.

وأما بالنسبة للإقعاء المشروع، وهو السنة هو أن ينصب الإنسان قدميه ثم يجلس على عقبيه، ويكون هذا بين السجدتين وهو سنة، وقد جاء ذلك عن النبي النبي في صحيح الإمام مسلم في حديث عبد الله بن عباس.

إذًا فالإقعاء المنهي عنه هو إقعاء الكلب، وذلك أن الإنسان إما أن يجلس ناصبًا لقدميه جالسًا على إليته، أو يكون مقيمًا لساقيه جالسًا على إليته، فهذه هي صورة الإقعاء المنهى عنه.

أما بالنسبة للمشروع والسنة هو أن ينصب الإنسان على قدميه و يجلس على عقبيه، وهذا ثابت عن رسول الله على .

## (المتن)

٨٩٦ – حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: فَالَ لِي النَّبِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْعَلَاءُ أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ، فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ، فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ، ضَعْ أَلْيَتَيْكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ، وَأَلْزِقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ بِالْأَرْضِ».

(بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ).

٨٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حُذَيْفَةَ، حِ الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ

عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي».

٨٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ، عَنْ عَعِيدِ بْنِ عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ السَّحِدَتَيْنِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ (رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَارْدُونِي، وَارْدُونَا لِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ وَالْعُونِي، وَالْهُ فَالَالَالَهُ عَلْمُ اللّهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِلللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعُنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعُنْهُ وَالْمُعْنِي الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللللّهِ عَلَى اللللّهِ عَلَى الللللّهِ الللللّهُ عَلَى الللللّهِ اللللللّهِ عَلَى الللللّهِ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللللللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللللهُ الللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّه

## (التعليق)

(99A-A9V-A97)

الثابت قول: «رب اغفر لي» بين السجدتين، وهذا في الصحيح.

أما حديث عبد الله بن عباس «رب اغفر لي وارحمني، واجبرني، وارزقني، وارفعني» هذا حديث معلول في إسناده كامل أبو العلاء.

وأما بالنسبة إلى الثابت هو قول: «رب اغفر لي» ويكررها الإنسان، ولو دعا معها بغيرها فهو حسن أيضًا، سواء بهذا الدعاء أو بغيره، ولا يلتزم شيئًا معينًا على سبيل الدوام إلا قول: «رب اغفر لي».

(المتن)

(بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ).

٨٩٨ – حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ قَبْلُ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَعَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، يَعْنُونَ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَبَادِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ كِيْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، وُحُصَيْنٍ، وَأَبِي هَاشِمٍ، وَحَمَّادُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَعَنْ أَبِي مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، وُحُصَيْنٍ، وَأَبِي هَاشِمٍ، وَحَمَّادُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَعَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، حَلَّيْنَا مُعَنَّالُ، قَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ فَالَ: وَحَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَالْأَسْودِ، وَجُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَالْأَسْودِ، وَأَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ التَّسَةُدَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٩٠٠ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا السَّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ اللَّهُ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا السَّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ اللَّهُ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ اللَّهُ وَسَلَّمَ عُلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اللهُ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِللّهَ إِلّا اللّهُ وَرَسُولُهُ».

مَنْ قَتَادَةَ، ح وَحَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا البِنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا البِنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا البِنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا البِنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا، وَبَيَّنَ لَنَا سُتَتَنَا، وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، وَعَلَّمَنا صَلَاتَنَا، وَعَلَّمَنا صَلَاتَنَا، وَبَيَّنَ لَنَا سُتَتَنَا، وَعَلَّمَنا صَلَاتَنَا، وَعَلَيْتُ مَوْلُ أَوْلِ قَوْلِ أَحِدُكُمْ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّاتُ السَّلَامُ عَلَيْكُ وَمِنْ أَوْلِ قَوْلِ أَحِدُكُمْ: التَّعِيَّاتُ الطَّيْبَاتُ مَا الصَّلَوْةُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَوَكَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَمُ عَلَيْكُ وَكُوبَ وَعَلَى عَبَادِ اللَّهُ الطَّلَامُ الْحَلَاقِ اللَّهُ وَالْعَلَاقِ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَلَاقِ اللَّهُ وَالْمَالَاقِ اللَّهُ وَالْمَالَاقُ اللَّهُ وَالْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ

(التعليق)

وفي هذا الحديث وفي غيره من المسائل أن النبي الله كان يعلم أصحابه الفقه، وأحكام العبادات على منبره، وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث التي تدل على هذا.

ونستطيع أن نقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام على منبره كان يعلم الفقه وهذا وارد لكنه قليل، وكان يعظ أصحابه وهذا هو الأكثر.

والثالث: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث بأحوال المخالفين له في حال من خالفه من عصية وغيرهم، فهذا أيضًا بذكر المخالفين ومناهجهم والتحذير منهم سلك النبي الله ذلك كها جاء عنه في الصحيح.

## (المتن)

٩٠٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْهَانَ، ح وَحَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْهَانَ بِنُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَبِاللّهِ، التَّحِيَّاتُ لِلّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَبِاللّهِ، التَّحِيَّاتُ لِلّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّمَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ وَالْمَعْدُ أَنْ لَا إِللهُ إِلّا اللّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَحْمَةُ اللهُ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّ

(بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

٩٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلَةُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ».

٩٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَم، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ». ٩٠٥ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ طَالُوتَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي مُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمِرْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ، وَأَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ نَجِيدٌ».

الْمُسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنِ الْأَسْوِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ الْمُسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقَالُوا فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ، لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقَالُوا لَهُ: فَعَلِّمْنَا، قَالَ، قُولُوا: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ، وَرَحْمَتَكَ، وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الثُوسِنُوا الصَّلَاقَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الثَّيْقِينَ، وَخَاتَمِ النَّيِيِّينَ، مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْحُيْرِ، وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا عَمْمُودًا، يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوْلُونَ وَقَالِدِ الْحَيْرِ، وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا عَمْمُودًا، يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوْلُونَ وَالْاخِرُونَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى الرَحْرُونَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلَى اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُعَرَدٍ مَا اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى عَمْدٍ مُعِدًا وَرَوْنَ اللَّهُ مَلِكُ عَلَى الْمُعَلَّدِهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَّدِهُ عَلَى اللَّهُ مُولًا اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى عَمْدٍ وَعَلَى آلِ مُعَلَى آلِ عُمَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُؤَلِّ وَلَمُ اللَّهُ الْمُعْمُودَا عَلَى الْمُ الْمُعَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُودُهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُمُّذُهُ اللَّهُ الْمُؤَمِّدِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْم

٩٠٧ – حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِم يُصَلِّي عَلَيَّ، إِلَّا صَلَّتُ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيَّ، إِلَّا صَلَّتُ عَلَيْهِ اللَّلَاثِكَةُ مَا صَلَّى عَلَيْ، فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ».

٩٠٨ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيْ، خَطِئَ طَرِيقَ الجُنَّةِ».

(بَابُ مَا يُقَالَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

٩٠٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ وَالْحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بُنُ أَبِي عَائِشَة، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُ لِللَّ خِيرِ، فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَالِ». جَهَنَّمَ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَالِ».

• ٩١٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَّجُلٍ: «مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ؟» قَالَ: أَتشَهَدُ، ثُمَّ أَسْأَلُ اللَّهَ الجُنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ لِرَجُلٍ: «مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ؟» قَالَ: أَتشَهَدُ، ثُمَّ أَسْأَلُ اللَّهَ الجُنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، أَمَا وَاللَّهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ، وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ، فَقَالَ: «حَوْ لَمَا ثُلَادِنُ».

(بَابُ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ).

٩١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِصَامِ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَدَامَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى فِي الصَّلَاةِ، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ».

٩١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَن كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَلَّقَ بِالْإِبْهَام وَالْوُسْطَى، وَرَفَعَ الَّتِي تَلِيهِا، يَدْعُو بِهَا فِي التَّشَهُّدِ».

91٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُودٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى وُكْبَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى وُكُبَيْهِ وَكَبَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَدْعُو بِهَا، وَالْيُسْرَى عَلَى رُكْبَيْهِ رُكْبَيْهِ وَاللّهُ عَلَى وَكُبَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَدْعُو بِهَا، وَالْيُسْرَى عَلَى رُكْبَيْهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا».

## (بَابُ التَّسْلِيمِ).

٩١٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَسَلَّمَ، كَانَ «يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَسَلَّمَ، كَانَ «يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَسَلَمَ، كَانَ «يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ».

## (التعليق)

 ذِكر «وبركاته» في هذا الحديث، وكذلك أيضًا عند أبي داود في بعض النسخ هي غير محفوظة، ولا يثبت في ذلك عن النبي شيء، ولا أيضًا عن أحد من أصحاب رسول الله شيء على أن العمل ليس عليها.

## (المتن)

٩١٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ. بْنُ السَّرِ. يِّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النُّ بَيْرِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ».

٩١٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ عَيَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى يُرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَرَحْمَةُ اللّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ».

٩١٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: «صَلَّى بِنَا عَلِيُّ، يَوْمَ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: «صَلَّى بِنَا عَلِيُّ، يَوْمَ الْجُمَلِ، صَلَّةَ ذَكَّرَنَا صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَسِينَاهَا، وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ تَرَكْنَاهَا، فَسَلَّمَ عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ».

(بَابُ مَنْ يُسَلَّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً).

٩١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ الْمَدِينِيُّ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْهُونِيُّ أَحْمَدُ بْنُ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ الْهُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ».

919 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ».

٩٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً».

\_\_\_\_

## (التعليق)

### (91-919-918-918-917-910)

وأما بالنسبة للسلام فيتفق العلماء من السلف على عدم وجوب التسلمية الثانية، وأن الإنسان ينفصل من صلاته بالتسليمة الأولى، وهذا الذي عليه إجماع الصحابة عليهم رضوان الله.

وأما بالنسبة للتسليمة الثانية فهي سنة، يؤديها الإنسان.

جاء في ذلك جملة من الأحاديث المرفوعة وهي أيضًا لا تخلو من علل، ولكن الثابت في ذلك الموقوف عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالتسليمة الواحدة.

والتسليمة الثانية ليست من واجبات الصلاة فضلًا من أن تكون من أركانها، وإنها هو قول لبعض الفقهاء بعد الصدر الأول.

## (المتن)

## (بَابُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ).

٩٢١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا السَّهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا السَّهُ أَبُو بَكْرٍ الْمُثَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَرُدُّوا عَلَيْهِ ﴾.

٩٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: أَنْبَأَنَا هَا مُ مَنْ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ هَمَّامٌ، عَنْ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَيْمَتِنَا، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ».

(التعليق)

(17P-77P)

والسلام هو الواجب، وأما بالنسبة للالتفات سنة، فلو سلم من غير التفات انقضى من صلاته كأن يسلم تلقاء وجهه أو يسلم عن يمينه أو يسلم ثم ينفتل، فيكون الالتفات تالي للتسليم، أو يكون سابقًا له.

الواجب في ذلك هو لفظ التسليم لا مجرد الالتفات.

## (المتن)

## (بَابُ لَا يَخُصُّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ).

٩٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيِّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيِّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَؤُمُّ عَبْدُ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوبَهُمْ، فَإِنْ وَسُلَّمَ: فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ».

### (التعليق)

(974)

هنا هذا الحديث في حديث أبي حي المؤذن جاء عن أبي هريرة في قوله: دعا لنفسه فقد خانهم. حمله بعض العلماء على القنوت في الوتر، وأنه ليس هو الدعاء الخاص وهذا هو الأظهر؛ لأن المراد بالدعاء أن الإنسان لا يدعو لنفسه بقنوت عام سواء كان ذلك في قنوت الوتر أو كان ذلك أيضًا في قنوت النوازل فيخص نفسه بخير أو بدفع شر دون الناس، وهذا من عظيم الأمور والأحكام

أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل إمام الصلاة إذا خص نفسه بدعاء دون المأمومين خائنًا لهم فكيف في أمر الولايات العامة فيمن يخص نفسه بشيء من أمر الدنيا من المال أو الجاه دون الرعية، لاشك أنه إذا كانت هذه خيانة صغرى فتلك خيانة عظمى.

## (المتن)

## (بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ).

٩٢٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُواحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُ مَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجُلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

970 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ مَوْلًى لِأُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ مَوْلًى لِأُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْ مُولَى يَقُولُ: إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمَ نَافِعًا، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمَ نَافِعًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا».

٩٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَأَبُو يَخْيَى التَّيْمِيُّ، وَابْنُ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو يَخْيَى التَّيْمِيُّ، وَابْنُ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَطْاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا

رَجُلُ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجُنَّة، وَهُمَا يَسِيرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا، وَيُحْمَدُ عَشْرًا»، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ، «فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفُ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَأَلْفُ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَأَلْفُ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفُ وَاللَّهَ اللَّهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكَيْفَ وَحَمِدَ، وَكَبَّرَ مِائَةٌ، فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفُ فِي الْمِيزَانِ، فَأَيْثُومُ اللَّهُ مِن وَحَمِدَ، وَكَبَّرَ مِائَةٌ سَيِّئَةٍ»، قَالُوا: وَكَيْفَ لَا يُحْصِيهِمَا؟ الْمِيزَانِ، فَأَيْثُومُ الشَّيْطَانُ، وَهُو فِي الصَّلَاةِ، فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى يَنْفَكُ الْعَبْدُ لَا يَعْقِلُ، وَيَأْتِيهِ وَهُو فِي مَضْجَعِهِ، فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ».

٩٢٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحُمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَلُو مَالًا مُ كَانَ إِذَا أَبُو مَالًا مَ كَانَ إِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا

انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام».

(بَابُ الإنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ).

٩٢٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «أَمَّنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ جَانِبَيْهِ جَمِيعًا».

٩٣٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُهَارَةَ، عَنِ خَلَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُهَارَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ: عَدُّ اللَّهَ عَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ جُزْءًا، يَرَى أَنَّ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ﴿ لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ جُزْءًا، يَرَى أَنَّ كَمُ لِلشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ جُزْءًا، يَرَى أَنَّ كَمُ لِلشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ جُزْءًا، يَرَى أَنَّ حَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهِ مَا لَيْهُ مَلَيْهِ وَسَلِّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ انْصِرَا فِهِ عَنْ يَسَارِهِ».

٩٣١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ- بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ يَسَارِهِ فِي الصَّلَاةِ».

٩٣٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ النَّسَاءُ حِينَ سَلَمَةَ، قَالَ النَّسَاءُ حِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِإِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ سَلَمَةَ، قَالَ النَّسَاءُ حِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِيمَهُ مَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَيْهِ وَسُلَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَالِهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

## (بَابُ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ).

٩٣٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ».

٩٣٤ – حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «إِذَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ»، قَالَ: فَتَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ لَيْلَةً، وَهُوَ يَسْمَعُ الْإِقَامَةَ.

9٣٥ – حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عُلِيٌ بْنُ عُييْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَهِيَعًا، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ﴿ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءُ». الْعَشَاءِ».

# (بَابُ اجْمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُطِيرَةِ).

٩٣٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُلِيحِ، قَالَ: خَرَجْتُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ، فَلَمَّا خَالِدٍ الْحُذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُلِيحِ، قَالَ: خَرَجْتُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ، فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ، فَقَالَ أَبِي: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَبُو المُلِيحِ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ، فَقَالَ أَبِي: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَبُو المُلِيحِ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَصُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخُدَيْبِيةِ، وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ، لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صَلَّوا فِي رِحَالِكُمْ).

٩٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي مُنَادِيهِ فَى اللَّيْكَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي مُنَادِيهِ فِي رِحَالِكُمْ».

٩٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّوا فِي رِحَالِكُمْ». صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي يَوْم جُمُعَةٍ، يَوْم مَطَرٍ، «صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ».

٩٣٩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ اللَّهَلَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ اللَّهَ لَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّاسٍ، أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يُومَ الْجُمُعَةِ، وَذَلِكَ يَوْمٌ مَطِيرٌ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَنْ يُومَ الْجُمُعَةِ، وَذَلِكَ يَوْمٌ مَطِيرٌ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَنْ يُعَمَّدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ النَّاسِ فَلْيُصَلُّوا فِي إِلَا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: القَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُو خَيْرٌ بُيُومِهِمْ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ مِنْ بُيُومِهِمْ، فَيَأْتُونِي يَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِهِمْ».

## (التعليق)

وهذا من السنن المهجورة بل إنه أولى من الجمع في المطر، وأن ينادي المؤذن في الصلاة يقول: الصلاة في الرحال. أو الصلاة في بيوتكم. بدلًا من أن

يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، فيجعل الصلاة في البيوت أو في الرحال بدلًا من الحيعلتين.

وهل يذكرها أربع مرات؟ نقول: يذكرها مرتين حتى تتسق مع الأذان، وهو ظاهر الأدلة في ذلك.

ونقول: إن النبي عنه قول الصلاة في الرحال أنه أمر المؤذن في ذلك في جملة من الأحاديث وكذلك أيضًا الصحابة، ولم يثبت عنه أنه جمع في المطر، وإنها هو من عمل الصحابة كعبد الله بن عمر.

جاء من حديث صفوان بن سُلَيم أيضًا عن عمر بن الخطاب الله جمع في ليلة مطيرة، وهذا إسناده منقطع عن عمر، ولكن نقول: إن الإنسان إذا كان في النداء يقول: الصلاة في الرحال. ولكن إذا اجتمع الناس فإنه يجمع، وإذا لم يأت الناس والسماء تمطر فإنه ينادي لهم أن الصلاة في الرحال، فنقول حينئذ: أنه يفصل فيها على الحال، والصلاة في الرحال أولى من الجماعة.

## (المتن)

## (بَابُ مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الْإِمَامَ).

٩٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُهَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ عَنْ عُهَرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: (لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ

قُلُوبُكُمْ، لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوبَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوبَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوبَهُمْ».

## (التعليق)

(9٧٦)

أولوا الأحلام: البالغين.

والنهي: أصحاب العقول الذين لديهم شيء من العلم، والفهم، والفهم، والنهي الإدراك، وهذا هو السنة أن يكون خلف الإمام، وهذا أقوى الأدلة الواردة عن النبي في إبعاد الصغار عن المقام، وهو ما خلف الإمام، فيكون حينئذ هو موضع للبالغين وهو موضع أيضًا لأولي النهى.

وذلك ليفتحوا على الإمام في حال نسيانه أو سهوه في صلاته فيذكرونه.

## (المتن)

٩٧٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ- بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَا عَنْهُ ». النَّهَ حِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ ».

٩٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ

تَأَخُّرًا فَقَالَ: «تَقَدَّمُوا فَأَتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ».

(بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ).

٩٧٩ - حَدَّثَنَا بِشْرُ- بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَلَمَّ أَرَدْنَا الْإِنْصِرَافَ، قَالَ لَنَا: «إِذَا حَضَرَتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَلَمَّ أَرَدْنَا الْإِنْصِرَافَ، قَالَ لَنَا: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمًا، وَلْيَؤُمَّكُمَ أَكُمُ كُمُ اللهُ السَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمًا، وَلْيَؤُمَّكُمُ الْكُرُوكُمُ)».

## (التعليق)

 $(9 \ 9 - 9 \ A - 9 \ V)$ 

وهذا في حال التساوي يقدم الأكبر في حال التساوي في القراءة فإنه يقدم الأسن، وإمامة الصغير صحيحة ولا خلاف في ذلك إذا كان مميزًا، وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على هذه المسألة في مسألة إمامة الصغير، نقل إجماع الصحابة على ذلك جماعة كابن حزم الأندلسي، وكذلك أيضًا ابن قدامة، وكذلك أيضًا تصح إمامة العبد بلا خلاف وقد نقل الإجماع على ذلك أيضًا إجماع الصحابة ابن قدامة – رحمه الله – في كتابه "المغني".

(المتن)

٩٨٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِن جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بِن خَمَّدُ بِن جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بِن خَمْعَجٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِن رَجَاءٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بِن ضَمْعَجٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَوُمُ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَوُمُ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لَا لَكُومَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِجْرَةً، فَإِنْ كَانَتِ الْهِجْرَةُ لِكِتَابِ اللّهُ، فَإِنْ كَانَتِ الْهِجْرَةُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ، وَلا فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يُجْلَسُ سَوَاءً، فَلْيَوُمُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ، وَلا فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اللهِ يَؤْمُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ، وَلا فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ كَانَتِ الْهُجْرَةُ الرَّاجُلُ فِي أَهْلِهِ، وَلا فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يُجْلَسُ عَلَى مَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الم

(بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامُ).

٩٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخُو فُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخُو فُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، قَالَ كَانَ سَهْلُ بَنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ يُقَدِّمُ فِتْيَانَ قَوْمِهِ، يُصَلُّونَ بِمِمْ، فَقِيلَ لَهُ: تَفْعَلُ وَلَكَ مِنَ بُنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ يُقَدِّمُ فِتْيَانَ قَوْمِهِ، يُصَلُّونَ بِمِمْ، فَقِيلَ لَهُ: تَفْعَلُ وَلَكَ مِنَ الْقِدَمِ مَا لَكَ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَلاَ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِ، وَلا عَلَيْهِمْ اللهِ مَا مَن فَا لَهُ وَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءَ، يَعْنِي، فَعَلَيْهِ، وَلا عَلَيْهِمْ اللهِ مَا مَا مَنْ فَا أَحْسَنَ فَلَهُ وَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءَ، يَعْنِي، فَعَلَيْهِ، وَلا عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلِيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٩٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُمِّ غُرَابٍ، عَنْ الْبَيَ الْمُرَأَةِ يُقَالُ لَهَا عَقِيلَةُ، عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ الْحُرِّ، أُخْتِ خَرَشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُومُونَ سَاعَةً، لَا يَجِدُونَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُومُونَ سَاعَةً، لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّى بِهِمْ».

٩٨٣ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهُمْدَانِيِّ، أَنَّهُ خَرَجَ فِي سَفِينَةٍ فِيهَا عُقْبَةُ بْنِ عَامِرٍ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهُمْدَانِيِّ، أَنَّهُ خَرَجَ فِي سَفِينَةٍ فِيهَا عُقْبَةُ بْنِ عَامِرٍ

الْجُهُنِيُّ فَحَانَتْ صَلَاةٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَأَمَرْنَاهُ أَنْ يَوُمَّنَا، وَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ أَحَقُّنَا بِذَلِكَ، أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَبَى، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَبَى، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ، فَالصَّلَاةُ لَهُ وَسُلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ، فَالصَّلَاةُ لَهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ، وَلَا عَلَيْهِمْ».

(بَابُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ).

٩٨٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ لِمَا يُطِيلُ بِنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ لِمَا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا فِيهَا، قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ، فَلْيُجَوِّزُ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالْكَبِيرَ، وَذَا الْحَاجَةِ».

٩٨٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُوجِزُ، وَيُتِمُّ الصَّلَاةَ».

٩٨٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيُّ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، فَطَوَّلَ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَلَوَّلَ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَلَمَّا بَلَغَ عَلَيْهِمْ، فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا فَصَلَّى، فَأَخْبِرَ مُعَاذُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَلَمَّا بَلَغَ فَلَيْهِمْ، فَالرَّجُلَ، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلَ، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ لَهُ

مُعَاذُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ؟ إِذَا صَلَّيْتَ بِالنَّاسِ، فَاقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ».

## (التعليق)

#### $(4\lambda P - 1\lambda P - 1\lambda P - 1\lambda P - 3\lambda P - 0\lambda P - 1\lambda P)$

وهذا الذي عليه عملُهم، كحال معاذ بن جبل في مسألة ائتهام المفترض بالمتنفل، وهذه المسألة من المسائل التي يستقر عليها عمل الصحابة عليهم رضوان الله والصدر الأول أن المفترض يأتم بالمتنفل، والمتنفل يأتم بالمفترض، وأن الصلاة في ذلك صحيحة، وقد حكى الماوردي – رحمه الله – إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، وقد طرأ الخلاف بعد الصدر الأول في هذه المسألة في مسألة ائتهام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، وكذلك المفترض بمفترض آخر عند اختلاف الفرض، والصواب صحة ذلك كله.

## (المتن)

٩٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ، مُعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ، مُعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ، فَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ، قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، يَقُولُ: كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، يَقُولُ: كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَّرِنِي عَلَى الطَّائِفِ قَالَ لِي «يَا عُثْمَانُ تَجَاوَزْ فِي الصَّلَاقِ، وَاقْدِرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَالصَّغِيرَ، وَالسَّقِيمَ، وَالْبَعِيدَ، وَذَا الْحَاجَةِ». النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَالصَّغِيرَ، وَالسَّقِيمَ، وَالْبَعِيدَ، وَذَا الْحَاجَةِ». هِمُ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَالصَّغِيرَ، وَالسَّقِيمَ، وَالْبَعِيدَ، وَذَا الْحَاجَةِ». هِمُ النَّا عَلَيْ بُنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ يَعْمُ وَ بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ حَدَّثَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّ آخِرَ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

﴿ وَلَا الْحَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

﴿ وَلَا الْمُعْتَ قُومًا فَأَخِفَ مِهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

#### (التعليق)

 $(4\lambda\lambda - 4\lambda V)$ 

والضعيف هو أميرهم، وكذلك أمير القوم في السفر وفي الرحلة ونحو ذلك، وليس المراد بذلك هو الأمر والنهي أو التقدم ولكن المراد بذلك أنهم يعتبرون به لأنه أضعف الناس، في من جهة المسير يأتمرون به حتى لا يترك، كذلك أيضًا من جهة أداء الصلاة يخفف لأضعف الناس وجودًا، بخلاف إذا كان يوجد مثلًا في المسجد أمة كبيرة من الناس والضعيف الواحد والاثنين، ويجد الضعيف ممدوحة له بالتيسير وذلك مثلًا إما بجلوسه، أو اتكاءه واعتهاده، فلا يقال: إن الأمة كلها تدع السنة لواحد منغمس في جماهير كالصلاة مثلًا في محوامع الكبيرة، أو الصلاة مثلًا في مكة والمدينة يوجد من الضعفاء وكبار السن

ونحو ذلك مما لا ينافي الإطالة، وذلك لإمكانه أن يعتضد أو أن يجلس أو أن يصلي شيئًا ويدع شيئًا حتى لا تفوت السنة.

ولكن في الجماعات اليسيرة التي يصلي بها الإنسان في مساجد بالأحياء والمساجد الراتبة التي يصلي فيها أهل الحي فإنه يقتدى بالأضعف منهم.

## (المتن)

## (بَابُ الْإِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلَاةِ إِذَا حَدَثَ أَمْرٌ).

٩٨٩ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَذْخُلُ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنِّي أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ وَسَلَّمَ، «إِنِّي لَأَذْخُلُ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنِّي أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ وَسَلَاتِ، عِمَّا أَعْلَمُ لِوَجْدِ أُمِّهِ بِبُكَائِهِ».

٩٩٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ الْحُرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلاثَة، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ الْحُسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُلاثَة، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ الْحُسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُلاثَة عَنْ فُكَاة بْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ السَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ».

99۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَة، وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَة، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَة، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاقِ، وَأَنَا عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاقِ، وَأَنَا أَرْبِيدُ أَنْ أَطُولُ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَهَجَوَّزُ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ».

## (التعليق)

 $(991 - 99 \cdot - 919)$ 

التجوز في الصبي في حال سماع صوته إشفاقًا على أمه وإشفاقًا عليه، هل يعني من ذلك هو الاكتفاء بالواجب وذلك مثلًا كقراءة الفاتحة؟ نقول: لا، هو أن يأتي بالواجب وأقل مقدار من السنة، وذلك مثلًا يقرأ بالفاتحة وشيء من القرآن يسير، كذلك أيضًا من جهة التسبيح يأتي بالقدر الواجب وكذلك أقل مقدار من السنة، الواجب التسبيحة واحدة، ثم أدنى المقدار في ذلك أن يأتي بثلاث ولا يزيد على ذلك بالوصول مثلًا إلى عشر أو نحوها.

## (المتن)

## (بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ).

٩٩٢ – حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ الْشُوائِيِّ، قَالَ: قَالَ الْشُوائِيِّ، قَالَ: قَالَ الْشُوائِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ المُلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟» وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ المُلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟» قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَ، قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ المُلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصَّفُوفَ الْأُولَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ المُلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصَّفُوفَ الْأُولَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

99٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وحَدَّثَنَا نَصْرُ- بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَبِشْرُ- بْنُ عُمَرَ، قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَكَامِ الصَّلَاقِ».

٩٩٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِهَاكُ بْنُ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بْنُ بَشِيرٍ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُسَوِّي الصَّفَ، حَتَّى يَجْعَلَهُ مِثْلَ الرُّمْحِ أَوِ الْقِدْحِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُسَوِّي الصَّفَ مَثَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَوُّوا قَالَ، فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيْخَالِفَنَ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».

### (التعليق)

(998 - 997 - 997)

وهذا فيه أن المخالفات اليسيرة تنكر قلوب البعض، ولهذا جاء عن النبي عدم تسوية الصفوف سببًا لاختلاف الوجوه واستنكار بعضها لبعض، والمراد بذلك أن يحمل بعضهم على بعض ويستنكر بعضهم بعضًا من جماعة المسجد الواحد، وذلك أنهم كلم تقاربوا واستووا ولم يتقدم أحدهم على الآخر واستووا في أداء الصلاة تقاربوا من جهة البواطن، وهذا من عظائم الحكم في أداء الصلاة، فكانت جماعة واحدة يستوي الغني والفقير على صف واحد لا يتقدم أحدهم على الآخر.

وكذلك أيضًا الكبير والصغير يستوون على حد واحد، وإذا أصبح الإنسان يؤثر نفسه بشيء من المقام في الصف من غير شيء مشروع فيتقدم أو يتأخر أو يبتعد عمن دونه لفقره أو لضعف، أو لصغره أو نحو ذلك حمله ذلك إلى شيء من التنكر له، وينمو ذلك في قلبه، ولهذا جاءت الشريعة بالمساواة في هذا الجانب حتى تتقارب النفوس، ولهذا نقول: كلم تقاربت الأبدان تقاربت النفوس، وإذا تنافرت الأبدان تنافرت النفوس.

ولهذا جاء الحث والحض على الاجتماع حتى على الطعام، ولهذا يقول النبي «خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي»، يعني يجتمع الناس عليه فإنه أقرب إلى الألفة، وكذلك أيضًا التواضع والتلاحم، بخلاف انفراد الإنسان عن غيره فإنه يدعوه إلى شيء من الأنفة والكبر.

### (المتن)

٩٩٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلِّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً وَسَلَّمَ: رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرْجَةً ﴾.

# (بَابُ فَضْلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ).

٩٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا هِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ

مَعْدَانَ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَلِلثَّانِي مَرَّةً».

### (التعليق)

(997 - 990)

لا خلاف عند العلماء في فضل الصف المقدم على غيره، ولكن يختلف العلماء في إذا كان الصف الأول ممتد أي أطرافه بعيدة عن الإمام، هل الأفضل القرب من الإمام من الصف الثاني أم الأول ولو كان طرفه بعيدًا؟

نقول: إذا كان الطرف بعيد بحيث لا يسمع الإمام فسماع الإمام ورؤيته في الصف الثاني أفضل من البعيد في الطرف الأول من الصف الأول.

واختلف العلماء في بعض صور الصف الأول فالإنسان الذي يأتي مبكرًا ولا يقدر له أن يأتي في الصف الأول أيها أفضل من يأتي متأخرًا ثم يجد فرجة في الصف الأول؟ هل الأفضل الصف الأول أو التبكير؟

قد صنف بعض العلماء في هذا رسالة منهم السيوطي – رحمه الله –، له رسالة في هذا الباب سماها "بسط الكف في إتمام الصف" تكلم عن تسوية الصفوف وكذلك أيضًا فضل الصف الأول، وأقوال العلماء في ذلك، وأورد نحوًا من عشرة أقوال في مسألة تفاضل الصف الأول وتفسير العلماء له.

أول ما ينصر ف إليه الصف الأول، المراد بذلك هو الصف البدني الحسي المعروف، وأما التبكير فله خصائصه في الشر عية ودلت الأدلة عليه من كلام رسول الله وكذلك أيضًا من فعله، ونقول: إن التبكير يؤجر عليه الإنسان والصف الأول يؤجر عليه الإنسان كل واحدة لها أجر، وأيها أفضل التبكير أم الصف الأول؟

نقول: التبكير رباط، وأما الصف الأول فجاء ثوابه في جملة من الأحاديث وهي دون أجر الرباط، لهذا نقول: إن التبكير في ذلك أفضل، وأفضلها أن يجمع الإنسان مع التبكير الصف الأول.

وأفضل مواضع الصف الأول هو (المقام) أي خلف الإمام، والسلف يسمونه المقام لا الروضة وأما العلماء المتأخرون فيسمونه (الروضة)، ولهذا جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يفضل المقام، يعنى خلف الإمام.

والروضة هي خاصة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؛ كما جاء في الحديث قال: «ما بين بيتي ومنبر روضة من رياض الجنة»، وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس فيها كما رجح ذلك غير واحد من العلماء كابن عبد البر – رحمه الله – وكذلك أيضًا ابن القيم في "الجواب الكافي" أن المراد بالروضة هو موضع التعليم، وليس المراد بذلك هو استحباب أداء الصلاة فيها.

فالمقام الذي هو خلف الإمام هو أفضل المواضع، خلف الإمام قريب من يساره أفضل من خلف الإمام بعيد عن يمينه من الصف الأول.

ولهذا نقول: إن القرب من الإمام من أي جهتين أولى من البعد عنه ولو كان يمينًا إذا كان القرب ولو كان يسارًا، ولذلك لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نص في فضل الميمنة إلا ما جاء في حديث البراء في قوله: كنا نحب أن نكون عن يمين النبي ، وذلك لأن رسول الله الإا انفتل ينفتل عليه أي يقبل عليهم بوجهه، وهذا قيل: إن النبي الأقرهم على ذلك، وقيل: إنه فعل فعله رسول الله المحيون أن يكونوا عن يمينه.

ولهذا نقول: إن القرب من الإمام هو أفضل من البعد عنه ولو كان الإنسان في الصف الأول؛ لأنه يراه ويسمع، إذًا العبرة بالرؤية والسماع والتبكير.

## (المتن)

99٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ مُصَرِّفِ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ﴾.

٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَبَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ السَّهُ عَنْ قَبْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَكَانَتْ قُرْعَةُ).

999 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

## (بَابُ صُفُوفِ النِّسَاءِ).

١٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا».

١٠٠١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ مُقَدَّمُهَا، وَشَرُّهَا مُؤَخَّرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ مُؤَخَّرُهَا، وَشَرُّهَا مُقَدَّمُهَا».

### $(1 \cdot \cdot 1 - 1 \cdot \cdot \cdot - 999 - 99A - 99V)$

وذلك بسبب القرب من الرجال، وهذا من الأدلة على منع الاختلاط وحظره، وهذا إذا كان في المساجد والرجال يستدبرون النساء مع ذلك كانت صفوف النساء المتأخرة أفضل من المتقدمة، وأما إذا كانت النساء منفصلة عن الرجال كما في حال كثير من المساجد اليوم هل هذا الأمر يبقى على ما هو عليه؟ نقول: يبقى على ما هو عليه؛ لعموم الدليل، كذلك أيضًا أن القرب له أثر سواء كان القرب البدني أو القرب النفسي، فإن الإنسان لو قرب بدنًا ولو بحائل ربا يكون في ذلك شيء من الأثر.

### (المتن)

## (بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّفِّ).

١٠٠٢ – حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَظْرَ دُعَنْهَا طَرْدًا».

(التعليق)

 $(1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot)$ 

وذلك لأنها تقطع الصف، الصلاة بين السواري تفصل بين الصفوف، ولهذا كانوا ينهون عن ذلك فلا يصلون بينها، فيكون الصف إما قبلها أو بعدها، وإذا احتيج إليه لشدة الزحام في بعض المساجد مثلًا الجمع إما أن يصلون بين السواري أو لا يصلوا لا يجدون مكانًا، أو يصلون في زحام يصلي بعضهم على أعقاب أو على أكتاف بعض ماذا يفعلون؟ نقول: يصلون بين السواري لأن هذا أدنى الضررين، والنهي عن الصلاة بين السواري هذا محل اتفاق عند السلف، وقد حكى الإجماع غير واحد كما حكاه ابن حزم الأندلسي. كما في كتابه "المحلى" حكاه عن ابن مسعود، وحذيفة بن اليان وغيرهم.

وهل الأفضل أن تكون الصفوف متقاربة بحيث يرى المأموم الإمام ولو بطرف عينه فتكثر الصفوف ولو لم تصل إلى أطراف الحائض؟

نقول: الأولى في ذلك أن تكتمل الصفوف لكن لا يجب في هذا أن تصل إلى أطراف الحيطان، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام «أتموا الصف الأول»، والمراد بهذا عن النبي على حتى لا تبقى فرجات، كذلك أيضًا ألا تختل الصفوف التالية فيتواكل الناس عن سد فرجات الصفوف الأولى لأنهم يجدون اليسر. في الصفوف التالية.

ولهذا نقول: الأولى في ذلك أن يتم الإنسان أطراف الصف إلى الحائط إلا أنه لا يجب لو جاء بصف ثاني، ولكن المنهي عنه أن يكون ثمة فرجة في أثناء الصف فهذا المنهي عنه وهو محرم، أما وجود مساحة في بعض الأطراف ويأتي الإنسان يستأنف صفًا جديدًا هذا لا يقال بتحريمه.

### (المتن)

# (بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ).

١٠٠٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الجُعْدِ فَأَوْقَفَنِي عَلَى حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الجُعْدِ فَأَوْقَفَنِي عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَّةِ يُقَالُ لَهُ وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، فَقَالَ: «صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحُدَهُ، فَقَالَ: «صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحُدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ».

## (بَابُ فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ).

٠٠٠٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ».

١٠٠٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَدٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ مِسْعَرٌ – عَمَّا نُحِبُّ أَوْ عِمَّا أُحِبُّ أَوْ عِمَّا أُحِبُّ أَوْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ – قَالَ مِسْعَرٌ – عَمَّا نُحِبُّ أَوْ عِمَّا أُحِبُّ أَوْ عِمَّا أُحِبُ أَنْ نَقُومَ عَنْ يَعِينِهِ».

١٠٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُمْرُو بْنُ عُمْرٍ و الرَّقِيُّ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سَلِيمٍ، عُثْمَانَ الْكِلَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و الرَّقِيُّ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سَلِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مَيْسَرَةَ الْمُسْجِدِ الْمُعْطَلَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةَ الْمُسْجِدِ لَعُطَلَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةَ الْمُسْجِدِ تَعَطَّلَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةَ الْمُسْجِدِ كَعُطَّلَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةً الْمُسْجِدِ تَعَطَّلَتْ مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةً الْمُسْجِدِ لَعَظَّلَتْ مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةً الْمُسْجِدِ لَعَظُلَاثِ مِنَ الْأَجْرِ».

(بَابُ الْقِبْلَةِ).

١٠٠٨ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَكَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَوَافِ الْبَيْتِ، أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ» ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مَقَامُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، الَّذِي قَالَ اللَّهُ: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مَقَامُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، الَّذِي قَالَ اللَّهُ: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى ﴾ [البقرة: ١٢٥] قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلَاكِ: أَهَكَذَا قَرَأَ: هُوَاتَّخِذُوا ﴾؟ قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلَاكِ: نَعَمْ.

١٠٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُمَيْدٍ الطَّوِيل، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ «لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى؟ ﴿ فَانَّزِلَتْ: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]. • ١٠١ - حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرِو الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقْدِسِ ثَهَانِيَةَ عَشَرَ. شَهْرًا، وَصُرِفَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ بَعْدَ دُخُولِهِ إِلَى الْمُدِينَةِ بِشَهْرَيْنِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ أَكْثَرَ تَقَلُّبَ وَجْهِهِ فِي السَّمَاءِ، وَعَلِمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَهْوَى الْكَعْبَةَ، فَصَعِدَ جِبْرِيلُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ وَهُوَ يَصْعَدُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، يَنْظُرُ مَا يَأْتِيهِ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ [البقرة: ١٤٤] الْآيَة، فَأَتَانَا آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ صُرِفَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَقَدْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ وَنَحْنُ رُكُوعٌ فَتَحَوَّ لْنَا، فَبَنَيْنَا عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا جِبْرِيلُ كَيْفَ حَالُنَا فِي صَلَاتِنَا إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ؟» فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيهَانَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣].

(التعليق)

وفي هذا أنه يجوز للإنسان أن يخاطب المصلي لمصلحة صلاته ولوكان مصلي، كذلك أيضًا أن يتحرك المصلي لمصلحة الصلاة إما لاستدارة القبلة أو مثلًا للاستتار بشيء، أو مثلًا أن يصلي على موضع هو أخشع له، أو أن يتحرك ليستظل بدلًا أن يسجد على موضع شمس يجد حرًا عند سجوده فيسجد على موضع الظل فهذا مما لا بأس به، وهو من الحركة الجائزة.

استقبال القبلة هذا على ما تقدم مما لا خلاف فيه، وللإنسان أن يصلي في بعض المواضع إلى جهة يريدها ويجوز له أن يصلي إلى غيرها، وذلك مثلًا الصلاة في جوف الكعبة يصلي إلى أي جهة شاء، كذلك أيضًا إذا صلى في جهة أخرى من الأرض بحيث تستوي في ذلك الجهات فهل للإنسان التخيير أنه يصلي ما شاء على أي جهة؟ نقول: لا، ليس له إلا إذا كان منفردًا بخلاف الجهاعات، إذا كان الجهاعات يوضع مسجد في مثل هذا على قبلة واحدة، لماذا؟ حتى لا تكون القبلة ألعوبة يتخذ في المسجد عدة محاريب إلى عدة جهات؟ يقال: يوضع على جهة معينة ثم يصلى إليها.

وأما إذا كان منفردًا قد يترخص الإنسان، وأما المتنفل في سفره إذا كان مسافرًا ويصلي على راحلته فالسنة أن يستقبل القبلة ثم يصلي أينها اتجهت به راحلته، واستقباله سنة ابتداء هذا إذا كان على الراحلة،

ولكن إذا كان على الأرض وأراد أن يتنفل وجب عليه أن يستقبل القبلة قولًا واحدًا، وإنها يرخص في مسألة الاستدبار إذا كان على الراحلة، وفي النافلة وأن يكون مسافرًا، أما الصلاة على الراحلة في حال الإقامة فلم يثبت عن النبي ﷺ في ذلك شيء، جاء فيه خبر من حديث أنس بن مالك ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم صلوا على الراحلة في الحضر. في النافلة.

### (المتن)

١٠١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ قِبْلَةٌ».

# (بَابُ مَنْ دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ).

١٠١٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَامِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِب، قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمُسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ».

١٠١٣ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ اللهُ عَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ».

(بَابُ مَنْ أَكَلَ الثُّومَ فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمُسْجِدَ).

١٠١٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة، عَنْ قَتَادَة، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي اجْعُدِ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ، قَامَ يَوْمَ الجُمُعَةِ خَطِيبًا – أَوْ خَطَبَ يَوْمَ الجُمُعَةِ خَطِيبًا – أَوْ خَطَبَ يَوْمَ الجُمُعَةِ خَطِيبًا – أَوْ خَطَبَ يَوْمَ الجُمُعَةِ – فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ يَوْمَ الجُمُعَةِ – فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيتَتَيْنِ، هَذَا الثُّومُ وَهَذَا الْبَصَلُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ، فَيُو خَدُ رِيحُهُ مِنْهُ، فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ، فَيُؤْخَذُ بِيكِهِ حَتَّى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ، فَيُؤْخَذُ بِيكِهِ حَتَّى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ، فَيُؤْخَذُ بِيكِهِ حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ، فَيُؤْخَذُ بِيكِهِ حَتَّى

### (التعليق)

(1 • 1 = 1 • 1 7 - 1 • 1 7 - 1 • 1 1)

ويدخل في أبواب الثوم والبصل ما اشترك معها في العلة سواء كان مطعومًا أو مشروبًا ، أو مأكولًا، سواء كان من الدخان، أو غيرها من بعض المخلوطات الحديثة التي يظهر فيها رائحة تساوي أو تكون أشد من البصل والثوم، فينهى حينئذ عنها لاشتراكها في العلة.

(المتن)

١٠١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، الثُّوم، فَلَا يُؤْذِينَا بِهَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا».

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ فِيهِ: الْكُرَّاثَ وَالْبَصَلَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي أَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الثُّوم.

١٠١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ المُكِّيُ،
 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ شَيْئًا فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمُسْجِدَ».

# (بَابُ الْمُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ كَيْفَ يَرُدُّ).

١٠١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ قُبَاءَ يُصَلِّى فِيهِ، فَجَاءَتْ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا، وَكَانَ مَعَهُ: كَيْف كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ فَالَ: (كَانَ مَعَهُ: كَيْف كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: (كَانَ يَشِيرُ بِيكِو).

١٠١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي النُّبَيْ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ النُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُو يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلِيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي، فَقَالَ: «إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيْ آنِفًا يُصلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلِيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي، فَقَالَ: «إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيْ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي».

١٠١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ. بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ. بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَنَّ يُنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الطَّلَةِ لَشُغْلًا.

# (بَابُ مَنْ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ).

مَنْ سَعِيدٍ أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ بُنُ سَعِيدٍ أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، «فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ، فَصَلَّيْنَا، وَأَعْلَمْنَا، فَلَمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ قَدْ صَلَّيْنَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ»، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ فَاللَّهِ مَا لَكُ لِلنَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ فَاللّهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ فَا لَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُولُ فَرَالُولُ فَيْ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُلْكُولُ الْعَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمَلْكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللهُ وَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعَلَمْ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ وَالْعَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَ

# (بَابُ الْصُلِّي يَتَنَخَّمُ).

١٠٢١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهَ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَنْ يَمِينِكَ، وَلَكِنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، وَلَكِنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْزُقَنَ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، وَلَكِنِ اللهُ عَنْ يَمِينِكَ، وَلَكِنِ اللهُ عَنْ يَمِيزِكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، وَلَكِنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، وَلَكِنِ اللهُ عَنْ يَسَارِكَ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ».

١٠٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ

مُسْتَقْبِلَهُ - يَعْنِي رَبَّهُ - فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقَنَّ عَنْ شِمَالِهِ، أَوْ لِيَقُلْ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ»، ثُمَّ أَرَانِي إِسْمَاعِيلَ يَبْزُقُ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ يَدْلُكُهُ.

١٠٢٣ – حَدَّثَنَا هَنَّا هَنَّا هَنَّا هُنَّا هَنَّا هُنَّا هَنَّا هُنَّا هُنَّا هُنَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ رَأَى شَبَثَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ رَأَى شَبَثُ بْنَ رِبْعِيٍّ بَزَقَ بَيْنَ يَدَيْكِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بْنَ رِبْعِيٍّ بَزَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا شَبَثُ لَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَقْبَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَقْبَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَلِبَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوءٍ ﴾.

١٠٢٤ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبْدُ اللَّهِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً وَمُو فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ دَلَكَهُ».

# (بَابُ مَسْح الْحُصَى فِي الصَّلَاةِ).

١٠٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَسَّ الْحُصَى فَقَدْ لَغَا».

(التعليق)

سبحان الله! ما أعظم أثر أبي بكر بن أبي شيبة على ابن ماجة! فأكثر المرويات عنه في كتابه "السنن"، ولا يكاد الإنسان ينظر في حديث أو حديثين إلا ويجد الذي يليه عن أبي بكر بن أبي شيبة، وهو من أئمة الدنيا وموسوعاتها في الرواية سواء كان ذلك في المرفوع أو كان ذلك في الموقوف، أو كان ذلك أيضًا في المقطوع.

وينبغي لطالب العلم أن يديم النظر في مصنف ابن أبي شيبة، وهذا الكتاب مع زهد كثير من المنتسبين للعلم فضلًا عن الطلاب عن هذا الكتاب أثَّر على قصورهم في معرفتهم بمراتب الخلاف ومواضع إجماع الأئمة في الصدر الأول سواء كان من التابعين أو من سبقهم من الصحابة، وكذلك أيضًا معرفة أولئك السالفين في التعامل مع الأدلة في معرفة النسخ، والتقييد تقييد ما أطلق وتخصيص العمومات وغير ذلك، ويلتفتون إلى جملة من القواعد الفقهية يقيدون بها الأدلة.

والأثر عن الصحابة والسلف في هذا ظاهر وهو كافٍ لطالب العلم، وهو أوسع كتاب بين أيدينا جمع أثار الأحكام، وهو أدق وأقوى كتاب صنف في هذا الباب، وهو أصح وأقوى من مصنف عبد الرزاق، وأعلى ممن جاء بعده من

مصنفات ابن المنذر، وابن عبد البر، والبيهقي وغيرها لعلو إسناده وتقدم طبقته.

## (المتن)

١٠٢٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَبْدُ الرَّ هُمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْح الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ: ﴿ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً ﴾.

١٠٢٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَّنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاقِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، فَلا يَمْسَحْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاقِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، فَلا يَمْسَحْ بِالْحَصَى ».

## (بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ).

١٠٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنْنِي مَيْمُونَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ ».

١٠٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ».

١٠٣٠ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ عَلَى بِسَاطِهِ، ثُمَّ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ( يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ ( يُصَلِّى عَلَى بِسَاطِهِ).

#### (التعليق)

#### $(1 \cdot \forall \cdot - 1 \cdot \forall q - 1 \cdot \forall \lambda - 1 \cdot \forall \forall - 1 \cdot \forall \gamma)$

وحكى ابن حزم الأندلسي إجماع الصحابة عليهم رضوان الله على الصلاة على حائل في الأرض سواء كان حصير أو شيئًا من جنس الأرض أو من غير جنسها أن الصلاة والسجود صحيح.

### (المتن)

## (بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الْحُرِّ وَالْبَرْدِ).

١٠٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَصَلَّى بِنَافِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَرَأَيْتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَصَلَّى بِنَافِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَرَأَيْتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَصَلَّى بِنَافِي مَسْجِد بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَرَأَيْتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَصَلَّى بِنَافِي مَسْجِد بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَرَأَيْتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَصَلَى بِنَافِي مَسْجِد بَنِي عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَصَلَّى بِنَافِي مَسْجِد بَنِي عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَصَلَّى بِنَافِي مَسْجِد بَنِي عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَصَلَّى بِنَافِي مَسْجِد بَنِي عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فَوْ بِهِ إِذَا سَجَدَ».

١٠٣٢ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ قَالَ: وَلَا السَّاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ قَالَ: وَلَا السَّاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ مِنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَشْهَلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ

الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مُتَلَفِّفٌ بِهِ، يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْهِ، يَقِيهِ بَرْدَ الْحَصَى».

١٠٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ- بْنُ الْفُضَّلِ، عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَحَدُنَا أَنْ يُمكِّنَ جَبْهَتَهُ، بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ».

(بَابُ التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ).

١٠٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَّانَةَ، عَنِ اللهُ عَيْنَةَ، عَنِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَيْنَةَ، عَنِ النَّهُ صَلَّى اللهُ عَيْنَةَ، عَنِ النَّهُ صَلَّى اللهُ عَيْنَةَ، عَنِ النَّهُ مِن النَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».

١٠٣٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى، قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».

١٠٣٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ فِي التَّصْفِيقِ، وَلِلرِّجَالِ فِي التَّسْبِيح.

(التعلق)

#### (1.77-1.70-1.74-1.77-1.77)

وهذا من آداب الإسلام فيها يتعلق بجانب المرأة فجعل التصفيق لها من جهة تذكير الإمام والفَتْي عليه، ولم يجعلها تتكلم بين أيدي الرجال فكيف أن تنصب على المنابر في وسائل الإعلام تتحدث وهي في موضع صلاة جعل النبي في ذلك ليس لها وإنها هو للرجال من جهة الكلام، وذلك أنها في مشهد جماعات، وحديثها في ذلك ولو كان بكلمة يسيرة أن هذا خلاف الأولى، ولو كان المترجح أن صوت المرأة ليس بعورة إلا أنه ربها يجر إلى ما بعد ذلك، وهذا إذا كان في الصلاة والرجال منشغلون في عبادة والنساء كذلك جعل الله سبحانه وتعالى الأمر على ذلك بأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن التصفيق للنساء والتسبيح للرجال.

وذلك إشارة إلى أن المرأة أنها لا تتساهل بإبراز نفسها أمام الرجال، والأحاديث بفضول القول قدر وسعها وإمكانها فإن المرأة إذا تساهلت في مثل هذا الأمر التساهل يجر بعضه بعضًا حتى يقع الإنسان في شيء من الخضوع أو ربها من فضول القول.

### (المتن)

١٠٤٦ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْجُوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْنَاءُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، فَكَانَ امْرَأَةٌ تُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْنَاءُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، فَكَانَ

بَعْضُ الْقَوْمِ يَسْتَقْدِمُ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِئَلَّا يَرَاهَا، وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخِّرِ، فَإِذَا رَكَعَ قَالَ هَكَذَا، يَنْظُرُ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴾ [الحجر: ٢٤]، فِي شَأْنِهَا.

### (التعليق)

(1. ٤٦)

وهذا لا يصح، قد أعله البزار وغيره.

### (المتن)

# (بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ).

١٠٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَّائِةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسْيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدُنَا يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ﴾؟

١٠٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ «يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ».

١٠٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ».

• ١٠٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَنْظَلَةَ بْنِ مُحْمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ اللَّخْزُومِيُّ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ مُشْكَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُصَلِّي بِالْبِئْرِ الْعُلْيَافِي ثَوْبِ".

١٠٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ مُتَلَبَّا بِهِ».

(بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ).

١٠٥٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَة فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجُنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ».

(التعليق)

ويتفق الصدر الأول على أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، وهو سنة.

يقول ابن عبد البر - رحمه الله -: هو سنة ويتفق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذا. يعني أنه ليس بوا جب.

كذلك أيضًا إذا قلنا: بأنه سنة. كذلك أيضًا التكبير، التكبير له سواء كان ذلك في الخفض أو في الرفع فهو سنة ليس بواجب، وقد نقل غير واحد من العلماء كذلك أيضًا الإجماع على سنية التكبير وعدم وجوبه، نقله الشوكاني رحمه الله — إلى أن الصحابة عليهم رضوان الله يقولون بالسنية وعدم الوجوب، وهذا لازم القول بسنية السجود أصلًا أنه يلزم من ذلك أن يقال: بسنية التكبير، كذلك أيضًا من باب أولى أن التكبير إذا قلنا: تكبير الانتقال في الصلاة كلها مفتتحة بالتكبير ومختتمة أيضًا بالتسليم أن التكبير فيها سنة؛ إلا ما تقدم في أمر الجهاعة، ويستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام، فإذا كان هذا في الصلاة فإنه في سجود التلاوة من باب أولى.

الطالب: ....

الشيخ: يقول: التكبير اللي في خارج الصلاة لسجود التلاوة.

نقول: الإنسان إذا كان يقتدى به يعني يتلو القرآن وهناك من يستمع معه فيسن ويستحب له التكبير حتى يقتدى به، وإذا سجد للتلاوة وهو في الصلاة يتأكد من باب أولى، يكون من جملة تكبيرات الخفض والرفع، وأما إذا كان

منفردًا فلا يجب عليه قولًا واحدًا، وهل يشرع له ويسن؟ نقول: نعم يسن، ولكن هذه ليست بصلاة، فلو كبر لعموم التكبير يكون لخفض ورفع فهو حسن، وهو الأولى.

## (المتن)

خُنيْسٍ، عَنِ الْحُسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ: خُنيْسٍ، عَنِ الْحُسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ: يَا حَسَنُ أَخْبَرَنِي جَدُّكَ عُبَيْدُ اللَّهُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ، فِيهَا يَرَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ، فِيها يَرَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ، فِيها يَرَى النَّائِمُ، كَأَنِّي أَصَلِي إِلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ، فَقَرَأْتُ السَّجْدَةَ فَسَجَدْتُ ، فَسَجَدَتِ النَّابُعُ مَّ احْطُطْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاكْتُبْ لِي بِهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأُ السَّجْدَةِ فَسَجَدَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ اللّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ السَّجْدَةِ فَسَجَدَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ قَوْلِ الشَّجْرَةِ».

١٠٥٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَمْرِ و الْأَنْصَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ اللَّهُ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأُمُوِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اللَّهُ عَرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدُتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، أَنْتَ رَبِّي، سَجَدَ وَالَدَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ».

## (بَابُ عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآنِ).

١٠٥٥ – حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: خَدَّرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحُارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عُمَرَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ «سَجَدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ «سَجَدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ عَشْرَةَ سَجُدَةً، مِنْهُنَّ النَّجْمُ».

١٠٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَمْ الْ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوة، عَنِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوة، عَنِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنْ عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوة، عَنْ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَة، وَالنَّحْلُ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَسَجْدَة، وَالنَّحْلُ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَسَجْدَة، وَلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّحْلُ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَرْيَمُ، وَالْخَجُدةُ، وَفِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّحْلُ، وَالنَّحْلُ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَرْيَمُ، وَالْخَجُدةُ، وَفِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّحْلُ، وَالسَّجْدَةُ، وَفِي صَلَى وَمَرْيَمُ، وَالْخَجُدةُ الْفُرْقَانِ، وَسُلَيْمَانُ سُورَةِ النَّمْلِ، وَالسَّجْدَةُ، وَفِي صَ

١٠٥٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُارِثُ بْنُ سَعِيدٍ الْعُتَقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنَيْنٍ، مِنْ بَنِي عَبْدِ كَلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقْرَأَهُ خُسْ كَلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقْرَأَهُ خُسْ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثُ فِي الْقُصَّل وَفِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ».

١٠٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: «سَجَدْنَا مُعَ رَسُولِ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ».

١٠٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمْرِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ»، قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ»، قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: هَذَا الْحُدِيثُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَذْكُرُهُ غَيْرَهُ.

(بَابُ إِمَّامِ الصَّلَاةِ).

١٠٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمُسْجِدِ، فَجَاءَ الْمُسْجِدِ فَصَلَّى، وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمُسْجِدِ، فَجَاءَ الْمُسْجِدِ فَصَلَّى، فَقَالَ: ﴿ وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّم، فَقَالَ: ﴿ وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلَّى، فَإِنَّكَ لَمْ فَسَلَّم عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: ﴿ وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ فَسَلَّم عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: ﴿ وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ فَسَلَّم عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: ﴿ وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ فَصَلِّ اللهِ قَالَ: ﴿ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبُر ، ثَمَّ الْمُعْنَ عَلَى اللهِ قَالَ: ﴿ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاقِ الْفَالِثَةِ: فَعَلِّمْ اللهِ قَالَ: ﴿ وَعَلَيْكَ، مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ الْمُعْرَاقِ الثَّالِثَةِ: فَعَلِّمْ الْمُعْرِقِي عَلَى اللهِ قَالَ: ﴿ وَعَلَيْكَ، مُعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ الْمُعْرَاقِ وَالْمَالِكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

١٠٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: لِمَ؟ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعَةً، وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، قَالَ: بَلَي، قَالُوا: فَاعْرِضْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَقِرَّ كُلُّ عُضْوِ مِنْهُ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُعْتَمِدًا، لَا يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِكَنْ حَمِدَهُ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْم إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ هَوي إِلَى الْأَرْضِ وَيُجَافِي بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَخُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَ ـ ى حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْم مِنْهُ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يُصَلِّي بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ هَكَذَا، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي يَنْقَضِي. فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ وَجَلَسَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ.، مُتَوَرِّكًا قَالُوا: صَدَقْتَ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٠٦٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، كَيْف كَانَتْ صَلَاةُ كَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿إِذَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿إِذَا تَوَضَّعَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ سَمَّى اللَّهَ، وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَيُحَبِّ فَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَيَّهِ، وَيُجَافِي فَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَيَّهِ، وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ مَلَيْهِ، وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ مَا اسْتَطَاعَ فِيهَا رَأَيْتُ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَكِيهِ مَا اسْتَطَاعَ فِيهَا رَأَيْتُ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَسُعُ مَلْهُ وَيَقُومُ قِيَامًا هُوَ أَطُولُ مِنْ قِيَامِكُمْ قَلِيلًا، ثُمَّ يَرْفَعُ يَسُعُدُدُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ مَا السَّعَطَاعَ فِيهَا رَأَيْتُ، ثُمَّ يَرْفَعُ وَيَعْمِ الْيُمْنَى، وَيَكُرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَلَى شِقَهِ وَلَاسُهُ فَيَجْلِسُ عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، وَيَكُرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَلَى شِقَهِ الْأَيْسُرِ».

## (بَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ).

١٠٦٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «صَلاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، وَالْجِمُعَةُ وَصَلَّم، وَالْجِمُدُ وَلَّعَتَانِ، وَالْجِمُدُ وَعَمَّانِ، مَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ»، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. وَكُعتَانِ، وَالْجِمُدُ بْنُ بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. قَالَ: عَنْ ذُبَيْدٍ، عَنْ وَبُدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. قَالَ: وَمَدَّبُ اللهُ عَلْدُ وَيَعْمَلُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبَانَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجُعْدِ، عَنْ ذُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبْأَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجُعْدِ، عَنْ ذُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبْأَنَا يَزِيدُ بْنُ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، عَمْرَ، قَالَ: «صَلَاةُ السَّفِرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الجُمُعَةِ رَكُعْتَانِ، وَصَلَاةُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، عَمْرَ، قَالَ: «صَلَاةُ السَّفِرِ رَكْعَتَانِ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

### (التعليق)

-1·7·-1·04-1·04-1·04-1·04-1·06-1·05-1·07)
(1·75-1·77-1·77-1·71

ولا يختلف العلماء في ذلك حتى من الصحابة، قد حكى غير واحد من العلماء إجماع الصحابة على أن صلاة السفر ركعتين، وإنما الخلاف في وجوب ذلك، نقل إجماع الصحابة في هذا ابن تيمية – رحمه الله – وغيره.

### (المتن)

١٠٦٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَمِيَّة، قَالَ: اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أَمَيَّة، قَالَ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُ وَا مِنَ الصَّلاةِ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُ وَا مِنَ الصَّلاةِ اللَّهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُ وَا مِنَ الصَّلاةِ اللَّهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ : ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُ وَا مِنَ الصَّلاةِ اللَّهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ : ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُ وَا إِنْ عَجِبْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تُصَدِّقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تُصَدِّقُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «صَدَقَةٌ مُنْ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَعَالَ: «صَدَقَةٌ مُعْمُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَعَالَ: «صَدَقَةً لَعُطُوا صَدَقَتَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَعَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسُلَعُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ عَنْ ذَلِكَ، فَعَالَ: هَا عَلَيْهُ وَلَاكَ عَلَيْهِ وَلَاكَ عَلَيْهِ وَسُلَعُوا عَلَيْهِ وَلَاكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاكَ عَلَيْهِ وَلَاكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاكُ عَلَيْهُ وَلَاكُ عَلَيْهِ وَلَاكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالَاهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاكُ وَلَالْهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُوا صَدَلَقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاكُوا صَدَلَقَالُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَالَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَاهُ عَلَاللّهُ وَلَالْكُوا صَدْعَالَا عَلَاهُ عَلَالُولِكُ وَلَالْكُوا صَ

١٠٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحُضَرِ. وَصَلَاةَ الْخُوْفِ فِي الْقُرْآنِ، وَلَا نَجِدُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحُضَرِ. وَصَلَاةَ الْخُوْفِ فِي الْقُرْآنِ، وَلَا نَجِدُ

صَلَاةَ السَّفَرِ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ».

١٠٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بِشْرِ-بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا خَرَجَ مِنْ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا خَرَجَ مِنْ عَرْبِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَلَوْلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْ

١٠٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُن عَبْدِ الْمُلِكِ بُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، وَجُبَارَةُ بُن الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ الْأَخْنَسِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «افْتَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَبَّاسٍ، قَالَ: «افْتَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيًّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّفُورِ رَكْعَتَيْنِ».

(التعليق)

(1.74-1.74-1.73-1.70)

وعلى ما جاء في المسافة التي يقصر فيها ما جاء موقوفًا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس في أربعة بُرُد.

وقد ذكر بعض الفقهاء كالخطيب الشربيني من الشافعية أنه لا يعلم من الصحابة عليهم رضوان الله من يخالف ما جاء عن عبد الله بن عمر، وكذلك عبد الله بن عباس، ولكن نقول: إن الصحابة عليهم رضوان الله فيه قصر في أربعة برد في هذا لا يعنى بذلك الالتزام وأنه هو الأدنى بل إنه ما قصر في ذلك

ولا يعني ما دونه، ولهذا جاء عن بعض أصحابهم ممن جاء بعدهم أن القصر. فيها دون ذلك، مما يدل على أن المراد بذلك هو تغير حال الناس في العرف، فربها يتعارفون على شيء أنه سفر فيتحول ذلك من زمن إلى زمن.

ولهذا نقول: من نظر إلى تنوع الأقوال عن الصحابة وكذلك أيضًا تنوع الأقوال عن التابعين في المسافة في قصر الصلاة يعلم الإنسان أن يسبب الخلاف في ذلك هو التباين في العرف.

### (المتن)

# (بَابُ الْجُمْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ).

١٠٦٩ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَطَاوُسٍ، أَخْبَرُوهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ «كَجْمَعُ بَيْنَ المُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْجِلَهُ شَيْءٌ، وَلَا يَطْلُبُهُ عَدُوُّ، وَلَا يَخَافَ شَيْعًا».

١٠٧٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي السَّفَرِ». (بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ).

١٠٧١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَهُ وَانْصَرَفَ، قَالَ: فَالْتَفَتَ فَرَأَى أَنَاسًا عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَهُ وَانْصَرَفَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَكْمُتُ يُصَلُّونَ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَكْمُتُ صَلَاتِي، يَا ابْنَ أَخِي ﴿ إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُونَ عَلَى مَعْتَيْنِ، وَسُلَمْ يُولُ اللَّهُ أَلَى اللهُ إِلَى اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى الللهُ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ

١٠٧٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسُامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: مَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسُامَةُ بْنُ مُسْلِم بْنِ يَنَّاقٍ زَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم بْنِ يَنَّاقٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «فَرَضَ رَسُولُ وَلِسُ وَسُلَةً السَّفَرِ، فَكُنَّا نُصَلِّي فِي الحَضرِ قَسُلَةَ المَّضِرِ وَصَلَاةَ السَّفَرِ، فَكُنَّا نُصَلِّي فِي المَّفرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا».

(بَابُ كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ).

١٠٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْهَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُمَيْدٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ مَاذَا سَمِعْتَ فِي

سُكْنَى مَكَّةَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( ثَلَاثًا لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ ».

١٠٧٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فِي أُنَاسٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: «قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ مَعِي، قَالَ: «قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ فِي الْجِجَةِ».

١٠٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ فَنَحْنُ إِذَا أَقَمْنَا تِسْعَةَ عَشَرَديَوْمًا، نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، صَلَّيْنَا أَرْبَعًا.

١٠٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَ لَا نِيُّ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ الرَّقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بِنْ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْح خَمْسَ عَشْرَةً لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةً».

١٠٧٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الْأَعْلَى، قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا»، قُلْتُ: كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: «عَشْرًا».

## (المتن)

(بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ).

١٠٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي النُّ بَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ).

١٠٧٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ».

١٠٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنسِ مُسْلِمٍ قَالَ: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلَّا تَرْكُ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الصَّرِكِ إلَّا تَرْكُ الصَّرِدِ السَّرِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلَّا تَرْكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلَّا تَرْكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلَّا تَرْكُ

(التعليق)

حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق كما رواه الترمذي ومحمد بن نصر، وكذلك حكى إجماع التابعين أيوب بن أبي تميم السختياني كما رواه محمد بن نصر في كتابه "تعظيم قدر الصلاة".

### (المتن)

### (بَابٌ فِي فَرْضِ الجُمُعَةِ).

١٠٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بُكَيْرِ أَبُو خَبَّابِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا، وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا، وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ، وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ. وَالْعَلَانِيَةِ، تُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْبَرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، مِنْ عَامِي هَذَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي، وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ، اسْتِخْفَافًا بِهَا، أَوْ جُحُودًا لَهَا، فَلَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ، وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَلَا زَكَاةً لَهُ، وَلَا حَجَّ لَهُ، وَلَا صَوْمَ لَهُ، وَلَا بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ، فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، أَلَا لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا يَؤُمَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ، يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ». ١٠٨٢ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ خَلَفٍ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ أَبِ أُمَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ قَائِدَ أَبِي حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَسَمِعَ الْأَذَانَ اسْتَغْفَرَ لِأَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، وَدَعَا لَهُ، فَمَكَثْتُ حِينًا أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْهُ، ثُمَّ قُلْتُ فِي نَفْسِي .: وَاللَّهِ إِنَّ ذَا لَعَجْزٌ، إِنِّي أَسْمَعُهُ كُلَّمَ سَمِعَ أَذَانَ الْجُمْعَةِ يَسْتَغْفِرُ لِأَبِي أُمَامَةَ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ، وَلَا أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ لِمَ هُوَ؟ فَخَرَجْتُ بِهِ كَمَا كُنْتُ أَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا سَمِعَ الْأَذَانَ اسْتَغْفَرَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبْتَاهُ، أَرَأَيْتَكَ صَلَاتَكَ عَلَى أَسْعَدَ بْن زُرَارَةَ كُلَّمَ اسمِعْتَ النِّدَاءَ بِالْجُمُعَةِ لِمَ هُوَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ مَقْدَم رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ، فِي نَقِيع الْخَضَاتِ، فِي هَزْم مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ، قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ رَجُلًا.

١٠٨٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ، وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «أَضَلَّ اللّهُ عَنِ الجُمُعَةِ مَنْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَضَلَّ اللّهُ عَنِ الجُمُعَةِ مَنْ كَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَالْأَوْلُونَ الْمُقْضِيُّ لَمُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ». كَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَالْأَوْلُونَ الْمُقْضِيُّ لَمُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ». الْقَيَامَةِ، نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَوَّلُونَ الْمُقْضِيُّ لَمُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ». (بَابٌ فِي فَضْلِ الجُمُعَةِ).

١٠٨٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ إِنْ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ المُنْذِرِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ المُنْذِرِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ يَوْمِ الْفَطْمُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ، خَلَقَ اللّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللّهُ فِيهِ آدَمَ، وَلَهُ مَلْ اللّهُ فِيهِ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْبًا إِلّا أَعْطَاهُ، الْأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَقَى اللّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْبًا إِلّا أَعْطَاهُ، وَلَا حَرَامًا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكِ مُقَرَّبٍ، وَلَا سَهَاءٍ، وَلَا أَرْضٍ، وَلَا جَبَالٍ، وَلَا بَحْرٍ، إِلّا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ».

.....

#### (التعليق)

 $(1 \wedge \lambda \xi - 1 \cdot \lambda \Upsilon - 1 \cdot \lambda \Upsilon - 1 \cdot \lambda \Lambda)$ 

وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في ساعة الجملة المذكورة في الحديث على أقوال عدة:

أشهر هذه الأقوال قيل: إنها ما بين الإقامة إلى أداء الصلاة، وقيل: أي ما بين دخول الإمام إلى الصلاة والأذان.

وقيل: إنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وهذا هو الأشهر، فقد روى ابن أبي شيبة وغيره من حديث أبي سلمة قال: اجتمع ناس من أصحاب رسول الله فتذاكروا ساعة الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا على أنها آخر ساعة من صلاة

الجمعة، فقال بهذا جماعة كأبي هريرة وابن عباس، وجاء أيضًا عن طاووس بن كيسان وعطاء وغيرهم.

وثمة قول أيضًا له حظ من النظر وهو عند دخول الخطيب إلى الصلاة وجلوسه ثم الأذان.

### (المتن)

١٠٨٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فِيهِ فَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ خُلُقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُ واعَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْ هُ وَقَدْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْ اللهَ عَلَيْكَ وَقَدْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْ اللهَ عَلَيْكَ وَقَدْ مَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ اللّهُ فَيْدِ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ اللّهُ فَيْدِ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ اللّهُ فَيْدِي بَلِيتَ – فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيرَاءِ».

١٠٨٦ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: «الجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ».

(التعليق)

 $(1 \cdot \lambda 7 - 1 \cdot \lambda 0)$ 

اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة التكفير الذي يكون بين الجمعتين وكذلك بين الفرائض الخمس، وتقييد ذلك باجتناب الكبائر، هل المراد بذلك هو شرطه كفران وتكفير الصغائر واجتناب الكبائر أم أن المراد بذلك هو تكفير الصغائر ولو ارتكبت الكبائر فتستثنى حينئذ الكبائر؟ فكلا القولين محتمل، وهذا يدل على أن الكبائر إذا ارتكبت فإن الصغائر تعظم بخلاف الصغائر إذا لم يصاحبُها كبائر فإنها تبقى على ما هي عليه، فإذا ارتكب الإنسان الكبيرة وجاء بصغيرة فإنه يستهين بذنب الصغيرة فتعظم عند الله رها ولهذا لا تكفر على من قال بهذا القول إنه لابد من ترك الإنسان للكبائر كلها.

#### (المتن)

## (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ).

١٠٨٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْبُارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ: «مَنْ فَوسُ بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ: «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكُبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْعُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا».

١٠٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ عَلَى الْمِنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ».

١٠٨٩ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».

#### (التعليق)

 $(1 \cdot \Lambda \Lambda - 1 \cdot \Lambda V)$ 

يتفق الصحابة عليهم رضوان الله على عدم وجوب غسل الجمعة وأنه على الاستحباب، وأن لفظ الوجوب في قوله: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» المراد بذلك هو التشريع، والوجوب هو نزول الحكم الشرعي من الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول الله جل وعلا: ﴿ فإذا وجبت جنوبها ﴾ يعني نزلت.

وقد حكى الإجماع على عدم وجوب غسل الجمعة غير واحد من الأئمة، وكذلك أيضًا فإنه هو الظاهر من عمل الصحابة ولا مخالف فيهم في هذا، وذلك أن عمر بن الخطاب كان على المنبر فلما دخل عثمان قال: ما هو إلا أن توضأت، لما سأله عمر قال: والوضوء أيضًا ولم يأمره بالرجوع والوضوء، وقد استدل بهذه القصة على إجماع الصحابة، وذلك أنهم شهود يوم الجمعة على مثل هذا، استدل الباجي عليه رحمة الله على إجماع الصحابة على عدم وجوب غسل الجمعة.

وثمة مسألة وهي: هل للإنسان أن يجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة نية واحدة؟

جاء ذلك عن عبد الله بن عمر، وذكره ابن عبد البر - رحمه الله - وقال: ولا مخالف له من أصحاب رسول الله .

### (المتن)

### (بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ).

١٠٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ، فَذَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ، وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ، فَذَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ، فَخَفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى. فَقَدْ لَغَا».

١٠٩١ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: وَ الْجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْمُكِّيُّ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، يُجْزِئُ عَنْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، يُجْزِئُ عَنْهُ النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، يُجْزِئُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّا أَيُومَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، يُجْزِئُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّا أَيُومَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّا أَيْفُلُ».

### (بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّهْجِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ).

١٠٩٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَّانِهَ، عَنِ النَّهُ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمُسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ، الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا خَرَجَ الْمُسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ، الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصَّحُفَ، وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ، فَاللَّهَجِّرُ إِلَى الصَّلَاةِ كَاللهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ الْإِمَامُ طَوَوُا الصَّحُفَ، وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ، فَالله جَرُ إِلَى الصَّلَاةِ كَاللهُ عَلَيْهِ كَمُهْدِي كَبْشٍ، - حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ النَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي كَبْشٍ، - حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ، زَادَ سَهْلٌ فِي حَدِيثِهِ - فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَجِيءُ بِحَتِّ إِلَى الصَّلَاةِ».

١٠٩٣ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَادَةَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ضَرَبَ مَثَلَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ التَّبُكِيرِ كَنَاحِرِ الْبَدَنَةِ، كَنَاحِرِ الْبَقَرَةِ، كَنَاحِرِ الشَّاقِ، حَتَّى (ضَرَبَ مَثَلَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ التَّبُكِيرِ كَنَاحِرِ الْبَدَنَةِ، كَنَاحِرِ الْبَقَرَةِ، كَنَاحِرِ الشَّاقِ، حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ».

١٠٩٤ – حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى الْخُمُعَةِ فَوَجَدَ ثَلَاثَةً وَقَدْ سَبَقُوهُ، فَقَالَ: رَابِعُ أَرْبَعَةٍ وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَوَجَدَ ثَلَاثَةً وَقَدْ سَبَقُوهُ، فَقَالَ: رَابِعُ أَرْبَعَةٍ وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بَرُبَعِيدٍ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ يَجْلِسُونَ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلَى الجُمُعَاتِ، الْأُوَّلَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ»، ثُمَّ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلَى الجُمُعَاتِ، الْأُوَّلَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ»، ثُمَّ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلَى الجُمُعَاتِ، الْأُوَّلَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ»، ثُمَّ مَن اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلَى الجُمُعَاتِ، الْأُوَّلَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ»، ثُمَّ قَالَ: «رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيدٍ».

(التعليق)

 $(1 \cdot 9 \cdot 1 - 1 \cdot 9 \cdot 1 - 1 \cdot 9 \cdot 1 - 1 \cdot 9 \cdot 1)$ 

ويجمع بين هذا باعتبار تكرر الجمعة، الجمعة تتكرر فأي قرب يقصد؟ يقال بذلك أنه هو يؤخذ بحال الإنسان إلى أغلب حضوره إلى الجمعات، فإذا كان ممن يدنو فيؤخذ بأكثر حاله، وليس المراد بذلك بحالة واحدة، فإذا أكثر الإنسان وداوم على القرب والتبكير بالإتيان إلى صلاة الجمعة فإنه يكون أقرب الناس منزلة إلى الله سبحانه وتعالى.

وكذلك أيضًا هذا بالنسبة لتعدد المساجد إذا كانت المساجد متعددة فإن الإنسان يحسب عليه تبكيره إلى ذلك المسجد من جهة الزمن، وهذا يختلف بمواضع الصلوات في الأرض، وكذلك أيضًا بحسب تعدد المساجد.

الطالب: حديث عبد الله ثابت يا شيخ الأخير هذا؟

الشيخ: ثابت، وجاء له طرق متعددة.

#### (المتن)

## (بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّينَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ).

١٠٩٥ – حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: مَدَّ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: مَنْ مُوسَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُنْ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُنْ عَلْم الْخُمُعَةِ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اشْتَرَى ثَوْبِ مِهْنَتِهِ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ.

١٠٩٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَرَأَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا عَلَى أَحْدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْتَيهِ».

١٠٩٧ – حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، وَحَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقُطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْقُبْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْقُطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْقُبْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ وَدِيعَةَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ بْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَن أَجْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مَا اللهُ مُعَةِ فَا أَخْسَنَ غُسْلَهُ، وَتَطَهَّرَ فَأَخْسَنَ طُهُورَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَهُ مِنْ طِيبٍ أَهْلِهِ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، غُفِرَ لَهُ مَا كَتَبَ اللّهُ لَهُ مِنْ طِيبٍ أَهْلِهِ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الْأَخْرَى».

١٠٩٨ - حَدَّثَنَا عَبَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ، جَعَلَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ، جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّواكِ».

### (بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ).

١٠٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ».

١١٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَادِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَلَا نَرى لِلْحِيطَانِ فَيْنًا نَسْتَظِلُّ بِهِ».
 لِلْحِيطَانِ فَيْنًا نَسْتَظِلُّ بِهِ».

١١٠١ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَاّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَاّدٍ فَالَ: حَدَّثَنِي أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ كَانَ «يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ اللهُ رَاكُولُ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ اللهُ رَاكِ».

١١٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُعْتَمِرُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

### (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ).

١١٠٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، حَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ. بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَ جَلْسَةً» زَادَ بِشْرٌ «وَهُوَ قَائِمٌ».

١١٠٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِهَامَةٌ سَوْدَاءُ».

١١٠٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَمُرةً، جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمْرةً، يَغْفَرُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمْرةً، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَخْطُبُ قَائِمًا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْعُدُ قَعْدَةً ثُعُدَةً مُعْدَةً ثُمُّ يَقُومُ».

الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَخُومُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجُلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجُلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقُرَأُ أَيَاتٍ، وَيَذْكُرُ اللّه، وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا، وَصَلَاتُهُ قَصْدًا».

١١٠٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّادِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ «إِذَا خَطَبَ فِي الجُمُعَةِ خَطَبَ عَلَى قَوْسٍ، وَإِذَا خَطَبَ فِي الجُمُعَةِ خَطَبَ عَلَى عَصَا».

١١٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَةَ، عَنِ اللهُ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، أَنَّهُ سُئِلَ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا؟ قَالَ: أَوَمَا تَقْرَأُ: ﴿ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ [الجمعة: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ﴾ [الجمعة: ١١]؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: غَرِيبٌ، لَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحْدَهُ.

١١٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فَيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فَيَعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الْمَيْعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ «إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإَسْتِهَاعِ لِلْخُطْبَةِ وَالْإِنْصَاتِ لَهَا).

١١١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ الْسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ».

#### (التعليق)

-11 • Y - 11 • 1 - 11 • • - 1 • 9 9 - 1 • 9 X - 1 • 9 Y - 1 • 9 7 - 1 • 9 0 )

(111 • - 11 • 9 - 11 • X - 11 • Y - 11 • 7 - 11 • 0 - 11 • £ - 11 • Y

ولا خلاف بين العلماء في النهي عن الكلام والإمام يخطب، وحكي الإجماع في هذا سواء كان إجماع الصحابة أو إجماع أيضًا من جاء بعدهم.

كذلك أيضًا قد كره بعض الأئمة عليهم رحمة الله أن يركع الإنسان إذا كان قائمًا يصلي ثم دخل الإمام أن يركع فيكون توقيت ركوع الإنسان عند دخول الإمام، فيكون في الصورة الظاهرة في مثل هذا هو أنه ركع له حال دخوله، فمثل هذا قد نص على كراهته جماعة من الأئمة سواء كانوا من الشافعية أو بعض الفقهاء أيضًا من المالكية وغيرهم، يقولون: ينبغي للإنسان أن يتأخر شيئًا حتى لا يشابه طرائق اليهود والنصارى.

الطالب: يعني إذا دخل الإمام يوم الجمعة وأخذ المؤذن في الأذان أنه ينتظر حتى يشرع الإمام في الخطبة؟

الشيخ: نعم، حتى يشرع الإمام.

#### (المتن)

الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أُبِيّ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَرَأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ تَبَارَكَ، وَهُوَ قَائِمٌ، كَعْبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَرَأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ تَبَارَكَ، وَهُوَ قَائِمٌ، كَعْبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَرَأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ تَبَارَكَ، وَهُو قَائِمٌ، فَلَكَّرَنَا بِأَيَّامِ اللَّهِ» ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ أَوْ أَبُو ذَرِّ يَعْمِزُنِي، فَقَالَ: مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ وَلَا أَنْ اسْكُتْ، فَلَمَّ الْشُورَةُ فَلَمْ ثُغْيِرْنِي؟ فَقَالَ أَبِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَ أَبِيُّ فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَالْكُورَ وَالْكَ لَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «صَدَقَ أَبَيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «صَدَقَ أَبَيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُمَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُو مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

## (بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ دَخَلَ الْمُسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ).

١١١٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرًا، وَأَبُو النُّبَيْ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ الْمُسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: «أَصَلَّيْتَ»؟ قَالَ: لاَ عَمْرُو فَلَمْ يَذْكُرْ سُلَيْكًا.

#### (التعليق)

#### (1117-1111)

إذا دخل الإنسان والإمام يخطب فإنه يصلي تحية المسجد، وعلى هذا الإجماع.

وقد نقل ابن حزم الأندلسي- إجماع الصحابة أيضًا على هذا، أنه يبادر بالصلاة، ولا يعرف الخلاف في الصدر الأول في هذه المسألة.

#### (المتن)

١١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: ﴿ أَصَلَّيْتَ؟ ﴾ قَالَ: لَا، قَالَ ﴿ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ﴾ .

١١١٤ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِنُ رُشَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صُلْحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَا: جَاءَ

سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَبُلَ أَنْ تَجِيءَ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَبُلَ أَنْ تَجِيءَ؟» وَتَجَوَّزُ فِيهِمَا».

#### (التعليق)

 $(111\xi - 111T)$ 

وهذا من الأحاديث المشكلة في ذكر هذه اللفظة «أصليت قبل أن تجيء؟» من العلماء من جزم بكونها مصحفة، ومنهم من قال: إنها ليست بمصحفة، وذلك لأن الحديث هذا قد جاء من وجوه متعددة عند غير المصنف – رحمه الله – بلفظ «أصليت قبل أن تجيء؟» يعني أصليت في بيتك قبل أن تأتي، وقد أخرجه أبو يعلى في كتابه "المسند" من حديث داود بن رشيد عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي سفيان عن جابر بهذا الحديث، وذكره وفيه «أصليت قبل أن تجيء؟»، ولكن يشكل عليه أن هذا الحديث قد أخرجه ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث شيخ المصنف داود بن رشيد عن حفص عن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به، وذكره قال: «أصليت قبل أن تجلس؟»، فقد أخرجه أبو نعيم في كتابه وذكره قال: «أصليت قبل أن تجلس؟»، فقد أخرجه أبو نعيم في كتابه "الصحابة" من حديث حفص بن غياث به، ولكنه قال: «أصليت قبل أن

ويظهر والله أعلم أن هذه اللفظة التصحيف فيها قديم، قد يكون التصحيف سماعي، يعني قبل أن يدون المصنف – رحمه الله – هذا الكتاب، فكان عند بعض شيوخه تصحيف في مثل هذا النقل فيأتي في بعض النسخ على هذا الوجه ويأتي في بعضها على خلافه، فأثر على النساخ ذلك، وبعض الأئمة يرى أن سنن ابن ماجة فيها تصحيف، وأن هذا التصحيف قديم، سواء كان من راوية الكتاب أو كان ذلك من ابن ماجة نفسه، وابن تيمية – رحمه الله – يقول: إن هذا من نساخ السنن، ويتبعه على ذلك جماعة من العلماء كابن القيم، وكذلك أبو الحجاج المزي وغيرهم يقولون: إن هذا من النساخ.

والذي يظهر لي والله أعلم: أن هذا ليس من النساخ وإنها هو من تصحيف السهاع وهو تصحيف قديم، بدلالته على ما تقدم أنه قد أخرجه أبو يعلى في المسند من حديث داود بن رشيد به قال: «أصليت قبل أن تجيء؟»، وكذلك أيضًا قد أخرجه أبو نعيم في كتابه "الصحابة" من حديث حفص بن غياث به أيضًا وقال: «أصليت قبل أن تجيء؟».

من يرد هذا ويقول: تصحيف. يحتج أيضًا بدلالة فقهية، ويقول: إنه لا يعرف أن الإنسان يصلي في بيته قبل صلاة الجمعة، ولا يعرف في هذا القول، وقد أشار إلى هذا ابن القيم – رحمه الله –، وهذا فيه نظر أيضًا، وذلك أنه عرف عن الأوزاعي أنه يقول: من صلى في بيته يوم الجمعة ثم جاء إلى المسجد تسقط عنه تحبة المسجد.

وهذا القول عن الأوزاعي وإن لم يوافقه عليه أحد إلا أنه قول معروف لبعض السلف، والله أعلم.

### (المتن)

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ تَخَطِّي النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ).

1110 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمُسْجِدَ يَوْمَ الْخُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَجَعَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْلِسْ، فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ».

١١١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ التَّخِذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ».

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ).

١١١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ جَرِيرُ بْنُ حَالَمُ مُكَانَ يُكَلَّمُ حَازِمٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كَانَ يُكَلَّمُ عَازِمٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كَانَ يُكَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كَانَ يُكَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةِ ».

(التعليق)

(111V-1117-1110)

ولا خلاف في هذا أن الكلام الذي يكون بين خطيب الجمعة وبين الحاضرين أن هذا لا حرج فيه، وقد يتأكد إذا كان في هذا مصلحة.

### (المتن)

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الجُّمُعَةِ).

١١١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبُو هُرَيْرَةً يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ إِنَا أَبُو هُرَيْرَةً يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ إِنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَلَى اللَّذِينَةِ فَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ (فَصَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةً يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَرَأَ بِسُورَةً اللهِ المُحْمَّةِ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى، وَفِي الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ »، قَالَ عُبَيْدُ اللّهِ الْجُمُعَةِ فِي السَّحْجَدَةِ الْأُولَى، وَفِي الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ »، قَالَ عُبَيْدُ اللّهِ فَلَتْ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَهُو، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ مِهَا بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ مُهُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَمَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ

١١١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَنْبَأَنَا ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَتَبَ الضَّحَاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيدٍ: أَخْبِرْنَا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ يَوْمَ الجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: (كَانَ يَقُرَأُ فِيهَا هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيةِ».

١١٢٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي عِنبَةَ الْخُوْلَانِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 «كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ».

### (بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمْعَةِ رَكْعَةً).

المَّابَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَنِ ابْنِ أَبِي فَرَ ابْنِ أَبِي مَنِ النَّبِيَّ، عَنِ النَّبِيَّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ فَرُيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى».

#### (التعليق)

#### (1171-117\*-1114-111A)

ولا خلاف في ذلك أن الجمعة تدرك بركعة كاملة، وأن الإنسان إذا أدرك ما بعد الركعة إما سجدة أو أدرك في التشهد أنه لم يدرك الجمعة ويجب عليه أن يصلي أربعًا، وقد حكى ابن تيمية – رحمه الله – إجماع الصحابة على هذا، وذلك أن النص في ذلك ظاهر وهو قطعي بخلاف إدراك فضل الجماعة في غير الجماعة، الإنسان قد يدرك السجدة أو التشهد هذا موضع خلاف، منهم من يقول: أنه يدركها ولو أدرك شيئًا يسيرًا أو لحظة، ومنهم من يقول: إنه لابد أن يدرك ركعة كصلاة الجمعة حتى يدرك الفضل، والخلاف في ذلك معروف.

#### (المتن)

١١٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنْنَةَ، عَنِ النَّهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ».

11۲۳ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا يَونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الجُمْعَةِ أَوْ غَيْرِهَا، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

(بَابُ مَا جَاءَ مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمْعَةُ).

١١٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ قُبَاءَ كَانُوا يُجَمِّعُونَ مَعَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ قُبَاءَ كَانُوا يُجَمِّعُونَ مَعَ اللَّهِ بْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ».

(بَابٌ فِيمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ).

١١٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنِي وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ عُبَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي الجُعْدِ الضَّمْرِيِّ وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ الجُمُعَة ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَهَاوُنَا بِهَا طُبِعَ عَلَى النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ الجُمُعَة ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَهَاوُنَا بِهَا طُبِعَ عَلَى النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ الجُمُعَة ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَهَاوُنَا بِهَا طُبِعَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ الجُمُعَة ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَرَّاتٍ مَهَاوُنَا مِهَا طُبِعَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَمَنْ أَبُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ وَسُلَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ وَسُلَّهُ وَلَاهُ وَسُلَعُهُ وَلَوْ لَيْهُ وَسُلِّهُ وَلَيْهُ وَسُلِيهُ وَسُلِيهُ وَسُولَةً وَكُولُونَ وَلَاهُ وَلَوْلَاهُ وَلَالِهُ وَسُلِيهُ وَسُلَّهُ وَلَيْهُ وَسُلَّهُ وَسُلَّةً وَلَاهُهُ وَلَالْتُ وَلَالَاقُ وَلَالَالِهُ وَالْمُعُمُولُولُونَا فَيَعَلَالَ وَالْمُ وَلَالِهُ وَلَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُولًا وَلَا مِنْ وَلَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا فَالَالَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَلْكُونُ وَلَا مُولِولًا وَالَاللّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَهُ وَلَلْكُونُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَاللّهُ وَلَالْكُوالِمُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالَالِهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَالْكُولُولُولُولُوا وَلَالِهُ وَلَا لَاللّهُ وَل

١١٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَسِيدِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ الجُمُعَة، ثَلاَثًا، مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ».

١١٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصَّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ، وَسَلَّمَ: «أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصَّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ، وَسَلَّمَ: فَيَرْتَفِعَ، ثُمَّ تَجِيءُ الجُمُعَةُ فَلَا يَجِيءُ وَلَا يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا، حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ».

#### (التعليق)

#### (117V-1177-1170-1178-1177-1177)

وفي هذا دلالة على أن المعاصي تحجب القلوب عن الفهم عن أن تدرك، ولهذا الإنسان إذا استكثر من معصية ثم جاء بأخرى ثم جاء بأخرى فهذا يعني أن على القلب ران، ولهذا نقول: إن الإنسان إذا فتح عليه فتح فهذا من نعم الله عليه، سواء من الفهم أو الإدراك، أو دقة النظر ونحو ذلك، فإذا حجب على ذلك فهو أمارة على وجود المعصية، وأشد من ذلك أن الإنسان يستوعب الشر ولا يفهم الخير، يعني يتأمل النص ويستنبط منه شرًا فهذا أمر متعدي عن الطبع.

ولهذا نقول: إن الإنسان إذا لم يفهم أو لم يدرك شيئًا من معاني الشريعة أو ينظر في النصوص ولا يرى في ذلك أثر فإن هذا أمارة على وجود معاصي حالت بينه وبين الفهم.

### (المتن)

١١٢٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ- بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الخُسنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَبِنِصْفِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَبِنِصْفِ وَسَلَّمَ،

### (بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الجُّمُعَةِ).

١١٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: حَنْ ابْنِ بَقِيَّةُ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعُوفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعُوفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعُوفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبْدَ الْمُعُوفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرْكَعُ قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعًا، لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرْكَعُ قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعًا، لَا يَعْدِي فَعَلَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرْكَعُ قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعًا، لَا يَعْدِي فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرْكُعُ قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعًا، لَا يَعْدِي فَيْ مِنْهُنَّ ».

### (بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ).

 ١١٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمْعَةِ رَكْعَتَيْنِ».

١١٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الجُمُعَةِ فَصَلُّوا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الجُمُعَةِ فَصَلُّوا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَيْتُمْ بَعْدَ الجُمُعَةِ فَصَلُّوا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَيْتُمْ بَعْدَ الجُمُعَةِ فَصَلُّوا

#### (التعليق)

#### (1177-1171-1174-1174-1174)

سنة الجمعة على نوعين: سنة قبلية وهذه مطلقة لا حد لها يصلي الإنسان ما يقدر له إما ركعتين أو أربع، أو ست، أو أكثر من ذلك.

وأما بالنسبة للسنة البعدية فثبت عن النبي في الصحيح ركعتين، وثبت عنه أربع، ثبت عنه في بيته ركعتين، وجاء عنه بإطلاق أنه حث على الصلاة أربع.

حمل بعض العلماء الصلاة الأربع أنها تكون في المسجد، والركعتين تكون في المسجد، ويعلل بعض الفقهاء في ذلك يقول: إن الصلاة الأربع في المسجد أمارة على أن الخطبتين ليست نيابة عن الركعتين فالجمعة ليس بدل عن الظهر،

كذلك أيضًا فإن صلاة ركعتين في المسجد بعد الجمعة قد يكون ذلك إشارة أو أمارة عند البعض يفهم منها أن صلاة الركعتين هي نيابة لما سقط من صلاة الظهر، وهذا خطأ، صلاة الجمعة مستقلة، ويوم الجمعة لا يوجد فيه ظهر، وإنها هو يوم جمعة، فله صلاته، وهي ليست بدل.

ولهذا العلماء - رحمهم الله - يفرعون على هذا جملة من المسائل منها ما يتعلق بالجمع جمع الجمعة إلى العصر هل تجمع أو لا تجمع؟ الاتفاق عند الصدر الأول أنها لا تجمع، فالجمعة لا تجمع إلى العصر، ولا يعلم في ذلك قول لا عن الصحابة ولا عن التابعين في الجمع، ومن جعلها في مقام الظهر فإنه يقول بالجمع، وهذا القول هو قول متأخر.

### (المتن)

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحُلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالإِحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ). (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالإِحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ). 11٣٣ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبْدُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعيْبٍ، عَنْ أَبْدُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهُ يَعْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( اللهُ عَنْ جَدِّهِ، أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَيْمِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلِيعُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١١٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الِاحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» يَعْنِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ.

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ).

١١٣٥ – حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: «مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: «مَا كَانَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ وَعُمْرُ كَذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ عَلَى دَارٍ فِي السُّوقِ، يُقَالُ لَهَا: الزَّوْرَاءُ، فَإِذَا خَرَجَ أَذَنَ وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ.

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ وَهُوَ يَخْطُبُ).

١١٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُيثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُيثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ».

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي الجُّمُعَةِ).

١١٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّو بَنَ الصَّبَّاحِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي الجُمْعَةِ سَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ، قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ»، وَقَلَّلَهَا بِيَدِهِ.

١١٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ﴿ فِي يَوْمِ الجُمْعَةِ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ، لَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ﴿ فِي يَوْمِ الجُمْعَةِ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ، لَا يَسُأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْعًا إِلَّا أُعْطِي سُؤْلَهُ ﴾، قِيلَ: أَيُّ سَاعَةٍ ؟ قَالَ: ﴿ حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الِانْصِرَافِ مِنْهَا ﴾.

١١٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدُيْكِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْرَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُدَيْكِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْرَانَ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ سُلَامِ، قَالَ: قُلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ: ﴿ فِي يَوْمِ الجُّمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْنًا إِلَّا اللَّهِ: ﴿ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْنًا إِلَّا وَشَى لَهُ حَاجَتَهُ ﴾ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَأَشَارَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ هِي ؟ قَالَ: ﴿ بَعْضُ سَاعَةٍ هِي ؟ قَالَ: ﴿ بَعْضُ سَاعَةٍ هَيَ أَخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ ﴾ ، قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةً صَلَاةٍ ، قَالَ: ﴿ بَلَى. إِنَّ الْعَبْدَ ﴿ اللَّهُ مِنَ إِذَا صَلَّى ثُمُ جَلَسَ ، لَا يَعْبِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ ، فَهُو فِي الصَّلَاةِ » . قَالَ: ﴿ بَلَى. إِنَّ الْعَبْدَ اللَّهُ مِنَ إِذَا صَلَّى ثُمُ جَلَسَ ، لَا يَعْبِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ ، فَهُو فِي الصَّلَاةِ » .

(بَابُ مَا جَاءَ فِي ثِنتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ).

الرَّازِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ اللَّهِ صَلَّى الرَّازِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ، بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الجُنَّةِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ، بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الجُنَّةِ،

أَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المُغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمُعْرَبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمُعْرَبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ».

1181 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ النُّسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النُّسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى فِي عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى فِي عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى فِي عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ لَهُ بَيْتُ فِي الجُنَّةِ».

١١٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْهَانَ بْنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الجُنَّةِ، رَكْعَتَيْنِ عَلْمَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ - أَظُنَّهُ قَالَ: قَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ -. قَبْلَ الْعُربِ - أَظُنَّهُ قَالَ: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ -. وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمُعْرِبِ - أَظُنَّهُ قَالَ: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ -. (بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ).

١١٤٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
 دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ
 صَلَّى رَكْعَتَيْنِ».

١١٤٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي اللهُ عَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، كَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ».

١١٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلَاةِ الصُّبْح، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ».

١١٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿إِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ».

١١٤٧ - حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍ و أَبُو عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِيهَا يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ).

١١٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ، قَالًا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ».

١١٤٩ - حَدَّثَنَا أَهْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا، «فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ». ١١٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْخُرُيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْخُرُيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَكَانَ يَقُولُ: «نِعْمَ السُّورَتَانِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، ﴿ قُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ، ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾، ﴿ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾».

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمُكْتُوبَةُ).

١٥١ – حَدَّثَنَا مَعْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، ح وَحَدَّثَنَا رَعْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاقُ، فَلَا صَلَاةً إِلَّا المُكْتُوبَةُ ﴾، حَدَّثَنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ عَنْ عَمْودُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمُودُ بْنُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ.

١١٥٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَهُو فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ: «بِأَيِّ صَلَاتَيْكَ الرَّكُعْتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَهُو فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ: «بِأَيِّ صَلَاتَيْكَ اللهُ عَدَاةِ، وَهُو فِي الصَّلَةِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ: «بِأَيِّ صَلَاتَيْكُ اللهُ عَدَاةِ، وَهُو فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ: «بِأَيِّ صَلَّاةً اللهُ عَدَاةِ، وَهُو فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ: «بِأَيِّ صَلَاةٍ الْعَدَاةِ، وَهُو فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَلَاقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَلَاقِ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَلَيْةِ وَسَلَّمَ مَا لَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَلَاقِ اللهُ عَلَالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقِ الللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْعَ الْعَلَاقِ الللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّ

١١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْح، وَهُوَ يُصَلِّي، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَحَطْنَا بِهِ نَقُولُ لَهُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: قَالَ لِي: «يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ أُرْبَعًا».

## (بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَتَى يَقْضِيهِمَ).

١١٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ؟» فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهَا، فَصَلَّيْتُهُمَا. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٥٥١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِب، قَالًا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ «نَامَ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَقَضَاهُمَا بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ قَبْلَ الظُّهْرِ).

١١٥٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَرْسَلَ أَبِي إِلَى عَائِشَةَ: أَيُّ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَبِيهِ، قَالَ: أَرْسَلَ أَبِي إِلَى عَائِشَةَ: قَيْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، يُطِيلُ فِيهِنَ أَحْبَ إِلَيْهِ أَنْ يُواظِبَ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، يُطِيلُ فِيهِنَ أَنْ يُواظِبَ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، يُطِيلُ فِيهِنَ الشَّهُودَ». الْقِيَامَ، وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرَّكُوعَ وَالسُّجُودَ».

١١٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتَّبِ الضَّبِّي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ قَرْتَعٍ، عَنْ أَبِي الضَّبِّيّ عَنْ قَرْتَعٍ، عَنْ قَرْتَعٍ، عَنْ أَبِي الضَّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ، وَقَالَ: «إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ ثُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ».

# (بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ).

١١٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَغْيَى، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ اللَّهِ صَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَعِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ ﴿ إِذَا فَاتَتُهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ، صَلَّاهَا بَعْدَ الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، قَالَ عَنْ شُعْبَةَ . أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَمْ يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا قَيْشُ عَنْ شُعْبَةَ.

(التعليق)

-118+-1184-118X-118Y-1187-1180-1188-118Y-1181
-1184-118X-118Y-1187-1180-1188-118Y-1181
(110X-110Y-1107-1100-1108-110Y-1101-110+

ولم يثبت عن النبي في قضاء الركعتين قبل الفجر أن تصلى بعد صلاة الفجر، وما جاء في ذلك عن النبي في فكلها ضعيفة سواء حديث أبي هريرة أو قيس.

#### (المتن)

## (بَابُ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ).

١١٥٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقْتُ مَعَ الرَّسُولِ فَسَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقْتُ مَعَ الرَّسُولِ فَسَأَلُ أُمَّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَى لِلظُّهْرِ، وَكَانَ قَدْ بَعَثَ سَاعِيًا، وَكَثُرَ عِنْدَهُ اللهَ الْمُهْرَ، ثُمَّ مَا جَاءً بِهِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى الْعَصْرِ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلِي جَلَسَ يَقْسِمُ مَا جَاءً بِهِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى الْعَصْرِ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلِي

فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «شَغَلَنِي أَمْرُ السَّاعِي أَنْ أُصَلِّيهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ الْطُّهْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ».

# (بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا).

١٦٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشُّع وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ».

#### (التعليق)

(117 - 1109)

ولا يثبت بعد الظهر أربعًا في ذلك حديث عن النبي ، وهذا الحديث منقطع. (حديث رقم ١١٦٠)

#### (المتن)

# (بَابُ مَا جَاءَ فِيهَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ).

المَّا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَأَبِي، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا، عَنْ تَطَوَّحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهُ، فَقُلْنَا: أَخْبِرْنَا بِهِ نَأْخُذْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْنَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ﴿ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يُمْهِلُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا - يَعْنِي مِنْ قِبَلِ المُشْرِقِ - بِمِقْدَارِهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ هَاهُنَا - يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمُغْرِبِ - قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا، - يَعْنِي مِنْ قِبَل الْمُشْرِقِ - مِقْدَارَهَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ هَاهُنَا قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمُلَاثِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّنَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ» قَالَ عَلِيٌّ: فَتِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً، تَطَوُّعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ، وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا، قَالَ وَكِيعٌ: زَادَ فِيهِ أَبِي: فَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ يَا أَبَا إِسْحَاقَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِحَدِيثِكَ هَذَا مِلْءَ مَسْجِدِكَ هَذَا ذَهَبًا.

## (بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المُغْرِبِ).

١١٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً" قَالَمَا ثَلَاثًا. قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِكَنْ شاءَ».

١١٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: ﴿إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ لَيُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْرَى أَنَّهَا الْإِقَامَةُ، مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَقُومُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المُغْرِبِ».

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ المُغْرِبِ).

١١٦٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةٍ فَيْصَلِّى رَكْعَتَيْنِ».

١١٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيْشُ بِنُ عَمْرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لِبِيدٍ، عَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَنِي عَبْدِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَصَلَّى بِنَا المُغْرِبَ فِي مَسْجِدِنَا، ثُمَّ قَالَ: «ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكُعُوا هَاتَيْنِ الرَّكُعُوا هَاتَيْنِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَصَلَّى بِنَا المُغْرِبَ فِي مَسْجِدِنَا، ثُمَّ قَالَ: «ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكُعُوا هَاتَيْنِ الرَّكُعُوا هَاتَيْنِ اللهُ عُولِ اللهِ عُلَى اللهُ عُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَنِي اللهُ عُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي بَنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عُلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

# (بَابُ مَا يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ المُغْرِبَ).

١١٦٦ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَاقِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَاقِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَبِّرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبِّرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ، وَأَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ عَبْدُ اللَّلِكِ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ، وَأَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ( كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ( كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَّةِ اللهُ أَخِدُ بَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ).

## (بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ المُغْرِبِ).

١١٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْخُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي خَثْعَم الْيَهَامِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ المُغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ، عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً».

## (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ).

١١٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي مُرَّةَ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ رَاشِدِ الزَّوْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي مُرَّةَ النَّهِ بِنِ أَبِي مُلَّةً النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الزَّوْفِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿ وَنَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاقٍ، لَمِي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ مُحُرِ النَّعَمِ، الْوِتْرُ، وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاقٍ الْعَشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

١١٦٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: إِنَّ الْوِثْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَا كَصَلَاتِكُمُ الْمُكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَا كَصَلَاتِكُمُ الْمُكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَا كَصَلَاتِكُمُ الْمُكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَر لَيْسَ بِحَتْمٍ اللهِ اللهُ عَلَى الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا؛ فَإِنَّ اللهَ وَلَا كَعِلْهُ الْوَثْرَ».

#### (التعليق)

وإذا فات الوتر للإنسان حتى طلع الفجر هل يصلي أم لا؟

جاء عن جماعة من الصحابة صلاة الوتر بعد أذان الفجر، جاء هذا عن عبد الله بن عمر، وجاء أيضًا عن عبد الله بن مسعود، وجاء عن عبادة بن الصامت، وجاء عن حذيفة بن اليان، وفضالة بن عبيد، وعن عائشة.

يقول ابن عبد البر - رحمه الله -: ولا مخالف له من أصحاب رسول الله

لكن لم يثبت عن النبي إلى أنه أوتر بعد طلوع الفجر، والأحاديث الواردة في هذا كلها معلولة، الصحابة يصلونها وتر، ولكن حديث عائشة في الصحيح أن النبي إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. يعني يصليها شفعًا، ولكن ما جاء عن الصحابة بعد طلوع الفجر إذا فاتهم الوتر صلوه بعد طلوع الفجر، وهذا على ما تقدم جاء عن جماعة.

### (المتن)

۱۱۷۰ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنِ النَّبِيِّ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وِثْرٌ يُحِبُّ الْوِثْرَ. أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ﴾ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيْسَ لَكَ وَلَا أَعْرَابِيُّ: مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَيْسَ لَكَ وَلَا لِأَصْحَابِكَ.

(بَابُ مَا جَاءَ فِيهَا يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ).

١١٧١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ الْأَبَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ طَلْحَةً، وَزُبَيْدٍ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنَ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِإِ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، وَ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ . .

١١٧٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ. بْنُ عَلِيِّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُوتِرُ بِهِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾، وَ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾، وَ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾».

حَدَّثَنَا أَهْدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو بَكْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

١١٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْج، قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِه ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَفِي الثَّالِثَةِ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ». (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِرَكْعَةٍ).

١١٧٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللهُ عَلْمَ مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ».

١١٧٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَالَ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي جِعْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِثْرُ رَكْعَةٌ»، قُلْتُ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَانُ نِمْتُ؟ قَالَ: اجْعَلْ - أَرَأَيْتَ - عِنْدَ ذَلِكَ النَّهُ مَنْنَى، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا السِّمَاكُ، ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِثْرُ رَكْعَةٌ قَبْلَ الصَّبْح».

١١٧٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلَ ابْنَ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلَ ابْنَ عُمْرَ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ أُوْتِرُ ؟ قَالَ: ﴿ أَوْتِرُ بِوَاحِدَقٍ » ، قَالَ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ عُمَرَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ الْبُتَيْرَاءُ ، فَقَالَ: ﴿ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١١٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ النِّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنِ النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَسُلِّمُ فِي كُلِّ ثِنْتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ».

#### (التعليق)

#### 

ثبت في الصحيح الإيتار بواحدة من حديث ابن عباس ومعاوية عليهم رضوان الله، والنبي يله جُل ما جاء من فعله هو أن النبي يله كان يوتر بإحدى عشر، وهذا هو الغالب، ولكن لو أوتر الإنسان بواحدة على سبيل الاعتراض لا على سبيل الدوام فهذا جاء عن النبي الله و جاء أيضًا عن جماعة من الصحابة والتابعين.

### (المتن)

## (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ).

١١٧٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَم، عَنْ أَبِي الْحُوْرَاءِ، عَنِ الْحُسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: عَلَّمنِي جَدِّي عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَم، عَنْ أَبِي الْحُوْرَاءِ، عَنِ الْحُسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: عَلَّمنِي جَدِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُوهُ أَنَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: «اللَّهُ مَا قَضَيْت، وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُوهُ أَنْ فِي مَنْ هَدَيْت، وَقَوْنِي شَرَّ مَا قَضَيْت، وَيَعَانَنِي فِيمَنْ هَدَيْت، وَقَوْنِي شَرَّ مَا قَضَيْت، وَبَوَلَيْتِي فِيمَنْ هَدَيْت، وَقَوْنِي شَرَّ مَا قَضَيْت، وَبَارِكْ لِي فِيمَنْ هَدَيْت، وَلَا يُقْضَى عَلَيْك، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْت، فَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْت، إِنَّكُ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْك، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْت، سُبْحَانَكَ رَبَّنَا تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْت».

(التعليق)

(11VA)

قنوت الوتر لم يثبت عن النبي فيه شيء، فذكر قنوت الوتر هنا غير محفوظ عن النبي في ولكن هناك من يحكي الإجماع على أن القنوت في قيام رمضان يكون في آخر ركعة وهي الوتر، كذلك أيضًا في قيام رمضان لا يكون إلا في النصف الأخير لا في النصف الأول، أي لا يقنت في النصف الأول وحكى بعض العلهاء إجماع الصحابة على هذا، حكاه العمراني من أئمة الشافعية في كتابه "بيان التحصيل"، وكذلك أيضًا غيره أن الصحابة يجمعون على أن القنوت لا يكون إلا في الوتر وفي النصف الأخير من رمضان لا في ضفه الأول.

### (المتن)

١١٧٩ – حَدَّثَنَا مَهُ وُ بَنُ عَمْرٍ و حَفْصُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنَا مَهُ وُ بْنُ أَسُدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهَ وُ بُنُ عَمْرٍ و الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍ و الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ الْخَارِثِ بْنِ هِشَامِ اللَّخُوْمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اللَّخْزُومِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: فِي آخِرِ الْوِتْرِ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لا أُحْمِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لا أُحْمِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

## (بَابُ مَنْ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوت).

١١٨٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ-بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا عِنْدَ الِاسْتِسْقَاءِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ».

#### (التعليق)

 $(11A \cdot - 11V9)$ 

وكان النبي الله إذا دعاعلى المنبر يشير بأصبعه كما جاء في الصحيح، يعني لا يرفع يديه وإنها يشير بالإصبع، وكذلك أيضًا المأموم لا حرج عليه أن يشير أيضًا بالإصبع عند الدعاء والتأمين عند الاستماع للإمام أو دعائه في خطبة الجمعة.

أما رفع اليدين فلا يكون إلا عند الاستسقاء.

#### (المتن)

(بَابُ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ).

١١٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ الصَّبَاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبِيبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ عَبَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهَا وَجْهَكَ».

(11)

ولا يثبت في مسح الوجه شيء، والأحاديث كلها معلولة.

(المتن)

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ).

١١٨٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَيهِ، عَنْ أَبَيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبْهِ فَلَا: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَهْلُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَهْلُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَهْلُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا خُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصَّبْح، فَقَالَ:

«كُنَّا نَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ».

١١٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: «قَنَتَ رَسُولُ أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوع».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ آخِرَ اللَّيْلِ).

١١٨٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مَسْرُ وقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَتْ: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ، مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ فِي السَّحَرِ».

١١٨٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ».

١١٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِر، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ لِيَرْقُدْ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ».

#### (التعليق)

#### (1114-1114-1114-1114-1114-1114)

وأفضل أوقات الوتر أن يكون آخر الليل إلا إذا خشى الإنسان أن ينام على وتره فيصلي قبل نومه، وكان الصحابة منهم من يصلي قبل نومه ومنهم من يصلي الوتر في آخر الليل، وقد جاء ذلك عن أبي بكر ١٠٠ وكذلك عمر بن الخطاب الله فيها رواه الزهري عن سعيد بن المسيب قال: تذاكر عمر بن تصلى؟ اقال: قبل أن أنام. فقال النبي الله النبي الخطاب فسأل عمر بن الخطاب «متى تصلي؟» قال: أصليه قبل الفجر أو قبل الصبح. فقال النبي : «قوي هذا»، وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان بحسب حاله وقدرته وقوته ونشاطه، إما أن يوتر قبل نومه وإن غلب على ظنه القيام فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل وهو أفضل الوقت.

### (المتن)

## (بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ).

١١٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُدِينِيُّ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ، أَوْ ذَكَرَهُ».

١١٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَر، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا»، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاهٍ.

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعٍ وَتِسْعٍ).

• ١١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْوِتْرُ حَقُّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسِ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ».

المَّالُتُ عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَ، عَنْ سَعْدِ بْنُ بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. قَالَ: صَدَّالَةِ مَنْ أَدِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، قُلْتُ: يَا أُمَّ النُّوْمِنِينَ أَفْتِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: الْكُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ فِيهَا إِلَّا عِنْدَ النَّامِئَةُ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: الْكُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ فِيهَا إِلَّا عِنْدَ النَّامِنَةِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: الْكُنْ اللَّهُ وَيَعْمَدُهُ وَيَعْمَدُهُ وَيَعْمَدُهُ وَيَعْمَدُهُ وَيَعْمَدُهُ وَيَدْعُو رَبَّهُ وَيُعْمَلُهُ وَيُعْمَلُهُ مَنْ يَعْمَلُهُ وَيُعْمَلُهُ وَيُعْمِلُهُ وَيُعْمَلُهُ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيعِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَهُو قَاعِدٌ، فَيَعْمُ فَيْ فَيْعِلُهُ وَسَلَّمَ، وَأَخَذَ اللَّحْمَ، أَوْتُمَ بِسَنِعِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَسَلَّمَ، وَأَخَذَ اللَّحْمَ، أَوْتُرَ بِسَنِع وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَسُلَّمَ، وَأَخَذَ اللَّحْمَ، أَوْتُرَ بِسَنِع وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ، وَلَكَا أَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخَذَ اللَّحْمَ، أَوْتُو بِسَنِعِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَالْمَا لَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمَا لَلُهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَالْمَا لَلَهُ عَلَيْهُ وَالْمُ لَالَعُمُ وَالْمَالِهُ عَلَيْهُ وَلَمُ وَالْمَا لَلْمُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا لَلْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

١١٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ لَهَيْرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «يُوتِرُ بِسَبْعِ أَوْ بِخَمْسٍ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلَا اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلَا كَلَامٍ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ).

١١٩٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَالٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ عَا، وَكَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ طَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَامُ وَكَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ عَامَ وَكَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

١٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ السَّفَرِ مُنَا أَيْنُ وَهُمَا ثَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، وَالْوِثْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ جَالِسًا).

١١٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَمَّادُ بْنُ مُوسَى الْمُرَئِيُّ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ».

١١٩٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَة، قَالَ: حَدَّثَنْنِي عَائِشَةُ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ حَدَّثَنْنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ كَدُّرُكُعُ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَرَكَعَ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّجْعَةِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَبَعْدَ رَكْعَتَي الْفَجْرِ).

١١٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا كُنْتُ

أُلْفِي - أَوْ أَلْقَى - النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَّا وَهُوَ نَائِمٌ عِنْدِي، قَالَ وَكِيعٌ: تَعْنِي بَعْدَ الْوِتْرِ.

١١٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ».

١١٩٩ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هِشَام قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ- بْنُ شُمَيْلِ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثِنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ).

• ١٢٠ - حَدَّثَنَا أَهْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَتَخَلَّفْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ: مَا خَلَفَكَ؟ قُلْتُ: أَوْتَرْتُ، فَقَالَ: أَمَا لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُّ عَلَى بَعِيرِهِ».

١٢٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَسْفَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ».

### (التعليق)

-1190-1198-1197-1191-1191-11A4-11AA) (171-171-1194-119A-119V-1197

وقد اتفق السلف على جواز صلاة النافلة على الراحلة حتى ومن ذلك الوتر.

وقد حكى البغوي - رحمه الله - في "شرح السنة" أيضًا اتفاق الصحابة على هذا.

### (المتن)

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ أُوَّلَ اللَّيْلِ).

١٢٠٢ – حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْ اللهُ عَلْدِ بَنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِأَبِي بَكْرٍ «أَيَّ حِينٍ تُوتِرُ؟» قَالَ: أَوَّلَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِأَبِي بَكْرٍ اللّيْلِ، بَعْدَ الْعَتَمَةِ، قَالَ «فَأَنْتَ يَا عُمَرُ؟» فَقَالَ: آخِرَ اللّيْلِ، فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، «أَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ، فَأَخَذْتَ بِالْوَثْقَى، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ، فَأَخَذْتَ بِالْوَثْقَى، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ، فَأَخَذْتَ بِالْوُثْقَى، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ، فَأَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ».

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْهَانُ بْنُ تَوْبَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَلِيمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

### (بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ).

١٢٠٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ – قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَالْوَهْمُ مِنِّي – فَقِيلَ لَهُ: يَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ – قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَالْوَهْمُ مِنِّي – فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ – قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَالْوَهْمُ مِنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِي. وَهُو جَالِسٌ، ثُمَّ تَحَوَّلَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ، ثُمَّ تَحَوَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

١٢٠٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضٌ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَقَالَ: قَالَ: حَدُّنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا صَلَّى أَكُمُ فَلَمْ يَدْرِكُمْ صَلَّى، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ». ﴿ إِذَا صَلَّى أَكُمُ فَلَمْ يَدْرِكُمْ صَلَّى، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ».

(بَابُ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَهُوَ سَاهٍ).

١٢٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،

قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» فَقِيلَ لَهُ، «فَتَنَى رِجْلَهُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا).

١٢٠٦ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَبَارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّةً، أَظُنُّ أَنَّهَا الظُّهْرُ – الْعَصْرُ – فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّانِيَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى صَلَاةً، أَظُنُّ أَنَّهَا الظُّهْرُ – الْعَصْرُ – فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّانِيَةِ قَامَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ».

١٢٠٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْرُ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَامَ فِي ثِنْتَيْنِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَامَ فِي ثِنْتَيْنِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْدِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْعُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

١٢٠٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ مُنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ شُعْبَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ فَعُبَةً مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدُ سَجْدَقِي السَّهُو». (بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَرَجَعَ إِلَى الْيَقِينِ).

١٢٠٩ – حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَ لَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِيُّ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدُ الصَّيْدَ لَانِيُ قَالَ: عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِذَا شَكَّ أَعُ لَكُمْ فِي الثِّنَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ، فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَنْتَيْنِ وَالْقَلَاثِ وَالثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ، وَإِذَا شَكَ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَالثَّلَاثِ وَالثَّلَاثِ وَالثَّلَاثِ وَالثَّلَاثِ وَالثَّلَاثِ وَالْقَلْمَ فَي الثَّيْوِي مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ يَسُجُدُ شَكَ الْوَهُمُ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ يَسُجُدُ مَا لِيُعْتَى مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّى يَكُونَ الْوَهُمُ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَ اللهُ عَنْ يَعْوَلَ الْوَهُمُ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَ اللَّهُ يُسَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو جَالِسُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ».

١٢١٠ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَ وَلْيَبْنِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَ وَلْيَبْنِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّعْعَةُ التَّيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً، كَانَتِ الرَّعْعَةُ لِتَهُم صَلَاتِهِ، وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ رَغْمَ اللهَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانِ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَتَحَرَّى الصَّوَابَ).

1711 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ شُعْبَةُ كَتَبَ إِلَيَّ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً لَا نَدْدِي عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً لَا نَدْدِي أَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَسَلَّمَ ضَلَاةً مُنَى رِجْلَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ،

ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاقِ شَيْءٌ لَأَنْبَأْتُكُمُوهُ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ مِنَ الصَّوَابِ، فَيُتَمَّ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمَ وَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْن».

١٢١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»، قَالَ الطَّنَافِسِيُّ: هَذَا الْأَصْلُ وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ يَرُدُّهُ.

## (بَابُ فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ سَاهِيًا).

١٢١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو كُرَيْبِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «سَهَا فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ»، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَصُرَتْ أَوْ نَسِيتَ؟ قَالَ: «مَا قَصُرَتْ وَمَا نَسِيتُ» قَالَ: إِذًا، فَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: «أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، «فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ».

١٢١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَن ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَي الْعَشِيِّ- رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ كَانَتْ فِي الْمُسْجِدِ يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا، فَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ يَقُولُونَ: قَصْرَتِ الصَّلَاةُ، وَفِي الْقَوْم أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَاهُ أَنْ يَقُولَا لَهُ شَيْعًا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ طَوِيلُ الْيَدَيْنِ، يُسَمَّى ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: «لَمْ تَقْصُرْ. وَلَمْ أَنْسَ»، قَالَ: فَقَالَ: «لَمْ تَقْصُرْ. وَلَمْ أَنْسَ»، قَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ، فَقَالَ: «لَمْ تَقْصُرْ. وَلَمْ أَنْسَ»، قَالَ: فَقَالَ: «أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ»، قَالُوا: نَعَمْ، «فَقَامَ فَصَلَّى فَإِنَّمَا صَلَّيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ».

#### (التعليق)

وفي هذا أن إطلاق الوصف إذا لم يكن على سبيل التعيير فهذا مما لا بأس به، ولا يدخل في باب الغيبة، وذلك وصف الإنسان بالطول أو القصر، أو العرج أو العمى، أو البرص أو غير ذلك من باب التعريف هذا لا يدخل في دائرة الغيبة.

#### (المتن)

١٢١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الجُحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحُذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي اللَّهَلَّبِ، عَنْ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: هَدُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ عِمْرَانَ بْنِ الْخُصَيْنِ، قَالَ: «سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ عِمْرَانَ بْنِ الْخُصَيْنِ، قَامَ فَذَخَلَ الْخُجْرَةَ» فَقَامَ الْخِرْبَاقُ، رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ، وَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَذَخَلَ الْحُجْرَةَ» فَقَامَ الْخِرْبَاقُ، رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ،

فَنَادَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ، «فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَام).

١٢١٦ – حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بَكِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بَكِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بَكِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَيَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَيَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَللهُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ يُسَلِّمَ، ثُمَّ يُسَلِّمَ، ثُمَّ يُسَلِّمَ،

١٢١٧ – حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بَكِيرٍ قَالَ: ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً مَنْ أَبْنِ آدَمَ وَبَيْنَ فَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: ﴿إِنَّ الشّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ ابْنِ آدَمَ وَبَيْنَ فَمُ لَيْسُجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلّمَ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ).

١٢١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ، عَنْ مَنْصُودٍ، هَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، «سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهُو بَعْدَ مَنْصُودٍ، وَمَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، «سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهُو بَعْدَ السَّهُو بَعْدَ السَّهُو بَعْدَ السَّهُو بَعْدَ السَّهُو بَعْدَ السَّهُ عَلْ ذَلِكَ.

١٢١٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ سَالِمِ الْعَنْسِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّهْمَنِ بْنُ صَالِمِ الْعَنْسِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّهْمَنِ

بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «فِي كُلِّ سَهْوِ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلَاقِ).

١٢٢٠ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ شُعْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّهُمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ، فَمَكَثُوا، ثُمَّ انْطَلَقَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ وَكَبَرَ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ، فَمَكثُوا، ثُمَّ انْطَلَقَ فَاغْتَسَلَ، وَكَانَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّ انْصَرَ فَ قَالَ: "إِنِّي خَرَجْتُ فَا الصَّلَاةِ».

إلَيْكُمْ جُنْبًا، وَإِنِّي نَسِيتُ حَتَّى قُمْتُ فِي الصَّلَاةِ».

المَنْ الْهُيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهُيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيُ، وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ».

#### (التعليق)

(1771-177.-1714-1717-1717-1717)

وهذا جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله في الإنسان إذا أصابه شيء في صلاته إما قيء، أو رعاف ثم قطع صلاته ولم يتكلم وتوضأ ورجع أنه

يبني على ما مضى. من صلاته، ثبت هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وقال بعض الأئمة: أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة، فقد نص على هذا الكاساني – رحمه الله – أن الصحابة لا يعرف من خالف فيهم عبد الله بن عمر هو كذلك.

### (المتن)

# (بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ يَنْصَرِفُ).

١٢٢٢ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيدَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيًّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَأَحْدَثَ، فَلْيُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ »، حَدَّثَنَا عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ »، حَدَّثَنَا عَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

## (بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْمُرِيضِ).

١٢٢٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حَسْيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: كَانَ بِيَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: حَانَ بِيَ النَّاصُورُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمً، النَّاصُورُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمً، فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبِ».

١٢٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى جَالِسًا عَلَى يَمِينِهِ، وَهُوَ وَجِعٌ».

(بَابٌ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ قَاعِدًا).

١٢٢٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي اللهُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَاتَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَكَانَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ الْعَمْلُ السَّمَالِحَ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا».

١٢٢٧ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَلَاةِ اللّيْلِ إِلَّا قَائِمًا، حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ أَرْبَعُونَ آيَةً، أَوْ ثَلَاثُونَ آيَةً، قَامَ يُصَلِّي خَالِسًا، حَتَّى إِذَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ أَرْبَعُونَ آيَةً، أَوْ ثَلَاثُونَ آيَةً، قَامَ فَتَكَلِّهُ مِنْ قَرَاءَتِهِ أَرْبَعُونَ آيَةً، أَوْ ثَلَاثُونَ آيَةً، قَامَ فَتَكَلِهُ مَنْ قَرَاءَتِهِ أَرْبَعُونَ آيَةً، أَوْ ثَلَاثُونَ آيَةً، قَامَ مَنْ قَرَاءَتِهِ أَرْبَعُونَ آيَةً، أَوْ ثَلَاثُونَ آيَةً، قَامَ وَسَجَدَ».

١٢٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا».

(بَابُ صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ).

١٢٢٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: قُطْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُو يُصَلِّي جَالِسًا، فَقَالَ: «صَلَاةُ الجُالِسِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِم».

١٢٣٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ- بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ- بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَرَأَى أَنَاسًا يُصَلُّونَ قُعُودًا، فَقَالَ: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاقِ الْقَائِم».

١٢٣١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ. بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ حُسَيْنٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي قَاعِدًا، قَالَ: «مَنْ صَلَّى قَاعِمًا فَهُوَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي قَاعِدًا، قَالَ: «مَنْ صَلَّى فَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِم، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِم، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ».

### (التعليق)

### (1741-174.

إلا المعذور، إذا كان الإنسان معذورًا فله الأجر كامل، إذا صلى قاعد وهو معذور لمرض ونحو ذلك فأجره كأجر القائم.

في صلاة المريض العاجز لها مراتب:

منها: أن يكون الإنسان قاعدًا، أو أن يكون الإنسان على جنبه، أو يكون الإنسان على ظهره، نقول: يصلى الإنسان قائمًا وقاعدًا وعلى جنبه، ما دام الإنسان يستطيع أن يتحرك فيشير.

وأما إذا كان لا يستطيع كحال الإنسان الأشل مشلول الأطراف لا يستطيع أن يحرك إلا عينيه فهاذا يفعل؟ هل بقلبه أو بعينيه؟ نقول: إذا كان الإنسان يستطيع أن يحرك لو رأسه يكفي في ذلك في تمييز الركوع من السجود.

من العلماء من قال: إن الإنسان إذا بلغ هذه المرحلة أنه تسقط عنه الصلاة، ولكن الأظهر أن الصلاة لا تسقط ما دام الإنسان حيًا؛ لأن الله عَلَى أمر بها نبيه، وأمر بالزكاة أيضًا، ما دام الإنسان حي فإذا وجدت الحياة والعقل فاستحق الإنسان حينئذ التكليف توجه إليه الخطاب ولو بنية القلب، بل نقول: إن الإنسان حتى لو كان لا يستطيع تحريك عينيه فإنه يتفكر بقلبه، وذلك كحال

الإنسان إذا كان في الحرب في صلاة الخوف أوجب الله عليه الصلاة وهو راجل أن يتفكر بأمر الصلاة أو تحريك رأسه، أو الإنسان الذي يكون في حراسة لا يستطيع أن يخفض ولا يرفع، فنقول حينئذ: لا حرج عليه أن يومئ برأسه إياء كالذي يحرس المسلمين أو يحرس أسيرًا لا يستطيع أن يغيب ببصره عنه.

فنقول حينئذ: في أمثال هذه الضرورات التي لا يستطيع معها الإنسان أداء أركان الصلاة فيؤدها ولو بقلبه.

الطالب: ....

الشيخ: لا، نقول: مع عدم العجز، لا يقول بهذا النافلة أن الإنسان يصلي مضطجع، غاية ذلك أنه يصلى جالسًا.

أما صلاة المضطجع فلا تكون إلا للعاجز المريض.

الطالب: ....

الشيخ: يقول هنا في لفظ الحديث: «من صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد»، هذا في صلاة النائم هل يحمل على أن الإنسان إذا كان مختارًا أنه يجوز له أن يومئ إيهاء وهو مضطجع؟ نقول: هذا لم يعمل به أحد من السلف، والحديث إذا ورد ولم يعمل به أحد من السلف إما أن يقال بنكرانه وضعفه، أو نسخه، والإجماع في ذلك على خلافه.

(المتن)

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ).

١٢٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَش، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن الْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَتَا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ - وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: لَمَّا ثَقُلَ - جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلُ أَسِيفٌ - تَعْنِي رَقِيقٌ - وَمَتَى مَا يَقُومُ مَقَامَكَ يَبْكِي فَلَا يَسْتَطِيعُ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ»، قَالَتْ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْض، فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِ أَبُو بَكْرِ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَكَانَكَ، قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى أَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرِ يَأْتُمُّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ يَأْتُمُّونَ بِأَبِي بَكْرِ.

١٢٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ»، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ أَبُا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيْ كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيْ كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ، إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ.

١٢٣٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ. بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، مِنْ كِتَابِهِ فِي بَيْتِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ، عَنْ نُعَيْم بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: «أَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «مُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَذُّنْ وَمُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ، فَقَالَ: «أَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «مُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ وَمُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلّ بِالنَّاسِ» ، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ، فَقَالَ: «أَحَضَرَ بِ الصَّلَاةُ» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «مُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبِي رَجُلُ أَسِيفٌ، فَإِذَا قَامَ ذَلِكَ الْمُقَامَ يَبْكِي، لَا يَسْتَطِيعُ، فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَهُ، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ، فَقَالَ: «مُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ - أَوْ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ -» قَالَ: فَأُمِرَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ، وَأُمِرَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ خِفَّةً، فَقَالَ: «انْظُرُوا لِي مَنْ أَتَّكِئ عَلَيْهِ»، فَجَاءَتْ بَرِيرَةُ وَرَجُلْ آخَرُ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهِمَا، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ، ذَهَبَ لِيَنْكِصَ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ، أَنِ اثْبُتْ مَكَانَكَ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، حَتَّى قَضَى. أَبُو بَكْرٍ صَلَاتَهُ، ثُمَّ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ.

١٢٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَرْقَم بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: لَتَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، كَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَقَالَ: «ادْعُوا لِي عَلِيًّا » قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَدْعُو لَكَ أَبَا بَكْرِ ؟ قَالَ: «ادْعُوهُ » قَالَتْ حَفْصَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَدْعُو لَكَ عُمَرَ؟ قَالَ: «ادْعُوهُ» قَالَتْ أُمُّ الْفَضْل: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَدْعُو لَكَ الْعَبَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، فَنَظَرَ فَسَكَتَ، فَقَالَ عُمَرُ: قُومُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ رَقِيقٌ حَصِرٌ. وَمَتَى لَا يَرَاكَ يَبْكِي، وَالنَّاسُ يَبْكُونَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَخَرَجَ أَبُو بَكْرِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ سَبَّحُوا بِأَبِي بَكْرٍ فَذَهَبَ لِيَسْتَأْخِرَ، فَأَوْمَا ۚ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ مَكَانَكَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِهِ، وَقَامَ أَبُو بَكْرِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ كَانَ بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ - قَالَ: وَكِيعٌ وَكَذَا السُّنَّةُ - قَالَ: فَإِلَتْ مَنْ ضِهِ ذَلِكَ. - قَالَ: فَإَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْضِهِ ذَلِكَ.

(بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِهِ).

١٢٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ مُحَيْدٍ، عَنْ مُحَيْدٍ، عَنْ مَرْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَكْعَةً، فَلَمَّ أَكْ يَهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَكْعَةً، فَلَمَّ أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ، قَالَ: «وَقَدْ أَحْسَنْتَ، كَذَلِكَ فَافْعَلُ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ).

١٢٣٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ مَا أَنْ اجْلِسُوا، فَلَمَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّ النُصَرَفَ، وَإِذَا صَلَّى قَالُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّ النُهُ عَلَيْهِ قَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ اجْلِسُوا، فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ قَالُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ فَارْفَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا أَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

#### (1777 - 1777 - 1770 - 1775 - 1777)

والاقتداء يكون في الأفعال الأعلام الظاهرة لا في السنن، قد تصلي خلف الإمام وتعلم أنه يعتقد عدم الاستفتاح، أو مثلًا عدم القبض، أو نحو ذلك فهل تقتدي به في ذلك؟ لا، تعمل بالسنة باعتبار أنه لا يخالف العمل العلم الظاهر.

وكذلك أيضًا إذا كان الإمام لا يشير بالسبابة في تشهده كذلك أيضًا في مسألة التورك والافتراش يخالف ما تقول به، نقول: هذا لا يخالف الاقتداء العام الظاهر، فتفعل بما ثبت عندك في السنة ولو خالف الإمام، ولهذا النبي ﷺ حينها ذكر الائتهام قال: «إنها جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا» يعنى العمل الظاهر، أما ما يتعلق بأمور الأذكار والسنن وأمور الصلاة ورغائبها فهذا يفعله الإنسان ولو خالف في ذلك الإمام.

### (المتن)

١٢٣٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَرَّار قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرِعَ عَنْ فَرَس فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا نَعُودُهُ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا، وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاة، قَالَ: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِكَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ».

١٢٣٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّهَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّهَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا وَسَلَّمَ: قَالِنَا عُصَلُّوا قِيَامًا، قَالَ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحُمْدُ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قَيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قَيَامًا،

#### (التعليق)

#### (1779-177A)

حُكي أنه على هذا عمل السلف في مسألة الإمام إذا صلى قاعدًا فإنه يصلى خلفه كذلك، وقد أشار إلى هذا العيني - رحمه الله - إلى أن الصحابة عليهم رضوان الله يتفقون على أن الإمام إذا صلى جالسًا يصلى خلفه كذلك.

#### (المتن)

١٢٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ النَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُو قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا، فَأَشَارَ وَهُو قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلْيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّ اسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِنْ كِدْتُمْ أَنْ تَفْعَلُوا فِعْلَ إِلْنَا فَعَلُوا فِعْلَ فَلَا تَفْعَلُوا ، اثْتَمُّوا بِأَيْمَتِكُمْ، إِنْ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلَا تَفْعَلُوا، اثْتَمُّوا بِأَيْمَتِكُمْ، إِنْ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلَا تَفْعَلُوا، اثْتَمُّوا بِأَيْمَتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا».

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ).

١٢٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ، نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، «فكانُوا وَقُبْتُونَ فِي الْفَجْرِ؟» فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثُ.

١٢٤٢ - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ بَكْرِ الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى زُنْبُورٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى زُنْبُورٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ «نُهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ».

17٤٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ- بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاقِ الصَّبْحِ يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ شَهْرًا ثُمَّ وَسَلَّمَ «كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاقِ الصَّبْحِ يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ شَهْرًا ثُمَّ وَسَلَّمَ «كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاقِ الصَّبْحِ يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ شَهْرًا ثُمَّ تَركَ».

١٢٤٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَمَةَ بْنَ وَسَلَمَةً بْنَ وَسَلَمَةً بْنَ وَسَلَمَةً بْنَ وَسَلَمَةً بْنَ وَسَلَمَةً وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ اللَّهُمَّ الشَّدُدُ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ. وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ».

### (التعليق)

#### (1788-1787-1781-178.)

وقد أوتر النبي الفجر هل هو عارض أم دائم؟ هذا هو موضع الخلاف، والصواب والحق أن قنوت النبي عارض وليس بدائم، وهو قنوت نازلة، لا قنوت فريضة دائمة، فيدخل في جملة شريعة صلاة الفجر، والنصوص في ذلك متضافرة.

### (المتن)

## (بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ).

١٢٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَم بْنِ جَوْسٍ، عَنْ شُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَم بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَةِ: الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ.

 ١٢٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُيْثَمُ بْنُ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَتَلَ عَقْرَبًا وَهُوَ فِي الصَّلَاقِ».

#### (التعليق)

(175V - 1757 - 1750)

ويدخل في هذا جملة الحاجات من الحاجة إلى الحركة في الصلاة، فإذا جاز لقتل الحية والعقرب في الصلاة أن يتحرك الإنسان لذلك وهو لازم لقتلها، يدخل في قتل الحكم كذلك الحاجة التي إذا احتاجها الإنسان وذلك بدفع شر أو مثلًا أن تقي المرأة مثلًا صبيها من أذى أو سقوط أو نحو ذلك فلا حرج عليها ولا يضر. ذلك الصلاة، ترجع إلى صلاتها إلا أنها لا تنحرف عن القبلة، كذلك أيضًا الإنسان إذا كان يريد أن يدفع رجلًا خشية سقوطه لأنه رجل أعمى، أو كذلك أيضًا يخشى من أمر مهلك فيريد دفعه عنه فهذا مما لا حرج فيه أن يتقدم أو أن يتأخر، أو كذلك أيضًا يستعمل يده بأخذ أو عطاء للحاجة في ذلك ولا تنقطع صلاته.

(المتن)

(بَابُ النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ).

حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».

١٢٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ: عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَحْرِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ. عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْ يَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ. عَنْ السَّمْسُ. عَنْ السَّمْسُ. عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ عَنْ السَّمْسُ. عَنْ السَّمْسُ بَنْ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْعُ يَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ النَّيْعِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ النَّيْعِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبْدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ النَّيْعِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ لَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلْمِ فَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلْهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ الْعَلْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ الْعَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ المَا اللهُ ا

وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةً بَعْدَ الْعَصْرِ. حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةً بَعْدَ الْفَجْرِ

مُحدَّقَنَا مُحدَّقَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: صَعِدَ عِنْدِي رِجَالُ هَمَّامٌ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالُ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةً بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةً بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُع وَاللَّهُ مَنْ اللهُ ال

## (بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ).

١٢٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَ إِنِّ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ عَشَلَهُ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَ إِنِّ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ عَشَلَهُ ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَحَبُّ عَبْسَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَحَبُّ

إِلَى اللَّهِ مِنْ أُخْرَى؟ قَالَ: «نَعَمْ، جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَوْسَطُ، فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَطْلُعَ الصَّبْحُ، ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ، وَمَا دَامَتْ كَأَنَّهَا حَجَفَةٌ حَتَّى تُبَشْبِشَ، يَطلُعَ الصَّبْحُ، ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ فَإِنَّ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ، ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ نِصْفَ النَّهَارِ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَعْرُبُ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ وَتَطلُعُ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ».

١٢٥٢ – حَدَّثَنَا الحُسَنُ بِنُ دَاوُدَ المُنْكَدِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ الضَّحَاكِ بِنِ عُثْمَانَ، عَنِ المُقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ المُعَطَّلِ رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ أَنْتَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ، قَالَ: هو مَا هُو؟ القَالَ: هلْ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ عَقْلُ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ عَقْلُ وَالنَّهَانِ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ صَلِّ فَالصَّلَاةُ مَحْشُورَةً مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّا يَطْلُعُ بِقَرْنَي الشَّيْطَانِ، ثُمَّ صَلِّ فَالصَّلَاةُ مَحْشُورَةً مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ، فَإِذَا كَانَتْ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ يَلْكَ السَّاعَةَ تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبُوا بُهَا، حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ، فَإِذَا كَانَتْ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ يَلْكَ السَّاعَةَ تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبُوا بُهَا، حَتَّى تَوْمِعَ الْفَيْرَةِ وَلَا الصَّلَاةَ، فَإِنَّ يَلْكَ السَّاعَة تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَمُ وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبُوا بُهَا، حَتَّى تُومِعَ الْمُعَمْرَ، ثُمَّ وَيُعْمَورَةُ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُغِيبَ الشَّمْسُ عَنْ حَاجِبِكَ الْأَيْمَنِ، فَإِذَا زَالَتْ فَالصَّلَاةُ تَعْضُورَةً مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ».

١٢٥٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ السَّهِ الصَّنَابِحِيِّ، أَنَّ مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ - أَوْ

قَالَ: يَطْلُعُ مَعَهَا قَرْنَا الشَّيْطَانِ - فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ قَارَبَهَا، فَإِذَا دَلَكَتْ - أَوْ قَالَ: زَالَتْ - فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَبَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا، فَلَا تُصَلُّوا هَذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلَاثَ».

#### (التعليق)

(170Y-170Y-1701-170\*-1789-178A)

والماهيات من الأوقات هي على نوعين: مغلظة، ومخففة.

المغلظة: هي عند طلوع الشمس وإذا قام قائم الظهيرة، وعند غروب الشمس، هذه ثلاثة مغلظة.

وأما المخففة: وهي ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فهذه مخففة.

وعند الغروب وعند الشروق وعند قائم الظهيرة هذه مغلظة.

وثمة خلاف في الصلاة بعد ركعتي الفجر السنة فيها بين الفريضة والنافلة، هل يصلي الإنسان في ذلك هذا موضع خلاف، جاء عن بعض السلف الصلاة واختلف العلماء وهما روايتان أيضًا في مذهب الإمام أحمد.

ذهب ابن تيمية - رحمه الله - إلى جواز التنفل، في أكثر من ركعتي بين الأذان والإقامة.

#### (المتن)

## (بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ فِي كُلِّ وَقْتٍ).

١٢٥٤ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ، عَنْ أَبِي اللهُ النَّهُ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَلَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ».

#### (التعليق)

(1708)

وهذا في كلام، وفيه خلاف أيضًا عند السلف.

جاء عن عمر بن الخطاب وأيضًا عن غيره القول بالكراهة أن مكة كغيرها، جاء في ثمة حديث أيضًا منكر أن النبي قال: «لا صلاة بعد العصر. حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا مكة»، وهو خبر منكر.

### (المتن)

(بَابُ مَا جَاءَ فِيهَا إِذَا أُخَّرُوا الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا).

١٢٥٥ - حَدَّثَنَا ثُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: «لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ لِلْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ، ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً».

١٢٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: هُعْبَةُ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ يُصَلِّي بِهِمْ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَّ الصَّلَاتَك، وَإِلَّا فَهِي نَافِلَةٌ لَك».

١٢٥٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَة، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي أُبِي أَبِي أَبِي أَبِي الْمُرَأَةِ عُيْنَة، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبَادَة بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَيَكُونُ أُمَرَاءُ تَشْعَلُهُمْ أَشْيَاءُ، يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاة عَنْ وَقْتِهَا فَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطُونُ مَا مَنْ مَعُهُمْ تَطُونُ عَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطُونُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَا عَلَيْهِ مَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطُونًا اللّهُ عَلَيْهِ مِلَاتُكُمْ مَعَهُمْ تَطُونُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطُونُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطُونُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطُونُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَلَاتُهُمْ اللهُ عَلَيْهِ مَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطُونُ مُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَاتُهُمْ أَشْلِياءُ مَا يَعْفَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَاتَعُمْ مَعَهُمْ مَعَهُمْ اللهُ عَلَيْهِ مَعَنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَاقًا فَاجْعَلُوا السَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ مَعَهُمْ مَعَهُمْ مَعَهُمْ مَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَعْلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### (التعليق)

(1777-1707)

وهناك من العلماء من حكى الاتفاق اتفاق السلف على الصلاة خلف أئمة الجور، وقد نقل إجماع الصحابة على هذا غير واحد من العلماء كالإمام الشوكاني - رحمه الله - وغيره.

(المتن)

### (بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْخُوْفِ).

١٢٥٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «في صَلَاةِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «في صَلَاةِ الْحُوْفِ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ يُصَلِّى بِطَائِفَةٍ مَعَهُ، فَيَسْجُدُونَ سَجْدَةً وَاحِدَةً، وَتَكُونُ الْخُوْفِ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ يُصَلِّى بِطَائِفَةٍ مَعَهُ، فَيَسْجُدُوا السَّجْدَةً وَاحِدَةً مَعَ أَمِيرِهِمْ، طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الَّذِينَ سَجَدُوا السَّجْدَة مَعَ أَمِيرِهِمْ، ثُمَّ يَكُونُونَ مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّوا مَعَ أَمِيرِهِمْ شَعَدَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ أَمِيرُهُمْ وَقَدْ صَلَّى صَلَاتَهُ، وَيُصَلِّوا فَيُصَلُّوا مَعَ أَمِيرِهِمْ سَجْدَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ أَمِيرُهُمْ وَقَدْ صَلَّى صَلَاتَهُ، وَيُصَلِّى كُلُّ وَاحِدِ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ بِصَلَاتِهِ سَجْدَةً لِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، فَرِجَالًا أَوْ الطَّائِفَتَيْنِ بِصَلَاتِهِ سَجْدَةً لِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، فَرِجَالًا أَوْ رُكِانًا»، قَالَ: يَعْنِي بِالسَّجْدَةِ الرَّكْعَة.

١٢٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: «يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: «يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبِلِ الْعَدُوّ، وَوُجُوهُهُمْ إِلَى الصَّفِّ، الْقِبْلَةِ، وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبِلِ الْعَدُوّ، وَوُجُوهُهُمْ إِلَى الصَّفِّ، الْقَبْلَةِ، وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبِلِ الْعَدُونَ وَوَجُوهُهُمْ إِلَى الصَّفِّ، الْقَبْلَةِ، وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبِلِ الْعَدُونَ وَوَجُوهُهُمْ إِلَى الصَّفِّ، فَيَرْكَعُ مِهِمْ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُونَ فِي مَكَانِمِمْ، فَيُرْكَعُ مِهِمْ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُونَ فِي مَكَانِمِمْ، سَجْدَتَيْنِ فَهِي لَهُ ثِنْتَانِ وَهَكُمْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فَهِي لَهُ ثِنْتَانِ وَهَلَمْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فَهِي لَهُ ثِنْتَانِ وَهَمُ مُ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فَهِي لَهُ ثِنْتَانِ وَهُمُ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فَهِي لَهُ ثِنْتَانِ وَهُمُ مُ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فَهِي لَهُ ثِنْتَانِ وَهُمُ مُ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فَهِي لَهُ ثِنْتَانِ وَهُمُ مُ وَاحِدَةً مُ مُنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ الْمُونِ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهِ عَنْ مَنْ اللّهِ مِنْ مَنْ اللّهِ مَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ الْمُعَمْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْمَلُ اللّهُ مُعْمَلُهُ مُعْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْدَا الْمُعْمَلُ اللّهُ مُعْلَى الْمُعْمَا مُ اللّهُ مُعْمُو

خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ لِي يَحْيَى: اكْتُبهُ إِلَى جَنْبِهِ وَلَسْتُ أَحْفَظُ الْحُدِيثَ وَلَكِنْ مِثْلُ حَدِيثِ يَحْيَى.

١٢٦٠ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، «صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاة الْحُوْفِ، فَرَكَعَ بِمِمْ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، «صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاة الْحُوْفِ، فَرَكَعَ بِمِمْ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ، حَتَّى إِذَا نَهَضَ سَجَدَ أُولَئِكَ بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، حَتَّى قَامُوا مُقَامَ السَّفُّ الْمُقَدَّمِ، فَرَكَعَ بِمِمُ النَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالصَّفُّ النَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالصَّفُّ الَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالصَّفُّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالصَّفُّ الَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالصَّفُّ النَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالصَّفُّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالصَّفُّ الَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالصَّفُّ النَّيِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالصَّفُّ النَّيِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالصَّفُّ النَّيْي عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالصَّفُ النَّيْقِ مَعَ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالمَّهُ النَّيْ فَعَلَيْهِ وَسَلَّم وَالصَّفُ النَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْمَا وَالْعَفُّ إِنْفُوسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَكَعَ مَعَ النَبِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَجَدَ طَافِفَةٌ بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَكَعَ مَعَ النَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَجَدَ طَافِفَةٌ بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَكَعَ مَعَ النَبِي الْفَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَجَدَ طَافِفَةٌ بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، وَكَانَ الْعَدُو مِسَلَّم وَسَجَدَ طَافِفَةٌ بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، وَكَانَ الْعَدُو مُ وَكَانَ الْعَدُو مِ مَا الْقَامِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَعَد طَافِفَةٌ بِأَنْفُوسِهُمْ سَجْدَتَيْنِ، وَكَانَ الْعَدُو مُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْعَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الل

## (بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ).

اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَالَا مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِلَوْتِ أَحَدِ مِنَ النَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِلَوْتِ أَحَدِ مِنَ النَّاسِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا فَصَلُّوا».

١٢٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَجَمِيلُ بْنُ الْحُسَنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحُنَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ جَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: انْعُسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَشِيرٍ، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَتَى الْمُسْجِدَ، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّى حَتَّى انْجَلَتْ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ أَنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ إِلَّا لِمُوتِ عَظِيمٍ مِنَ الْعُظَاءِ، وَلَيْ لِكُوتِ عَظِيمٍ مِنَ الْعُظَاءِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِلَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا تَجَلَّى وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِلَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا تَجَلَّى وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِلَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ».

١٢٦٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى المُسْجِدِ، فَقَامَ فَكَبَّرَ فَصَفَّ النَّاسُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى المُسْجِدِ، فَقَامَ فَكَبَّرَ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا وَرَاءَهُ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَرَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُو أَدْنَى طَوِيلَةً، هُمَّ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَرَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُو أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُو أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُو أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُو أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُو أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُو أَدْنَى مِنَ الْقَورَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا هُو أَدْنَى مِنَ اللَّومِ عَلَى اللهُ مِنَ اللَّومِ عَلَى اللهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْقَورَاءَةِ اللَّهُ مِنَ النَّاسَ فَأَنْنَى عَلَى اللَّهِ بِهَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ الشَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ الْمُولُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللهُ عِنَا اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ الْمُؤَلِّ مُنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ».

١٢٦٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ سُمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ سُمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُسُوفِ فَلَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا».

١٢٦٥ – حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الجُمَحِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْكُسُوفِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيكَامَ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيكَامَ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ اللَّيُحُودَ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيكَامَ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ اللَّهُ عُودَ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ اللَّهُ عُودَ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عُودَ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ اللَّي عُلِهِ عَلَى اللَّهُ عُودَ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ اللَّي عُلِهِ عَلَى اللَّهُ عُودَ، ثُمَّ الْفَعَرَفَ اللَّهُ عُودَ، ثُمَّ الْفَعَ مُثَمَّ وَفَعَ اللَّهُ اللَّهُ عُودَ، ثُمَّ مَنْ قَالَ اللَّهُ عُودَ، ثُمَّ الْفَعَرَفَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُودَ، ثُمَّ الْعُمُودَ، ثُمَّ مَا اللَّهُ عُودَ، ثُمَّ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّه

#### (التعليق)

-1777-1771-1771-1707-170A)
(1700-1778-1777

صلاة الكسوف هي شرعت كها لا يخفى إما لخسوف القمر أو كسوف الشمس، والكسوف لا يكون سببه غضب الله سبحانه وتعالى وإنها تخويف من الله لعباده، ويظهر والله أعلم أن من الحكم في ذلك أن الله جل وعلا يخوف العباد بهذه العلامة أن الذي يغير حال الكون بعد انتظام على نسق معين ويخفي الشيء أو القمر في ساعات قادر على أن يخفيها كلها، وأن هذا درب من دروب المشاهدات يوم القيامة من اختلال الكون، وذلك بذهاب الكواكب والنجوم.

ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح من حديث أبي موسى: «النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد».

«ذهبت النجوم»: يعني اختبأت عن الرؤية، ولهذا من أمارات الساعة سقوط النجوم في آخر الزمان وكثرتها، فالله سبحانه وتعالى يخوف العباد بضرب مثال أمام الأعين أن الله جل وعلا ماذا يفعل بالكواكب والأجرام والنجوم؟ فيرى الإنسان مثالًا لساعات، وهذا من تخويف الله على لعباده بقدرته وتذكيرهم أيضًا بجميل صنعه سبحانه وتعالى.

(المتن)

(بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْإَسْتِسْقَاءِ).

١٢٦٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَرْسَلَنِي عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الإسْتِسْقَاء، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَةِ فِي الإسْتِسْقَاء، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي؟ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسٍ: مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلُنِي؟ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَاسِلًا مُتَصَلِّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّى فِي الْعِيدِ، وَلَمْ مُتَوَاضِعًا مُتَبَلِّهُ مُتَعْمَلًا مُتَصَلِّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصِلِّى الْعِيدِ، وَلَمْ كُلُونُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّى فِي الْعِيدِ، وَلَمْ كَاللهُ مُتَضَمِّعًا مُتَرَسِّلًا مُتَحَمِّةً عَاهُ وَمَلَى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّى فِي الْعِيدِ، وَلَمْ يَعْفُلُ نُحُطُبُ فُطُبُ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ».

١٢٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، يُحَدِّثُ أَبِي، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ﴿خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى يَسْتَسْقِي، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ﴿خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى يَسْتَسْقِي، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى وَكَنَيْهِ وَسَلَّمَ، ﴿خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى يَسْتَسْقِي، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكُعْتَيْنِ ﴾ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْدِ بْنِ عَمْدِ وبْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّدِ بْنِ تَيَمٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى أَلِي بَكْرِ بْنِ عَمْدِ و بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّدِ بْنِ تَيْمٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، قَالَ سُفْيَانُ: عَنِ المُسْعُودِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُعُودِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنِ عُمْدٍ و أَجَعَلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ أَوِ الْيَهِينَ عَلَى الشِّمَالِ، قَالَ: لَا بَلِ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ. قَالَ: لَا بَلِ الْيَمِينَ عَلَى الشَّمَالِ. عَمْرٍ و أَجَعَلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ أَوِ الْيَهِينَ عَلَى الشِّمَالِ. قَالَ: لَا بَلِ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ.

١٢٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الْأَزْهَرِ، وَالْحَسَنُ بِنُ أَبِي الرَّبِيعِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ قَالَ: صَمِعْتُ النُّعْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُعَيْدِ بِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللَّهَ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللَّهَ

وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ. وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الإستِسْقَاءِ).

١٢٦٩ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُرْو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجُعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، أَنَّهُ قَالَ لِكَعْبِ: يَا كَعْبُ بْنَ مُرَّةَ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْذَرْ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقِ اللَّهَ فَرَفَعَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيعًا مَرِيعًا طَبَقًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيعًا مَرِيعًا طَبَقًا وَسُكَا عَيْرَ وَالْتُقِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيعًا مَرِيعًا طَبَقًا عَيْرَ وَالْتِهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيعًا مَرِيعًا طَبَقًا عَيْرَ وَالْتِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيعًا مَرِيعًا طَبَقًا فَرَيعًا مَرَيعًا مَرَيعًا مَرَيعًا طَبَقًا فَوْمَ إِلَيْهِ اللهُ عَيْرَ وَالْتِهِ، فَقَالُ: «اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَيْرَ وَالْتِهِ اللهُ عَنْ وَسُلَّمَ عَلَى اللهُ وَسُلَلَهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسُلَاهُ وَاللهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْكُوا وَلَا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

#### (التعليق)

(1774-177A-177V-1777)

ولهذا نقول: إن الخطيب في يوم الجمعة يرفع يديه في حالين:

الحالة الأولى: الاستسقاء.

الثانية: الاستصحاء، يعني أنه يرفع يديه يريد صحوًا بعد غيث، وذلك للتخفيف عن المسلمين، وهل يلحق في ذلك النوازل والمدلهات التي تلحق

بالأمة كما رفع النبي الديمة بالدعاء لتخفيف الغيث وذلك بورود نازلة؟ الذي يظهر والله أعلم نعم، أنه إذا نزلت نازلة بالمسلمين بزلازل، أو شيء مثلاً من الغرق، أو شيء من الجدب، أو مثلاً الفقر، أو غير ذلك الذي يلحق بالمسلمين فنقول: إنه يشرع للخطيب أن يرفع يديه، إلحاقًا له بذلك الأصل، وهو أن النبي وفع يديه في الموضعين: في الاستسقاء وفي الاستصحاء أيضًا، والاشتراك في ذلك العلة: هو رفع نازلة، الأولى لرفع القحط، والثانية لرفع الغرق، ويشتركان في ذلك بأنها نازلة.

فكل نازلة يشرع لها رفع اليدين على الصحيح.

#### (المتن)

١٢٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: حَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا يَتَزَوَّدُ لَكُمْ رَاعٍ، وَلَا يَخْطِرُ لَمُ مُ فَحَلُ، وَصَلَّمَ اللهَ عَنْكَ الْبُعَ اللهَ عَنْكَ الْمُعْتَا عَيْثًا مُعِيثًا مَرِيعًا طَبَقًا مَرِيعًا عَدَقًا وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اللهُ عَنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ إِلَّا قَالُوا قَدْ عَاجِلًا غَيْرُ رَائِثٍ »، ثُمَّ نَزَلَ، فَهَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ إِلَّا قَالُوا قَدْ أَحْيِنًا.

١٢٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَرَكَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ «اسْتَسْقَى حَتَّى رَأَيْتُ أَوْ رُئِي بَيَاضَ إِبْطَيْهِ» قَالَ مُعْتَمِرُ: أُرَاهُ فِي الْاسْتِسْقَاءِ.

١٢٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: رُبَّمَا ذَكُرْتُ قَوْلَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رُبَّمَا ذَكُرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَمَا نَزَلَ حَتَّى جَيَّشَ كُلُّ مِيزَابِ بِالمُّدِينَةِ فَأَذْكُرُ قَوْلَ الشَّاعِرِ:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَهَامُ بِوَجْهِ فِي وَجْهِ فِي وَجُهِ فِي الْغَهَامُ بِوَجْهِ فِي وَالْمَالُ الْيَسَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِ لِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ.

(بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ).

١٢٧٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ (صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَسَلَّمَ أَنَّهُ (صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَكَلَت اللهُ أَتَّاهُنَّ فَلَا يَكُوبُ وَسَلَّمَ وَاللَّيْءَ اللهُ الْقَاتُمَ وَالشَّيْءَ». وَبِلَالُ قَاتِلُ بِيكَيْهِ هَكَذَا، فَجَعَلَتِ المُرْأَةُ تُلْقِي الْخُرْصَ وَالْحَيْمَ وَالشَّيْءَ».

١٢٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ اجْرَيْجٍ، عَنِ اجْرَيْجٍ، عَنِ اجْرَيْجٍ، عَنِ اجْرَيْجٍ، عَنِ الْنَبِيَّ صَلَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ».

المسكاعِيل بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ إِسْمَاعِيل بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ إِسْمَاعِيل بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْرَجَ مَرْ وَانُ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا مَرْ وَانُ حَالَفْتَ السُّنَّةَ، أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجْ بِهِ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا لَكُنْ يُخْرَجُ بِهِ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا يَكُنْ يُخْرَجُ بِهِ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى لَم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ وَلَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْعَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِقْلُهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيهَانِ».

يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ، فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيهَانِ».

\_\_\_\_\_

#### (التعليق)

#### (1770-1774-1777-1771-177)

وهذا دليل على أن الإنكار على الوالي يكون على حالين:

الحالة الأولى: أن يكون ذلك المنكر يصدر من الوالي في خاصة نفسه، أو فعله في بيئة أو دائرة ضيقة فينكر عليه بمثل ذلك أو دونه، ولا يشهر به؛ فإن هذا يكون من إذاعة الشر المنهى عنه، وهو مجلبة أيضًا للفتنة.

الحالة الثانية: أن يقع منه شيء من التشريع والمخالفة العلنية في الناس، وهذا نقول: على حالين:

الحالة الأول: أن يقتدي به الناس ويُظَن أن يؤخذ قوله كذلك أيضًا بالائتساء والاقتداء بقوله، فيقال حينئذ: ينكر عليه ذلك علانية بها يبين الحق ويعيد الأمور إلى نصابها.

وإذا غلب على الظن أن الناس لا تقتدي به ولا تشرع قوله وإنها هي من الزلة العابرة التي ظهرت منه، حينئذ تقدر بقدرها وينكر بينه وبينها، لماذا؟ حتى لا يكون ذلك مدعاة إلى التمسك والعناد، فإن من الحكم الشرعية في ذلك أن يجعل الأمر على مقدار أو دائرة ضيقة وهذا من مقاصد الشريعة.

#### (المتن)

١٢٧٦ - حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللهُ عَمَرُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللهُ عَمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

#### (التعليق)

(1777)

ولا خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله في ذلك أن الصلاة تكون قبل الخطبة، ثم تكون بعد ذلك الخطبة، ولا خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله في هذه المسألة.

وقد حكى السمر قندي في كتابه "تحفة الفقهاء" أن الصحابة أجمعوا على ذلك ولا يعرف فيهم مخالف، وأن أول من بدأ ذلك هو من طبقة التابعين.

وفي هذا إشارة أيضًا إلى أن الكبر ربها يدفع الإنسان إلى شيء من الإحداث والابتداع ولو في الأزمنة الفاضلة ومخالفة هدي النبي هي، وذلك إنها حمل مروان على هذه المخالفة أن الناس إذا صلى وجعل الخطبة بعد الصلاة انصر فوا باعتبار أن السهاع مستحب، والواجب في ذلك هو أداء الصلاة لمن حضرها على خلاف في المسير إليها ابتداء، ولهذا حمله على ذلك أن يجعل الخطبة قبل الصلاة ليضطر من حضر. لانتظار الصلاة؛ للأنفة من انصراف الناس من بين يديه.

وبهذا نعلم أيضًا أنه ما من أحد يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام الا وله تعيين ونظر، وتأويل، وتأويله في ذلك أنه يريد إسماع الناس الخير، وكذلك أيضًا يريد حبسهم للانتفاع، وهذا لا شك أنه فيه معارضة ومقابل الوحي والنص الثابت المتقرر، ليس للإنسان أن يقدم أو يؤخر أو يزيد أو ينقص في شيء من أحكام الشريعة لعلل مثل ذلك، وأولى ما يكون فيه التغيير وحفظ المقام في مثل هذا هو للنبي ، ومع ذلك أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب وبقوا على ذلك ولاشك أنه يوجد، ولو لم يوجد كثرة يوجد أفراد يخرجون ومع ذلك التزموا ما كان عن رسول الله من هدي.

### (المتن)

## (بَابُ مَا جَاءَ فِي كُمْ يُكَبِّرُ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ).

١٢٧٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِرَاءَةِ».

.

#### (التعليق)

(17VV)

وهذه التكبيرات بينها سكتة، وليست متوالية وقد حكي الإجماع على هذا وبقي عليه العمل، قد حكى الإجماع على هذا أبو المعالي برهان الدين الحنفي ومحقق الحنفية إجماع الصحابة عليهم رضوان الله واتفاقهم على أن التكبيرات لا تكون متوالية، يعني لا يقول الإنسان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإنها يكبر ثم يسكت، ويأخذ هنيهة ثم يكبر.

#### (المتن)

١٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْبُارَكِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كَبَّرَ فِي صَلَاقِ الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخُسًا). عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كَبَّرَ فِي صَلَاقِ الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخُسًا).

١٢٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كُثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَبَّرَفِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا فِي عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَبَّرَفِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخُسًا فِي الْإِحْرَةِ».

١٢٨٠ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: مَذَ البُنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، وَعُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَلِيهِ وَسَلَّمَ «كَبَّرَفِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَبَّرَفِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخُسًا، سِوَى تَكْبِيرَتَي الرُّكُوع».

#### (التعليق)

#### $(\lambda VYI - PVYI - \cdot \lambda YI)$

وثمة خلاف فيها يتعلق بالتكبيرات هل يدخل فيها تكبيرة الركوع؟ هي داخلة من ضمن العدد؟ وكذلك أيضًا تكبيرة الإحرام.

الخلاف في تكبيرة الإحرام أقوى من الخلاف في الركوع، وذلك أن الجهاهير على أن الركوع هي داخلة ضمن التكبيرات، جاء هذا عن جماعة من الفقهاء؛ بل حكاه الكاساني أنه مما أجمع عليه الصحابة ولا يعرف لهم مخالف في هذا، وهي أيضًا من المسائل التي وقع فيها خلاف عند المتأخرين، وذلك لوجود الأحاديث المتعارضة في هذا الباب.

أما مسألة تكبيرة الإحرام هل هي داخلة في ذلك أم لا؟ الخلاف فيها أقوى من الخلاف في مسألة تكبيرة الركوع.

### (المتن)

## (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ).

١٢٨١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَالِمٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ بْنِ مَسَلِمٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهُلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيةِ».

١٢٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ يَوْمَ عِيدٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْتِيِّ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ يَوْمَ عِيدٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْتِيِّ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ: بـ"ق - فِاقتربت الساعة".

١٢٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجُرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِو (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾، النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَاشِيةِ ﴾».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ).

١٢٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا كَاهِلٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، فَحَدَّثَنِي أَخِي عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا كَاهِلٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، فَحَدَّثَنِي أَخِي عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ وَحَبَشِيُّ آخِذٌ بِخِطَامِهَا».

١٢٨٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: «رَأَيْتُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَائِذٍ هُوَ أَبُو كَاهِلٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ حَسْنَاءَ وَحَبَشِيُّ آخِذٌ بِخِطَامِهَا».

١٢٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ حَجَّ فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَخْطُبُ عَلَى نُبَيْطٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ حَجَّ فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَخْطُبُ عَلَى بُعِيرِهِ».

١٢٨٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بَنْ سَعْدِ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ایُكَبِّرُ بَیْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ، یُکْیْرُ التَّکْبِیرَ فِی خُطْبَةِ الْعِیدَیْنِ).

### (المتن)

١٢٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقِفُ عَلَى رِجْلَيْهِ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَيَقُولُ: «تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا» فَيَقِفُ عَلَى رِجْلَيْهِ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَيَقُولُ: «تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا»

فَأَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، بِالْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ وَالشَّيْءِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بَعْنًا يَذْكُرُهُ هَمْ وَإِلَّا انْصَرَفَ.

١٢٨٩ - حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ بِنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ». صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ».

جاء في ذلك جملة من الأحاديث في التكبير مرفوعة وموقوفة في التكبير في ثنايا الخطبة وتضعيفها، وكل ما جاء في هذا الباب فهو معلول.

والثابت عن النبي في خطبته للعيدين أنه خطب الرجال ثم ذهب إلى النساء عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه غلب على ظنه أنهن لم يسمعن فذهب وانصرف إليهن النبي عليه الصلاة والسلام.

في هذا أن خطبة العيد واحدة، إذا انفصل الرجال عن النساء، وإذا كان الرجال مع النساء فهو على حالين:

إما أن يخطب خطبتين، ويوجه الرجال في الأول والنساء في الثانية.

أو تكون خطبة واحدة يوجه الرجال ويوجه الخطاب عمومًا للرجال والنساء في شطرها الأول ويجعل شطرها الأخير للنساء ويجزئ عنه.

### (المتن)

### (بَابُ مَا جَاءَ فِي انْتِظَارِ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ).

• ١٢٩ - حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَعَمْرُو بْنُ رَافِعِ الْبَجَلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: حَضَرْ ـ تُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا السَّائِبِ، قَالَ: «قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ

### (بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا).

١٢٩١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ شُعْبَةُ قَالَ: وَسَلَّمَ «خَرَجَ فَصَلَّى بِمِمُ الْعِيدَ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «خَرَجَ فَصَلَّى بِمِمُ الْعِيدَ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا».

١٢٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَمُ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي عِيدٍ».

١٢٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و الرَّقِّيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْتًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا).

١٢٩٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا».

١٢٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا».

١٢٩٦ - حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِنَّ مِنَ السُّنَةِ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْعِيدِ». عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِنَّ مِنَ السُّنَةِ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْعِيدِ». عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدُلُ، عَنْ جُدَّهُ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ حَدَّثَنَا مِنْدُلُ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُرُوجِ يَوْمَ الْعِيدِ مِنْ طَرِيقٍ وَالرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِهِ).

١٢٩٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَهَّارِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَهَّادِ بْنِ عَهَّادِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَى دَارِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، ثُمَّ عَلَى أَصْحَابِ (كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَى دَارِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، ثُمَّ عَلَى أَصْحَابِ

الْفَسَاطِيطِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَى، طَرِيقِ بَنِي زُرَيْقٍ، ثُمَّ يَخْرُجُ عَلَى دَارِ عَالِمُ الْفَسَاطِيطِ، ثُمَّ الْخُرُبُ عَلَى دَارِ عَالِمِ وَدَارِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى الْبَلَاطِ».

١٢٩٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمْرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ، وَيَرْجِعُ فِي بُنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ، وَيَرْجِعُ فِي أَخْرَى، وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ».

١٣٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلُ، عَنْ جُدَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ حَدَّثَنَا مِنْدَلُ، عَنْ جُدَّهِ، أَنَّ النَّبِيَ وَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي ابْتَدَأَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ ).

١٣٠١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْهَانَ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْهَانَ، عَنْ قُلَيْحِ بْنِ سُلَيْهَانَ، عَنْ قَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْخَارِثِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي أَخَذَ فِيهِ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْلِيسِ يَوْمَ الْعِيدِ).

١٣٠٢ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَنْ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «مَا لِي لَا أَرَاكُمْ تُقَلِّسُونَ عَامِرٍ، قَالَ: «مَا لِي لَا أَرَاكُمْ تُقَلِّسُونَ كَامِرٍ، قَالَ: «مَا لِي لَا أَرَاكُمْ تُقَلِّسُونَ كَامِرٍ، قَالَ: «مَا لِي لَا أَرَاكُمْ تُقَلِّسُونَ كَامِ مَا يَكُمْ وَسَلَّمَ».

١٣٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ مَا كَانَ شَيْءٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ، إِلَّا شَيْءٌ وَاحِدٌ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُقَلَّسُ لَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ».

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا ابْنُ دِيزِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ نَحْوَهُ.

## (بَابُ مَا جَاء فِي الْحُرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ).

١٣٠٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَغْدُو إِلَى المُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ، وَالْعَنَزَةُ تُحُمْلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ المُصَلَّى، نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيْصَلِّي إِلَيْهَا، وَذَلِكَ أَنَّ المُصَلَّى كَانَ فَضَاءً، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يُسْتَتَرُ بِهِ».

١٣٠٥ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَافِعٌ: أَوْ غَيْرَهُ، نُصِبَتِ الْحُرْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَالنَّاسُ مِنْ خَلْفِهِ»، قَالَ نَافِعٌ: فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمْرَاءُ.

١٣٠٦ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: خَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْهَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صَلَّى الْعِيدَ بِالْمُصَلَّى مُسْتَرَا بِحَرْبَةٍ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ).

١٣٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: فَقُلْنَا: أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «فَلْتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابًا».

١٣٠٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخْوِجُوا الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ لِيَشْهَدُنَ الْعِيدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَلْيَجْتَنِبَنَّ الْحُيَّضُ مُصَلَّى النَّاس».

(التعليق)

-179V-1797-1790-1798-179W-1797-1791-179\*)
-1W\*\*-1W\*\*-1W\*\*-1W\*\*-1W\*\*-1Y99-179A
()W\*\*A-1W\*\*

وهذا أقوى الأدلة فيمن قال: بأن صلاة العيد فرض، أن النبي الله أمر بإخراج حتى النساء وأيضًا الحيض، وذوات الخدور قالوا: هذا دليل على الوجوب، والأصل في الأمر الوجوب.

#### الطالب: ....

الشيخ: ضرب الدف في الأعياد للنساء ضربًا وسماعًا جائز، وللرجال جائز سماعًا، في الأعياد وما في حكمها من أعراس ونحو ذلك، هذا في الدف، لا في الطبل ويسمى الكوبة.

وإنها كان التفريق بين الدف والطبل أن الطبل هو الذي يسمى الكوبة المغلق من جهتين، جاء النهي عنه من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس، جاء مرفوعًا وموقوفًا أنه نهى عن الكوبة، قال: ما الكوبة؟ قال: الطبل.

وأما الدف فجاء ضربه للجواري، تضربه النساء وتسمعه أيضًا، وأما الرجال فيسمعونه، إذا وجد ضارب فيسمعه الرجل في المناسبات.

#### (المتن)

١٣٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يُخْرِجُ بَنَاتِهِ وَنِسَاءَهُ فِي الْعِيدَيْنِ).

(بَابُ مَا جَاءَ فِيهَ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِي يَوْمٍ).

١٣١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ شُعْبَةُ قَالَ: «اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأُهُ مِنَ الجُمْعَةِ، وَإِنَّا مُجُمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ الضَّبِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

١٣١٢ – حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الجُمُعَة فَلْيَتَخَلَّفُ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فِي الْمُسْجِدِ إِذَا كَانَ مَطَرٌ).

١٣١٣ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا يَعْيَى عُبَيْدَ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا يَعْيَى عُبَيْدَ اللَّهِ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أَصَابَ النَّاسَ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ عَلَى عَهْدِ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أَصَابَ النَّاسَ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِمِمْ فِي الْمُسْجِدِ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ السِّلَاحِ فِي يَوْمِ عِيدٍ).

١٣١٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ نَجِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يُلْبَسَ السِّلاحُ فِي بِلَادِ الْإِسْلامِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يُلْبَسَ السِّلاحُ فِي بِلَادِ الْإِسْلامِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يُلْبَسَ السِّلاحُ فِي بِلَادِ الْإِسْلامِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوقِ».

## (بَابُ مَا جَاء فِي الإغْتِسَالِ فِي الْعِيدَيْنِ).

١٣١٥ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى».

١٣١٦ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدْ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدِّهِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ الْفَاكِهُ بُنِ سَعْدٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ الْفَاكِهُ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ (كَانَ الْفَاكِهُ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِي هَذِهِ الْأَيَّام.

# (بَابٌ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ).

١٣١٧ - عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍ و، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ، وَقَالَ: «إِنْ كُنَّا لَقَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا النَّاسِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ، وَقَالَ: «إِنْ كُنَّا لَقَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيح».

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ).

۱۳۱۸ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ

١٣١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْغِمْ عَنِ الْفِعِ، عَنِ الْفِعِ، عَنِ الْفِعِ، عَنِ الْفِعِ، عَنِ الْفِعِ، عَنِ الْفِعِ، عَنْ اللهُ عَمْرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى».

١٣٢١ - حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَالِي لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْل رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ».

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى).

١٣٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَثُ اللهُ عَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ

يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى».

١٣٢٤ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي سُعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سُعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنَّهُ قَالَ: (فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةُ).

#### (التعليق)

وجعل صلاة النبي في فتح مكة أنها صلاة الضحى هذا تفسير من بعض الفقهاء وليس حديثًا ثابتًا عن أم هانئ عن رسول الله في، منهم من يجعلها صلاة فتح وتكون كصلاة الشكر، ومنهم من يجعل هذه الصلاة هي صلاة الضحى؛ باعتبار أن النبى في صلاها في مثل هذا الوقت، إلا أنه دليل

يثبت لا عن النبي الله ولا عن أم هانئ ولا عن أحد من الصحابة أنها كانت صلاة ضحى.

الطالب: صلاة الضحى ولا صلاة الفتح؟

الشيخ: منهم من يقول: إنها صلاة فتح وشكر، ومنهم من يقول: إنها صلاة الضحى، ولا يثبت في تمييز ذلك شيء مرفوع عن النبي على.

### (المتن)

١٣٢٥ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ أَبِي أَنسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ ابْنِ الْعَمْيَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَدَاعَةَ، بْنِ نَافِعِ ابْنِ الْعَمْيَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَدَاعَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَتَشَهَّدُ فِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى، وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكُعْتَيْنِ، وَتَبَاءَسُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ، وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كُلُّ رَكُعْتَيْنِ، وَتَبَاءَسُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ، وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِي خِدَاجٌ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَام شَهْرِ رَمَضَانَ).

١٣٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَسَلَمَة . «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

١٣٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بُنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ

بْنِ نُفَيْرٍ الْحُضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْهُ، حَتَّى بَقِي سَبْعُ لَيَالٍ، فَقَامَ بِنَا لَيْلَةُ السَّابِعَةِ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ كَانَتِ اللَّيْلَةُ السَّادِسَةُ الَّتِي تَلِيهَا، فَلَمْ يَقُمْهَا، حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: يَا كَانَتِ الْخَامِسَةُ الَّتِي تَلِيهَا، ثُمَّ قَامَ بِنَا حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: يَا كَانَتِ الْخَامِسَةُ الَّتِي تَلِيهَا، ثُمَّ قَامَ بِنَا حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَلْتُنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ. فَقَالَ: (إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، وَلَا اللَّهُ لَوْ نَفَلْتُنَا بَقِيَّةً لَيْلَتِنَا هَذِهِ. فَقَالَ: (إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى كَانَتِ الثَّالِثَةُ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ، قَالَ: فَقَامَ بِنَا حَتَّى كَانَتِ الثَّالِثَةُ الَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: فَقَامَ بِنَا حَتَّى كَانَتِ الثَّالِثَةُ الْتَيْعَا مَنْ الْفَلَاحُ، قِيلَ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ، قَالَ: ثُمَّ لَمُ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ بَقِيَةِ الشَّهْرِ.

١٣٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ نَصْرِ. بْنِ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيِّ، عَنِ النَّضْرِ. بْنِ شَيْبَانَ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ نَصْرِ. بْنِ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ. بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ، كِلَاهُمَا عَنِ النَّصْرِ. بْنِ شَيْبَانَ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّهْمَنِ فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ يَذْكُرُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ يَذْكُرُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: «شَهْرٌ كَمُ قَلَاتُ وَاحْتِسَابًا حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «شَهْرٌ كَمَ شَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «شَهْرٌ كَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيهَانَا وَاحْتِسَابًا كَاتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «شَهْرٌ كَمُ مَنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «شَهْرُ كَمُ فَي مَنْ فَيْهُ وَسَلَّمَ فَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «شَهْرُ كَمُ مَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيهَا فَا وَاحْتِسَابًا كَارُحِسَابًا وَاحْتِسَابًا وَاحْتِسَابًا وَاحْتِسَابًا وَاحْتِسَابًا وَاحْتِسَابًا وَاحْتِسَابًا وَاحْتُسَابًا وَاحْتِسَابًا وَاحْرَامُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ).

١٣٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِاللَّيْلِ بِحَبْلٍ فِيهِ ثَلاثُ عُقَدٍ، فَإِن وَسَلَّمَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِاللَّيْلِ بِحَبْلٍ فِيهِ ثَلاثُ عُقَدِ، فَإِن أَسِ أَحَدِكُمْ بِاللَّيْلِ بِحَبْلٍ فِيهِ ثَلاثُ عُقَدَةً، فَإِذَا قَامَ إِلَى اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةً، فَإِذَا قَامَ إِلَى السَّعَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةً، فَإِذَا قَامَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

۱۳۳۰ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ: «ذَلِكَ الشَّيْطَانُ بَالَ فِي أُذُنَيْهِ».

۱۳۳۱ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَعْبِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَلَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

١٣٣٢ – حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و الْحَدَثَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُن جَعْفَرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و الْحَدَثَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّنْ كَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قَالَتُ أُمُّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ لِسُلَيْمَانَ: يَا بُنَيَّ لَا تُكْثِرِ اللَّهُ مَ بِاللَّيْلِ تَتْرُكُ الرَّجُلَ فَقِيرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

١٣٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّلْحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُوسَى أَبُو يَزِيدَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّةُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجُهُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّةُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجُهُهُ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجُهُهُ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجُهُهُ إِللَّيْلِ حَسُنَ وَجُهُهُ إِللَّيْلِ حَسُنَ وَجُهُهُ إِللَّهُ إِللَّيْلِ حَسُنَ وَجُهُهُ إِللَّيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجُهُهُ إِللَّهُ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

١٣٣٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَيِ عَدِيًّ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، وَمُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ عَدِيًّ، وَعَبْدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: لَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجِئْتُ الْدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجِئْتُ الْدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَلَيَّا اسْبَبْنْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَيَّ اسْبَبْنْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْتُ أَنَّ النَّاسُ لِأَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَيَّ اسْبَبْنْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْتُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْتُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِلْقُلْمُ وَاللَّالُمُ وَصَلَّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَذُخُلُوا الْجُنَّة أَوْلَ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: "يَامٌ، تَدْخُلُوا الْجُنَّة أَلْنُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجُنَّة بِسَلَامٍ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَيْقَظَ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ).

١٣٣٥ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنِ الْأَغَرِّ، قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّهُ كَثِيرًا اللهُ كَثِيرًا اللهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللَّه كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللَّه كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللَّه كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللَّه كَثِيرًا

١٣٣٦ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الجُحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْنِ عَجْلانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ الْمُرَأَتَهُ فَصَلَّت، فَإِنْ أَبَتْ رَشَّ فِي وَجْهِهَا الْمُاءَ، رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، فَإِنْ أَبَى رَشَّتْ فِي وَجْهِهِ الْمُاءَ».

(بَابٌ فِي حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ).

١٣٣٧ – حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ، اللَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِابْنِ أَخِي، بَلَغَنِي أَنَّكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ فَسَلَّمْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ مَسْمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ مَسْمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ مَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ مَنْ أَلُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ مَنْ أَلَهُ مَنْ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَوْ مَنْ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَلَا الْقُرْآنَ نَزُلَ بِحُزْنِ، فَإِذَا قَرَأَ مُحُولًا فَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَامَ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ ا

١٣٣٨ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَابِطٍ الجُّمَحِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَابِطٍ الجُّمَحِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: أَبْطَأْتُ عَلَى عَهْدِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: أَبْطَأْتُ عَلَى عَهْدِ يَحُدُّثُ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ: (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ: (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ: (الْقِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ عِثْتُ فَقَالَ: (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ عِثْتُ فَقَالَ: (اللهُ عَلَيْهِ وَصَوْتِهِ مِنْ قَرَاءَةَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِكَ لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ

أَحَدٍ، قَالَتْ: فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ حَتَّى اسْتَمَعَ لَهُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: «هَذَا سَالِمُ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَ هَذَا».

١٣٣٩ – حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمُدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ، الَّذِي إِذَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ، الَّذِي إِذَا سَمِعْتُمُوهُ يَغْشَى اللَّه».

#### (التعليق)

وفي هذا قراءة القرآن في التحزين أفضل من التطريب، والتطريب منهي عنه، وأما التغني فهو مستحب وأفضل منه التحزين، إذا كان لا يخل بحروف القرآن وكذلك أيضًا بمخارجه.

#### (المتن)

١٣٤٠ - حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، مَوْلَى فَضَالَةَ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَلَّهُ أَشَدُّ أَذَنَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ أَشَدُ أَذَنَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللله

۱۳٤١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَرُاءَةَ رَجُلٍ فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْجِدَ فَسَمِعَ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: «لَقُدُ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ».

١٣٤٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بِنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ بَعْ مَبْدَ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْيَامِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْيَامِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ مَنْ بَنْ عَوْسَجَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ».

## (بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ).

١٣٤٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، وَعُبَيْدَ وَهُبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيهَا بَيْنَ صَلَاقِ الفَّهْرِ وَصَلَاقِ الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّا قَرَأَهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّا قَرَأَهُ مِنَ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَاقِ الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّا قَرَأَهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّا قَرَأَهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّا قَرَأَهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَصَلَاقِ الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّا قَرَأَهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّا قَرَأَهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّا قَرَأَهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُرَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى

١٣٤٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَهَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْهَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدَةَ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْهَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدَة بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ، وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ».

(بَابٌ ما جاء فِي كَمْ يُسْتَحَبُّ يُخْتَمُ الْقُرْآنُ).

٥ ١٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَهْرُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسِ، عَنْ جَدِّهِ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ، فَنَزَّ لُوا الْأَحْلَافَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَأَنْزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي مَالِكٍ فِي قُبَّةٍ لَهُ، فَكَانَ يَأْتِينَا كُلَّ لَيْلَةٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَيُحَدِّثُنَا قَائِمًا عَلَى رِجْلَيْهِ، حَتَّى يُرَاوِحَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَأَكْثَرُ مَا يُحَدِّثْنَا مَا لَقِيَ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْش وَيَقُولُ: «وَلَا سَوَاءَ، كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ مُسْتَذَلِّينَ، فَلَمَّا خَرَجْنَا إِلَى الْمُدِينَةِ كَانَتْ سِجَالُ الْحُرْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم، نُدَالُ عَلَيْهِمْ وَيُدَالُونَ عَلَيْنَا»، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَبْطَأَ عَن الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَأْتِينَا فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَبْطَأْتَ عَلَيْنَا اللَّيْلَةَ قَالَ: ﴿إِنَّهُ طَرَأً عَلَيَّ حِزْبِي مِنَ الْقُرْآنِ فَكُرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَ حَتَّى أُكَّتُهُ ، قَالَ أَوْسٌ: فَسَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تُحَرِّبُونَ الْقُرْآنَ؟ قَالُوا: ثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ وَحِزْبُ الْمُفَصَّل.

١٣٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْيَى بْنِ حَكِيمِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْيَى بْنِ حَكِيمٍ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَكِيمٍ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُهُ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: «إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ، وَأَنْ ثَمَلَ، فَاقْرَأْهُ فِي شَهْرٍ». فَقُلْتُ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي عَشْرَةٍ» قُلْتُ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ»، قُلْتُ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي مَنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي. فَأَبَى.

#### (التعليق)

#### (1787-1780-1788-1787-1781-1781-)

وفي قوله عليه الصلاة والسلام في هذه القاعدة النفسية في قوله: "إني أخشى أن يطول عليكم الزمان وأن تمل"، أن الإنسان لا ينظر إلى نشاطه الآن ولكن ينظر إلى دوامه، النشاط يكون عارض والدوام هو الذي ينظر إلى الأمر المتوسط منه، ولهذا جاء عن النبي الله الحب العمل إلى الله أدومه"، أو «ما داوم عليه صاحبه»، فينبغي للإنسان أن يحرص على الدوام، وألا ينظر إلى نشاطه العارض فيستكثر حتى ينقطع.

وذلك أنه من تلبيس إبليس على بعض المقبلين على أبواب الخير من العمل أو القول من العلم أو غيره أن يفسح المجال لنفوسهم حتى يصلوا إلى أعلى مراتب العمل في ابتداء النشاط حتى يتخيل ويتصور الإنسان أن لا قرين معه، وإنها أطلقه القرين لينقطع؛ لأنه يريد به أن ينقطع، ولهذا ينبغي للإنسان أن

يسوس نفسه لا أن يدع الشيطان يسوسه، وهذا أمر في سائر الأعمال وكذلك في سائر الطاعات سواء كان من العلم أو كان من العمل.

#### (المتن)

١٣٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَالِدُ بِنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرٍ و، أَنَّ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الشِّخِيرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرٍ و، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأُ الْقُوْآنَ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلَاثٍ . وَسُلَّمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَدِّ بِنِ هِشَامٍ ، مَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَرُوبَةَ قَالَ: ﴿ لَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأُ الْقُوْآنَ كُلَّهُ حَتَّى عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ﴿ لَا أَعْلَمُ نَبِيٍّ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُوْآنَ كُلَّهُ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُوْآنَ كُلَّهُ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُوْآنَ كُلَّهُ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَرَأَ الْقُوْآنَ كُلَّهُ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُوْآنَ كُلَّهُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُوْآنَ كُلُهُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُوْآنَ كُلُهُ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُوْآنَ كُلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَرَأَ الْقُورُآنَ كُلُهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَرَأَ الْقُورُآنَ كُلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَرَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَ

#### (التعليق)

(178A-178V)

جاء عن بعض الصحابة أنهم قرأوا القرآن في ليلة كما روي عن عثمان وعن تميم، وجاء أيضًا عن بعض التابعين، ولكن يظهر هذا أنه عارض لا دائم، والأمور العارضة يسوغ فيها ما لا يسوغ في الدوام.

وذلك أن الإنسان مها أوي من المعرفة بالتأويل والمعرفة أيضًا بالمعاني والنصوص إذا قرأ القرآن كله في ليلة أو قرأه وداوم على ذلك يومًا فإنه لا يمكن أن يستوعب ما فيه من أحكام، ولهذا نقول: إن الإنسان إذا قرأ القرآن وأقام الحدود وفهم المعاني ولو أبطأ وتأخر شريطة ألا يجاوز في ذلك أقصى. الحد من الشهر إلى الأربعين، أفضل ممن دونه مع قصور الفهم، ويستثنى من ذلك الأزمنة الفاضلة وذلك كرمضان، وعشر. ذي الحجة، وأمثالها أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن، وهذه لها أحوالها.

#### (المتن)

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ).

١٣٤٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَأَنَا عَلَى طَالِبٍ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي».

١٣٥٠ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَة، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ، يَقُولُ: «قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ يُرَدِّدُهَا»، وَالْآيَةُ: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّكُ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨].

١٣٥١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ صِلَة بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَة، أَنَّ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَة بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَة، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم «صَلَّى فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ عَذَابٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم «صَلَّى فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ عَذَابٍ السَّتَجَارَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنْزِيهُ لِلَّهِ سَبَّح».

١٣٥٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِم، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْ تَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْ النَّيْلِ، عَنْ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْ إِلَى النَّيْلِ تَطُوتُ عَا فَمَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تَطُوتُ عًا فَمَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ فَقَالَ: «أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ النَّارِ وَوَيْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ».

.

#### (التعليق)

(1404-1401-1404-1484)

وهذا في صلاة النافلة، يقول: «وويل لأهل النار»، هذه ليست دعاء - خبر - وهل تسوغ في الصلاة؟ الخبر لا يصح، ولكن نقول: ربها جاءت بعض قوله: «أعوذ بالله من النار، وويل لأهل النار»، يعني يستعيذ من ويلهم.

الطالب: يا شيخ في صحيح البخاري عندما قال: «أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، ألم بوجهك، هذه أهون»، ألم يوجهك، هذه أهون» عندما قرأ الآية في سورة الأنعام قال: «هذه أهون»، ألم يكن في الصلاة؟ ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ ﴾ [الأنعام: ٦٥]، قال: «هذه أهون».

الشيخ: ما يبدولي أنها في الصلاة، أنها قالها بعد الصلاة، هذا أحد التأويلات، والله أعلم.

### (المتن)

١٣٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا).

١٣٥٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ فُقُلْتُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ أَوْ يُخَافِتُ بِهِ قَالَتْ: (رَبُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ أَوْ يُخَافِتُ بِهِ قَالَتْ: (رَبُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ أَوْ يُخَافِتُ بِهِ قَالَتْ: (رَبُّ وَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ أَوْ يُخَافِقُ بِهِ قَالَتْ: (رَبُّ وَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ أَوْ يُخَافِقُ فِي هَذَا الْأَمْرِ (رَبُّ وَلَيْهِ اللَّهُ الْكُرُ الْحُمْدُ لِللَّهِ اللَّذِي جَعَلَ فِي هَذَا الْأَمْرِ سَعَةً.

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ).

١٣٥٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنْ سُلَيْهَانَ اللهُ عَلَيْهِ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحُمْدُ، وَسَلَّمَ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحُمْدُ، أَنْتَ الْحُمْدُ، أَنْتَ الْحُمُّدُ، أَنْتَ الْحُمُّدُ، أَنْتَ الْحُمُّدُ، وَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَكَ الْحُمْدُ، وَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَكَ الْحُمْدُ، أَنْتَ الْحُقُّ، وَوَعْدُكَ النَّ مَالِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحُمْدُ، أَنْتَ الْحُقُّ، وَوَعْدُكَ حَتُّ، وَلِقَاؤُكَ حَتُّ، وَالسَّاعَةُ حَتُّ، وَالْتَاءُ حَتُّ، وَالسَّاعَةُ حَتُّ،

وَالنَّبِيُّونَ حَقُّ، وَمُحَمَّدٌ حَقُّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَالنَّبِيُّونَ حَقُّ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَلَا إِلَهَ وَمَا أَشْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمِ الْأَحْوَلُ، خَالُ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، سَمِعَ طَاوُسًا، عَنِ ابْنِ عَبَالُ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، سَمِعَ طَاوُسًا، عَنِ ابْنِ عَبَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّهُ لِلتَّهَجُّدِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّهُ لِلتَّهَجُّدِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

١٣٥٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْجُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثِنِي أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثِنِي أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَاذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ بِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ، كَانَ يُكَبِّرُ عَشْرًا، وَيَعْمَدُ عَشْرًا، وَيَعْمَدُ عَشْرًا، وَيَعْمَدُ عَشْرًا، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَازْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَازْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَازْزُقْنِي وَعَرْدُهِ وَعَامَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَازْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَازْزُقْنِي وَعَشِرًا، وَيَقُولُ عَشْرًا، وَيَقُولُ الْقَيَامَةِ.

١٣٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، إِذَا قَامَ مِنَ اللَّهْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَ رَبَّ جِبْرَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ،

فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ».

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ: احْفَظُوهُ - جِبْرَئِيلَ - مَهْمُوزَةً فَإِنَّهُ كَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ).

١٣٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِبْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، اللَّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ - وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَنْ عَائِشَةَ وَهَذَا عَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَنْ عَائِشَةَ وَهَذَا عَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي يُصَلِّى، مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ فِي يُصَلِّى، مَا بَيْنَ أَنْ يَوْوَرُ بِوَاحِدَةِ، وَيَسْجُدُ فِيهِنَّ سَجْدَةً، بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَسِينَ كُلُ اثْنَتَيْنِ، وَيُورِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَسْجُدُ فِيهِنَّ سَجْدَةً، بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَسِينَ كُولِ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْعِ، اللهُ قَلْ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَدِّ مِنَ الْأَذَانِ الْأَوْلِ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْعِ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَ رَكْعَ رَغْمَ مَنْ خَوْيفَتَيْنِ».

١٣٥٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً».

١٣٦٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُصَلِّي مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ».

١٣٦١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ أَبُو عُبَيْدٍ الْمُدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَلْ حُمَّدَ، عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَا: «ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا ثَهَانٍ، وَيُوتِرُ بِثَلَاثِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَا: «ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا ثَهَانٍ، وَيُوتِرُ بِثَلَاثِ مَثْرَةً وَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ».

١٣٦٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ بْنِ ثَابِتٍ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ قَالَ: قُلْتُ، عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَالَ: قُلْتُ، فَالَ: قُلْتُ، فَالَ: فَتَوسَّدْتُ عَتَبْتَهُ، أَوْ لُأَرْمُقَنَّ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَتَوسَّدْتُ عَتَبَتَهُ، أَوْ فُسُطَاطَهُ، «فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ وَكُعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ وَكُعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ مَرْحَعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ مَثْمَ وَكُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا مُنْ وَلَكَ مَنْ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا مُولَا لُكُونَ اللَّهُ مُنْ وَلُكُ مُنْ وَلَوْنَ اللَّهُ لِللَّهُ مَلَ مُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٣٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنُسٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُريْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ

ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَامَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، «اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، «اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيدِهِ، فَمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، » قَالَ عَبْدُ اللّهِ عَمْ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ بِيدِهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ النَّهُ عَلَى مَا صَنعَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رُسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ أُذُنِي الْيُمْنَى مَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ أُذُنِي الْيُمْنَى مَنْ رَحُعَتَيْنِ، ثُمَّ رَحُعَتَيْنِ، ثُمَّ وَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ الْسُطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤذِّنُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ الْطَعَلَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ الْطَهُ وَلَى مَا صَنعَ عَلَى مَا صَنعَ اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُو الْمُؤَدِّنُ وَلَا السَّلَاةِ وَلَى السَّلَاةِ وَلَا السَّلَاةِ وَلَى السَّلَاةِ وَلَى السَّلَاةِ وَلَى السَّلَةُ وَلَى السَّلَاةِ وَلَى السَّلَاةِ ولَى السَّلَاةِ وَلَى السَّالَةِ وَلَى السَّلَاةِ ولَى السَّلَاةِ ولَى السَّلَورَةِ الْمُعَمَالُ ولَا السَّلَاةِ ولَى السَّالَةِ ولَى السَّالَةِ ولَى السَّالَةُ ولَى السَّهُ اللهُ اللهُ السَّلَ ولَى السَّالَةُ ولَى السَّهُ اللهُ عَلَى السَّلَى اللهُ السَّالَةُ ولَى اللهُ السَّهُ اللهُ السَّلَى السَلَّهُ اللهُ السَّلَى السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَلَاقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَلَّةُ اللهُ السَلَّهُ اللهُ السَلَاقِ الللهُ السَّ

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ).

١٣٦٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَ إِنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَ إِنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: ﴿ حُرُّ وَعَبْدُ ﴾ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْلَمَ مَعَكَ؟ قَالَ: ﴿ حُرُّ وَعَبْدُ ﴾ قَالَ: ﴿ مَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَسْلَمَ مَعَكَ؟ قَالَ: ﴿ نَعَمْ، جَوْفُ اللَّيْلِ قَالَ: ﴿ فَاللَّهُ مِنْ أَسْلَمَ مَعَكَ؟ قَالَ: ﴿ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَكَ اللَّهُ مِنْ أَسْلَمَ مَعَكَ؟ قَالَ: ﴿ مَعْفُ اللَّيْلِ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنَ عَلَاهُ وَلَا اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

١٣٦٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَائِشَةً وَسَلَّمَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيُحْيِي آخِرَهُ».

١٣٦٦ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَنْزِلُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، كُلَّ لَيْلَةٍ، فَيَقُولُ: مَنْ يَسْأَلْنِي وَلَيْكِمُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، كُلَّ لَيْلَةٍ، فَيَقُولُ: مَنْ يَسْأَلْنِي الْآخِرُ، كُلَّ لَيْلَةٍ، فَيَقُولُ: مَنْ يَسْأَلْنِي الْآخِرُ، كُلَّ لَيْلَةٍ، فَيَقُولُ: مَنْ يَسْأَلْنِي الْمُحْرُ»، فَأَعْفِرَ لَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ»، فَأَعْفِرَ لَكُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ»، فَلَاذَلِكَ كَانُوا يَسْتَحِبُونَ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ عَلَى أَوَّلِهِ.

١٣٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَظَاءِ بْنِ يَسَارٍ، الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَظَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ الجُهُنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللّهَ يُمْهِلُ، عَنْ رِفَاعَةَ الجُهُنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللّهَ يُمْهِلُ، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ نِصْفُهُ أَوْ ثُلْثَاهُ، قَالَ: لَا يَسْأَلَنَّ عِبَادِي غَيْرِي، مَنْ يَدْعُنِي حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ نِصْفُهُ أَوْ ثُلْثَاهُ، قَالَ: لَا يَسْأَلَنَّ عِبَادِي غَيْرِي، مَنْ يَدْعُنِي أَعْطِهِ، مَنْ يَسْتَغْفِرْنِي أَغْفِرْ لَهُ، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

(التعليق)

-177.-1704-1704-1704-1704-1807-1700-1708-1707)
(1774-1777-1770-1778-1777-1777-1771

ويظهر من القواعد الشرعية أن الإنسان كلما كان إلى متعة الدنيا ولذته أقرب كانت العبادة منه في مثل هذا الموضع أعظم، لماذا؟ لأن الدنيا تجذب الإنسان وهو ينصرف عنها، كذلك أيضًا في راحة البدن كلما كان الإنسان محتاجًا إلى الدنيا تجذبه إليها فانصرافه عنها والتفاته إلى الله جل وعلا أعظم وأقرب إليه.

ولهذا كان جوف الليل الأوسط أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الإنسان أحوج ما يكون إلى الراحة، وأحوج ما يكون إلى الدعة، فلهذا كان إلى الله سبحانه وتعالى أقرب، ولهذا الذي يعبد الله ولله في زمن انغهاس الناس في الدنيا واللهو وهي عن يمينه وشهاله وهو قادر على تناولها هو أحرى بالاصطفاء، بخلاف الإنسان الذي يقبل على الله ويديه متجردة من متع الدنيا.

ولهذا نقول: ينبغي للإنسان أن يغتنم أزمنة الطاعات فثمة أزمنة عامة وثمة أزمنة خاصة، ثمة أزمنة خاصة بك لا يعلمها إلا أنت بعد الله جل وعلا، فإذا وجدت نفسك قد انغمست في الدنيا وهي أقرب ما تكون إليك فانصرفت عنها وأقبلت على الله كان ذلك أعظم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الناس يتباينون فيه، منهم من يجتمعون في حي واحد هذا أقرب إلى الله، والعبادة الظاهرة واحدة، وهذا دون ه بمرتبة لأنه متجرد من الصوارف.

ولهذا الموفق الذي يغتنم أمثال هذه المواسم العارضة التي ربها تأتيه بالانصراف إلى الله سبحانه وتعالى والإعراض عن الدنيا وراحة البدن.

#### (المتن)

# (بَابُ مَا جَاءَ فِيهَا يُرْجَى أَنْ يَكْفِيَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ).

١٣٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ وَأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ»، قَالَ حَفْصٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُو يَطُوفُ فَحَدَّثَنِي بِهِ.

١٣٦٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».

#### (التعليق)

#### (1771-9771)

قيل: كفتاه عن قيام الليل. وقيل: كفتاه عن سائر الذكر أو حزبه من الليل، وقيل: كفتاه الهم والحزن، ويظهر أنها جامعة لجميع أنواع الكفاية مما يطرأ على الإنسان من الحاجة إلى ربه سواء كان ذلك من الاستغفار والذكر وهي متضمنة

لذلك طلب العفو والصفح، طلب القوة والنصرة، فهي كذلك متضمنة لها وغيرها.

## (المتن)

## (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَلِّي إِذَا نَعَسَ).

١٣٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْ قُدْ حَتَّى يَذْهَبُ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، إِذَا صَلَّى وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْ قُدْ حَتَّى يَذْهَبُ فَيْسَهُ ﴾.

\_\_\_\_\_

#### (التعليق)

(144.)

وليس المراد في ذلك أن الله جل وعلا يستجيب من عبده ما يدعو به على نفسه، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ الإنسان بها يكون بقلبه ولكن الشريعة تتشوف إلى موافقة الباطن والظاهر، كذلك أيضًا لا يليق بالمؤمن أن يتكلم بكلام مع ربه وهو لا يدرك معناه، ولهذا لا نقول: إن النبي الله عن ذلك خشية أن يدعو الإنسان عن نفسه فيستجيب الله جل وعلا له ذلك الدعاء؛ ليس المراد هذا، ولكن المراد أنه لا يليق بالإنسان أن يكون في ظاهره في صورة

دعاء وهو يهزو بشيء لا يدرك معناه سواء من السب أو من الكلام غير المفهوم حتى يتوافق ظاهره مع باطنه من جهة العبادة.

### (المتن)

١٣٧١ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ قَالَ: حَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَرَأَى حَبْلًا مَمْ دُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَرَأَى حَبْلًا مَمْ دُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: «حُلُّوهُ حُلُّوهُ لِيُصَلِّ الْحُبْلُ؟» قَالُوا: لِزَيْنَبَ تُصَلِّى فِيهِ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ فَقَالَ: «حُلُّوهُ حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَعَمْدُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُوا الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

١٣٧٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ النَّبِيَ النَّفْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ بَكْرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ النَّضْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، اضْطَجَعَ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ المُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ).

١٣٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمُدِينِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى، بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجُنَّةِ».

١٣٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي خَثْعَمِ الْيَهَامِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ المُغْرِبِ، لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ، عُدِلَتْ لَهُ عِبَادَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً».

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ).

استه الله عَنْ عَاصِم بْنِ عَمْرٍ و، قَالَ: خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمْرَ فَلَمَّ طَارِقٍ، عَنْ عَاصِم بْنِ عَمْرٍ و، قَالَ: خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: فَإِذْنٍ جِئْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: «أَمَّا صَلاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ فَنُورٌ، فَنَوَرُهُ فَنَورُ وَا بُيُوتَكُمْ»، اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: «أَمَّا صَلاةُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنْيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِم بْنِ عَمْرٍ و، عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخُطَّابِ، عَنْ عَاصِم بْنِ عَمْرٍ و، عَنْ قَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

١٣٧٦ - مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلْ اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَضَى اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَضَى اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَضَى أَكَدُكُمْ صَلَاتَهُ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مِنْ عَنْ اللهَ جَاعِلُ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ

۱۳۷۷ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا).

١٣٧٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا أَفْضَلُ؟ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا أَفْرَبَهُ مِنَ السَّيَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَ الْقُوبَةُ مِنَ السَّحِدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَلَا تَرَى إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ الْعُلَاقُ أَنْ أَصَلِي فِي اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا أَنْ تَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

#### (التعليق)

في الحديث السابق في حديث ابن عمر دليل على النهي عن صلاة المقبرة، وذلك في قول النبي الله : «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا»، وجاء في رواية: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر».

(المتن)

(بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الشُّحَى).

١٣٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَأَلْتُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَأَلْتُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُونَ - أَوْ مُتَوَافُونَ - عَنْ صَلَاةِ الضَّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُونَ - أَوْ مُتَوَافُونَ - عَنْ صَلَاةِ الضَّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي أَنَّهُ أَنَّهُ صَلَّاهًا - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ فَأَخْبَرَ تُنِي أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ فَأَخْبَرَ تُنِي أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ فَأَخْبَرَ تُنِي أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ فَأَخْبَرَ تُنِي أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ فَأَخْبَرَ تُنِي أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ عَلَاهِ وَسَلَّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَوْنَ اللهُ عُمَانِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عُلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمَ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَاقِ عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقِ عَلَاهُ وَالْعَلَاقُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعُوالَةُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْعَلَاقُ وَلَا عَلَالَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَاقُولُ و

۱۳۸۰ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

١٣٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى عَنْ يُزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحَى؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ.

١٣٨٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ النَّهَاسِ بْنِ قَهْمٍ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

(التعلق)

#### (PYY-17X1-17X\*-17V4)

وكانت عائشة عليها رضوان الله لا تدعها، كانت تقول: (لو نشر أبواي ما تركتها) يعنى صلاة الضحى.

### (المتن)

## (بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْإَسْتِخَارَةِ).

١٣٨٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنْ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنْ كَلَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنْ أَبِي الْمُوَالِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ المُنْكَدِرِ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُوْآنِ يَقُولُ: ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ الِاسْتِخَارَةَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُوْآنِ يَقُولُ: ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرُكُعْ الْاسْتِخَارَةَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُورَةِ مِنَ الْقُورَةِ فِي الْقُورِيضَةِ، ثُمَّ لِيقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكُ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكُ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكُ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكُ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكُ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكُ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكُ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكُ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكُ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكُ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكُ وَلَا أَعْلَمُ مُنَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ - فَيُسَمِّيهِ، مَا كَانَ مِنْ شَيْء وَالْمَرِي وَمَعَاقِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَمَعَاقِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ أَلْ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مِنْ شَيْء وَالْمَرِفُولُ مِنْ مَنْ مَا قَالَ فِي الْمُؤْتِ وَالْمَرِفُولُ مِنْ مُنْ مَا قَالَ فِي الْمُولِ وَالْمَرْفِي عَنْهُ وَالْمُولِ وَلِنْ كَانَ شُرًا لِي الْمَالِكُ فِي وَلِي فَي عَاجِلِ أَمْ مَنْ مَا قَالَ فِي اللهُ عُرَا عَلَى مَا قَالَ فِي اللّهُ مُنْ مَا فَالْمُ اللّهُ الْمُولِ وَالْمَرِي عَنْهُ وَاللّهُ الْمُولِي وَقُدُرُ لِي الْحُيْرَ حَيْثُهُ الللّهُ عَلَى مَا قَالَ فِي الللّهُ مَلْ مَا قَالُ فِي الللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى مَا قَالُ اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ الللّهُ عَلَى الللللّهُ مَا الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللل

(التعلق)

(1717)

ووقع خلاف في مسألة الدعاء هل يكون في آخر الصلاة قبل السلام أم بعدها؟ قولان معروفان، وهنا أيضًا هل للإنسان أن يستخير بلا صلاة؟ يعني يدعو هذا الدعاء بلا صلاة، وجاء مرتبط بالصلاة، ولا يثبت في ذلك شيء، ولكن لو دعا الإنسان من الأمور التي تكون عَجلًا، وربها لا يتسع وقت للإنسان لأداء الصلاة في أمرها، فنقول: يدعو ويكون من جملة الدعاء العام ولا حرج في ذلك.

والاستخارة تكون في الأمور التي يتردد فيها الإنسان، وليس في الأشياء التي قضى فيها الله سبحانه وتعالى.

ما قضى - الله جل وعلا فيها لا يسوغ للإنسان أن يستخير فيها إلا إذا ترددت بين أمرين فاضلين، فيريد الإنسان أن يقدم بينها وذلك كصلة الإنسان لرحمين متساوين في الحق، يستخير في الذهاب إلى هذا أو إلى هذا، أو حقين متشابهين صلة الرحم أو أداء العمرة، وكلها مستحبة وقد أسقط الواجب عليه، وأمثال هذا.

أما ما شرعه الله على في فيستخير في أصله هذا خطأ، وهذا أيضًا من الاستهانة بالشريعة أن الله على يقول في كتابه بالشريعة أن الله على يقضي في أمر ثم تستخير فيه، ولهذا الله على يقول في كتابه العظيم: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ هُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب:٣٦]، فإذا قضى الله جل وعلا في أمر فليس

للإنسان أن يخاير فيه أو يستخير، فنقول: قضى - الله على الإنسان أن يتوجه للعمل به، يستخير نعم في الزمن، أأذهب إلى الحج مع فلان أو مع فلان؟ أأذهب إلى الحج اليوم أو غدًا؟ وهو يريد أن يسقطه هذا العام، أو أذهب إلى العمرة هذا الأسبوع أو الذي يليه وهو مبيت الأداء فهذا ممكن، لكن لا يجعل الاستخارة على الأصل.

الطالب: تكرار الاستخارة؟

الشيخ: نقول: مرة واحدة كافية، يستخير الإنسان مرة واحدة كافية، وما يقدره الله على للإنسان خير، وعلى الإنسان أن يأخذ بالرضا والتسليم في ذلك والقناعة أن الله على لن يختار له إلا الأمر الخير.

### (المتن)

## (بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْحَاجَةِ).

١٣٨٤ – حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الْعَبَّادَانِيُّ، عَنْ فَائِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (هَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ، أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، فَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (لا إِللهَ إِللهَ إِلَّا اللَّهُ الْحُلِيمُ الْحَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ فَلْيَتُوضًا وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ الْحُلِيمُ الْحَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْعَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِنْمٍ، أَسْأَلُكَ أَلَّا تَدَعَ لِي

ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِي، ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا شَاءَ، فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ».

١٣٨٥ – حَدَّثَنَا أَهْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمُدَنِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبُصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ادْعُ اللّهَ لِي حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبُصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ادْعُ اللّهَ لِي حُنَيْهُ، وَإِنْ شِعْتَ دَعَوْتُ اللّهَ لِي أَنْ يُعَافِينِي فَقَالَ: ﴿إِنْ شِعْتَ أَخُرْتُ لَكَ وَهُو خَيْرٌ، وَإِنْ شِعْتَ دَعَوْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الْمُعْرَدُ وَلِي فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَهُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللهُ عَلَيْ أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيٍّ الرَّهُةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهُ أَلِي لَكَ بَعُ اللّهُمُ إِلِي لَا لَهُ مُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ إِلَيْ اللّهُ عُلَيْهِ وَاللّهُمُ فَيْهُ فِي اللّهُمُ وَاللّهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللهُ الللهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ الللللللم

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

(بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيح).

١٣٨٦ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ أَبُو عِيسَى الْمُسْرُ وقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، وَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ: «يَا عَمِّ أَلَا أَحْبُوكَ، أَلَا أَنْفَعُكَ، أَلَا أَصِلُكَ» قَالَ: بَلَى، يَا عَمِّ أَلَا أَحْبُوكَ، أَلَا أَنْفَعُكَ، أَلَا أَصِلُكَ» قَالَ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ: «قَصل أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحِةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَسُورَةٍ، وَسُورَةٍ، فَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحُمُدُ لِلَّهِ وَلَا إِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ خُسْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ مَوْقَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ، ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ الْتَعْ فَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَالَا عَشْرًا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَالَا عَلْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالَعُ فَلْهُا عَشْرًا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالِعُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَالْمُ الْمُلْ الْعُولِ الْمَاكِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْوَالِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْفَا عَشْرًا وَاللَّهُ الْمَالَعُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاءِ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُعُلِقُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ وَأَسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ، فَتِلْكَ خُسُ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَهِي رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ لَكَ اللَّهُ لَكَ»، ثَلَاثُمِائَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ غَفَرَهَا اللَّهُ لَكَ»، قَالَ: «قُلْهَا فِي جُمُعَةٍ، فَإِنْ لَمْ قَالَ: «قُلْهَا فِي جُمُعَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُلْهَا فِي شَهْرٍ» حَتَى قَالَ: «قَقُلْهَا فِي سَنَةٍ».

#### (التعليق)

#### (171-1710-1711)

ولا يثبت في صلاة الحاجة خبر، وكذلك أيضًا في صلاة التسابيح، صلاة التسابيح صلاة الحاجة، صلاة الحاجة أمثل، وجاء في معناها بعض الأحاديث في صلاة الحاجة وبعضهم يحلقها بهذا المعنى، وبعضهم يجعلها من الصلاة العامة كما في حديث عتبان وغيره.

#### (المتن)

١٣٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ- بْنِ الْحُكَمِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسُ يَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: «يَا عَبَّاسُ يَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ: ﴿ يَا عَبُّاسُ يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ: ﴿ يَا عَبُّاسُ يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ لَكِ عَشْرَ. خِصَالٍ، إِذَا أَنْتَ عَمَّدَ خَصَالٍ، إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفْرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَقَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ وَحَطَأَهُ وَعَمْدَهُ وَعَمْدَهُ

وَصَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ وَسِرَّهُ وَعَلانِيَتَهُ عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ قُلْتَ وَأَنْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ قُلْتَ وَأَنْتَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، خُس عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ قَائِمٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَالحُمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، خُس عَشْرَة مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهُ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهُا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهُا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهُا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُكُا عَشُرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُكُا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُكُا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُكُا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُكَا عَشْرًا، فَلَا فَعَلْ فَقِي عُمُولَ مَوْفَى كُلِّ جُعْمَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقِي عُمُوكَ مَوْقَى كُلِّ جُعْمَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقِي عُمُوكَ مَوْقَى كُلِّ جُعْمِ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقِي عُمُوكَ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقِي عُمُوكَ مَرَّةً،

(بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ).

١٣٨٨ - حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا جَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ لَوْ لَلهُ مَلْ مَنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

١٣٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ

عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةِ، فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَكُنْتِ فَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» قَالَتْ: قَدْ قُلْتُ: وَمَا بِي ذَلِكَ، وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» قَالَتْ: قَدْ قُلْتُ: وَمَا بِي ذَلِكَ، وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ ظَنَدُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْرَ غَنَم كَلْبِ»،

١٣٩٠ – حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدِ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْبِي فَيِعَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَرْزَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِنَّ اللّهَ لَيَطَّلِعُ إِلَيْ مِسْكِم عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِنَّ اللّهَ لَيَطَّلِعُ إِلَيْ مِلْسَمِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فِي لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكِ أَوْ مُشَاحِنٍ»، حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَدَ ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّصْرُ. بْنُ عَبْدِ الْجُبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُعْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّصْرُ. بْنُ عَبْدِ الْجُبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فَيْعَةً، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

هَيعَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

#### (التعليق)

 $(1 \Upsilon q \cdot - 1 \Upsilon \Lambda q - 1 \Upsilon \Lambda \Lambda)$ 

ولا يثبت في فضل النصف من شعبان خبر عن النبي ، وإنها هي أقوال لبعض التابعين، وجاء أيضًا عن بعض المتأخرين من فقهاء مكة.

(المتن)

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّجْدَةِ عِنْدَ الشُّكْرِ).

١٣٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ. بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَهُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَهُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنْ سَلَمَهُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنْ يَ شَعْثَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صَلَّى يَوْمَ بُشِّرَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلِ رَكْعَتَيْنِ».

١٣٩٢ – حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدَةَ الشَّهْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( بُنَّمِّرَ. بِحَاجَةٍ فَخَرَّ السَّهُمِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( بُنِمَّرَ. بِحَاجَةٍ فَخَرَّ السَّهُمِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( بُنُمُّرَ. بِحَاجَةٍ فَخَرَّ السَّهُمِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( بُنُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَاعً اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ الْعَلَامُ اللّهِ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

۱۳۹۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّرُهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَكَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ خَرَّ سَاجِدًا».

١٣٩٤ – حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، وَالْآءِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ. أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ. بِهِ، خَرَّ سَاجِدًا، شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى».

(التعليق)

(1495-1447-1447-1441)

سجود الشكر ثابت، ثمة نصوص ليست بالقليلة فيه، وهو من جهة الثبوت سجود الشجريلي سجود التلاوة صحة.

الطالب: ....

الشيخ: فيه سجود الآيات.

الطالب: وسجو د الدعاء؟

الشيخ: سجود الدعاء المنفرد هكذا لا يصح فيه شيء، يعني يسجد الإنسان هكذا، كذلك أيضًا أن يركع الإنسان ركوعًا منفردًا هذا لا أصل له، ولهذا نقول: أيضًا من المسائل المهمة أن الصلاة فيها قيام وركوع وسجود، السجود جاء بلا صلاة، الركوع والقيام لم يأت بلا صلاة، إذًا جاء داخل فيها.

على هذا نقول: إن من سجد لغير الله كفر. لماذا؟ لأن السجود منفردًا عبادة، ومن ركع لغير الله هل يكفر أو لا يكفر؟ لا يكفر، لماذا؟ لأن الركوع ليس بعبادة إلا إذا نوى الإنسان العبادة، لماذا؟ لأن الأصل أن الركوع ليس بعبادة، لكن لو أن الإنسان سجد لغير الله ولو قال: إني لا أنوي العبادة، نقول: السجود لا يكون إلا عبادة أصلًا، وكذلك القيام إذا قام الإنسان لأحد هل هذا عبادة؟ ليس عبادة في الإسلام.

ولهذا نقول: إن القيام والركوع ليسا بعبادة منفردة وإنها هو عبادة في الصلاة، أما السجود فهو عبادة في الصلاة وفي خارجها، ويكفر من سجد لغير الله ظاهرًا، ولا يكفر من ركع أو قام لغير الله، لماذا؟ لأن القيام والركوع ليسا

عبادة إلا في الصلاة، أما إذا نوى الإنسان العبادة، نقول: لو نوى الإنسان العبادة لو لم يركع فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، إذا قال: أنا أعبد فلان. نقول: لو لم تصل أصلًا، أو لم تركع أو لم تقم، فهذا كفر في ذاته.

أما كفر العمل فلا يكفر بالركوع ولا يكفر بالقيام، وهذا لا يعني جواز ذلك أن الإنسان يركع باعتبار أن فيه نوع تعظيم، ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شدد في أمر القيام وهو أهون من الركوع، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يحب الإنسان أن يقام له أو يمتثل الناس له قيامًا، ولكن نتكلم عن مسألة الكفر وعدمه.

الطالب: ....

الشيخ: لا، هي ليست للجنازة، جاء التعليل في ذلك أن النبي الله قال: «إن اللموت لفزع».

#### (المتن)

## (بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الصَّلَاةَ كَفَّارَةً).

١٣٩٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَنَصْرُ- بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، وَسُفْيَانُ، عَنْ عُثْهَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيِّ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كُنْتُ إِذَا الْوَالِبِيِّ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا، يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا شَاءَ مِنْهُ وَإِذَا

حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرُهُ، اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ صَدَّفْتُهُ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَنِي وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُلْذِبُ ذَنْبًا فَيُحْرِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُلْذِبُ ذَنْبًا فَيُحْرِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يُصَلِّي وَكُعَتَيْنِ - وَقَالَ مِسْعَرٌ ثُمَّ يُصَلِّي - وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ».

١٣٩٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ ابْنَ قَفِيّ، أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَة عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيّ، أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَة عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيّ، أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوة السُّلَاسِلِ، فَفَاتَهُمُ الْغَزْوُ، فَرَابَطُوا، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مُعَاوِيةَ وَعِنْدَهُ أَبُو أَيُّوبَ السُّلَاسِلِ، فَفَاتَهُمُ الْغَزْوُ، فَرَابَطُوا، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مُعَاوِيةَ وَعِنْدَهُ أَبُو أَيُّوبَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَقَالَ: عَاصِمٌ: يَا أَبَا أَيُّوبَ فَاتَنَا الْغَزْوُ الْعَامَ، وَقَدْ أُخْبِرْنَا أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي الْمُسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي أَدُلُكَ عَلَى أَيْسَرَ. مِنْ وَصَلَّى فِي الْمُسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي أَدُلُكَ عَلَى أَيْسَرَ. مِنْ وَصَلَّى إِنِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ تَوضَّا كَمَا أُمِرَ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ عَمَلِ»، أَكَذَلِكَ يَا عُقْبَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

١٣٩٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ عَبْدِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، يَقُولَ: اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، يَقُولَ: قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ بِفِنَاءِ قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ بِفِنَاءِ أَكَدُكُمْ خَبُرُ يَجْرِي يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، مَا كَانَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ؟»، قَالَ: لَا شَيْءَ، قَالَ: «فَإِنَّ الصَّلَاةَ تُذْهِبُ اللَّا ثُنُوبَ كَمَا يُذْهِبُ اللَّاءُ الدَّرَنَ».

١٣٩٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة، عَنْ شُلِكِ بُنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا سُلَيْهَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْهَانَ النَّهْ دِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا شُلْيَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَّهُ دُونَ الْفَاحِشَةِ - فَلَا أَدْرِي مَا بَلَغَ، غَيْرَ أَنَّهُ دُونَ الْفَاحِشَةِ - فَلَا أَدْرِي مَا بَلَغَ، غَيْرَ أَنَّهُ دُونَ النَّابِ مِنَ امْرَأَةٍ - يَعْنِي مَا دُونَ الْفَاحِشَةِ - فَلَا أَدْرِي مَا بَلَغَ، غَيْرَ أَنَّهُ دُونَ النَّابِ مِنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: (الزِّنَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَكَ لَهُ مُنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاتِ ذَلِكَ لَهُ مُ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحُسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاتِ ذَلِكَ فَلَا وَرُلُفًا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحُسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاتِ ذَلِكَ فَلَا وَرُلُقًا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحُسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّتَاتِ ذَلِكَ لَهُ مُ اللَّهُ أَكِرِينَ ﴾ [هود: ١١٤] فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِي هَذِهِ؟ قَالَ: ﴿ اللَّهُ أَكِرِينَ ﴾ [هود: ١١٤] فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِي هَذِهِ؟ قَالَ: ﴿ مَا اللَّهُ أَلِي هَذِهِ؟ قَالَ: ﴿ مَا اللَّهُ أَلِي هَذِهِ؟

#### (التعليق)

#### (1247-1247-1249)

تكفير الصلوات وكذلك الطاعات للمعاصي ولو لم يستحضرها الإنسان، ولو لم يستحضر الإنسان ذنبًا بعينه هي تأتي على ما علم وعلى ما لم يعلم، وهذا على الخلاف في مسألة الكبائر.

وهذا من رحمة الله على بعباده أن جعل الطاعات تمحو الذنوب، وذلك أن الإنسان لا يستحضر كل ذنب، الإنسان مجبول على النسيان فيفعل الذنب ثم ينساه، إذا كانت التوبة لا تكون إلا على ذنب يعينه الإنسان فيتوب منه عينًا، على هذا يدون في صحيفة الإنسان من الذنوب ما نسيها فلا يتذكرها إلا عند الله، ولكن الله على رحم العباد بأن الطاعات تمحو السيئات ولو لم يستحضرها

الإنسان، فهذه التي تخرج من قطر الماء من الوضوء، وكذلك أيضًا الصلوات كفارة لما بينها، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان يتخلل هذا العام وهذه الأوقات، وهذه الأيام والليالي فيها من الذنوب ما لا يستحضره الإنسان، وتأتي على تلك بهذه الطاعات، كذلك أيضًا الاستغفار المجمل يأتي على الذنب الغائب، إذا قال الإنسان: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، وأكثر من ذلك هو يطلب سترًا من الله وغفرانًا وتكفيرًا لذنوبه، يأتي بمقدار الاستغفار يستوعب الذنب، ولكن كلم كان الاستغفار مع استحضار الذنب عينًا كان أقوى للتكفير.

### (المتن)

## (بَابُ مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا).

١٣٩٩ – حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَ نِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «فَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ، حَتَّى آتِي عَلَى مُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: مَاذَا افْتَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيتُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَرَاجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيتُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَقَالَ: هِي خَمْسُ وَهِي خَمْسُونَ، وَلِكَ فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ: هِي خَمْسُ وَهِي خَمْسُونَ،

لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي».

\_\_\_\_\_

#### (التعليق)

(1499)

وفي هذا استشارة الأعلى للأدنى، وأخذ الأعلى برأي الأدنى مع منزلة رسول الله وهو سيد ولد آدم، يأخذ برأي من دونه من إخوانه من الأنبياء، وكذلك يستشيرهم، وكذلك أيضًا فيه جواز المراجعة في الأمر الواحد مرات، فإذا راجع النبي ربه فيراجع الإنسان أخاه، ويراجع الإنسان العالم، ويراجع الحاكم مرة ومرتين، وثلاث، وأربع، وغير ذلك ما أراد بذلك خيرًا.

والذي يأنف ويتكبر من المراجعة من ملأ الله على قلبه كبرًا، ولهذا النبي الربا يراجع في الأمر مرات ولا يأنف عليه الصلاة والسلام إلا إذا كانت مراجعة في حد، أو في حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، وكذلك النبي الربا راجع في بعض أصحابه المرة والمرتين وغير ذلك.

#### (المتن)

٠٤٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: «أُمِرَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْم أَبِي عُلْوَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أُمِرَ

نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِينَ صَلَاةً، فَنَازَلَ رَبَّكُمْ أَنْ يَجْعَلَهَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ».

الله عَدِيّ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ عُمَدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنِ الْمُخْدِجِيّ، عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: هَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: هَمْ صُلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّه عَلَى عِبَادِهِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا، الله جَاعِلُ لَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الجُنَّة، وَمَنْ جَاءَ الله عَهْدُ، إِنْ شَاءَ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ اللّهِ عَهْدُ، إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَهْدًا أَنْ يُدُ لِللّهِ عَهْدُ، إِنْ شَاءَ عَذْبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَهْدًا أَنْ اللّه عَهْدُ، إِنْ شَاءَ عَهْدًا أَنْ اللّه عَهْدُ، إِنْ شَاءَ عَقْدَ لَهُ عَنْ لَله عَهْدًا أَنْ شَاءَ عَهْدًا أَنْ شَاءَ عَهْدًا أَنْ اللّه عَهْدُ، إِنْ شَاءَ عَهْدًا أَنْ اللّه عَهْدُ لَهُ عَلَى اللّه عَهْدُ اللّه عَهْدُ اللّه عَهْدُ اللّه عَهْدُ اللّه عَهْدُ اللّه عَهْدُ لَهُ اللّه عَهْدُ اللّهُ عَهْدُ اللّه عَهْدُ اللّه عَهْدُ اللّه عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ لَلهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

المعيد المُقْبُرِيِّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنُ سَعْدِ، عَنْ سَعِيدِ المُقْبُرِيِّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: بَيْنَمَ نَحْنُ جُلُوسٌ فِي المُسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي المُسْجِدِ، ثُمَّ يَقُولُ: بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِئٌ بَيْنَ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ هَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدُ؟، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِئٌ بَيْنَ طَهْرَانَيْهِمْ، قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ المُتَكَىءُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ المُطَلِّلِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قَدْ أَجَبُتُكَ) فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ المُطَلِّلِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قَدْ أَجَبُتُكَ) فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ المُطَلِّلِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قَدْ أَجَبُتُكَ) فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا الْمُعْمَدُ الْعَبْرُ فَيْدِ وَسَلَّمَ: (قَدْ أَجُبُتُكُ) فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: نَشَدْتُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ أَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ أَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى ا

فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلُواتِ الْخُمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُومُ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَيْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ.

(التعليق)

(18.7-18.1-18..)

وفي هذا تواضع النبي وجلوسه سواء مع أصحابه، ولهذا لم يعرف النبي عميزًا بجلسة، فقال: "أيكم محمد؟" يعني لا يدري، فقيل: هذا الرجل الأبيض المتكئ. كذلك أيضًا فإنه ناداه باسمه ولم يسدل عليه لقبًا، فقال: "أيكم محمد؟" وما قال: أيكم رسول الله؟ ولهذا الإنسان إذا كانت له ألقاب أو شيء فيتجرد منها مع الناس إن نودي بها فمن الناس وإليهم، وإلا لا يطلب من ذلك لقبًا مع كون هذا اللقب هو لقب من الله سبحانه وتعالى وله من المعاني العظيمة جعلها لرسوله وهو أشرف الألقاب بعد مقام العبودية، فرسول الله على عبد الله

ورسوله، ولهذا النبي الله ما أنف ولا ضجر، كذلك أيضًا في احتياط هذا الأعرابي لدينه وشدته أيضًا في هذا.

وفي هذا أيضًا جواز دخول البهائم عرضًا للمسجد، ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر قال: (كانت الكلاب تقبل وتدبر)، وجاء في "السنن" زيادة (وتبول في مسجد رسول الله وهذه أيضًا رواية في البخاري في أحد نسخه (وتبول)، وهذا كانت في ذلك الزمن لم يكن عليها فرش ولا بسط، وفي هذا أيضًا أن الإنسان إذا طلب منه يمين مغلظة ونحو ذلك للحياطة أو شيء من هذا يعطي اليمين بلا أنفة، فكيف إذا كان هذا الأمر يتعلق بأمر دين؟ فلا يقول: تكذبني، أو لا تصدقني أو نحو ذلك؛ لأن الناس يريدون أن يستوثقوا للدنياهم ودينهم من باب أولى.

## (المتن)

7٤٠٣ – حَدَّثَنَا يَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ضُبَارَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا ضُبَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السُّلَيْكِ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْسُيِّبِ: إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ أَخْبَرَنِي دُوَيْدُ بْنُ نَافِع، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ الْمُعَيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رَبْعِي فَوْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِنَ وَجَلَّ: «افْتَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَسْ صَلَوَاتٍ، وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَ اللهُ عَلْيُهِنَ قَلَا عَهْدَا أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَ إِلَيْ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَ اللهِ فَعَلَيْهِنَ قَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي ؟

(بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي المُسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

١٤٠٤ – حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ الْدَنِيُّ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَنْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّة فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلاَة فِي مَسْجِدِي هَذَا أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّة فِيهَا سِوَاهُ إِلَّا الْمُسْجِدَ الْحُرَامَ»، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

١٤٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلاةً عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلاةً فِيهَا سِوَاهُ مِنَ الْسَاجِدِ إِلَّا الْمُسْجِدَ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيهَا سِوَاهُ مِنَ الْسَاجِدِ إِلَّا الْمُسْجِدَ الْحُرَامَ».

١٤٠٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبِدً اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي النُسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةٍ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهُ». المُسْجِد الْحَرَام وَصَلَاةٌ فِيهَا سِوَاهُ».

#### $(18 \cdot 7 - 18 \cdot 0 - 18 \cdot 7)$

وهذه المساجد لجملة الأحكام الواردة فيها لا يجوز فيها تقيل حجمها، يعنى تصغير الحجم، ولا يجوز فيها تغيير المكان ولو لشبر؛ لتعلق الأحكام فيها، ولكن يجوز الزيادة، وقد أشار إلى هذا بعض العلماء قد نقل ابن تيمية -رحمه الله – في "الفتاوي" إجماع السلف من الصحابة والتابعين على ذلك إلى أنها لا تنقص من أي جهة من جهاتها، وإنها يزاد عليها ولا تحول أيضًا عن موضعها إلى موضع آخر لتعلق الأحكام بها.

### (المتن)

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمُقْدِس).

١٤٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَخِيهِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ، مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ قَالَ: «أَرْضُ الْمُحْشَرِ. وَالْمُنْشَرِ. اثْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: «فَتُهْدِي لَهُ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَمَنْ أَتَاهُ».

١٤٠٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ السَّيْبَانِيِّ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمُقْدِسِ، سَأَلَ اللَّهَ ثَلاَثًا: حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ، وَمُلْكًا لَا يَنْبَغِي لَأَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَلَّا يَأْتِيَ هَذَا الْمُسْجِدَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ، إِلَّا يَنْبَغِي لَأَحَدِ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِي الثَّالِثَة».

١٤٠٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ النَّهُ عَنِ النَّهُ عَنِ النَّهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عُلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَل

181 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنِ الْعَاصِ، أَنَّ يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَبُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمُسْجِدِ الْحُرَام، وَإِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَى وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا».

#### (التعليق)

 $(1\xi1 \cdot - 1\xi \cdot q - 1\xi \cdot A - 1\xi \cdot V)$ 

فضل الصلاة في المسجد الأقصى. لا خلاف فيها، ولكن ثبوت العدد فيه نظر، ثبوت عدد التضعيف فيه نظر، الثابت المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أما المسجد الأقصى فثبت تفضيل الصلاة ولم يثبت الخبر في عدد التضعيف.

## (المتن)

## (بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ).

الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَبْرَدِ، مَوْلَى بَنِي خَطْمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بْنَ الْحُمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَبْرِةِ، مَوْلَى بَنِي خَطْمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بْنَ طُهُيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غُدِّتُ عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةً فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ كَعُمْرَةٍ».

١٤١٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْهَانَ الْكَرْمَانِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ يُونُسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْهَانَ الْكَرْمَانِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بْنِ حُنَيْفٍ، يَقُولَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَنَ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ، فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ».

# (بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي المسْجِدِ الجُامِع).

181٣ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا رُزَيْقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَهْانِيُّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى حَدَّثَنَا رُزَيْقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة في مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً، وَصَلَاتُهُ فِي الْمُسْجِدِ الَّذِي يُجَمَّعُ فِيهِ بِخَمْسٍ مِائَةِ صَلَاةٍ،

وَصَلَاتُهُ فِي الْمُسْجِدِ الْأَقْصَى-بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِي بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِي بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ».

(بَابُ مَا جَاءَ فِي بَدْءِ شَأْنِ الْمِنْبَرِ).

١٤١٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الرَّقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَمْدِ و الرَّقِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الطُّفُيْلِ بْنِ أَبْيً بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إِلَى جِدْعٍ إِذْ كَانَ المُسْجِدُ عَرِيشًا، وَكَانَ يَخْطُبُ إِلَى ذَلِكَ الجِدْعِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ شَيْعًا تَقُومُ عَلَيْهِ يَوْمَ الجُمْعَةِ حَتَّى يَرَاكَ النَّاسُ وَتُسْمِعَهُمْ خُطْبَتَكَ؟ فَعَلَ لَكَ شَيْعًا تَقُومُ عَلَيْهِ يَوْمَ الجُمْعَةِ حَتَّى يَرَاكَ النَّاسُ وَتُسْمِعَهُمْ خُطْبَتَكَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)) فَصَنَعَ لَهُ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ، فَهِي الَّتِي أَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنُبْرَ، فَلَمَّا وُضِعَ الْمِنْبَرُ، فَلَمَّا وُضِعَ الْمِنْبَرُ، فَلَمَّا وَضِعَ الْمِنْبَرَ، فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُومُ إِلَى الْمِنْبَرِ، مَرَّ إِلَى الْجِدْعِ الَّذِي هُو فِيهِ، فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُومُ إِلَى الْمِنْبَرِ، مَرَّ إِلَى الْجِدْعِ الَّذِي كَانَ يَخْطُبُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا جَاوَزَ الجِدْعَ، خَارَ حَتَّى يَقُومُ إِلَى الْمِنْبَرِ، مَرَّ إِلَى الْجِدْعِ اللّذِي كَانَ يَخْطُبُ إِلَيْهِ، فَلَمَّ جَاوَزَ الجِدْعَ، خَارَ حَتَّى يَقُومُ وَاللّهُ مَنْ فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَا سَمِعَ صَوْتَ الجِدْعِ، فَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَا سَمِعَ صَوْتَ الجِدْعِ، فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَا سَمِعَ صَوْتَ الجِدْعِ، فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَا سَمِعَ صَوْتَ الجِدْعِ، فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَتَلَى الْمُؤْمِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَا سَمِعَ صَوْتَ الجِدْعِ وَاللّهُ وَاللّهَ الْمُؤْمِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى الْمُؤْمِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِقُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَولَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمَلْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ

1810 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَهَّارِ بْنِ أَبِي عَهَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَهَّارِ بْنِ أَبِي عَهَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي عَمَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ ذَهَبَ

إِلَى الْمِنْبَرِ فَحَنَّ الْجِذْعُ فَأَتَاهُ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ فَقَالَ: «لَوْ لَمُ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْمِنْبَرِ فَحَنَّ الْجِذْعُ فَأَتَاهُ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ فَقَالَ: «لَوْ لَمُ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

1817 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الجُحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ هُو؟ فَأَتُوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: مَا بَقِي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَعْلَمُ بِهِ شَيْءٍ هُو مِنْ أَثْلِ الغَابَةِ عَمِلَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةَ نَجَّارٌ فَجَاءً بِهِ، فَقَامَ عَلَيْهِ حِينَهَ مِنْ أَثْلِ الغَابَةِ عَمِلَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةَ نَجَّارٌ فَجَاءً بِهِ، فَقَامَ عَلَيْهِ حِينَهَ وَضِعَ، فَاسْتَقْبَلَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبُرِ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبُرِ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبُرِ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبُرِ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبُرِ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ، ثُمَ عَادَ إِلَى الْمِنْبُرِ فَقَرَأَ ثُمُّ رَكَعَ فَقَامَ ثُمَّ رَجْعَ الْقَاهُ وَتُعَلَى الْمُنْ مُولَى الْمُنْ الْمُ رُحَى الْمَاهُ الْمُ الْمُعْمَلِي مِ الْمُعِلَى الْمُعْتَلِ الْمُعْتَرِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْتَلِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْعَلَى الْمُقَامَ النَّاسُ مَا الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُعَلَى الْمُعَلِّى الْمُ الْم

181۷ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ - بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ شَلِيْهَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ إِلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ - أَوْ قَالَ إِلَى جِذْعٍ - ثُمَّ اتَّخَذَ مِنْبَرًا، قَالَ: لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ إِلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ - أَوْ قَالَ إِلَى جِذْعٍ - ثُمَّ اتَّخَذَ مِنْبَرًا، قَالَ: لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ إِلَى أَصْلِ شَجِرةٍ - أَوْ قَالَ إِلَى جِذْعٍ - ثُمَّ اتَّخَذَ مِنْبَرًا، قَالَ: لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَهُ فَسَكَنَ»، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ لَمْ يَأْتِهِ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(التعليق)

(1514-1514-1516-1518-1514-1511)

وفي هذا أن الصحابة عليهم رضوان الله ما كانوا يتعلقون بالأعلام وإنها يتعلقون بالأعهال، فهذه الرسوم التي توجد من تماثيل عند المتأخرين والتمسك بها وكونها آثار أو عظيمة أو مر عليها النبي، أو مر عليها فلان أو نحو ذلك هذا مما عطل العمل، وذلك أنها شغلت مكانًا عظيمًا في القلوب، وهذا الجذع الذي سمعه الصحابة حن لرسول الله وسمعوه بأنفسهم، ما حافظوا عليه ولا اقتنوه وهم أعلم الناس به وبمكانه، وحينها غير أُخذ وأبعد كغيره، ولو كان لدى المتأخرين لوضع في المتاحف وأخرجت الفتاوى للحفاظ عليه، ولمكانته وغير ذلك من إيراد ألفاظ وعبارات التعظيم والتمسك بالتراث والتاريخ وغير هذا.

ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله يعلمون ويرون الحصى الذي نطق في يد رسول الله والماء الذي نبع، والأواني التي كثر فيها الماء، والبهائم التي نطقت عند رسول الله ، وكذلك أيضًا النخلتين التي جمعها رسول الله للستتر بها، والجذع الذي حن وكل هذه الأشياء هذه أعلام تمضي. ولكن العبرة بالعمل، ولهذا فاقوا غيرهم لتعلقهم بذلك فعظمت آثارهم وعظم نفعهم في بالعمل، ولهذا فاقوا غيرهم لتعلقهم بذلك فعظمت آثارهم وعظم نفعهم في هذه الأمة وعلى أنفسهم، هذا ليس من باب التعظيم ولم يرد عنده أحد، هذا نظير ما جاء عن أم سلمة أن لديها إناء النبي و تضع في شعرات، منبر النبي نظير ما جاء عن أم سلمة أن لديها إناء النبي تعالى يضعونه للناس ولا يجمعونه أيضًا لم يكن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يضعونه للناس ولا يجمعونه ولا ينصبونه أيضًا علمًا، فنقول في مثل هذا: يكون من جملة القنية الذي يأخذه

الإنسان، لا يتبرك به ولا يعرضه للناس ولا يدعو الناس إليه كما يجري عليه المتأخرون.

## (المتن)

بَابُ: (مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ).

١٥٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى ».

١٥٩٧ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: «ابْنَ آدَمَ إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى، لَمْ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: «ابْنَ آدَمَ إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى، لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجُنَّةِ».

١٥٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: فَلْمَ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ أَبْكَأَنَا عَبْدُ اللَّلِكِ بْنُ قُدَامَةَ الجُمْحِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ، فَيَفْزَعُ إِلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَا لِللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَاللَّهُ مَا أَمُرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّا لِللَّهِ وَعَلَى مَا أَمُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّا لِللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّا لِللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّا لِللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّا لِللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّا لِللَّهِ سَلَمَةَ ذَكَرْتُ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّا لِللهِ

وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي هَذِهِ، فَأْجُرْنِي عَلَيْهَا، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: وَعِضْنِي خَيْرًا مِنْهَا، قُلْتُ فِي نَفْسِي ـ: أُعَاضُ خَيْرًا مِنْ أَبِي أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: وَعِضْنِي خَيْرًا مِنْهَا، قُلْتُ فِي نَفْسِي ـ: أُعَاضُ خَيْرًا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ ثُمَّ قُلْتُهَا، فَعَاضَنِي اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآجَرَنِي فِي مَسَلَمَةَ؟ ثُمَّ قُلْتُهَا، فَعَاضَنِي اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآجَرَنِي فِي مُصِيبَتِي.

١٥٩٩ – حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السُّكَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَة قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَة قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ السَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، أَوْ كَشَفَ سِتْرًا، فَإِذَا النَّاسُ يُصَلُّونَ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ، وَسَلَّمَ بَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، أَوْ كَشَفَ سِتْرًا، فَإِذَا النَّاسُ يُصَلُّونَ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ، وَسَلَّمَ بَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، أَوْ عَنْ النَّاسِ، أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ، فَعَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّمَا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّمَا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّمَا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّمَا أَحَدِ مِنَ النَّاسِ، أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي».

.(1094-1094-1097-1097).

### (التعليق)

وهذا من الحكمة والمدارة النفسية أن الإنسان إذا أصيب بشيء فليتذكر ما هو أشد منه وذلك حتى تسكن النفس وتهدأ سواءً كان في أمور الوفاة والبلاء

وغير ذلك أو كان أيضًا مما يفقده الإنسان سواء من مالٍ أو ولدٍ أو جاه أو عرض أو غير ذلك.

## (المتن)

مَنْ الْجُرَّاتِ الله عَنْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجُرَّاحِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْخُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهَا رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ، فَذَكَرَ مُصِيبَتَهُ، فَأَحْدَثَ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ، فَذَكَرَ مُصِيبَتَهُ، فَأَحْدَثَ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ، فَذَكَرَ مُصِيبَتَهُ، فَأَحْدَثَ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

بَابُ: (مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ عَزَّى مُصَابًا).

17٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ كَالَدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ أَبُو عُهَارَةَ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَدَّثَنِي قَيْسٌ أَبُو عُهَارَةَ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ خُمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (هَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ، إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مُنْ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

بَابُ: (مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ أُصِيبَ بِوَلَدِهِ).

١٦٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ عَلِيهِ النَّارَ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ».

١٦٠٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِرِيزُ بْنُ عُثْبَةُ بْنُ عَبْدِ قَالَ: كَقِينِي عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمِ السُّلَمِيُّ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمِ السُّلَمِيُّ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الجُنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، مِنْ أَيْعَا شَاءَ دَخَلَ».

١٦٠٥ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ المُعْنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّى هُمُّ اللهُ عَنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْث، إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّة، بِفَضْلِ رَحْمَةِ اللّهِ إِيَّاهُمْ».

١٦٠٦ – حَدَّثَنَا نَصْرُ. بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَمَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَمَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنَ النَّارِ) فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: قَدَّمْتُ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ) فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: قَدَّمْتُ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: قَدَّمْتُ الْفَرْ: قَالَ: (وَاثْنَيْنِ) فَقَالَ أَبُو نَوْ اللهُ عَلِيهِ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ: قَدَّمْتُ وَاحِدًا، قَالَ: (وَاثْنَيْنِ) فَقَالَ أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ: قَدَّمْتُ وَاحِدًا، قَالَ: (وَوَاحِدًا).

#### (11.0-11.5-17.4-17.1-17.1-17.1).

### (التعليق)

وهذا فيه إشارة إلى أن النفوس تتعلق بالصغير أكثر من الكبير وأن عمل الإنسان أعظم مما يراه في واقعه وحاله فهو يأمل في الصغير ولو رأي الخير الكبير ولهذا عظم الله على أجر وثواب من فقد ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحلم.

## (المتن)

## بَابُ: (مَا جَاءَ فِيمَنْ أُصِيبَ بِسِقْطٍ).

١٦٠٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ كَغْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ كَغْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ النَّوْفَلِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَسِقْطُ أُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيَّ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ فَارِسٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَسِقْطُ أُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيَّ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ فَارِسٍ أَخَلِفُهُ خَلْفِي».

١٦٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْدَلُ، عَنِ الْحُسَنِ بْنِ الْحُكَمِ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْدَلُ، عَنِ الْحُسَنِ بْنِ الْحُكَمِ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِنْتِ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ السِّقْطُ المُراغِمُ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ السِّقْطُ المُراغِمُ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ السِّقْطُ المُراغِمُ وَسَلَّمَ: فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ، حَتَّى يُدْخِلَهُمَا الجُنَّةَ ﴾. قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: رُبِّهُ أَذْخِلُ أَبُويْكِ الجُنَّةَ ﴾. قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: يُراغِمُ رَبَّهُ، يُغَاضِبُ.

## (التعليق)

هذا حديث منكر في حديث على في السقط منكر.

## (المتن)

١٦٠٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ الْحُضْرَمِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ الْحُضْرَمِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي. بِيكِهِ إِنَّ السِّقْط، لَيَجُرُّ أُمَّةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي. بِيكِهِ إِنَّ السِّقْط، لَيَجُرُّ أُمَّةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي. بِيكِهِ إِنَّ السِّقْط، لَيَجُرُّ أُمَّةُ بِسَرِهِ إِلَى الجُنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ».

بَابُ: (مَا جَاءَ فِي الطَّعَام يُبْعَثُ إِلَى أَهْلِ الْمُيِّتِ).

١٦١٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَةَ، عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ: لَلَّا جَاءَ نَعْيُ عُينُةَ، عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: لَلَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ: لَلَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْعَلُهُمْ، أَوْ أَمْرٌ يَشْعَلُهُمْ».

١٦١١ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ خَلَفٍ أَبُو سَلَمَة، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ أُمِّ عِيسَى الْجُنَّادِ، مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّ عِيسَى الْجُنَّادِ، فَحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْهَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: حَدَّثَنْنِي أُمُّ عَوْنٍ ابْنَةُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْهَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: لَنَا أُصِيبَ جَعْفَرٌ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ:

«إِنَّ آلَ جَعْفَرٍ قَدْ شُغِلُوا بِشَأْنِ مَيِّتِهِمْ، فَاصْنَعُوا لَمُمْ طَعَامًا» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، فَهَا زَالَتْ سُنَّةً حَتَّى كَانَ حَدِيثًا، فَتُرِكَ.

بَابُ: (مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَنْ الإجْتِهَاعِ إِلَى أَهْلِ الْمُيِّتِ وَصَنْعَةِ الطَّعَامِ).

١٦١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ هُشَيْمٌ، ح وحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ هُشَيْمٌ، ح وحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: «كُنَّا بُنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: «كُنَّا بُنِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: «كُنَّا بُنِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: «كُنَّا لَكُولُ اللَّهُ اللَّيْتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ».

بَابُ: (مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ غَرِيبًا).

١٦١٣ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحُسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ الْهُذَيْلُ بْنُ الْحُكَمِ قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ الْهُذَيْلُ بْنُ الْحُكَمِ قَالَ: قَالَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةً».

1718 - حَدَّثَنِي حُيَّيُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّهْنِ الْخُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَدَّثَنِي حُيَّيُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَمْرٍ و، قَالَ: تُوفِقَ رَجُلٌ بِالمُدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِالمُدِينَةِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَمْرٍ و، قَالَ: "يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: وَلِمَ يَا كَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: وَلِمَ يَا لَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اللَّهِ ؟ قَالَ " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ، قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ، قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مَنْ اللهُ مَنْ مَوْلِدِهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ ؟ قَالَ " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ، قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ مَوْلِدِهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْلِدِهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَوْلِدِهِ إِلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ الللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ ال

بَابُ: (مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ مَرِيضًا).

1710 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُف، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا، وَوُقِي فِنْنَةَ الْقَبْرِ، وَغُدِي وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ الجُنَّةِ».

بَابٌ: (في النَّهْي عَنْ كَسْرِ عِظَامِ الْمُيَّتِ).

١٦١٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كَسُرُ عَظْم الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا).

بَابُ: (مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

١٦١٨ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَة، عَنِ اللَّهِ مَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَة فَقُلْتُ: أَيْ أُمَّه، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: "اشْتَكَى، فَعَلَقَ أَخْبِرِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: "اشْتَكَى، فَعَلَقَ يَنْفُثُ، فَجَعَلْنَا نُشَبِّهُ نَفْتَهُ بِنَفْتَةِ آكِلِ الزَّبِيبِ، وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ، فَلَمَّا ثَقُلَ

اسْتَأْذَهَهُنَّ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَأَنْ يَدُرْنَ عَلَيْهِ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ بِالْأَرْضِ، أَحَدُهُمَا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ بِالْأَرْضِ، أَحَدُهُمَا اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهُ فَعَلَيْهُ عَلَيْهَ أَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلِي الْأَجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّهِ عَائِشَةُ ؟ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّهِ عَائِشَةُ ؟ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّهِ عَائِشَةُ ؟ هُوَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ».

١٦١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِهَوُلاَءِ الْكَلِمَاتِ «أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ، شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَعًا » فَلَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، أَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهُ وَأَقُوهُا، فَنَزَعَ وَسَلَّمَ فِي مَرْضِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْضِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْضِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى مَرْضِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْضِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى مَرْضِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى مَرْضِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى مَرْضِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلَامِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٦٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَرْوَة، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرَضُ إِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ مَرَضُهُ الَّذِي هَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرَضُ إِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ مَرَضُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ قُبِضَ فِيهِ، أَخَذَتْهُ بُحَةٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِخِينَ» فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ.
 وَالصَّلِخِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِخِينَ» فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ.

١٦٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ زَكِرِيًّا، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُ وقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اجْتَمَعْنَ نِسَاءُ

النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمْ تُعَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ كَأَنَّ مِشْيتَهَا مِشْيةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِابْتَتِي» ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ شِهَالِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا، فَبَكَتْ فَاطِمَةُ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّهَا، فَضَحِكَتْ أَيْضًا، فَقُلْتُ هَا: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ- سِرَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقُلْتُ هَا رَأَيْتُ كَالْيُوم فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ، فَقُلْتُ هَا حِينَ بَكَتْ: وَسَلَّم، فَقُلْتُ هَا رَأَيْتُ كَالْيُوم فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ، فَقُلْتُ هَا حِينَ بَكَتْ: أَخَصَكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثٍ دُونَنَا، ثُمَّ بَبْكِينَ؟ وَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثٍ دُونَنَا، ثُمَّ بَبْكِينَ؟ وَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثٍ دُونَنَا، ثُمَّ بَبْكِينَ؟ وَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ يُحَدِيثٍ دُونَنَا، ثُمَّ بَبْكِينَ؟ وَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثٍ دُونَنَا، ثُمَّ بَبْكِينَ؟ وَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ يُحَدِيثٍ دُونَنَا، ثُمَّ تَبْكِينَ؟ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أَوْلِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ بِالْقُرْآنِ فِي كُلِّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ تَيْنِ، وَلَا أَوْلِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ بِاللهُ وَالْكِي وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَلْتُ مُا السَّلُفُ أَنَا لَكِ وَاللَّهُ مِنْ اللهُ عَلْهُ وَلَيْلَ كُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلْ لَكِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ الْعَلْمُ مَا السَّلُهُ أَنَا لَكِ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ الْمَلْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

١٦٢٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُ وقٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

١٦٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَرْجِسَ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَهُوَ يَمُوتُ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ، فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُولُ «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمُوْتِ».

١٦٢٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْ أَهُا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «كَشُفُ السِّتَارَةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ فَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ، كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، وَسَلَّمَ، «كَشُفُ السِّتَارَةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ فَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ، كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفِ، وَالنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَحَرَّكَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اثْبُتْ، وَأَلْقَى السِّجْفَ، وَمَاتَ من آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْم».

١٦٢٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ سَفِينَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِيِّ فِيهِ: «الصَّلَاة، وَمَا مَلَكَتْ أَيْبِانُهُ فِيهِ: «الصَّلَاة، وَمَا مَلَكَتْ أَيْبِانُكُمْ» فَهَا زَالَ يَقُولُهُ ا، حَتَّى مَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ.

١٦٢٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَة، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا، فَقَالَتْ: «مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟ فَلَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي، أَوْ إِلَى وَصِيًّا، فَقَالَتْ: «مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟ فَلَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي، أَوْ إِلَى حَجْرِي، فَمَاتَ، وَمَا شَعَرْتُ بِهِ، فَمَتَى حَجْرِي، فَمَاتَ، وَمَا شَعَرْتُ بِهِ، فَمَتَى أَوْصَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ».

بَابُ: (ذِكْرِ وَفَاتِهِ وَدَفْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

١٦٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِ بَكْرِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرِ عِنْدَ امْرَأَتِهِ، ابْنَةِ خَارِجَةَ بِالْعَوَالِي، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ، لَمْ يَمْتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّهَا هُوَ بَعْضٌ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ عِنْدَ الْوَحْي، فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَقَالَ: **«أَنْتَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ أَنْ** يُمِيتَكَ مَرَّتَيْن، قَدْ وَاللَّهِ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا وَعُمَرُ فِي نَاحِيةِ الْمُسْجِدِ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يَمُوتُ حَتَّى يَقْطَعَ أَيْدِيَ أُنَاسِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ كَثِيرِ وَأَرْجُلَهُمْ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَمْ يَمُتْ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ، وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]»، قَالَ عُمَرُ: فَلَكَأَنِّي لَمْ أَقْرَأْهَا إلَّا يَوْمَئِذٍ.

## (التعليق)

فهذا الأدلة الظاهرة البينة قد تغيب حتى عن أهل العلم والفضل في المدهات والخطوب، كما غاب من أظهر الأدلة عن عمر بن الخطاب اللهم

المحدث غاب عنه دليل بين في مسألةٌ بينة، ولهذا نقول إن الإنسان في أمثال هذه المواضع يتأني ويتريث ويلتمس ويدقق ولهذا عمر بن الخطاب الله رجع أول ما سمع الآية تسليمًا ورجوع الإنسان في خفاء بعض الأشياء البينة.

ولو كان صاحب فضل وجلالة وديانة أو علم ونحو ذلك هذا أمارة فضل فيه، لا استعجال فإن مثل هذه الأمور تقع من الإنسان إما لخطب شديد يغيب عن الإنسان التهاس الأدلة، العقل لا أشياء يناول بها المعارف والأدلة كها يتناول الإنسان بيده المقابض في حال الزلزلة أو الكرب أو نحو ذلك ربها يتناولها وربها تفلت منه، كذلك الدليل أيضًا ولهذا الإنسان المؤمن رجاع تواب حتى فيها ظهر من أمور المخالفة.

### (المتن)

٦٦٢٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيًّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا وَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَة، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَكَ أَرَادُوا أَنْ يَعْفِرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنْ وابْنِ عَبُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، بَعَثُوا إِلَى أَبِي عُبَيْدَة بْنِ الجُورَّاحِ، وَكَانَ يَصْرَحُ كَضَرِيحٍ أَهْلِ مَكَّة، وَبَعَثُوا إِلَى أَبِي طُلْحَة وَكَانَ هُو الَّذِي يَعْفِرُ لِأَهْلِ المُدِينَةِ، وَكَانَ يَلْحَدُ، فَبَعَثُوا إِلَيْهِمَا رَسُولَيْنِ، طَلْحَة وَكَانَ هُو اللَّذِي يَعْفِرُ لِأَهْلِ المُدِينَةِ، وَكَانَ يَلْحَدُ، فَبَعَثُوا إِلَيْهِمَا رَسُولَيْنِ، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ خِرْ لِرَسُولِكَ، فَوَجَدُوا أَبَا طَلْحَة، فَجِيءَ بِهِ، وَلَمْ يُوجَدُ أَبُو عُبَيْدَة، فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَلَمَ فَرَغُوا مِنْ جِهَازِهِ يَوْمَ فَلَا اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَلَمَ قَالَ: فَلَمَ وَلِ اللّهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَلَمَ وَلُو اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

\_ 09 \ \_

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَالًا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا فَرَغُوا أَدْخَلُوا النِّسَاءَ، حَتَّى إِذَا فَرَغُوا أَدْخَلُوا الصِّبْيَانَ، وَلَمْ يَؤُمَّ النَّاسَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ، لَقَدِ اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُونَ فِي الْمُكَانِ الَّذِي يُحْفَرُ لَهُ، فَقَالَ قَائِلُونَ: يُدْفَنُ فِي مَسْجِدِهِ، وَقَالَ قَائِلُونَ: يُدْفَنُ مَعَ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا قُبضَ نَبِيٌّ إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ» قَالَ: فَرَفَعُوا فِرَاشَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي تُوفِّي عَلَيْهِ، فَحَفَرُوا لَهُ، ثُمَّ دُفِنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَطَ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ، وَنَزَلَ فِي حُفْرَتِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ، وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ، وَقُثَمُ أَخُوهُ وَشُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: أَوْسُ بْنُ خَوْلِيٌّ وَهُو أَبُو لَيْلَى، لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب: أَنْشُدُكَ اللَّهَ وَحَظَّنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: انْزل، وَكَانَ شُقْرَانُ مَوْ لَاهُ، أَخَذَ قَطِيفَةً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا، فَدَفَنَهَا فِي الْقَبْرِ وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا يَلْبَسُهَا أَحَدٌّ بَعْدَكَ أَبَدًا، فَدُفِنَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 $(\lambda Y \Gamma \Gamma).$ 

(التعليق)

كذلك أيضًا في الفتن يتسارع الخلاف، أول خلاف في الأئمة بعد وفاة النبي النبي النبي النبي النبي أو لم يمت؟ ثم خلافٌ سريع بعد ذلك في تغسيل النبي الله هل يجرد أو لا يجرد ؟.

ثم أين يدفن النبي ؟ هل يدفن في مكة ولا في المدينة أو في غيرها؟ ثم إرث النبي هل يورث النبي ؟ وعجلة نزع هذا الخلاف تكون بالدليل كلها ينزعها أبو بكر الصديق الماعلم هذه الأئمة بعد نبيه؟

ولهذا في أمثال هذه المواضع الإنسان يلتمس النجاة بالدليل، واللجوء إلى أصدق أهل العلم وأعلمهم، وكما لجأ الصحابة ألى الوحي الذي أبداه أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى والواحد من أمثال هذه الخلاف هو كفيل بأن يشق صف الأئمة كلها كما شق صف اليهود والنصارى في عيسى في منزلته ومن هو وكيفيته نزع هذا الخلاف مباشرة مات النبي للم يرفع وإلا لبقي مثل هذا الأمر باقيًا لو كان الأمر على جهالة أو كانت النفوس ضعيفة لكن لما كان الصحابة على منزلة عليه وأصحاب ديانة وصدق والتهاس للحق ينزع الخلاف كله.

والخلاف هذا لو كان في أمة متأخرة أو في غير هذه الأئمة لشقها إلى أحزاب وطوائف.

(المتن)

بَابُ: (مَا جَاءَ فِي صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ).

١٦٥٤ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ النَّهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُ هُوا فَإِنْ عَمْرَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا فَلُولُوا، فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصُومُ قَبْلَ الْهِلَالِ بِيَوْم.

١٦٥٥ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَا فَطُورُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَا فَطُورُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا».

(3051-0051).

## (التعليق)

لا خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في أن الاعتبار بالرؤيا لا بالحساب، وحكى إجماع الصحابة أيضًا على هذا غير واحد من العلماء كالنووي عليه رحمة الله وكذلك أيضًا فإن هذا الخلاف إنها جاء متأخر فأول من يعلم أنه قال بهذه المسألة هو مطرب بن عبد الله بن الشخير، وقال بذلك أيضًا أبو العباس بين سريج من فقهاء الشافعية.

وهذا يروى أيضًا عن ابن كتيبة ولا سلف في الاعتداد بالحساب في أبواب الرؤية، وإنها قبيل بالاعتداد بالرؤية ذلك لأنه أيسر، ولو علمت الأئمة الحساب في زمنه أو علمه أفراد لكن الرؤيا هي التي تصلح للأمة في كل زمن.

وكذلك أيضًا يصلح للأفراد في البر والبحر، فالشرعية جاءت صالحة لكل زمانٍ ومكان، فلهذا علق الأمر بالرؤيا ولم يعلق بالحساب مع وجوده.

لهذا النبي على يقول: «نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب»، من يقول: أن الحساب ويظن أن الحساب جديد هذا واهم.

النبي الله النبي الله قال: «نحن أمة أمية»، لا نكتب ولا نحسب يعنى الحساب موجود حتى عند الجاهليين يعرفون الحساب.

لكن النبي رضي الله وكيلنا إلى هذا الشيء من باب التيسير على الأئمة وبعض الناس يظن أن الدقة مقصودة لا، المقصود بذلك هو تيسيرٌ مع شيءٍ من التصويب وهذا شبيهٌ بما يتعلق بالقبلة.

النبي على يقول: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»، كما جاء في الحديث وروى أيضًا مو قو فًا.

إذًا المراد بذلك هو التيسير على الأمة، إذًا الدقة في مثل تيسير أم تشديد؟ تشديد وهو مخالف للمقصد لما جهل الناس المقصد في هذا وبحثوا في غيره المقصد وطلبوا الدقة نقدوا هذا الأصل.

(المتن)

# بَابُ: (مَا جَاءَ فِي الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ).

١٦٥٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ؟ » قَالَ: قُلْنَا: اثْنَانِ وَعِشْرُونَ، وَبَقِيَتْ ثَمَانٍ، فَقَالَ وَسَلّمَ: «كَمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ؟ » قَالَ: قُلْنَا: اثْنَانِ وَعِشْرُونَ، وَبَقِيَتْ ثَمَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «الشَّهْرُ هَكَذَا، وَالشَّهْرُ هَكَذَا، وَالشَّهُمُ هُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً».

١٦٥٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا» وَعَقَدَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فِي الثَّالِثَةِ.

١٦٥٨ - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ قَالَ: هَمَا صُمْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ حَدَّثَنَا الْخُرُيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: همَا صُمْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ».

بَابُ: (مَا جَاءَ فِي شَهْرَيِ الْعِيدِ).

١٦٥٩ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْخُوَدُ الْخَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «شَهْرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ».

(1704-1704-1170-1707)

### (التعليق)

معنى شهرا عيدٍ لا ينقصان يعني إذا كمل هذا نقص هذا، قد ينقص ولا ينقصان جميعًا في عام واحد هذا هو أشهر التفاسير وكذلك أيضًا من أقربهم.

### (المتن)

١٦٦٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْمَادُ بْنُ عِيسَى قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ».

بَابُ: (مَا جَاءَ فِي الصَّوْم فِي السَّفَرِ).

١٦٦١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُنْصُورٍ، عَنْ مُخَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ، وَأَفْطَرَ».

١٦٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِ شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلَ حَمْزَةُ الْأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَضُومُ أَفَطُرْ».

١٦٦٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْحَكَالُ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ اللَّهِ الْحَكَالُ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ اللَّهِ الْحَكَالُ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ جَمِيعًا، عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُثْهَانَ بْنِ حَيَّانَ الدِّمَشْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنْنِي أُمُّ اللهُ عَلَيْهِ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ الشَّدِيدِ الْحُرِّ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ الشَّدِيدِ الْحُرِّ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ الشَّدِيدِ الْحُرِّ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ الشَّدِيدِ الْحُرِّ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ الشَّدِيدِ الْحُرِّ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ رَواحَةً ﴾.

بَابُ: (مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ).

١٦٦٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُنْ فَيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنْ أَمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ سُفْيَانُ بْنُ عُيْنِةَ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ لَكُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ».

١٦٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ فَي اللهُ فَرِ».

١٦٦٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْخِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَائِمُ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَائِمُ

رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، كَالْمُعْطِرِ فِي الْحَضَرِ» قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

بَابُ: (مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِع).

الْمَشْهُ وَسَلَّمَ، كِلْتَاهُمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا، فَيَا هَنْ فَصَلَّمَ» وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ - قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا الْأَشْهَلِ - وَقَالَ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ - قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا الْأَشْهَلِ - وَقَالَ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ - قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَهُو مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلِّمَ وَسَلَّمَ وَسَلِّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ أَوْ إِحْدَاهُمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا فَيَا هَمْ فَيَا هَمْ فَيَ نَفْسِي، فَهَلَّا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ وَاللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٦٦٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنِ الْحُرَيْرِيِّ، عَنِ الْحُرَيْرِيِّ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحُبْلَى اللَّهِ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ، وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ، وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحُبْلَى اللَّهِ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ، وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَيْهُ اللهَ وَسَلَّمَ لِلْحُبْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ

بَابُ: (مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ).

١٦٦٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: «إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَهَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ».

١٦٧٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عُبيْدَة، عَنْ عُبيْدَة، قَالَتْ: «كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: «كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ».

بَابُ: (مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ).

الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُعْيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ فَقَالَ: هَلَكُتُ، قَالَ: (وَمَا أَهْلَكُكُ؟ ) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ فَقَالَ: هَلَكُتُ، قَالَ: (وَمَا أَهْلَكُكُ؟ ) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَعْتِقْ رَقَبَةً) قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: (مُمْ مُسَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) قَالَ: لَا أُطِيقُ، قَالَ: (أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا) قَالَ: لَا أُجِدُ، قَالَ: (مُمْ مُسَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) قَالَ: لَا أُطِيقُ، قَالَ: (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

## 

### (التعليق)

العلماء يتفقون من السلف والخلف أن الإنسان إذا كان عليه قضاء من رمضان أنه يستحب له أن يقضي. قبل أو يشرع له ويتأكد في حقه أن يقضي. قبل رمضان التالي لكن إذا جاءه رمضان التالي ثم لم يقضي. من غير عذر هل يجب عليه كفارة أم لا؟

جاء في ذلك عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر أن عليه الكفارة، وقد نقل العمراني -رحمه الله- أن هذا أيضًا من مواضع الاتفاق عند الصحابة، وذلك يقول: إنه لا مخالف لابن عباس وابن عمر وفي هذا نظر، وذلك أنه ثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: بعدم الكفارة، وعليه قضاء من غير كفارة ويقول بهذا أهل الكوفة تبعًا لابن مسعودٍ عليه رضوان الله.

#### (المتن)

١٦٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ المُطُوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ المُطُوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ المُطُوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ المُطُوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ المُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ المُعَوِّمِ مَنْ أَبْعِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ أَبِيهِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ، لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ».

بَابُ: (مَا جَاءَ فِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا).

١٦٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلَاسٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ خِلَاسٍ، وَمُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ وَسَقَاهُ». عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكُلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّهَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ».

١٦٧٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسُامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: «أَفْطُرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ قَالَتْ: «أَفْطُرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ اللَّهُ مَلَى قُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ اللَّهُ مَلَى قَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ اللهُ مُثَلُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ اللّهُ مُثَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ اللّهُ مَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ اللّهُ مُثَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ اللّهُ مُثَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عَنْ إِلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

١٦٧٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَمُحَمَّدُ ابْنَا عُبَيْدٍ الطَّنَافِييِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْ أَبِي مَرْ أَبِي مَرْ أَبِي مَرْ أَبِي مَنْ أَبِي مَرْ أُوقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي يَوْمٍ كَانَ يَصُومُهُ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ، فَشَرِبَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ كُنْتَ تَصُومُهُ، قَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِي قِنْتُ».

١٦٧٦ - حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ فَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْهَانَ أَبُو الشَّعْثَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ جَمِيعًا، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ بْنِ سُلَيْهَانَ أَبُو الشَّعْثَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ جَمِيعًا، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ».

# باب: (مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ وَالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ).

١٦٧٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤوقِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الْمُؤدِّب، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ».

١٦٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ وَالَّذَ : «اَكْتَحَلَ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «اَكْتَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ».

(1777 - 7771 - 3771 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777)

### (التعليق)

جاء عن عبد الله بن عمر في في الاكتحال بالاثمد ولا يعلم أن أحدًا من الصحابة في خالفه فكان إجماعًا.

### (المتن)

# باب: (مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِم).

١٦٧٩ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقِّيُّ، وَدَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَاللَّحْجُومُ».

١٦٨٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ، حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمُحْجُومُ».

١٦٨١ - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْس بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ، فَمَرَّ عَلَى رَجُلِ يَحْتَجِمُ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ الشَّهْرِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَاللَّحْجُومُ».

١٦٨٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ».

باب: (مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِم).

١٦٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجُرَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْم».

١٦٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ».

١٦٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ).

١٦٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ، قَالَ: «قَدْ أَفْطَرًا».

باب: (مَا جَاءَ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِم).

١٦٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: دَخَلَ الْأَسْوَدُ، وَمَسْرُوقٌ، عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَا: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ وَهُو صَائِمٌ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَفْعَلُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ وَهُو صَائِمٌ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَفْعَلُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ وَهُو صَائِمٌ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَفْعَلُ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ».

١٦٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَظَاءِ بْنِ السَّاعِبْنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «رُخِّصَ لِلْكَبِيرِ عَظَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «رُخِّصَ لِلْكَبِيرِ السَّائِمِ فِي الْمُبَاشَرَةِ، وَكُرِهَ لِلشَّابِ».

باب: (مَا جَاءَ فِي الْغِيبَةِ وَالرَّفَثِ لِلصَّائِم).

١٦٨٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْبُارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَبِي ذِنْ بِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْجَهْلَ، وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَا حَاجَة لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْجَهْلَ، وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَا حَاجَة لِللَّهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَرَابَهُ».

١٦٩٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنِ رُافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْبُارَكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ».

## (التعليق)

جاء في بعض الأحاديث عن النبي على حديث أنس بن مالك «الغيبة تفطر الصائم»، وذلك يروه ابن حزم في كتابه "المحلى" وهو منكر، والعجب أن ابن حزم الأندلسي يحكي الاتفاق أيضًا.

يقول: روى عن علي بن أبي طالب وعن أنس بن مالك وأبي هريرة وجابر أن المعاصي تفطر الصائم، قال: ولا مخالف له.

نقول: هذا لا يثبت أصلاً وإن جاء في ذلك عن بعض السلف كما جاء عن إبراهيم النخعي قال: كان يقولون: الغيبة تفطر الصائم أراد بذلك تنقص الأجر حتى إذا كثرت المعصية فقد الأجر منها.

ولهذا سئل الإمام -رحمه الله- هل الغيبة تفطر الصائم؟ قال: لو فطرت الصائم ما أصبح لنا صوم ذكره القاضي ابن أبي يعلى في الطبقات.

## (المتن)

باب: (مَا جَاءَ فِي السُّحُورِ).

١٦٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ أَحَدُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي المُرُولُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُث، وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي المُرُولُ صَائِمٌ ».

١٦٩٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً».

١٦٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ، وَبِالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ».

(1971 - 7971 - 7971).

## (التعليق)

والسحور أفضل من الفطور كأكلة، وذلك لأن الفضل الذي جاء في السنة في فضل السحور جاء في فضل الأكلة، أما الفطور جاء في زمنه في التبكير به.

ولهذا نقول: إن السحور فضل في تأخيره وفي ذاته وهو أعظم.

## (المتن)

باب: (مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ السُّحُورِ).

١٦٩٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَالَ: «تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «قَدُرُ قِرَاءَةِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «قَدْرُ قِرَاءَةِ خُسِينَ آيَةً».

١٦٩٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ خَذَيْفَةَ، قَالَ: «تَسَحَّرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ عَنْ ذِرِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «تَسَحَّرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ النَّهَارُ، إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ».

١٦٩٦ - حَدَّثَنَا يَغْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَغْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي عَدْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ وَلَدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِهِ، وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِيَتَبِهَ نَائِمُكُمْ، وَلَيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا، وَلَكِنْ هَكَذَا، يَعْتَرِضُ فِي أُفْقِ السَّمَاءِ».

(1197 - 1790 - 1798)

## (التعليق)

الفجر فجران فجرٌ كاذب وفجر صادق، الكاذب الذي يأتي مستطيلاً في السماء، يعني يشق السماء هكذا- أشار بيده - لا يكون معترضًا الضوء يأتي هكذا-أشار بيده أيضًا -، فلا ينير جانبية فيكون إضاءة في خطٍ في كبد السماء.

وأما بالنسبة للصادق فهو الذي يأتي مستطيل يأتي من الأرض من جميع الجهات الإضاءة هذا هو الصادق.

(المتن)

باب: (مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ).

١٦٩٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ»

١٦٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ، عَجِّلُوا الْفِطْرَ؛ فَإِنَّ الْيَهُودَ وَسَلَّمَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ، عَجِّلُوا الْفِطْرَ؛ فَإِنَّ الْيَهُودَ يُؤَخِّرُونَ».

(1191 - 1191).

## (التعليق)

إذا أراد الإنسان أن يتعجل وحال دونه ودون الشمس غيم أو قتر ثم أكل ثم بان أنه في نهار، فقد جاء عن أبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وابن عمر أن الصيام صحيح.

وقد ذكر بن حزم الأندلسي. -رحمه الله- في كتابه "المحلى" أنه لا مخالف لهم من الصحابة وهو كذلك.

(المتن)

باب: (مَا جَاءَ عَلَى مَا يُسْتَحَبُّ الْفِطْرُ).

١٦٩٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صَلَيْعٍ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُغْطِرْ عَلَى الله عَلَيْهُ طَهُورٌ).

باب: (مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ، وَالْخِيَارِ فِي الصَّوْمِ).

١٧٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ الْقَطُوانِيُّ،
 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ سَالٍ،
 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ سَالٍ،
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صِيَامَ لِلَنْ لَهُ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ».

١٧٠١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ كَغْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ » فَنَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: ﴿ إِنِّي صَائِمٌ » فَيُقِيمُ عَلَى صَوْمِهِ، ثُمَّ اللهُ عَنْدُكُمْ شَيْءٌ، فَيُقْطِرُ، قَالَتْ: وَرُبَّمَ صَامَ وَأَفْطَرَ، قُلْتُ: كَيْفَ ذَا؟ قَالَتْ: إِنَّمَ مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يَخْرُجُ بِصَدَقَةٍ، فَيُعْطِي بَعْضًا، وَيُمْسِكُ بَعْضًا.

 $(1) \cdot (1) \cdot (1)$ 

لا خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله في مسألة النية من الليل في الفرض في صيام رمضان، قد جاء هذا عن عائشة وعن حفصة وعن عبد الله بن عمر، ولا مخالف لهم.

وأما النافلة فإنها تكون النية من النهار ولا حرج في ذلك، وإنها الخلاف ما هو الحد من النهار هل نصف النهار أم مطلق؟

جاء عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر في ذلك إلى نصف النهار وجاء عن حذيفة بن اليهان أن النهار كله موضوع لعقد النية ولو قبل الغروب فإنه تنعقد النية و هذا هو الأرجح.

## (المتن)

# باب: (مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنْبًا وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيامَ).

١٧٠٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: لَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مَا أَنَا قُلْتُ «مَنْ أَصْبَحَ وَهُو جُنُبٌ فَلْيُفْطِرْ، مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ.

(17.1)

(التعليق)

ولا خلاف في هذا، أيضًا لا أعلم أحدًا من الصحابة قال: إن الإنسان إذا احتلم من الليل ثم طلع عليه الفجر وهو جنب أن صيامه يبطل بهذا، بل إن إجماع الصحابة استقر على صحة ذلك، حتى لو احتلم أيضًا احتلم نهارًا الخلاف في هذا الوارد في الصدر الأول ضعيف، وممكن حكى إجماع الصحابة أيضًا في هذا النووي رحمه الله.

الطالب:. أحسن الله إليكم ..حتى النافلة أيضا؟ الشيخ: إذا قلنا في الفرض فالنافلة من باب أولى.

## (المتن)

١٧٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطُرِّفٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيتُ جُنْبًا، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ، فَيُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ، فَأَنْظُرُ إِلَى تَحَدُّرِ وَسَلَّمَ يَبِيتُ جُنْبًا، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ، فَيُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ، فَأَنْظُرُ إِلَى تَحَدُّرِ اللهَ عَنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَأَسْمَعُ صَوْتَهُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ»، قَالَ مُطَرِّفٌ: فَقُلْتُ لِعَامِر: أَفِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: (رَمَضَانُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ).

١٧٠٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ جُنُبُ، يُرِيدُ الصَّوْمَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصْبِحُ جُنْبًا مِنَ الْوِقَاعِ، لَا مِنَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصْبِحُ جُنْبًا مِنَ الْوِقَاعِ، لَا مِنَ الْحِتَلَم، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيُتِمُّ صَوْمَهُ».

باب: (مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الدَّهْرِ).

٥ - ١٧٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هُعَبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، فَلَا صَامَ، وَلَا أَفْطَرَ».

١٧٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ).

باب: (مَا جَاءَ فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ).

١٧٠٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: وَلَا اللهُ عَنْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيهِ، عَنْ أَبُرُ بِصِيَامِ الْبِيضِ، ثَلاثَ عَشْرَة، وَسُلَّمَ أَنَّهُ كَانَ «يَأْمُرُ بِصِيَامِ الْبِيضِ، ثَلاثَ عَشْرَة، وَسُلَّمَ أَنَّهُ كَانَ «يَأْمُرُ بِصِيَامِ الْبِيضِ، ثَلاثَ عَشْرَة، وَمَشْرَة، وَيَقُولُ: هُوَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ، أَوْ كَهَيْئَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ، وَوَكَنَ عَشْرَة، وَخَمْسَ عَشْرَة، وَيَقُولُ: هُوَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ، أَوْ كَهَيْئَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ، وَوَكَتَى مَنْمُ وَلَا اللهُ عَنْ أَنِي عَشْرَة، وَخَمْسَ عَشْرَة، وَيَقُولُ: هُوَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ، أَوْ كَهَيْئَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ، أَوْ كَهَيْئَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ، وَوَكَتَى عَشْرَة، وَيَقُولُ: هُوَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ، أَوْ كَهَيْئَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنِي عَبْدُ المُلِكِ بْنُ قَتَادَةَ بْنِ مَلْحَانَ الْقَيْسِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: أَخْطَأَ شُعْبَةُ وَأَصَابَ هَمَّامُ.

١٧٠٨ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُنْ عَالِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْرَانَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ. أَمْثَالِمًا ﴾ [الأنعام: ١٦٠] فَالْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ».

١٧٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ) قُلْتُ: مِنْ أَيِّهِ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ كَانَ.

باب: (مَا جَاءَ فِي صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

١٧١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَة عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: «كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَر، وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: فَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَلَهُ أَرَهُ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلَّا قَلِيلًا».

الله عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُغْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَضُومُ، وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ اللَّدِينَةَ».

باب: (مَا جَاءَ فِي صِيامِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ).

١٧١٢ – حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللّهِ صِيّامُ دَاوُدَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَأَحَبُّ الصَّيَامِ إِلَى اللّهِ صِيّامُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللّيْلِ، وَيُصَلِّى ثُلُثُهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ». الصَّلَاةِ إِلَى اللّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللّيْلِ، وَيُصَلِّى ثُلُثُهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ».

# باب: (مَا جَاءَ فِي صِيَامِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ).

١٧١٤ – حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ فَيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، ابْنِ فَيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: «صَامَ نُوحٌ الدَّهْرَ، إِلَّا يَقُولُ: «صَامَ نُوحٌ الدَّهْرَ، إِلَّا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «صَامَ نُوحٌ الدَّهْرَ، إِلَّا يَوْمَ الْأَضْحَى».

-1V1-1V+-1V+-1V+V-1V+7-1V+0-1V+2-1V+T).

## (التعليق)

الصيام مشروع على الأمم السابقة ولكن وصفه وتحديده ما وصل للأمة هو شيء يسير من هذا منها صيام يوم عاشوراء وهذا ظاهرٌ من جهة تشريع الصيام ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

## (المتن)

# باب: (صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ).

١٧١٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَكَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَادِثِ الذَّمَادِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَ، خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَادِثِ الذَّمَادِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ ثَمَّامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَشْرُ أَمْثَالِمُهَا».

١٧١٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتُبَعَهُ بِسِتٌ مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ». وَسَلَّمَ: (فِي صِيَامٍ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ).

١٧١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ النُّهَاجِرِ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ النُّعْ مَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ابْنِ الْهُادِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْ مَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ النَّارَ مِنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

١٧١٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اللَّيْثِيُّ، عَنِ المُقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اللَّيْثِيُّ، عَنِ المُقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، زَحْزَحَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، زَحْزَحَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

باب: (مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ).

۱۷۱۹ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ مُنِى أَيًّامُ أَكُلِ وَشُرْبٍ».

١٧٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بشْرِ. بْنِ عَنْ مُفْعِمٍ، عَنْ بِشْرِ. بْنِ عُنْ مُفْعِمٍ، عَنْ بِشْرِ. بْنِ مُفْعِمٍ، عَنْ بِشْرِ. بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ بِشْرِ. بْنِ مُحَيْمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبٍ».

يَدْ حُلُ الْجُنَّةَ إِلَّا نَفْشُ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامُ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ».

باب: (في النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى).

١٧٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ «بَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى».

باب: (في صِيَامٍ يَوْمِ الجُمْعَةِ).

١٧٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَةِ إِلّا بِيَوْمِ قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمِ بَعْدَهُ».

١٧٢٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْخُمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبَّدِ اللَّهِ، وَأَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ: «أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ: «أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ عَنْ عَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

١٧٢٥ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا فِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا فِسْعُودٍ، قَالَ: «قَلَّمَا رَأَيْتُ رَسُولَ شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «قَلَّمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ».

باب: (مَا جَاءَ فِي صِيامٍ يَوْمِ السَّبْتِ).

١٧٢٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيهَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيهَا افْتُرضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ أَكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَب، أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمُصَّهُ»

(التعليق)

## (حديث منكر) رقم ١٧٢٦.

حَدَّثَنَا مُمَّدُ بُنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

باب: (صِيامِ الْعَشْرِ).

١٧٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ مَنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ، الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللّهِ، مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ»

يَعْنِي الْعَشْرَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ».

١٧٢٨ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنِ النَّهَاسِ بْنِ قَهْمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَيّامِ الدُّنْيَا أَيّامٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَيّامِ الدُّنْيَا أَيّامٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَنْ يُعَبِّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ أَيّامِ الْعَشْرِ، وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَا لَيَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ، وَلَيْلَةٍ فِيهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ».

١٧٢٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَائِشَةً مَا اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَنْ عَائِشَةً مَا اللَّهُ مَا مَا الْعَشْرَ قَطُّ».

باب: (صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةً).

۱۷۳۰ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بُنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ اللَّهِ قَبْلَهُ، وَالَّتِي بَعْدَهُ».

١٧٣١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ عَيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ،

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ أَمَامَهُ، وَسَنَةٌ بَعْدَهُ».

١٧٣٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مَهْدِيُّ الْعَبْدِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَهْدِيُّ الْعَبْدِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ، بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ ».

## (التعليق)

ولم يصم النبي بي بل كان مفطرًا ولذلك أيضًا أنه الأولى الانشغال بالعبادة فإن الانشغال بالعبادة إذا وفق الإنسان إلى قبول غفر الله له سائر الذنوب أما صيام يوم عرفة فإنه يكفر بذلك عمل.

ولهذا نقول: إن الله على الأمور على المقادير إلا أنه جاء عن بعض السلف في مسألة الصيام إذا كان الإنسان نشيطًا ويأتي بالعبادة ثبت عن عائشة في صحيح البخاري أنها صامت يوم عرفة بعرفة كانت في الحج.

(المتن)

باب: (صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ).

۱۷۳۳ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلْمُ وَمَّا عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «يَصُومُ عَاشُورَاءَ وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ».

١٧٣٤ – حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنِ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: هَذَا يَوْمٌ أَنْجَى اللهُ وَسَلَّمَ اللَّذِينَة، فَوَجَدَ الْيَهُودَ صُيَّامًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟ » قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ أَنْجَى اللهُ وَسَلَّمَ اللَّذِينَة، فَوَجَدَ الْيَهُودَ صُيَّامًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟ » قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ أَنْجَى اللهُ فَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَى شُكْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْمُ مَوسَى مُنْكُمْ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ».

١٧٣٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: «مِنْكُمْ أَحَدٌ طَعِمَ الْيَوْمَ؟ » قُلْنَا: مِنَّا طَعِمَ، وَمِنَّا مَنْ لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: «مِنْكُمْ أَحَدٌ طَعِمَ الْيَوْمَ؟ » قُلْنَا: مِنَّا طَعِمَ، وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَطْعَمْ، وَأَرْسِلُوا إِلَى أَهْلِ يَطْعَمْ، قَالَ: «فَأَيْمَتُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ» قَالَ: يَعْنِي أَهْلَ الْعَرُوضِ حَوْلَ الْدِينَةِ.

١٧٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْنُ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ، لَأَصُومَنَّ الْيَوْمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْنُ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ، لَأَصُومَنَّ الْيَوْمَ

التَّاسِعَ» قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، زَادَ فِيهِ: مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَهُ عَاشُورَاءُ.

١٧٣٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَاشُورَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَمَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الجُاهِلِيَّةِ، فَمَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الجُاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ».

۱۷۳۸ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بُنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ اللَّهِ قَبْلَهُ».

## (التعليق)

وهل يسوغ لإنسان أن يحدث عبادةً كما بين النبي هذا مشروعية صيام يوم عاشوراء للنعمة التي امتن الله على موسى ومن بعده فصامها موسى شكرًا، أن الإنسان يصوم في ورود شيء من النعم من الله عليه، فهل يقال بذلك؟

نقول: يجوز له أن يحدث عبادة لكن ليست راتبة يعني لا يداوم عليها من صلاة ونحو ذلك.

وذلك أن النبي على ما شرع للأمة عبادة في النعم مع كثرة الواردة على الأئمة وعلى الأمم الماضية، مما أنجا الله على به أقوامًا مما إنجاء مثلاً عيسى من الصلب وكذلك أيضًا ما يتعلق بإنجاء نوح من قومه وغير ذلك من الأمور التي أنجا الله على بها أمم.

ولكن دل على أن مثل هذا الأمر أمر تعبدي وإنها قلنا: بأن الإنسان يحدث عبادةً شكرًا لله على ولكن ليست راتبة.

يعني ليس راتبة أن الإنسان يتصدق كفاه الله على بلاء فإنه يتصدق، أويصلي أويشكر الله على لأن النبي على كان يفعلها، كان النبي على يفعل ذلك، وذلك لما النبي على دخل مكة دخل الكعبة وأخذ يصلي نهارًا وهذا من شكر الله على الذي يأتي على الإنسان لكن يكون هذا لأمرٍ عارض لا يكون لشيء راتب ليديم ركعتين مثلاً في ساعة كذا أو صدقة في ساعة كذا لأن هذا يحتاج إلى توقيف فيلتزم الإنسان بالقدر المشروع.

## (المتن)

# باب: (صِيَامٍ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ).

١٧٣٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ خَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْغَازِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كَانَ «يَتَحَرَّى صِيَامَ الِاثْنَيْنِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كَانَ «يَتَحَرَّى صِيامَ الِاثْنَيْنِ وَالْخُويسِ».

• ١٧٤ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بْنُ عَنْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بْنُ عَنْدُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَة، خَلَدٍ، عَنْ خُمَّدِ بْنِ رِفَاعَة، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَة، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ يَتُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ يَغْفِرُ الله اللهِ إِنَّ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ يَغْفِرُ الله فَيَالَ: « إِنَّ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ يَغْفِرُ الله فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْخَمِيسَ يَغْفِرُ الله فَي إِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَمِيسَ يَعْفِرُ الله فَي اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَمِيسَ يَعْفِرُ الله فَي اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَمِيسَ يَعْفِرُ الله اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَمِيسَ يَعْفِرُ الله اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَمِيسَ يَعْفِرُ الله اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَمِيسَ يَعْفِرُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

باب: (صِيَامِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ).

1٧٤١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ أَبِي مُحِيبَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: الْجُرُيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ أَبِي مُحِيبَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَتَيْتُكَ عَامَ أَتَيْتُكَ النَّبِيَّ اللَّهِ أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ، قَالَ: «فَهَا لِي أَرَى جِسْمَكَ نَاحِلًا؟ » قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكَلْتُ طَعَامًا الْأَوْلِ، قَالَ: «فَمَا أَكُلْتُ طَعَامًا إِللَّهُ إِلَّا بِاللَّيْلِ، قَالَ: «مَنْ أَمْرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ؟ » قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، قَالَ: «مَنْ أَمْرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ؟ » قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، قَالَ: «صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَوْمَ مِنْ بَعْدَهُ » قُلْتُ: إِنِي أَقْوَى، قَالَ: «صُمْ شَهْرَ الصَّبْر، وَيَوْمَ مِنْ بَعْدَهُ » قُلْتُ: إِنِي أَقْوَى، قَالَ: «صُمْ شَهْرَ الصَّبْر، وَيَوْمَ مِنْ بَعْدَهُ » قُلْتُ: إِنِي أَقْوَى، قَالَ: «صُمْ شَهْرَ الصَّبْر، وَيَوْمَ مُنْ بَعْدَهُ » قُلْتُ: إِنِي أَقْوَى، قَالَ: «صُمْ شَهْرَ الصَّبْر، وَيَوْمَ مِنْ بَعْدَهُ » قُلْتُ: إِنِي أَقْوَى، قَالَ: «صُمْ شَهْرَ الصَّبْر، وَيُومَ مُنْ بَعْدَهُ » قُلْتُ: إِنِي أَقْوَى، قَالَ: «صُمْ شَهْرَ الصَّبْر، وَيَوْمَ مُنْ بَعْدَهُ » قُلْتُ اللَّهُ إِنِّ الْعَلْمُ بَعْدَهُ وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرُم ».

١٧٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمُنْتُشِرِ، عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّلِكِ بْنِ عَمْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتُشِرِ، عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْكُحَرَّمَ». أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْكُحَرَّمَ».

1۷٤٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدِ بْنِ الْخُطَّابِ، عَنْ سُلَيْهَانَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنِ الْخُطَّابِ، عَنْ سُلَيْهَانَ، عَنْ سُلَيْهَانَ، عَنْ سُلَيْهَانَ، عَنْ أَلِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخُطَّابِ، عَنْ سُلَيْهَانَ، عَنْ سُلَيْهَانَ، عَنْ صِيامِ عَنْ أَلِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (أَنَهَى عَنْ صِيامِ وَسَلَّمَ، (أَنَهَى عَنْ صِيامِ وَسَلَّمَ، (أَنْهَى عَنْ صِيامِ وَسَلَّمَ، (أَنْهَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (أَنْهَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (أَنْهَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (أَنْهَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (أَنْهُ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (أَنْهُ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (أَنْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُلَّمَ، (أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَالِمُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَالْعَلَالِهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ عَلَيْهِ عَلَ

\_\_\_\_

#### (PYVI -+3VI-13VI-73VI-73VI).

## (التعليق)

وهل للإنسان أن يصوم يومًا معينًا من غير قصد التعبد ويلزم ذلك، وذلك مثلاً بعض الناس يقول: لا يتحصل لي إجازة إلا يوم الثلاثاء وهي إجازتي الوظيفية، والثلاثاء ليس في صيامه فضل.

فيقول: أريد أن أصوم وغير ذلك شاق، فنقول: لا حرج عليه أن يصوم لكن حتى لا يقع في الإحداث الصوري نقول: بدع بعض الأيام، لماذا؟

لأن الترك تعبد كما أن الفعل تعبد، يفعل ويدع شيئًا حتى يخرم قاعدة الانتظام حتى لا يقع في البدعة ولو كان صيامه في ذلك أكثر.

## (المتن)

١٧٤٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَضُومُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، كَانَ يَصُومُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، كَانَ يَصُومُ أَشْهُرَ الْخُرُمِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُمْ شَوَّالًا» فَتَرَكَ أَشْهُرَ الْخُرُمِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَصُومُ شَوَّالًا حَتَّى مَاتَ.

باب: (فِي الصَّوْم زَكَاةُ الْجُسَدِ).

1۷٤٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْبُارَكِ، ح وحَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعًا عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعًا عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ جُمْهَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِكُلِّ عَنْ جُمْهَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الله

باب: (في ثَوَابِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا).

١٧٤٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَخَالِي يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهْنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمْ شَيْتًا».

١٧٤٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى اللَّخْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى اللَّخْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ:

أَفْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَقَالَ: «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ افْطَرَ عِنْدَكُمُ الْقَائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمُلَائِكَةُ».

باب: (في الصَّاثِم إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ).

١٧٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَهْلُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ، يُقَالُ لَهَا لَيْلَى، عَنْ أُمِّ عُهَارَةَ، قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَّ بْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا، فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَّ بْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا، فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّائِمُ فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّائِمُ فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّائِمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ كَانُهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَامُ مَلَكُمْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ عَنْدَهُ مَا اللَّعَامُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ عَنْدَهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

١٧٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِبِلَالٍ «الْغَدَاءُ يَا بِلَالُ» فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَأْكُلُ أَرْزَاقَنَا، وَفَضْلُ رِزْقِ بِلَالٍ فِي الجُنَّةِ، أَشَعَرْتَ يَا بِلَالُ أَنَّ الصَّائِمَ وَسَلَّمَ: هُنَا كُلُ أَرْزَاقَنَا، وَفَضْلُ رِزْقِ بِلَالٍ فِي الجُنَّةِ، أَشَعَرْتَ يَا بِلَالُ أَنَّ الصَّائِمَ وَسَلَّمَ: شَنَا عُولُ مَا أُكِلُ عِنْدَهُ».

(3371-0371-7371-7371-7371).

## (التعليق)

وفضل تفطير الصائمين يؤخذ من الأدلة العامة أما الأدلة العينية فالأحاديث الواردة معلولة، قد في ذلك من حديث زيد بن خالد الجهني وجاء

من حديث ابن عباس وجاء أيضًا من حديث أنس بن مالك وجاء أيضًا من حديث أبي هريرة، وجاء أيضًا من حديث سلمان الفارسي وكلها معلولة.

## (المتن)

باب: (مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ).

١٧٥٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَيْمٌ». الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِذَا دُعِي آَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُو صَائِمٌ، فَلْيُعُلْ: إِنِّي صَائِمٌ». الله عَالَى: الله عَالَى: الله عَالَى: الله عَالَى: الله عَالَى: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دُعِي إِلَى طَعَامٍ وَهُو صَائِمٌ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ». وَسَلَّمَ: ﴿ فَا لَصَّالِمُ لَا ثُرَدُّ وَعُوتُهُ ﴾.

١٧٥٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعْدَانَ الجُهُنِيِّ، عَنْ سَعْدَانَ الجُهُنِيِّ، عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَعْدٍ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعُوتُهُمْ، الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ، حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعُوةُ المُظْلُومِ، يَرْفَعُهَا اللَّهُ دُونَ الْغَهَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالصَّائِمُ، حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعُوةُ المُظْلُومِ، يَرْفَعُهَا اللَّهُ دُونَ الْغَهَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالصَّائِمُ، حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعُوةُ المُظْلُومِ، يَرْفَعُهَا اللَّهُ دُونَ الْغَهَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالصَّائِمُ، حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعُوةُ المُظْلُومِ، يَرْفَعُهَا اللَّهُ دُونَ الْغَهَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

١٧٥٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: صَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: إِسْحَاقُ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و، يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي.

# باب: (فِي الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ).

١٧٥٤ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَلْغَلِّسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَخْرُجُ يَوْمَ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَخْرُجُ يَوْمَ اللهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَخْرُجُ يَوْمَ اللهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَخْرُجُ يَوْمَ اللهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَخْرُجُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَخْرُجُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَخْرُبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِكُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَ

١٧٥٥ – حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ صَهْبَانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، (لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يُغَدِّي أَصْحَابَهُ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ».

١٧٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوَابُ بْنُ عُتْبَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بْنُ عُتْبَةَ اللهُ عِنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «كَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِع». «كَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِع». باب: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ).

١٧٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثُرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ».

.(1/07-1/07-1/06-1/08-1/07-1/01-1/01).

## (التعليق)

من مات ولم يفرط ولم يمكنه القضاء بحيث انتهى رمضان وتوفي في العيد مثلاً، أو توفي في اليوم الثاني والثالث وعليه وأيام ولم يفرط.

قد حكى الماوردي -رحمه الله- أن الصحابة الله يتفقون على أنه ليس عليه لا كفارة و لا على أوليائه أن يصوموا عنه.

إذًا سقط عنه ذلك باعتبار أنه لم يقم عليه حينئذٍ تكليف.

## (المتن)

# باب: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ نَذْرٍ).

١٧٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، وَالْحُكَمِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، وَالْحُكَمِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَجُاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَطَاءٍ، وَجُاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَسَلَمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: «فَحَقُّ اللهِ أَحْتَى اللهُ أَخْتِكِ دَيْنُ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ » قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: «فَحَقُّ اللّهِ أَحَقُ ».

١٧٥٩ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا؟ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ ، قَالَ: «نَعَمْ».

(1004-1001).

## (التعليق)

اختلف العلماء رحمهم الله في الصيام، في صيام القضاء عن الميت أن يصام عنه، والأرجح في ذلك أنه لا يصام عنه، وإنها يطعم ولذلك جاء في الخبر لا يصم أحد عن أحد ولا يحج أحدٌ عند أحد وهذا في الفريضة، أما في النذر وهو من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليه، المراد بهذا هو صيام النذر، وهذا هو الأرجح من أقوال العلماء ولهذا نقول: إن النذر يصوم الإنسان إذا كان على الإنسان نذر يصوم الإنسان إذا كان على الإنسان مثلاً عشرة أيام يصوم من أهله خسة أو ستة أو عشرة ولو يوم واحد يتفقون عليه فهذا يجزئ عنه ولا حرج، أو صام واحد للأيام فهذه يجزئ عنه بإذن الله.

(المتن)

باب: (فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْر رَمَضَانَ).

١٧٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَة، قَالَ: حَدَّثَنَا وَفْدُنَا الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَ وَسَلَّمَ بِإِسْلَامِ ثَقِيفٍ قَالَ: وَقَدِمُوا عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ، «فَضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً فِي عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّهْرِ».

باب: (في الْمُزْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا).

١٧٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا النِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَصُومُ الْمُرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ».

١٧٦٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ أَنْ يَصُمْنَ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ».

باب: (فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمِ فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ).

١٧٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، وَخَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ المُدَنِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَخَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ المُدَنِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نَزَلَ الرَّجُلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِمِمْ».

باب: (فِيمَنْ قَالَ: الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ).

١٧٦٤ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأُمُويِّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأُمُويِّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِي اللَّهِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ».

١٧٦٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ عَمْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ عَمْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ اللهُ عَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَّةَ الْأَسْلَمِيِّ، صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَمِّهِ حَكِيمِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَّةَ الْأَسْلَمِيِّ، صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

باب: (في لَيْلَةِ الْقَدْرِ).

١٧٦٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، هِشَامٍ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ. الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: ﴿ إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأُنْسِيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فِي الْوَتْرِ».

(التعليق)

النصوص الواردة عن الصحابة في هذا تتفق على أن ليلة القدر تكون في العشر. الأواخر، النصوص الصحيحة عن الصحابة في ليلة القدر أنها تكون في العشر. الأواخر ولا يعلم خلافٌ صحيحٌ في ذلك عنهم، قد نقل الإجماع في هذا الماوردي عليه رحمة الله.

الطالب: في صحيح مسلم أبي يقول: إن ابن مسعود؟ الشيخ: جاء في حديث أبي وجاء عنه ثبت عنه خلافه.

## (المتن)

باب: (فِي فَضْلِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ).

١٧٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الْمُرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَة، وَلَتْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ. الْأُواجِرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي عَيْرِهِ».

١٧٦٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُ وقٍ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُ وقٍ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُ وقٍ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْل، وَشَدَّ الْمِئْزَر، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ». وَسَدَّ المُعْزَرَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ». باب: (مَا جَاءَ فِي الْاعْتِكَافِ).

١٧٦٩ – حَدَّثَنَا هَنَّا هَنَّا هُنَّا السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا، وَكَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عُرضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ».

١٧٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ مَهْ فِي عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي بَنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ: «يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأُواخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَسَافَرَ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ: «يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأُواخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَسَافَرَ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا».

باب: (مَا جَاءَ فِيمَنْ يَبْتَدِئُ الْإعْتِكَافَ، وَقَضَاءِ الْإعْتِكَافِ).

١٧٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصَّبْحَ، ثُمَّ دَخَلَ المُكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصَّبْحَ، ثُمَّ دَخَلَ المُكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمْرَ فَضُر بَ لَهُ خِبَاءُ فَأَمْرَتُ عَفْصَة بِخِبَاءٍ فَضُر بَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَضَانَ، وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ. وَسَلَّمَ قَالَ: (إِلَيْ الْحِبَاءُ عَلْمُ يَعْتَكِفُ فِي رَمَضَانَ، وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ. وَسَلَمْ قَالَ: (إِلْ عَيْكِفُ عُلُهُ مَا عُرْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

١٧٧٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْخَطْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ غَمَرَ، أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ».

## (التعليق)

في هذا دليل أن الاعتكاف يكون أيضًا بلا صيام، نذر أن يعتكف ليلة، والليلة لا يكون فيها صيام فيصح، ولو اعتكف أيضًا شيئًا من النهار وأما ما يحكيه بعض العلماء كابن رشد عليه رحمة الله أنه يستدل بها جاء عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس في هذا فهذا فيه نظر من جهة حسم الخلاف.

وذلك لقوة الخلاف حتى في النصوص المرفوعة وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف من حديث أبي يعلى أنه قال: إني لأدخل المسجد ساعة ولا أنوى إلا الاعتكاف فهذا يدل أيضًا أنه لا حد للاعتكاف من جهة أدناه.

قد يعتكف الإنسان ساعة أو ساعتين أو أكثر من ذلك وأبي يعلى هو صحابي جليل والإسناد عنه صحيح.

(المتن)

باب: (في الْمُعْتَكِفِ يَلْزَمُ مَكَانًا مِنَ الْمُسْجِدِ).

اللهِ بْنُ عُمَرَ الْمُكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَمْرَ، اللهِ عَلَى اللهُ عَبْدُ اللهِ عَمْرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ (يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأُواخِرَ مِنْ رَمَضَانَ) قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْمُكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٧٧٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْبَيِّ صَلَّى الْبُارَكِ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ، أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ، أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوانَةِ التَّوْبَةِ».

باب: (الإعْتِكَافِ فِي خَيْمَةِ الْمُسْجِدِ).

١٧٧٥ - حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِ مُنْ أَبِي سُعِيدٍ الْخَدْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «اعْتَكَفَ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «اعْتَكُفَ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاعْتَكُفَ فَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاعْتَكُفَ الْقَاتِمِ، عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاعْتُهُ حَصِيرٍ، قَالَ: فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيكِهِ، فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيةِ الْقُبَّةِ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ».

.(1774 -3771-0771).

(التعليق)

## (المتن)

باب: (في المُعْتَكِفِ يَعُودُ المُرِيضَ، وَيَشْهَدُ الجُنَائِزَ).

١٧٧٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النَّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَة، قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ كَانُتُ عُرْوَةَ بْنِ النَّبَيْتَ لِلْحَاجَةِ، وَالْمُرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ، قَالَتْ: وَكَانَ لَأَذُخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ، وَالْمُريضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ».

١٧٧٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهُيَّاجُ الْخُراسَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، عَنْ أَبُعُ مَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، عَنْ أَبُعُ مَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُعْتَكِفُ يَتُبُعُ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُعْتَكِفُ يَتُبُعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُعْتَكِفُ يَتُبُعُ

باب: (مَا جَاءَ فِي الْمُعْتَكِفِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَيُرَجِّلُهُ).

١٧٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُدْنِي إِلِيَّ رَأْسَهُ وَهُو بُحَاوِرٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأُزَجِّلُهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، وَأَنَا حَائِضٌ، وَهُو فِي الْمُسْجِدِ». وَهُو بُحَاوِرٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأُزَجِّلُهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، وَأَنَا حَائِضٌ، وَهُو فِي الْمُسْجِدِ». باب: (في المُعْتَكِفِ يَزُورُهُ أَهْلُهُ فِي الْمُسْجِدِ).

١٧٧٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ بْن عُمَرَ بْنِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْخُسَيْنِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمُسْجِدِ فِي الْعَشْرِ. الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ باب الْمُسْجِدِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ مَسْكَنِ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَفَذَا، فَقَالَ هَمَ ارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَلَى رِسْلِكُمَا، إنَّهَا صَفِيَّةُ بنْتُ حُيئً» قَالَا: شُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَ إِذَٰلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّم، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَ شَيْئًا».

(1774 - 7774 - 7774 - 7771).

## (التعليق)

وهذا من حكمته الله المن عنظر إلى هذين الأنصاريين الذين ينظران إليه الكن نظر إلى ربها ينقلان شيء بحسن قصد إلى غيرهما فيقع في لسان بعض المنافقين ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون بعيد النظر في الأقوال والأفعال

والمواقف، وألا ينظر إلى الصورة الظاهرة التي أمامه بل ينظر إلى ما خلفه وهذا من السياسة النبوية إذًا النبي الله استبرأ لعرضه فإنه فيمن دونه من باب أولى.

ولا يقول الإنسان: أنا رجل صالح أو طالب علم أو عالم أو داعية أو مصلح أو غير ذلك فيظن أن مثل هذا حصانة، هذا موضع الزلل، وكلما انخدع الإنسان بنفسه وقع في الزلل من حيث لا يشعر ولذلك ينبغي إلى الإنسان أن يعتمد على الله على وكذلك أيضًا أن يزدري نفسه.

يعني أن الإنسان ربه يقع في شيء من المشتبهات لا يبالي ثم يتكون تبعة ذلك عظيمة، ولهذا يقول النبي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه».

كذلك أيضًا فيه أنه يتحدث بالمباح ويجلس في المباح كما جلس مع بعض أزواجه مع صفية رضي الله عنها فهذا بقيد الحاجة واليسر.

ولا يسوغ للمعتكف إذا كان منفردًا معتكف حتى لو قال بأن الجماعة أنه يخشع مثلاً منفردًا ويدع جماعة المسلمين في صلاة التراويح ويصلي منفردًا.

بلغني أن بعض الناس يصلي منفردًا ويدع الجماعة، ويقول: هو أخشع، نقول: هو قد حضر الجماعة فوجب عليه أن يصلي معهم والانعزال في مثل هذا أيضًا تهمة.

وصلاة التراويح جرى عليها عمل الخلفاء، نعم يوجد خلاف يسير في مثل هذا وما حكاه بعض العلماء كالإمام النووي عليه رحمة الله وكذلك السرخسي من الحنفية في مسألة إجماع الصحابة على فضل صلاة التراويح جماعة هذا فيه نظر، وذلك أنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر عند ابن أبي شيبة وكذلك عند مالك في تفضيل صلاة المنفرد على الجماعة.

ولكن نقول: إن عمل الخلفاء الراشدين وكذلك عمل النبي ﷺ في ظاهره أن الجماعة في ذلك أفضل.

## (المتن)

باب: (الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ).

١٧٨٠ - حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّبَّاحُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلَيْ مَعَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدِ الْحُذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «اعْتَكَفَتْ مَعَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدِ الْحُذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ وَالصَّفْرَةَ وَالصَّفْرَة، رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصَّفْرَة، وَرَبُعَ وَالصَّفْرَة، وَالصَّفْرَة، وَالصَّفْرَة، وَرَبُّهَا وَضَعَتْ تَحْتَهَا الطَّسْتَ».

## باب: (في تُوَابِ الْاعْتِكَافِ).

١٧٨١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُوسَى الْبُخَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدَةَ الْعَمِّيِّ، عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ الْعَمِّيِّ، عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعُتَكِفِ (هُو يَعْكِفُ الذُّنُوب، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا».

.(\\\\ - \\\\\)

### (التعليق)

ولا يثبت في فضل الاعتكاف شيءٌ ملفوظٌ عن النبي الله وإنها هو فعله ومداومته الله وهذا كافٍ في فضله وكذلك في فعل أزواجه معه ومن بعده.

## (المتن)

# باب: (فِيمَنْ قَامَ فِي لَيْلَتَي الْعِيدَيْنِ).

١٧٨٢ – حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمُرَّارُ بْنُ حَمُّويَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أَمِن قَامَ لَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ لَمُ أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ لَمُ أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَمْ لَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِللّهِ لَمُ

أبواب: (الزَّكَاةِ).

باب: (فَرْض الزَّكَاةِ).

١٧٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجُرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجُرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجُورِّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجُورِّا بِنُ إِسْحَاقَ الْمُكِّيُّ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَيِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى الْبُنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، وَقَالَ: ﴿إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، وَأَنِّي فَقَالَ: ﴿إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، وَأَنِّي فَقَالَ: ﴿إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادُعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، وَأَنِّي رَصُولُ اللّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلْلَكِ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فَتُرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا عَلَيْكِمْ مَلَا اللّهُ اللّهُ الْعَلَى وَكُوا لِهُ إِلَى اللّهُ الْعَلْومِ ، فَإِنَّهُمْ أَنَّ اللّهُ الْعَبُولُ مَنْ اللّهِ لِلْكَ، فَإِيلَاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوا لِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المُظْلُومِ ، فَإِنَّهُمْ أَلَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّهِ حِجَابٌ».

باب: (مَا جَاءَ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ).

١٧٨٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ أَعْيَنَ، وَجَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ، يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُورِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُورِّي اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [آل عمران: ١٨٠] الْآيَةُ .

١٧٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْغُورُورِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ أَبِي ذُرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا

مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ، وَلَا غَنَمٍ، وَلَا بَقَرِ، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا، عَاكَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ».

١٧٨٦ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تَأْتِي الْإِبِلُ الَّتِي لَمْ تُعْطِ الْحُقَّ مِنْهَا تَطَأُ صَاحِبَهَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَتَأْتِي الْإِبِلُ الَّتِي لَمْ تُعْطِ الْحُقَّ مِنْهَا تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَيَأْتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَتَأْتِي الْإِبِلُ الَّتِي لَمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَتَأْتِي الْإِبْلُ الَّتِي لَمْ الْعِيامَةِ، فَيَفِرُ مِنْهُ صَاحِبَهُ مَوَّتَيْنِ، ثُمَّ اللهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، فَيَتَقِيهِ بِيَدِهِ يَسُعَقْبِلُهُ فَيَقِرُّ، فَيَقُولُ: مَا لِي وَلَكَ فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، فَيَتَقِيهِ بِيكِهِ فَيَلْقَمُهُا».

باب: (مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ لَيْسَ بِكَنْزٍ).

١٧٨٧ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ هَِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَسْلَمَ، مَوْلَى عَنِ ابْنِ هَهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَلَحِقَهُ أَعْرَابِيُّ، فَقَالَ لَهُ: قَوْلُ اللَّهِ: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُ وَنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ قَوْلُ اللَّهِ: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُ وَنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣٤] قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: ﴿ مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتُهَا فَوَيْلُ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا [التوبة: ٣٤] قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: ﴿ مَنْ كَنَزَهَا اللَّهُ طَهُورًا لِلْأَمُوالِ، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ: مَا قَبْلَ أَنْ لَا اللَّهُ عَدَدُهُ وَأُزَكِّيهِ، وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . مَا أَنْ كُنْ كَانَ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ ».

١٧٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ المُلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا لَا يَعْمَا عَلَيْكَ ﴾.

۱۷۸۹ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَدِ مَا عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنْهَا سَمِعَتْهُ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيْسَ فِي الْمَالِ حَلَّى سِوَى الزَّكَاةِ».

باب: (زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ).

۱۷۹۰ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُم عَنْ صَدَقَةِ الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ، مِنْ كُلِّ (إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُم عَنْ صَدَقَةِ الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهُمًا دِرْهُمًا وَرُهُمًا وَرُهُمًا وَرُهُمًا وَرُهُمًا وَرُهُمًا وَرُهُمًا وَرُهُمًا وَرُهُمًا وَرُهُمًا وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّقِيقِ، وَلَكِنْ هَا تُوا رُبُعَ اللهُ عَلَى إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۱۷۹۱ – حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى، قَالاً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا».

باب: (مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا).

۱۷۹۲ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَكُولَ عَلَيْهِ الْحُولُ».

باب: (مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ).

١٧٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُهَارَةَ، الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُهَارَةَ، وَعَبَّادِ بْنِ عَيهٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَبَّادِ بْنِ عَيهٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا صَدَقَةَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ، وَلَا فِيهَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ، وَلَا فِيهَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ».

١٧٩٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خُسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خُسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خُسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خُسْ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خُسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ».

باب: (تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا).

١٧٩٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زُكَرِيَّا، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحُكَمِ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عِلِيًّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ الْعَبَّاسَ، «سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ الْعَبَّاسَ، «سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ».

# باب: (مَا يُقَالُ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ).

١٧٩٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ بِصَدَقَةِ مَالِي، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَ».

١٧٩٧ - حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبْعُلُوا مَنْ مُنْ أَنْ مَا أَنْ مُنْ أَنِهُ مِنْ أَنْ مُنْ أَنِهُ مِنْ أَنِهِ مَنْ أَبِيهِ مِنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَبِيلِهِ مَنْ أَبِي مُنْ أَبِي مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنِهُ مُنْ أَنِلِلْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنِهُ مُنْ أَنْ مُنْ

# باب: (صَدَقَةِ الْإِبِلِ).

١٧٩٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيًّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَلِيهِ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَلِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَقْرَأَنِي سَالِم كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ، فَوَجَدْتُ فِيهِ: ﴿ فِي خُسْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ، فَوَجَدْتُ فِيهِ: ﴿ فِي خُسْ مِنَ الْإِبِلِ شَاقٌ، وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خُسْ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ فَي مَنْ الْإِبِلِ شَاقٌ، وَفِي عَشْرِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ، فَوَجَدْتُ فِيهِ عِشْرِينَ أَرْبَعُ فَي الْمُ فَي عَشْرِ مَا قَالُونَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خُسْ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خُسْ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خُسْ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خُسْ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى مَنْ الْمُ اللهُ وَالْ زَادَتْ عَلَى خُسْ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى سِتِينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خُسْ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا جِقَّةٌ إِلَى سِتِينَ، فَإِنْ وَاحَدَةً عَلَى خُسْ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِينَ، فَإِنْ وَاحَدَةً عَلَى خُسْ وَأَرْبَعِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِينَ، فَإِنْ

زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خُسْ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خُسْ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ خُسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ».

لَبُونٍ».

١٧٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الْأَرْبَعِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خُسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِياهِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضِ إِلَى خَسْ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضِ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، ثُمَّ فِي كُلِّ خَسْمِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بنْتُ لَبُونٍ».

باب: (إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا دُونَ سِنٍّ، أَوْ فَوْقَ سِنٍّ).

٠ ١٨٠ - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُهَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ، كَتَبَ لَهُ: بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الْغَنَم مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجِنَاعَةِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضِ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضِ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ كَخَاضِ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شيءُ هُ.

باب: (مَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْإِبِلِ).

١٨٠١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُفْلَة، قَالَ: جَاءَنَا مُصَدِّقُ عُثْهَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفْلَة، قَالَ: جَاءَنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذْتُ بِيدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ، فَأَبَى أَنْ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ، فَأَبَى أَنْ وَلَا يُفَرَى دُونَهَا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ، وَأَبَى أَنْ يَأْخُونَ يُعْتَمِعٍ، وَأَيُّ سَمَاءٍ يَأْخُدَ هَا، وَقَالَ: أَيُّ أَرْضٍ تُقِلِّنِي، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلِّنِي، إِذَا أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ إِبِلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.

١٨٠٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَرْجِعُ الْمُصَدِّقُ إِلَّا عَنْ رِضًا).

باب: (صَدَقَةِ الْبَقَرِ).

١٨٠٣ – حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُ وقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ، مِنْ كُلِّ أَلْاثِينَ تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً».

١٨٠٤ - حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: «فِي خَصِيفٍ، عَنْ أَبِيعُ، أَوْ تَبِيعَةُ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةُ».

باب: (صَدَقَةِ الْغَنَمِ).

مَدُ تَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، حَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ، قَبْلَ أَنْ يَتَوَقَّاهُ اللَّهُ، فَوَجَدْتُ فِيهِ: ﴿ فِي أَرْبَعِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ، قَبْلَ أَنْ يَتَوَقَّاهُ اللَّهُ، فَوَجَدْتُ فِيهِ: ﴿ فِي أَرْبَعِينَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ، قَبْلَ أَنْ يَتَوَقَّاهُ اللَّهُ، فَوَجَدْتُ فِيهِ: ﴿ فِي أَرْبَعِينَ شَلَامٌ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ وَاحِدَةً، فَوْمِهُ مُنْ مِنْ وَمِعْدَةً فَيْهَا ثَلَاثُ مِائَةٍ شَاةً ﴾، وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَةٍ شَاةً ﴾، وَاحِدَةً فَيْهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَةٍ شَاةً ﴾، وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَالْمَانُ فَي وَاحِدَةً وَالْمَدَة وَاحِدَةً وَالْمَدُونَ وَالْمَدُونَ وَالْمُولُ وَلَا فَلَا يُفَرِقُ بَيْنَ مُعَلِيهِ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ﴾.

١٨٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُنُ اللَّبُارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( تُوْ خَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ ).

١٨٠٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نَاعِبْدُ السَّكَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى فَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فِي أَرْبَعِينَ شَاةٌ شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَةٍ شَاةٌ، لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُعُتَمِعٍ،

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَكُلُّ خَلِيطَيْنِ يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَيْسَ لِللَّمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ».

باب: (مَا جَاءَ فِي عُمَّالِ الصَّدَقَةِ).

١٨٠٨ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَلِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا».

١٨٠٩ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَيُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَرَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ، يَقُولُ: «الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللّهِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

١٨١٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: اللَّهِ بْنَ عَبْدِ أَخْبَرَنِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ مُوسَى بْنَ جُبَيْرٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَنْيْسٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ تَذَاكَرَ هُوَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْخُبابِ الْأَنْصَارِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ تَذَاكَرَ هُو وَعُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ يَوْمًا الصَّدَقَة، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَمَرُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَمَرُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ يَذْكُرُ غُلُولَ الصَّدَقَة، ﴿ اللَّهُ مَنْ غَلَّ مِنْهَا بَعِيرًا، أَوْ شَاةً، أُتِي بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ يَذْكُرُ غُلُولَ الصَّدَقَة، ﴿ اللَّهِ بْنُ أُنْيُسٍ: بَلَى.

١٨١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمِيمُ بْنُ عَطَاءٍ، مَوْلَى عِمْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ، السُّعُمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: «وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: «وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخُذُنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَضَعْنَاهُ عَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ».

## باب: (صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ).

١٨١٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَى الْسُلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ».

١٨١٣ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تَجَوَّزْتُ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تَجَوَّزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ».

(التعلق)

كذلك أيضًا يدخل في الرقيق المكاتب لا زكاة فيه، وهذا لا زكاة في ماله وهذا محل اتفاق أيضًا، قد حكى الاتفاق على هذا غير واحدٍ من العلماء.

## (المتن)

باب: (مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ).

الله صَلَى الله عَنْ عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْهَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْهَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، وَقَالَ لَهُ: «خُذِ الحُبَّ مِنَ الحُبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْعَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقرِ». «خُذِ الحُبَّ مِنَ الْمِبَلِي وَالْبَقَرةَ مِنَ الْبَعَرِ». الله عَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: ﴿ إِنَّمَ السَّةَ وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالْتَمْرِ، وَالْتَمْرِ، وَالْتَمْرِ، وَالتَّمْرِ، وَالتَّمْرِ، وَالتَّمْرِ، وَالْتَمْرِ، وَالتَّمْرِ، وَالْتَمْرِ، وَالْتَمْرِ، وَالْتَمْرِ، وَالتَّمْرِ، وَالتَمْرِ، وَالتَّمْرِ، وَالْتَمْرِ، وَالْتَمْرِ، وَالْسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْخُمْسَةِ: فِي الْخِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ،

باب: (صَدَقَةِ الزُّرُوعِ وَالثُّمَارِ).

وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ ».

الله بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَاصِمْ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ عَاصِمْ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَاصِمْ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْدِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِيهَا سَعَدِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ هُرَارَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِيهَا سَعَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ».

١٨١٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْمِصْرِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «فِيهَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا، الْعُشْرُ، وَفِيهَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي نِصْفُ الْعُشْرِ».

١٨١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِم بْنِ أَيِ النَّجُودِ، عَنْ أَيِ وَائِلٍ، عَنْ مَصْرُ وَقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَسْرُ وَقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَسْرُ وَقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَهُ مَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَهُ مَا اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَهِ مَا اللّهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ وَالْعَثْرِيُّ، وَالْعَثْرِيُّ وَمَا سُقِي بَعْلًا، الْعُشْرِيُّ، وَالْعَذْيُ هُوَ الَّذِي بِاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى بِعَاءِ السَّمَاءِ، وَالْعَثْرِيُّ : مَا يُزْرَعُ بِالسَّحَابِ وَالْمُطَرِ خَاصَّةً، لَيْسَ يُصِيبُهُ إِلّا يُسْعَى بِعَاءِ السَّعْ فِي الْأَرْضِ إِلَى الْمُعْرِيُّ : مَا يُزْرَعُ بِالسَّحَابِ وَالْمُطَرِ خَاصَّةً، لَيْسَ يُصِيبُهُ إِلَّا يُسْعَى بِعَاءِ السَّعْ فِي الْأَرْضِ إِلَى الْمُعْرَبُ وَ اللّهُ عُلُ اللّهُ عُلُ اللّهُ عُلُ اللّهُ عُلُ اللّهُ عُنْ الْكُرُومِ قَدْ ذَهَبَتْ عُرُوقُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَى الْمُعْرَبُ وَالسَّتَ، يَعْتَمِلُ تَرْكَ السَّقْيِ، فَهَ ذَا الْبَعْلُ، وَالسِّتَ، يَعْتَمِلُ تَرْكَ السَّقْيِ، فَهَ ذَا الْبَعْلُ، وَالسِّيْلُ: مَاءُ الْوَادِي إِذَا سَالَ، وَالْعَيْلُ: سَيْلٌ دُونَ سَيْل.

# باب: (خَرْصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ).

١٨١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ التَّهَّارُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسُيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «كَانَ يَبْعَثُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «كَانَ يَبْعَثُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخُرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِهَارَهُمْ».

مَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّ لَهُ الْأَرْضَ، وَكُلَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّ لَهُ الْأَرْضَ، وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ، يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَقَالَ لَهُ أَهْلُ خَيْبَرَ: نَحْنُ أَعْلَمُ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ، يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَقَالَ لَهُ أَهْلُ خَيْبَرَ: نَحْنُ أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ، فَأَعْطِنَاهَا عَلَى أَنْ نَعْمَلَهَا وَيَكُونَ لَنَا نِصْفُ الثَّمَرَةِ وَلَكُمْ نِصْفُهَا، بِالْأَرْضِ، فَأَعْطِنَاهَا عَلَى أَنْ نَعْمَلَهَا وَيَكُونَ لَنَا نِصْفُ الثَّمَرَةِ وَلَكُمْ نِصْفُهَا، فَزَعَمَ أَنَّهُ أَعْطُاهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخُلُ، بَعَثَ إِلَيْهِمُ ابْنَ وَوَاحَةَ، فَعَلَا الْمُونِ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّعْلُ، بَعَثَ إِلَيْهِمُ ابْنَ وَوَاحَةَ، فَعَالُوا: فَقَالُوا: فَقَالُوا: هَذَا الْحُقُّ، وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، فَقَالُوا: فَقَالُوا: هَذَا الْحُقُّ، وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، فَقَالُوا: فَقَالُوا: هَذَا الْحُقُّ، وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، فَقَالُوا: قَلَالُوا: هَذَا الْحُقُّ، وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، فَقَالُوا: قَلَالُوا: هَذَا الْحُقُّ، وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، فَقَالُوا:

# باب: (النَّهْيِ أَنْ يُخْرِجَ فِي الصَّدَقَةِ شَرَّ مَالِهِ).

١٨٢١ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ. بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَ مِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ الْخُضْرَ مِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ أَقْنَاءً، أَوْ قِنْوًا، وَبِيَدِهِ عَصًا، فَجَعَلَ يَطْعَنُ يُدَقْدِقُ فَي ذَلِكَ الْقِنْوِ وَيَقُولُ: (لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا، إِنَّ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ مَالَّا الْحَدَقَةِ مَالْقِيْو وَيَقُولُ: (لَوْ أَنْ الْعَيْمَةِ).

١٨٢٢ - حَدَّثَنَا أَهْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرِ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ، فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، قَالَ: نَزَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ، كَانَتِ الْأَنْصَارُ تُخْرِجُ إِذَا كَانَ جِدَادُ النَّخْلِ مِنْ حِيطَانِهَا أَقْنَاءَ الْبُسْرِ، فَيُعَلِّقُونَهُ عَلَى حَبْلِ بَيْنَ أُسْطُوا نَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ، فَيَعْمِدُ أَحَدُهُمْ فَيُدْخِلُ قِنْوًا فِيهِ الْحَشَف، يَظُنُّ أَنَّهُ جَائِزٌ فِي كَثْرَةِ مَا يُوضَعُ مِنَ الْأَقْنَاءِ، فَنَزَلَ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، يَقُولُ: لَا تَعْمِدُوا لِلْحَشَفِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، ﴿ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، يَقُولُ: لَوْ أُهْدِيَ لَكُمْ مَا قَبلْتُمُوهُ إِلَّا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ مِنْ صَاحِبِهِ، غَيْظًا أَنَّهُ بَعَثَ إِلَيْكُمْ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيهِ حَاجَةٌ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ صَدَقَاتِكُمْ.

باب: (زَكَاةِ الْعَسَلِ).

١٨٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيُّ، قَالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتُعِيُّ، قَالَ: قَالَ: هَأَدُّ الْعُشْرَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْمِهَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْمِهَا فِي، فَحَهَاهَا فِي.

١٨٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ».

-1\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda

### (التعليق)

وأمور الأموال الزكاة فيها في المال لا في الشخص سواءً كان الإنسان مجنونًا أو صغيرًا أو كان كبيرًا أو كان يتيمًا فإن الزكاة تجب في ذات المال لا على الإنسان بعينه، فالزكاة على نوعين:

زكاة أبدان وزكاة أموال، زكاة الأبدان هي: التي تكون كزكاة الفطر تجب على الأفراد بعينهم ولا ينظر إلى ماله وهل ملك نصابًا أما لا.

أما بالنسبة لزكاة المال: فلا ينظر إليها إلى الفرد، ولهذا نعلم ضعف من يقول: بعدم وجوب الزكاة في مال اليتيم وكذلك أيضًا المجنون نقول: هي واجبة فيه لا عليه باعتبار ارتفاع التكليف يقوم حينئذٍ وليه يقوم بإخراج الزكاة وأما ما نقله الحسن البصري عن الصحابة أنهم يقولون: بعدم الزكاة في مال اليتيم فهذا غير صحيح.

### (المتن)

باب: (صَدَقَةِ الْفِطْرِ).

١٨٢٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ مَعْيرٍ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ».

١٨٢٦ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرِ و قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْمُ مُ مَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، فَكَدٍ أَوْ عَبْدٍ، وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، فَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

١٨٢٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْحُوْلَانِيُّ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْحُوْلَانِيُّ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ الرَّحْنِ الصَّدَفِيِّ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا تَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ السَّدَقَاتِ». الصَّلَاةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ».

١٨٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَهَّادٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «أَمَرَنَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ النَّكَاةُ، لَا يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ».

(0111-1111-1111).

### (التعليق)

كان عمر بن الخطاب الله يأخذ من أهل الشام زكاة الزيتون أيضًا، وجرى عليه العمل من بعده ولا مخالف له أيضًا من الصحابة عليه رضوان الله.

## (المتن)

١٨٢٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ كَنْ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنْ ثَعْيرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ اللَّذِينَةَ، فَكَانَ فِيهَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: لَا أُرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ " قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: (لَا أَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُدًا مُعَاوِيةً أَخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا مَا عَلْ عَلْمُ مَا عَلْمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا مُعَاقِيةً مَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا مُعَاقِيةً مَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا مُعَاقِيهِ وَسَلَّمَ أَبُدًا اللَّهُ مَا عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُدًا مُعَاقِيهُ وَسَلَّمَ أَبَدًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُدًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُدًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُدًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُدًا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُدًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُدًا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُدًا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُدُهُ مَا عَهُ مَا عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

١٨٣٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَهَّارٍ اللَّهِ صَلَّى الْمُؤذِّنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَكْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ شُلْتٍ».

باب: (الْعُشْرِ وَالْخُرَاجِ).

١٨٣١ – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ جُنَيْدِ الدَّامَغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ الْمُوْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُغِيرَةَ الْأَزْدِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُوْوَزِيُّ قَالَ: «بَعَتَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى زَيْدٍ، عَنْ حَيَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: «بَعَتَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، أَوْ إِلَى هَجَرَ، فَكُنْتُ آتِي الْحَائِطَ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ، يُسْلِمُ أَحَدُهُمْ، فَآخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ، وَمِنَ الْمُشْرِكِ الْحُرَاجَ».

باب: (الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا).

١٨٣٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا».

١٨٣٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا».

باب: (الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ).

١٨٣٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ،

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللّهِ عَنِي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي، وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ( هَمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَّدَقَةِ، وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ » حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ خُعَرِ وَبْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، ابْنُ أَخِي زَيْنَبَ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّهِ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحْوَهُ.

#### (PYAI - \*YAI - IYAI - YYAI - YYAI).

## (التعليق)

أفضل الزكاة والصدقة تكون على الأقربين، أما ما يجب على الإنسان النفقة عليه فإنه لا يجوز له أن يدفع له الزكاة باعتبار أن النفقة عليه قائمة، كما لا يجوز للإنسان أن يزكي ماله على زوجته باعتبار أنه يرجع إليه، وهو المنتفع وهذا لحظ نفسه.

كذلك أيضًا بالنسبة من الزوجة لزوجها أن تقوم بإخراج الزكاة عليه باعتبار أن المنفعة تعود إليها، ولكن إذا كان المال هو خارجٌ عن الإنفاق وذلك دين على زوجها لازم لشخصٍ خارجٍ عن النفقة فهل تدفع الزكاة أم لا؟ نقول: نعم تدفع الزكاة من مالها لزوجها في مثل هذه الحالة.

كذلك أيضًا يعتبر الدين في المال إذا كان على الإنسان دين فإن يقوم بحسمه من رأس ماله ثم المتبقي يقوم بإخراج نصابه، وإذا كان له دينٌ عند الناس فإنه على حالين:

- إذا كان على ملي يعني قادر متى ما طلب وأخذ فإنه يزكيه لكل عام.
- وإذا كان ليس على ملي وإنها رجل فقير ربها تطلبه اليوم لا يأتيك شهر سنة سنتين لا تعلم فهذا لا يزكى إلا عند قبضة مرة.

جاء عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى بنحو هذا المعنى.

## (المتن).

١٨٣٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْمَ بْنُ اَدُمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْمَ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أَمِينَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ الْمُ سَلَمَةَ وَسَلّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ الْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ الْمُ سَلَمَةَ وَسَلّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَتْ رَبْنِي أَنِي أَنِي أَنْ أَتُصَدّقَ عَلَى زَوْجِي وَهُو فَقِيرٌ، وَبَنِي أَخٍ لِمُ اللهُ عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَعَلَى ثَالَ اللهُ عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَكَانَتْ صَنَاعَ الْيَدَيْنِ.

(۱۸۳۵).

(التعليق)

وإذا أنفق الزكاة على صنفٍ واحد من الأصناف الثهانية أجزأه جاء النص في ذلك عن بعض الصحابة عن بعد الله بن عباس وعن حذيفة بن اليهان.

وقال: وذكر بعض الفقهاء كابن بطال أن الصحابة لا يعرف لهم مخالف لعبد الله بن عباس ولحذيفة في هذا الباب: (أنه لو دفعت لصنف واحد ولو كان المال كثيرًا أو دفعت لفرض فقير واحد بعينه ما لم يغنه غناءً فاحشًا، أما إذا كان يغنيه فلا يحرج في ذلك، إذا كان يسد حاجته).

(المتن)

باب: (كَرَاهِيَةِ الْمُسْأَلَةِ).

١٨٣٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ، فَيَأْتِيَ الْجُبَلَ، فَيَجِيءَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَسْتَغْنِيَ بِثَمَنِهَا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ».

١٨٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ يَتَقَبَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ أَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجُنَّةِ؟ » قُلْتُ: أَنَا، قَالَ: «لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلا يَقُولُ لِأَحَدِ: تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْعًا» قَالَ: فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ سَوْطُهُ وَهُو رَاكِبٌ، فَلا يَقُولُ لِأَحَدِ: نَاوِلْنِيهِ، حَتَّى يَنْزِلَ فَيَأْخُذَهُ.

باب: (مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى).

١٨٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، فَلْيَسْتَقِلَ مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلُ النَّاسَ أَمْوَا لَكُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَ جَهَنَّمَ، فَلْيَسْتَقِلَ مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلُ النَّاسَ أَمْوَا لَكُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَ جَهَنَّمَ، فَلْيَسْتَقِلَ مِنْهُ أَوْ لِيُكْثِرْ».

١٨٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجُعْدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ).

مَدْ تَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدْ تَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْ مَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ، وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَتُ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا، أَوْ خُوشًا، أَوْ خُوشًا، أَوْ خُدُوسًا، أَوْ خُوسًا، أَوْ خُوسًا، أَوْ خُوسًا، أَوْ خُوسًا، أَوْ حَافِي وَجُهِهِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ «خُسُونَ دِرْهَمَا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ وَجُهِهِ»، فَقَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ: إِنَّ شُعْبَةَ، لَا يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ النَّهُ مَنْ نُو يَرْبَدُ، عَنْ خُجَيْمٍ بْنِ عَبْدِ الرَّهُمْنِ بْنِ يَزِيدَ.

باب: (مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ).

١٨٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِحَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ

لِغَازِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِهَالِهِ، أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ، أَوْ غَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ، أَوْ

\_\_\_\_

(771 - 771 - 771 - 771 - 771 - 731 - 731).

## (التعليق)

الزكاة لا تجب على الإنسان إلا بالحول، إلا ما قيد بغير حولٍ وذلك كالزروع يكون عند ثمارها، ولو لم يحل عليها الحول.

كذلك أيضًا في إخراج ما أمر الله على بإخراجه ذلك كالركاز وكنوز الأرض وغير ذلك فهذه لها مقادير تختلف ولا صلة لها بأمر الحول إلا فيها بعد ذلك باعتبار أن الإنسان إذا اقتناها وقعت في ماله تبدأ حولًا بعد ذلك حولًا جديدًا.

## (المتن)

باب: (فَضْلِ الصَّدَقَةِ).

١٨٤٢ – حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمُقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدُ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدُ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّب، إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَن بِيمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَن بِيمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَتُرْبُو فِي كُفِّ الرَّحْمَن بَيمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَتُرْبُو فِي كُفِّ الرَّحْمَن بِيمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَلُوّهُ، أَوْ فَصِيلَهُ».

١٨٤٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، وَيَنْظُرُ عَنْ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، وَيَنْظُرُ عَنْ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ».

١٨٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّباب: أُمِّ الرَّائِح بِنْتِ صُلَيْع، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ».

أبواب: (النّكاح).

باب: (مَا جَاءَ فِي فَصْلِ النِّكَاحِ).

٥ ١٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ بِمِنِّي، فَخَلَا بِهِ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ أَنْ أُزُوِّ جَكَ جَارِيَةً بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذَا، أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ، فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً».

١٨٤٦ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ النِّكَاحُ مِنْ سُنَتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَمْمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ الْأُمْمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءً».

١٨٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَعُن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ نَرَى لِلْمُتَحَابَيْنِ مِثْلُ النَّكَاحِ». فَالَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ نَرَى لِلْمُتَحَابَيْنِ مِثْلُ النَّكَاحِ». باب: (النَّهْ عَنِ التَبَتُّلِ).

١٨٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: «لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْهَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَثُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا».

المعافَّ بَنُ اللهُ عَنْ اللهُ مَا أَذُومَ، وَزَيْدُ بَنُ أَخْزَمَ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بَنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (آبَى عَنْ التَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (آبَى عَنْ التَّبَعُلُ ). زَادَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ: وَقَرَأَ قَتَادَةُ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا كُلُهُ أَزُواجًا وَذُرِّيَةً ﴾ [الرعد: ٣٨]

# باب: (حَقِّ الْمُرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ).

• ١٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمُزْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: «أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْة، وَلَا يُقَبِّح، وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ».

-1\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lambda\-1\lambda\lam

## (التعليق)

قد يؤخذ من قول الله عَلَّا: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا هُمْ الْمُهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴾، أنه لا يوجد في الأنبياء أعزب، وقد يؤخذ منها أنهم معددون، أزواجًا وذرية.

ويؤخذ من ذلك أيضًا أن الرسالة في الرجال في آية أخري هي أصرح من هذا.

#### (المتن)

١٨٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ الْبَارِقِيِّ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ وَوَعَظَ، ثُمَّ قَالَ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ عَوَانٍ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهُجُرُوهُنَّ فِي المُضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهُنَّ سَبِيلًا، إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى غَلَيْهُنَّ فَرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِلَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِلَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ».

باب: (حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمُوْأَةِ).

١٨٥٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدِ، لَأَمَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدِ، لَأَمَرْتُ الْمُرْتُ أَكُولًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحْدِ، لَأَمْرَ الْمُرَاتَةُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلِ أَحْرَ، لَكَانَ نَوْ لَهُمَا أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَحْرَ، لَكَانَ نَوْ لَمُنَا أَنْ تَفْعَلَ».

١٨٥٣ – حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ الْفَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ مِنَ الشَّامَ فَوَا فَقْتُهُمْ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ » قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَا فَقْتُهُمْ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ » قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَا فَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي اللَّهِ مَلَى ذَلِكَ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُوَدِّي لِللَّهِ اللَّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُوَدِّي

المُرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبِ لَمُ تَمْنَعْهُ».

(1011-7011-7011).

## (التعليق)

قد روى ابن أبي شيبة في المصنف من حديث الحكم أن أصحاب النبي ﷺ يتفقون على أن المولى لا يتزوج إذا أراد التعدد إلا اثنتين على نصف الحر.

## (المتن)

١٨٥٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: «أَيُّمَا المُرَأَةِ سَلَمَةَ، تَقُولُ: «أَيُّمَا المُرَأَةِ مَا لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «أَيُّمَا المُرَأَةِ مَا تَتْ، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضِ، دَخَلَتِ الجُنَّةَ».

باب: (أَفْضَلِ النِّسَاءِ).

١٨٥٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْدٍ و، أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْدٍ و، أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْدٍ و، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِنَّا الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِنَّا الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِنَّا الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِنَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِنَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿ إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿ إِنَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿ إِلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿ إِلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

١٨٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجُعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجُعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ، قَالُوا: فَأَيَّ الْمُالِ نَتَّخِذُ؟ قَالَ عُمَرُ: فَأَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ فِي الْفِضَةِ وَالذَّهَبِ مَا نَزَلَ، قَالُوا: فَأَيَّ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا فِي أَثْرِهِ، فَقَالَ: ذَلِكَ، فَأَوْضَعَ عَلَى بَعِيرِهِ، فَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا فِي أَثْرِهِ، فَقَالَ: وَلِيَتَّخِذُ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَرَفَ النَّذِي أَرُومَ الْآجِهُ مُؤْمِنَةً، ثُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ».

١٨٥٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدْثَنَا فَعُنْ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ رَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتُهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ».

(301/-100/-100/).

### (التعليق)

ويكفي في ذلك أيضًا ما ثبت عن النبي في الصحيح أن عيالة البنت أعظم عند الله من عيالة الابن، وكذلك أيضًا عيالة الأخت أعظم من عيالة الأخ وهذا الأجر فيه أعظم كذلك أيضًا في تقديمها إذا ماتت كذلك وهي صغيرة هي أعظم أجرًا على وليها من الابن وهذا أيضًا من خصائص الفضل.

## (المتن)

باب: (تَزْوِيج ذَاتِ الدِّينِ).

١٨٥٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَلَ بُنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ: لِلَالِمَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَهَاهَا، وَلِدِينِهَا، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ: لِلَالِمَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَهَاهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ».

١٨٥٩ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ تُطْغِيهُنَّ، وَلَكِنْ أَنْ يُعْرَفِي أَنْ يُعْرَفِي أَنْ تُطْغِيهُنَّ، وَلَكِنْ وَلَكِنْ أَنْ يُعْرَفِي أَفْضَلُ اللَّيْنِ، وَلَأَمَةُ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينِ أَفْضَلُ ».

باب: (تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ).

١٨٦٠ - حَدَّثَنَا هَنَّا هَنَّا هَنَّا هَنَّا هَنَّا هَنَّا عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَا لَلْكُ عَنْ عَلْمَ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَبِحُرًا أَوْ ثَيِّيًا؟ » قُلْتُ: ثَيِّبًا، قَالَ: «أَبِحُرًا أَوْ ثَيِّيًا؟ » قُلْتُ: ثَيِّبًا، قَالَ: «فَهَلًّا اللهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَهُنَّ، قَالَ: «فَهَلًّا اللهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَهُنَّ، قَالَ: «فَهَلًّا اللهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَهُنَّ، قَالَ: «فَهَلًا اللهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَهُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَهُنَّ، قَالَ: «فَخَرِا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَهُنَّ، قَالَ: «فَتَلْدُ أَلُهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَهُنَّ، قَالَ: «فَخَرْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَهُنَّ، قَالَ: «فَعَرْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَبَيْنَهُنَّ، قَالَ: «فَعَرْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَبَيْنَهُنَّ وَاللّهُ عَلَيْهُنَّ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّ

التَّيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِم بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عُويْم بْنِ سَاعِدَةَ التَّيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِم بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عُويْم بْنِ سَاعِدَةَ التَّيْمِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ».

باب: (تَزْوِيج الْحَرَائِرِ وَالْوَلُودِ).

١٨٦٢ – حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ سَوَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ سَوَّادٍ قَالَ: عَوْلُ: كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا، فَلْيَتَزُوَّجِ الْحُرَاثِرَ».

١٨٦٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ الْمَارِثِ الْمُخْزُومِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْكِحُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ».

باب: (النَّظَرِ إِلَى الْمُرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا).

١٨٦٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْهَانَ، عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُلَيْهَانَ، عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى نَظُرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا، مَسْلَمَةَ، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى نَظُرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئِ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهَا».

١٨٦٥ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النُّغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُوْدَمَ بَيْنَكُمَا»، فَفَعَلَ، فَتَزَوَّجَهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوافَقَتِهَا.

## (۱۸۵۸ –۱۸۸۹ –۱۸۲۰–۱۸۲۱ –۱۸۲۰ –۱۸۲۰ (۱۸۵۸) (التعلیق)

النظر إلى المخطوبة فيه دليلٌ على مسألة وقرينة على مسألة أخرى، دليل على عدم اختلاط الرجل بالمرأة ولو كان في فائدة النظر للمخطوبة إذا كانت معاه، هي معه في عمله وهي معه في مجلسه ثم ينظر إليها في بيتها يجاز له بنظرة واحدة، هل هذا يسوغ عقلاً؟

غير سائغ هذا يدل إذًا على منع الاختلاط أصلاً قرينة على ماذا؟ على ستر المرأة لوجهها، أنه لا يراها ولو نظرةٌ واحدة إلا تحت رخصة شرعية لوجهها وفي هذا أيضًا أنه يجوز لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها من غير علمها،

جاء في هذا جملة من الأحاديث، ليس حديث فرد في هذا جاء في مسند الإمام أحمد وغيره .

## (المتن)

١٨٦٦ - حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِیِّ، عَنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: أَتَیْتُ النَّهِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِیِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَأَةَ أَخْطُبُهَا، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَقَالَ: فَعَرَابُهُا، فَقَالَ: فَانَظُرْ إِلَيْهَا، فَقَالَ: فَعَرَابُهُمَا إِلَى أَبُويْهَا، فَقَالَ: فَسَمِعَتْ وَالْخُورُ أَنْ يُورُكُمُ بَيْنِكُمَا»، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَادِ، فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبُويْهَا، وَأَخْبَرُ ثُمُّهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، قَالَ: فَسَمِعَتْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، قَالَ: فَسَمِعَتْ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، قَالَ: فَسَمِعَتْ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَادُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَكُ أَنْ تَنْظُرُ، وَإِلَّا فَأَنْشُدُكَ، كَأَنَّهُا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوافَقَتِهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوافَقَتِهَا.

# باب: (لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ).

١٨٦٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَّانَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ).

١٨٦٨ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُن سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ».

#### $( \Gamma \Gamma \Lambda \Gamma - V \Gamma \Lambda \Gamma - \Lambda \Gamma \Lambda \Gamma ).$

#### (التعليق)

ومن القرائن أيضًا في هذه المسألة أن المرأة لماذا لم يأتِ دليل أنها تنظر إلى الرجل إذا خطبها، هذا قرينة على سترها لوجهها لأنه كاشف لوجهه أيضًا على الدوام ولو كان ساتر لوجهه لحثت على النظر نعم أن تنظر إليه.

ولكن لما كان الأمر في ذلك معروف باعتبار أنه كاشف لوجهه وهذا المعروف فهي تنظر إليه والأمر في ذلك سائغ بخلاف العكس.

ولهذا جاء النص بنظر الرجل إلى المرأة لأن الأصل فيها الستر وعدم المخالطة وتغطية الوجه كذلك.

وأنا مع كثرة التبع لا أعلم صحابيًا ولا تابعية ذكرت في دواوين السنة باسمها كاشفةً لوجهها، وأما ما جاء بعد ذلك بعد هاتين الطبقتين فيرد في ذلك شيءٌ يسير.

ثبت بعض النصوص كما في حديث «سفعاء الخدين»، وهو في الصحيح لا يستطيع الإنسان أن يقول: هذه إما أمة أو حرة، لا يستطيع أن يميز كذلك أيضًا هي قاعدة وغير قاعدة لا يستطيع الإنسان أن يقول هذا.

قال: «امرأة من سيطة النساء سفعاء الخدين»، هل هي كبيرة أو صغيرة ثمة أحكام هذه تكون إذًا مشتبهة ثم إذًا أنها غير معروفة باسمها فليست معروفة هل هي حرة أو أمة.

#### الطالب:...؟

الشيخ: لا قد يكون جدها، لأن جاء في بعض الروايات الجد، وإسناد هذه الرواية التي ذكرتها صحيح، قد رواها أبو يعلى في المسند من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس.

# (المتن)

١٨٦٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: صَدِعْتُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الجُهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدُويِّ، قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا حَلَلْتِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ، وَأَبُو الجُهْمِ بْنُ صُخَيْرٍ، وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو الجُهْمِ فَنَ رَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو الجُهْمِ فَنَ رَجُلٌ ضَرَّا بُ لِلنِّسَاءِ، وَلَكِنْ أَسَامَةُ »، فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ ، أُسَامَةُ ، أَسَامَةُ ، فَقَالَ فَيَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ».

باب: (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت).

١٨٧٢ – حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَدِي قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِي الْكِنْدِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِي الْكِنْدِيّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا، وَالْبِكُرُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا، وَالْبِكُرُ وَسَلَّمَ: ﴿الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا، وَالْبِكُرُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿الثَّيِّبُ لَعُورِبُ عَنْ نَفْسِهَا، وَالْبِكُرُ وَسَلَّمَ: ﴿ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُواللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

باب: (مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ).

١٨٧٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ، أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، فَكَرِهَتْ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ، أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، فَكَرِهَتْ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ، أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، فَكَرِهَتْ يَكِامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ لَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا فِي مَا يَعْهُمْ يُكَاحَ أَبِيهَا، فَنَكَرَتْ لَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ لَهُ، فَرَدَّ عَلَيْها فِي مَا لَيْهُ مَا يُعْرَافُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ لَهُ، فَرَدَّ عَلَيْها فَرَدً عَلَيْها، فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا.

١٨٧٤ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسِ بُنِ الْحُسَنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْحُسَنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَتْ: ﴿إِنَّ أَبِي زُوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ، لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ الْأَمْرَ وَسَلَّم، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ».

١٨٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو السَّقْرِ يَحْيَى بْنُ يَزْدَادَ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُرُّوذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ «أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِي كَارِهَةُ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْهَانَ الرَّقِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. باب : (نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ).

١٨٧٦ - حَدَّثَنَا سُويْدُ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ هِ عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: تَزَوَّ جَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا اللّٰدِينَة ، فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخُزْرِجِ ، فَوَعَلَى مَا تَبِي عَلَى وَهُ لَهُ جُمَيْمَةٌ ، فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ ، وَإِنِّي لَفِي فَوْعِكْتُ ، فَتَمَرَّ قَ شَعَرِي حَتَّى وَفَى لَهُ جُمَيْمَةٌ ، فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ ، وَإِنِّي لَفِي لَفِي فَوْعِكْتُ ، فَتَمَرَّ قَ شَعَرِي حَتَّى وَفَى لَهُ جُمَيْمَةٌ ، فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ ، وَإِنِّي لَفِي اللهِ وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ ، فَأَخْدَتْ بِيدِي فَأُوقَقَتْنِي عَلَى باب الدَّارِ ، وَإِنِّي لَأَنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ، فَأَخَذَتْ بِيدِي فَأُوقَقَتْنِي عَلَى باب الدَّارِ ، وَإِنِّي لَأَنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ، فُمَّ أَخْذَتْ بِيدِي فَأُوقَقَتْنِي عَلَى باب الدَّارِ ، وَإِنِّ لَأَنْهُجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ، ثُمَّ أَخْذَتْ بِيدِي فَأُوقَقَتْنِي عَلَى باب الدَّارِ ، وَإِنِّي لَأَنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ، ثُمَّ أَخْذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ عَلَى وَجْهِي وَرَأْسِي ، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسُوةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ ، فَأَنْ يَوْمَئِذِ بِنْتُ بَسْع سِنِينَ . فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ بَسْع سِنِينَ .

١٨٧٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعٍ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَتُوفِي عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعٍ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تَسْعٍ، وَتُوفِي عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَةً».

باب: (نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ).

١٨٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفِعِ الطَّمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ حِينَ فَافِعِ الصَّائِغُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ حِينَ هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ تَرَكَ ابْنَةً لَهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَزَوَّ جَنِيهَا خَالِي قُدَامَةُ، وَهُو عَلَى عُمْرَ: فَزَوَّ جَنِيهَا خَالِي قُدَامَةُ، وَهُو عَمْهَا، وَلَا يُشَاوِرْهَا، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا هَلَكَ أَبُوهَا، فَكْرِهَتْ نِكَاحَهُ، وَأَحَبَّتِ الجُارِيَةُ أَنْ يُزَوِّجَهَا النَّغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ».

باب: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٌّ).

١٨٧٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَيُّهَا الْمُرَأَةِ لَمْ يُنكِحُهَا الْوَلِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلُ، وَسِلَّمَ: ﴿ أَيُّهَا الْمُرَأَةِ لَمْ يُنكِحُهَا الْوَلِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلُ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِهَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِن قَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِهَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ الشَّهُ عَلَيْهُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».

١٨٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْبُارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ،
 عَنِ النَّهِ مِنْ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعَنْ

عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: «وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».

١٨٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْمُمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيُّ).

١٨٨٢ – حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحُسَنِ الْعَتَكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: وَدَّتَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَوِّجُ الْمُرْأَةُ الْمُرْأَةُ الْمُرْأَةُ الْمُرْأَةُ الْمُرْأَةُ اللَّرُأَةُ وَلَا تُزَوِّجُ الْمُرْأَةُ الْمُرْأَةُ اللَّرُاقَةُ الْمُرْأَةُ اللَّرُاقَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَوِّجُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَوِّجُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَوِّجُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُرَوِّجُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُرَوِّجُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُرَوِّجُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُرَوِّجُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ الل

باب: (النَّهْي عَنِ الشِّغَارِ).

١٨٨٣ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ، عَلَى أَنْ أُزُوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَ صَدَاقٌ».

١٨٨٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أَبُو اللهَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ».

١٨٨٥ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيِّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ».

باب: (صَدَاقِ النِّسَاءِ).

١٨٨٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: (كَانَ صَدَاقُهُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: (كَانَ صَدَاقُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: وَكَانَ صَدَاقُهُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ فِيلَةً وَنَشَّا، هَلْ تَدْرِي مَا النَّشُّ؟ هُوَ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، وَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ».

١٨٨٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، ح وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ: لَا تُعَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقُوعَى عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْلاَكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ الْوَرْبَةِ وَكُنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوقِيَّةً وَلِكَالِهُ وَلِيَّا مَوْلِيَّا مَوْلِيَّا مَوْلِيَّا مَوْلِيَّةً وَكُلِقْتُ الْقِرْبَةِ وَكُنْتُ رَجُلًا عَرَبِيًّا مَوْلِدًا، مَا أَدْرِي مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ وَكُنْتُ رَجُلًا عَرَبِيًّا مَوْلِيًّا مَوْلِيَّا مَوْلِيَّا مَوْلِيَّا مَا أَدْرِي مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ .

١٨٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ صُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ نَكَاحَهُ».

١٨٨٩ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ يَتَزَوَّجُهَا؟ »، فَقَالَ رَجُلُ: أَنَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَتَا مِنْ حَدِيدٍ»، فَقَالَ: لَيْسَ مَعِي، قَالَ: (قَدْ وَسَلَّمَ: (أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَتَا مِنْ حَدِيدٍ»، فَقَالَ: لَيْسَ مَعِي، قَالَ: (قَدْ رُوّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».

١٨٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَهَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَغَرُّ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، «أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَغَرُّ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، «أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعَرُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، «أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُوَّجَ عَائِشَةً عَلَى مَتَاعِ بَيْتٍ قِيمَتُهُ خَشُونَ دِرْهُمَا».

باب: (الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَمَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ).

١٨٩١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُ وقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَهَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَمَا، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: (حَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَهَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَمَا، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: (حَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَهَا الْعِدَّةُ)، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ: (حَمَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ، شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ،

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.

باب: (خُطْبَةِ النِّكَاحِ).

١٨٩٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِ، عَنْ جَدِّي أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَامِعَ الْخَيْرِ، وَخَوَاتِمَهُ، أَوْ قَالَ: فَوَاتِحَ الْخَيْرِ، فَعَلَّمَنَا خُطْبَةَ الصَّلَاةِ، وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ، خُطْبَةُ الصَّلَاةِ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"، وَخُطْبَةُ الْحَاجَةِ: ﴿إِنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ تَصِلُ خُطْبَتَكَ بِثَلَاثِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ [آل عمران: ١٠٢] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ [النساء: ١] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٧١] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ».

١٨٩٣ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: «الْحُمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُه، وَنَسْتَعِينُه، ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: «الْحُمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُه، وَنَسْتَعِينُه، وَنَعْوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْلَانِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنْ هَا بَعْدُ». وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنْ اللهُ عَمْدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ».

#### (التعليق)

الافتتاح بخطبة النكاح سنة وليس بواجب ولو افتتح بغيرها أو بمجرد التسمية لا حرج في ذلك، ثم أيضًا أن فصل الخطاب عن النبي في قوله: أما بعد، هذا هو الثابت عن رسول الله في (أما بعد) وأما (وبعد) فيه نظر، الأحاديث والواردة فيها كلام.

#### (المتن)

١٨٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ

الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ أَمْرِ ذِي بَالٍ، لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ، أَقْطَعُ».

باب: (إِعْلَانِ النِّكَاحِ).

١٨٩٥ – حَدَّثَنَا نَصْرُ. بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ، وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍ و، قَالَا: حَدَّثَنَا عِسْرِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ عَنِ عَلْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَعْلِنُوا هَذَا النَّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ».

١٨٩٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَصْلُ بَيْنَ الْحُلَالِ بُنِ حَاطِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَصْلُ بَيْنَ الْحُلَالِ بُنِي النَّكَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَصْلُ بَيْنَ الْحُلَالِ وَالْحَرَامِ، الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النَّكَاحِ».

باب: (الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ).

١٨٩٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَ اللهُ بِنْ هَارُونَ قَالَ: كُنَّا بِالمُدِينَةِ يَوْمَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ اسْمُهُ المُدَنِيُّ، قَالَ: كُنَّا بِالمُدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَالجُوَارِي يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، وَيَتَغَنَّيْنَ، فَدَخَلْنَا عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، فَلَا ذَلِكَ هَا، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَة فَذَكُرْنَا ذَلِكَ هَا، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحة عُرْسِي، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ يَتَغَنَّيَانِ، وَتَنْدُبَانِ آبَائِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحة وَتَقُولَانِ، فِي عَذِي خَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحة وَتَقُولَانِ، فِي عَذِي عَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهُ وَسَلَّمَ عَلِيهِ وَسَلَّمَ صَبِيحة وَتَقُولُونَ وَعَنْ نَبِي يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ، فَقَالَ: «أَمَّا هَذَا فَلا تَقُولُوهُ، مَا وَيَعْ عَدِ، فَقَالَ: «أَمَّا هَذَا فَلا تَقُولُوهُ، مَا فِي غَدِ، فَقَالَ: «أَمَّا هَذَا فَلا تَقُولُوهُ، مَا فِي غَدِ، فَقَالَ: «أَمَّا هَذَا فَلا تَقُولُوهُ، مَا فِي غَدِ، فَقَالَ: «أَمَّا هَذَا فَلا اللهُ عُلَى اللهُ عَلْمُ مُا فِي غَدِ، فَقَالَ: «أَمَّا هَذَا أَلُا اللَّهُ مَا فِي غَدِهُ وَيَا نَبِي يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ، فَقَالَ: «أَمَّا هَذَا أَلَا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَي عَدِهُ اللهُ اللهُه

١٨٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِهَ تَقَاوَلَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ فِي يَوْمِ بُعَاثٍ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتُيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَبِمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ بِمُغَنِّيَتِيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، أَنِمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ وَوَلَيْ وَسَلَّمَ: هَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ وَوَلَيْ فَوَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ وَوَلَاكَ فِي يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَوَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَوَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(3PAI - 0PAI - PAI - VPAI - APAI).

# (التعليق)

وهذا على ماتقدم في دليل على جواز سماع الرجال للدف في الأعياد وفي الأعراس وللنساء الضرب والسماء جميعًا.

#### (المتن)

١٨٩٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفُ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِبَعْضِ المُّدِينَةِ، فَإِذَا هُوَ بِجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِدُفِّهِنَّ، وَيَتَغَنَّنُ، وَيَقُلْنَ:

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَارِ. . . يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارِ فَعَمَّدٌ مِنْ جَارِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَأُحِبُّكُنَّ».

١٩٠٠ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَمَا مِنَ الْأَجْلَحُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَمَا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاة؟ » قَالُوا: الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إَنْ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلُ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَيَانَا وَحَيَّانَا وَحَيَّانَا وَحَيَّانَا وَحَيَّانَا وَحَيَّانَا وَحَيَّانَا وَحَيَّانَا وَحَيَّانَا وَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ».

١٩٠١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، «فَسَمِعَ صَوْتَ طَبْلٍ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذْنَيْهِ، ثُمَّ تَنَحَّى، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

باب: (في الْمُخَنَّثِينَ).

١٩٠٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَمِعَ مُخَتَّا وَهُو يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ يَفْتَحِ اللَّهُ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَمِعَ مُخَتَّا وَهُو يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ يَفْتَحِ اللَّهُ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَمِعَ مُخَتَّا وَهُو يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ يَفْتَحِ اللَّهُ الطَّائِفَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُأَنْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُ أَنْ وَسُلَّمَ هُمُ مِنْ بُيُوتِكُمْ».

١٩٠٣ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَالِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، «لَعَنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، «لَعَنَ اللهُ أَقَ تَتَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ، وَالرَّجُلَ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ».

(19.81 - .. 91 - 1.91 - 7.91 - 7.91 - 3.91).

### (التعليق)

وفي هذا أن النبي في قوله: «أخرجوه من بيوتكم»، لأنه في ظاهره أنه أقرب إلى المرأة، ولكن لما ظهر منه شيء من الترجل وإدراك مواضع مفاتن النساء أمر النبي في بإخراجه من بينهن.

وهذا دليل أيضًا على منع اختلاط الرجال بالنساء فأخرج النبي المشتبه فكيف بالرجل المتحض؟

#### (المتن)

١٩٢١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَرَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ

الْأَعْلَى بْنُ عَدِيًّ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلَا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ».

١٩٢٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا نَظُرْتُ، أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ أَبُو نَعْيْمٍ: عَنْ مَوْلَاةٍ لِعَائِشَةَ.

(1191-1191).

### (التعليق)

حديث عتبة وعائشة لا يصحان.

## (المتن)

باب: (النَّهْي عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ).

۱۹۲۳ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ اللَّخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَلَّدٍ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ الْمُرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا».

١٩٢٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَرَمِيٍّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحُقِّ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ».

باب: (الْعَزْلِ).

١٩٢٦ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ مَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: «أَوَتَفْعَلُونَ؟ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ قَضَى اللَّهُ لَمَا أَنْ تَكُونَ، إِلَّا هِي كَائِنَةً».

١٩٢٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهُمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَم، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ».

١٩٢٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ

أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا».

(7781-3781-0781-7781-7781).

## (التعليق)

وذلك لأن لها حق في الولد كحق الرجل، إذا أراد الإنسان أن يعزل أو يتناول شيئًا يمنع من حملها فيجب عليه أن يستأذنها في ذلك للحق المشترك في هذا.

## (المتن)

# باب: (لَا تُنْكُحُ الْمُرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا).

١٩٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَسَلَّم، قَالَ: «لَا تُنْكُحُ المُرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا».

۱۹۳۰ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْخُدْدِيّ، إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيّ، وَسَحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ، أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمُرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمُرْأَةِ وَخَالَتِهَا».

(1944 - 1949).

#### (التعليق)

وهذا من التحريم المؤقت وأغلظ منه أن يجمع الإنسان بين الأختين، ولكن إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها وأراد أن يتزوج أختها فهذا جائز لكن بعد خروج الأولى من العدة، كذلك أيضًا بالنسبة للمرأة وعمتها وذات الحكم.

## (المتن)

۱۹۳۱ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْ شَالِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الْمُرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا».

باب: (الرَّجُلِ يُطلِّقُ امْرَأْتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ فَيُطلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ).

١٩٣٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَة فَطَلَّقَنِي فَبَتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَة فَطَلَّقَنِي فَبَتَ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْرِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: «أَتُرِيدِ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة؟ لَا، حَتَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة؟ لا، حَتَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة ؟ لا، حَتَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة ؟ لا، حَتَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة ؟ لا، حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: «أَتُولِي عُسَيْلَتَكُ».

١٩٣٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عِنْ مَالِمِ بِنِ شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ مَرْثَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بِنَ رَزِينٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بِنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ المُرْأَةُ فَيُطلِقُهَا، فَيَتَزَوَّ جُهَا رَجُلُ فَيُطلِقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَرْجِعُ إِلَى الْأُولُ وَلَ لَهُ المُرْآةُ فَيُطلِقُهَا، فَيَتَزَوَّ جُهَا رَجُلُ فَيُطلِقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَرْجِعُ إِلَى الْأُولُ وَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

باب: (الْتُحَلِّلِ وَالْتُحَلَّلِ لَهُ).

١٩٣٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ ولَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّةً عَلَيْهِ وَسُلَّةً عَلَى اللّهَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَّةً عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالَاهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَالَةً عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَالَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا

(1981-1981-3781).

#### (التعليق)

ذكر ابن تيمية اتفاق الصحابة على أن نكاح المحلل باطل وأنها لا ترجع به إلى زوجها الأول، ويكون هذا النكاح وجوده كعدمه.

### (المتن)

# باب: (لَا تُحُرِّمُ الْمُصَّةُ وَلَا الْمُصَّتَانِ).

الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ،

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ (ثُمَّ سَقَطَ)، «لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ، أَوْ خُمْسٌ مَعْلُومَاتٌ».

(1981).

#### (التعليق)

هذه اللفظة لفظة (ثم سقط) هذه شاذة منكرة والحديث قد أخرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح قال: ثم توفي رسول الله وهن فيها يقرأ من القرآن.

يعني أنها نسخت لفظًا وبقيت حكمًا، والتفرد في هذا يبدوا لي والله أعلم أنه يلحق حماد بن سلمة، لأنه إذا روى عن غير ثابت يختلط ويضطرب وروايته عن ثابت جيدة.

# باب: (رِضَاعِ الْكَبِيرِ).

١٩٤٣ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَة النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْضِعِيهِ» الْكَرَاهِيَةَ مِنْ دُخُولِ سَالٍ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْضِعِيهِ» الْكَرَاهِيَةَ مِنْ دُخُولِ سَالٍ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْضِعِيهُ وَهُو رَجُلُّ كَبِيرٌ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: (قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: (قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟) فَقَعَلَتْ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: (قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟) فَقَعَلَتْ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: (قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟) فَقَعَلَتْ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: (قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلُ كَبِيرٌ؟) فَقَعَلَتْ، فَأَتْ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: (قَدْ عَلِمْتُ أَنْ شُهِدَ بَدْرًا.

١٩٤٤ – حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَخْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ عَبْدِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْم، الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: «لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْم، وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ ثَحْتَ سَرِيرِي، فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ، دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا».

باب: (لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ).

۱۹٤٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشِعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُ وقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: هَذَا أَخِي، قَالَ: «انْظُرُوا مَنْ تُدْخِلْنَ عَلَيْكُنَّ، فَإِنَّ الرَّضَاعَة مِنَ الْحُجَاعَةِ».

١٩٤٦ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: مَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ).

١٩٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهَيعَة، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَعُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَعُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ زَمْعَة، عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَة، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أَزْ وَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهُ فَنَ خَالَفْنَ عَائِشَة، وَأَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ بِمِثْلِ رَضَاعَةِ سَالِمٍ، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة، وَقُلْنَ: وَمَا يُدْرِينَا؟ لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ وَحْدَهُ.

# باب: (لَبَنِ الْفَحْلِ).

١٩٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة مَا ضُرِبَ الحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ النَّهُ عَلَيْ مَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ عَمَّكِ، فَأَنَيْ لَهُ ﴾، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ عَمَّكِ، فَأَذَنِي لَهُ ﴾، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْتُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

۱۹۶۹ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْ هِ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ، فَقُلْتُ: إِنَّمَ أَنْ اَذْنَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ، فَقُلْتُ: إِنَّمَ أَرْضَعَتْنِي الْمُرْأَةُ، وَلَمَ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: «إِنَّهُ عَمَّكُ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ». فَقُلْتُ: إِنَّمَ أَرْضَعَتْنِي المُرْأَةُ، وَلَمَ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: «إِنَّهُ عَمَّكِ».

# باب: (الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ).

• ١٩٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ إِي ضَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ إِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الجُيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي خِرَاشٍ عَنْ إِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الجُيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي خِرَاشٍ الرُّعَيْنِيِّ، عَنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الرُّعَيْنِيِّ، عَنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: ﴿إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا».

(43P1-33P1-03P1-73P1-43P1-43P1-93P1-0P1).

## (التعليق)

العلة من النهي عن الجمع بين الأختين وكذلك المرأة وعمتها حتى لا يتهاجران، لأن هذا رحم ويحدث بين النساء من الغيرة ما يُحدث النفرة والقطيعة، ولهذا كان أمر الرحم عظيم فحرم لأجله الجميع بين الأختين وكذلك بين المرأة وعمتها.

وكلما كانت المرأة أقرب كان النهي أشد، ولهذا كان الجمع بين الأختين أغلظ من الجمع بين المرأة وعمتها.

وقيل: بكراهة الجمع بين ابنتي العم، جاء عن بعض السلف وذلك باعتبار أن هذا شيء من الرحم الذي يوصل.

## (المتن)

# باب: (تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ).

١٩٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا (مَنْدَلُ)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَيُّا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُو زَانٍ».

(197+).

(التعلق)

الميم مثلثة مَندل، مِندل، مُندل.

# (المتن)

باب: (النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ).

١٩٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ. بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، فَنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (آبَى عَنْ مُتْعَةِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لَحُوم الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ».

١٩٦٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْعُزْبَةَ قَدِ اشْتَدَّتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْعُزْبَةَ قَدِ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا، قَالَ: (فَاسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ)، فَأَتَيْنَاهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْكِحْنَنَا إِلَّا أَنْ يَنْكِحْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا، فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (الْجُعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ أَجَلَا»، فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي، مَعَهُ بُرْدٌ وَمَعِي بُرْدٌ، وَبَعِي بُرْدٌ، وَبَعِي بُرْدٌ، وَبُعِي بُرْدٌ، وَبَعِي بُرْدٌ، وَبَعِي بُرْدٌ، وَبُعْ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: بُرْدُ وَمَعِي بُرْدٌ، وَبُعْ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكُ فِي وَالْبَابِ، وَهُو يَقُولُ: (الْقَيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عَنْدَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْبَابِ، وَهُو يَقُولُ: (الْقَيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءً) فَكُنْ عَنْدَهُ مِنْهُنَ شَيْعًا النَّاسُ، إِنِي قَدْ كُنْتُ أَونِكُ كُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْعَيْمَةِ مِنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَ شَيْعًا، وَلَا تَلْعُمُ وَلَا تَأْخُوهُ مَنْ شَيْعًا، وَلَا تَلْعُمُ وَلَا تَلْعُمُ فَلَا مَنْ عَنْكُ أَلُو وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعَيْعَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَ شَيْعًا، وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلُولُ مَنْ مَنْ كَانَ عَنْدَهُ مَنْ مُنْ عَلَى اللَّعُمُ الْمُ مَا الْقَيْدُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

(1791 - 7791).

### (التعليق)

وهذه من المسائل التي وقع فيها إجماع عن الصحابة الله وانحسم فيها الخلاف حتى فيمن خالف في ابتداء الأمر حسم الخلاف بعد ذلك واستقر إجماع الصحابة حرمة متعة النكاح.

# (المتن)

١٩٦٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ أَبَانَ بُنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَتَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَذِنَ لَنَا فِي الْخُطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَذِنَ لَنَا فِي الْخُطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَذِنَ لَنَا فِي اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَذِنَ لَنَا فِي اللهُ عَلَى إِلَّا أَنْ رَمُولَ اللّهِ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُ وَهُ وَعُمْ اللهُ إِلَّا أَنْ يَأْتِينِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا». باب: (الْمُحْرِم يَتَزُوّجُ).

١٩٦٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ مَالِ مَالَة عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ بِنِ الْأَصَمِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ بِنِ الْأَصَمِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ بِنْ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ \* قَالَ: بِنْتُ الْحَارِثِ، «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ \* قَالَ: «وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ \*.

١٩٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، **«أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِم».

١٩٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْمُحِّيُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ، وَلَا عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ، وَلَا يَنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ».

باب: (الْأَكْفَاءِ).

١٩٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَابُورَ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخُو فُلَيْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَاكُمْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضُونَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ».

١٩٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجُعْفَرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ». باب: (الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ).

١٩٦٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَالَ: صَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضِرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَيْهِ سَاقِطٌ».

١٩٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَهَانٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النُّهُ مِلْ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ».

۱۹۷۱ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسَائِهِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيهَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيهَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ».

-1970-1974-1977-1977-1970-1978-1978).

#### (التعليق)

وهذا من تمام عدله ﷺ وذلك لعظم الظلم في هذا الباب بين الضرات وشدة ذلك وأثره عظم في الإسلام، فكان النبي ﷺ يراجع حتى الميل القلبي

ويطلب البراءة من ربه ربه الله وهذا يدل على عظم هذا الأمر ووجوب كذلك أيضًا العدل ولو فيها دق.

# (المتن)

باب: (المُوْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا).

١٩٧٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ﴿ لَكًا كَبِرَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةً وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْم سَوْدَةً ﴾.

١٩٧٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَنُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاً: حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَسُولَ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ سُمَيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَدَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فِي شَيْءٍ، فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: يَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي، وَلَكِ يَوْمِي؟ عَائِشَةُ، هَلْ لَكِ أَنْ تُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي، وَلَكِ يَوْمِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخَذَتْ خَارًا لَهَا مَصْبُوعًا بِزَعْفَرَانٍ، فَرَشَّتُهُ بِاللَّهِ وَلَكِ يَوْمِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخَذَتْ خَارًا لَهَا مَصْبُوعًا بِزَعْفَرَانٍ، فَرَشَّتُهُ بِاللَّهِ وَلَكَ يَوْمِي؟ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ فَضْلُ اللّه يُؤْتِيهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ فَضْلُ اللّه يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، فَأَخْبَرَتُهُ بِالْأَمْرِ، فَرَضِيَ عَنْهَا.

١٩٧٤ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُ و بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾

[النساء: ١٢٨]، فِي رَجُلِ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ طَالَتْ صُحْبَتُهَا، وَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَدًا، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهَا، فَرَاضَتْهُ عَلَى أَنْ تُقِيمَ عِنْدَهُ وَلَا يَقْسِمَ لَهَا».

باب: (الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ).

۱۹۷٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَعْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَعْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ، قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ، أَنْ يُشَفَّعَ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ فِي رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ، أَنْ يُشَفِّعَ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ، أَنْ يُشَفِّعَ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ، أَنْ يُشَفِّعَ بَيْنَ اللهُ ثَنَيْنِ فِي

١٩٧٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذُرَيْحٍ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: عَثَرَ أُسَامَةُ بِعَتَبَةِ الْبَابِ، فَشُجَّ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمِيطِي عَنْهُ الْأَذَى»، فَتَقَذَّرْتُهُ، فَجَعَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمِيطِي عَنْهُ الْأَذَى»، فَتَقَذَّرْتُهُ، فَجَعَلَ يَمُصُّ عَنْهُ اللَّهَ مَا لَيْهُ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيةً كَلَيْتُهُ وَكَسُونُهُ حَتَّى أَنْفَقَهُ».

(1447-1446-1448-1447).

(التعليق)

وهذا من الأدلة على طهورية الدم، لأنه كان يمصه النبي الله بفمه ثم يمجه، ولو كان نجس لما فعل ذلك.

(انقطع الصوت)

يحكى عن الإمام أحمد -رحمه الله- الإجماع حكايته صحيحة لكن ما المقصود به، من العلماء من يقول: أنه عموم الدم، ومنهم من يقول: إنه الدم المسفوح.

والمسألة هذه أيضًا الإجماع له هيبة، ولكن أيضًا ثمة نصوص أيضًا يقف أمام الإنسان عاجزًا عن تجاوزها منها هذا النص.

قلنا: بنجاسة الدم وأنه حكمًا نجس فكيف النبي الله يدخله في فمه ولو مجه، ومعلوم أن مثل هذا ليس من الأمور التي يهلك بها الإنسان جرح يشفى منه الإنسان إن لم يكن اليوم غدًا أو بعد غد أو نحو ذلك.

## (المتن)

باب: (حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ).

۱۹۷۷ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ. بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَكُمَّدُ بْنُ يَعْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَلَمْ وَكُمَّدُ بْنُ يَعْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَلَمْ وَعُمَّدُ بْنُ يَعْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَلَاءٍ، عَنِ عَلَمْ وَعُمَّارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ عَلَاءٍ عَنِ عَلَاءٍ، وَأَنَا ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ». وَأَنَا تَعْرُكُمْ لِأَهْلِي».

١٩٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُ وقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ».

١٩٧٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «سَابَقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «سَابَقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «سَابَقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «سَابَقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُنْهُ».

### (التعليق)

وفي هذا أيضًا أن النبي على ما شق على عائشة لما أمرها أن تميط عنه الأذى فتقذرته تركها وما أكرهها على ذلك على قام بعد ذلك هو بنفسه تقديرًا لما يجده الإنسان من أمورٍ نفسية أو تعاف أو نحو ذلك ولا طاقة له بشيءٍ من هذا وهذا من كريم خلفه وسهاحته على.

ثمة أسئلة سنجيب عنها منها ما يتعلق بالدرس ثم بعد ذلك نشرع في القراءة بإذن الله.

ضعيفًا هل ثم حكمةٌ من البداءة بها؟

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد.

هذا مما يستشكله بعض طلاب العلم وهو البداءة بسنن ابن ماجة قبل غيرها نقول: أردنا بذلك التدرج وأن نبدأ بأقل السنن الأربع.

وذلك أن أقلها حديثًا وكذلك أيضًا تعاليق وذلك أيضًا علل من قبل المصنف إيرادًا لها وكلامًا على الرواة هي سنن ابن ماجة فأردنا بأقل السنن ثم نتدرج بعد ذلك فيها بعدها ثم نأتي بعد ذلك إلى الكلام على الصحيحين بحول الله.

السؤال الثاني: نرجو منك الكلام على الأحاديث المعلولة والرواة الضعفاء إن أمكن على كل حديث؟

الشيخ: سأل غير واحد من الإخوة عن الكلام على الأحاديث الواردة علينا في سنن ابن ماجة وكذلك أيضًا الرواة، وهذا من الأمور الشاقة في مثل هذه المجالس وذلك أنها مجالس تعليق وليست مجالس شرح واستطراد.

والشروح على طرائق العلماء على نوعين:

- استطراد.
- واستنباط.

الاستنباط هو الذي يأتي يستنبط حكمًا شرعيًا ثم يمضي وهو شبيه بالتعليقات والحواشي.

أما ما يتعلق بالاستطراد هو التوسع في ذلك والتعليق على الأحاديث الواردة في هذا ونحن طريقتنا في ذلك أن نستنبط شيء من الأحكام الواردة في الأحاديث وربها نمر على جملة من الأحاديث ثم نورد حكمًا واحدًا.

أما الكلام على العلل في كل حديث والكلام أيضًا على الرواة هذا مما لا يسعه ربها أشهر لأن الكتاب كبير.

والعلماء عليهم رحمة الله في شروح مثل هذه الأحاديث يطول كلامهم عليها لو دونوها وكذلك أيضًا يحتاج إلى مجالس طويلة ومن عالج أمثال هذه الكتب فإنه يجد ذلك ظاهرًا.

ويكفي هذا أن سنن ابن ماجة -رحمه الله- هي من السنن التي فيها وفرة الأحاديث المعلولة وكذلك الرواة من الضعفاء وكذلك أيضًا المجهولين وكذلك من المتروكين وربها أيضًا ممن يتهم بروايته وهذا مما جعلنا نتكلم على سبيل الإجمال ويشق علينا الكلام على التفصيل.

السؤال الثالث: إنكار المنكر من الوجبات ونرى قصورًا في هذا الجانب وصل إلى علماء يشهدون منكرات كاختلاط ومسيرات نسائية أمام الرجال، وهذا يؤثر على العامة فنحتاج إلى أحاديث حول هذا أحسن الله إليكم؟

الشيخ: مما لا يخفى أن الله على ربط أحكام الشرعية به على وأنزلها في كتابه على وسنة رسول الله على وأن الحق إنها يؤخذ من الكتاب والسنة ولا يؤخذ من الناس ولهذا الله على يسأل المكلفين يوم القيامة ماذا أجبتهم المرسلين؟

فالإجابة إنها تسأل بحسب إجابة المرسلين لا بحسب إجابة العلماء وربها تصر فات المصلحين ونحو ذلك.

ولهذا نقول: إن الأمة إذا علقت نفسها بأفراد سواءٌ كانوا مصلحين أو علماء فإنه يدخل عليها من الخطأ والزلل بحسب ضعف القيام بأمر الله على في هذا الباب، والله على ما جعل أحدًا قدوةً في هذا الباب إلا رسول الله على وهو الذي أمرنا الله على بالإقتداء به.

وأما ما يتعلق بها سؤل عنه في مثل وربها أيضًا يشاهد وذلك في شهود بعض العلهاء أو الدعاء لبعض مواضع الاختلاط أو ربها المسيرات التي يشهدها بعض المنتسبين للصلاح والعلم والفضل نقول: أن أمثال هذه القضايا هي محسومة من جهة الشرعية.

 وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عقبة أن النبي على قال: «إياكم والدخول على النساء»، قالوا: الحمو؟ قال: «الحمو الموت»، وقد جاء عن النبي على أيضًا احتياطه من اختلاط الرجال بالنساء حتى مع خير الخلق وأفضلهم وأمان الأمة وهم الصحابة من عدم تقارب أطهر جيل على هذه الأرض بعد أنباء الله على.

ولهذا رسول الله ﷺ لما أردنه النساء أن يجعل لهن مجلسًا خاصة ما قال ائتين مع الرجال، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخضري أن رسول الله ﷺ جاءه النساء فقلن: غلبن عليك الرجال فجعل لنا يومًا من نفسك فجعل رسول الله ﷺ لهن يومًا فوعظن.

وهذا حال النبي على حتى في الصلاة والرجال يستقبلون القبلة ويستدبرون النساء ومع ذلك قال النبي كم جاء في الصحيح: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها».

وهذا مع وجود الاستدبار وعدم المواجهة ومع ذلك قال النبي الله ذلك، بل إن النبي الله حتى في بيعته للنساء ما كان النبي الله يأتي لهن في أوساط الرجال كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها.

جاء في صحيح البخاري من حديث عروة عن عائشة أن رسول الله على بياع النساء بالكلام ولم يصافح رسول الله على يد امرأةٍ قط هذا جاء عن النبي على من وجوه متعددة.

وكذلك أيضًا في حال رسول الله والخلفاء أيضًا من بعده بل إن أيضًا هذا حتى في الأمم السابقة كها جاء في حديث عائشة وكذلك في حديث ابن مسعود، أن نساء بني إسرائيل كن يصلين في البيوت فيصلين مع الرجال في بيوت الله وكن يتخذن نعالًا من خشب يتشوفن إلى الرجال فمنعن من ذلك وهذا كان في زمن بني إسرائيل وهذا أمر من الأمور التي ربطها الله ولله بأمور الأخلاق فهي إذًا من الأمور المحسومة التي دل الدليل عليها في مواضع كثيرة وهو عمل الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تعالى من أبي بكر، وعمر، وعثمان وهو باتفاق الأئمة ولا أعلم من يخالف في ذلك في سائر المذاهب الفقهية وهذا من الأمور التي ربها تبلى الأئمة في الأزمنة المتأخرة.

ومن الأمور المهمة أنه يجب على أهل العلم أن يبينوا أمر الله واللعنة على الداعي فإنه يتأكد ذلك، وأن كتمان ذلك هذا من سبب الضلال واللعنة على الأمة كذلك أيضًا من سبب انتشار الشر- في الناس خاصة ممن يقتضي- به أن يأتسي- به الناس في حال رؤيته ولهذا الله جلا وعلا شدد في أمر كتمان الحق، ولهذا يقول الله ولا الله والمُدى مِنْ بَعْدِ ولهذا يقول الله والمُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ \* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيّنُوا ﴾ [البقرة: ١٦٠].

أي لابد من حال الإنسان إذا كان يقتدي به فكتم شيئًا عند ورود مقتدى إقامته أنه لا يثاب من ذلك إلا ببيانه للناس فالله على جعل العالم والمصلح قدوة بقوله وفعله وربها العالم يؤثر على الناس بفعله أكثر من تأثيره بغيره.

ولو لم يتلفظ الإنسان في هذا ولهذا الله جل علا لما وصف اليهود في قوله تعالى: ﴿ سَمَّا عُونَ لِلْكَلِبِ ﴾، أن منهم من لم يكذب وإنها يسمع الكذب المنسوب إلى الله ولم ينكره فكان ذلك داخلاً في حكم من شرع الكذب ولهذا نقول: أن أمانة الكلمة هي من الأمور المهمة كذلك أيضًا أمانة الاقتداء وإقامة شريعة الله عن من الأمور المهمة ويتأكد ذلك إذا كان الرجل ينتسب إلى علم وصلاح واقتداء فإن هذا من الأمور المهمة.

ثم أيضًا إن هذه القضية قضية اختلاط وعلاقة الرجل بالمرأة ونحو ذلك هذه قد وصلت فيها الحضارة المادية إلى بعد شديد جدًا والتدرج في ذلك المتسارع هو الذي أدى بالحضارة الغربية إلى ما وصلت إليه.

الحضارة الغربية إلى قرنٍ قريبٍ لم تكن ممن تتساهل حتى في مقدمات يسيرة من مسائل الحرام، بل ربها إلى نحو سبعين أو ثهانين سنة لم يكن في بريطانيا على سبيل الخصوص الإذن بالراويات الجنسية.

ثم بعد تدرجوا واتبعوا خطوات الشيطان حتى توسعوا في ذلك فأذنوا بالجنس عملاً بعد تحريمهم للمكتوب على ورق.

والتدرج في باب عظيمٌ حذر الله على من الولوج فيه، ولهذا الغرب تجاوزوا قضية الصراع مع الإسلام إلى الصراع مع الفطرة.

هم الآن يتسارعون مع الفطرة، تجاوزوا مسألة تحليل الزنا باعتبار أن النفس تتشوف من جهة الرجل إلى الصلة بالمرأة، باعتبار الميل الفطري، جاوزوا هذا الأمر إلى صلة الرجل بالرجل بالحرام.

بل تجاوزوا في ذلك في كثير من بلدان العالم الغربي المتحضر. يدعى بهذا إلى علاقة الرجل بالبهيمة والمرأة بالبهيمة، وهذا مبحوثٌ ويبحثه كذلك أيضًا أصحاب هذه الحضارة هو باب وإذا ولج إليه بخطوة واحدة فإنه يتدرج وإني أعيذ أهل البلد وأهل الصلاح أن يدخلوا بهذا الخطوات، فإن أول خطوة يتلوها جريًا وهرولةً ثم مسارعة ثم ينفرط عقد الأخلاق عفانا الله على وإياكم.

السؤال الرابع: هل هناك من صنف حول رجال ابن ماجة؟

الشيخ: بالنسبة لرجال ابن ماجة صنف الذهبي -رحمه الله- المجرد وجمع في ذلك الرواة الذين انفرد بالإخراج لهم ابن ماجة -رحمه الله- وكذلك أيضًا قد صنف أئمة ولكن مزجوا ذلك بجملة من الرواة سواء كان ذلك للكتب الستة وغيرها والمصنفات في ذلك ككتاب "الكهال" وكذلك أيضًا "تهذيب الكهال" و"تهذيب التهذيب" وما جاء أيضًا من مصنفات بعض العلهاء كالكاشف للذهبي وغيرها هي مصنفات يجد فيها طالب العلم الكلام على رواة ابن ماجة وعلى غيرهم.

أما على سبيل الانفراد فثمة رسالة للذهبي -رحمه الله- سماه المجرد في أسماء رجال ابن ماجة.

# (المتن)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بها علمتنا يا ارحم الراحمين، أما بعد.

فبأسانيدكم إلى الإمام ابن ماجة -رحمه الله- تعالى قال: باب: (الرَّجُلُ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ).

٢٠٠٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَسَلَّم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَسَلَّم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسُودَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ »، قَالَ: «هَلْ فِيها مِنْ أَوْرَقَ؟ مِنْ إِبِلٍ؟ »، قَالَ: «هَلْ فِيها مِنْ أَوْرَقَ؟ » قَالَ: فَمْرٌ، قَالَ: هَلْ فِيها مِنْ أَوْرَقَ؟ » قَالَ: فَمْرُ فَيها لَوُرْقًا، قَالَ: «فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِك؟ » قَالَ: عَسَى عِرْقُ نَزَعَها قَالَ: «وَهَذَا لَعَلَ عِرْقًا نَزَعَهُ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الصَّبَّاح.

٢٠٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَاءَةُ بْنُ كُلَيْبِ اللَّيْثِيُّ أَبُو غَسَّانَ،
 عَنْ جُويْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِي

غُلَامًا أَسْوَدَ، وَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَمْ يَكُنْ فِينَا أَسْوَدُ قَطُّ، قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ » قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «هَلْ فِيهَا أَسْوَدُ؟ » قَالَ: لَا، قَالَ: «هَلْ فِيهَا أَسْوَدُ؟ » قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَ نَعَمْ، قَالَ: مُثْرً، قَالَ: «هَلْ فِيهَا أَسْوَدُ؟ » قَالَ: لَا، قَالَ: «فَيهَا أَوْرَقُ؟ » قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ «فِيهَا أَوْرَقُ؟ » قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ » عَلَا: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ ».

(۲۰۰۲ - ۲۰۰۲).

#### (التعليق)

الأفكار تتحول من جيل إلى جيل ثم يتخرج بصورةٍ أخرى ثم تعود، ولهذا ثمة مشابهة بين سنن الكون المعنوى والمادى.

بين سنن الكون المعنوي والمادي ومن تأمل ذلك ونظر فيه وجد ذلك ظاهرًا بينًا.

# (المتن)

باب: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ).

٢٠٠٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَئَةَ، عَنِ النَّهْ مِي النَّهْ مِي مَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ، وَسَعْدًا اخْتَصَمَا إِلَى النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصَانِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهَهُ أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهَهُ أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهَهُ بِعْتُبَةً، فَقَالَ: «هُو لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي عَنْهُ يَا سَوْدَةً».

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَ، وأَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْدُ اللّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَوَلَا لَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاهُ وَالْمَ لَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٠٠٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَّنَةَ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، النُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

٢٠٠٧ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَهَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بُنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

 $(3 \cdot \cdot \cdot \cdot - \cdot \cdot \cdot - \cdot \cdot \cdot - \cdot \cdot \cdot \cdot )$ 

#### (التعليق)

وهل يرجع في ذلك إلى القدرة المادية الحديثة بما يسمى بالتحليلDna ونحو ذلك؟ وذلك للشبهة في حال المنازعة في مثل هذا؟

نقول: يؤخذ بالظاهر ولهذا النبي الله لم يحل إلى أمر القافة، مع أن من العرب من يقطع بقوة القافة وكذلك أيضًا صدقها في بعض المواضع.

ولهذا النبي على يقول: «الولد للفراش وللعاهر الحَجَر»، ثم أيضًا البحث فيها عدا ذلك هو بحثٌ يدخل في ذلك بابًا من الوسواس وكذلك أيضًا دفعًا للشك مما تتشوف الشرعية إلى إغلاقه.

وقد يصار إلى التحليلات المادية الحديثة وذلك إذا كان ثمة خصومات أو دماء أو نزاعات شديدة أو نحو ذلك ولا تدفع المفسدة إلا بمثل هذا، فمثل هذا الأمر قد ينظر إليه بعينه.

#### (المتن)

# باب: (الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ).

٢٠٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ قَالَ: عَنْ عِكِرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَتْ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، قَالَ: فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأُوَّلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَتْ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، قَالَ: فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأُوَّلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ مَعَهَا، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، قَالَ: «فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ».

٢٠٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيم، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرّبِيع بَعْدَ سَنتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ».

٠ ١ ٠ ٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَدً ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ».

باب: (الْغَيْلِ).

٢٠١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً، عَنْ جُدَامَةً بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيَالِ، فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يُغِيلُونَ، فَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَسُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: «هُوَ الْوَأْدُ الْحُفِيُّ».

٢٠١٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَمْرِو بْن مُهَاجِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ، وَكَانَتْ مَوْلَاتَهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرَّا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ، إِنَّ الْغَيْلَ لَيُدْرِكُ الْفَارِسَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ حَتَّى يَصْرَعَهُ».

باب: (في المُرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا).

٢٠١٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجُعْدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةُ مَعَهَا صَبِيَّانِ لَهَا، قَدْ حَمَلَتْ أَحَدَهُمَا وَهِي تَقُودُ الْآخَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَامِلاتٌ، وَالِدَاتٌ، رَحِيماتٌ، لَوْلا مَا يَأْتِينَ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَامِلاتٌ، وَالِدَاتٌ، رَحِيماتٌ، لَوْلا مَا يَأْتِينَ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَامِلاتٌ، وَالِدَاتٌ، رَحِيماتٌ، لَوْلا مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزُواجِهِنَّ، دَخَلَ مُصَلِّياتُهُنَّ الجُنَّةَ».

٢٠١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَيْاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ عَيْاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ وَكَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ وَكَالَةُ وَسَلَّمَ: «لَا تُؤذِي الْمَرَأَةُ زَوْجَهَا إِلَّا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُؤذِي الْمَرَأَةُ زَوْجَهَا إِلَّا عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مَعْدَانَ، قَالَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، قَالَتُ لَا تُؤذِيهِ، قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلْيُنَا».

باب: (لَا يُحَرِّمُ الْحُرَامُ الْحُلَالَ).

٢٠١٥ – حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الْفُرْوِيُّ قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحُرَامُ الْحَلَالَ».

أبواب: (الطَّلَاقِ).

باب: (حَدَّثَنَا شُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ).

٢٠١٦ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، وَمَسْرُ وقُ بِنُ الْمُرْزُ بَانِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَنْ اللهُ عَنْ سَكَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا».

-7·10-7·15-7·17-7·17-7·10-7·10-31·7-01·7-Γ(-7).

#### (التعليق)

وفي قول نبينا الله والحرام الحرام الحلال»، يعني أن القضاء هو قضاء الله والحلال هو حلائل الله والحرام هو حرام، وليس لأحدٍ أن يعتدي على شيءٍ من ذلك.

وفي هذا إشارة إلى أن كل حكم يخالف أمر الله فهو منقوض، وكل قضاء يخالف القضاء أو قانون يخالف أمر الله ريح فلا عبرة و لا اعتداد به.

#### (المتن)

٢٠١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَة، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ، يَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ، قَدْ طَلَّقْتُكِ».

.(Y+1Y).

#### (التعليق)

## (المتن)

٢٠١٨ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ فَمَرَ، قَالَ: عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ».

باب: (طَلَاقِ السُّنَّةِ).

٢٠١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ

عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ».

 $(\Lambda I \cdot Y - P I \cdot Y).$ 

#### (التعليق)

وجذا نعلم أن ثمة طلاقٌ سني وآخر بدعي بظاهر النص عن النبي على وإنها الخلاف هو في وقوع الطلاق البدعي، الطلاق البدعي على صور:

١. الصور الأولى: طلاق المرأة ثلاثًا بلفظٍ واحد.

٢. الصورة الثانية: طلاق المرأة في عدة طلقتها.

٣. الصورة الثالثة: طلاق المرأة وهي حائض.

وكذلك أيضًا مما يدخل الثلاثة طلاق المرأة باثنتين أو أكثر من هذا فهو داخلٌ أيضًا في الطلاق البدعي، وكذلك أيضًا مسألة الإضرار أو طلاق الرجل المرأة في طهر جامعها فيه، فهو داخل في ذلك في الطلاق البدعي.

ويختلف العلماء في نزول الطلاق البدعي، والسنة في الطلاق أن ينزل الرجل طلاق زوجته في طهر لم يجامعها فيه، لماذا؟ لأنه يرجع الإنسان إلى عقله ورشده بعيدًا عن عاطفته.

فتحيض المرأة ثم تطهر ثم لا يجامعها ثم بعد ذلك يطلقها، ثم بعد ذلك يطلقها يعني أن النفس بينهم قد طابت من الصلة والبقاء ولهذا نقول: أن هذا المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال في وقوع الطلاق البدعي،

ونقول: الطلاق البدعي على درجات أغلظه هو الطلاق الثلاث والطلاق في الحيض والأظهر أن هذين في الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة والطلاق كذلك في الحيض لا يقع على الأرجح وهو قول طاووس ومروي عند عبد الله بن عباس وقضى به غير واحدٍ كها رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس.

# (المتن)

٢٠٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ،
 عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا
 طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاع».

(+ ۲ + ۲).

#### (التعليق)

لا خلاف عند العلماء أن هذا هو الطلاق السني، والطلاق السني: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع.

#### (المتن)

الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: (فِي طَلَاقِ اللَّعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: (فِي طَلَاقِ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ال

٢٠٢٢ – حَدَّثَنَا نَصْرُ- بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلَّابٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلَّابٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فَقَالَ: «تَعْرِفُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا»، المُرَأْتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا»، قُلْتُ: أَيْعُتَدُ بِيلْكَ ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟.

باب: (الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ).

٣٠ ٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَهِي طَاهِرٌ، أَوْ حَامِلٌ».

(17 • 7 - 77 • 7 - 77 • 7).

(التعليق)

وهل طلاق المرأة في نفاسها يعد طلاقًا بدعيًا؟ نعم كذلك طلاق المرأة في النفاس هو من الطلاق البدعي.

## (المتن)

باب: (مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ).

٢٠٢٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: وَرُوجِي ثَلاثًا، وَهُو خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

باب: (الرَّجْعَةِ).

٢٠٢٥ – حَدَّثَنَا بِشْرُ- بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْهَانَ الضَّبَعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الضَّبَعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِير، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الطُّصَيْنِ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَلَا الْخُصَيْنِ، سُئِلَ عَنْ رَجُعلٍ يُطلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ عِمْرَانُ: «طَلَّقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَلَا طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا».

(37.7 -07.7).

(التعليق)

ويزيد الرشك هو من الثقات سمي رشك قيل: لعظم لحيته، وقد ذكر بعض المترجمين أن في لحيته عقرب ولم يعلم بها.

### (المتن)

باب: (الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا بَانَتْ).

حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، أَنَّهُ كَانَتْ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ، فَقَالَتْ لَهُ وَهِي حَامِلٌ: طَيِّبْ نَفْسِي. بِتَطْلِيقَةٍ، فَطَلَّقَهَا عِنْدَهُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ، فَقَالَتْ لَهُ وَهِي حَامِلٌ: طَيِّبْ نَفْسِي. بِتَطْلِيقَةٍ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ، فَقَالَ: «سَبَقَ الْكَا؟ خَدَعَتْنِي، خَدَعَهَا اللَّهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «سَبَقَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، خَدَعَهَا اللَّهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «سَبَقَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، أَخُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «سَبَقَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «سَبَقَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «سَبَقَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، أَنَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «سَبَقَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الْمُنْ الْكُونُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الْمُنْ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّه اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

# باب: (الْحُامِلِ الْمُتُوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ).

٢٠٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ مَنْصُودٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ وَلَا مَنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا).

٢٠٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُ وقٍ، وَعَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ مَا كَتَبَا إِلَى سُبَيْعَةَ

بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلَانِهَا عَنْ أَمْرِهَا، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِمَا: إِنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ، فَتَهَيَّأَتْ تَطْلُبُ الْخَيْرَ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكِ، فَقَالَ: قَدْ أَسْرَعْتِ، اعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: «وَفِيمَ ذَاك؟ » فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي».

٢٠٢٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ- بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشُورِ بْنِ مَغْرَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَغْرَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنُكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا».

٢٠٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «وَاللَّهِ، لَمَنْ شَاءَ لَاعَنَّاهُ، كُنْ شَاءَ لَاعَنَّاهُ، لَكُنْ شَاءَ لَاعَنَّاهُ، لَا نُشاءَ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

باب: (أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتُوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا).

٢٠٣١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْرُ سُلَيْهَانُ بُنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ – أَنَّ أُخْتَهُ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ، قَالَتْ: عُجْرَةَ – وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ – أَنَّ أُخْتَهُ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ، قَالَتْ: خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ، فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ، فَقَتَلُوهُ، فَجَاءَ نَعْيُ خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ، فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ، فَقَتَلُوهُ، فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ، شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي وَالَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ وَسَلَّمَ،

عَنْ دَارِ أَهْلِي، وَدَارِ إِخْوَتِي، وَلَمْ يَدَعْ مَالًا يُنْفِقُ عَلَيّ، وَلَا مَالًا وَرِثْتُهُ، وَلَا دَارًا يَمْلِكُهَا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِي فَأَلْحَقَ بِدَارِ أَهْلِي، وَدَارِ إِخْوَتِي فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَىّ، وَمَلِكُهَا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِي فَأَلْحَقَ بِدَارِ أَهْلِي، وَدَارِ إِخْوَتِي فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَى مَعْفِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي وَمَلَمَ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الله عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الله عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الله عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ: «المُكُوتِي فِي بَيْتِكِ اللّهِ عَلَى إِنْ عَمْ وَعَشْرًا.

 $(r \cdot r \cdot r - r \cdot r).$ 

#### (التعليق)

واختلف العلماء في بقاء المرأة إذا توفي عنها زوجها في بيتها الذي توفي عنها فيه، هل بقاؤها في ذلك من الأمور الواجبة أو المستحبة وهل خروجها في ذلك جائز؟

نقول: تخرج للحاجة لا بأس بهذا واختلف العلماء في مقدارها في مقدار الحاجة ويتفقون على أن الحاجة التي لا تقضى. إلا بها فهذا يجوز للمرأة أن تفعله وذلك خروج المرأة مثلاً لطبيب أو تشتري قميصًا لا يعرف مقاسه إلا هي أو نحو ذلك، فإن هذا من الأمور المباحة.

وأما خروجها للعمرة والحج ونحو ذلك فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها ترخيصها لذلك، كما جاء عند ابن أبي شيبة وغيره وكذلك رواه البيهقي وقال به الحسن وعطاء وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم، والأئمة الأربعة على منعها من الخروج.

# (المتن)

باب: (هَلْ تَخْرُجُ الْمُرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا).

٢٠٣٢ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَتْ: أَمَرَ تُنَا فَقُلْتُ لَهُ: امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِكَ طُلِّقَتْ، فَمَرَرْتُ عَلَيْهَا وَهِي تَنْتَقِلُ، فَقَالَتْ: أَمَرَ تُنَا فَقُلْتُ: أَمَرَ تُنَا أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ «أَمَرَهُما وَاللّهِ لَقَالَتْ: قَالَتْ: أَمَا وَاللّهِ لَقَدْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، وَأَخْبَرَ تَنَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ «أَمَرَهُمْ بِذَلِك؟ – قَالَ عُرْوَةً – فَقُلْتُ: أَمَا وَاللّهِ لَقَدْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَخِيفَ عَلَيْهَا وَهِي مَسْكَنٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَيْهَا، فَلِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ».

٢٠٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: «يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّي هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: «يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَى، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَحَوَّلَ».

٢٠٣٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: خَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو

الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «بَلَى، فَرُجَرَهَا رَجُلُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «بَلَى، فَرُجَدِي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».

باب: (الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ).

٢٠٣٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ فَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ فَالَ : هَوْلُ اللَّهِ صَلَّى فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ: ﴿إِنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ: ﴿إِنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً ﴾.

(77.7-77.5-7.7-7.7).

#### (التعليق)

والمراد الطلاق الثلاث المراد به الطلاق بعد فترات يعني بانت منه، وليس المراد بذلك أنه طلقها ثلاثًا بقوله: أنت طالق ثلاثًا، أو طالق، طالق، طالق، أو طالق أنه طلقها على السنة ثم بانت منه.

وطلاق بلفظ واحد ثلاثًا حكى بعض العلماء تحريمه ونص عليه ابن تيمية -رحمه الله- أنه محرم ولا يختلف الصحابة في هذا وبعضهم نص على كراهته.

### (المتن)

٢٠٣٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا شُكْنَى لَكِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا شُكْنَى لَكِ، وَلَا نَفَقَةَ».

باب: (مُتْعَةِ الطَّلَاقِ).

٢٠٣٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقُلْدَامِ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْمُؤْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْحُوْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ عَمْرَة بِنْتَ الْحُوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَقَدُ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَقَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَقَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْهُ إِبْدُلاَثَةِ أَثُولَ بِ رَازِقِيَّةٍ.

باب: (الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ).

٢٠٣٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصِ التَّنِيسِيُّ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدّهِ، عَنْ جَدَّةِ، عَنْ جَدَّةِ، عَنْ خَلْعَ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِذَا ادَّعَتِ الْمُزْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِذَا ادَّعَتِ المُنْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَذْلٍ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نَكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقُهُ».

باب: (مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لَاعِبًا).

٢٠٣٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْهَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاتِمُ بْنُ إِسْهَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ

مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثُ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ».

(V\*\*Y-X\*\*X-Y\*\*Y).

#### (التعليق)

وعلى ما تقدم فإن هذا الحديث جاء من طرق متعددة ولا يثبت عن النبي العبرة بالطلاق بالظاهر وعلى ما يعلم أن الطلاق على نوعين:

١. طلاقٌ صريح.

٢. وطلاق كناية.

والصريح في ذلك أن يقول الرجل لزوجته: أنتِ طالق، وبعضهم يلحق في ذلك أنت خلية وبرية وغير ذلك مما يشتهر ويستفيض استعمالًا في بعض البلدان دون غيرها.

وأما بالنسبة للكناية التي يرجع فيه إلى النية هو قول الإنسان لزوجته اذهبي إلى أهلك أو اذهبي إلى الناس أو خذي متاعك ونحو ذلك هذه من العبارات التي يرجع فيها إلى نية الإنسان.

أما الصريح فإنه لا يرجع النية ويؤخذ بالظاهر، ويحرم اللعب بالطلاق باعتبار أنه حد من حدود الله على للإنسان أن يتجاوزه.

أو حد ينزله الإنسان على المرأة وليس له أن يلعب بذلك بها ملكه الله على المرأة وليس له أن يلعب بذلك بها ملكه الله على من أمره، كالذين يأخذون أرقامًا فيقول: أنت طالق مائة أو مائتين أو ألف أو ألفين أو نحو ذلك.

فهذا هو الطلاق الثلاث وليس للإنسان أن يزيد على ذلك، وللحاكم أن يعزر من تلاعب به على ما تقدم بشيء من الألفاظ أو ربها زيادة أو نحو ذلك، والطلاق هو ثلاث والزيادة في ذلك تعتبر من اللغو وقد جاء من حديث سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس عبد جاءه رجلٌ فقال لزوجته: أنت طالق ألف، فقال بعد الله بن مسعود: لك منها ثلاثة وتسعائة وسبعة وتسعين لغيرك، يعني أن هذه الثلاثين التي شرع الله سبحانه وتعالى.

وقد ذكر أبوالليث السمرقندي الحنفي في النوازل أن رجل طلق امرأته بعدد شعر إبليس فقال: وكم شعر إبليس؟ هذا أمر مجهول لا يعرف إبليس هل هو أشعر أم أمرد وعلى ماذا يكون الطلاق، حينئذٍ يكون في أمور مجهولة تكون طلقة واحدة.

تكون حينئذٍ طلقة واحدة حتى هذا ما ينبغي حتى في قول من يرى إيقاع الطلاق المجموع إذا أطلقة مرةً واحدة.

# (المتن)

# باب: (مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ).

• ٢٠٤٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ، ح وحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا كَمُعْمَلْ بِهِ، أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ».

.(٢٠٤٠)

#### (التعليق)

ومن نظر في النصوص التي جاءت عن السلف في مسألة إيقاع الطلاق أنه يوقعونه ما أمكن إيقاعه لأنه حكمٌ إذا خرج وجب أن ينزل، ولا يدفع في ذلك إلا لأمرٍ قوي ولهذا يحكى عن السلف عليهم -رحمه الله- جملة من إيقاعات الطلاق حتى فيها يعذر الإنسان فيه في ذاته.

ولهذا قد ذكر البيهقي -رحمه الله- في كتاب "السنن" أن الصحابة يتفقون على إيقاع طلاق الغضبان، أي أن المطلق إذا طلق وهو غضبان فإن طلاقه يقع وأما الذي يستغلق ويجن فهذا حكمه حكم الجنون لا حكم الغضبان.

ولهذا نقول: أن طلاق الإنسان إذا طلق زوجته وهو غضوب أو حاد أو نحو ذلك يقع الطلاق وبعضهم يسأل يقول: زوجتي أنا طلقتها وأنا غاضب هل يقع الطلاق؟ فهل يريد أن يطلق زوجته وهو يضحك! فالطلاق أصلا يكون عن غضب.

### (المتن)

باب: (طَلَاقِ المُعْتُوهِ وَالصَّغِيرِ وَالنَّائِمِ).

٢٠٤١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَكَالًا عَيْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسُودِ، عَنْ عَلِيشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّاثِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ المُّعْتِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ المُجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ النَّهِ مَكْ يَعْقِلَ، أَوْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

٢٠٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (رُفَعُ الْقَلَمُ عَنِ الصَّغِيرِ، وَعَنِ المُجْنُونِ، وَعَنِ النَّائِمِ».

(13 • 7 - 73 • 7).

وأما بالنسبة للسكران الذي تعمد سكره ولم يسكر بغير إرادته فيتفق السلف على وقوع التكليف عليه، أنه مكلف سواء أتلف مالًا أو وقع طلاقًا نقل هذا الإجماع الماوردي -رحمه الله- في كتابه "الحاوي".

# (المتن)

بَابُ: (طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي).

٣٠٤٣ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُٰذَكِيُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ، مَنْ أَبُو بَكْرٍ الْهُٰذَكِيُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(43+7).

#### (التعليق)

ولا خلاف عند العلماء من الصحابة أن طلاق المكره لا يقع، كالذي يكرهه أحد أو يقتل، أو يكرهه أحد أو يحبس أو نحو ذلك من غير الحاكم فطلاقه حينئذٍ لا يقع وقد حكى اتفاق السلف في هذا ابن بطال-رحمه الله-.

#### (المتن)

٢٠٤٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمَ تَعْمَلْ بِهِ، أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

٢٠٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

(33 + 7 - 03 + 7).

#### (التعليق)

هذا لا يؤاخذ به الإنسان ولو كان كفرًا، ولكن يؤاخذ بالاسترسال به، والاسترسال في ذلك هو القناعة والرضا به ولكن الجواب عليه أن يستعيذ بالله ويصرف.

#### (المتن)

٢٠٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُيْبَةَ، مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، فَكَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَ: «لَا طَلَاقَ، قَالَ: «لَا طَلَاقَ، قَالَ: «لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ».

بَابُ: (لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ).

٢٠٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا طَلَاقَ فِيهَا لَا يَمْلِكُ».

٢٠٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ عَنْ مَالًا فَى عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ عَنْ مَالًا فَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ عَنْ مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ عِلْمَالُهُ».

٢٠٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جُويْبٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النَّكَاحِ».

باب: (مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ).

• • • • • حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مِسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَةَ الجُوْنِ لَكَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مَنْكَ، فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عُذْتِ بِعَظِيم، الْحَقِي بِأَهْلِكِ".

(13 . 7 - 73 . 7 - 73 . 7 - 73 . 7 - 7 . 7).

### (التعليق)

وبهذا أخذ غير واحد من العلماء أن كلمة الحقي بأهلك أو اذهبي إلى أهلك أنها طلاق.

# (المتن)

باب: (طَلَاقِ الْبَتَّةِ).

٢٠٥١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَا أَرَدْتَ بِهَا؟ » قَالَ: وَاحِدَةً، قَالَ: «آللَّه، مَا أَرَدْتَ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، قَالَ: «آللَّه، مَا أَرَدْتَ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، قَالَ: فَرَدَّهَ عَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ، وَالْحَدَةُ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِينَ عَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ، عَنْ أَبُا الْحُسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ، يَقُولُ: مَا قَالَ مُحَمَّدُ الطَّنَافِسِيَّ، يَقُولُ: مَا أَرُدْتُ مِبَا الْحُسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ، يَقُولُ: مَا أَرُدْتُ مَا جَةَ أَبُو عبيد تركه ناجيه وأحمد جبن عنه.

(10.7).

(التعليق)

وأعل هذا الحديث الإمام أحمد -رحمه الله-.

(المتن)

باب: (الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأْتَهُ).

٢٠٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِن أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: «خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا».

٣٠٠٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: لَكَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّم، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: ﴿ يَا عَائِشَةُ، إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي فَقَالَ: ﴿ يَا عَائِشَةُ ، إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي فَقَالَ: ﴿ يَا عَائِشَةُ ، إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي فَقَالَ: فَقَرَأَ أَبُويَ يُكُونَا لِيَا مُرَافِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: فَقَرَأَ أَبُويَ يُكُونَا لِيَا مُرَافِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: فَقَرَأَ عَلَى ﴿ يَكُونَا لِيَا مُرَافِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: فَقَرَأَ عَلَى ﴿ يَكُونَا لِيَا مُرَافِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: فَقَرَأَ عَلَى ﴿ يَكُونَا لِيَا مُرَافِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: فَقَرَأَ عَلَى اللّهُ عَرْاقِهِ مَا النّبَيِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ اللّهُ فَرَاقِهِ مَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا لَا اللّهُ وَرَسُولُهُ لَكُ وَلَا إِلَا عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ . [الأحزاب: ٢٨] الْآيَاتِ، فَقُلْتُ: فِي هَذَا أَسْتَأْمِلُ أَبُويَ يَ قَدِ اخْتَرْتُ اللّهُ وَرَسُولُهُ .

.(۲۰۰۲ – ۳۰۰۲).

## (التعليق)

وهذا أصلٌ في مسألة تخيير الزوجة وتمليكها العصمة أن يخير الرجل زوجته فيقول: لك الأمر إن شئت طلاقًا أو شئت البقاء، لكن لو اختارت الطلاق هل تبين بنفسها؟ لا ، لا تبين بنفسها وإنها يقع طلقها واحدة وهذا باتفاق.

وليس للرجل أن يجعل الطلاق كله بيد زوجه، وقد حكى الإجماع على هذا ابن قدامة -رحمه الله- إلى أن توكيل الزوجة بأمرها أو تفويضها بنفسها أو تخييرها أنه يكون طلقة واحدة إذا اختارت نفسها.

وفي هذا أن المرأة لها أن تستشير وكذلك أيضًا أنه ليس هذا من ضعف كرامة الرجل ومنزلته أن يكل أمر المرأة إلى والديها من جهة المشاورة والنظر ونحو ذلك حتى في الأمور العظيمة ولو كانت امرأة له ليس هذا فيه ضعف للقوامة كيف وقد فعله أشرف الخلق وسيدهم.

## (المتن)

# باب: (كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْأَةِ).

٢٠٥٤ – حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَسْأَلُ الْمُرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلاق فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الجُنَّةِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمُرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلاق فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الجُنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا».

٢٠٥٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّيَا امْرَأَةِ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّيًا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجُنَّةِ».

(30.7 -70.7).

#### (التعليق)

وسؤالها الطلاق لا يسقط الطلاق في حال وقوعه، فلو سألت الطلاق ثم أنزل عليها الطلاق لا يبطل ذلك تحرميها السؤال، لأن السؤال إنها حرم عليها وأما بالنسبة للإيقاع فهو جائزٌ للرجل.

ولا يختلف العلماء أن الخلع الماضي وهو سائرٌ بين الزوجين ولم ينكره من ذلك أحد وهذا محل اتفاق حتى عند السلف من الصحابة وغيرهم وقد نص على أن هذا عليه عمل السلف الزيدي -رحمه الله- من أئمة الحنفية.

## (المتن)

# باب: (الْمُخْتَلِعَةِ تَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا).

٣٠٥٦ – حَدَّثَنَا مَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنُ عَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ، أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ، أَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ ثَا عُرْمَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا، فَقَالَ ثَابِتٍ فِي دِينٍ، وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَتَرُدُّ مِنْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ ) قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَمْرَهُ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ؟ ) قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَمْرَهُ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ، وَلَا يَزْدَادَ.

 بْنِ قَيْسِ بْنِ شَيَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ، لَوْلَا كَخَافَةُ اللَّهِ، إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، قَالَ: فَوَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، قَالَ: فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بَيْنَهُمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

# باب: (عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ).

٢٠٥٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ الرُّبِيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، قَالَ: قُلْتُ هَا: حَدِّينِي عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ الرُّبيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، قَالَ: قُلْتُ هَا: حَدِّينِي عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ الرُّبيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، قَالَ: قُلْتُ هَا: حَدِّينِي عَبْرَاءَ، قَالَ: قُلْتُ هَا اللَّهُ عَلَيْ مِنَ رَوْجِي، ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ، فَسَأَلْتُ: مَاذَا عَلَيْ مِنَ الْعِدَةِ ؟ فَقَالَ: «لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِكِ، فَتَمْكُثِينَ عِنْدَهُ الْعِدَةِ؟ فَقَالَ: «لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِكِ، فَتَمْكُثِينَ عِنْدَهُ كُثِينَ عِنْدَهُ وَسَلَمَ فِي مَرْيَمَ الْمُعَالِيَّةِ، وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ».

(ro+r-vo+r-xo+r).

#### (التعليق)

وعدة المختلعة تختلف عن عدة المطلقة، فالمختلعة تستبرأ بحيضة وهذا بالاتفاق، وقد نص على هذا الإجماع غير واحد من العلماء لأنه اتفاق الصحابة كابن تيمية -رحمه الله- أنها تعتد حيضة تستبرأ فقط بحيضة إذا خالعها زوجها وأن عدتها تختلف عن عدة المطلقة.

كذلك أيضًا مما تخلف فيه أنه لا يلحقها طلاق بعد ذلك إذا بقيت العدة اختلعت من زوجها وبقيت في عدة حيضة لو أوقع عليها طلاقًا وهي في الحيضة لا يعتد بهذه الطلقة وهذا أيضًا بالاتفاق قد نص على اتفاق السلف في ذلك جماعة كابن مفلح رحمه الله.

### (المتن)

# باب: (**الْإِيلَاءِ)**.

٢٠٥٩ – حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَالِقَةَ، قَالَتْ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَقْسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا، فَمَكَثَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِسَاءَ ثَلَاثِينَ، دَخَلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، فَقَالَ: «الشَّهْرُ كَذَا»، وَأَرْسَلَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، كَذَا السَّهُرُ كَذَا اللهَ عَلَيْ مَا وَالشَّهُرُ كَذَا اللهَ عَلَى وَأَمْسَكَ إَصْبِعَهُ فِيهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، «وَالشَّهْرُ كَذَا»، وَأَرْسَلَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَمْسَكَ إصْبَعًا وَاحِدًا فِي الثَّالِثَةِ.

٢٠٦٠ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَة، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَة، عَنْ عَائِشَة، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ حَارِثَة بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَة، عَنْ عَائِشَة، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، إِنَّهَ آلَى لِأَنَّ زَيْنَبَ رَدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ أَقْمَأَتْك، فَعَلِيْهِ مَدِيَّتَهُ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ أَقْمَأَتْك، فَعَضِبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَآلَى مِنْهُنَّ.

٢٠٦١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ يَحْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَسَائِهِ شَهْرًا، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَى مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَلَي عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَ مَضَى تِسْعُ فَلَا كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِ مِنْ رَاحَ، أَوْ غَدَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَ مَضَى تِسْعُ وَعِشْرُونَ، فَقَالَ: «الشَّهُرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ».

 $(P \circ Y - Y \circ Y - Y \circ Y).$ 

#### (التعليق)

والفيء لا يكون إلا بالجماع، وفي قول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَالَى: ﴿ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٦].

فهذا المراد به الجماع جاء حكاية الاتفاق عن هذا غير واحد من العلماء، ومن نظر في كلام المفسرين من السلف وجد هذا ظاهرًا، ولكن إذا لم يستطع الإنسان الجماع فيكفي في هذا القول.

كالإنسان البعيد أو السجين أو نحو ذلك آل من امرأته ثم أراد أن يعيدها ويكفى من ذلك القول أن يقول: أعدتك.

(المتن)

باب: (الظِّهَارِ).

٢٠٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ الْبَيَاضِيِّ، قَالَ: كُنْتُ امْرَأُ أَسْتَكْثِرُ مِنَ النِّسَاءِ، لَا أَرَى رَجُلًا كَانَ يُصِيبُ مِنْ ذَلِكَ مَا أُصِيبُ، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ مِنَ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ، فَبَيْنَهَا هِيَ تُحَدِّثُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ انْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَوَ ثَبْتُ عَلَيْهَا فَوَا قَعْتُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْ ثُهُمْ خَبَرِي، وَقُلْتُ لَكُمْ: سَلُوا لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: مَا كُنَّا نَفْعَلُ، إِذًا يُنْزِلَ اللَّهُ فِينَا كِتَابًا، أَوْ يَكُونَ فِينَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلٌ، فَيَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهُ، وَلَكِنْ سَوْفَ نُسَلِّمُكَ بِجَرِيرَتِكَ، اذْهَبْ أَنْتَ، فَاذْكُرْ شَأْنَكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ بِذَاكَ؟»، فَقُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ، وَهَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَابِرٌ لِخُكْم اللَّهِ عَلَيَّ، قَالَ: «فَأَعْتِقْ رَقَبَةً»، قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحُقّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي هَذِهِ، قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ دَخَلَ عَلَيَّ مَا دَخَلَ مِنَ الْبَلَاءِ إِلَّا بِالصَّوْم، قَالَ: «فَتَصَدَّق، أَوْ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا»، قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحُقِّ، لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ مَا لَنَا عَشَاءٌ، قَالَ: «فَاذْهَبْ إِلَى صَاحِب صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ، فَقُلْ لَهُ، فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْك، وَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَانْتَفِعْ بِبَقِيَّتِهَا». ٢٠٦٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَتْ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ، إِنِّي لأَسْمَعُ كَلامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ وَيَقْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ، وَهِي تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْ بَعْضُهُ، وَهِي تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي تَقُولُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَكَلَ شَبَابِي، وَنَقَرْتُ لَهُ بَطْنِي، حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ سِنِي، وَنَقُرْتُ لَهُ بَطْنِي، حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ سِنِي، وَانْقَطَعَ وَلَدِي، ظَاهَرَ مِنِّي، اللَّهُ مَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ، فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ وَانْقَطَعَ وَلَدِي، ظَاهَرَ مِنِي، اللَّهُ مَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ، فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جِبْرَائِيلُ مِهَوْلاءِ الْآيَاتِ: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قُولَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتكِي إِلَى اللّهِ ﴾ [المجادلة: ١].

(7777 -7777).

#### (التعليق)

الظهار حكمه واحد ولو تعددت الأزواج إذا ظاهر من امرأة أو ظاهر من أكثر فأمره في ذلك واحد، من جهة الحكم المترتب على الزوج، وقد حكى الاتفاق على هذا غير واحد من العلماء كابن قدامه -رحمه الله- بل حكى أنه لا خلاف عند الصحابة في هذا كالذي يظاهر من أربعه أو يظاهر من واحدة.

(المتن)

باب: (الْمُظَاهِر يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّر).

٢٠٦٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سُلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، قَالَ: «كَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ».

٢٠٦٥ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْخَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ، فَعَشِيهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ «مَا حَمَلَكَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ «مَا حَمَلَكُ عَلَى أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ «مَا حَمَلَكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ أَمْلِكُ عَلَى ذَلِكَ؟ \* قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي الْقَمَرِ، فَلَمْ أَمْلِكُ نَفْسِي. أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَهُ أَلَّا يَقُومِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَهُ أَلَّا يَقُرِجَا حَتَّى يُكَفِّرَ.

باب: (اللِّعَانِ).

٢٠٦٦ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: جَاءَ عُويْمِرُ إِلَى سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: جَاءَ عُويْمِرُ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ: سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ، أَيْقْتَلُ بِهِ؟ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولَ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ، أَيْقْتَلُ بِهِ؟ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَسَأَلُ عَاصِمٌ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَعَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَعَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَعَابَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَعَابَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَاللَّهِ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَأَسْأَلَنَّهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِيهَا، فَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا، قَالَ عُوَيْمِرُ: وَاللَّهِ، لَئِن انْطَلَقْتُ بَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا، قَالَ: فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَارَتْ سُنَّةً فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ، فَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ، كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلَا أُرَاهُ إلَّا كَاذِبًا»، قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ المُكْرُوهِ.

٢٠٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْهَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدُّ فِي ظَهْرِكَ»، فَقَالَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ، إِنِّي لَصَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ فِي أَمْرِي مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي، قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ﴾ [النور: ٦]، حَتَّى بَلَغَ ﴿ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [النور: ٩] فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَاءَا، فَقَامَ هِلَالُ بْنُ أُمِّيَّةَ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَ كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ »، ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ: ﴿ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [النور: ٩]، قَالُوا لَهَا: إِنَّهَا لَمُوجِبَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَتَلَكَّأَتْ،

وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا سَتَرْجِعُ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْهَاءً»، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ لَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنُ ». النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ لَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنُ ».

.(۲・٦٨-٢・٦٧-٢・٦٦-٢٠٦٥-٢٠٦٤)

#### (التعليق)

وهذا فيه إشارة إلى أن ما يتعلق بمسألة البينة في هذا في مسألة اللعان أن البينة إذا عدمت فإنه حينئذٍ يلجأ إلى الملاعنة وأن الملاعنة هي الفيصل والنبي ما أخذ بالشبه وما أخذ بالقافة، وإنها وكل إلى قضاء الله على في ذلك لولا ما مضى. من كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني أن الله على لما قضى. أنه لا يلتفت إلى قضاء آخر بعده.

ويتفق العلماء أيضًا في أن المتلاعنين إذا تلاعنا أن يفرق بينهما، وهذه الفرقة تكون بينهما هي بينونة كاملة، والولد يلحق بأمه ولا خلاف في هذا قد حكى اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ابن قدامة عليه رحمة الله.

#### (المتن)

٢٠٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَ انَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ،

عَنْ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: كُنَّا فِي الْمُسْجِدِ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ، قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْ ثُمُوهُ، وَاللّهِ لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِلنّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَأَنْزَلَ اللّهُ آيَاتِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَأَنْزَلَ اللّهُ آيَاتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَأَنْزَلَ اللّهُ آيَاتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَلَاعَنَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَيْنَهُمَا، وَقَالَ: (عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ)، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا.

(17.7).

#### (التعليق)

ويتفق العلماء أيضًا على أن الزوج لا تقبل شهادته على زوجته فإذا جاء بثلاثة شهود وهو الرابع يجلد الثلاثة ويؤمر بالملاعنة هو ولا عبرة به، وهذا لا خلاف فيه عند السلف من الصحابة وغيرهم وقد نص على هذه المسألة أن عليها عمل السلف من الصحابة الماوردي عليه رحمة الله.

#### (المتن)

٢٠٦٩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَكِ بْنِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمُرْأَةِ».

٢٠٧٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ذَكَرَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِع، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعِجْلانَ، فَدَخَلَ مِهَا فَبَاتَ عِنْدَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ، فَرُفِعَ شَأْتُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ، فَأَمَرَ بِهَا فَتَلاعَنَا وَأَعْطَاهَا الْهُرَ.

٧٠٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ ضَمْرة بْنِ رَبِيعَة ، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلاعَنَة بَيْنَهُنَّ: جَدِّهِ ، أَنَّ النِّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلاعَنَة بَيْنَهُنَّ: النَّسْرَانِيَّةُ تَعْتَ المُسْلِمِ ، وَالْيَهُودِيَّةُ تَعْتَ المُسْلِمِ ، وَالْحَرَّةُ وَالْمُلُوكِ ، وَالْمُلُوكَةُ الْمُلُوكَةُ وَالْمُلُوكَةُ الْحَرَّةُ وَالْمُلُولِ ، وَالْمَالُوكِ ، وَالْمُلُوكَةُ وَالْمُلُولُ ، وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِيَةً مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِيَّةُ مُنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعْتُ المُسْلِمِ ، وَالْمُولِولُو ، وَالْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَالْمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْعَلَقُ الْمُنْ اللّهُ الْمُلْعِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

باب: (الْحُوَّامِ).

٢٠٧٢ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقِمَةَ قَالَتْ: «آلَى رَسُولُ اللّهِ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُ وقٍ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: «آلَى رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَلَالُ حَرَامًا، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً».

٣٠٠٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَقَدْ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

باب: (خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ).

٢٠٧٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ، فَخَيَّرَهَا الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ، فَخَيَّرَهَا الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ مُولُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرُّ».

٧٠٧٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحُذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحُدَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا، يُقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ: "يَا وَيَبْكِي، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدِّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ: "يَا وَسُولَ اللَّهِ عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَة، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَة مُغِيثًا؟ " فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ: "يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ رَاجَعْتِيهِ، فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ" قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ رَاجَعْتِيهِ، فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ" قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ حَاجَة لِي فِيهِ.

(95.7-1.4.7-1.4.7-1.4.7-3.4.7-3.4.7-0.4.7).

# (التعليق)

في هذا أنه لا حرج على الإنسان أن يرد شفاعة العظيم، ومهما بلغ الإنسان فلا أعظم من رسول الله ومع ذلك ردت عليها رضوان الله تعالى شفاعة رسول الله الله المرر عليها.

وينبغي أيضًا أن الشافع ألا يجد في نفسه وألا يجعل نفسه آمرًا، أن شفاعته في مقام الأمر، بل هو الأمر إليها والأمر على الاختيار سواء كان في أمور النكاح أو العتاق أو غيرها.

# (المتن)

٢٠٧٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَضَى فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ حِينَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَضَى فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ حِينَ أُعْتَقَتْ وَكَانُ وَكَانُوا يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا فَتُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ أُعْتَقَ وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، وَكَانُوا يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا فَتُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ » وَقَالَ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَق».

(۲۷۷٦).

#### (التعليق)

ولكن الأمّة وزوجها عبد هي بالخيار بالبقاء معه أو لا، ما لم يمسها إذا مسها أو قبلها انتهى لا خيار لها.

#### (المتن)

٢٠٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ،
 عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ
 حِيضٍ».

٢٠٧٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَيَّر بَرِيرَةَ».

باب: (في طَلَاقِ الْأُمَةِ وَعِدَّتِهَا).

٢٠٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجُوْهَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلَاقُ الْأُمَةِ اثْتَتَانِ، وَعِدَّهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلَاقُ الْأُمَةِ اثْتَتَانِ، وَعِدَّهُمَا عَيْفَتَانِ».

 $(\vee\vee\cdot \vee \neg \wedge \vee \neg \vee \neg \vee \vee ).$ 

#### (التعليق)

إذا توفي الرجل وقد أعتق عبدًا له فإن النبي على يقول: «إنها الولاء لمن المسائل أعتق»، ولكنه توفي، الولاء يكون لذريته الذكور لا للإناث، وهذا من المسائل التي يطبق عليها السلف وقد حكى إطباقهم في ذلك القرطبي عليه رحمة الله.

#### (المتن)

٢٠٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (الْمَلَاقُ الْأُمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ».

قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: فَذَكَرْتُهُ لِمُظَاهِرٍ، فَقُلْتُ: حَدِّنْنِي كَمَا حَدَّثْتَ ابْنَ جُرَيْجٍ، فَأَخْبَرَنِي عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «طَلَاقُ الْأُمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ».

·( Y + A + )

#### (التعليق)

وهذا كما أنه في عدة الطلاق كذلك أيضًا في عدة الوفاة، أنها على النصف، ولما كان الحيض لا ينصف كانت على حيضتين، وأما بالنسبة للمتوفى عنها زوجها فإنها على النصف من ذلك وهذا من المسائل التي تم عليه الإطباق قد حكى إطباق السلف في هذا ابن قدامة -رحمه الله-.

#### (المتن)

باب: (طَلَاقِ الْعَبْدِ).

٢٠٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ مُحَمَّدُ مِنْ يَعْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَيِّدِي قَالَ: أَتَى النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ زَوَّ جَنِي أَمَتَهُ، وَهُو يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِنَّا الطَّلاقُ لِلنَّ أَنَى الللهَ اللَّهُ اللهُ اللهُ

# باب: (مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا).

١٠٨٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتَّبٍ، عَنْ أَبِي الرَّزَّاقِ قَالَ: صَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هَعَبْدِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، الْحُسَنِ، مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ، قَالَ: شُعْلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ «عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، الْحُسَنِ، مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ، قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ ثُمَّ أَعْتِقَا، يَتَزَوَّجُهَا؟ » قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَبْدُ اللّهِ بْنُ اللّهِ بْنُ اللّهِ مُلَكَةَ عَلَى عُنْقِهِ».

باب: (عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ).

٢٠٨٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَة، عَنْ قَبِيصَة بْنِ ذُوَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: «لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّة نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِدَّةُ أُمِّ الْعَاصِ، قَالَ: «لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّة نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِدَّةُ أُمِّ الْعَاصِ، قَالَ: «لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّة نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِدَّةُ أُمِّ الْعَاصِ، قَالَ: «لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّة نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِدَّة أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرًا».

باب: (كَرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا).

٢٠٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْ اَيْزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْ اَنْ يَعْنَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ أَنْنَا يَعْنِى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمَّ حَبِيبَةَ، تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأُمَّ حَبِيبَةَ، تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَةً لَمَا تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا، فَهِي تُرِيدُ أَنْ

تَكْحَلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

 $(1 \wedge Y - Y \wedge Y - Y \wedge Y - 3 \wedge Y).$ 

#### (التعليق)

والمراد بالزينة: الزينة سواء كان ذلك في يدها أو في وجهها ويجوز لها أن تطيب لإزالة الريح الموجود في الإنسان وذلك للنتن أو وقع على ثيابها أو شيء فهذا يجوز لها أن تزيله، ويجوز كذلك للمرأة إذا كانت في عدتها أن تكلم من تحتاج أن تتكلم سواء كان ذلك بالهاتف أو غيره تقضى حاجتها.

ولها أن تصل رحمها كذلك وأن يصلها أرحامها وهذا مما لا حرج فيه، ولا يجب عليها أن تلبس لباسًا معنيًا بنوعٍ معين، بل تلبس لباس بيتها مما لا يظهر فيه زينة.

#### (المتن)

باب: (هَلْ تُحِدُّ الْمُرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا).

٢٠٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النَّهِ مِنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَجِلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَجِلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَجِلُّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَجِلُّ اللهُ عَلَى زَوْجٍ».

٢٠٨٦ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْرِ أَنْ تُجِدًّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ».

٢٠٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَة، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُحُدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُحُدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا، بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ، أَوْ أَظْفَارٍ».

باب: (الرَّجُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ).

٢٠٨٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَعُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَة بْنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَ بَنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَتْ تَحْتِي الْمُرَأَةُ، وَكُنْتُ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَتْ تَحْتِي الْمُرَأَةُ، وَكُنْتُ أُحِبُهَا، وَكَانَ أَبِي يُبْغِضُهَا، فَلَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُطِلَقَهَا، فَطَلَّقْتُهَا، فَطَلَقْتُهَا، فَطَلَقَتُهَا، فَطَلَقْتُهَا،

٢٠٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنَ مُنَا أَمَرَهُ أَبُوهُ أَوْ أُمَّهُ - شُعْبَةُ - أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةَ مُحَرَّرٍ، فَأَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَإِذَا هُوَ شَكَّ شُعْبَةُ - أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةَ مُحَرَّرٍ، فَأَتَى أَبَا الدَّرْدَاء، فَإِذَا هُوَ

يُصَلِّي الضُّحَى وَيُطِيلُهَا، وَصَلَّى مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ، وَبِرَّ وَالِدَيْكَ» وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَالِدَيْكَ أُو الْرُكْ». عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَحَافِظْ عَلَى وَالِدَيْكَ أُو اثْرُكْ».

 $(0 \wedge \cdot 1 - \Gamma \wedge \cdot 1).$ 

#### (التعليق)

وهنا لا يعني أن الأب يملك عصمة الطلاق وإنها المراد بذلك الطاعة وليست هي لكل أب، وإنها هي لمن كان حاله كعمر وذلك الذي يحث أو يحض ابنه على طلاق امرأة ابنه من غير كره لحظ نقسه وذلك لوجود العلم والديانة والصلاح، فعمر بن الخطاب ملهم ومحدث ولهذا الإمام أحمد كها ذكر القاضي ابن أبي يعلى في الطبقات أنه جاءه رجل فقال: إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي، قال له: لا تطلق. قال: إن ابن عمر أمره أبوه أن يطلق زوجته فطلقها فقال: حتى يكون أبوك كعمر.

وذلك لحظوظ النفس التي تكون مثلاً في بعض الآباء أو بعض الأمهات تقول: طلق الزوجة وإني لا أريدها أو نحو ذلك أو فارقي زوجي أو خالعيه أو نحو ذلك ليس هذا يحمل على مثل هذا الموضع، وهذا من المواضع التي تحمل على القرائن المحتفة بها على إطلاقها.

#### (المتن)

# أبواب: (الْكَفَّارَاتِ)

باب: (يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَانَ يَحْلِفُ بِهَا).

• ٢٠٩٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْمَدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطْاءِ بْنِ يَسَارٍ، الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَعْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ دِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ قَالَ: (وَالَّذِي عَنْ فِشُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ).

7٠٩١ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ عَرَابَةَ الجُهُنِيِّ، قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي يَعْلِفُ بِهَا، أَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ).

٢٠٩٢ – حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ ثُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ المُكِّيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ صَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ المُكِّيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالًم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ أَكْثَرُ أَيْمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَمُصَرِّفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَمُصَرِّفِ الْقُلُوب».

٢٠٩٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، ح وحَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّه».

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا ابن سويد عن يونس ابن يزيد عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كان أكثر أيهان رسول الله ﷺ «لا ومصرف القلوب».

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ومحمد بن عبد العزيز الليلي قال: حديثنا سلمة بن روح عن حمزة بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي مثله.

حدثنا على بن محمد الطنافسي قال: حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال: كانت يمين رسول الله الله على التي يحلف بها الا ومقلب القلو ب».

باب: (النَّهْي أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ).

٢٠٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَهُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَعْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» قَالَ عُمَرُ: «فَهَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا، وَلَا آثِرًا».

٢٠٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَام، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَعْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، وَلَا بِآبَائِكُمْ».

#### (التعليق)

الحلف بالمخلوقات كلها محرم، قال ابن تيمية -رحمه الله-: ولا خلاف عند الصحابة في هذا لا خلاف أنه محرم وإنها وقع الخلاف فيها بعد ذلك في مسألة بعض الحلف كالحلف بالنبي وغيره هل يعد شركًا أم يبقى على تحريمه؟ هذا من مواضع الخلاف عند المتأخرين.

#### (المتن)

٢٠٩٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي يَمِينِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي يَمِينِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ».

٢٠٩٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْخَلَّالُ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا إِللهَ إِلَّا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، ثُمَّ انْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا، وَتَعَوَّذْ وَلَا تَعُدْ».

باب: (مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ).

٢٠٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحُذَّاءِ، عَنْ أَبِي قَدَيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحُذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَام كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ».

\_\_\_\_\_

(rp · Y - VP · Y - AP · Y).

#### (التعليق)

نستطيع أن نقول: إن الحلف بغير الله على مراتب أغلظها الحلف بمعبودٍ غير الله على مراتب أغلظها الحلف بمعبودٍ غير الله على فهذا كالحلف باللات والعزى ونحو ذلك فهذا شرك، ولا ينبغى أن يكون في ذلك خلاف.

الثاني: الحلف بمعظم، ليس بمعبود، وهذا على نوعين:

النوع الأول: معظم عظمه الله على وذلك كالنبي الله الله منزلته كالوالد ونحو ذلك فهذا محرم، وعلى خلافٍ في ذلك في كونه من الشرك أو نحو ذلك.

النوع الثاني: ومن حلف بمعظم لم يعظمه الله على وإنها يعظمه الناس فهذا أقرب إلى الأول وهو الحلف بمعبود وهو يليه مرتبة وذلك بغير الله على.

#### (المتن)

٢٠٩٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ،
 عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ: أَنَا إِذًا لَيَهُودِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَجَبَتْ).
 لَيَهُودِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَجَبَتْ).

٠٠١٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعِ الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْجُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِتًا».

باب: (مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ).

٢١٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمرَ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ رَجُلًا يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ،
 وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ».

١١٠٢ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَاللَّبِيَّ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَسُلَّم، قَالَ: «رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ، فَقَالَ: أَسَرَقْت؟ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: أَسَرَقْت؟ قَالَ: لا، وَالَّذِي لَا إِللهَ إِلَّا هُو، فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرِي».

باب: (الْيَمِينُ حِنْثُ أَوْ نَدَمُ).

٢١٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ،
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 ﴿إِنَّمَ الْحَلِفُ حِنْثُ أَوْ نَدَمُ ﴾.

باب: (الاستِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ).

٢١٠٤ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: خَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَهُ ثُنْيَاهُ».

٢١٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَلَفٌ وَالْمَتَثْنَى، إِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرُ حَانِثٍ».

(99.7-1.17-1.17-7.17-3.17-0.17).

#### (التعليق)

ومن يحلف بملة غير الإسلام كأن يقول: أنا يهودي أو نصراني إن فعلت كذا وكذا إن فعلت كذا وكذا أو نحو ذلك فهذا لا يكون يهوديًا أو نصرانيًا ما لم يعزم على التحول في دينه.

ولكن هذا حكمه حكم اليمين، يقول: أنا يهودي إن لم أفعل أو أنا نصراني إن أفعل فيكون ذلك يمينًا، جعلها يمينًا السلف الصالح كالصحابة وحكى الاتفاق على ذلك ابن تيمية -رحمه الله- أن هذه يمين ولا ينقلب إلى ملتهم.

(المتن)

٢١٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
 عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِوَايَةً، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى فَلَنْ
 يَخْنَثْ».

باب: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا).

٢١٠٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلانُ بَنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّنَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي مَا أَحْلِكُمْ عَلَيْهِ ﴾ قَالَ: فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أُتِي بِإِبِلٍ ، وَسَلَّمَ: ﴿ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي مَا أَحْلِكُمْ عَلَيْهِ ﴾ قَالَ: فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أُتِي بِإِبِلٍ ، فَأَمْرَ لَنَا بِثَلاثَةِ إِبِلٍ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا، قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَلَّا يَعْضِنَا لِبَعْضٍ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَلَّا يَعْمِلْنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا، ارْجِعُوا بِنَا، اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَلَّا يَعْمِلْنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا، ارْجِعُوا بِنَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَعْمِلْنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا، ارْجِعُوا بِنَا، فَأَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفُ مَا إِنْ شَاءَ اللّهُ مَلَكُمْ، بِلِ الللهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللّهِ، إِنْ شَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَا اللهُ عَلَيْهِ، وَاللّهِ مَا أَنَا حَمْلُكُمْ، بَلِ اللهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللّهِ، إِنْ شَاءَ اللّهُ عَلَى يَمِينِي ، وَأَنَيْتُ الَّذِي هُو قَالَ ﴿ أَتَيْتُ الَّذِي هُو فَالَ ﴿ وَكُفَرْتُ عَنْ يَمِينِي ». وَأَنْ يَوْمِينِي اللهُ فَقَالَ ﴿ وَاللّهِ مَا اللّهِ عَنْ يَمِينِي اللهُ عَنْ يَمِينِي اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

٢١٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَجِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَنْ يَمِينٍ فَرَأَى حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِهِ».

٢١٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا أَبُو الزَّعْرَاءِ عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ
 الجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي ابْنُ عَمِّي فَأَحْلِفُ أَنْ لَا
 أُعْطِيَهُ، وَلَا أَصِلَهُ، قَالَ: "كَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ".

 $(\Gamma \cdot \Gamma - \Gamma - \Gamma \cdot \Gamma - \Gamma \cdot \Gamma - \Gamma \cdot \Gamma)$ .

#### (التعليق)

ويحرم على الإنسان أن يفي باليمين الحرام وذلك بقطيعة رحم أوعقوق الوالدين أو كذلك أيضًا بفعل محرم وغير ذلك.

#### (المتن)

باب: (مَنْ قَالَ كَفَّارَتْهَا تَرْكُهَا).

٢١١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّ جَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَنْ حَلَف فِي قَطِيعَةِ رَحِم، أَوْ فِيهَا لا يَصْلُح، فَبِرُّهُ أَنْ لا يُتِمَّ عَلَى ذَلِك».

مُ ٢١١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عُبْدِ اللَّهُ مِنِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمْرِ بْنِ عُمْرَه بْنِ عُمْرَ، عَنْ عَمْرِ بْنِ عُمْرَ بْنِ عُمْرَ بْنِ عُمْرَ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ حَلَقُ

باب: (كَمْ يُطْعَمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ؟).

٢١١٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و، عَنْ سَعِيدِ قَالَ: «كَفَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاعٍ مِنْ بُنِ عُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَفَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاعٍ مِنْ بُرِّ». مَرْ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرِّ».

باب: (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ).

٢١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ:
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ أَبِي المُّغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ سَعَةٌ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ سَعَةٌ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ سَعَةٌ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ شَعَةٌ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ شَعَةٌ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ شَعَةٌ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ سَعَةٌ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ شِدَّةٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: ٩٨] "

باب: (النَّهْيِ أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ، وَلَا يُكَفِّرَ).

٢١١٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُمَيْدٍ الْمُعْمَرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا اسْتَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِي الْيَمِينِ فَإِنَّهُ آثَمُ، لَهُ عِنْدَ اللّهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ

بَهَا». حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِیُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِیُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

(117-1117-7117-3117).

#### (التعليق)

اليمين الغموس لا كفارة فيها على الصحيح، وذلك لأن الغموس يخبر الذي يخبر الإنسان بكذب، يقول: والله إني فعلت كذا، أن فلان فعل كذا وهو كاذب، وذلك أن الكفارة تكون لأمرٍ مستقبلي بخلاف الإخبار عن أمرٍ ماضي فهذا كذبٌ محض.

وقد حكى غير واحد من العلماء أيضًا اتفاق السلف وعدم معرفة الخلاف عندهم في عدم الكفارة في اليمين الغموس، قد نص على ذلك محمد بن نصر وكذلك ابن المنذر وغيرهم على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها.

وأما بالنسبة للطعام في كفارة اليمين نقول: يرجع في ذلك إلى عرف الناس، من نظر في كلام المفسرين -رحمه الله- في قول الله على: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]، أنهم يختلفون في ذلك وذلك بحسب اختلافهم في العرف من جهة الطعام، فلكل بلد عرف وما يسد الحاجة إذا

جمعهم على إناءٍ واحد أو جمعهم على طعامٍ متفرق فأشبعهم فهذه كافٍ فيرجع في ذلك إلى حال البلد وهذا باتفاق السلف أيضًا.

#### (المتن)

باب: (إِبْرَارِ الْمُقْسِم).

٢١١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ».

(1110).

#### (التعليق)

وهل الإبرار في ذلك واجب إذا أقسم عليك أحد هل إبراره في ذلك واجب؟ نقول: هذا لا يخلو من حالين:

من له حق عليك كأبٍ وأم فيجب ولو لم يكن قسم فالقسم من باب أولى. الثاني: من ليس له حتٌ عليك، وذلك كعامة الناس من الأصحاب والأهل ومن يعترض الإنسان فهذا يستحب إبرار القسم ولا يجب عليه.

لهذا نقول: يرجع للإنسان في ذلك المصلحة فيتأكد في حقه أن يجيب القسم وإن لم يجب فلا حرج عليه.

# (المتن)

٢١١٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ، أَوْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ قَالَ: لَكَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ قَالَ: لَكَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْجَعْلُ لِأَبِي نَصِيبًا مِنَ الْمُجْرَةِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَا هِجْرَةٌ»، فَانْظَلَقَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ، فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتَنِي ؟ قَالَ: أَجَلْ، فَخَرَجَ الْعَبَّاسُ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ لِنَبَايِعَهُ الْعَبَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَرَفْتَ فُلَانًا وَالَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، وَجَاءَ بِأَبِيهِ لِتَبَايِعَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّهُ لَا هِجْرَةٌ»، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّهُ لَا هِجْرَةٌ»، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: عَلَيْ فَي مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَمَسَّ يَدَهُ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: عَلَيْكَ، فَمَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَمَسَّ يَدَهُ، فَقَالَ: ﴿أَبْرُونَ ثُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَمَسَّ يَدَهُ، فَقَالَ: ﴿ أَبْرُونَ ثُو عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَمَسَّ يَدَهُ، فَقَالَ: ﴿ أَبْرُونَ ثُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَمَسَّ يَدَهُ، فَقَالَ: ﴿ الْبُرُونُ ثُو عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْهُ وَسَلَّمَ الْمُؤْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا هِجْرَةً مِنْ دَارٍ قَدْ أَسُلَمَ أَهُمُ الْمَا الْمُعْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَرْمُ وَلَا يَزِيدُ بُنُ أَلِي يَعِنْ عَبْدِ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمُ وَلَا يَزِيدُ بُنُ وَلَوْ يَوْلَ الْمَالَمَ أَهُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

باب: (النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ).

٢١١٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهِ الْأَجْلَحُ الْكِنْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ شِئْتَ».

٢١١٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْم، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَهَانِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْم، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَهَانِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ الْمُسْلِمِينَ رَأَى فِي النَّوْمِ أَنَّهُ لَقِي رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنْكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ نُحَمَّدُ، وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى لَوْلَا أَنْكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ نُحَمَّدُ، وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ، إِنْ كُنْتُ لَأَعْرِفُهَا لَكُمْ، قُولُوا: مَا شَاءَ اللّهُ ثَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، شَاءَ مُعَدْ الله عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ، أَخِي عَائِشَةَ عَنْ رَبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ، أَخِي عَائِشَةَ كَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ، أَخِي عَائِشَةَ لِأُمْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ.

### (المتن)

باب: (مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ).

٢١١٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، إِسْرَائِيلَ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِيهَا سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا غَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِيهَا سُويْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا فَرْيِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَأَخَذَهُ عَدُولٌ لَهُ، فَتَحَرَّجَ النَّاسُ أَنْ يَحْلِفُوا، فَحَلَفْتُ أَنَا أَنَّهُ أَخِى، فَخَلَّى سَبيلَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَ اللَّهِ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَا أَنَّهُ أَخِي، فَقَالَ: «صَدَقْتَ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم».

٢١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَبْ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّمَا الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ ﴾.

٢١٢١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ».

(P117 - 117 - 1117).

#### (التعليق)

هذا هو الأصل أن الإنسان في قوله وفي يمينه على ما يصدقه به صاحبه، هذا هو الأصل كان في ذلك مصلحة أو لم يكن فيها مصلحة، لأن هذا هو الصدق وما عداه الكذب.

ولكن إذا كان في ذلك ضرر على الإنسان ولا حق للمستلحف باليمين وكذلك أيضًا في الكلام لا حق للإنسان باستنطاق الإنسان بأمرٍ ولا يفوت له مصلحة في ذلك فله أن يوري إذا تضرر من الصدق ولا يفوت لغيره حقًا.

وهذا كذلك أيضًا كما أنه في الكلام العام كذلك أيضًا في اليمين، وروى في ذلك عن النبي الله وكذلك أيضًا عن بعض الصحابة شيئًا.

#### (المتن)

باب: (النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ).

٢١٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ اللَّئِيمِ ﴾.

٢١٢٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِي اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ النَّذُرَ لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ يَغْلِبُهُ الْقَدَرُ مَا قُدِّرَ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ النَّذُرَ لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ يَغْلِبُهُ الْقَدَرُ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ يَعْلِبُهُ الْقَدَرُ مَا قُدِّرَ لَهُ، فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ فَيُيَسَّرُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُيسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ».

(7117 - 7117).

# (التعليق)

المراد بهذا أنه يستخرج من البخيل يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يخرج صدقة إلا باليمين، فينذر أن يخرج مال كذا أو يتصدق بكذا أو يتعبد لله كذا، ولكن الكريم الذي يخرج من غير تأكيد.

من غير أن يؤكد عليه أو يلزم نفسه بيمين أو يقف عليه رقيب فيتصدق وينفق ويصلى ويتعبد لله على من غير نذر.

وذلك أنه لا يليق بمقام الله على أن الإنسان لا يتعبد لله إلا بنذر فكأنه يدفع نفسه إلى عبادة الله دفعًا، و لهذا كان الأصل في النذر الكراهة، وإذا نذر الإنسان فيجب عليه في ذلك الوفاء تعظيمًا للنذر ولمن نذر الإنسان به.

#### (المتن)

باب: (النَّذْرِ فِي الْمُعْصِيَةِ).

٢١٢٤ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا نَذُرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا نَذُرَ فِيهَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ».

٢١٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْمِي اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْمِي اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْمِي اللَّهَ فَلَا يَعْمِهِ».

باب: (مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ).

٢١٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهُنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».

٢١٢٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِ، عَنْ كُرَيْبٍ، قَالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ وَسُلَمْ يَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

باب: (الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ).

٢١٢٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: «نَذَرْتُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: «نَذَرْتُ عُبَيْدِ اللَّهِ عِبْدَ مَا أَسْلَمْتُ، فَأَمَرَ فِي أَنْ نَذُرًا فِي الجُاهِلِيَّةِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا أَسْلَمْتُ، فَأَمَرَ فِي أَنْ أُوفِي بِنَذْرِي».

(3717 - 0717 - 7717 - V717 - A717 - P717).

(التعليق)

وهذا دليلٌ على أن الأعمال التي يفعلها الإنسان في الجاهلية وهي خالصة لله على أن الأعمال التي يفعلها الإنسان في الجاهلية وهي خالصة لله على فيها أنها تتقبل عنه كذلك أيضًا فإنها تنعقد سواء الأيمان أو البيوع أو الأنكحة، وهذه ما كانت منصر فةً لله أو كانت هذه النذور أو الأيمان أو العقود غير معقودة على حرام وذلك كالذي يعقد مستقسمًا بالأزلام والأنصاب وغير ذلك فهذا من الباطل.

ولهذا يقول النبي الله المنه على ما أسلفت من خير»، يعني يكتب لك الأجر قبل ذلك، ولهذا الإنسان إذا كان في زمن الشرك عمله بعد إسلامه على نوعين:

• ما فعله قبل الإسلام وهو مخلص لله، لأن المشركين لا يشركون دائمًا في لك الأعمال ولو وجد في قلوبهم الشرك، فيشر-كون في بعض الأعمال ويوحدون في بعضها ولا ينفي عنهم ذلك الشرك.

فإذا أسلموا ما فعلوه خالصًا لله على زمن شركهم يكون مقبولًا كالذي يتصدق وينفق ويعتق وغير ذلك.

٢١٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجُوْهَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُسْعُودِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ صَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: ﴿ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ فَقَالَ: ﴿ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ ﴾ قَالَ: ﴿ وَاللهِ بَنَدُرِكَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

٢١٣١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ، عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي رَدِيفَةٌ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوانَةَ، النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي رَدِيفَةٌ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوانَةَ، النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ بِهَا وَثَنْ؟ » قَالَ: لَا، قَالَ: «أَوْفِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ بِهَا وَثَنْ؟ » قَالَ: لَا، قَالَ: «أَوْفِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ بِهَا وَثَنْ؟ » قَالَ: كَدَّ ثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ. وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ.

(Y171-Y17·)

#### (التعليق)

وفي هذا أن مشابهة المنكر (منكر) ولو كان العمل حقًا، وهذا كالذي نذر أن ينحر إبلاً ببوانة، فالنبي شسئله بعد ذلك قال: «أفيها وثن يعبد أفيها عيدًا من أعيادهم؟ »، فقال النبي شفي: «أوفِ بنذرك»، يعني إذا كان فيها عيد تشابههم

في الظاهر ولو كانت نيتك لله فهذا محرم، كالذي يأتي مثلاً إلى الصنم أو وثن ويعلم أنه يعبد من دون الله فأراد أن يتخذه سترة فهذا لا يجوز.

كذلك أيضًا الذي يشابه الناس في ظاهرهم في الأفعال في أي نوعٍ من أنواع المشابهة فيحسب عليهم عدًا ولو كان قلبهم متوجهًا لله جل وعلا.

ولهذا نقول: إن المشابهة في الظاهر محرمة لعمل الباطن.

#### (المتن)

باب: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ).

٢١٣٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْضِهِ عَنْهَا».

٢١٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فَيْعَةَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي تُوفِقِيتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيامٍ، فَتُوفِيّتْ قَبْلَ أَنْ تَعْضِيهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لِيَصُمْ عَنْهَا الْوَلِيُّ).

باب: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا).

٢١٣٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ

أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ. حَافِيَةً، غَيْرَ تُخْتَمِرَةٍ، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مُرْهَا فَلْتَرْكب، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مُرْهَا فَلْتَرْكب، وَأَنَّهُ مُرْهَا فَلْتَرْكب،

٢١٣٥ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ هُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ هُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ هُمَيْدٍ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْخًا يَمْشِي. بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُ هَذَا؟» قَالَ ابْنَاهُ: نَذْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالَ: «ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ».

باب: (مَنْ خَلَطَ فِي نَذْرِهِ طَاعَةً بِمَعْصِيَةٍ).

٢١٣٦ - حَدَّثَنَا عُبَدُ اللَّهِ بِنُ عُمَر، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: (سُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ وَهُو قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: (مَا هَذَا؟) قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَلَا يَسْتَظِلَّ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَلَا يَنزَالُ هَمَا هَذَا؟) قَالَ: ﴿لِيَتَكَلَّمُ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلَا يَسْتَظِلَّ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَلَا يَنزَالُ وَلَا يَنزَالُ وَلَا يَتِكَلَّمَ، وَلَا يَنزَالُ وَلَا يَنزَالُ اللَّيْلِ، وَلَا يَتِكَلَّمَ، وَلَا يَنزَالُ وَلَا يَنزَالُ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، وَلَا يَخُومُ وَاللَّهُ عُمَّدِ بْنِ شَنْبَةَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ أَيُو بَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَاللَّهُ أَيْدُ بَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أبواب: (التِّجَارَاتِ).

باب: (الْحُثِّ عَلَى الْمُكَاسِبِ).

٢١٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ الْمَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ». أَطْيَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ».

٢١٣٨ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِد بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَمَا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ، فَهُوَ صَدَقَةٌ».

٢١٣٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: قَالَ كُلْثُومُ بْنُ جَوْشَنٍ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ كُلْثُومُ بْنُ جَوْشَنٍ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ اَلْتُهَامِ وَسَلَّمَ الشَّهَدَاءِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيامَةِ».

(1717-7717-3717-0717-7717-7717-7717-7717).

#### (التعليق)

وإنها عظم أمر التاجر الأمين الصادق باعتبار أن التاجر يحتاج إلى الوعد، وذلك أنه يتعامل مع الناس في يومه وليلته، إلى الوعد وكذلك الوفاء به، فربها أخل بمصالح الناس فيغلب على التجار الكذب.

ولهذا يروى في الخبر قال: "أكذب الناس الصواغون والصباغون "وجاء في رواية "التجار" يعني بذلك أنه يكون في وعد ثم يخلفون، وهذا يشتهر عند أهل الحرف.

#### (المتن)

١١٤٠ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي الْعَيْثِ مُرَدَةً، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ مُرَدَةً، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَيَصُومُ النَّهَارَ».

٢١٤١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ عُمِّهِ، قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَأْسِهِ أَثَرُ مَاءٍ، فَقَالَ لَهُ كُنَّا فِي مَجْلِسٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَأْسِهِ أَثَرُ مَاءٍ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا: نَرَاكَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ، فَقَالَ: «أَجَلْ وَالحَّمْدُ لِلَّهِ» ثُمَّ أَفَاضَ الْقَوْمُ فِي بَعْضُنَا: نَرَاكَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ، فَقَالَ: «أَجَلْ وَالصِّحَةُ لِلَنِ اتَّقَى، وَالصِّحَةُ لِلَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى، وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّغِيمِ».

(+317 - 1317).

(التعليق)

والتجارة جاء في ذلك أنها أصل الكسب، وجاء عن النبي في خبر مرسل من حديث نعيم بن عبد الرحمن عن النبي في قال: «تسعة أعشار الرزق في التجارة والعشر الباقي في سائر الخلق»، و جاء في رواية «في الغنم».

وحث النبي على بعض أنواع التجارة منها الأرض ويدخل في ذلك تجارة الأرض وكذلك أيضًا في الزراعة وغير ذلك وجاء عن النبي في حديث أم هانئ في المسند قال: «عليك بالغنم فإنها بركة».

### (المتن)

# باب: (الِاقْتِصَادِ فِي طَلَبِ الْمُعِيشَةِ)،

٢١٤٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُهَارَةَ بْنِ خَزِيَّةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي خُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ كُلًّا مُيسَّرٌ لِلَا خُلِقَ لَهُ».

٢١٤٣ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِهْرَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، وَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ زَوْجُ بِنْتِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَوْجُ بِنْتِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْظَمُ النَّاسِ هَمَّا أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْظَمُ النَّاسِ هَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ تَهُمَّ مَنْ اللهُ عَلْدِ اللَّهِ: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ تَهُمَّ مَنْ اللهُ عَبْدِ اللَّهِ: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ تَهُمَّ مَنْ اللهُ عَلْدِ اللَّهِ: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَمُعْمَلُ عَبْدِ اللَّهِ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ عَلْمَ لَهُ عَلْمُ لِهُ عَلْمَ لَهُ عَلْمُ لَهُ عَلْمُ لَهُ عَلْمُ لَهُ عَنْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللهُ عَلَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلْمُ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ لَهُ عَلْمُ لَهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلْمَاعِيلُ».

٢١٤٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ: «أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ: «أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِي رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطاً عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ».

باب: (التَّوَقِّي فِي التِّجَارَةِ).

٢١٤٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَة، قَالَ: كُنَّا نُسَمَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَسَرًا نَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ التَّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَاللَّعْوُ، فَشُورُهُ بِالصَّدَقَةِ».

(7317-7317-3317-0317).

#### (التعليق)

وقد جاء عند عبد الرزاق في مصنفه من حديث قتادة والحسن مرسلاً أن النبي على قال: «إن شئتم أقسمت أن التاجر فاجر»، يعني لما يغلب عليه من النبي في قال: فيضًا بالقسم وكذلك أيضًا بأكل أموال الناس، وربها شعر أو لم

يشعر ولذلك يشرع لمن كانت حاله في مثل هذا أن يكثر من الصدقة والنفقة في مواضعها ومتى اجتمعت مناسبتها.

### (المتن)

٢١٤٦ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَة، عَنْ أَلِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَة، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَإِذَا النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ بُكْرَةً، فَنَادَاهُمْ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ فَلَمَّ رَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَمَدُّوا أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: ﴿إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرًّ وَصَدَقَ».

# باب: (إِذَا قُسِمَ لِلرَّجُلِ رِزْقٌ مِنْ وَجْهٍ فَلْيَلْزَمْهُ).

٢١٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرْوَةُ أَبُو يُونُسَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَصَابَ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَلْزُمْهُ».

٢١٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ، فَجَهَّزْتُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ، فَجَهَّزْتُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ، فَجَهَّزْتُ إِلَى النَّامِ وَإِلَى مِصْرَ، فَجَهَّزْ إِلَى الْعَرَاقِ، فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقُلْتُ لَمَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ، فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ، فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلْ، مَا لَكَ وَلِمَتْجَرِكَ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ الشَّامِ، فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ، فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلْ، مَا لَكَ وَلِمَتْجَرِكَ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ﴿إِذَا سَبَّبَ اللَّهُ لِأَحَدِكُمْ رِزْقًا مِنْ وَجْهِ، فَلَا يَدَعْهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ، أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ».

باب: (الصِّناعَاتِ).

١١٤٩ – حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَعْيَى بْنِ سَعِيدٍ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ جَدِّهِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أُحَيْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَاعِيَ غَنَمٍ»، قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا كُنْتُ أَرْعَاهَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيطِ» قَالَ سُويْدٌ: «يَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَأَنَا كُنْتُ أَرْعَاهَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيطِ» قَالَ سُويْدٌ: «يَعْنِي كُلُّ شَاةٍ بِقِيرَاطٍ».

٢١٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ،
 وَالْحَجَّاجُ، وَالْمَيْثُمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي وَالْحَجَّاجُ، وَالْمَيْثُمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ( كَانَ زَكِرِيًّا نَجَّارًا).

١٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، يُعَلَّهُ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَابِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَمُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ».

٢١٥٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامٍ،
 عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّا غُونَ».
 باب: (الْحُكْرَةِ وَالْجَلْب).

٢١٥٣ – حَدَّثَنَا نَصْرُ. بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ سَالِمِ بْنِ سَالِمِ بْنِ شَوْبَانَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السُّرَائِيلُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ سَالِمِ بْنِ الْخُطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النُّسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الجُالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْدُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ».

(۲۱۲-۸۱۲-۸۱۲-۹۱۲-۱۵۱۰-۱۵۱۲-۱۵۱۲-۱۵۱۲). (التعلیق)

والمراد بالمحتكر: هو الذي يجبس السلعة ينتظر النفاذ الذي في السوق حتى يضع سلعه أو يغلي أو يغالي في سعرها، فهذا محتكر أو في حال حاجة الناس لها ولا توجد إلا عنده ثم يقوم بحبسها عنهم ليزداد السعر في ذلك غلاءً، و لهذا النبي في قوله: «الجالب مرزوق»، في ذلك أن الله في يعطيه بركة ما جلب الخير للناس ولو كان السعر في ذلك دون غيره.

#### (المتن)

٢١٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُعْمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ نَصْلَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَعْمَلُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَعْمَلُونُ مُعْمَرِ بْنِ عَلَيْهِ فَيْمَ لَا سُعِيدِ بْنِ نَصْمَلَةً مَا لَهُ عَلَيْهِ فَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعْ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمِ عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً عَلَيْهِ وَسُلَامً عَلَيْهِ وَسُلَامً عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَي

٢١٥٥ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْ مُوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، الْمُيْثَمُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى الْمُكِّيُّ، عَنْ فَرُّوخَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخُطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: همَنِ احْتَكَرَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللَّه بِالْجُدَامِ وَالْإِفْلَاسِ».

باب: (أُجْرِ الرَّاقِي).

٢١٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثِينَ رَاكِبًا فِي سَرِيَّةٍ، فَنَزَلْنَا بِقَوْم، فَسَأَلْنَاهُمْ أَنْ يَقْرُونَا فَأَبَوْا، فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ، فَأَتَوْنَا، فَقَالُوا: أَفِيكُمْ أَحَدٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، أَنَا، وَلَكِنْ لَا أَرْقِيهِ حَتَّى تُعْطُونَا غَنَا، قَالُوا: فَإِنَّا نُعْطِيكُمْ ثَلَاثِينَ شَاةً، فَقَبِلْنَاهَا، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْحَمْدُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَبَرِئ، وَقَبَضْنَا الْغَنَم، فَعَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا: لَا تَعْجَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّهِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي صَنَعْتُ، فَقَالَ: «أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ اقْتَسِمُوهَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا»، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ.، عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّل، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ، وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْتُوكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «وَالصَّوَابُ هُوَ أَبُو الْمُتَوَكِّل».

(3017 - 5017).

#### (التعليق)

وأخذ الأجر على الرقية لا حرج فيه لثبوت ذلك عن النبي ﷺ أنه أقر أصحابه عليه.

الطالب: رقية غير المسلم؟

الشيخ: رقية غير المسلم بالقرآن ، يعنى أن يقوم المسلم برقية الكافر ؟ نعم، وهـذا أيضًا ظاهر النص عن النبي الله كذلك ، هـل يقـال برقيـة الكـافر للمسلم بغير المحرم ؟ جاء هذا عن عائشة عليها رضوان الله وغيرها من السلف، وجاء أيضًا عن عبد الله بن مسعود رقية البهيمة.

لكن والله أعلم أن السلف يكرهون أن ينصِّب الإنسان نفسَه راقيًا ولهذا سعد بن أبي وقاص جاءه رجلٌ فسأله أن يرقيه فقال: " أجعلتني نبيًا ارقِ نفسك" فالرقية التي يطلبها الإنسان فلا حرج أن يعطيها غيره إذا احتاج وأن يرفع البلاء عنه، ولكن أن ينصب نفسه لكل طالب أن يأتيه فهذا لا أرى السلف يجبذونه، بل ظاهر الأمر أنهم يكرهونه، ولكن على سبيل الاعتراض فيها يوافقه الإنسان في مسجده في بيته في ذهابه وإيابه ونحو ذلك وأفضل الرقية أن يرقى الإنسان نفسه.

والمؤثر في أمر الرقية أمران:

الأمر الأول: هو الآي المقروء وذلك أنه ثبت عن النبي الختيار بعض الآي للرقية كما في الفاتحة والكرسي والمعوذات و فقل هو الله أحد ، وغيرها.

### (المتن)

# باب: (الْأَجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُوْآنِ).

٢١٥٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ اللَّوْصِلِيُّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّفَّةِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ، فَلْدَى إِلَيَّ رَجُلُ مِنْهُمْ قَوْسًا، فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِهَالٍ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَاثُ رَجُلُ مِنْهُمْ قَوْسًا، فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِهَالٍ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَسَالُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا، فَقَالَ: ﴿ إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطُوقَ مِهَا فَسَالْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا، فَقَالَ: ﴿ إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطُوقَ مِهَا فَسَالًا مَنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا».

٢١٥٨ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ، عَنْ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ، عَنْ عُطِيَّةَ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلِيَّ عَطِيَّةَ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ، فَقَالَ: ﴿إِنْ أَخَذْتُهَا قُوْسًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿إِنْ أَخَذْتُهَا لَكَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿إِنْ أَخَذْتُهَا.

(YO17 - AO17).

#### (التعليق)

ولا يثبت عن النبي الأحاديث أنه منع وحرم أخذ الأجرة على الرقية، ولهذا البخاري ومسلم في صحيحها لم يخرجا شيئًا من ذلك وما تنكباه إلا لعلةٍ ظاهرة فيه.

### (المتن)

باب: (النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ).

٢١٥٩ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ».

٢١٦٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَعَسْبِ الْفَحْلِ».

٢١٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمْنِ السِّنَوْرِ».

(PO17 -+ F17 -+ F17).

#### (التعليق)

المراد بالسنور: الهرة، واختلف العلماء في ثمنها وبيعها هل تلحق بالسباع والكلب أم لا وجاء عن النبي في صحيح مسلم النهي عنها وجاء أيضًا عن بعض السلف الإذن بذلك أما قنيتها فتجوز قنيتها بخلاف الكلب، وذلك أنه قد ثبت هذا عن غير واحدٍ من السلف سواء من الصحابة أو التابعين.

### (المتن)

باب: (كَسْبِ الْحُجَّامِ).

٢١٦٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، احْتَجَمَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ»، «تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَحْدَهُ»، قَالَهُ ابْنُ مَاجَةَ.

٢١٦٣ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَأَمْرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ». ٢١٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ».

٢١٦٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ مَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأُوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍ و، قَالَ: «بَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍ و، قَالَ: «بَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسُبِ الْحَجَّام».

٢١٦٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ كَسُبِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَة، فَقَالَ: «اعْلِفْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ كَسُبِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَة، فَقَالَ: «اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ».

# باب: (مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ).

٢١٦٧ – حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِ . ثَيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُ وَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللّه وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمُنْ مَامٍ»، فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمُنْ مَنَامٍ»، فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ المُيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، قَالَ: «لَا، هُنَّ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، قَالَ: «لَا، هُنَّ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَأَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».

(1114-7117-7117-0717-7117-7117).

#### (التعليق)

في هذا أن المال المكروه أو المال الحرام إذا استحال جاز، ولهذا يطعمه نواضحه ثم يستحيل في النواضح ويستفيد الإنسان منها أو يطعمها البهيمة من بهائمه مما يطعمها ثم يستحيل فيها لحمًا ثم يقوم بأكله.

ولهذا نقول: إذا استحال جاز للإنسان أن يأكله.

#### (المتن)

٢١٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الرَّحْرَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ

عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ الْلُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ».

۲۱۷۰ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُغْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ شُغْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْ مِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «بَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ» زَادَ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «بَهَى عَنِ المُلَلامَسَةِ وَالمُنْابَذَةِ» زَادَ سَهْلُ، قَالَ سُفْيَانُ: المُلَلامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ الشَّيْءَ وَلَا يَرَاهُ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ الشَّيْءَ وَلَا يَرَاهُ، وَالْمُنَابَذَةُ:

باب: (لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِه).

٢١٧١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ ابْنِعُ مَعَلَى بَيْعِ عَلَى بَيْعِ مَعْضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ ابْنِعُ مَعْضَى اللهُ عَلَى بَيْعِ مَعْضَى ».

٢١٧٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَبِيعُ اللَّهُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ».

باب: (مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ).

٢١٧٣ - قَرَأْتُ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو حُذَافَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، نَهَى عَنِ النَّجْشِ».

٢١٧٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَنَاجَشُوا».

#### (التعليق)

ونهيُ النبي الله الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خِطبة أخيه ذلك إذا كان يعلم، وإذا كان لا يعلم وخطب فإن خِطبته صحيحة والمرأة مخيَّرة، وكذلك أيضًا في مسألة البيع على بيع أخيه فإذا كان لا يعلم فإنه لا حرج عليه وحينئذٍ يكون البائع بالخيار بالاختيار بين السعرين.

#### (المتن)

باب: (النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ).

٢١٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النُّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ».

(4140).

(التعليق)

هنا نقول: لا يبع حاضرٌ لباد، يعني إذا كان حاضرًا ،الباد حاضر وأما إذا كان غائبًا فيجوز توكيله ، ويجوز توكيله أيضًا إذا كان حاضرًا معه وهو يرى ويسمع وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على جواز توكيل الباد للحاضر من جهة الوكالة مع حضوره وأن الأمر بيده، أو إذا كان غائبًا وقد حكى اتفاق السلف على هذا غير واحد من العلماء كابن بطال -رحمه الله-.

#### (المتن)

٢١٧٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ، عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَبِيعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَبِيعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَبِيعُ كَانُهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَبِيعُ كَانُهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَبِيعُ كَانُهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ».

٢١٧٧ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ» قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ: «لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا».

باب: (النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ).

٢١٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَلَقَّوْا الْأَجْلَابَ، فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئًا فَاشْتَرَى، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَلَقَّوْا الْأَجْلَابَ، فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئًا فَاشْتَرَى، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ».

#### (7117-7117-717).

#### (التعليق)

والمراد بالنهي بالتلقي: أن يتلقاه ليشتري منه قبل أن يصل إلى السوق، فإن تلقاه فتنعقد الصفقة قبل السوق هذا هو المنهي عنه.

وإذا اشترى منه وجاء بالسوق فهو بالخيار وقد جاء هذا عن أبي هريرة هو ولا مخالف له، ولكن لو أنه استقبله وجاء معه إلى السوق فهذا حينئذٍ تكون مسألة أخرى تختلف عن نهى النبي على عن بيع حاضر لباد.

#### (المتن)

٢١٧٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ تَلَقِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ».

۲۱۸۰ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَة، عَنْ سُلَيْهَانَ التَّيْمِيِّ، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْهَانَ الشَّهِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْهَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «بَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ لِدِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «بَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «بَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «بَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «بَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

باب: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقًا).

٢١٨١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُحَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا الْآخَرَ، فَإِنْ تَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُحَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَا أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَرُوكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْآبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».

٢١٨٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْفِقْدَامِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْفِقْدَامِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْفِقْدَامِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَيْدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا».

٢١٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الصَّمَدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ السَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا».

باب: (بَيْعِ الْخِيَارِ).

٢١٨٤ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ، فَلَا وَجَبَ الْبَيْعُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اخْتَرُ»، فَقَالَ: الْأَعْرَابِيُّ عَمْرَكَ اللَّهُ بَيِّعًا.

٢١٨٥ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ المُدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ المُدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّهَ اللهُ عَنْ تَرَاضٍ ﴾.

(PV17 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 11

### (التعليق)

والبيع الذي يكون عن إكراه أو يكون عن استغلال سيف الحياء في الإنسان فهذا ليس بنافذ، فها يأخذه الإنسان من أخيه في ظاهره صورة البيع ولكنه بإكراه أو بسيف الحياء، فيأتي إلى شخص أمام الناس ليحرجه فيبتاع منه سلعة حياءً فهذا بإجماع العلهاء على أنه باطل، أن ما أخذ بسيف الحياء فهو باطل.

وذلك لأن الحياء له أثر على الإنسان لا يستطيع أن يدفع ولو أنفس المال عمن طلبه إذا أخذ باستدعاء سيف الحياء وإشهاره.

#### (المتن)

باب: (الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ).

٢١٨٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

مَسْعُودٍ، بَاعَ مِنَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ، فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: إِنَّا اشْتَرَيْتُ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: إِنَّا اشْتَرَيْتُ مِنْ رَسُولِ مِنْكَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنْ شِئْتَ حَدَّثُتُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَاتِهِ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَاتِهِ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَقُولُ: ﴿إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَ ابَيِّنَةٌ، وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، فَالْذَ فَإِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ﴿إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَ ابَيِّنَةٌ، وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ﴿إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَ الْبَيْعَ اللهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَ ابَيِّنَةٌ، وَالْبَيْعُ، فَرَدَّهُ.

باب: (النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ).

٢١٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: صَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ، يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ، يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ شُعْبَةُ وَلَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبِيعُهُ؟ حِزَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».

٢١٨٨ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجِلُّ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجِلُّ بَيْعُ مَا لَهُ يُضْمَنْ».

٢١٨٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ لَيْهِ كَيْهِ لَيْهِ مَنْ عَظَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، قَالَ: «لَكَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى مَكَّةً، ثَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ».

#### $(\Gamma \Lambda \Gamma \Gamma - V \Lambda \Gamma \Gamma - P \Lambda \Gamma \Gamma)$ .

#### (التعليق)

وما لم يستطع الإنسان على تسلميه وليس عنده وليس عنده على حالين: إما لا يملك الإنسان ذلك فهذا لا خلاف عند العلماء على بطلانه، وأما ما يستطيع الإنسان تسليمه ولكنه لم يسلمه هل يمضي ذلك البيع ولو لم يره أم لا؟ نقول في ذلك: على حالين:

الحالة الأولى: إذا كانت السلعة تعرف وصفًا ولو لم يرها، فهذا يجوز إذا كان قادرًا على التسليم، وحكي الاتفاق على ذلك قد نص عليه الطحاوي - رحمه الله- إلا أن الصحابة في وكذلك السلف يطبقون على جواز وصحة البيع المقدور على تسليمه يعني إذا ثبت ذلك في الذهن وصفه.

الحالة الثانية: إذا كان لا يثبت في الذهن الوصف ولا بد من رؤيته فهذا حينئذ نقول: لا يكتفى بالقدرة على تسلميه حتى يرى ومن قال بالحالة الأولى وهي أن البيع الصحيح في ذلك إذا كان قادرًا تسلمه والوصف في ذلك يرسم في الذهن قالوا: هو بالخيار إذا رآه.

ويقيسون ذلك بحكم بيع الأعمى، قالوا: البيع على الأعمى صحيح وشراؤه صحيح فإذا كان ذلك وبان له بعد ذلك ما قصر. بصره عن معرفته فله الخيار بالرجوع إذا رآه مبصرٌ من أهله.

كذلك أيضًا الإنسان إذا كان يبيع شيئًا وهو قادر على تسليمه فوصفه فإنه يمضي البيع.

## (المتن)

باب: (إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ).

٢١٩٠ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِدٌ بْنُ الْحَادِثِ عَنْ عَفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَيْتَهَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُو لِلْأَوَّلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَيْتَهَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُو لِلْأَوَّلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَيْتَهَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُو لِلْأَوَّلِ مِنْ مَعْمَا».

٢١٩١ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

باب: (بَيْعِ الْعُرْبَانِ).

٢١٩٢ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، **«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ** عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، **«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ** بَيْعِ الْعُرْبَانِ».

٢١٩٣ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ، كَاتِبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ،

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْعُرْبَانُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِهَائَةِ دِينَارٍ، فَيُعْطِيَهُ دِينَارَانِ لَكَ، وَقِيلَ: يَعْنِي فَيُعْطِيهُ دِينَارَانِ لَكَ، وَقِيلَ: يَعْنِي فَيُعْطِيهُ دِينَارَانِ لَكَ، وَقِيلَ: يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيَدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا، أَوْ أَقَلَ، أَوْ أَكْثَرَ، وَيَقُولَ: إِنْ أَخَذْتُهُ وَإِلَّا فَالدِّرْهَمُ لَكَ.

#### (\*P17-7P17-1P17-7P17).

#### (التعليق)

ولهذا بيع العربون صحيح وإذا أخذه فإنه له إذا تراجع المشتري عن ذلك.

#### (المتن)

باب: (النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ).

٢١٩٤ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحُصَاةِ».

٢١٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ

عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ».

باب: (النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَضُرُوعِهَا، وَضَرْبَةِ الْغَائِصِ).

٢١٩٦ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَا فَي جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَهَ الْيَهَ الْيَهَ الْيَهِ الْيَهَ الْيَهَ الْيَهَ الْيَهِ الْيَهِ الْيَهِ الْيَهِ الْيَهِ الْيَهِ الْيَهِ الْيَهِ اللَّهُ عَنْ شَولُ اللَّهِ الْعَبْدِيّ، قَالَ: «بَهَى رَسُولُ اللَّهِ الْعَبْدِيّ، عَنْ شَهْوِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْدِيّ، قَالَ: «بَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقُ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمُغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمُعَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَائِمِ عَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْعَائِمِ ».

٢١٩٧ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَلِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَهَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَهَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَهَى عَنْ ابْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَهَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَهَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

باب: (بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ).

٢١٩٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: لَكَ فِي بَيْتِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ، وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ، وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَكَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ » فَقَالَ رَجُلِّ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَم، قَالَ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَم؟ » مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ: «اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا، فَأْتِنِي بِهِ»، فَفَعَلَ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَدَّ فِيهِ عُودًا بِيَدِهِ، وَقَالَ: «اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَلَا أَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَر. يَوْمًا»، فَجَعَلَ يَخْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَقَالَ: «اشْتَر بِبَعْضِهَا طَعَامًا وَبِبَعْضِهَا ثَوْبًا"، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ وَالْمُسْأَلَةُ نُكْتَةٌ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ الْمُسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِع، أَوْ لِذِي غُرْم مُفْظِع، أَوْ دَم مُوجِع».

(3917 - 0917 - 7917 - 4917 - 4917 - 4917).

#### (التعليق)

إذا وكل الإنسان أحدًا أن يشتري له أو أن يبيع له فقال: خذ هذه السلعة وبعها بعشرة ما زاد فهو لك، فهل يجوز ذلك أم لا؟ بحيث أن الإنسان يزايد فيها لحظ نفسه؟

نقول: إذا ضمن البيع بذلك فله أن يزايد فيها، قد جاء عن عبد الله ابن 

(المتن)

باب: (الْإِقَالَةِ)،

٢١٩٩ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْخَطَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمً، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

باب: (مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ).

• ٢٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَلْكِ، قَالَ: خَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ سَلَمَة، عَنْ قَتَادَة، وَحُمَيْدٌ، وَثَابِتٌ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِرْ لَنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا إِللَّهُ هُو اللَّسَعِرُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَوْلَهُ إِلَى اللَّهُ عُلَا السِّعْرُ اللَّهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللَّهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَالَ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُوا عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

٢٢٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: لَوْ قَوَّمْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ﴿إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَفَارِقَكُمْ وَلَا يَطْلُبَنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهُ ﴾.

 $(PP1Y - \cdot \cdot YY - 1 \cdot YY).$ 

(التعليق)

والأصل في التسعير الكراهة وذلك أنه ربها يضر بالبائع وربها يضر بالمشتري، ولهذا كُرِه من هذا الوجه، ولكن قد سعَّر بعض الخلفاء كعمر بن الخطاب وذلك لأنه لا تقوم مصلحة المسلمين إلا بالتسعير ولكن لا يكون ذلك في كل سلعة فيسعر ما يغلب على الظن ورود المفسدة فيه وذلك مثلاً بتسعير أمر معين بسلعة أو أمر ذهب أو نحو ذلك حتى لا يضر الأغنياء الضعفاء.

ويبقى الأصل على حاله ويدخل حينئذٍ مسألة التسعير في مسألة دفع الضرر وإلا في الأصل في ذلك الكراهة.

### (المتن)

باب: (السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ).

٢٢٠٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: قَالَ كُلَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: قَالَ مُثَمَّانُ بَنُ عَفَّانَ: قَالَ رُحُلًا كَانَ سَهُلًا بَائِعًا رَسُولُ اللَّهُ الْجُنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهُلًا بَائِعًا وَمُشْتَرِيًا».

٣٠٢٠ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا الثَّةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ سَمْحًا إِذَا الْتَتَضَى».

باب: (السَّوْم).

٢٢٠٤ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُمَيْمٍ، عَنْ قَيْلَةَ أُمِّ بَنِي أَنْهَادٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ عُمَرِهِ عِنْدَ الْمُرْوَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ عُمَرِهِ عِنْدَ المُرْوَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ، سُمْتُ بِهِ أَقَلَ مِنَا أُرِيدُ، ثُمَّ زِدْتُ، حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ، شُمْتُ بِهِ أَقَلَ مِنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الأَيْمَ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الأَثْمَ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ اللّذِي أُرِيدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الأَثْمَ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ اللّذِي أُرِيدِينَ، أُعْطِيتِ أَوْ تَفْعَلِي يَا قَيْلَةُ إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيْتًا، فَاسْتَامِي بِهِ اللّذِي تُرِيدِينَ، أَعْطَيتِ أَوْ مُنْعُيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ تَبْعِي شَعْنَ إِنْ تَبْعِعِي شَيْعًا، فَاسْتَامِي بِهِ اللّذِي تُرِيدِينَ، أَعْطَيْتِ أَوْ مُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ تَبْعِعِي شَيْعًا، فَاسْتَامِي بِهِ اللّذِي تُرِيدِينَ، أَعْطَيْتِ أَوْ مُنْعُيْتٍ أَوْ اللّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْتُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْتِ أَوْلَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْعِعِي شَيْعًا، فَاسْتَامِي بِهِ اللّذِي تُرْيدِينَ، أَعْطَيْتِ أَوْلُ مُنْ عَلَيْتُ مُ أَنْ تَبِيعِي شَاءُ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللْهُ وَاللْهُ عَلَيْهُ وَاللْهُ عَلَيْهُ وَاللْهُ وَاللّهُ وَاللْهُ عَلَيْهُ وَاللْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ

مَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الجُّرُيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ، فَقَالَ لِي: «أَتَبِيعُ نَاضِحَكَ هَذَا بِدِينَارٍ وَاللّهُ يَغْفِرُ لَكَ؟ » قُلْتُ: يَا رَسُولَ فِي غَزْوَةٍ، فَقَالَ لِي: «أَتَبِيعُ نَاضِحَكَ هَذَا بِدِينَارٍ وَاللّهُ يَغْفِرُ لَكَ؟ » قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ هُو نَاضِحُكُمْ إِذَا أَتَيْتُ اللّهِ يَنَارًا، وَيَقُولُ مَكَانَ كُلّ دِينَارٍ: «وَاللّهُ يَغْفِرُ لَكَ» حَتَى بَلَغَ فَمْ رَالَ يَزِيدُنِي دِينَارًا دِينَارًا، وَيَقُولُ مَكَانَ كُلّ دِينَارٍ: «وَاللّهُ يَغْفِرُ لَكَ» حَتَى بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَلَمَّ أَتَيْتُ اللّهِ عَنْ أَلَا يَتِينَارًا، فَلَمَّ أَتَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا بِلَالُ أَعْطِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ عِشْرِينَ دِينَارًا»، وَقَالَ: «يَا بِلِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: «يَا بِلَالُ أَعْطِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ عِشْرِينَ دِينَارًا»، وَيَارًا إِلَى أَهْلِكَ».

٢٢٠٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، عَلِيًّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ».

(7777-777-3777-0777-7777).

### (التعليق)

وذلك لأنه بل ورود الناس إلى السوق وقبل اجتماعهم وتوفرهم.

#### (المتن)

باب: (مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَيْرَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْع).

٧٢٠٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكلِّمُهُمُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَوْمَ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ الْقَيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِاللّهِ بِاللّهِ بِاللّهِ بِاللّهِ بِاللّهِ بِاللّهِ بِاللّهِ بَائِكَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللّهِ لِاللّهِ لِكُذَا فَصَدَّقَهُ، وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلّا لِكُنَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَقَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ».

(٧٠٢).

#### (التعليق)

ولو وجب التسعير في شيء لوجب تسعير الأراضي اليوم وذلك لشدة المفاسد وضرر الأغنياء على الضعفاء في ذلك، وذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يتخذ دارًا ثم ألغي ما كان أصلاً في الشريعة وهو إحياء الموات وهو: أن يقتني الإنسان له دارًا في أي أرض، وغلت في ذلك الأسعار فضر. ذلك الضعفاء بل ضر من هو أعلى منه، وذلك لانتفاع طبقةٍ معنية من الناس على حساب الفقراء وهذا من آكد أنواع التسعير، بل لو وجب التسعير لوجب في مثل هذه الحال.

#### (المتن)

٢٢٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْسُعُودِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ فَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا خَرَشَةَ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا عُكَلَمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَانَعُلُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يُزَلِّي عَمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْكُنْفِلُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُرَكِيمُ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يَنْفُرُ إِلَيْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَاكُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِمْ مَا اللّهُ عَلَالَ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

٢٢٠٩ – حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ح وحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ بْنُ عَهَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ بْنُ عَهَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالْحَلِفَ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ».

باب: (مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا، أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالً).

۲۲۱۰ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى نَخُلاً قَدْ أُبِّرَتْ، فَتَمَرَثُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ. اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ. اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وحَدَّثَنَا مُشْيَانُ بْنُ مُعَيْنَةَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَلَمْ، مَنْ عَبَّادٍ اللَّهِ مِنْ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ مُنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنَ عَبْدًا وَلَهُ مَالًى، فَعَلَوْهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

 $(A \cdot YY - P \cdot YY - \cdot YY - I \cdot YY - YYY - YYY).$ 

(التعليق)

وفي هذا إشارة إلى أنه ليس العبرة بإنفاق السلعة وإنها ببركة مالها، ولكن ذلك أيضًا بشرائها وحيازتها وإنها ببركة أثرها على الإنسان، فربها ينفق الإنسان سلعته أو يكسب من ذلك مالًا ويكون حينئذٍ وبالًا عليه.

#### (المتن)

٢٢١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَبَاعَ عَبْدًا جَمَعَهُمَ جَمِيعًا».

٢٢١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو المُّعَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَعْيَى بْنِ الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَعْيَى بْنِ الْفُضَى مُن عُنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: «قَضَى وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النَّخُلِ لِلنَ أَبْرَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَأَنَّ مَالَ المُمْلُوكِ لِلنَ بَاعَهُ، إِلّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَأَنَّ مَالَ المُمْلُوكِ لِلَنْ بَاعَهُ، إِلّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ».

باب: (النَّهْي عَنْ بَيْعِ الثِّهَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا).

٢٢١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى ابْنِ عُمَلَ مُهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

٢٢١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِ يُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ

بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ».

٢٢١٦ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ».

(7177 - 7177 - 3177 - 0177 - 7177).

#### (التعليق)

ويختلف بدو الصلاح من ثمر إلى ثمر فالسنبل يبدو صلاحه باصفراره، التمر غالبًا في بعض أنواعه يبدوا صلاحه باحمراره، وبهذا كان يقضي. الصحابة كعمر بن الخطاب وأيضًا جاء عن عبد الله بن عباس ولا مخالف لهم من أصحاب رسول الله .

#### (المتن)

٢٢١٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ مَنْ مَمْ مُعَدْد، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، نَهَى عَنْ بَيْعِ مُعَنْ بَيْعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّم، نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّم، نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّم، نَهْ عَنْ بَيْعِ الْعَنْبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ». الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَبْ حَتَّى يَسْوَدً، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِ حَتَّى يَشْتَدً». باب: (بَيْع الثَّهُ إِر سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ).

٢٢١٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ».

٢٢١٩ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ مَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بِنْ مَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ النَّسْلِم؟».

باب: (الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ).

• ٢٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُويْدِ بْنِ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُويْدِ بْنِ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَعُخْرُفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَعُخْرُفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَسَاوَمَنَا سَرَا وِيلَ، وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَاوَمَنَا سَرَا وِيلَ، وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَاوَمَنَا سَرَا وِيلَ، وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَاوَمَنَا سَرَا وِيلَ، وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَاوَمَنَا سَرَا وِيلَ، وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى

٢٢٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا أَبَا صَفْوَانَ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا أَبَا صَفْوَانَ بُن عُمَيْرَةَ، قَالَ: «بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ بُن عُمَيْرَةَ، قَالَ: «بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُنْ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُنْ وَسُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَمُنْ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَمِّدُونَ فَى إِلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا فَيَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللّهَ عَلَيْهَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّه

٢٢٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا».

باب: (التَّوَقِّي فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ).

٢٢٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحُكَمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ فَاقِيلِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ خُو يُلِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ﴿ وَيُلُ وَسَلَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ﴿ وَيُلُ وَسَلَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ﴿ وَيُلُ لِللهُ طَفَقِينَ ﴾ [المطففين: ١] فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ.

باب: (النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ).

٢٢٢٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عِلْمَ مَغْشُوشٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ».

٢٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْحُمْرَاءِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَنبَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وِعَاءٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَقَالَ: «لَعَلَّكَ غَشَشْتَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

# باب: (النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلُ مَا لَمْ يُقْبَضْ).

٢٢٢٦ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ».

٢٢٢٧ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهُ»، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي حَدِيثِهِ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهُ»، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَام.

٢٢٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، صَاعُ الْبَائِع، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي».

(\(\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\titt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\titt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\titt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\titt{\titt{\titt{\titt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\text{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\tititt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\titt{\

#### (التعليق)

وما لا يمكن في البيع قبضه ولا يمكن تسلميه فلا يجوز حينئذٍ ولا يصح بيعه وذلك كبيع اللبن في الضرع، وكذلك أيضًا الصوف على الظهر فهذا لا يجوز قد جاء في ذلك النهي عن جماعة من الصحابة جاء عن أبي هريرة وجاء عن ابن عمر وقال ابن حزم الأندلسي. لا مخالف لهم من أصحاب رسول الله

## (المتن)

باب: (بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ).

٢٢٢٩ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ».

۲۲۳۰ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْسُيِّبِ، عَنْ عُوثَانَ بْنِ عَفَّانَ، ابْنِ لَهَيْعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْلُسَيِّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ التَّمْرَ فِي السُّوقِ، فَأَقُولُ: كِلْتُ فِي وَسْقِي هَذَا كَذَا، فَأَدْفَعُ أَوْسَاقَ التَّمْرِ بِكَيْلِهِ، وَآخُذُ شِفِّي، فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿إِذَا سَمَّيْتَ الْكَيْلَ فَكِلْهُ》.

باب: (مَا يُرْجَى فِي كَيْلِ الطَّعَامِ مِنَ الْبَرَكَةِ).

٢٢٣١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِسْمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ - اللَّازِنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ».

#### (PYYY - YYY - YYYY).

#### (التعليق)

والمراد بذلك أن الإنسان يكيل الطعام قبل أن يبيعه يعني إذا اشترى ثم أراد أن يبيعه مرةً أخرى فإنه يكيل لنفسه ثم يبيعه بعد ذلك، فهذا أمارة على حيازته، وما يحاز فلابد من حيازته وما لا يحاز أو يشق حيازته فإذا خلى بينك وبينه فحينئذٍ جاز لك أن تبيع باعتبار تحقق الملك في ذلك.

#### (المتن)

٢٢٣٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الجِّمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْفَقْدَامِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ الْفَقْدَامِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ الْفَقْدَامِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كِيلُوا مَعْدِ يكرِبَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ فِيهِ».

الطالب: حديث عائشة " فكِلْتهُ فَفنِي "؟

الشيخ: لا ، المراد بذلك هو الحساب هذا فيها يتعلق في أمر البيع وذاك آخر.

### (المتن)

# باب: (الْأَسْوَاقِ وَدُخُولِمًا).

٢٢٣٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْخِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ الْخِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، وَعَلِيُّ، ابْنَا الْحُسَنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، وَعَلِيُّ، ابْنَا الْحُسَنِ

بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَرَّادِ، أَنَّ الزُّبِيْرَ بْنَ الْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ السَّاعِدِيَّ، حَدَّثَهُمَا، أَنَّ أَبَاهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ أَبِي أَسِيدٍ، أَنَّ أَبَا أَسِيدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَهَبَ إِلَى سُوقِ النَّبِيطِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ»، ثُمَّ وَجَعَ إِلَى هَذَا فَهَالَ: «لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ»، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ»، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا السُّوقِ فَطَافَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا سُوقُكُمْ، فَلَا يُنتَقَصَنَّ، وَلَا يُضَرَبَنَ عَلَيْهِ السُّوقِ فَطَافَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا سُوقُكُمْ، فَلَا يُنتَقَصَنَّ، وَلَا يُضْرَبَنَ عَلَيْهِ خَرَاجُ».

٢٢٣٤ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ، عُبْسُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّق اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ غَدَا إِلَى صَلَاقِ الصَّبْح غَدَا بِرَايَةِ إِبْلِيسَ». الصُّبْح غَدَا بِرَايَةِ إِبْلِيسَ».

٢٢٣٥ – حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ، مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ: لَا إِلَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ: لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُو حَيُّ لَا إِللهَ يَمُوتُ، بِيدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ٱلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَعَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَبُنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجُنَّةِ».

باب: (مَا يُرْجَى مِنَ الْبَرَكَةِ فِي الْبُكُورِ).

٢٢٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً، أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»، قَالَ: وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً، أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي أَوَّلِ النَّهَارِ، قَالَ: وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ جَيْشًا بَعَثَهُمْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، قَالَ: وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَأَثْرَى وَكَثُرُ مَالُهُ.

٢٢٣٧ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ الْمُدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي مَنْمُونِ اللَّهُ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِيهِ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ مَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ مَ الْحَمِيسِ».

٢٢٣٨ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُمَدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْخُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الجُدْعَانِيِّ، عَنْ نَافِع، بْنِ عُجَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْخُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الجُدْعَانِيِّ، عَنْ نَافِع، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اللَّهُ مَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اللَّهُ مَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بَعْورِهَا».

(1777 -7777-3777-0777-1777-7777-7777).

### (التعليق)

وهذا الحديث جاء عن النبي الله من طرق متعددة وكلها معلولة ولكن معناه صحيح أن البركة في البكور، والبكور بركة في البيع وبركة في العلم،

وذلك لصفاء الذهن حتى للنظر والحجة ولهذا جعل الله على الله على الذهن للناظرة موسى مع فرعون وأن يحشر الناس ضحى، وذلك لصفاء الذهن وذلك بعد راحته من كدنها إسابق فيأتي بعد ذلك نوم ثم يصفوا الذهن.

فأقرب الأزمنة لصفاء الذهن هو بعد الاستيقاظ التام من النوم، يصفو الذهن للنظر والتأمل وكذلك أيضًا للمناظرة والمحاورة.

### (المتن)

# باب: (بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ).

٢٢٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَبُو النَّبِيِّ أَسُامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُو بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ » يَعْنِي: الْخِنْطَةَ.

٢٢٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ التَّيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ بَاعَ مُحَفَّلُةً فَهُو بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدًّ مَعَهَا وَسَلَّمَ: هِيَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ بَاعَ مُحَفَّلُةً فَهُو بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدًّ مَعَهَا وَسَلَّمَ: هَنُ لَبَنِهَا - أَوْ قَالَ - مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحًا».

٢٢٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُ وقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ:

أَشْهَدُ عَلَى الصَّادِقِ الْمُصْدُوقِ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ حَدَّثَنَا، قَالَ: «بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةُ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِم».

(P777 - + 377 - 1377).

#### (التعليق)

والمراد بالخلابة "الغش والخداع " ويتفق الصحابة هاعلى أن الإنسان إذا خدع في بيعه فباع سلعته بدون الثمن المعروف أن هذا كافٍ في رد البيع وقضى. بذلك عمر وكذلك قال به وأفتى عبد الله بن عمر والعباس وجرير وغيرهم ولا مخالف لهم من أصحاب رسول الله الله الله الماء كابن حزم الأندلسي وغيره. الصحابة ولا مخالف لهم في ذلك جماعة من العلماء كابن حزم الأندلسي وغيره.

#### (المتن)

باب: (الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ).

٢٢٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْ إِيمَاءَ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْ بِ عَنْ عَلْدِ بْنِ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بَنِ النُّ بَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ خَرَاجَ الْعَبْدِ بِضَمَانِهِ».

٢٢٤٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ

وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَرَدَّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدِ اسْتَغَلَّ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخُرَاجُ بِالضَّهَانِ».

باب: (عُهْدَةِ الرَّقِيقِ).

٢٢٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ».

٢٢٤٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ عُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعِ».

باب: (مَنْ بَاعَ عَيْبًا فَلْيُبِيِّنْهُ).

٢٢٤٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِي عَنْ عَبْدِ الرَّهُمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ يَغِيى بْنَ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّهْمَنِ بَنِ شَمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بُنِ شُمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الثُسْلِمُ أَخُو النُسْلِم، وَلَا يَجِلُّ لِسُلِم بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَكُهُ.

(7377 -7377-3377-0377-7377).

وما كان له قيمة منفكة فيجوز بيعة وما كان له قيمة ولكنها تبع فإنه لا يباع، وذلك كما تقدم الحليب في الضرع، وكذلك الصوف على الظهر حتى ينفصل ويدخل في هذا أيضًا بيع الجنين في بطن أمه وغيره ذلك.

ولهذا ينص العلماء رحمهم الله على جملة من المنهيات في مسائل البيع ما لم يسمى ما لا منفكًا منفصلاً فهذا ينهون عنه، ويضربون في أمثلة مثلاً بيع الحليب في الضرع أو بيع مثلاً حليب المرأة للرضاع ونحو ذلك بأنه عادةً لا يخرج كحال الحليب الذي يتناوله الناس من بهيمة الأنعام.

وكذلك أيضًا كبيع الهواء ولكن مع تأخر الزمان أمكن ذلك فأصبح الناس يبيعون حتى الهواء يضعونه في اسطوانات ثم يقومون ببيعه كأكسجين.

ولهذا نقول: أن بعض الفقه الذي يطلقه السلف باعتبار عدم إمكان كونه محازًا منفكًا فإنهم ينهون عن بيعه ويقولون بعدم جوازه، ولكن إذا أمكن ذلك حينئذٍ يقال: بجواز بيعه.

### (المتن)

٢٢٤٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: مُعَاوِيَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: مُعَاوِيَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: مُعَاوِيَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنُهُ، لَمْ يَزُلْ فِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنُهُ، لَمْ يَزُلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ، وَلَمْ تَزُلِ الْلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ».

باب: (النَّهْيِ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ).

٢٢٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّحْبَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ، «إِذَا أُقِي بِالسَّبْيِ، أَعْطَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «إِذَا أُقِي بِالسَّبْيِ، أَعْطَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «إِذَا أُقِي بِالسَّبْيِ، أَعْطَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «إِذَا أُقِي بِالسَّبْيِ، أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ».

٢٢٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحُجَّاجُ، عَنِ الْحُكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بِنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ الْحُجَّاجُ، عَنِ الْحُكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بِنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَرَقَهُ».

• ٢٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْهُيَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ طَلِيقِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ طَلِيقِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَسَلَّمَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَلَدِهَا، وَبَيْنَ الْأَحْ وَبَيْنَ أَخِيهِ».

(Y3YY - **A3YY-P3YY-** • **0YY**).

#### (التعليق)

وهذا من رحمته بالخلق وكذلك فطرة هذا الدين ذلك حتى لو كان حق للإنسان أن يبيع لا يجوز أن يبيع ويفرق بين الأم وولدها ولا الأب وابنته ولا بين الأخ وأخيه ويبيعهم سواء، وهذا حقٌ لهم وحق للحرم وأرأف بالقلب.

## (المتن)

باب: (شِرَاءِ الرَّقِيقِ).

٢٢٥١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ النَّهِ مَا حِبُ الْكَرَابِيسِيِّ. قَالَ: قَالَ لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْكَرَابِيسِيِّ. قَالَ: قَالَ لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ، أَلَا نُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا، فَإِذَا فِيهِ: «هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ بَلَى، فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا، فَإِذَا فِيهِ: «هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لَا دَاءَ، وَلَا غَائِلَةَ، وَلَا خِبْنَةَ، بَيْعَ النُسُلِم لِلْمُسْلِم.

٢٢٥٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمُ الجُارِيَةَ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ خَيْرُهَا اللهُ عَلَيْهِ، وَلَيْدُعُ بِالْبَرَكَةِ، وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، وَإِذَا اشْتَرَى أَحُدُكُمْ بَعِيرًا، فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، وَلْيَقُلْ مِثْلَ وَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ بَعِيرًا، فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، وَلْيَقُلْ مِثْلَ فَلْكَ.

باب: (الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ).

٣٢٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهِشَامُ بْنُ عَارٍ، وَهِشَامُ بْنُ عَارٍ، وَهِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَنَصْرُ بْنُ الْخَمَّرِ بْنَ الْخَطَّابِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِ عِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ،

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ».

٢٢٥٤ – حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ح وحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ح وحَدَّثَنَا مَعْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلَقَمَةَ التَّمِيمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، وَمُعَاوِيةَ، إِمَّا فِي كَنِيسَةٍ عُبَيْدٍ، حَدَّثَاهُ، قَالَا: جَمَعَ المُنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، وَمُعَاوِيةَ، إِمَّا فِي كَنِيسَةٍ وَإِمَّا فِي بِيعَةٍ، فَحَدَّثَهُمْ عُبَادَةً بْنُ الصَّامِتِ.

#### (1017 - 1017 - 1017 - 3017)

#### (التعليق)

والكنيسة التي تكون في بلدان التي تفتح فهذا تبقى على ما هي عليه لأهلها، إلا أنه لا يبنى جديدًا فيها وهذا باتفاق الأئمة، وأما القرى التي يمصرها المسلمون هم الذين أنشئوها لو تكاثر فيها النصارى واليهود لا يجوز أن يبني فيها الكنائس ولا البيع.

ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس شقال: أيما مصر مصر ته العرب فلا تبنى به كنيسة أو ليس للعجم أن يبنوا به كنيسة ولا يعلم لعبد الله بن عباس شخالف في هذا وإنما الخلاف عند بعض الفقهاء من أهل الرأي بعد أبي

حنيفة -رحمه الله- في بعض سواد المشركين من أهل الكتاب وذلك الذين يكون لهم قرى سواد في الضواحي وليس في المدن وسوادهم فيها أكثر يقول بعض أهل الرأي: أنه لهم أن يبنوا في ذلك إذا كانت البلدة هي سوادهم وهي بلدة أصلية لهم وليس بلدة أنشأها المسلمون فوردوا إليها فهذا قولٌ شاذ لا يوافقهم عليهم أحد من ذلك من القرن الأول وكذلك أيضًا القرن الثاني من الصحابة والتابعين.

#### (المتن)

فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، وَالنَّهْ عِلَيْهِ وَالتَّمْرِ بِالنَّهْرِ - قَالَ أَحَدُهُمَا: وَالنَّهْبِ، وَالنَّهْرِ ، وَالنَّعْرِ ، وَالنَّعْيرَ بِالْبُرِّ، يَدًا وَاللَّعْيرَ ، وَالنَّعِيرَ بِالْبُرِّ، يَدًا بِيدٍ، كَيْفَ شِئْنَا.

٢٢٥٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَالْخِنْطَةَ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخِنْطَةَ مِثْلًا بِمِثْلٍ».

٢٢٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْزُقُنَا تَمْرًا

مِنْ تَمْرِ الْجَمْعِ، فَنَسْتَبْدِلُ بِهِ تَمْرًا هُوَ أَطْيَبُ مِنْهُ وَنَزِيدُ فِي السِّعْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ، وَلَا دِرْهَمُ بِدِرْهَمَيْنِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمُ بِالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَلَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا إِلَّا وَزْنَا».

باب: (مَنْ قَالَ: لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ).

٢٢٥٧ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْدِيَّ، يَقُولُ: «الدِّرْهَمُ بُولِلدِّينَارُ بِالدِّينَارِ»، فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، بِالدِّرْهَمِ، وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ»، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا الَّذِي تَقُولُ فِي الصَّرْفِ: قَالَ: أَمَا إِنِي لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا الَّذِي تَقُولُ فِي الصَّرْفِ: أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَمْ شَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

٢٢٥٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيً
الرِّبْعِيِّ، عَنْ أَبِي الْجُوْزَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَأْمُرُ بِالصَّرْفِ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، وَيُحَدَّثُ
ذَلِكَ عَنْهُ، ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيتُهُ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُ
رَجَعْتَ، قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْيًا مِنِي، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ﴿ أَنَّهُ مَنَى عَنِ الصَّرْفِ ».

#### (0077-5077-4077).

#### (التعليق)

مهما بلغ الإنسان علمًا فإنه يقع منه الزلل والمخالفة والصريحة أيضًا ولا يسعه إلا أن يرجع إلى الحق إذا ظهر له الدليل، فالمؤمن تواب رجاع إلى الحق.

والذي لا يرجع مع ظهور الدليل ويبحث عن مخرج وتأويل لغيره هذا المتكبر، الذي يحافظ على ثبات نفسه لا على ثبات الحق، والمؤمن الصادق هو الذي يهمه ثبات الحق وسلامته ولو كان ذلك على سبيل عدم سلامة نفسه أو سمعته أو الإساءة إليه.

### (المتن)

# باب: (صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ).

٢٢٥٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النَّهُ هُرِيِّ، سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» قَالَ أَبُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ، احْفَظُوا».

٢٢٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحُدَثَانِ، قَالَ: أَقْبُلْتُ أَقُولُ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟
 فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ اثْتِنَا، إِذَا جَاءَ خَازِنُنَا، نُعْطِكَ وَرِقَكُ، فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا، وَاللَّهِ، لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَ إِلَيْهِ

ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ».

٢٢٦١ – حَدَّثَنِي أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَدَّثَنِي أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارُ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ، وَالصَّرْفُ فَلَا يَلْتُومُ فَهَا بِالْوَرِقِ، وَالصَّرْفُ هَا عَلَيْهُ عَلَى عَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ، وَالصَّرْفُ

باب: (اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ، وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ).

٢٢٦٢ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِييِّ - قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِييِّ - قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِييِّ - قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ، عَنِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِب، أَوْ سِمَاكُ – وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا سِمَاكًا – عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ، عَنِ الْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةِ مِنَ الْبُنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ، فَكُنْتُ آخُذُ الذَّهَبَ مِنَ الْقَضَةِ، وَالْفِضَّةِ مِنَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿ إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا، وَأَعْطَيْتَ الْآخَرِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿ إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا، وَأَعْطَيْتَ الْآخَر، فَلَا تُقُارِقُ صَاحِبَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسُ ﴾، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: وَيَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: وَيَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَالنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

باب: (النَّهْي عَنْ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ).

٢٢٦٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَارُونُ بْنُ إِنْ بَنُ الْبِهِ، عَنْ إِنْ ضَاءً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَثْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الجُائِزَةِ بَيْنَهُمْ، إِلَّا مِنْ بَأْسٍ».

باب: (بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ).

٣٢٦٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ وَقَاصٍ، عَنِ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، مَوْلًى لِبَنِي زُهْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، عَنِ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، مَوْلًى لِبَنِي زُهْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، عَنِ اشْتِرَاءِ الْبَيْضَاءُ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ، فَنَهَانِي اشْتِرَاءِ الْبَيْضَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شُؤَلَ عَنِ اشْتِرَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شُؤَلَ عَنِ اشْتِرَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّذَ إِلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْكَحُواقَلَةِ ). (المُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقِلَةِ).

 ٢٢٦٦ – حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبُوبَ، عَنْ أَبِي اللهُ أَبِي اللهُ وَسَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ».

٢٢٦٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ».

باب: (بَيْعِ الْعَرَايَا بِخُرْصِهَا تَمَرًا).

٢٢٦٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، «أَنَّ رَسُولَ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا».

٢٢٦٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا» قَالَ يَحْيَى: الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا» قَالَ يَعْيَى: الْعَرِيَّةُ : أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ بِطَعَامٍ أَهْلِهِ رُطَبًا، بِخَرْصِهَا تَمْرًا.

باب: (الحُيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً).

٢٢٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً».

٢٢٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَاجٍ، عَنْ أَبِي النُّ بَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ خَالِدٍ، عَنْ حَجَاجٍ، عَنْ أَبِي النُّ بَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ، يَدًا بِيدٍ»، وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً.

(\$\circ \text{\formalform} \text

#### (التعليق)

وجاء عن بعض الصحابة في بيع الحيوان بالحيوان فضلاً ونسيئة، جاء ذلك عن علي بن أبي طالب في أن باع جملاً بعشرين إلى أجل، وجاء أيضًا عن عبد الله بن عمر أنه باع جملاً بأربعة إلى أجل، وهذا يدل على أن النهي في ذلك أنه ليس على التحريم.

#### (المتن)

باب: (الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ).

٢٢٧٢ – حَدَّثَنَا نَصْرُ. بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ عُرْوَة ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ عَنْ أَنَسٍ ، ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدْ الشَّرَى صَفِيَّة بِسَبْعَة أَرْؤُسٍ » ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مِنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ . باب: (التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا).

٣٢٧٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ، فِيهَا الْحَيَّاتُ ثُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَوُلَاءِ يَا جِبْرَائِيلُ؟ كَالْبُيُوتِ، فِيهَا الْحَيَّاتُ ثُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَوُلَاء يَا جِبْرَائِيلُ؟ قَالَ: هَوُلَاء لَكَ الرَّبَا».

٢٢٧٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ مَ عَنْ سَعِيدٍ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَنْ سَعِيدٍ اللَّهُ بَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا، أَيْسُرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ».

٢٢٧٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ أَبُو حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الرِّبَا ثَلاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا».

٢٢٧٦ – حَدَّثَنَا نَصْرُ- بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخُطَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخُطَّابِ، قَالَ: «إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ قَالَ: «إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرُهَا لَنَا، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ».

(1777-7777-3777-0777-7777).

والربا مما لا خلاف أنه من السبع الموبقات وكذلك أيضًا فإن الربا قد وصف الله على فاعله بأنه محارب لله ولرسوله وذكر الله على المحاربة في الكتاب والسنة في ثلاثة مواضع:

- ١. الموضع الأول: في الشرك والكفر وهو أعظم الظلم.
  - ٢. الموضع الثاني: الربا.
  - ٣. الموضع الثالث: معاداة الصالحين أولياء الله عَلَا.

فهذا الذي ذكر الله على فيه محاربته الله المحرمات في المعاملات جماعها لا يخرج عن صورتين:

- ١. الصورة الأولى: الربا.
- ٢. الصورة الثانية: الجهالة والغرر ويدخل في أمر الجهالة والغرر ما يتعلق بالقهار والميسر. وأصناف البيع من المزانبة وكذلك أيضًا الملامسة وبيع الحصاد وغير ذلك مما دل الدليل على تحرمه لورود الجهالة فيه.

أعظم بيعٍ حرمه الله على الذي فيه جنس ربا، وذلك لأنه لا يقع الربا غالبًا إلا لوجود قوي وضعيف، والقوى هو الغني الظالم والضعيف هو الذي محتاج للمال لا يجده إلا عن طريق الربا.

وأما النوع الثاني والذي فيه جهالة فيقع من طرفين بالتراضي، كالذين يلعبون القهار والميسر- ويبايعون بالملامسة والمنابذة ويقع في ذلك من أمور الجهالة فهذا هو الذي اختارها قصدًا، ولهذا عظم الربا لاجتماع الأمرين فيه،

منها استغلال الضعيف وإجباره على ذلك فلم يخرج هذا الأمر من طيب نفسٍ منه.

والأحاديث الواردة في أن "درهم ربا أعظم عند الله على من أن ينكح الرجل أمه" له طرق متعددة كلها معلولة.

#### (المتن)

٢٢٧٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِن جَعْفَرٍ قَالَ: صَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِن عَبْدِ اللَّهِ، شُعْبَةُ قَالَ: صَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِن عَبْدِ اللَّهِ، فَعَلْ فَعَنْ آكِلَ يُحَدِّ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، لَعَنَ آكِلَ يُحَدِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، لَعَنَ آكِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، لَعَنَ آكِلَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، لَعَنَ آكِلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، لَعَن آكِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَشَاهِدِيهِ، وَكَاتِبَهُ».

٢٢٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْ غُبَارِهِ».

٢٢٧٩ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنِ كَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْبَيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا أَحَدُ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا، إِلَّا ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا أَحَدُ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا، إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ».

(VVYY - AVYY - PVYY).

#### (التعليق)

والقلة على نوعين :إما قلة عدد وإما قلة بركة ، والأصل في المال أن الإنسان يغتنم المال وزيادة لزيادة البركة والأثر عليه، وأعظم الحرمان أن يزيد المال عددًا ويزيد الإنسان تبعةً وهمًا فيه فهذا هو أعظم المحق.

كثيرًا من الناس يظن أن محق بركة المال في محق الربا مثلاً ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرّبا وَيُرْبِي الصّدَ قَصان العدد ليس وَيُرْبِي الصّدَ قَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦]، يظن بذلك المحق هو نقصان العدد ليس المراد بذلك لزوم نقصان العدد، بل قد يتزايد العدد عنده ولكن الله عَلَي يلغي أثره عليه، فيجد مع زيادة المال أعظم مما يجد الفقير المعدم من الهم والجذع وعدم راحة البال.

### (المتن)

# باب: (السَّلَفِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ).

٢٢٨٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ، السَّنتَيْنِ وَالثَّلاثَ، فَقَالَ: «مَنْ أَسُلَفَ فِي عَيْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلِ مَعْلُوم، وَوَزْنٍ مَعْلُوم، إِلَى أَجَلِ مَعْلُوم».

٢٢٨١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحْمَّدِ بْنِ مَلْامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فُلَانٍ أَسْلَمُوا - لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ - وَإِنَّهُمْ قَدْ جَاعُوا، فَأَخَافُ أَنْ يَرْتَدُّوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عِنْدَهُ؟ » فَقَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَمَّاهُ - أُرَاهُ قَالَ: ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، وَسَلَّمَ: «بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، وَلَيْسُ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ،

٢٢٨٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْبَدُ الرَّمْ الْكِيْرَ بَنْ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّمْ الْكِيْرَ أَبِي الْمُجَالِدِ، وَقَالَ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ – قَالَ يَعْيَى: عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، وَأَبُو بَرْزَةَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، وَأَبُو بَرْزَةَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، وَأَبُو بَرْزَةَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ – قَالَ: امْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، وَأَبُو بَرْزَةَ فِي السَّلَمِ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «كُنّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ السَّعِيرِ، وَعُمْرَ فِي الْجِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالنَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ عِنْدَ قَوْمٍ مَا عِنْدَهُمْ " فَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ. وَالنَّيْبِ، وَالتَّمْرِ عِنْدَ قَوْمٍ مَا عِنْدَهُمْ " فَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ. باب: (مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ).

٢٢٨٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ، فَلَا تَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ »، وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ، فَلَا تَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ »، وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ، فَلَا تَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ »، وَدَثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْمَةَ، عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ

عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدًا.

# باب: (إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ).

٢٢٨٤ – حَدَّثَنَا هَنَادُ بُنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ، قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ؟ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ، فِي عَهْدِ رَسُولِ يُطْلِعَ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: لِمِ؟ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْلُ، فَلَمْ يُطْلِعِ النَّخْلُ شَيْئًا ذَلِكَ النَّهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّائِعُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ، فَا خُتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِلْبَائِعِ: «أَخَذَ مِنْ السَّنَةَ، فَا خُتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِلْبَائِعِ: «أَخَذَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ، وَلا نَخْلِ حَتَّى يَبْدُو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِلْبَائِعِ: «أَخَذَ مِنْ أَنْ فَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِلْبَائِعِ: «أَخَذَ مَنْ مِنْهُ، وَلا نَعْلِكُ شَيْئًا؟ » قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ ادْدُهُ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ، وَلا تُعْلِكُ شَيْئًا؟ » قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ ادْدُهُ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ، وَلا مَنْ فَا فَيْ حَتَّى يَبْدُو صَلَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ مَا أَخْذُاتَ مَنْهُ مَا أَنْ فَيْ الْعُولُ وَقَلَ لَا اللهُ عَلَيْهِ مَا أَخْدُونَ مَلَكُوا فَيْ لَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَخْدُلُكُ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَخْدُونَ مَا أَخْدُونَ الْمَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ عَلَيْهِ مَا أَخْدُونَ مَا أَنْهُ اللهُ الْحَدْ مَا أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا أَنْهُ لَا أَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ المَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# باب: (السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ).

٢٢٨٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، وَقَالَ: ﴿إِذَا جَاءَتْ إِيلُ الصَّدَقَةِ قَضَيْنَاكَ»، فَلَمَّا قَدِمَتْ، اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، وَقَالَ: ﴿إِذَا جَاءَتْ إِيلُ الصَّدَقَةِ قَضَيْنَاكَ»، فَلَمَّا قَدِمَتْ، قَالَ: ﴿يَا الرَّجُلَ بَكُرَهُ»، فَلَمْ أَجِدْ إِلَّا رَبَاعِيًا فَصَاعِدًا، فَالَ: ﴿يَا أَبُا رَافِعِ اقْضِ هَذَا الرَّجُلَ بَكُرَهُ»، فَلَمْ أَجِدْ إِلَّا رَبَاعِيًا فَصَاعِدًا، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿أَعْطِهِ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿ أَعْطِهِ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿ أَعْطِهِ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ

٢٢٨٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُباب: (قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: اقْضِنِي سَارِيَةَ، يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: اقْضِنِي بَكْرِي، فَأَعْطَاهُ بَعِيرًا مُسِنَّا، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَسَنُّ مِنْ بَعِيرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً».

باب: (الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ).

٢٢٨٧ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرٍ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَائِدِ السَّائِب، بُنُ مَهْدِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَائِدِ السَّائِب، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُنْتَ شَرِيكِي فِي الجُاهِلِيَّةِ فَكُنْتَ عَنِ السَّائِب، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُنْتَ شَرِيكِي فِي الجُاهِلِيَّةِ فَكُنْتَ عَنِ السَّائِب، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُنْتَ شَرِيكِي فِي الجُاهِلِيَّةِ فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكِي فِي الجُاهِلِيَّةِ فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكِي، لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

٢٢٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْخَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «اشْتَرَكْتُ أَنَا وَلا عَبَّارٌ، يَوْمَ بَدْرٍ، فِيهَا نُصِيبُ، فَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلا عَبَّارٌ بِشَيْءٍ، وَجَاءَ سَعْدٌ بِرَجُلَيْنِ».

٢٢٨٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَالُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ ـ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ ـ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ ـ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَبْدِ الرَّحِيمِ - بْنِ دَاوُدَ، عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثُ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثُ فَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا لِلْبَيْعِ».

باب: (مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ).

٢٢٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ،

٢٢٩١ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: يُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنْ رَجُلًا قَالَ: عَالَمُ وَمَالُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ وَمَالُكَ لِلْمُ بِيكَ».

٢٢٩٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: طَالَا: حَدَّفَا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَجَّاجُ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ وَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَا لِهِمْ».

باب: (مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا).

٢٢٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ

رَجُلُ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمُعْرُوفِ».

٢٢٩٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَأَبُو مُعَاوِية، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُ وقٍ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمُرْأَةُ – وَقَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ: إِذَا أَطْعَمَتِ الْمُرْأَةُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمُرْأَةُ – وَقَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ: إِذَا أَطْعَمَتِ المُرْأَةُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا أَنْفَقَتِ المُرْأَةُ – وَقَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ: إِذَا أَطْعَمَتِ المُرْأَةُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَهُ مِثْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَمَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا».

#### (التعليق)

(المتن)

٢٢٩٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْحُوْلَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْحُوْلَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أَمُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ مِنْ أَفْضَلِ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ مِنْ أَفْضَلِ أَمُوالِنَا».

# باب: (مَا لِلْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ وَيَتَصَدَّقَ).

٢٢٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَانُ، ح وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمُلَائِيِّ، سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمُلُوكِ».

٢٢٩٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ: كَانَ مَوْلَايَ يُعْطِينِي الشَّيْءَ فَكَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ: كَانَ مَوْلَايَ يُعْطِينِي الشَّيْءَ فَكَمَّدِ بَنِ اللَّحْمِ مِنْهُ، فَمَنَعَنِي - أَوْ قَالَ: فَضَرَبَنِي - فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاللَّهُ مِنْهُ، فَمَنَعَنِي - أَوْ قَالَ: فَضَرَبَنِي - فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ سَأَلُهُ - فَقُلْتُ: لَا أَنْتَهِى أَوْ لَا أَدْعُهُ، فَقَالَ: «الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا».

# باب: (مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ قَوْمٍ، أَوْ حَائِطٍ هَلْ يُصِيبُ مِنْهُ).

٢٢٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّادٍ، حَوَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالاً: صَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيلَ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيلَ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيلَ - وَاللهَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيلَ - وَاللهَ اللهَ عَنْ أَبِي إِنْ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيلَ عَلَى اللهَ عَنْ أَبِي إِنْ أَبِي إِنَا مَا مُخْمَصَةٍ، فَأَتَيْتُ المُدِينَةَ، فَأَتَيْتُ حَائِطًا مِنْ رَجُلًا مِنْ بَنِي غُبَرَ - قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ مَخْمَصَةٍ، فَأَتَيْتُ الْمُدِينَةَ، فَأَتَيْتُ اللهَ لَيْ إِلَيْ الْمَالِيلَةُ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اله

حِيطانِهَا، فَأَخَذْتُ سُنْبُلًا فَفَرَكْتُهُ وَأَكَلْتُهُ، وَجَعَلْتُهُ فِي كِسَائِي، فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ، فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ «مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا، أَوْ سَاغِبًا، وَلَا عَلَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا»، فَأَمَرَهُ لِلرَّجُلِ «مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا»، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِوَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ نِصْفِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِوَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ نِصْفِ وَسُقِ.

٢٢٩٩ – حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي الْحَكَمِ الْغِفَارِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي الْحُكَمِ الْغِفَارِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدَّتِي، عَنْ عَمِّ أَبِيهَا رَافِعِ بْنِ عَمْرٍ و الْغِفَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا غُلامٌ أَرْمِي نَخْلَنَا جَدَّتِي، عَنْ عَمِّ أَبِيهَا رَافِعِ بْنِ عَمْرٍ و الْغِفَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا غُلامٌ أَرْمِي نَخْلَنا وَقَالَ: «يَا غُلامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "كُلُ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ كَاسِبِ: فَقَالَ يَا بُنِيُّ عَلَيْهِ إِلللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "كُلُ، قَالَ: قُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُلُ عِمَّا يَسْقُطُ فِي أَسَافِلِهَا»، قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ رَأْسِي، وَقَالَ: شَعْ بَطْنَهُ اللهُ مُ أَشْبِعْ بَطْنَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٣٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْخُرُيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ، فَنَادِهِ ثَلَاثَ مِرَادٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ، وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ، فَنَادِهِ ثَلَاثَ مِرَادٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ، وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ ثَفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ، فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ، وَإِلَّا فَكُلْ فِي أَنْ لَا تُفْسِدَ».

٢٣٠١ - حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَأَيُّوبُ بْنُ حَسَّانَ الْوَاسِطِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا مَرَّ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا مَرَّ أَحُدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلُ، وَلَا يَتَّخِذْ نُحُبْنَةً».

(۱۹۶۱ – ۱۹۲۱ – ۱۹۷۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – ۱۳۹۰ – ۱۳۹۰). (التعلیق)

وهذا لمن دخل حائطًا أو مر بهاشيةٍ فله أن يأخذ حاجته منها بأربعة شروط:

١. الشرط الأول: أن ينادي صاحبها ثم إذا لم يجب فإنه يأخذ من ذلك، وقد ذكر غير واحد من أصحاب رسول الله هذا الأمر وهو الأمر بالمناداة، إذا دخل بستان أو جاع عند ماشية ولم يعلم صاحبها فإنه ينادي وإن لم يجب فإنه يأخذ حاجته منه، نص على هذا عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو بردة وغيرهم ولا مخالف لهم أيضًا من أصحاب رسول الله كا نص على ذلك ابن قدامة.

- ٢. الشرط الثاني: أن يكون محتاجًا لا يأخذها مترفًا.
- ٣. الشرط الثالث: ألا يكون مفسدًا يعني يتناول بفساد.
- ٤. الشرط الرابع: ألا يأخذ معه شيئًا فلا يتخذ خبنة أي زيادة عن

ذلك وهذا خاصٌ بالماشية والبساتين بخلاف مواضع التجارة الأثمان والأسواق وغير ذلك.

الطالب: حتى لو كان معروضة للبيع؟

الشيخ: نعم حتى لو كانت معروضة للبيع، إذا كان محتاجًا.

٣٠٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ سَلِيطِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطُّهَوِيِّ، عَنْ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفِ بْنِ شَمَّاخِ الطُّهَوِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ، إِذْ رَأَيْنَا إِبلًا مَصْرُ ورَةً بعِضَاهِ الشَّجَرِ، فَثُبْنَا إِلَيْهَا، فَنَادَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ هَذِهِ الْإِبِلَ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ هُوَ قُوتُهُمْ، وَيُمْنُهُمْ بَعْدَ اللَّهِ، أَيَسُرُّ كُمْ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ أَثُرَوْنَ ذَلِكَ عَدْلًا؟ » قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَإِنَّ هَذَا كَذَلِكَ»، قُلْنَا: أَفَرَأَيْتَ إِنِ احْتَجْنَا إِلَى الطَّعَام وَالشَّرَابِ؟ فَقَالَ: «كُلْ وَلَا تَحْمِلْ، وَاشْرَبْ وَلَا تَحْمِلْ». باب: (الِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ).

٢٣٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ هَانِئِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهَا: «الْتَخِذِي غَنَمًا فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً». ٢٣٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ الْإِبِلُ عِزُّ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، يَرْفَعُهُ، قَالَ: «الْإِبِلُ عِزُّ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، يَرْفَعُهُ، قَالَ: «الْإِبِلُ عِزُّ إِلْا هُلِهَا، وَالْغَنَامُ بَرَكَةٌ، وَالْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

٢٣٠٦ – حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بُنُ الْفَضْلِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ فِرَاسٍ أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ، وَالْحَمَّدُ بُنُ فِرَاسٍ أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَرْبِيُّ، إِمَامُ مَسْجِدِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّاةُ مِنْ دَوَابِّ الجُنَّةِ».

٢٣٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَمَرَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ، عَنِ الْمُقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمْرَ الْفُقَرَاءَ بِالتِّخَاذِ الْعَنْمَ، وَأَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَغْنِيَاءِ اللَّغْنِيَاءَ بِالتِّذِ الْغَنْمَ، وَأَمَرَ الْفُقَرَاءَ بِالتِّخَادِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ: (عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَيَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَا لَا لَعُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا عُلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

أبواب: (الأَحْكَام).

باب: (ذِكْرِ الْقُضَاةِ).

٢٣٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ المُقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ المُقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ».

#### (التعليق)

يعني لشدة الأمر عليه فالذي يُذبح بسكين يرتاح بخلاف غيره الذي يُذبح بغير السكين فإن ذلك شديدًا عليه كالذي يُخنق أو يُكتم أو يغرق أو يدفن أو غير ذلك .

وهذا ليس في القضاء فحسب بل في كل شيء من سأله وكل إليه من أمور الوجهاء والمناصب والوزارات وغيرها فإن الإنسان يوكل إليها لأنه ما يسألها وهو معتمدٌ على شيءٍ حذقه ودرايته ومعرفته وأهليته وخبرته وغير ذلك يوكل إليها، ولهذا يظهر الضعف لضعف التوكل في القلب.

وأما إذا عرضت عليه فإن الاتكال على ذلك معدوم باعتبار أنه ما مطلبها ولا تشوف واستحضر حذقه وأعجبته نفسه وإنها عرض عليه حينئذ يجب عليه أن يستعين بالله على إن رأي المصلحة في ذلك فليقضوا.

وأما إذا كان للأمة مصلحة في وجوه لفساد الناس فإنه يتأكد في حقه بل يجب كما سأل يوسف الله خزائن الأرض قال: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٥٥].

وهذا يكون في وجود الضرر من بقاء أحدٍ بعينه على ولاية أن يطلب الإنسان تلك الولاية لإصلاح أمر الناس وهذه أبواب ونظائر دقيقة جدًا.

٢٣٠٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالَكَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى مَالِكِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى فَسَدَّدَهُ».

٢٣١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَأَبُو مُعَاوِية، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْعَثُنِي وَأَنَا شَابُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْعَثُنِي وَأَنَا شَابُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْعَثُنِي وَأَنَا شَابُ اللَّهُ مَا الْقَضَاءُ؟ قَالَ: فَضَرَ-بَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: فَطَي بَعْدُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ. (اللَّهُمَّ الْهَذِ قَلْبُهُ، وَثَبَّتُ لِسَائَهُ ، قَالَ: فَمَا شَكَكُتُ بَعْدُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ.

.(۲۳۱ -- ۲۳۰۹)

### (التعليق)

وفي هذا أن العبرة بالقضاء والولاية والعلم والمعرفة ولو كان شابًا غضًا مادام خبيرًا عارفًا للنص ومواضع التنزيل فإن الأهلية في ذلك قائمة، كما ولى النبي عليًا وهو شاب في أول شبابه.

(المتن)

باب: (التَّغْلِيظِ فِي الْحَيْفِ وَالرَّشْوَةِ).

٢٣١١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُ وقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمَلَكُ آخِذُ بِقَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِنْ قَالَ: أَلْقِهِ، أَلْقَاهُ فِي مَهْوَاقِ الْقِيامَةِ وَمَلَكُ آخِذُ بِقَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِنْ قَالَ: أَلْقِهِ، أَلْقَاهُ فِي مَهْوَاقٍ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا».

٢٣١٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عِمْرَانَ اللَّهِ بْنِ الْقَطَّانِ، عَنْ حُسَيْنٍ يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمُ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمُ يَعُرْ، فَإِذَا جَارَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ».

٢٣١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ،
 عَنْ خَالِهِ الْحُارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و، قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي).

باب: (الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقّ).

٢٣١٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِينِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِ، اللَّهَ رَاوَرْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِ، اللَّهُ عَنْ بُسْرِ-بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ﴿إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ﴿إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأُ فَلَهُ أَجْرٌ ﴾ قَالَ يَزِيدُ: فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأُ فَلَهُ أَجْرٌ ﴾ قَالَ يَزِيدُ:

فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِيهِ أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ.

(1177 - 7177 - 7177 - 3177).

# (التعليق)

وهنا الذي يؤتى الأجر والأجرين لابد أن يكون مالكًا لآلة الاجتهاد فإنه لا يسمى حاكم إلا وهو عالم، ولهذا في قول النبي : (إذا اجتهد الحاكم»، الحاكم اجتهد يعني يملك آلة الاجتهاد قبل حكمه (فأصاب فله أجران فأخطأ فله أجرٌ واحد)، وإذا كان من غير اجتهاد فأخطأ فإنه يأثم وإن أصاب لا يؤجر ولكن هل يأثم أم لا؟ هذا موضع نظر.

#### (المتن)

٥ ٢٣١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: كَوْلَا حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الجُنَّةِ، رَجُلٌ عَلِمَ الحُقَّ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُو فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ جَارَ فَي النَّارِ، وَرَجُلٌ جَارَ فَي النَّارِ، وَرَجُلٌ جَارَ فَي النَّارِ، وَرَجُلُ جَارَ فَي النَّارِ، وَوَاجِدُ فَهُو فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ جَارَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ جَارَ

باب: (لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ).

٢٣١٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدٍ، أَنَّهُ ثَابِتٍ الجُحْدَرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّهُ

سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ»، قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

(0177 - 5177).

#### (التعليق)

وفي هذا إشارة إلى أثر النفس على الحكم ولو استقر في نفس الحاكم العلم، لأنه عالم يعني الغضب يؤثر على علمه فيخرج حكمًا لا يخرجه لو كان راضيًا مطمئنًا وهذا أن نفوس الناس لها أثر في حول الحق إلى باطل والباطل إلى حق، ولهذا ينبغي للإنسان ألا يقضي. بين اثنين وألا يقضي. أيضًا في المعاني إلا والنفس متجردة سليمة من أي ميل أو حيف.

ولهذا نقول: وإنه ما من أحدٍ إلا وهو قاضٍ، يعني لابد أن يكون الإنسان قاضي سواء يقضي. بين أولاده تحت ولاية، أو كذلك يقضي. على عماله أو يقضي. الإنسان حتى لو لم يكن لديه من يقضي. فيهم إذا قضى. في أمر المعاني في الجواز وعدمه في الحل والتحريم، فهو يقضى. في هذه الأمر ربها أخذ بقول الناس وهو ضرب من ضروب القضاء، فينبغي للإنسان ألا يفصل بين متنازعين ولو كان من أمور المعاني لا الذوات إلا وهو مطمئن النفس راضٍ فهذا أحرى بأن يصيب.

وكلما زاد فصل الإنسان بين الناس زادت عظمة أمره عند الله على ولهذا يقول النبي على: «ما من رجلٍ يلي أمر ثلاثة فما فوق إلا جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه فكله بره أو ربطه إثمه»، يعني الأصل فيه أنه مغلول حتى ينظر في أمره، هذه في ولاية الثلاثة فما فوق فكيف بولايات عامة يلي الإنسان آلاف أو ملايين البشر.

### (المتن)

باب: (قَضِيَّةِ الْحَاكِمِ لَا تُحِلُّ حَرَامًا وَلَا ثُحَرُّمُ حَلَالًا).

٢٣١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّهَا أَقْضِي لَكُمْ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ، فَمَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّهَا أَقْضِي لَكُمْ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ، فَمَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّهَا أَقْضِي لَكُمْ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ، فَمَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّهَا أَقْضِي لَكُمْ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّهَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّادِ، يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٢٣١٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. قَالَ رَسُولُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارِ». مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ قِطْعَةً، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». باب: (مَن ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَخَاصَمَ فِيهِ).

٢٣١٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ أَبُو عُبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ أَبُو عُبْدِ اللَّهِ عُلَى: حَدَّثَنِي الْخُسَيْنُ بْنُ ذَكُوانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عُبَدْ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْمَرَ، أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ، بْنِ بُرِيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ، أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ، أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ، أَنَّ أَبَا الْأَسْوِدِ الدِّيلِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ، أَنَّ أَبَا الْأَسْوِدِ الدِّيلِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ، أَنَّ أَبَا الْأَسْوِدِ الدِّيلِيِّ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ، أَنَّ أَبَا الْأَسْوِدِ الدِّيلِيِّ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ، أَنَّ أَبَا الْأَسْوِدِ الدِّيلِيِّ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ،

• ٢٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءِ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ، أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ، لَمْ يَزُلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ».

باب: (الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه).

٢٣٢١ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَا هُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ».

٢٣٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ » الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ » الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَهُودِيِّ: «احْلِفْ»، قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ فِيهِ فَيَذْهَبُ بِهَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيذْهَبُ بِهَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ

سُبْحَانَهُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧] إِلَخْ الْآيَةِ.

باب: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا).

٢٣٢٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِييُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَهُو فِيهَا فَاجِرٌ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئِ مُسْلِم، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ».

٢٣٢٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا يَقْتَطِعُ رَجُلُ حَقَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الجُنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ»، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْم: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ شِيرًا؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ». الْقَوْم: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ».

(7774-7777-7777-7777-3777).

#### (التعليق)

وهذا يدل على أن إطلاق السواك لا يراد به عود الأراك قصدًا وإنها هو أحد أنواعه ولذلك قال: «سواكًا من أراك»، وجاء في لفظ «قضيبًا من أراك».

(المتن)

# باب: (الْيَمِينِ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ).

٢٣٢٥ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ح وحَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ح وحَدَّثَنَا مَاشِمُ بْنُ أَعْمِدُ بْنُ ثَابِتٍ الجُحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَاشِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ بِيمِينٍ آثِمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ بِيمِينٍ آثِمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكِ أَخْضَرَ».

٢٣٢٦ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَغْيَى، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالاً: حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بْنُ عَلْكِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَسَنُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ فَرُّوخَ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى وَهُو أَبُو يُونُسَ عَلْكِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ فَرُّوخَ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى وَهُو أَبُو يُونُسَ الْقَوِيُّ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ، عَلَى يَمِينِ آثِمَةٍ، وَلَوْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ، عَلَى يَمِينِ آثِمَةٍ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ».

(0777 - 7777).

### (التعليق)

والأيمان تغلظ وذلك بحسب الزمان والمكان وكذلك أيضًا اللفظ، فالمكان :كالذي يحلف عند منبر النبي الله أو في حرم فهذا أغلظ من غيره، وفي الزمان:كالذي يحلف بعد العصر. مثلاً أو في زمنٍ عظم الله الله على فيه العمل ومما يعظم اليمين الثالث هو اللفظ أن يتلفظ بشيء عظيم، وذلك أن يقسم بتعدد

أسهاء الله على يتلف عمن يقسم باسم واحد وذلك أغلظ عليه، أو الذي يدعو على نفسه بشيء عظم من الموبقات ونحو ذلك فهذا أعظم يجرع في ذلك إلى اللفظ وتعظيمه.

### (المتن)

## باب: (بِهَا يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ).

٢٣٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَيَاءِ الْيَهُودِ، فَقَالَ: «أَنْشُدُكَ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى».

٢٣٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَامِرٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَهُودِيَّيْنِ: «أَنْشَدْتُكُمَ إِباللَّهِ اللَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ».

باب: (الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ).

٢٣٢٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي حَدْ أَبِي مَلْ عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، «فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ ذَكَرَ أَنْ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، «فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ».

٢٣٣٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي

بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ، بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ».

.(۷۳۳۲ – ۸۲۳۲ – ۲۳۲۸ – ۲۳۲۷).

#### (التعليق)

وذلك عند اجتماع الدعاوى وكذلك انتفاء البينات وانتفاء القرائن إذا انتفت البينة والقرائن فإن الإنسان حينئذ يجعل المدعي والمدعى عليه يستهمان في اليمين وذلك عند انتفاء البينة وانتفاء القرائن.

بل القرائن إذا تعددت وتشعبت ربها تكون أظهر عند الإنسان من البنية والقرائن تكون إما في لحن القول أو كذلك باجتهاع أشياء متعددة منها ما يتعلق بالمدعي ومنها ما يتعلق بالمدعي عليه، وأظهر البينات هي فلتات لسان الإنسان، ولهذا كان شريح وقضاءه في ذلك ظاهر بأمور القرائن.

ومن أراد معرفة القرائن وطريقة الاستنباط فلينظر في الآثار الواردة عن شريح في هذا فله أثرٌ وسبقٌ في ذلك، كان -رحمه الله- يقضي. بين اثنين فعرف من لحن الشخص أنه كاذب فقضى عليه، فقال: لم تقضِ عليَّ ولم تكن لديك بينة ؟قال: عندي شاهد، قال: من هو الشاهد؟ قال: ابن أخت خالتك. يعني (أنت) شاهدتَّ على نفسك من حيث لا تشعر أنك كاذب فقضى عليه وابن أخت الخالة هو أنت.

### (المتن)

## باب: (مَنْ سُرِقَ لَهُ شَيْءٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلِ اشْتَرَاهُ).

٢٣٣١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ مَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ، وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ، وَسُولُ اللهِ عَلَى البَائِعِ بِالثَّمَنِ». فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ، فَهُو أَحَتَّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ». باب: (الْحُكْمِ فِيهَا أَفْسَدَتِ الْمُوَاشِي).

٢٣٣٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ كَانَتْ ضَارِيَةً، دَخَلَتْ فِيهِ، فَكُلِّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، فِي حَائِطِ قَوْمٍ، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَكُلِّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، «فَقَضَى لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، وَعَلَى أَهْلِ اللَّوَاشِي مَا أَصَابَتْ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ»، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيةَ بْنُ هِشَامٍ، مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ»، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيةَ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ شُولُ اللَّهُ بْنِ عَيْسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنِ عَنْ صُرَامٍ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنِ النَّهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

# باب: (الْحُكْمِ فِيمَنْ كَسَرَ شَيْئًا).

٢٣٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِينِي عَنْ

خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَتْ: "أَوَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]؟ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ، فَصَنَعْتُ لَهُ حَفْصَةُ طَعَامًا، قَالَتْ: فَسَبَقَتْنِي عَضْمَةُ، فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: انْطَلِقِي فَأَكْفِئِي قَصْعَتَهَا، فَلَحِقَتْهَا، وَقَدْ هَمَّتْ أَنْ تَضَعَ كَفْصَةُ، فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: انْطَلِقِي فَأَكْفِئِي قَصْعَتَهَا، فَلَحِقَتْهَا، وَقَدْ هَمَّتْ أَنْ تَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكْفَأَ ثَهَا فَانْكَسَرَتِ الْقَصْعَةُ، وَانْتَشَرَ. الطَّعَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ الطَّعَامُ مُ قَالَتْ: فَجَمَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ عَلَى النَّعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ عَلَى النَّعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ عَلَى النَّعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ عَلَى النَّطَعِ، فَأَكُلُوا، ثُمَّ بَعَثَ بِقَصْعَتِي، فَدَفَعَهَا إِلَى حَفْصَةَ، فَقَالَ: ( \*خُذُوا ظُرُفُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيها مِنَ الطَّعَامِ عَلَى النَّعْ عَلَى النَّعْ عِنْ الْعَلْعِ، فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُلُوا مَا فِيهَا»، قَالَتْ: فَمَا رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُلُوا مَا فِيهَا»، قَالَتْ: فَمَا رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

٢٣٣٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحُارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحُارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْدَى مُمَيْدٌ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّسُولِ، أُمَّهَاتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِسْرَتَيْنِ، فَأَرْسَلَتْ أُخْرَى بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسُولِ، فَسَقَطَتِ الْقَصْعَةُ فَانْكَسَرَتْ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِسْرَتَيْنِ، فَصَعَرَتْ الْقُصْعَةُ فَانْكَسَرَتْ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِسْرَتَيْنِ، فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى، فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ، وَيَقُولُ: ( غَارَتْ أُمَّكُمْ، فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى، فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ، وَيَقُولُ: ( غَارَتْ أُمَّكُمْ، فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى، فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ، وَيَقُولُ: ( فَا لَكُوسُورَةَ فِي بَيْتِهَا، الَّتِي فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الرَّسُولِ، وَتَرَكَ الْمُصُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَثُهَا.

باب: (الرَّجُلِ يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ).

٢٣٣٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّهْمَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ عُيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّهُمَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: ﴿ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ أَبُوهُ هُرَيْرَةَ طَأْطُؤُوا رُءُوسَهُمْ، فَلَيَّا رَآهُمْ، قَالَ: ﴿ مَن لَكُ اللّهِ لَأَرْمِينَ بَهَا يَنْ أَكْتَافِكُمْ ﴾.

٢٣٣٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ. بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى، أَخْبَرَهُ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ، جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى، أَخْبَرَهُ أَنْ عَكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ بُنَ أَخَوَيْنِ مِنْ بَلْمُغِيرَةِ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا أَنْ لَا يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ، فَأَقْبَلَ خُجِمِّعُ بْنُ يَزِيدَ وَرِجَالٌ كَثِيرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالُوا: نَسْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَا يَعْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» فَقَالَ: «يَا عَدِي إِنَّكَ مَقْضِيُّ لَكَ عَلَيٌ ، وَقَدْ حَلَفْتُ، فَاجْعَلْ أُسْطُوانًا دُونَ حَائِطِي أَوْ جِدَارِي، فَاجْعَلْ أَسْطُوانًا دُونَ حَائِطِي أَوْ جِدَارِي، فَاجْعَلْ عَلَيْهِ خَشَبَكَ»،

٢٣٣٧ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ». اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ». باب: (إِذَا تَشَاجَرُوا فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ).

٢٣٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الضُّبَعِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُع».

٢٣٣٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا فُعَمَدُ بْنُ عَنْ سِهَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِهَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ». باب: (مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ).

٢٣٤٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

٢٣٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ الجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ).

٢٣٤٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ لُؤْلُؤَةَ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ». مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ». باب: (الرَّجُلَانِ يُدْعَيَانِ فِي خُصِّ).

٢٣٤٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَهَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانٍ، عَنْ نِمْرَانَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُصِّ كَانَ بَيْنَهُمْ، فَبَعَثَ حُذَيْفَة يَقْضِي - بَيْنَهُمْ، فَقَضَى - لِلَّذِينَ يَلِيهِمُ الْقِمْ طُ، فَلَهَ وَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهَ وَسَلَّمَ أَنْ بَيْنَهُمْ، فَقَضَى - لِلَّذِينَ يَلِيهِمُ الْقِمْ طُ، فَلَهَ وَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ».

باب: (مَنِ اشْتَرَطَ الْخَلَاصَ).

٢٣٤٤ – حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنْ قَادَةَ، عَنِ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ»، قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: «فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: «إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ»، قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: «فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: إِبْطَالُ الْخَلاص».

باب: (الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ).

٢٣٤٥ – حَدَّثَنَا نَصْرُ- بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلْ الْجُهْضَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلْ الْجُهْضَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحُذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، «أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ مَمْلُوكِينَ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ بُنِ حُصَيْنٍ، «أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ مَمْلُوكِينَ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَجَزَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً».

٢٣٤٦ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ

تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةُ، «فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ، أَحَبًا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا».

- ۲۳۳۷ - ۲۳۳۷ - ۲۳۳۷ - ۲۳۳۷ - ۲۳۳۷ - ۲۳۳۷ - ۲۳۳۷ - ۲۳۳۷ - ۲۳۳۹ . (۲۳۴۷ - ۲۳۴۲ - ۲۳۴۹ - ۲۳۳۹ - ۲۳۳۹ - ۲۳۳۹ - ۲۳۳۹ - ۲۳۳۹ ). (التعلق)

القرعة مشروعة في كل ما يسمه الشرع وذلك في الاقتراع بني ما تستوي في الحقوق وذلك بين الأزواج وكذلك أيضًا في القسمة في حال التنازع البداءة بذلك في السفر في رفقة الصحبة في المراكب والنزول وغير ذلك فهذا مما لاحرج فيه.

#### (المتن)

٢٣٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ النَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ، فِي ثَلَاثَةٍ قَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهُرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ، فَقَالَ: «أَتْقِرَّانِ لِمُذَا بِالْوَلَدِ؟ » فَقَالَ: لاَ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ،

فَقَالَ: «أَتُقِرَّانِ لِمُذَا بِالْوَلَدِ؟ » فَقَالاً: لاَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ: «أَتُقِرَّانِ لِمُذَا بِالْوَلَدِ؟ » قَالاً: لاَ، «فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ بِالْوَلَدِ؟ » قَالاً: لاَ، «فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثَلُثَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ».

باب: (الْقَافَةِ).

٢٣٤٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَيَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُ ورًا وَهُوَ يَقُولُ: (يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا اللَّه لِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَ فَرَأَى أُسَامَةَ، وَزَيْدًا، عَلَيْهِمَ قَطِيفَةٌ، قَدْ غَطَّيَا أَلُمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا اللَّه لِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةً، وَزَيْدًا، عَلَيْهِمَ قَطِيفَةٌ، قَدْ غَطَّيا رُءُوسَهُمَا وَقَدْ بَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ».

• ٢٣٥٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنْ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بِنْ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ قُرَيْشًا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بِنْ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ قُريْشًا أَتُوا امْرَأَةً كَاهِنَةً، فَقَالُوا لَهَا: أَخْبِرِينَا أَشْبَهَنَا أَثُوا بِصَاحِبِ المُقَامِ، فَقَالَتْ: إِنْ أَنْتُمْ جَرَرْتُمْ كِسَاءً عَلَى هَذِهِ السِّهْلَةِ، ثُمَّ مَشَيْتُمْ عَلَيْهَا، أَنْبَأْتُكُمْ، قَالَ: فَجَرُّ وا كِسَاءً، ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: فَجَرُّ وا كِسَاءً، ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: هَذَا أَقْرَبُكُمْ إِلَيْهِ شَبَهًا، ثُمَّ مَكَثُوا بَعْدَ ذَلِكَ عِشْرِينَ سَنَةً، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: اللَّهُ عُمَدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: اللَّهُ عُمَدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ وَسُلَّمَ، فَقَالَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ اللَّهُ عُمَّدًا صَلَّى الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله عُمَادًا صَلَّى الله عُمَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عُمَادًا صَلَّى الله عُمَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

باب: (تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ).

٢٣٥١ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَقَالَ: «يَا غُلَامُ هَذِهِ أُمُّكَ وَهَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَقَالَ: «يَا غُلَامُ هَذِهِ أُمُّكَ وَهَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَقَالَ: «يَا غُلَامُ هَذِهِ أُمُّكَ وَهَذَا أَبُوكَ».

٢٣٥٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحَدُهُمَا كَافِرٌ وَالْآخَرُ مُسْلِمٌ، فَخَيَّرَهُ فَتَوَجَّهَ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ، فَقَضَى لَهُ بِهِ. الْكَافِرِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ»، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ، فَقَضَى لَهُ بِهِ.

#### (A377 -P377-+077-1077-7077).

#### (التعليق)

هنا إذا طلق الرجل امرأته وعنده غلامٌ بالغ فإنه يخير بين أبيه وبين أمه يشترط في ذلك أن يكون بالغًا وليس بسفيه وهذا محل اتفاق، وقد نقل اتفاق الصحابة عليه رضوان الله تعالى على ذلك غير واحد كابن قدامة عليه رحمة الله ما لم تتزوج المرأة.

إذا تزوجت بعد زوجها فهي في قوامة رجلٍ آخر وحينئذٍ يكون الأمر إلى أبيه.

باب: (الصُّلْحِ).

٣٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ كَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ

باب: (الْحُجْرِ عَلَى مَنْ يُفْسِدُ مَالَهُ).

٢٣٥٤ – حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، وَكَانَ يُبَايعُ، وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ احْجُرْ عَلَيْهِ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: «إِذَا وَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: «إِذَا وَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: «إِذَا وَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: «إِذَا

٧٣٥٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و وَكَانَ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ، قَالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍ و وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لَا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَة، وَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ: ( وَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ: ( إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةِ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَكُ اللهُ عَلَى صَاحِبَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبَهَا».

# باب: (تَفْلِيسِ الْمُعْدَمِ وَالْبَيْعِ عَلَيْهِ لِغُرَمَائِهِ

٢٣٥٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدِ، عَنْ بَنُ سَعْدٍ، عَنْ بَنْ سَعِيدٍ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَيَا لِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقُوا فِي ثِهَادٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقُوا فِي ثِهَادٍ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ»، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ»، يَعْنِى الْغُرَمَاءَ.

٢٣٥٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزٍ، عَنْ سَلَمَةَ الْمُكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَلَعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ مِنْ غُرَمَائِهِ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْيَمَنِ» مَعَاذُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَصَنِي بِهَالِي، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي. فَقَالَ مُعَاذُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَصَنِي بِهَالِي، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي. باب: (مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلِ قَدْ أَفْلَسَ).

#### (4041-3041-0041-1041-4041-4041).

#### (التعليق)

وهذا مما لا خلاف وقد قضى به عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وقال الخطابي لا خلاف عند أصحاب رسول الله و هذا الإنسان إذا وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به.

#### (المتن)

٢٣٥٩ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً، فَأَذْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ، وَقَدْ أَفْلَسَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْتًا، فَهُو أُسُوةٌ الْغُرَمَاءِ».

شَيْتًا، فَهِي لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْتًا، فَهُو أُسُوةٌ الْغُرَمَاءِ».

٢٣٦٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُنْ أِبِي فُدَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ، وَكَانَ قَاضِيًا بِاللَّدِينَةِ، قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُمَرْو بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ، وَكَانَ قَاضِيًا بِاللَّدِينَةِ، قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُمْرِو بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ، وَكَانَ قَاضِيًا بِاللَّدِينَةِ، قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُمْرَو بْنَ عَلْدَةً اللَّذِي قَضَى. فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَيُّ رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى. فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَيُّ رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ الْمُتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ». وَسَلَّمَ «أَيُّ رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ الْمُتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ». وَسَلَّمَ «أَيُّ رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ الْمُتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ». وَسَلَّمَ «أَيُّ رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ الْمُتَاعِ أَحُقُ بِعَيْنِهِ». وَسَلَّمَ «أَيُّ وَكِيْرِ بْنِ دِينَادٍ الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا الْيُعَانُ بْنُ عَدِيًّ قَالَ: حَدَّثَنِى الزُّ بَيْدِيُّ مُكَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرِئِ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا، أَوْ لَمْ يَقْتَضِ، فَهُوَ أُسُوَةُ الْغُرَمَاءِ». باب: (كَرَاهِيَةِ الشَّهَادَةِ لِلَنْ لَمْ يَسْتَشْهِذْ).

٢٣٦٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الجُرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ بِالجُّابِيَةِ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ بِالجُّّابِيةِ، فَقَالَ: «احْفَظُونِي فِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا مِثْلَ مُقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: «احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي، ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا مِثْلَ مُقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: «احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي، ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا مِثْلَ مُقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: «احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي، ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا مِثْلَ مُقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: «احْفَظُونِي فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا مِثْلَ مُقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: «احْفَظُونِي فِي أَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا مِثْلَ مُقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: «احْفَظُونِي فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا مِثْلَ مُقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: «احْفَظُونِي فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا مِثْلَ مُعْتَمْ مُنْ يَعْشُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يُسْتَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا يُسْتَمُ لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

باب: (الرَّجُلِ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا).

٢٣٦٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ الجُعْفِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُباب: (الْعُكْلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ عَبّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُباب: (الْعُكْلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ عَبّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ وَبْنِ حَزْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرُو بْنِ عَلْمَانِ لَاللّهِ عَلْمَ لَاللّهِ بْنِ عَلْمُ لِهِ لِلْهِ لِلْ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الجُهَنِيَّ، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَيْدَ بْنَ خَالِدِ الجُهَنِيَّ، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «خَيْرُ الشُّهُودِ، مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا».

باب: (الْإِشْهَادِ عَلَى الدُّيُونِ).

٢٣٦٥ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبُيْرِيُّ، وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بَعْضًا ﴾ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ [البقرة: ٢٨٢] حَتَّى بَلَغَ ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، فَقَالَ: هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا.

باب: (مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ).

٢٣٦٦ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْهَانَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا تَحُدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ».

٢٣٦٧ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ

يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدُويٍ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ».

باب: (الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ).

٢٣٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ الْمِدِينِيُّ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّهْرِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنُ إِبْرَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

#### (التعليق)

لا خلاف عند الصحابة في مسألة القضاء بالشاهد واليمين وقد نص على ذلك غير واحد كالقرافي -رحمه الله- أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يجمعون على هذا.

#### (المتن)

٢٣٦٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ».

• ٢٣٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ اهْرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْهَانَ الْمُكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْهَانَ الْمُكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْهَانَ الْمُكِّيُّ قَالَ: الْمُحَدِّقُ فَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْهَانَ الْمُكِيُّ قَالَ: (قَضَى رَسُولُ أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: (قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ».

٢٣٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: وَلَا اللهُ عَنْ رَجُلٍ أَنْبَأَنَا جُويْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ رَجُلٍ أَنْبَأَنَا جُويْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، عَنْ سُرَّقٍ، «أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ، وَسَلَّمَ، أَجَازُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ، وَيَعْمِينَ الطَّالِب».

باب: (شَهَادَةِ الزُّورِ).

٢٣٧٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدْ خُرِيْمِ بْنِ النَّعْمَانِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ خُرِيْمِ بْنِ النَّعْمَانِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَ، فَلَمَّ انْصَرَفَ قَامَ فَاتِكِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: هَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَ، فَلَمَّ انْصَرَفَ قَامَ قَاتِكِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: هُ لِلْأَسْرَاكِ بِاللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ قَائِلٍ فَقَالَ: هُ عُلِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَنْ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾ [الحج: ٣١] الْآيَةَ ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ خُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرً مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾ [الحج: ٣١]

(PTYY - + VYY-1 VYY-7 YYY).

(التعليق)

ولهذا نقل غير واحد الاتفاق على جواز التشهير بشاهد الزور وقد نص على هذا غير واحد، بل حُكي اتفاق الصحابة على هذا .

#### (المتن)

٢٣٧٣ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ تَزُولَ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ تَزُولَ عُنَادٍ».

باب: (شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ).

٢٣٧٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَجَازَ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَجَازَ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَجَازَ شَهَادَةً أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ».

أبواب: (الْمِبَاتِ).

باب: (الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَهُ).

٢٣٧٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ - بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: انْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ وَالنَّعْمَانَ مَنْ مَالِي كَذَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النَّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «فَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النَّعْمَانَ؟ » قَالَ: لَا، قَالَ: هَالَ: «فَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النَّعْمَانَ؟ » قَالَ: لَا، قَالَ: هَالَ: «فَلَا عَيْرِي»، قَالَ: «أَلَيْسَ يَشُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ » قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَلَا، قَالَ: «فَلَا، إِذًا».

#### $(\Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon - 3 \Upsilon \Upsilon \Upsilon - 0 \Upsilon \Upsilon \Upsilon).$

#### (التعليق)

النحلة والهبة هي غير النفقة فله أن ينفق ولو زادت النفقة بين الابنين وذلك لحاجة هذا دون الآخر، فحاجة الكبير في النفقة تختلف عن الصغير وحاجة الأنثى تختلف عن الذكر من جهة الكثرة والقلة في القيمة.

ولهذا إذا زاد أحدهما على الآخر فهذا جائز في باب النفق وأما في باب الهبة فلابد من التساوي، ولكن قيمة لا عينًا فإذا أهدى للبنت ذهبًا فلا يهدي للابن فلابد من البنت قيمتها إما من ذهبًا ملبوسًا وإنها بقيمته، وإذا أهدى للابن سيارة فيهدي للبنت قيمتها إما من الحلى أو شيئًا من هذا.

#### (المتن)

٢٣٧٦ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْبَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَخْبَرَاهُ، عَنِ النُّعْبَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْبَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَخْبَرَاهُ، عَنِ النُّعْبَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنْ أَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ، فَقَالَ: «أَكُلَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا، وَأَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ، فَقَالَ: «أَكُلَّ وَلَكِكَ نَحَلْتَهُ؟ » قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَارْدُدُهُ»؟

(۲۳۷٦).

(التعلق)

وفي هذا أيضًا إشارة من النبي أن سوء البر من الأبناء ينعكس على الآباء بسبب عدم عدلهم، ولهذا النبي أن قوله: «أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ »، يعني أنهم يتغيرون ويتفاوتون في البر بسببك أنت من جهة تفضيل واحدٍ عن آخر سواءً كان في أمر العطية أو كان في غيره.

ولهذا كان السلف يعدلون بين أبنائهم ولهذا إبراهيم النخعي يقول في كتاب "البر والصلة" قال: كانوا يجبون بين أبنائهم حتى في القبل يعني يقبل هذا ثم يقبل الآخر، قد جاء عن عمر بن عبد العزيز وروى أيضًا في ذلك خبر مرفوع عن النبي وفيه لين أن رجلاً جاء فأجلس أحد أولادة على فخذه فجاء الآخر فأجلسه على الأرض فقال النبي الله فهذا من أمر العدل.

وقد جاء عن بعض السلف كما جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه إذا كان بات عند أحد أولادة يحمل فراشه كل ليلة عند أحد أبنائه يبيت عند ثم هذا ثم هذا حتى يستوفيهم عدلًا.

ولهذا جانب العدل دقيق جدًا وربها لا ينظر الإنسان إلى الهبة بمنظار الأولاد فينظر إليها بمنظاره، الأولاد ربها يعطى قبلة هي من أبيه أعظم عنده من المال، ويجد في قلبه من تفويتها وتفضيل أخيه عليه أعظم من تفويت المال بالنسبة للكبير ولهذا نقول: إنه ينبغي أن ينظر إلى جانب الهدية والهبة إلى المهدى إليه وأثرها عليه من جهة نفسه وهذا في الناس ليس في الأبناء فقط.

لاسيم إذا كان رجل رفيعًا لا تهدي إليه شيئًا تافهًا فإنه ربم يحمل في هذا شيء من الإزراء، وأما بالنسبة للمهدى إليه ينبغي بل يجب عليه أن يقبل أي هدية تصل إليه ولو كانت ضعيفة أو رخيصة أو غير ذلك.

ولهذا النبي الله يقول: «لو أهديت ذراعًا لقبلت، ولو دعيت إلى كراع الأجبت»، يعني أن الإنسان يقبل ولو كان رفيعًا ممن جاءه.

لكن نقول: إن النظرة للهدية من جهتين نظرة المهدي أن ينظر إلى من أهدى إليه وبالنسبة للمُهدى إليه أن يقبل ما جاءه ولا يقوم ببخس الناس شيئًا لحظ نفسه فإن هذا يخرج غالبًا من المتكبرين.

### (المتن)

# باب: (مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ).

٢٣٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمْرَ، يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا عَبَّلُ لِلرَّجُلُ أَنْ يُعْطِي وَلَدَهُ».

٢٣٧٨ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحُسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لَا يَرْجِعْ أَحَدُكُمْ فِي هِبَيّهِ، إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ).

(٧٧٣٢ –٨٧٣٢).

#### (التعليق)

- وقف ثابت.
- ووقف منقول.

والوقف الثابت أفضل من غيره إلا إذا تعدى المنقول نفعًا، وذلك كالفرس في سبيل الله فإنها أكثر نفعًا إذا وقف شيئًا ثابتًا على دون ذلك فضلاً.

#### (المتن)

### باب: (الْعُمْرَى)

٢٣٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي وَالِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا عُمْرَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْبًا فَهُوَ لَهُ».

٢٣٨٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا، فَهِي لِلَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا، فَهِي لِلَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ،

(PYYY -+ AYY).

#### (التعليق)

والعمرى : المراد بذلك أن الإنسان يوقفها لكن بقيد ما بقي الإنسان هذه لك ما دمت حي ثم ترجع إليه، ولهذا من أعمر شيئًا فهي لمن أعمرها له لا يوجد إلى الوفاة وإنها له ولو بعد ذلك فإنها تورث بعد ذلك.

#### (المتن)

٢٣٨١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْدٍ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ».

باب: (الرُّقْبَى).

٢٣٨٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا رُقْبَى، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ» قَالَ: وَالرُّقْبَى: أَنْ يَقُولَ هُوَ لِلْآخَرِ: مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا.

 $(1\lambda\gamma\gamma - \gamma\lambda\gamma\gamma).$ 

#### (التعليق)

وذلك أن كل واحدٍ منهم يرقب موت صاحبه فيقال: هي للآخر موتًا هو الذي يملكها يعني إذا مات هذا الشخص قبل فتتحول إلى الباقي بعد ذلك وهذا نقول: ببطلان ذلك بل هي إذا جعلها الإنسان لأحد حياته فهي له حياته وموته.

#### (المتن)

٢٣٨٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَمْدِ اللّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِكُنْ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِكُنْ أَرْقِبَهَا».

باب: (الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ).

٢٣٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ

مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ، حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ، فَأَكَلَهُ».

٢٣٨٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنِ جَعْفَرٍ قَالَ: صَدِّبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْسُيِّبِ، عَنِ الْسُيِّبِ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالْعَائِدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالْعَائِدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالْعَائِدِ فَي قَيْمِهِ».

٢٣٨٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْعَرْعَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ بَنُ أَبِي حَكِيمٍ قَالَ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْب يَعُودُ فِي قَيْبُهِ».

 $(\Upsilon \Lambda \Upsilon \Upsilon - 3 \Lambda \Upsilon \Upsilon - 0 \Lambda \Upsilon \Upsilon - \Gamma \Lambda \Upsilon \Upsilon).$ 

#### (التعليق)

والهبة لا تجوز إلا مقبوضة، يعني أنها لا تمضي. إلا وقد قبضها صاحبه لكن لو قال له: أهديتك كذا ولم يقبضه نقول: هذا يحمل على أنه وعد ولو أطلقه حتى يقبضها الإنسان أو يخلى بينه وبينها.

ولهذا نقول: إن الهبة نافذة إذا قبضها من أهديت له، وقبل ذلك يستحب للإنسان ولا يجب عليه إبقاؤها.

(المتن)

## باب: (مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَا بِهَا).

٢٣٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَلِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّجُلُ أَحَقُّ وِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّجُلُ أَحَقُّ أَحَقُّ وَينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّجُلُ أَحَقُ

## باب: (عَطِيَّةِ الْمُرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا).

٢٣٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَمْدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: «لَا يَجُوزُ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا».

٢٣٨٩ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَلَا كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى، رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ، امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلِيٍّ هَا، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا، فَقَالَ هَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا يَجُولُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِمًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إلى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: ) وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: (هَ مَالِكٍ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: (هَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: (هَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: (هَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: (هَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا.

أبواب: (الصَّدَقَاتِ).

باب: (الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ).

• ٢٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ).

٢٣٩١ – حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَمُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَمُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَمُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ، مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ، مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ، مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ، مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ،

باب: (مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَلْ يَشْتَرِيهَا).

٢٣٩٢ - حَدَّثَنَا تَجِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ - الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يَعْنِي يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يَعْنِي عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: (لَا تَبْتَعْ صَدَقَتَكَ).

٢٣٩٣ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنِ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ

الْعَوَّامِ، «أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ، فَرَأَى مُهْرًا، أَوْ مُهْرَةً مِنْ أَفْكَرْتِهَا يُبَاعُ، يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ، فَنُهِي عَنْهَا».

باب: (مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا).

٢٣٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطْاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ: (آجَرَكِ اللَّهُ، وَرَدَّ عَلَيْكِ الْمِيرَاتُ».

٢٣٩٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، حَنْ جَدِيقَةً لِي حَدَّ وَالرَّبَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمِّي حَدِيقَةً لِي قَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمِّي حَدِيقَةً لِي وَالرَّبًا عَيْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُوكُ وَارِثًا غَيْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ».

باب: (مَنْ وَقَفَ).

٢٣٩٦ – حَدَّثَنَا نَصْرُ- بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ أَرْضًا عِنِ ابْنِ عَمْرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّي بِخَيْبَرَ، فَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّي بِخَيْبَرَ، فَا أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُو أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَهَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ: اللّهُ عَلَيْ مَنْهُ، فَهَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ: اللّهُ عَلَيْ أَنْ لَا يُبَاعَ اللّهُ عَلَى أَنْ لَا يُبَاعَ اللّهُ عَلَى أَنْ لَا يُبَاعَ

أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَب، وَلَا يُورَثَ، تَصَدَّقَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَلِي مِنْ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِاللَّهُرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.

(VAYY - AAYY-PAYY- + PYY- / PYY- YPYY- 3 PYY- 3 PYY- 3 PYY- 6 PYY- 7 PYY- 7 PYY- 3 PYY- 3 PYY- 8 PYY- 7 PYY- 8 PYY

### (التعليق)

أيها أفضل الهدية أم الصدقة؟ نقول: إن الهدية أفضل في موضعها وهي أن تهدى لمن لا يقبل الصدقة أو لا تجوز في حقه الصدقة كحق رسول الله الله الله العلم الصدقة وهو محتاجٌ للهال فيعطى هدية فالهدية في حق مثل هذا أفضل من الصدقة.

#### (المتن)

٢٣٩٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُييْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بِنُ الْحُطَّابِ: يَا كُبُيْدِ اللَّهِ إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمِ الَّتِي بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُو أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْهَا، وَقَدْ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمِ الَّتِي بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُو أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْهَا، وَقَدْ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمِ الَّتِي بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُو أَحَبُ إِلِيَّ مِنْهَا، وَقَدْ أَرُدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْبِسُ أَصْلَهَا، وَسَبِّلُ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْبِسُ أَصْلَهَا، وَسَبِّلُ أَرَدْتُ أَنْ أَتُصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْبِسُ أَصْلَهَا، وَسَبِّلُ مَمْرَ ثَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: فَوَجَدْتُ هَذَا الْحُدِيثَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي كِتَابِي، عَنْ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ فَذَكَرَ نَحُوهُ.

باب: (الْعَارِيَةِ).

٢٣٩٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْإِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ».

٢٣٩٩ – حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَهَّادٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةً، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةً».

٢٤٠٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ح وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، جَمِيعًا عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ).
 أَخَذَتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ).

#### (المتن)

قال -رحمه الله- تعالى: (باب: (الْوَدِيعَةِ).

٢٤٠١ - حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ الْجُهْمِ الْأَنْرَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُويْدٍ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ،

باب: (الْأُمِينِ يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ).

٢٤٠٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئَنَة ، عَنْ شَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئَنَة ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ فَسِيبِ بْنِ غَرْقَدَة ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ شَاةً ، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ .

«فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْبَرَكَةِ»، قَالَ: فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْبَرَكَةِ»، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ التَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ لِلَازَةُ بْنِ زَبَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ لِلَازَةُ بْنِ زَبَّارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دِينَارًا، فَذَكَرَ نَحْوَه.

 $(1 \cdot 37 - 7 \cdot 37).$ 

#### (التعليق)

الوديعة إذا كانت عند الإنسان وتلفت من غير تفريط فإنه لا يضمن بها وهذا محكي الاتفاق عليه جاء عن أبي بكر وعمر وعلي وعن عبد الله بن مسعود وغيره من أصحاب رسول الله ولا مخالف أو لا خلاف فيها بينهم في هذه المسألة.

(المتن)

باب: (الْحُوَالَةِ)

٢٤٠٣ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي النِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الظُّلْمُ مَطْلُ الْغَنِيِّ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ، فَلْيَتْبَعْ».

٢٤٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ، فَاتْبَعْهُ».

باب: (الْكَفَالَةِ).

٢٤٠٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَالْحُسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: صَدَّتَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخُوْلَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبُاهِلِيَّ، يَقُولُ: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ».

١٤٠٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِن مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، أَنَّ رَجُلًا لَدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِينِي أَوْ تَأْتِينِي بِحَمِيلٍ، فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( كَمْ فَعَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( كَمْ فَعَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( كَمْ فَعَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللهُ السَّهُ اللهُ السَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا؟ » قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ، قَالَ: «لَا خَيْرَ فِيهَا»، وَقَضَاهَا عَنْهُ.

7٤٠٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّي عَلَيْهَا، فَقَالَ: «صَلَّوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ بَهَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِالْوَفَاءِ» فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِالْوَفَاءِ» وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، أَوْ تِسْعَة عَشَرَ دِرْهَمًا.

باب: (مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ).

٢٤٠٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ مُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ حُذَيْفَةَ هُوَ عِمْرَانُ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَنْصُورٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ حُذَيْفَةَ هُوَ عِمْرَانُ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ، قَالَ: كَانَتْ تَدَّانُ دَيْنًا، فَقَالَ هَمَا بَعْضُ أَهْلِهَا: لَا تَفْعَلِي، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، قَالَتْ : بَلَى، إِنِّي سَمِعْتُ نَبِيِّي وَخَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَا عَنْ مُسْلِم يَدَّانُ دَيْنًا، يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَدَاءَهُ، إِلَّا أَذَّاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا».

٧٤٠٩ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ، مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ جُعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى بُنْ جَعْفَرٍ، قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ لِخَاذِنِهِ:

«اذْهَبْ فَخُذْ لِي بِدَيْنِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَبِيتَ لَيْلَةً إِلَّا وَاللَّهُ مَعِي، بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

.

(4.37-3.37-0.37-2.37-4.37-4.37).

## (التعليق)

فأول ما ينبغي لأولياء الميت أن يبادروا بقضاء دينه وإبراء ذمته، وهذا ما كان النبي يخي يحض الصحابة عليه، وقد تواترت النصوص عن رسول الله في ذلك، بل كان النبي في ابتداء الأمر لا يصلي على أحدٍ إلا وقد سأل عليه دين من أم لا، ويكفي في ذلك أن الشهيد تغفر له جميع ذنوبه إلا الدين، ولذلك لعظم أمره وتعلقه بحق الآخرين، ولهذا نقول: إن الحقوق التي تكون بين الآدميين لابد فيه من الوفاء أو من الاستحلال.

## (المتن)

باب: (مَنِ ادَّانَ دَيْنًا لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ).

7٤١٠ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صَهْيْبٍ، عَنْ صُهَيْبٍ عَنْ صُهَيْبٍ بْنِ عَمْدٍ و قَالَ: حَدَّثَنَا صُهَيْبُ الْخُيْرِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ شُعَيْبِ بْنِ عَمْدٍ و قَالَ: حَدَّثَنَا صُهَيْبُ الْخُيْرِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَيُّهُ رَجُلٍ تَدَيَّنَ دَيْنًا، وَهُو تُجْمِعٌ أَنْ لَا يُوفِّيهُ إِيَّاهُ، لَقِي اللَّه سَارِقًا»، وَسَلَّمَ، قَالَ: «تَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّذِرِ الْخِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّذِرِ الْخِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ

عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

٢٤١١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ أَنَّا النَّاسِ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَخَذَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَخَذَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ إِلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا مَا عُلْكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللهُ اللّهُ اللّه

## باب: (التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ).

٢٤١٢ – حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَادَة، عَنْ شَالِمِ بْنِ أَبِي الجُعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ تَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَنَّهُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الجُسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ، دَخَلَ الجُنَّة: مِنَ الْكَنْزِ، وَالْغُلُولِ، وَالدَّيْنِ».

٢٤١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ،
 عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ».

٢٤١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ. مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ».

باب: (مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ).

7 ٤١٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا تُوفِي الْمُؤْمِنُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا تُوفِي الْمُؤْمِنُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ » فَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُتُوحَ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُتُوحَ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُتُوحَ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِاللَّوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُتُوحَ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِاللَّوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُتُوحَ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِاللَّهُ مِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُرَكَ مَالًا فَهُو لِورَتَتِهِ».

٢٤١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ، وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ».

(137-1137-7137-7137-3137-0137-137).

#### (التعليق)

والحقوق التي تكون بين الآدميين سواءً كانت من أمور الأموال أو الدماء أو الأعراض، هذه الأشياء نقول: إنها من جهة محاسبة الله عليها على نوعين: ١. الحال الأولى: أن يكون أصحاب الحق في الناس فهذا يكون القضاء
 قبل دخول أهل النار إلى النار.

٢. الحالة الثانية: إذا كان الله على قد قدر لهما الجنة، فإن من يكتب الله له في النار شيئًا ثم يخرج منها يكون قضاء الحقوق فيما بينهم قبل دخول الجنة، يعني على قنطرة بين الجنة والنار.

ولهذا جاء عن رسول الله ﷺ أنه قال: «يخرج المؤمنون من النار فيقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصون حقوقًا كانت بينهم».

يعني أن الحقوق التي تكون بين الآدميين مما كتب الله عليه العذاب في النار يكون بعد خروجه من النار لأن الحقوق تزيد في منزلته في الجنة ولم تزد في عذابه في النار، والله على لا يدخل احد الجنة إلا وقد أخرج حقه من الناس وأخرج حقوق الناس منه، ولهذا يقول النبي كما جاء في حديث جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله قال: قال الله جل وعلا يوم القيامة: «أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحدٍ من أهل النار أن يدخلوا النار وله عند أحدٍ من الجنة حق حتى اللطمة، ولا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنة يدخل الجنة وعليه لأحد من أهل النار حق حتى اللطمة»، والمنبغي الله عنه عنه الله المنات عنه وإنا نأتي الله على حفاةً عراةً؟ فقال النبي نا الله الناس والسيئات».

باب: (إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ).

٢٤١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».

٢٤١٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْنَ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ ، فِي كُلِّ يَوْم صَدَقَةٌ ﴾.

7٤٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُدَيْفَة، عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ، يُحَدِّثُ عَنْ حُدَيْفَة، عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ، يُحَدِّثُ عَنْ حُدَيْفَة، عَنْ عَبْدِ النَّلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: مَا عَمِلْتَ؟ فَإِمَّا ذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَنَّ رَجُلًا مَاتَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا عَمِلْتَ؟ فَإِمَّا ذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: أَنَا قَدْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

# باب: (حُسْنِ الْمُطَالَبَةِ وَأَخْذِ الْحُقِّ فِي عَفَافٍ).

٢٤٢١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ طَلَبَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ طَلَبَ حَقًا فَي عَفَافٍ وَافٍ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ».

٢٤٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ الْقَيْسِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ الْقَيْسِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَامِينَ، مُحَنَّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَامِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ: «خُذُ حَقَّلَ فِي عَفَافِ وَافِ، أَوْ غَيْر وَافِ».

## باب: (حُسْنِ الْقَضَاءِ).

٢٤٢٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ فَنُ بَشَارٍ قَالَ: عَدْ شَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ﴿إِنَّ خَيْرَكُمْ - أَوْ مِنْ خَيْرِكُمْ - أَحُاسِنُكُمْ قَضَاءً》.

٢٤٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّفِهُ أَنَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمُخْزُومِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْهُ، حِينَ غَزَا حُنَيْنًا ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَلْفًا، النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْهُ، حِينَ غَزَا حُنَيْنًا ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَلْفًا،

فَلَمَّا قَدِمَ قَضَاهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَفَلَكَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْوَفَاءُ وَالْحَمْدُ».

باب: (لِصَاحِبِ الْحُقِّ سُلْطَانٌ).

7٤٢٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنْ مِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلِّ سُلَيْهَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنْ مِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلِّ سُلَيْهَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنْ مِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلِّ يَطْلُبُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَيْنٍ، أَوْ بِحَقِّ، فَتَكَلَّمَ بِبَعْضِ الْكَلَامِ، فَهَمَّ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ مَا حِبِهِ حَتَّى يَقْضِيهُ ﴾.

 (V137-7137-9137-1737-7737-3737-3737-6737-6737).

#### (التعليق)

وهذا لعظم الإسلام وعظم مقام النبي الله وعدله حتى على نفسه الوذاك أنه جعل لصاحب الحق مقالًا حتى منه، وكذلك أيضًا حث وحض أصحابه أن يكونوا مع صاحب الحق، ولو عظموا رسول الله الله الوفاء في أن يكونوا مع صاحب الحق، ولو عظموا رسول الله الله الناس فلابد من أبواب الحقوق لا تعظيم للأشخاص في أمور الحقوق بين الناس فلابد من الوفاء فيها ولو كان الإنسان سيدًا مطاعًا وجيهًا ملكًا رئيسًا أميرًا عالمًا أي حالٍ يكون عليها فلا قيمه لها في أبواب الحقوق لأن الله الله على حينئذ جعل الأنفس في ذلك سواء، ولهذا نقول: تغيب قيم الأشخاص في أبواب الحقوق بين العباد، ولهذا يقول النبي الا قدست أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوى غير متلكئ، ولا مضطرب ولا متراجع يعني أنه متى وجد الخوف في الأمة في أخذ الحقوق فالأمة ليست معظمة ولا مكرمة ولا مقدسة لا عند الله ولا عند الأمم.

ولهذا نقول: إن الأمم في منزلتها بين الناس وكذلك عند الله جل وعلا بحسب إقامة العدل في الأرض، فإذا قام العدل في الأرض وأنصفت الفقير من الغنى والقوى من الضعيف فإنها أمة مقدسة وأمةٌ معظمة.

## (المتن)

باب: (الحُبْسِ فِي الدَّيْنِ وَالْمُلَازَمَةِ).

٢٤٢٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَبُرُ بْنُ أَبِي مُسَيْكَةَ – قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ – قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ قَالَ وَكِيعٌ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا – عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيُّ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ الْعَالَ عَلِيُّ الطَّنَافِسِيُّ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَعُقُوبَتَهُ سِجْنَهُ. يَعْنِي عِرْضَهُ شِكَايَتَهُ، وَعُقُوبَتَهُ سِجْنَهُ.

(7577).

#### (التعليق)

في هذا نقول: إنه لا حرمة لعرض الظالم عند المظلوم إذا كان لا يأخذ حقه إلا بذلك وذلك بالانتصار بقوله وبيان حقه وطلب إنصاف الناس منه، ولكن أن يكون ذلك بعدل لا بظلم، فلا يظلم المظلوم الظالم فالظالم يظلم وأدق وأصعب أحوال الإنصاف هو إنصاف الظالم عند أخذ الحق منه.

فكثيرًا ما يبغى عليه فيظن المظلوم أو يظن الناس أن الظالم على أي حالٍ ينتصر. هذا خطأ ولهذا جعل الله على الله على موازين وأنصف الله على الله على سواءً كان الظالم أو المظلوم.

## (المتن)

٢٤٢٨ – حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ. بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَرْمَاسُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَرِيمٍ لِي، فَقَالَ لِي: «الْزَمْهُ»، ثُمَّ مَرَّ بِي آخِرَ النَّهَارِ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكُ وَسَلَّمَ بِغَرِيمٍ لِي، فَقَالَ فِي: «الْزَمْهُ»، ثُمَّ مَرَّ بِي آخِرَ النَّهَارِ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكُ يَا أَخَا بَنِي تَحِيمٍ؟ ».

٢٤٢٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَغِيى، وَيَغْيَى بِنُ حَكِيمٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ مَالِكِ، عُمَرَ قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ بِنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمُسْجِدِ، حَتَّى ارْتَفَعَتْ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ أَصُوا تُهُمُ ا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَ ا فَنَادَى كَعْبًا، فَقَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «دَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا»، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِمَ إِلَى الشَّطْرِ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: «قُمْ فَاقْضِهِ».

باب: (الْقَرْضِ).

7٤٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَيْعَانُ بِنُ أَذْنَانٍ يُقْرِضُ عَلْقَمَة سُلَيْعَانُ بِنُ بِنُ يُسِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ، قَالَ: كَانَ سُلَيْعَانُ بْنُ أَذْنَانٍ يُقْرِضُ عَلْقَمَة أَلْفَ دِرْهَم إِلَى عَطَائِهِ، فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَقَضَاهُ، فَكَأَنَّ عَلْقَمَة غَضِب، فَمَكَثَ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَم إِلَى عَطَائِي، قَالَ: نَعَمْ، وَكَرَامَةً، يَا أُمَّ عُتْبَةَ هَلُمِّي تِلْكَ الْخُرِيطَةَ المُخْتُومَةَ الَّتِي عَظَائِي، قَالَ: نَعَمْ، وَكَرَامَةً، يَا أُمَّ عُتْبَةَ هَلُمِّي تِلْكَ الْخُرِيطَةَ المُخْتُومَةَ الَّتِي عَظَائِي، قَالَ: مَا مَا وَاللَّه إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي، مَا حَرَّكْتُ مِنْهَا وَلِلَّه إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي، مَا حَرَّكْتُ مِنْهَا وَاللَّه إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي، مَا حَرَّكْتُ مِنْهَا وَلِلَه إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي، مَا حَرَّكْتُ مِنْهَا وَاللَّه إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي، مَا حَرَّكْتُ مِنْهَا وَاللَّه إِنَّهُ لَكَ مَا مَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْكَ، وَرُهُمًا وَاحِدًا، قَالَ: فَلِلَّه أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْكَ،

قَالَ: مَا سَمِعْتَ مِنِّي؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمً قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّقً»، قَالَ: كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ.

7٤٣١ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى باب الجُنَّةِ مَكْتُوبًا: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى باب الجُنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ. أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَهَانِيَةَ عَشَرَ.، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ. أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَهَائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ لَا عَنْ حَاجَةٍ».

7٤٣٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُنْائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ حَدَّثِنِي عُتْبَةُ بْنُ مُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُنْائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنْ يَكُونُ أَخِاهُ اللَّالَ فَيُهْدِي لَهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ: الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ اللَّالَ فَيُهْدِي لَهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ».

## باب: (أَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمُيِّتِ).

٣٤٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمُلِكِ أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ،

أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَم، وَتَرَكَ عِيَالًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ، فَقَالَ: يَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَنَحاكَ مُحْتَبَسُ بِدَيْنِهِ، فَاقْضِ عَنْهُ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ النَّهِ قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ، ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةُ، قَالَ: (سُلُولَ اللَّهِ قَدْ أَدَيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ، ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةُ، قَالَ: (اللَّهُ عَلْهُمَا أَفَإِمَّا مُحِقَّةٌ).

٢٤٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَاهُ تُوفِيِّ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُل مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ: فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخْلَ، فَمَشَى فِيهَا، ثُمَّ قَالَ ِلْحَابِرِ: «جُدَّ لَهُ فَأَوْفِهِ الَّذِي لَهُ»، فَجَدَّ لَهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثِينَ وَسْقًا، وَفَضَلَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ. وَسْقًا، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ، فَوَجَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَائِبًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ، وَأَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ الَّذِي فَضَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخْبِرْ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ»، فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْبَارِكَنَّ اللَّهُ فِيهَا.

#### (127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 -

#### (التعليق)

والقرض نصفه صدقة ويعتبر في ذلك أن المقرض يتصدق بنصف المبلغ الذي أقرض المقترض فيه، وفضل القرض في ذلك ينظر فيه إلى اعتبارات منها حاجة المقترض، فإذا كان عظيمة فإن الأجر في ذلك عظيم.

الأمر الآخر: ينظر إلى الأجل الذي ينذر فيه المقترض فالإنذار في ذلك إلى عام يختلف عن شهر، وكلما عظم التيسير في الأجل عظم الأجر في القرض.

وإنها حق الصدقة من وجه أن الإنسان لا يملك التصرف فيه وجعل الانتفاع لغيره، فانتفع منه إلى أجل فكانت نوعًا من أنواع الصدقة وإن لم تكن صدقة كاملة.

#### (المتن)

باب: (ثَلَاثٍ مَنِ ادَّانَ فِيهِنَّ قَضَى اللَّهُ عَنْهُ).

٢٤٣٥ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْخُورِيِيُّ، وَأَبُو أُسَامَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: وَحَدَّثَنَا الْحُارِبِيُّ، وَأَبُو أُسَامَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ أَنْعُم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ الدَّيْنَ يُقْضَى مِنْ صَاحِبِهِ عَمْرٍ وَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ الدَّيْنَ يُقْضَى مِنْ صَاحِبِهِ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا مَاتَ، إِلَّا مَنْ تَدَيَّنَ فِي ثَلَاثِ خِلَالٍ: الرَّجُلُ تَضْعُفُ قُوَّتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَسْتَدِينُ يَتَقَوَّى بِهِ لِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوِّهِ، وَرَجُلُ يَمُوتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ لَا يَجِدُ مَا يُكَفِّنُهُ وَيُوَارِيهِ إِلَّا بِدَيْنٍ، وَرَجُلُ خَافَ اللَّهَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزْبَةَ، فَيَنْكِحُ خَشْيَةً عَلَى فَيْسِهِ الْعُزْبَةَ، فَيَنْكِحُ خَشْيَةً عَلَى دِينِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَنْ هَوُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

أبواب: (الرُّهُونِ).

٢٤٣٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلِ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ».

(0737 - 5737).

### (التعليق)

مات النبي الله و درعه مرهونة عند يهودي في هذا جواز التعامل في البيع مع اليهود أهل العهد والذمة وكذلك أيضًا التعامل مع أحدٍ يتعامل بالحرام إذا تعاملت معه بالحلال، معلومٌ أن اليهود يتعاملون بالربا ويأخذون الرشوة، وغير ذلك من الأمور المحرمة إذا كان العقد بينك وبين من يتعامل بالحرام حلال فإن المنظور إليه هو ما بينكها.

وكذلك أيضًا فإن النبي إلى إنها تعامل مع اليهودي مع ورود كثر من أصحاب القدرة واليسار والغنى والسعة، ومع ذلك تعامل النبي المعلم

وذلك أن الإنسان إذا اشترى منه عظيم ويجله فإنه يبخس حقه تعظيم له، ولهذا نقول: إن الإنسان إذا عظم منزلة ينبغي ألا يتعامل مع من يستحي منه وأن يتعامل مع غيره حتى ينصفه من جهة سلعته وحقه وألا يضع له لأجل منزلته.

وهذا من رحمة رسول الله ورفقه بأصحابه، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الصالح والعالم والداعية والمصلح أي كان، ألا يبع من جاهه ودينه وكذلك أيضًا علمه في أمور السلع حتى توضع له من قيمها فيتعامل في التعامل لصلاحه أو لدينه أو لعلمه أو لدعوته أو لمنصبه سواءً كان واليًا أو أميرًا أو قاضيًا أو غير ذلك من أنواع الولايات.

فهذا يشتري بولايته وبعلمه ولهذا ينبغي لأصحاب الولايات وللجاه ألا يتعاملوا مع أحدٍ يبخس حقه لأجلهم، ولهذا النبي على تعامل في مثل هذا مع اليهود لأن اليهود لا يجاملون في أمور المال.

لا يجاملون أنفسهم ولا أقرب الناس إليهم لعظم المال عند نفوسهم. (المتن) ٢٤٣٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ- بُنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالمُدِينَةِ، فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا».

٢٤٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَن بَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، «أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُوفِيِّ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِطَعَامٍ».

٢٤٣٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُّمَجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَابِتُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَاتَ وَدِرْعُهُ رَهْنُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ». الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَاتَ وَدِرْعُهُ رَهْنُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ». بَابُ: (الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَعْلُوبٌ).

٢٤٤٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَامُ رَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَامُرَ بُ نَفَقَتُهُ ﴾.

(YT37 - AT37 - PT37- + 337).

(التعليق)

وهذا لا خلاف فيه أيضًا في مسألة الرهن إذا كان ينتفع منه وذلك كالمركوب كالذي يرهن مثلاً سيارة أو يرهن دابة أو شاة أو بقرة أو نحو ذلك فعليه النفقة ولا حرج عليه من الانتفاع بالمعروف ويضمن وذلك لانتفاعه منه.

## (المتن)

بَابُ: (لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ).

٢٤٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لَا يَعْلَقُ الرَّهْنُ).

بَابُ: (أَجْرِ الْأُجْرَاءِ).

٢٤٤٢ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَلِيمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (رَجُلُ أَعْطَى بِي، ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلُ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ».

(1337 - 7337).

(التعلق)

ومما لا يختلف فيه عند السلف الصالح في الصدر الأول وهو مسألة الضمان في الرهن، فالضمان في الرهن هو الذي عليه عمل الصحابة كما حكى بذلك أبو بكر الجصاص.

## (المتن)

٣٤٤٣ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ بْنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَطْوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلُ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ».

(7337).

#### (التعليق)

يعني أنه يعطى الحق في نهاية العمل ولا يؤجل بعد ذلك في هذا بيان لموضع إعطاء الحق وهو في نهاية العلم لا قبله ولا يسوف بعده، إلا إذا كان ثمة مصالحة على أنه يكون الحق في ذلك بعد انقضاء العمل بشهر أو شهرين أو ثلاثة أو نحو ذلك، فحينئذ لا حرج بتأجيله.

(المتن)

بَابُ: (إِجَارَةِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ).

٢٤٤٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عُلِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُلِيِّ بْنِ مَسْلَمَةَ بْنِ عُلِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُلِيِّ بَنِ وَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ النَّدُّرِ، يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأً طسم، حَتَّى إِذَا بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى، قَالَ: «إِنَّ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَرَ نَفْسَهُ ثَهَانِيَ سِنِينَ، أَوْ عَشْرًا، عَلَى عِفَّةٍ فَرْجِهِ، وَطَعَام بَطْنِهِ».

7 ٤٤٥ – حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة، مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرة، يَقُولُ: «نَشَأْتُ يَتِيمًا، وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا، وَكُنْتُ أَجِيرًا لِابْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي، يَقُولُ: «نَشَأْتُ يَتِيمًا، وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا، وَكُنْتُ أَجِيرًا لِابْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي، وَعُقْرَة إِذَا نَزَلُوا، وَأَحْدُو هُمْ إِذَا رَكِبُوا، فَا خُمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ وَعُقْبَةٍ رِجْلِي، أَحْطِبُ هَمْ إِذَا نَزَلُوا، وَأَحْدُو هُمْ إِذَا رَكِبُوا، فَا خُمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ اللّهِ اللّهُ مِنْ يَوَامًا، وَجَعَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا».

بَابُ: (الرَّجُلِ يَسْتَقِي كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ، وَيَشْتَرِطُ جَلْدَةً)

٢٤٤٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنْشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَصَابَ نَبِيًّ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَصَابَ نَبِيًّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلًا يُصِيبُ فِيهِ شَيْعًا لِيُقِيتَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَأَتَى بُسْتَانًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِيُّ مِنْ تَمْرَةٍ، فَخَيَّرَهُ الْيَهُودِيُّ مِنْ تَمْرِهِ، النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَأَتَى بُسْتَانًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِي مَنْ تَمْرِهِ، فَخَيَّرَهُ الْيَهُودِيُّ مِنْ تَمْرِهِ، فَخَيَّرَهُ الْيَهُودِيُّ مِنْ تَمْرُهِ، فَخَيَّرَهُ الْيَهُودِيُّ مِنْ تَمْرِهِ، سَبْعَ عَشَرَةَ عَجْوَةً، فَجَاءَ بَهَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

٢٤٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْدُ الدَّلُو الدَّلُو بِتَمْرَةٍ، مُنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «كُنْتُ أَدْلُو الدَّلُو بِتَمْرَةٍ، مُنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «كُنْتُ أَذْلُو الدَّلُو بِتَمْرَةٍ، وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا جَلْدَةً».

٢٤٤٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ﴿ الْحُمْصُ ﴾، فَانْطَلَقَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَصُولَ اللَّهِ مَا لِي أَرَى لَوْنَكَ مُنْكَفِئًا؟ قَالَ: ﴿ الْحُمْصُ ﴾، فَانْطَلَقَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى اللَّهُ عَلِيْهِ وَحِيٍّ يَسْقِي نَخْلًا، وَخَرَجَ يَطْلُبُ، فَإِذَا هُوَ بِيَهُ وَدِيٍّ يَسْقِي نَخْلًا، فَخَرَجَ يَطْلُبُ، فَإِذَا هُو بِيَهُ وَدِيٍّ يَسْقِي نَخْلًا، فَخَرَجَ يَطْلُبُ، فَإِذَا هُو بِيَهُ وَدِيٍّ يَسْقِي نَخْلًا، فَخَرَجَ يَطْلُبُ، فَإِذَا هُو بِيَهُ وَكِيٍّ يَسْقِي نَخْلًا، فَخَرَجَ يَطْلُبُ، فَإِذَا هُو بِيَهُ وَيِّ يَسْقِي نَخْلًا، فَخَرَجَ يَطْلُبُ، فَإِذَا هُو بِيَهُ وَيَ يَسْقِي نَخْلًا، وَلَا تَارِزَةً، وَلَا تَارِزَةً، وَلَا حَشَفَةً، وَلَا يَأْخُذَ إِلَّا وَاشْتَقَى بِنَحْوٍ مِنْ صَاعَيْنِ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. جَلْدَةً، فَاسْتَقَى بِنَحْوٍ مِنْ صَاعَيْنِ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

بَابُ: (الْمُزَارَعَةِ بِالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ).

٧٤٤٩ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: ﴿ إِنَّهَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزُّابَنَةِ، وَقَالَ: ﴿ إِنَّهَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزُابَنَةِ، وَقَالَ: ﴿ إِنَّهَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضًا، فَهُو يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلُ اسْتَكْرَى أَرْضًا، فَهُو يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلُ اسْتَكْرَى أَرْضًا، فَهُو يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلُ اسْتَكْرَى أَرْضًا، فَهُو يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلُ اسْتَكُرَى

• ٢٤٥٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى عُمْرَ، يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى

بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ»، فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ.

٢٤٥١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلِم قَالَ: صَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ مُسْلِم قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ مُسْلِم قَالَ: كَدَّثَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُوَّاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، اللَّهِ، يَقُولُ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرْضِينَ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضُولُ أَرْضِينَ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَنْرِعْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ».

(3337-0337-7337-7337-7337-1037).

### (التعليق)

وأشهر التعاملات على الأرض هي المزارعة في زمن النبي هي، وهي أشهر تعاملات النبي هم اليهود وغيرهم تعاملات النبي هم اليهود وغيرهم ولهذا يقول ابن تيمية -رحمه الله-: هي سنة رسول الله وإجماع الصحابة يعني من جهة العلم واستفاضتها من جهة الاسترزاق من الأرض.

#### (المتن)

٢٤٥٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجُوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيُرْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ».

باب: (كِرَاءِ الْأَرْضِ).

7٤٥٣ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْهَانَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، وَخُمَّدُ بِنُ عُمَرَ – عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ وَخُمَّدُ بِنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ – أَوْ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ – عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضًا لَهُ مَزَارِعًا، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضًا لَهُ مَزَارِعًا، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (آبَى عَنْ كِرَاءِ اللهُ عَنْ كَرَاءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبُهَ عَنْ كَرَاءِ اللهُ عَنْ وَسُلَّمَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ كَرَاءِ اللهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ كَرَاء هَا.

٢٤٥٤ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَلْيَهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ اللّهِ، قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَزْرَعْهَا، وَلا يُؤاجِرُهَا».

باب: (الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ).

٢٤٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ لَنَّ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ لَلَّا سَمِعَ إِكْشَارَ النَّاسِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا مَنَحَهَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ»، وَلَمْ يَنْهُ عَنْ كِرَائِهَا.

٢٤٥٧ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَمْنَح أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ، وَهُوَ بِلِسَانِ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا» لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَهُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ اللّهَ كَذَا وَكَذَا» لِشَيْءً

٢٤٥٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: «كُنَّا نُكْرِي بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: «كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَكَ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلِي مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، فَنُهِينَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِمَا أَخْرَجَتْ، وَلَمْ نُنْهُ أَنْ نُكْرِي الْأَرْضَ بِالْوَرِقِ».

باب: (مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ).

٧٤٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِقًا، فَقُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَقُّ،

فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ » قُلْنَا: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ، وَالْأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ، فَقَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا».

٢٤٦٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُن يُحَيِّى قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، ابْنِ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، ابْنِ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالنَّصْفِ، وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ، وَالْقُصَارَة، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ، وَبِهَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ، وَبِهَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، وَكَانَ مَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ، وَبِهَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، وَكَانَ مَنْهُا فَيْهَا بِالْحُدِيدِ، وَبِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُاكُمْ مَنْ فَعَةً، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهُاكُمْ عَنِ الْخُقُلِ، وَيَقُولُ: "مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْخُقُلِ، وَيَقُولُ: "مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْخُقُلِ، وَيَقُولُ: "مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْخُقُلِ، وَيَقُولُ: "مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهُاكُمْ عَنِ الْخُقُلِ، وَيَقُولُ: "مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهُاكُمْ عَنِ الْخُقُلِ، وَيَقُولُ: "مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخُقُلِ، وَيَقُولُ: "مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاءَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّ

-7697-7697-7697-7697-7697-7697-.(767).

#### (التعليق)

وهذا تفقُّدُ رسول الله ﷺ للأرض وكذلك أيضًا حث أصحابه على عدم إبقائها على ما هي عليه وأهمية الانتفاع بها فهي إما أن تزرع أو تزارع أو تمنح.

وألا تبقى على حالها ولهذا تعطليها في ذلك تفويت لحق الفقير والمحتاج وكذلك أيضًا التاجر والآكل فإنهم ينتفعون بذلك وربها يكون صاحب الأرض غنيًا عنها ولا ينظر إلى حاجة الناس في ذلك ممن يريد الانتفاع، وهذا أيضًا من حق الناس على الحاكم أن يتفقد مواضع الأرض التي لا ينتفع منه وخاصةً ما يتعلق بالزراعة أن يحث أصحابها على زرعها أو مزارعتها أو منحها ولو إلى آجال قريبة لمن ينتفع منها بدل من تركها على ما هي عليه.

#### (المتن)

٢٤٦١ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُلَيْةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُلَيْهِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ عَمَّادِ بْنِ يَاسِمٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهِ، أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ، إِنَّ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكُرُوا النَّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدِ اقْتَتَلَا، فَقَالَ: ﴿ إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكُرُوا النَّزَارِعَ ﴾. فسَمِعَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَوْلَهُ: ﴿ فَلَا تُكُرُوا الْمُزَارِع ﴾.

باب: (الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ).

٢٤٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزُعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو إِنِّي يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو إِنِّي أَعْلَمَهُمْ، وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ،

يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَلَكِنْ قَالَ: «لَأَنْ يَمْنَحَ أَخُدُمُ أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا».

٢٤٦٣ – حَدَّثَنَا أَهْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الجُحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، «أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ خَالِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، «أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، عَلَى الثَّلُثِ وَالرُّبُعِ وَسُلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، عَلَى الثَّلُثِ وَالرُّبُعِ فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا».

٢٤٦٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْأَرْضَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَرَاجًا مَعْلُومًا».

باب: (اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ).

7٤٦٥ – حَدَّثَنَا مُحَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْمِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْ إِنَ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ رَافِع بْنِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ يَعْلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَعَمَ أَنَّ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُمْ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَكُورِيمَا بِطَعَام مُسَمَّى».

باب: (مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ).

٢٤٦٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْ نِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْ نِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ فَقَتُهُ».

# باب: (مُعَامَلَةِ النَّخِيلِ وَالْكَرْمِ).

٢٤٦٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ غُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، هَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ عِمَّا عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ عِمَّا عَنْ ابْنِ عُمْرَ، أَوْ زَرْعٍ».

٢٤٦٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْخَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْطَى خَيْبَرَ أَهْلَهَا عَلَى النَّصْفِ نَخْلِهَا وَأَرْضِهَا».

٢٤٦٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «لَكَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَعْوَرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «لَكَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، أَعْطَاهَا عَلَى النِّصْفِ».

باب: (تَلْقِيحِ النَّخْلِ).

٢٤٧٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِهَاكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، كُمِدِّ عَنْ أَبِيهِ،

قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَخْلٍ، فَرَأَى قَوْمًا يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ، فَقَالَ: «مَا يَصْنَعُ هَوُّ لَاءٍ؟» قَالُوا: يَأْخُذُونَ مِنَ الذَّكِرِ فَيَجْعَلُونَهُ فِي النَّخْلَ، فَقَالَ: «مَا أَظُنُّ ذَلِكَ يُغْنِي شَيْئًا»، فَبَلَغَهُمْ، فَتَرَكُوهُ، فَنَزَلُوا عَنْهَا، فَبَلَغَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ الظَّنُّ، إِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْئًا فَاصْنَعُوهُ، النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هُو الظَّنُّ، إِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْئًا فَاصْنَعُوهُ، فَإِنَّ الظَّنَّ يُعْطِئُ وَيُصِيبُ، وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ: قَالَ اللَّهُ، فَلَنْ أَكُذِبَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ الظَّنَّ يُعْطِئُ وَيُصِيبُ، وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ: قَالَ اللّهُ فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ الظَّنَّ يُغْطِئُ وَيُصِيبُ، وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ: قَالَ اللّهُ فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَالَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

7٤٧١ – حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ أَصْوَاتًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا الصَّوْتُ؟ » قَالُوا: النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ أَصْوَاتًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا الصَّوْتُ؟ » قَالُوا: النَّخْلُ يَأْبِرُونَهُ، فَقَالَ: «لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلَح»، فَلَمْ يُؤَبِّرُوا عَامَئِذٍ، فَصَارَ شِيصًا، النَّخْلُ يَأْبِرُونَهُ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ شَيْتًا مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ شَيْتًا مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ، فَإِلَىّ». فَشَأَنْكُمْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ شَيْتًا مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ، فَإِلَىّ».

باب: (الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ).

٢٤٧٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمُاءِ، وَالْكَلْإِ، وَالنَّادِ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ »، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «يَعْنِي الْمُاءَ الْجَارِي».

-YE7A-YE7Y-F737-YE79-YE78-YE7Y-YE71).

### (التعليق)

ولكن نقول: النهي في ذلك متحقق إذا كان الماء على حاله ولا مؤونة في إخراجه، فالقيمة تكون للمؤونة لا لذات الماء، أما إذا كان على غدير أو في أرض أو نهر جاري أو عينٍ نابعة أو نحو ذلك فيحرم حينئذٍ بيعه.

ويدخل في حكمه الرعي أنه يحرم إلى الإنسان أن يأخذ منه شيئًا لأن الإنسان لا نفقة له على الكلأ وإنها يخرجه الله من الأرض بهاء السهاء وكذلك أيضًا الحطب ويتعلق فيه ولهذا قال: الكلأ والنار ويحرم على الإنسان أن يبيعه إلا إذا تكلف في جمعه وإخراجه فإنه يأخذ على مؤونته تلك، أما أن يبعه شجرًا في الفلاة فهذا محرم وليس له ذلك.

## (المتن)

٢٤٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمُاءُ، وَالْكَلَّأُ، وَالنَّارُ».

٢٤٧٤ - حَدَّثَنَا عَبَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ زُهِيْرِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيِّ، عَنْ وَهُيْرِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ، وَالنَّارُ»، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ الْمُلِع وَالنَّارِ؟ قَالَ: «يَا حُمَيْرًاءُ مَنْ أَعْطَى نَارًا، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ وَالنَّارِ؟ قَالَ: «يَا حُمَيْرًاءُ مَنْ أَعْطَى مِلْحًا، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَ ذَلِكَ الْمُلْحُ، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَة مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ لَا يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا».

باب: (إِقْطَاعِ الْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ).

٧٤٧٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ عَلْقَمَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ، أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ الْمِلْحَ الَّذِي يُقَالُ بْنِ حَمَّالٍ، أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ الْمِلْحَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مِلْحُ شَذًا بِمَأْرِبٍ، فَأَقْطَعَهُ لَهُ، ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ التَّمِيمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ إِنِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمُلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمُلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ، وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ، وَهُوَ مِثْلُ الْمُاءِ الْعِدِّ، فَاسْتَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ فِي قَطِيعَتِهِ فِي الْمِلْحِ، فَقَالَ: قَدْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ فِي قَطِيعَتِهِ فِي الْمِلْحِ، فَقَالَ: قَدْ أَقَلْتُكَ مِنْهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِي صَدَقَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُو مِنْكُ صَدَقَةٌ، وَهُو مِنْلُ المُناءِ الْعِدِّ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ قَالَ فَرَجٌ: «وَهُو الْيَوْمَ عَلَى ذَلِكَ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ قَالَ: فَقَطَعَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَا وَنَخُلًا، بِالْجُوْفِ جُوْفِ مُرَادٍ مَكَانَهُ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ».

(7737 - 3737 - 6737).

## (التعليق)

ولهذا في مسألة الإقطاع جاء ذلك عن النبي الله وجاء أيضًا عن الخلفاء الراشدين وللحاكم أن يقطع الناس سواءً كان من أمر أرضٍ للزراعة أو للبيوت وغير ذلك ولكن بشرطين:

١. الشرط الأول: أن يكون ذلك بقدر حاجته.

٢. الشرط الثاني: ألا يكون فيه إضرارٌ بغيره.

فإذا انتفى أحد هذين الشر.طين فالإقطاع حينئذٍ محرم ويرجع فيه إلى بيت مال المسلمين.

(المتن)

باب: (النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ).

٢٤٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَنْةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَ اللهِ، سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُزَنِيَّ، وَرَأَى نَاسًا يَبِيعُونَ الْمُاءَ، فَقَالَ: لَا تَبِيعُوا الْمُاءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "نَهَى أَنْ يُبَاعَ الْمَاءُ».

٢٤٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع فَضْلِ الْمَاءِ».

باب: (النَّهْي عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَّأَ).

٢٤٧٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ فَضَلَ مَاءٍ، لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ».

٢٤٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ اللَّهِ، وَلَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ».

(787-787-787).

(التعليق)

وذلك أن العرب يأتون إلى مواضع الماء بعد الأمطار ويحمونها ولا يستطيعون حماية الأرض لوجود الخضرة وكذلك الكلأ فيها.

فالناس إذا جاءوا بهاشيتهم وأكلت من العشب فإنها تتعب وتحتاج إلى الماء، وحينئذ يختصرون الطريق فلا يمنعون من الكلأ ويمنعون من الماء حتى تبعًا لا يستطيع أصحاب الماشية أن ينزل في أرضٍ أو في وادي فيه كلأ ولا يوجد فيه ماء، فيذهبون إلى منع الماء حتى يمنعون تبعًا الكلأ فنهي الله عن عن بيع الماء ومنع الناس منه وكذلك أيضًا من باب: (أولى منع الكلأ وإنها قل ذكر الكلأ في النهي باعتبار استفاضة أمره وصعوبة ومشقة منع الناس منه، وإنها الماء هو محصور ومحدود فيستطيع الإنسان أن يمنعه لأنه يكون نبعًا في موضع أو يكون غديرًا يستطيع الإنسان أن يمنعه لأنه يكون نبعًا في موضع أو يكون غديرًا يستطيع الإنسان أن يحوطه بنفسه وبغيره.

## (المتن)

باب: (الشُّرْبِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَمِقْدَارِ حَبْسِ الْمَاءِ).

7 ٤٨٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْر، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْر، عَنْ عُرْوة وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحُرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْل، عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ فَعَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمُاءَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَالِهُ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ إِلَى جَارِكَ » فَعَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ

وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «يَا زُبَيْرُ اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ» قَالَ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجُدْرِ» قَالَ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي خَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجُدْرِ» قَالَ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي خَرَجًا فِي اللَّهُ مُ لَا يَجِدُوا فِي فَيَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

٢٤٨١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْخِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورِ بْنِ ثَعْلَبَة بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ ثَعْلَبَة بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ ثَعْلَبَة بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَة بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ ثَعْلَبَة بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: «قَضَى درَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَيْلِ مَهْزُودٍ، بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: «قَضَى درَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَيْلِ مَهْزُودٍ، الْأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ اللَّهُ عَلَى فَوْقَ الْأَسْفَلِ، يَسْقِي الْأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ.

(+A37 - / A37).

## (التعليق)

فهذا جواز أن يقضي - القاضي بأدنى الحقين اجتهادًا تخفيفًا وإذا رأى التشديد على أحد الخصمين فهذا مما لا حرج فيه، ولهذا النبي على قضى. قضائين وكلها حق، فقضى. أولًا بناءً على التيسير ثم شدد رسول الله على للمصلحة التي رآها في ذلك، وكذلك أيضًا فيه إشارة إلى أنه لا حرج على القاضي أن يقضي. في الغضب اليسير الذي لا يخل بأصل الحكم ولا تضطرب مع نفس الإنسان.

فالنبي الله وإن كان معصومًا إلا أنه الله مشرع لأمته وفي هذا إشارة إلى أنه يجوز للإنسان أن يقضي بين اثنين أحدهما من قرابته إذا تراضيا في التخاصم إليه وإلا الأصل في ذلك ألا يقضى دفعًا للظن.

## (المتن)

٢٤٨٣ – حَدَّثَنَا أَبُو الْمُعَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ الْأَعْلَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ الْأَعْلَى رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ، أَنَّ الْأَعْلَى رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَسَلَّمَ الْأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ اللَّهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ اللَّهُ إِلَى الْأَسْفَلِ الْأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ اللَّهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ اللَّهُ إِلَى الْأَسْفَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحُوائِطُ، أَوْ يَفْنَى اللَّاءُ ".

باب: (قِسْمَةِ الْمَاءِ).

٢٤٨٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الجُعْدِ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، الرَّحْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( يُبَكَّأُ الْحَيْلُ يَوْمَ وِرْدِهَا).

٢٤٨٥ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْمَدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَعُرَ وُبْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَهُو عَلَى قَسْمٍ قُسِمَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَهُو عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَذْرَكَهُ الْإِسْلَامُ، فَهُو عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ».

 $(7\lambda37 - 7\lambda37 - 3\lambda37 - 0\lambda37).$ 

# (التعليق)

إذا فتح المسلمون بلدًا فيجعلون الأمور على ما قسمت عليه ولو قسمت بحرام فيبقون الأمر على ما هيه على من أمور الأموال ولو كانت الأموال من جهة أصلها ربا تقاسموها أو تقاسموها بقهار أو غير ذلك فيقال بإبقائها على ما هي عليه.

وإبقاء الأنكحة كذلك وهي أشد، الأنحكة والعقود تبقى على ما هي عليه وهذا من التيسير على الناس ثم أنه ليس بعد الكفر ذنب، فإذا دخل الإنسان في الإسلام فإنه حينئذٍ يعاملون على أمر الله على فيها بعد ذلك.

### (المتن)

# باب: (حَرِيمِ الْبِئْرِ).

٢٤٨٦ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْثُتَنَى، ح وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ

عَطَاءٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمُكِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ حَفَرَ بِنُرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنَا لِلَاشِيَتِهِ».

٢٤٨٧ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصَّغْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (حَرِيمُ الْبِئْرِ مَدُّ رِشَائِهَا).

باب: (حَرِيمِ الشَّجَرِ).

٢٤٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النَّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي النَّخْلَةِ وَالنَّكُ عَنْ عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي النَّخْلِ فِي النَّخْلِ فِي النَّخْلِ فِي النَّخْلِ فَي النَّخْلِ فَي النَّخْلِ فَي النَّذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالنَّكُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَعُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلِي اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكَ مِنَ الْأَسْفَلِ مَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٢٤٨٩ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصُّغْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبْدِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ: (حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا).

باب: (مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ).

٢٤٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ عُنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ،

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَعْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ، كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ فِيهِ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّجِيدِ قَالَ: حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَخِيهِ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

7٤٩١ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُعُاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْيَهَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا، لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهَا».

#### 

### (التعليق)

وفي هذا أيضًا بركة الأرض وكذلك أيضًا تشوف الشريعة إلى بيع المحسوس أكثر من المعنويات فإن المعنويات هي أكثر زوالًا بخلاف الماديات وكذلك أيضًا فإن الماديات على ما تقدم نوعين منقولة وثابتة، والثابت في ذلك أرسخ وأعظم بركة.

ولهذا نقول: إن أعظم بركة في التجارة هي الأرض سواءً كان ذلك عقارًا في دور أو نحو ذلك أو زراعة وقد جاء عن عمر بن الخطاب أن الرجل إذا تاجر في شيءٍ فخسر فيه ثلاثًا أن يتحول إلى غيره.

خسر- الأولى في المضاربة الأولى فيه ثم حاول ثانية ثم ثالثة يتحول بعد الثالثة إلى تجارة أخرى كالذي يتاجر في الماشية فيخسر- في الأولى ثم الثانية ثم الثالثة يتحول إلى شيء آخر كالأرض أو الذهب أو الجارة في الطعام والشراب وغير ذلك.

# (المتن)

أبواب: (الشَّفْعَةِ)

باب: (مَنْ بَاعَ رُبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ).

٢٤٩٢ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّ بَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلُ أَوْ أَرْضُ فَلَا يَبِعْهَا، حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ».

٢٤٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ، وَالْعَلَاءُ بْنُ سَالِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَالِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَالِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَالِمٍ عَنِ النَّبِيِّ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكُ، عَنْ سِهَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ هَارُونَ قَالَ: هَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَأَرَادَ بَيْعَهَا، فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: همَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَأَرَادَ بَيْعَهَا، فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ».

باب: (الشُّفْعَةِ بِالْجُوَارِ).

٢٤٩٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْجُارُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الجُارُ أَمُهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُولِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٤٩٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَبْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ بْنُ عُمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ».

٢٤٩٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الشَّرِيدِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْضُ لَيْسَ فِيهَا لِأَحَدٍ قِسْمٌ وَلَا شِرْكُ، إِلَّا الْجُوارُ، قَالَ: «الجُارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ».

باب: (إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُّودُ فَلَا شُفْعَةً).

٢٤٩٧ – حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْنِ بُنُ عُمَرَ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَأَبِي مَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ قَالَ: الطَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الشَّهَ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ قَالَ: اللهُ عَاصِمِ: «سَعِيدُ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ قَالَ: اللهُ عَاصِمِ: «سَعِيدُ بْنُ اللهُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ قَالَ: اللهُ عَاصِمِ: «سَعِيدُ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسُلٌ، وَأَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مُرَّالًى وَاللَّهُ سَلَمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَلٌ اللهُ عَالِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَالَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ ال

٢٤٩٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجُرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ».

٢٤٩٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النَّهِ صَلَّى النَّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّ فَتِ الطُّرُقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّ فَتِ الطُّرُقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفْعَة فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّ فَتِ الطُّرُقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفْعَة فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحَدُودُ وَصُرِّ فَتِ الطَّرُقُ

(۲٤٩٢ – ۹۵۲ – ۹۵۲ – ۹۵۲ – ۹۵۲ – ۹۵۲ – ۹۵۲ – ۹۵۲ ). (التعلیق)

والشفعة تكون في الأشياء الثابتة لا في الأشياء المنقولة وذلك كتجارة الخليطين من الإبل والبقر وغير ذلك فإن الإنسان يستطيع أن يبيعها لشريكه أو يبيعها أيضًا لغيره الأمر في هذا سعة.

أما الأمور الثابتة لحاجة الإنسان إليها وكذلك ضرره بمجاورة غيره ممن لا يحب أعظم، ولهذا جاءت الشفعة في أمثال هذا، "لا شفعة في نهر ولا نخل "كما قال عثمان بن عفان في والمراد بذلك أن الشفعة في الأمور المفصولة البينة وكذلك الشفعة تكون في الأمور غير المفصولة من أمور الخليطين أو المفصولة مع حاجة الجار إليها، كالدور والمزارع ونحو ذلك التي ربما يحتاج

الإنسان إلى توسع في مزرعته أو مسكنه وينتفع من ذلك فيقال حينئذٍ: بأن جاره أولى من غيره فيعرضها عليه ثم يبيعها فإذا باعها من غير أن يعرضها على جاره هل يرجع إلى الجار؟ نعم يرجع إلى الجار وهو أحق بها من الغريب فإن استطاع الجار أن يدفع بقيمة ما ابتاعها ذلك الرجل فهو أحق وإن لم يستطيع فإن البيع حينئذٍ ماض على ما هو عليه.

# (المتن)

باب: (طَلَبِ الشُّفْعَةِ).

• • • • حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَ إِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَ إِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ».

٢٥٠١ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا شُفْعَة لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ، إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَلَا لِصَغِيرٍ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا شُفْعَة لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ، إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَلَا لِصَغِيرٍ، وَلَا لِغَايْبٍ».

أبواب: (اللُّقَطَةِ).

باب: (ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ).

٢٥٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْشَخِيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ الطَّوِيلِ، عَنِ الْخَسَنِ، عَنْ مُطَرِّفِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضَالَّةُ الْمُسْلِم حَرَقُ النَّارِ».

٣٠٥٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، خَالُ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ وَيَانَ التَّيْمِيُّ قَالَ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالْبَوَازِيجِ، فَرَاحَتِ الْبَقَرُ، فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكَرَهَا، فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ قَالُ: بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ، قَالَ: فَأَمَرَ فَطُرِدَتْ حَتَّى تَوَارَتْ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتَ وَالُوا: بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ، قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يُؤوي الضَّالَةَ، إِلَّا ضَالُّ).

٢٥٠٤ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَلَاءِ الْأَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَخِيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى اللهُ عَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهُنِيِّ – فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهُنِيِّ – عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإَبِلِ، فَغَضِبَ وَاحْرَّتْ وَجْنَتَاهُ فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَمَا؟ مَعَهَا الْجُذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَرِدُ الْإِبِلِ، فَغَضِبَ وَاحْرَتْ وَجْنَتَاهُ فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَمَا؟ مَعَهَا الْجُذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَرِدُ الْإِبِلِ، فَغَضِبَ وَاحْرَتْ وَجْنَتَاهُ فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَمَا؟ مَعَهَا الْجُذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَرِدُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَي اللهُ عَنْ ضَالَةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «خُذْهَا، اللهُ عَنْ ضَالَةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «خُذْهَا، وَسُئِلَ عَنْ ضَالَةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «خُذْهَا، فَإِنْ اللهُ عَلْ عَنْ اللهُ عَنْ ضَالَةِ الْعَنَمِ، فَقَالَ: «عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَالَة الْعَنَمِ، فَقَالَ: «غَامَهُ وَكُنَّ هُو إِنْ اللهُ عَنْ صَالَةِ الْعَنْمِ، فَقَالَ: «عَلْمَ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ صَالَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُرْفَى عَنْ صَالَةً اللهُ اللهُ

باب: (اللُّقَطَةِ).

٢٥٠٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ، ثُمَّ لَا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ، ثُمَّ لَا لللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ أَحَقُ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».

٢٥٠٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُولِهِ بْنِ عَفَلَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعُلْدَيْبِ، الْتَقَطْتُ سَوْطًا، فَقَالَا لِي: أَلْقِهِ، فَأَبَيْتُ، فَلَمَّ قَدِمْنَا اللَّذِينَةَ أَتَيْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَصَبْتَ، الْتَقَطْتُ مِائَةَ وَدَمْنَا اللَّذِينَةَ أَتَيْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَصَبْتَ، الْتَقَطْتُ مِائَةَ وَيَلَا اللَّذِينَةَ أَتَيْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَصَبْتَ، الْتَقَطْتُ مِائَةَ وَيَنَادٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «عَرِّفُهَا سَنَةً» فَقَالَ: «عَرِّفُهَا سَنَةً» فَقَالَ: «عَرِّفُهَا، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، فَلَانُ وَعَاءَهَا وَوكَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَقَالَ: «عَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلَّا، وَإِلَّا، وَإِلَّا، وَإِلَّا، وَإِلَّا، وَإِلَّا، وَعِي كَسِيلِ مَالِكَ».

٢٥٠٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ح وحَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بِنُ عُثْمَانَ حَرْمَلَةُ بِنُ يَعْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بِنُ عُثْمَانَ الْفَرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بِنُ عُثْمَانَ الْفُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّصْرِ، عَنْ بُسْرِ بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: «عَرَّفَهُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «عَرِّفُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «عَرِّفُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «عَرِّفُهُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «عَرِّفُهُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَنِ اللهُ عَلَى اللهُ ال

# (۱۰۰۰ – ۲۰۰۱ – ۲۰۰۱ – ۲۰۰۱ – ۲۰۰۱ – ۲۰۰۱ – ۲۰۰۱ ). (التعلق)

والتعريف يكون في موضع الفقد لا في موضع الملتقط وذلك أن الإنسان إذا وجد شاة أو وجد متاعًا فإنه يعرفه في موضع فقده إذا كان عابرًا للسبيل فوجدًا متاعًا في بلدة فإنه يعرفه في البلدة التي وجده فيها لا في بلدته إذا وصل إليها، والتعريف يرجع فيه إلى العرف فربها يتحول في زمن على صيغة معينة كها في زماننا في وسائل الإعلام أو في الإعلانات أو في الملصقات أو في وسائل الاتصال أو غير ذلك بحسب الوسائل المتاحة في ذلك والتعريف في هذا سنة.

## (المتن)

# باب: (الْتِقَاطِ مَا أَخْرَجَ الْجُرُدُ).

٢٥٠٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّتِي قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّتِي قُرَيْبَةُ بِنْتُ الزُّبِيْرِ، عَنِ الْيِقْدَادِ أُمَّهَا كَرِيمَةَ بِنْتِ الزُّبِيْرِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بُنِ عَمْرٍ و أَخْبَرَ ثَهَا، عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبِيْرِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بُنِ عَمْرٍ و أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى الْبَقِيعِ، وَهُوَ المُقْبَرَةُ لِحَاجَتِهِ، وَكَانَ النَّاسُ لَا يُنْ عَمْرٍ و أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى الْبَقِيعِ، وَهُو المُقْبَرَةُ لِحَاجَتِهِ، وَكَانَ النَّاسُ لَا يَدْهَبُ أَحَدُهُمْ فِي حَاجَتِهِ إِلَّا فِي الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَإِنَّمَا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ الْإِيلُ، ثُمَّ يَذُهَبُ أَحَدُهُمْ فِي حَاجَتِهِ إِلَّا فِي الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَإِنَّمَا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ الْإِيلُ، ثُمَّ يَذُهَبُ أَحَدُهُمْ فِي حَاجَتِهِ إِلَّا فِي الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَإِنَّمَ يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ الْإِيلُ، ثُمَّ يَذُهَبُ أَحْرَجَ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَةٍ خَمْرًا وَا فَكَ خَرَجَ طَرَفَ خَرْجَ طَرَفَ خِرْقَةٍ خَمْرًا وَا فَكَ فَيَ الْمَارِ فَي الْمَالَ الْمَالِي الْمُؤْمَ عَلَى الْمَارِ فَي عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَةٍ خَمْرًا وَا فَكَ خَرَاءَ كَنَ طُلَاقًا خَرَجَ طَرَفَ خَرْقَةٍ خَمْرَاءَ الْعَرَجَ طَرَفَ خَرْقَةً خَمْرَاءَ الْعَرَجَ طَرَفَ خَرْقَةً عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ طَرَفَ خَرْقَةٍ خَمْرَاءَ الْعَرَبَ عَلَيْكُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُولُ عَلَى الْمَالَقُولُ عَلَى الْمَالَ فَا عُرَاءَ الْعَرَبَ عَلَيْهُ مُنْ عَلَامًا عَلَى الْمَالِقُ فَيَعْمُ وَالْمَلَاقُ وَالْمَالَالُ الْمُعَلَى الْمَالِقُ عَلَى الْمَلَعُ عَلَى الْمَالِقُ الْمُ الْمُعَامِقِ الْمَلْعُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمَالَقُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُؤَمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَالَقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمُ الْمَلْقَالَ الْمَالَالُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُو

قَالَ الْقُدَادُ: فَسَلَلْتُ الْخِرْقَةَ فَوَجَدْتُ فِيهَا دِينَارًا، فَتَمَّتْ ثَمَانِيةَ عَشَرَد دِينَارًا، فَخَرَجْتُ بِهَا حَتَّى أَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا، فَخَرَجْتُ بِهَا حَتَّى أَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا، فَغَلْتُ خُذْ صَدَقَةَ فِيهَا، بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فَقُلْتُ خُذْ صَدَقَتَهَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «ارْجِعْ بِهَا، لَا صَدَقَةَ فِيهَا، بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فَقُلْتُ خُذْ صَدَقَتَهَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «ارْجِعْ بِهَا، لَا صَدَقَةَ فِيها، بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فَقُلْتُ فَيْ اللهُ عَلْنُ اللهُ عَلْنُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

باب: (مَنْ أَصَابَ رِكَازًا).

٢٥٠٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ الْمُكِّيُّ، وَهِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فِي الرِّكَازِ الْحُمْسُ).

٢٥١٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ- بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِهَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فِي الرِّكَازِ الْحُمُسُ).

٢٥١١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الجُحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحُضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، الْحُضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلُ اللهُ تَرَى عَقَارًا، فَوَجَدَ فِيهَا جَرَّةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: اللهَ مَنْ اللهُ مَنْ الْأَرْضَ، وَلَمْ أَشْتَرِ مِنْكَ اللَّهُ هَبَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَا إِلَى رَجُلِ، فَقَالَ: أَلَكُمَ ا وَلَدُ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّه

فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ، قَالَ: فَأَنْكِحَا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ، وَلْيُنْفِقَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ، وَلْيَتَصَدَّقَا».

أبواب: (الْعِتْقِ).

باب: (الْمُكَبَّرِ).

٢٥١٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَايِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَايِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «بَاعَ اللَّكَبَّرِ».

٢٥١٣ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، «فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّام، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيًّ».

١٥١٤ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُدَبَّرُ مِنَ الثَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُدَبَّرُ مِنَ الثَّلُثِ» قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ، يَقُولُ: هَذَا خَطَأً. يَعْنِي كَلُلُكُبَرُ مِنَ الثَّلُثِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ».

باب: (أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ).

٢٥١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ أَمَتُهُ مِنْهُ، فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرِ مِنْهُ».

٢٥١٦ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: بَكْرٍ - يَعْنِي النَّهْشَلِيَّ، عَنِ الْخُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فُكِرَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا».

٢٥١٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيُّ. لَا نَرَى بذَلِكَ بَأْسًا».

(A.07 - P.07 - 107 - 1107 - 7107 - 3107 - 0107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 7107 - 71

#### (التعليق)

ثم انعقد الاتفاق في عمل الصحابة أن أمهات الأولاد لا تباع وبهذا قضى عمر بن الخطاب وذلك القضاة أصحاب الولايات الذين يوليهم عمر بن الخطاب ومن جاء بعده ولا يعلم في ذلك من خالفه أيضًا جاء عن علي بن أبي طالب التوقف في ذلك والتردد.

وكان شريح وهو قاضي علي بن أبي طالب يقضي. بقضاء عمر ولهذا يروى عن علي بن أبي طالب الله في هذه المسألة قولان.

# (المتن)

باب: (الْكُكَاتَبِ).

٢٥١٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ خَالِدٍ الْأَحْرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَوْنُهُ: الْغَازِي فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلْنُهُ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَتَّى عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ: الْغَازِي فِي رَسُولُ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ اللَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ التَّعَفُّفَ».

٢٥١٩ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا عَبْدِ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ۔ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا عَبْدِ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ۔ أُوقِيَّاتٍ، فَهُو رَقِيقٌ».

٢٥٢٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبُ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبُ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبُ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَالَ: «أَذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَ مُكَاتَبُ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي،

٢٥٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ

بَرِيرَةَ أَتَتْهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ قَدْ كَاتَبَهَا أَهْلُهَا عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فَقَالَتْ هَا: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ عَدَدْتُ هَكُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَكَانَ الْوَلَاءُ لِي، قَالَ: فَأَتَتْ أَهْلَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هَمْ فَأَبُوا، إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ الْوَلَاءَ هَمْ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ، وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «افْعَلِي». قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَعَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي فَعَامَ النَّابِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَعَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي فَعَامَ النَّالِ رَجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كَتَابِ اللّهِ فَعُو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. كِتَابُ اللّهِ أَحْقَى. وَشَرْطُ اللّهِ أَوْثَقُ. الْوَلَاءُ لِلَهُ أَعْتَقَ».

(107 - 107 - 107 - 1707).

### (التعليق)

ومكاتبة العبد إذا مات فهي أولى من دينه، إذا مات المكاتب وعليه دين ولم يقض مكاتبة فيقال حينئذٍ لو ما كان من عنده من مال يقضى به المكاتبة قبل قضاء الدين، وهذا باتفاق السلف.

## (المتن)

باب: (الْعِتْقِ).

٢٥٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجُعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: قُلْتُ لِكَعْبِ: يَا كَعْبَ بْنَ مُرَّةَ، حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْذَرْ،

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّادِ، يُجْزِئُ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ، وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَ تَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّادِ، يُجْزِئُ بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ».

٢٥٢٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا».

باب: (مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَعْرَمٍ فَهُوَ حُرُّ).

٢٥٢٤ – حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، عَنْ جَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَاصِمٍ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، عَنْ جَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ، وَعَاصِمٍ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، عَنْ جَنْ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ بُنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ بُنْ جُرُّهُ.

(7707-7707-3707).

## (التعليق)

وهذا مما لا خلاف فيه أن الرحم يعتق بمجرد ثبوت محرميته من سيده فيقال: بأنه يعتق منه بمجرد ملكه، وهذا كان يقضي به الصحابة كعمر وعلي بن أبي طالب في وهو محل اتفاق عندهم كها نص على ذلك القرطبي وغيره.

(المتن)

70٢٥ – حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الجُهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرُّ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُو حُرُّ». باب: (مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ).

٢٥٢٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُّمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ: «أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ عَنْ سَغِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ: «أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ فَاشْتَرَطَتْ عَلَيٌّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ».

(0707-7707).

### (التعليق)

الولد يتبع أمه في الرق والحرية ويتبع أباه في النسب وفي الرق والحرية يتبع الأم وهذا محل اتفاق وقد نصوا على عمل الصدر الأول في هذا ولا خلاف عندهم في ذلك ابن تيمية -رحمه الله- وغيره.

### (المتن)

بَابُ: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ).

٢٥٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ ـ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ بَشْرٍ . عَنْ شَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ ـ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ بَشِيرٍ بْنِ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ أَنْسَ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ أَنْسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ

نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، أَوْ شِقْصًا، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اللهُ مَالُ، الشَّسُعِيَ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ».

٢٥٢٨ – حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: مَا لَكُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِقِيمَةِ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، أُقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، أُقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُركَاءَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ مِنْهُ .

باب: (مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالُ).

٢٥٢٩ – حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: مَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجَ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجَ، عَنْ بُكِيْرِ بْنِ الْأَشَجَّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجَّ، عَنْ بُكِيْرِ بْنِ الْأَشَجَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( هَمَنْ أَعْتَقَ عَنْ ابْنُ عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( هَمَنْ أَعْتَقَ عَنْ ابْنُ عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمَا لُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمَا لَهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَى ابْنُ

٢٥٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُّرْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرٍ وَهُوَ مَوْلَى ابْنِ حَدَّثَنَا اللَّطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرٍ وَهُوَ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ لَهُ: يَا عُمَيْرُ، إِنِّي أَعْتَقْتُكَ عِتْقًا هَنِيعًا. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيْمَا رَجُلِ أَعْتَقَ غُلَامًا، وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ، فَالْمُالُ لَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيْمَا رَجُلِ أَعْتَقَ غُلامًا، وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ، فَالْمُالُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ، فَالْمُالُ لَلْهُ

فَأَخْبِرْ نِي مَا مَالُكَ؟ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ وَيَادٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِجَدِّي فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَيَادٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِجَدِّي فَذَكَرَ نَحْوَهُ. باب: (عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا).

٢٥٣١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ وَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ وَلَدَ الزِّنَا، فَقَالَ: «نَعْلَانِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا، خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا».

باب: (مَنْ أَرَادَ عِتْقَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَلْيَبْدَأُ بِالرَّجُلِ).

٢٥٣٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بِنُ مَسْعَدَة ، ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بِنُ عَبْدِ مُحَمَّدُ بِنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بِنُ عَبْدِ اللّهِ بِن مَوْهَبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ الْمُجِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بِنُ عَبْدِ اللّهِ بِنِ مَوْهَبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ اللّجِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بِنُ عَبْدِ اللّهِ بِنِ مَوْهَبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ اللّهِ بِن مَوْهَبٍ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّهَا كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ ، زَوْجُ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ بِن مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّهَا كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ ، زَوْجُ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ أَعْتَقْتِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ﴿ إِنْ أَعْتَقْتِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ﴿ إِنْ أَعْتَقْتِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ﴿ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّ

(7077-707-1707-7707).

(التعليق)

إذا كان للعبد مال فإنه تبعات ذلك من جهة الإقرار ومن جهة الوصية ومن جهة الوقف وغير ذلك فله أن يفعل هذا وإذا أوصى وصية فهي لازمة في ماله، ولهذا أمضى عمر بن الخطاب الله وصية العبد وعمل من بعده بها.

# (المتن)

أبواب: (الحُدُود).

باب: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلِمٍ، إِلَّا فِي ثَلَاثٍ).

٢٥٣٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ الْقَتْلَ فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ؟ فَلِمَ يَقْتُلُونِي؟ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلِم إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ فَرُجِمَ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ، أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ»، فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَام، وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا مُسْلِمَةً، وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ.

٢٥٣٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنِ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُ وقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، الْمُفَارِقُ لِلْجَاعَةِ».

(7707 -3707).

### (التعليق)

وفي هذا إثبات الرجم وهو محل اتفاق ولا خلاف في ذلك ومازال يحكى الإجماع فيه، ولم يظهر القول للتشكيك فيه كما ظهر في زماننا وفي زمن رقة العلم ووفرة الجهل وكذلك أيضًا كثرة الهوى.

وقد حكى اتفاق السلف على الرجم غير واحد من الأئمة عليهم رحمة الله وهو أمر مستفيض.

وكذلك أيضًا فيه إشارة إلى حد الردة التارك لدينه المفارق للجهاعة والمرتد إذا اظهر توبته قبل القدرة عليه فهذا تقبل منه التوبة ولكن نرى أن السلف الصالح لا يظهرون التائب ويقدمونه على غيره من الردة.

ولهذا ذكر ابن تيمية -رحمه الله- في بعض كتبه أن أبا بكر وعمر بن الخطاب لا يأذنان للمرتد التائب بحمل السلاح ولا بركوب الخيل بل يكون عند أذناب البقر في أمر التجارة والزارعة حتى يحسن أمره ويشتهر ويستفيض صدقه في ذلك ثم بعد ذلك يكون كحال الناس.

(المتن)

باب: (الْمُرْتَدِّ عَنْ دِينِهِ).

٢٥٣٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَيْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدُّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».

٢٥٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقْبَلُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ عِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ، عَمَلًا حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ». اللّهُ مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ، عَمَلًا حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ». باب: (إِقَامَةِ الْحُدُودِ).

٢٥٣٧ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: صَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِقَامَةُ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِقَامَةُ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَنْ مَنْ مُطَرِ اللَّهِ عَنْ وَجَلًى».

(0707-1707-1707).

## (التعليق)

في هذا إشارة إلى أن العدل بين الناس أولى من الغنى ووفرة المال بل هو سبب له لنعيم وإغداق الخير على الناس وإذا قام العدل في الناس ولو توفر المال فالقيمة للعدل لا للمال.

وإذا كان بين الناس التفريط في مسائل إقامة الحدود والإنصاف فيها بينهم بها حكم الله على فإن في في في في في في الله عندهم فإنه عقوبة ولهذا نقول: إن الغنى مع عدم إقامة حدود الله على وعدله بين الناس هو فتنة وعقوبة من الله للأمم.

ولهذا الدول التي يكون فيها وفرة للمال ولا عدل فيها الله على يبتليها صدًا واستدراجًا.

### (المتن)

٢٥٣٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْبُارَكِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عِبْدُ اللَّهِ بْنُ الْبُارَكِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يَزِيدَ \_ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ بْنِ يَزِيدَ \_ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، غَيْرُ يَرْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَدُّ يُعْمَلُ بِهِ فِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَدُّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا».

٢٥٣٩ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنْقِهِ، وَمَنْ قَالَ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنْقِهِ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَلَا سَبِيلَ لِأَحَدِ عَلَيْهِ إِلَّا إِلَّا أَنْ يُصِيبَ حَدًّا فَيْقَامَ عَلَيْهِ».

• ٢٥٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ المُفْلُوجُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَن الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ

الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَاثِمٍ».

باب: (مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ).

٢٥٤١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ كُحَمَّدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ المُلِكِ بْنِ عُمَيْ قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ: هُو ضُنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّي سَبِيلِ».

٢٥٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمُلكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ: فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.

٣٤٥٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيةَ، وَأَبُو أُسَامَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خُسْ عَشْرَةَ سَنَةً، سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خُسْ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خُسَ عَشْرَةً سَنَةً، فَلَمْ يُجَزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خُسَ عَشْرَةً سَنَةً، فَلَمْ يَعُونُ إِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ: «هَذَا فَصُلُ مَا يَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِير».

باب: (السِّيرْ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَدَفْعِ الْخُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ).

٢٥٤٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمً سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».

٧٥٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الجُرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا».

٢٥٤٦ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمْانَ الْخُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ الْخُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِم، سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ مَنْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ مَعْ وَرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِم، كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي الْقَيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِم، كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي الْمُعْدِمِ.

باب: (الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُّودِ).

٢٥٤٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمُرْأَةِ الْمُخْزُومِيَّةِ الَّتِي شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا: وَمَنْ سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ يَجْرَئُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ وَسَلَّمَ : "أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللّهِ؟ " أَسَامَةُ مَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللّهِ؟ " أَسَامَةُ مَا فَالْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ خَدُودِ اللّهِ؟ "

سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ النَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا»، قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: سَمِعْتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَسْرِقَ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَسْرِقَ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا».

٢٥٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: لَنَّا سَرَقَتِ الْمُرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ مَسُولِ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمْنَا ذَلِكَ، وَكَانَتِ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَجِئْنَا إِلَى النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمْنَا ذَلِكَ، وَكَانَتِ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَجِئْنَا إِلَى النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمْنَا ذَلِكَ، وَكَانَتِ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَجِئْنَا إِلَى النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمْنَا ذَلِكَ، وَكَانَتِ امْرَأَةً مِنْ أُوقِيَّةً، فَقَالَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَيْنَا أُسَامَةَ فَقُلْنَا: كَلِّمْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيَّ رَأَى رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: «مَا اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيَّ مَلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيَّ مَلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيَّ وَسُلَّمَ مَلُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: «مَا إِكْفُولُ كُمْ عَلَيَّ فِي حَدِّ مِنْ إِمَاءِ اللّهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ بَعُلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ مَلْ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ بَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللّهِ، نَزَلَتْ بِاللّذِي نَزَلَتْ بِهِ، لَقَطَعَ مُحَمَّدُ وَلَالله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَوْ الله عَلَيْهِ وَلَا لَكَ مُنَا عَلَى الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَلَعْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَلَلْ الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَ

### (التعليق)

والحدود والعقوبات إذا لم تقم على العلية من الناس فإنه لا يعدل فيمن دونهم والفتنة تكون في الأمة إذا فرق بين الشريف والضعيف، ولهذا رسول الله الله إذا أراد أن يبين إنزاله لحكم الله الله الشار ومثل بالأعلى والأشرف والأقرب إليه، ولهذا النبي في حجة الوداع يقول: "ألا وإن ربا الجاهلية موضوع"

والذين يتعاملون بربا الجاهلية كثر ولكنه قال: "وأول ربا أضع ربا عمي العباس بن عبدالمطلب " يعني أقرب الناس إليه، وكذلك أيضًا دماء الجاهلية كثير «ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة وأن أول دم أضع دم ابن ربيعة ابن الحارث»، وهو ابن عم رسول الله وحينها جاء النبي إلى القطع خوف بأمر فاطمة رضي الله عنها لقربها من رسول الله وعظمها عند نفسه والحاكم الذي يريد إقامة العدل يبدأ بالأقربين وأما إذا تجاوز الأقربون أحكام الله كان الناس فيها دونهم يتشوفون إلى المجاوزة ولهذا نقول: إن أقامة الحد على شريف أعظم من إقامة مئة حدٍ على ضعيف، وذلك أن الشريف به يقتدي الناس ويشتهر أمره ويتأثر الناس ويردع ويزجر بخلاف الضعيف فأمره يكون على أمر محدود أو على دائرة ضيقة.

الضعيف يتأدب من الشريف ولكن الشريف لا يتأدب من الضعيف ولهذا فإن إقامة الحدود على الشريف من الناس آكد من إقامتها على الضعيف فإن في ذلك الزجر والتأديب والردع.

# (المتن)

باب: (حَدِّ الزِّنَا).

٢٥٤٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ، إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَنْشُدُكَ اللَّه، وَأَذَنْ لِي حَتَّى أَقُولَ، قَالَ: (قُلُ ». قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِهائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، فَسَأَلْتُ كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِهائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ، وَمَالَّهُ مَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ، وَاللهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْرِبْتُ أَنَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِدِهِ، وَسَلَّمَ: لَوْمُ مَنْ أَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِدِهِ، وَلَيْهُ مِنْ أَهُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِيهِ، وَلَكُمْ مِنْ أَهُ وَالْمَارُأَةِ هَذَا الرَّحْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَعَلَى الْبُكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَجُمَهُا الْمَالُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُمَ الْمُنَاقُ الْمَالُونُ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا الْوَلِهُ مَلَا مُولَا عَلَيْهُ اللهُ عَتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا الْكَالِي عَلَيْهُ اللْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ الْعَرَفَتُ فَارْجُمْهَا الْوَلِهُ الْمُولُ الْعُلِي الْمَالِ الْعَلِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمُولُ الْعَلَى الْمَلِي الْمُولُولُ الْمَالُولُ الْمُعْتَرَفَتُ فَارْجُمْهَا الْمَالُولُ الْمُلْكُولُ الْمُولُولُ الْمُعْتَرَفَتُ فَارُهُمْ اللهُ ال

(Y0E9).

### (التعليق)

ولا خلاف عند العلماء أن الزاني غير المحصن أنه يغرب ويجلد وقد حكى إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين على هذا جماعة من العلماء وكذلك

أيضًا فإنه عند الجلد يختار في ذلك التوسط من غير غلو ولا أيضًا تسامح ولهذا عمر ابن الخطاب الله لما أراد أن يقيم الحد على أحدٍ قال: ائتني بسوط، فأتوه بسوطٍ غليظة فقال: ائتوني بشيء دون ذلك فأتي بسوطٍ خفيفة.

فقال: ائتوني بسوطٍ بين السوطين فأعطى الجلاد فقال: اضرب ولا ترني إبطك، يعني لا تقم بالشديد في إقامة الحد عليه.

إذا لم يكن ثمة سوط فيجزأ عن ذلك الجريد والنعال، ولهذا الصحابة العلم فعلوا ذلك في زمن النبي في فيجزأ عن مسائل أو اعتبار السوط وحكى غير واحد من الأئمة أيضًا اتفاق السلف على إجزاء النعال وكذلك أيضًا الجريد ومهم من قال الثوب أيضًا وقد نص على هذا النووي -رحمه الله- وحكاه اتفاقًا عن الصحابة.

## (المتن)

٠٥٥٠ – حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذُوا عَنِّي، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذُوا عَنِي، عَنْ جُعَلَ اللهُ هَنَ سَبِيلًا. الْبِكُرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ، وَالثَّيْبُ بِالنَّيِّ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ».

باب: (مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأْتِهِ).

٢٥٥١ – حَدَّثَنَا مُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِم قَالَ: أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ بِرَجُلٍ غَشِيَ- سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِم قَالَ: أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ بِرَجُلٍ غَشِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: لَا أَقْضِي فِيهَا إِلَّا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَالَتُهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ، رَجَمْتُهُ».

٢٥٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَلَمْ يَحُدَّهُ».

باب: (الرَّجْم).

٣٥٥٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ أَوْ كَانَ حَمْلُ أَوِ اعْتِرَافٌ، وَقَدْ قَرَأَتُهَا كَتُهُ وَلَا أَوْ اعْتِرَافٌ، وَقَدْ قَرَأَتُهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ هُ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْخُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ هُ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْشَيْخُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ هُ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَةُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ الْأَنْ الْمُعْوَالِيَ الْمُعَالِيةُ وَسَلَتُهُ الْمَالِيَّةُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ الْمَالِيَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِيَّةَ وَلَا الْمَالُولَةُ مَا الْمُعْطَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمَالُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمَالِي الْمُعْلَقُولُ الْمَلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمَالِمُ الْمُعْلِقُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْمُ الْمُتَالِقُولُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَالُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّى الْمُعْمَالُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلِيْعُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِيْهِ وَالْمُعُولُ الْمُؤْمُ الْمُعُولُ الْمُعَلِيْهِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِيْهِ اللَّهُ الْ

٢٥٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ

عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى أَقَرَّ أَدْبَرَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ رَجُلُّ أَقَرَّ أَدْبَرَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ رَجُلُّ بِيَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ، فَظَرَبَهُ فَصَرَعَهُ، فَلَيَّ أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ أَدْبَرَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيهُ رَجُلُّ بِيَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ، فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارُهُ حِينَ مَسَّتُهُ الْحِجَارَةُ، فَقَالَ: «فَهَلَّ تَرَكْتُمُوهُ».

٥٥٥ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا، (فَأَمَرَ بَهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ رَجَهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا».

باب: (رَجْمِ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ).

٢٥٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِن نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِن عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَهُ بِن ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَهُ مَا ابْنِ عُمَرَ، قَالنَّهُ وَإِنَّهُ يَسْتُرُهَا مِنَ الْحِجَارَةِ.

٢٥٥٧ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيُودِيًّا.

٢٥٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «هَكَذَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ حَدَّ الزَّانِي؟» يَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ. فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: «هَكَذَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ حَدَّ الزَّانِي؟»

قَالُوا: نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ: «أَنْشُدُكَ بِاللّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فَي كَتَابِنَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَا فِنَا. فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَا فِنَا. فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَركْنَاهُ، وَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحُدَّ. فَقُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى تَركْنَاهُ، وَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحُدَّ. فَقُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْحُلْدِ مَكَانَ شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْحُلْدِ مَكَانَ الرَّجْمِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ، إِذَ أَمَاتُوهُ». وَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

باب: (مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَة).

٢٥٥٩ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْأَسُودِ، عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْ كُنْتُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلَانَةً. فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدُخُلُ عَلَيْهِا.

٢٥٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي النِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْتُلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ: هِيَ النِّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ هِيَ النِّهِ عَالَى لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: قِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ.

باب: (مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ).

٢٥٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمُفْعُولَ بهِ».

- YOOY - YOO7 - YOOY -  $\Lambda$ 007-P007-+ $\Gamma$ 07).

### (التعليق)

بهذا كان قضاء أهل المدينة وعليه عمل أيضًا الصدر الأول ونقله ابن تيمية -رحمه الله- اتفاقًا أن من عمِلَ عملَ قوم لوط أنه يقتل.

### (المتن)

٢٥٦٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ قَالَ: «ارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَل، ارْجُمُوهُمَا جَمِيعًا».

٢٥٦٣ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ قَوْمِ لُوطٍ».

باب: (مَنْ أَتَى ذَاتَ مَعْرَمٍ وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً).

٢٥٦٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ عَنَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوهُ الْبَهِيمَةَ».

باب: (إِقَامَةِ الْحُدُّودِ عَلَى الْإِمَاءِ).

٢٥٦٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُنْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بُنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ، فَقَالَ: «اجْلِدْهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا» ثُمَّ قَالَ: فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ «فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرٍ».

(1701 - 1016 - 1016)

### (التعليق)

ويقيم الحد على المولى سيده جاء ذلك عن عبد الله بن عمر وجاء أيضًا عن حفصة وغيره ومنهم من يحكي الاتفاق أيضًا على هذا يعني اتفاق السلف

أن السيد هو الذي يقيم الحد على عبده وهذا قد قضى. به جماعة من أصحاب رسول الله الله المرأة تقضي على جاريتها وعلى عبدها في إقامة الحدود؟ نعم جاء ذلك عن حفصة عليها رضوان الله أنها أقامت حدًا على جاريتها.

ولهذا نقول: إن السيد هو الذي يقيم الحد على عبده، وأما إذا كان خصومة بين عبدين عنده فهل يقضي بينهما أم لا؟ هذا من مواضع الخلاف.

### (المتن)

٢٥٦٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَرِيبٍ، عَنْ عَبَّارِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْنِ حَدَّثَتُهُ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتُهُ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ» وَالضَّفِيرُ: الْحُبْلُ. فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» وَالضَّفِيرُ: الْحُبْلُ. باب: (حَدِّ الْقَذْفِ).

٢٥٦٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَكَا نَزَلَ عُذْرِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْبُعُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمْرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ ».

٢٥٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ: الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا مُخَنَّثُ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ». عِشْرِينَ».

( 707A - 707Y - 7077 )

### (التعليق)

والقاذف تسقط شهادته إذا كان بلا بينة وعدالته كذلك ، و إذا تاب هل تقبل أم لا؟ نعم تقبل إذا تاب وحسنت توبته تقبل شهادته ومنهم من يحكي أيضًا اتفاق الصدر الأول من الصحابة على هذا وهو الأظهر.

# (المتن)

باب: (حَدِّ السَّكْرَانِ).

٢٥٦٩ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: عَلَيْ بْنُ أَبِي عُينَنَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَينَةَ قَالَ: هَمَا كُنْتُ أَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحُدَّ، إِلَّا شَارِبَ الْحَمْرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْتًا، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ جَعَلْنَاهُ نَحْنُ».

٢٥٧٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ - بْنُ عَلِيٍّ الْجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ،

جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ.

٢٥٧١ – حَدَّنَنَا عُمْرَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّانَاجِ قَالَ: سَمِعْتُ حُضَيْنَ بْنَ المُنْذِرِ الرَّقَاشِيَّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المُلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ المُنْذِرِ قَالَ: طَوَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ المُنْذِرِ قَالَ: لَتَا قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ المُنْذِرِ قَالَ: لَتَا قَالَ: حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ المُنْذِرِ قَالَ: لَتَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ المُنْذِرِ قَالَ: لَتَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ المُنْذِرِ قَالَ: لَتَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ المُنْذِرِ قَالَ: لَتَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ المُنْذِرِ قَالَ: لَتَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُقْبَةَ إِلَى عُثْبَانَ قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهِ، قَالَ لِعَلِيِّ: دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ، فَعَلِيْهِ وَسَلَّمَ فَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَا سُنَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلُّ سُنَةً ﴾.

(PFOY - \* VOY-1 VOY).

#### (التعليق)

وذكر السلف في مسألة الخمر أنه لا يجاوز في ذلك الثمانين.

### (المتن)

باب: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا).

٢٥٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: «إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ» ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ».

٣٥٧٣ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْدُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَا خُلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَا حُلْقَالُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُهُ مُنْ أَلُولُولُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ لِلللْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلِيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

باب: (الْكَبِيرِ وَالْمِرِيضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ).

٢٥٧٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجُ ضَعِيفٌ، فَلَمْ يُرَعْ إِلّا وَهُو عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا، فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اجْلِدُوهُ ضَرْبُنَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ مَاتَ، قَالَ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اجْلِدُوهُ ضَرْبُنَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ مَاتَ، قَالَ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ، هُو أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ مَاتَ، قَالَ «فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالَا فِيهِ مِاثَةً شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبُنَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ مَاتَ، قَالَ «فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِاثَةً شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبُنَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ مَاتَ، قَالَ «فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِاثَةً شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبُنَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ مَاتَ، قَالَ «فَخُذُوا لَهُ عَثْكُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِاثَةً مُ مَنْ عَنْ مَعْدُ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. وَيَعْدُ اللّهِ، عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. أَمْ مَا أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبُودَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوهُ. السَّهُ عَنْ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. بن سَهْلٍ، وَسَلَّمَ نَحْوَهُ أَوْلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَسَلَّمَ نَعْ مَنْ مَعْدُ بْنِ عُبُودَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ مَنْ مَنْ شَهُورَ السِّلَامُ عَنْ اللهُ مُنْ شَهُورَ السِّلَامَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلْمَ وَاللَّهُ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهِ وَالل

٢٥٧٥ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ شَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ح قَالَ: وحَدَّثَنَا الله عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، وَمُوسَى بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ مَنْ أَبِي مُعْشَرِ مِنَّا».

٢٥٧٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ الْبَرَّادِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُرْدَةً بْنِ أَبِي مُرَاكُم مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا».

٧٧٧ - حَدَّثَنَا مَعْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَأَبُو كُرِيْبٍ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْبَرَّادِ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةُ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى اللَّهُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا».

(1401-4401-3401-0401-1401-4401).

(التعليق)

الحدود لا تقام في ديار الحرب وكذلك لا تقام في جبهات الجهاد وهذا قد نص عليه جماعة من العلماء روي عن أحمد وروي عن إسحاق وروي في ذلك في الآثار عن عمر بن الخطاب في فيها رواه البيهقي.

وإنها تقام الحدود إذا اجتمع الناس واستقروا في بلد، إذا اجتمع الناس وأصبح لهم قرار في بلد فإنهم حينئذٍ يقيمون الحدود.

يستثني من ذلك حد واحد وهو حد القتل، القتل يقام بكل حال، ولو كان الإنسان مسافرًا أو مغتربًا حدود القتل لابد من إقامتها.

### (المتن)

## باب: (مَنْ حَارَبَ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا).

٢٥٧٨ - حَدَّثَنَا مُمْدُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أُنَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى حَدَّثَنَا مُمَيْدُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أُنَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوُوْا اللَّدِينَةَ، فَقَالَ: (لَوْ حَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِ لَنَا، فَشَرِ بْتُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوُوْا اللَّهِ عَنْ الْإِسْلَامِ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ فِي طَلَيهِمْ، فَجِيءَ بِمْ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ فِي طَلَيهِمْ، فَجِيءَ بِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَالْرَجْلَةُ مُ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ حَتَّى مَاثُوا.

٢٥٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة،

أَنَّ قَوْمًا أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْدِيَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ».

باب: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ).

٢٥٨٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

٢٥٨١ - حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْ وَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْجُزَرِيُّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُتِي عِنْدَ مَالِهِ، فَقُوتِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، فَهُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُتِي عِنْدَ مَالِهِ، فَقُوتِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، فَهُو مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُتِي عِنْدَ مَالِهِ، فَقُوتِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، فَهُو شَهِيدٌ».

٢٥٨٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الْعَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ظُلْمًا فَقُتِلَ، فَهُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ظُلْمًا فَقُتِلَ، فَهُو شَهِيدٌ».

 $(\Lambda \vee \circ \Upsilon - P \vee \circ \Upsilon - \bullet \Lambda \circ \Upsilon - I \wedge \circ \Upsilon - I \wedge \circ \Upsilon).$ 

(التعليق)

وهذا دفع الصائل وهو أن الإنسان يدافع عن ماله وعرضه ونفسه ما استطاع وهو شهيدٌ إن قتل ولا خلاف في وجوب دفع الإنسان عن ماله وأعظم دفع الصائل هو جهاد الدفع عن دين الله على الله المحلى.

في هذا الحديث دليلٌ على أنه لا يشترط لجهاد الدفع نية ولا إذن إمام ولا راية ولا جماعة إلا إن أمكنهم الاجتماع فإنه يجب حينئذٍ لأن في الاجتماع قوة.

وإلا كلُّ يدفع بحسب ما استطاع ولهذا النبي الله يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد إشارة إلى أن المقصود بذلك هو الدفع عن المال بخلاف جهاد الطلب فجهاد الطلب يجب فيه أن يكون للإعلاء كلمة الله، ولهذا النبي للمعنم أو يقاتل لمي مكانة أو يقاتل للمغنم أو يقاتل حمية أو غضبًا فأي ذلك في سبيل الله؟

قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»، ولذلك نقول: إن الشروط التي تشترط في جهاد الطلب لا تشترط بمجموعها وغالبها في جهاد الدفع.

وهذا كذلك أيضًا في أمر دفع الصائل كما في حديث... كما رواه الإمام أحمد والنسائي.

(المتن)

باب: (حَدِّ السَّارِقِ).

٢٥٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ. يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحُبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ».

٢٥٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ».

٢٥٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُع دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

٢٥٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمُخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمُخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو وَاقِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُقطعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْحِبَنِّ».

باب: (تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ).

٢٥٨٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو بِشْرٍ. بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءِ بَشَارٍ وَأَبُو سَلَمَةَ الجُوبَارِيُّ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَطَاءِ بَشَارٍ وَأَبُو سَلَمَةَ الجُوبَارِيُّ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبْرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبْرِيزٍ قَالَ: «السُّنَّةُ، قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عُبَيْدٍ، عَنْ تَعْلِيقِ الْيُدِ فِي الْعُنْقِ؟ فَقَالَ: «السُّنَّةُ، قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُ رَجُلِ، ثُمَّ عَلَقَهَا فِي عُنُقِهِ».

باب: (السَّارِقِ يَعْتَرِفُ).

٢٥٨٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ فَيِهِ فَيَعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنْ عَمْرَو بْنَ سَمُرَةَ بْنِ حَبِيبٍ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِي سَرَقْتُ جَمَلًا لِبَنِي فُلَانٍ، فَطَهِّرْنِي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّا افْتَقَدْنَا جَمَلًا لَنَا، «فَأَمْرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّا افْتَقَدْنَا جَمَلًا لَنَا، «فَأَمْرَ بِهِ النَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّا افْتَقَدْنَا جَمَلًا لَنَا، «فَأَمْرَ بِهِ النَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّا افْتَقَدْنَا جَمَلًا لَنَا، «فَأَمْرُ بِهِ النَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُالُوا: إِنَّا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ وَقَعَتْ يَدُهُ وَهُو يَقُولُ: الْخَمْدُ لِلَهِ اللَّذِي طَهَرَنِي مِنْكِ أَرَدْتِ أَنْ تُدْخِلِي جَسَدِي النَّارَ.

باب: (الْعَبْدِ يَسْرِقُ).

٢٥٨٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي عَوْلَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِيعُوهُ وَلَوْ بِنَشِّ».

(4401-3401-0401-1401-1401-1401-1401-101).

(التعليق)

وسرقة العبد على نوعين:

سرقة العبد من مال غير سيده فهذا حكمه حكم غيره وإذا سرق من مال سيده فهاله سرق ماله، يعني المال يسرق بعضه بعضًا باعتبار أن العبد والمال كلها ملكٌ للسيد.

## (المتن)

• ٢٥٩ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ، فَرُفِعَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ: «مَالُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ، فَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ: «مَالُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ، سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا».

باب: (الْخَائِنِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْمُخْتَلِسِ).

٢٥٩١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النَّهِ مَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْ أَبِي الزُّ بَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُقْطَعُ الْخَائِنُ، وَلَا الْمُنْتَهِبُ، وَلَا الْمُخْتَلِسُ».

٢٥٩٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ».

باب: (لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ).

٢٥٩٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ». خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ».

عُ ٢٥٩٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيُّ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ».

#### (\*POY-YPOY-YPOY-3POY).

#### (التعليق)

ومن نظر إلى النصوص الواردة عن الصحابة الله عبد أنهم يقدرون ذلك بربع دينار ونصاب السرقة التي يقطع بها.

ومنهم من يحكي اتفاق الصدر الأول في هذا كما حكاه ابن مفلح -رحمه الله- أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا يختلفون على أن النصاب الذي تقطع به اليد هو ربع دينار.

## (المتن)

# باب: (مَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزِ).

٢٥٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنِي مَنْ أَبِي مَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِيهِ، أَنَّهُ نَامَ فِي الْمُسْجِدِ أَنَّسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ نَامَ فِي الْمُسْجِدِ

وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهِ مَ لَقَة مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

٢٥٩٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثِّمَانِ فَقَالَ: «مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ، فَتَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثِّمَانِ فَقَالَ: «مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ، فَتَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ مِنَ الجُورَانِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَعَ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذُ، وَمَا كَانَ مِنَ الْجُورَانِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَعَ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذُ، وَمَا كَانَ مِنَ الْجُورِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ». وَالنَّكَالُ، وَمَا كَانَ فِي الْمُراحِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ.

٧٩٧ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ، مَوْلَى أَبِي ذَرِّ يَذْكُرُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ، مَوْلَى أَبِي ذَرِّ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلِصِّ فَاعْتَرَفَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِلِصِّ فَاعْتَرَفَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ الْمُتَاعُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ» قَالَ: بَلَى. فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، إِخَالُكَ سَرَقْتَ» قَالَ: بَلَى. فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، وَسَلَّمَ: "قَالَ: بَلَى. فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، وَسَلَّمَ: "قَالَ: بَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. قَالَ: "اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. قَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ تَيْنِ.

باب: (الْمُسْتَكُرُهِ).

٢٥٩٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ ابْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ الْجَبَّادِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: هَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى اللّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَمَا عَهْرًا».

باب: (النَّهْيِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ).

٢٥٩٩ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وحَدَّثَنَا الْخُسَنُ بْنُ عُرَفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي الْمُسَاجِدِ».

٢٦٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (آبَى عَنْ جَلْدِ الْحَدِّفِي الْمُسَاجِدِ».

باب: (التَّعْزِيرِ).

٢٦٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِي مَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ، إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ».

٢٦٠٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ غَيْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُعَزِّرُوا فَوْقَ عَشَرَةِ ٱسْوَاطِ».

باب: («الْحُدُّ كَفَّارَةُ»

7٦٠٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ، فَهُو كَفَّارَتُهُ، وَإِلَّا فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ».

٢٦٠٤ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَيَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَصَابَ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ، فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ».

باب: (الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا).

٢٦٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّدِينِيُّ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا». قَالَ سَعْدُ: بَلَى، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحُقِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ».

الْحُسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي ثَابِتٍ سَعْدِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي ثَابِتٍ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُودِ، وَكَانَ رَجُلًا غَيُورًا: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ بْنِ عُبَادَةَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُودِ، وَكَانَ رَجُلًا غَيُورًا: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ الْمُرَأَتِكَ رَجُلًا، أَيَّ شَيْءٍ كُنْتَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: كُنْتُ ضَارِبَهُم إِبِالسَّيْفِ، أَنْتَظِرُ حَتَّى الْمُرَأَتِكَ رَجُلًا، أَيَّ شَيْءٍ كُنْتَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: كُنْتُ ضَارِبَهُم إِبِالسَّيْفِ، أَنْتَظِرُ حَتَّى الْمُرَأَتِكَ رَجُلًا، أَيْ شَيْءٍ كُنْتَ تَصْنَعُ عَالَا، كُنْتُ ضَارِبَهُم إِبِالسَّيْفِ، أَنْتَظِرُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ أَجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ؟ إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَضَى. حَاجَتَهُ وَذَهَبَ، أَوْ أَقُولُ: رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا، فَتَصْرِبُونِي الْحَدَّ وَلَا تَقْبَلُوا لِي شَهَادَةً أَبَدًا، قَالَ: ﴿لَا الله عَلَيْهِ فَتَعْرِبُونِي الْحَدَّ وَلَا تَقْبَلُوا لِي شَهَادَةً أَبَدًا، قَالَ: ﴿لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: ﴿لَكَ لِلنَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿لَا لَكُنْ يَتَتَابَعَ فِي فَلِكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿لَا تَعْبُلُوا لِي شَهِادَةً أَبَدًا، قَالَ: ﴿لَا اللّه يَعْنِي اللله عَلَيْهِ وَلَا تَعْرَانُ وَالْغَيْرَانُ وَ عَبْدِ اللّه يَعْنِي ابْنَ مَاجَهُ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: ﴿ لَكَا لَلْ اللهُ عَلَلِ اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَنْتَ الله عَلَى الله عَنْتُ الله عَلَى الله عَلَيْهِ اللّه عَلَى الله عَلْدَا حَدِيثُ عَلَى الله عَنْ الله عَبْدِ اللّه يَعْنِي ابْنَ مَاجَهُ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ:

(التعليق)

وفي هذا أن الشريعة وأحكام الله على قد تأتي على خلاف ما يريد الإنسان من حقه وغيرته كذلك، ولهذا النبي الله ما جعل الحق للرجل إذا وجد عند امرأته رجلاً أن يقيم الحد عليه، حتى لا تكون مفاسد في هذا.

ومن هذه المفاسد هو الأخذ بالظنة والوسواس ومن المفاسد أيضًا أنه لو قيل للرجل أن يقتل من يجد عند امرأته بلا بينة لأصبح ذلك موضعًا للعدوان من كان له عدو أتى به إلى داره فقتله وقال: وجدته عند امرأتي.

فأصبح في ذلك الدم هدر باعتبار ألا بينة إلا وجود القرينة كونه وجوده في بيته أو في موضع مبيته أو على فراشه أو نحو ذلك.

فهذا يكون فيه إفسادٌ للدماء ولهذا سدت الشرعية هذا الباب ولو كان على خلاف تشفي النفس ولهذا نقول: إن الشريعة قد تأتي على خلاف غيرة الإنسان على عرضه لأن الشريعة جاءت بالعدل وما جاءت بإشباع النفس وإطفاء جذوة الغيرة في نفوس الناس والعدل في ذلك أشمل وأعلى وأعظم.

#### (المتن)

باب: (مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ).

٢٦٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ح وحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ح وحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، جَمِيعًا عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ بُن أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، جَمِيعًا عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي - سَيَّاهُ هُشَيْمٌ فِي حَدِيثِهِ الْحَارِثَ بْنَ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي - سَيَّاهُ هُشَيْمٌ فِي حَدِيثِهِ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍ و - وَقَدْ عَقَدَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَاءً، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟

فَقَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ».

٢٦٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي الْحُسَيْنِ الجُعْفِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مَنَازِلَ التَّيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَبِيهِ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأُصَفِّي مَالَهُ».

باب: (مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ).

٢٦٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ. بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الضَّيْفِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الضَّيْفِ قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَولَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَسُلَّمَ: هَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَولَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَسُلَّمَ: هُمَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَولَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

٢٦١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُ دِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا، وَأَبَا بَكْرَة، وَكُلُّ وَاحِدٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ مِنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ اللهُ عَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ».

٢٦١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمِ أَبِيهِ لَمْ يَرَحْ رِيحَ الجُنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خُمْسِمِاتَةِ عَامٍ».

باب: (مَنْ نَفَى رَجُلًا مِنْ قَبِيلَتِهِ).

باب: (الْمُخَنَّثِينَ).

تالَ: أَخْبَرَنِي يَخْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ بِشْرَ. بْنَ نُمَيْهِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: قَالَ: أَخْبَرَنِي يَخْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ صَفْوَانَ بْنَ نُمَيْهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ! إِنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّهُ سَمِعَ مَعْوُونَ بْنَ أُمِيَّةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَهُ عَمْرُو بْنُ قُرَّةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّه قَدْ كَتَبَ عَلَيْ الشِّقُوةَ، فَهَا أُرَانِي أُرْزَقُ إِلَّا مِنْ دُفِي بِكَفِّي، فَأَذَنْ لِي فِي الْغِنَاءِ فِي غَيْرِ فَاحِشَةٍ، فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا آذَنُ لَكَ، وَلَا كَرَامَةَ، وَلَا نُعْمَةً عَيْنٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا آذَنُ لَكَ، وَلَا كَرَامَةَ، وَلَا نُعْمَةً عَيْنٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا آذَنُ لَكَ، وَلَا كَرَامَةَ، وَلَا نُعْمَةً عَيْنٍ، كَلَي يَعْدُو اللَّهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا الله عَلَيْكَ مَا حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْكَ كَرَامَةَ، وَلَا نُعْمَةً عَيْنٍ، مَنْ مَا أَكُلُ اللّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْكَ مَا أَكُلُ اللّهُ عَلَيْكَ مَا اللّهُ عَلَيْكَ وَلَا لَكُومَ مَكَانَ مَا أَحَلُّ اللّهُ عَزَقَ كَاللّهُ عَلَيْكَ مِنْ حَلَالِهِ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ عَلَيْكَ مِنْ رَزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلُّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ مِنْ حَلَالِهِ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ

لَفَعَلْتُ بِكَ وَفَعَلْتُ. قُمْ عَنِّي، وَتُبْ إِلَى اللَّهِ. أَمَا إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ التَّقْدِمَةِ
إِلَيْكَ، ضَرَبْتُكَ ضَرْبًا وَجِيعًا، وَحَلَقْتُ رَأْسَكَ مُثْلَةً، وَنَفَيْتُكَ مِنْ أَهْلِكَ،
وَأَحْلَلْتُ سَلَبَكَ ثُمْبَةً لِفِتْيَانِ أَهْلِ المُدِينَةِ». فَقَامَ عَمْرٌو، وَبِهِ مِنَ الشَّرِّ. وَالْخِزْيِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ فَلَمَّ وَلَى، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَوُلاءِ الْعُصَاةُ، مَنْ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ فَلَمَّ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَوُلاءِ الْعُصَاةُ، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ حَشَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا مُخَتَّاعُورِيَانًا لَا يَسْتَرَدُ مِنَ النَّاسِ بَهُدْبَةٍ، كُلَمَّا قَامَ صُرِعَ».

لَا يَسْتَرَدُ مِنَ النَّاسِ بَهُدْبَةٍ، كُلَّمَا قَامَ صُرِعَ».

٢٦١٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَمِعَ مُخَتَّا وَهُوَ يَقُولُ: لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، إِنْ يَفْتَحِ اللَّهُ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَمِعَ مُخَتَّا وَهُوَ يَقُولُ: لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، إِنْ يَفْتَحِ اللَّهُ اللهُ الطَّائِفَ عَلَى الْمَرَأَةِ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَهَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ».

أبواب: (الدِّيَاتِ).

باب: (التَّعْلِيظِ فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ ظُلْمًا).

٢٦١٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ
 بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى. بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى. بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي اللَّمَاءِ».

٢٦١٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ مَنْ سَنَّ الْقَتْلُ».

٢٦١٧ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْيَى بْنِ الْأَزْهَرِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُعْيَى بْنِ الْأَزْهَرِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي اللَّمَاءِ».

٢٦١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهْنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَام دَخَلَ الجُنَّةَ».

٢٦١٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُولِ مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ، عَنْ أَبِي الجُهْمِ الجُّوزَجَانِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقِّ ».

٢٦٢٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ يَزِيدُ بْنُ إِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ». .

باب: (هَلْ لِقَاتِلِ مُؤْمِنٍ تَوْبَةٌ).

٢٦٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجُعْدِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجُعْدِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا الدُّهْ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجُعْدِ قَالَ: وَيْحَهُ، وَأَنَّى لَهُ الْهُدَى؟ سَمِعْتُ ثُمَّ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( يَجِي عُ الْقَاتِلُ وَاللَّهُ لَقُدُ أَنْزَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( يَجِي عُ الْقَاتِلُ وَاللَّهِ لَقَدْ أَنْزَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( وَجَلَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( وَجَلَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( وَجَلَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَلِّقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَلِّقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ لَقَدْ أَنْزَلَهُا اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ لَقَدْ أَنْزَلَهُا اللّهُ عَزَلَ عَلَى اللهُ الل

٢٦٢٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَبْاًنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِهَا سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي ﴿إِنَّ عَبْدًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ، فَسَالُ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا قَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا قَالَ: فَانْتَضَى وَعَاهُ فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ بِسُعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا قَالَ: فَانْتَضَى وَيَعْ بَعْدَ تِسْعِينَ نَفْسًا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: بَعْدَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا قَالَ: فَانْتَضَى مَنْ نَفْسًا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: بَعْدَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا قَالَ: فَانْتَضَى مَنْ فَهُلْ فِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: بَعْدَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ مِائَةً نَفْسٍ، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فِيهَا إِلَى وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ اخْرُجْ مِنَ الْقَرْيَةِ الْقِيثَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا إِلَى وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ اخْرُجْ مِنَ الْقَرْيَةِ الْقَرْيَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا إِلَى

الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا، فَاعْبُدْ رَبَّكَ فِيهَا، فَخَرَجَ يُرِيدُ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةَ الْعَذَابِ، قَالَ فَعَرَضَ لَهُ أَجَلُهُ فِي الطَّرِيقِ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلائِكَةُ الرَّحْةِ وَمَلائِكَةُ الْوَحْةِ الْعَذَابِ، قَالَ إِلْيُسُ: أَنَا أَوْلَى بِهِ، إِنَّهُ لَمْ يَعْضِنِي سَاعَةً قَطُّ، قَالَ: فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْةِ: إِنَّهُ خَرَجَ إِلْلِيسُ: أَنَا أَوْلَى بِهِ، إِنَّهُ لَمْ يَعْضِنِي سَاعَةً قَطُّ، قَالَ: فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْةِ: إِنَّهُ خَرَجَ وَالْيَلِيسُ: أَنَا أَوْلَى بِهِ، إِنَّهُ لَمْ يَعْضِنِي سَاعَة قَطُّ، قَالَ: فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْةِ قَالَ: النَّهُ حَرَّيْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: فَبَعْثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَكًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَيْهِ ثُمَّ رَجَعُوا، فَقَالَ: انْظُرُوا، أَيَّ فَبَعْثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَكًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَيْهِ ثُمَّ رَجَعُوا، فَقَالَ: انْظُرُوا، أَيَّ الْقَرْيَةِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَكُا، فَاخْتَصَمُوا إِلَيْهِ ثُمَّ رَجَعُوا، فَقَالَ: انْظُرُوا، أَيَّ الْفَرُوا، أَيَّ الْفَرُوا، أَيَّ وَاجَلَ الْفَرْيَةِ الصَّالِحَةِ، وَبَاعَدَ مِنْهُ الْقَرْيَة الْخَبِيثَة، وَصَرَهُ اللَّوْدُ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ، وَبَاعَدَ مِنْهُ الْقَرْيَة الْخَبِيشَة، وَصَرَهُ الْقُولُة عَلَى الْبَعْدَادِيُّ، حَدَّتَنَا عَقَالُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ فَذَكَرَ نَحْوهُ.

باب: (مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ).

٢٦٢٣ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بِنُ الْأَحْمَرُ، ح وحَدَّثَنَا عُنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، أَظُنُّهُ عَنِ ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، أَظُنُّهُ عَنِ ابْنِ أَبِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاسْمُهُ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزُاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ – وَالْخَبْلُ: الْجُرْحُ – فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُرْصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ – وَالْخَبْلُ: الْجُرْحُ – فَهُوَ بِالْخِيارِ بَيْنَ إِحْدَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ: أَنْ يَقْتُلَ، أَوْ يَعْفُو، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيةَ، فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا». . .

٢٦٢٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِللَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ يُقْدَى».

باب: (مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَرَضُوا بِالدِّيَةِ).

٢٦٢٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَعَمِّي، وَكَانَا شَهِدَا حُنَيْنًا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَا: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ، ثُمَّ جَلَسَ تَعْتَ شَجَرَةٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَقْرَعُ بْنُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ، ثُمَّ جَلَسَ تَعْتَ شَجَرَةٍ، فَقَامَ عِيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ، ثُمَّ جَلَسَ تَعْتَ شَجَرَةٍ، فَقَامَ عُيئِنَةُ بْنُ حِصْنٍ حَابِسٍ وَهُو سَيِّدُ خِنْدِفٍ، يَرُدُّ عَنْ دَمِ مُحَلِّم بْنِ جَثَّامَةَ، وَقَامَ عُيئِنَةُ بْنُ حِصْنٍ كَالِسٍ وَهُو سَيِّدُ خِنْدِفٍ، يَرُدُّ عَنْ دَمِ مُحَلِّم بْنِ جَثَّامَةَ، وَقَامَ عُيئِنَةُ بْنُ حِصْنٍ يَطْلُبُ بِدَمِ عَامِرِ بْنِ الْأَضْبَطِ، وَكَانَ أَشْجَعِيًّا. فَقَالَ هَمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَكُمْ مَثْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَكُمْ مَشُونَ فِي سَفَرِئَا، فَقَالَ: يَا وَسَلَّمَ: "لَكُمْ مَشُونَ فِي سَفَرَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَكُمْ مَشُونَ فِي سَفَرِئَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَكُمْ مَشُونَ فِي سَفَرِئَا وَلَيْهُ مَاللَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَكُمْ مَضُونَ فِي سَفَرِئَا، فَقَالَ النَّيْقُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَكُمْ مَشُونَ فِي سَفَرَنَا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَكُمْ مَضُونَ فِي سَفَرَنَا اللهُ يَقَالُ النَّيْقُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَكُمْ مَضُونَ فِي سَفَرَنَا فَقَالَ النَّيْقِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَكُمْ مَضُونَ فِي سَفَرَنَا فَقَالَ النَّيْقِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَكُمْ مَصُونَ فِي سَفَرَالُ فَي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا لَا لَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ

٢٦٢٦ - حَدَّثَنَا مَعْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَمْدُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنْ شَكَا بُنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ عَمْدًا، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ

الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ خَلِفَةً، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، فَهُوَ كُمُّم، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ».

باب: (دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةً).

٢٦٢٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِيًّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ رَبِيعَةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَتِيلُ الْحُطَأ شِبْهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَتِيلُ الْحُطَأ شِبْهِ الْعَمْدِ، قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِاقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا خَلِفَةً، فِي بُطُونِهَ الْعَمْدِ، قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِاقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا خَلِفَةً، فِي بُطُونِهَ الْعَمْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بَنْ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

٢٦٢٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، سَمِعَهُ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَة ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَعَالَ : «الحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَه ، وَنَصَر عَبْدَه ، وَهَزَمَ الْأَحْزَاب وَحْدَه ، أَلَا فَقَالَ : «الحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَق وَعْدَه ، وَنَصَر عَبْدَه ، وَهَزَمَ الْأَحْزَاب وَحْدَه ، أَلَا فَقَالَ : «الحُمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي صَدَق وَعْدَه ، وَنَصَر عَبْدَه ، وَهَزَمَ الْإَبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَة ، فِي الْحَاقِ فِي مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَة ، فِي الْحَاقِ فِي مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَة ، فِي الْحَاقِ فَي الْحَاقِ اللهِ فَي الْجَاهِ لِيَّة ، وَدَم ثَعْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ ، إِلَّا بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرُةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّة ، وَدَم ثَعْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ ، إِلَّا بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِ لِيَّة ، وَدَم ثَعْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ ، إِلَّا مَا كَانَا » . مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِ ، أَلَا إِنِي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَ إِلَا هُولِي الله عَلَى كَاكَا » .

باب: (دِيَةِ الْخَطَأِ).

٢٦٢٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّمَ أَنْهُ هُجَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ ٱلْقًا».

٣٦٣٠ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ الْمُرْوَزِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ خَطَأَ فَلِيتُهُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةٌ بَنِي مِنَ الْإِبِلِ ثَلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةٌ بَنِي مِنَ الْإِبِلِ ثَلاثُورِقِ، وَيُقوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعِهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعِهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعِهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعِهَا عَلَى أَوْمِقِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعِهَا عَلَى أَوْرَقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَرْمَانِ الْإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي ثَمَنِهَا وَيَنْ وَكَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَرْمَانِ الْإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي ثَمَنِهَا وَلِيَا وَقَعَى مَنْ الْوَرِقِ مَنَ الْوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَرْمَانِ الْإِبِلِ إِلَى ثَبَاعِاتَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْهُا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَبَاعِاتَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدُهُا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَبَاعِاتَةٍ وِينَارٍ، أَوْ وَقَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِائَةِ وَيمَانًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّاءِ وَلَيْ مَا وَلَى عَلْلُهُ فِي الشَّاءِ، عَلَى أَهْلِ النَّقِرِ مِاتَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ، عَلَى اللهُ عَلَى أَهْلِ الْبُقَرِ مِاتَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ.

٢٦٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَاللَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ كَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَكُورُ اللَّهُ وَعِشْرُونَ بِنْتَ كَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَكُورُ اللَّهُ وَعِشْرُونَ بَنِي كَخَاضٍ ذُكُورٌ اللَّهُ اللَّهُ وَعِشْرُونَ بَنِي كَخَاضٍ ذُكُورٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا الللَّا اللَّالِمُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الل

٢٦٣٢ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «جَعَلَ الدِّيةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا». قَالَ: وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [التوبة: ٤٧]. قَالَ: بِأَخْذِهِمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [التوبة: ٤٧]. قَالَ: بِأَخْذِهِمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [التوبة: ٤٧]. قَالَ: بِأَخْذِهِمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [التوبة: ٤٧].

باب: (الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَاقِلَةٌ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ).

٢٦٣٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «قَضَى مَنْصُودٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ».

٢٦٣٤ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِ الْمُوْزَنِيِّ، عَنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِ الْمُوْزَنِيِّ، عَنِ الْيُقْدَامِ الشَّامِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ».

-7718-7717-7717-7711-771-77-8177-3177-

3777-0777-1777-V777-A777-P777-1777-1777-7777-7777-3777).

#### (التعليق)

والدية تكون على العاقلة وفي هذا تيسيرٌ وتشديد، تيسير على الإنسان وذلك ألا يتحمل ما لا يطيق وتشديد عليه من باب الردع والتأديب أن تكلف العاقلة وهي قرابة الإنسان وذوي أرحامه بدفع الدية حتى يكون حق الدم يتحمله الأقربون من الإنسان سواءً من أهله وذويه وأرحامه وقراباته حتى يكون له زجرًا إلا يعود إلى مثلها.

#### (المتن)

باب: (مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ الْمُقْتُولِ وَبَيْنَ الْقَوَدِ أَوِ الدِّيةِ).

٢٦٣٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَةٍ بِحَجْرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدُ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللّهِ وَاللّهُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ».

باب: (مَا لَا قَوَدَ فِيهِ).

٢٦٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي نِمْرَانُ بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ النَّقِ النَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ النَّقِ صَاصَ فَقَالَ: «خُذِ الدِّيةَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا» وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالْقِصَاصِ.

٢٦٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَادِ بْنِ عَبْدِ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَادِ بْنِ عَمْدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ صُهْبَانَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْطَلِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَوَدَ فِي الْمُأْمُومَةِ، وَلَا الْمُطَلِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَودَ فِي المُأْمُومَةِ، وَلَا الْمُنَاقِبَةِ وَلَا الْمُنْقَلَةِ».

.(2777 - 7777 - 7777).

#### (التعليق)

باعتبار أن القصاص فيه ربها يجحف الإنسان ويؤذيه وذلك إذا كان الكسر. من غير مفصل فربها تضاعف ذلك وأدى إلى إزهاق نفسه، ولكن إذا أمكن ذلك في الطب الحديث أن يكون فيها القصاص من غير أذية فالأصل فيها القود فيجري على الأصل.

وإنها انتفي ذلك في الصدر الأول لعدم إمكانه فإذا أمكن ذلك فيقال به.

(المتن)

باب: (الجُارِحِ يُفْتَدَى بِالْقَوَدِ).

٢٦٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ أَبَا جَهْم بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْم فَشَجَّهُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: الْقَوَدَيَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا»، فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَرَضُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُغْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ؟ » قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ مَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا، أَرَضِيتُمْ؟ » قَالُوا: لَا، فَهَمَّ بِمُ الْمُهَاجِرُونَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُفُّوا، فَكَفُّوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَا دَهُمْ، فَقَالَ: «أَرْضِيتُمْ؟ » قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُغْبِرُهُمْ بِرضَاكُمْ " قَالُوا: نَعَمْ. فَخَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: (أَرضِيتُمْ؟ " قَالُوا: نَعَمْ قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَخْيَى يَقُولُ: «تَقَرَّدَ بِهَذَا مَعْمَرٌ لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ».

(۸۳۲۲).

(التعليق)

ومما لا يقاد ( الوالد بولده )وهذا أيضًا من المسائل التي لا خلاف فيها وقد ذكر النووي -رحمه الله- أن هذا اتفاق الصحابة الوالد إذا قتل ولده لا يقاد به.

## (المتن)

باب: (دِيَةِ الْجَنِينِ).

٢٦٣٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى. رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى. رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الجُّنِينِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ. عَلَيْهِ: أَنَعْقِلُ مَنْ لَا شَرِبَ وَسَلَّمَ فِي الجُّنِينِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ وَلَا أَكُلَ، وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ هَذَا لَيْقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ﴾.

77٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْمَةَ قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْحِنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْ لَاصِ الْمُرْأَةِ - يَعْنِي سِقْطَهَا - فَقَالَ اللَّغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَعْبَة رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ». فَقَالَ عُمَرُ: انْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ.

٢٦٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، عَنِ ابْنِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، عَنِ ابْنِ عَبْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، عَنِ ابْنِ عَمْرَ بْنِ الْخُطَّابِ، أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ، أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِي ذَلِكَ - يَعْنِي فِي الْجَنِينِ - فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي فَضَرَ بَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا، وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا، «فَقَضَى امْرَأَتَيْنِ لِي فَضَرَ بَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا، وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا، «فَقَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الجُنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ وَأَنْ ثُقْتَلَ جَمَا».

باب: (الْمِيرَاثِ مِنَ الدِّيَةِ).

٢٦٤٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَنْنَةَ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ النُّبِيِّ صَلَّى الْمُرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْءً، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَاكُ بْنُ سُفْيَانَ «أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا».

٢٦٤٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النَّمَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكِ الْمُلَلِيِّ اللَّحْيَانِيِّ الصَّامِتِ، «أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكِ الْمُلَلِيِّ اللَّحْيَانِيِّ الصَّامِتِ، «أَنَّ النَّبِي قَتَلَتْهَا امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى».

باب: (دِيَةِ الْكَافِر).

٢٦٤٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى».

#### 

#### (التعليق)

وهي ثمان مئة درهم سواء كان كتابيًا أو مجوسيًا، ويجعلها العلماء من جهة المقدار أنها ثلثي عشر دية المسلم وهذا على الاطراد كلما زادت زادت وكلما نقصت، نقصت وبهذا قضي جماعة من الصحابة كعمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم من أصحاب رسول الله من أبل حكي هذا أنه اتفاق الصحابة كما حكاه العمراني في كتابه البيان وهو من أئمة الشافعية.

## (المتن)

# باب: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ).

٢٦٤٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ».

٢٦٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ - رَجُلٌ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ وَرُجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ - قَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَقَةً وَثَلَاثِينَ جَقَةً وَثَلَاثِينَ جَقَةً وَثَلَاثِينَ جَدَّعَةً وَأَرْبُعِينَ خَلِفَةً، فَقَالَ: أَيْنَ أَخُو المُقْتُولِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَيْسَ لِقَاتِل مِيرَاثُ).

باب: (عَقْلِ الْمُرْأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا وَمِيرَاثِهَا لِوَلَدِهَا).

٢٦٤٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْقِلَ الْمُرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلَا يَرِثُوا مِنْهَا شَيْئًا، إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا. وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا فَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا».

٢٦٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيهَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْقُتُولَةِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِيرَاثُهَا لَنَا، قَالَ: «لا مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا».

(7754 - 7374 - 7374 - 7377).

#### (التعليق)

ويتفق الصحابة الله على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل وهذا مما لا خلاف فيه أيضًا عند أصحاب رسول الله الله الله على واحد كابن قدامة وغيره، وهذا إنها كان عليه الحكم والقضاء باعتبار أن الدية ليست عوضًا ولا بديلاً عن النفس أما النفس فيقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة.

فلو اجتمع مائة رجل على قتل جارية صغيره في مهدها فيقتلون بها، ولكن لما كان المال هو عوض للورثة فإنه خفف في ذلك لضعف الأثر على المورثة من جهة المال وإما إذا أرادوا القتل فيقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة أيًا كانوا.

### (المتن)

باب: (الْقِصَاصِ فِي السِّنِّ).

٢٦٤٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ عَمَّةُ أَنسٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الْعَفْو، فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْأَرْشَ، فَأَبَوْا، فَأَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ: أَنسُ بْنُ النَّضْرِ. يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُكْسَرُ. ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ: (يَا أَنسُ كِتَابُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحُقِّ لَا تُكْسَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا أَنسُ كِتَابُ وَاللَّهِ الْقِصَاصُ». قَالَ: فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَادِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهُ كَاللهُ كَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لَهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

باب: (دِيَةِ الْأَسْنَانِ).

• ٢٦٥ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَسْنَانُ سَوَاءُ الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ».

٢٦٥١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «قَضَى فِي السِّنِّ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ».

باب: (دِيَةِ الْأَصَابِعِ).

٢٦٥٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (هَذِهِ قَهَذِهِ سَوَاءٌ) يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.

٢٦٥٣ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ فِيهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ عِشْرٌ مِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ فِيهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ عِشْرٌ مِنَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ فِيهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ عِشْرُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ فِيهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ عَشْرٌ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَ فِيهِنَّ عَشْرٌ و اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَصَابِعُ سَواءٌ كُلُّهُنَّ فِيهِنَّ عَشْرٌ و بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَصَابِعُ سَواءٌ كُلُّهُنَ فِيهِنَّ عَشْرٌ و بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَصَابِعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَصَابِعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُولَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَالَاهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

٢٦٥٤ - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى السَّمَرْ قَنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ- بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ غَالِبٍ التَّارِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ غَالِبٍ التَّارِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ مَسْرُ-وقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَصَابِعُ سَوَاءً».

باب: (الْمُوضِحَةِ)

٢٦٥٥ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحُسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَ بِنُ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَ بِنُ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فِي الْمُوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ».

(1977 - + 077 - 1077 - 7077 - 3077 - 3077).

#### (التعليق)

والدية تنجم ولا تلزم العاقلة و لا أيضًا القاتل أو الجارح أن يدفعها دفعةً واحدة وإنها تنجم على أعوام الصحابة الصحابة المحابة ا

#### (المتن)

# باب: (مَنْ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَكَهُ فَنَدَرَ ثَنَايَاهُ).

٢٦٥٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلَى وَسَلَمَةَ ابْنَيْ أُمَيَّةَ قَالَا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا، فَاقْتَتَلَ هُوَ وَرَجُلُ آخَرُ وَنَحْنُ بِالطَّرِيقِ، قَالَ: فَعَضَّ الرَّجُلُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُهُ وَسَلَّمَ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مَنْ فِيهِ، فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ وَسَلَّمَ عَقْلَ ثَنِيَّتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَقْلَ ثَنِيَّتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَقْلَ ثَنِيَّتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمُ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَقْلَ ثَنِيَّتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَقْلَ ثَنِيَّتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ لَنَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسُلَّامً عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسُلَّامً عَلْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهَ عَلَيْهُ وَلَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْه

«يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعِضَاضِ الْفَحْلِ، ثُمَّ يَأْتِي يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ لَا عَقْلَ لَا عَقْلَ اللهُ عَلَىٰهِ وَسَلَّمَ.

٢٦٥٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا عَضَى رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهُمَا وَقَالَ: «يَقْضَمُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ».

باب: (لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ).

٢٦٥٨ – حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرِ و الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَة قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَلْ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَة قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ، إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللَّهُ رَجُلًا فَهْ لَ فَهْ لَ فِي الْقُرْآنِ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ «فِيهَا اللَّيَاشِ، إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ».

٢٦٥٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ».

٢٦٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنْشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرِ، وَلَا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ».

#### (rory -vory-kory-pory-+rry).

## (التعليق)

يعني حدًا وهذا موضع إجماع وقد حكى إجماع الصحابة في ذلك جماعة من العلماء كأبي الوليد الباجي، حين قال: واتفق أصحاب رسول الله على أن المسلم لا يقتل بالكافر ولا الحر بالعبد.

ولكن لو أراد التأديب هل يقتل تعزيرًا أم لا؟ قتل عثمان تعزيرًا ولكن المراد بذلك الحد أنه لا يقتل حدًا.

## (المتن)

## باب: (لَا يُقْتَلُ وَالِدُّ بِوَلَدِهِ).

٢٦٦١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ».

٢٦٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: صَجَّاجٍ، عَنْ عُمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يُقْتُلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ».

(1777 - 7777).

## (التعليق)

وهذا على تقدم، تقدم معنا أنه إجماع الصحابة كما نقله النووي، والوالد هو لفظٌ عام يدخل في ذلك الأب والأم.

## (المتن)

باب: (هَلْ يُقْتَلُ الْخُرُّ بِالْعَبْدِ).

٢٦٦٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة، عَنْ قَتَادَة، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ سَمُرَة بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ قَتَادَة، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ سَمُرَة بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاه، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ».

٢٦٦٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُن كَيْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ إِسْمَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «قَتَلَ اللَّهُ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «قَتَلَ اللَّهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْدًا مُتَعَمِّدًا، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً، وَنَفَاهُ سَنَةً، وَتَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

باب: (يُقْتَادُ مِنَ الْقَاتِلِ كَمَا قَتَلَ).

٢٦٦٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَلَهَا قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقَتَلَهَا فَرَضَخَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ».

٢٦٦٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ. بْنُ شُمَيْلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ. بْنُ شُمَيْلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَمَا، فَقَالَ لَمَا: بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَمَا، فَقَالَ لَمَا: (اللَّهَ عَلَى أَوْضَاحٍ لَمَا الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْن.

# باب: (لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ).

٢٦٦٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعْ مَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ».

٢٦٦٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ مَالِكِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ مَالِكِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ).

## (التعليق)

والأحاديث الواردة في القَوَد والسيف معلولة لا يصح منها شيء على سبيل الانفراد ولكن عليها العمل أن الصحابة في وكذلك أيضًا في زمن النبي ما كانوا يقتلون إلا بالسيف إلا في مسألة القود في ذلك أنه يقاد بالمثل قصاصًا كالذي يرد من شاهق أو يقتل بشيء معين إلا بالحرق بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلى رب النار.

## (المتن)

## باب: (لَا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ).

٢٦٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَة، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَة، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَلَا لَا يَجْنِي جَانِ إِلَّا وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَلَا لَا يَجْنِي جَانِ إِلَّا عَنْ لُودً عَلَى وَالِدِهِ».

٢٦٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، يَقُولُ: «أَلَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، يَقُولُ: «أَلَا لَا تَجْنِي أُمُّ عَلَى وَلَدٍ».

٢٦٧١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ يُخَصَيْنِ بْنِ أَبِي الْخُرِّ، عَنِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَلا يَجْنِي عَلَيْهِ، وَلا يَجْنِي عَلَيْكَ».

٢٦٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ: «لَا عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى».

باب: (الجُبُارِ).

٣٦٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمِعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِعْرُ جُبَارٌ».

٢٦٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ لَثَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ».
 اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ».

٢٦٧٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُعْدِنَ جُبَارُ، عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُعْدِنَ جُبَارُ،

وَالْبِثْرَ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ» وَالْعَجْمَاءُ: الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا، وَالْجُبَارُ: هُوَ الْهُدُرُ الَّذِي لَا يُغَرَّمُ.

٢٦٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّارُ جُبَارُ».

(2777-777-3777-3777-777-7777).

#### (التعليق)

وهذا يدخل فيه كل ما لا يجني بذاته وما يجب أن يحتاط الإنسان منه بنفسه وذلك كالحفر كذلك أيضًا في المناجم والمعامل والآبار التي تنهار إلى الإنسان، الجبال التي يتدلى ويسقط منها الإنسان وكذلك أيضًا البهائم فإنها لا تدرك.

وكذلك أيضًا الآبار التي لا تكون تحفر قصدًا أذيةً في طرق المسلمين أيضًا ليس فيها شيء، فالذي يسقط في بئر أو في حفرةٍ أو نحو ذلك ليست في الطريق فإنه هدر باعتبار أن التوقي يجب أن يكون منه ومثل هذا لا يتعمد فيه الأذى.

## (المتن)

## باب: (الْقَسَامَةِ).

٢٦٧٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ- بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مْنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ مَالِكَ بْنَ أَنْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مْنِ كُبْرَاءِ قَوْمِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حُنَيْفٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبْرَاءِ قَوْمِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ

بْنَ سَهْلِ وَمُحَيِّضَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُم، فَأْتِي مُحَيِّضَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ قَدْ قُتِلَ وَأُلْقِيَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنِ بِخَيْبَرَ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةً - وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْل، فَذَهَبَ مُحَيِّضَةُ يَتَكَلَّمُ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُحَيِّصَةَ: «كَبِّرْ، كَبِّرْ» يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤذُّنُوا بِحَرْبِ». فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّضَةَ وَعَبْدِ الرَّحْنِ: «تَعْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ » قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ » قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ نَاقَةٍ، حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ. قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ خَمْرًاءُ.

٢٦٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ حُويِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ ابْنَيْ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ سَهْلٍ، خَرَجُوا يَمْتَارُونَ بِخَيْبَرَ، فَعُدِيَ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ سَهْلٍ، خَرَجُوا يَمْتَارُونَ بِخَيْبَرَ، فَعُدِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقُتِلَ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: 

«تُقْسِمُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نُقْسِمُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ:

«فَتُبْرِثُكُمْ يَهُودُ؟ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا تَقْتُلَنَا، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ.

باب: (مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ فَهُوَ حُرٌّ).

٢٦٧٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِبْدُ السَّكَمِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَوْحِ جَدَّثَنَا عَبْدُ السَّيَلَ مَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخْصَى. غُلَامًا بُنِ زِنْبَاعٍ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخْصَى. غُلَامًا لَهُ، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُثَلَةِ».

٢٦٨٠ – حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرجَّى السَّمَوْ قَنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، مَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَارِخًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَارِخًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لَك؟ » قَالَ: سَيِّدِي رَآنِي أُقِبِّلُ جَارِيَةً لَهُ فَجَبَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ» فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبْ، فَأَنْتَ حُرُّهُ. قَالَ: عَلَى مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبْ، فَأَنْتَ حُرُّهُ. قَالَ: عَلَى مَنْ نُصْرَتِي يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِ اسْتَرَقَنِي مَوْلَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِ اسْتَرَقَنِي مَوْلَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِ اسْتَرَقَنِي مَوْلَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِ اسْتَرَقَنِي مَوْلَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمُ عُلُهُ مُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى مُنْ عُمْرِي أَوْ مُسْلِمٍ».

باب: (أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ).

٢٦٨١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ أَعَفَ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيرَانِ».

٢٦٨٢ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُنْ فَعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُويْرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ». قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ». باب: (الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ).

٢٦٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنْشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمَ قَالَ: «النَّسُلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «النَّسُلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ».

٢٦٨٤ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجُّوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ أَبِي الجُنُوبِ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَادٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَتَتَكَافَأُ دِمَا وُهُمْ».

٢٦٨٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عِيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الرَّحْنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَدُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَلَهُ مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ».

باب: (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا).

٢٦٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنِ الْحُسَنِ بْنِ عَمْرٍو،
 عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجُنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا».

٢٦٨٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللهُ عَدْيُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللهُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا يَرَحْ رَائِحَةَ الجُنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرةِ سَبْعِينَ عَامًا».

باب: (مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ).

٢٦٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بِنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة، عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عَمْدٍ، عَنْ رِفَاعَة بْنِ شَدَّادٍ الْفِتْيَانِيِّ قَالَ: لَوْلَا كَلِمَةٌ مَوَانَة، عَنْ عَبْدِ المُلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِفَاعَة بْنِ شَدَّادٍ الْفِتْيَانِيِّ قَالَ: لَوْلَا كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ، لَشَيْتُ فِيهَا بَيْنَ رَأْسِ الْمُخْتَارِ وَجَسَدِهِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ، فَقَتَلَهُ، فَإِنَّهُ يَعْمِلُ لِوَاءَ غَدْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٢٦٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو لَيْلَى، عَنْ أَبِي عُكَّاشَةَ، عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْمُخْتَارِ فِي قَصْرِهِ فَقَالَ: قَامَ جِبْرَائِيلُ

مِنْ عِنْدِيَ السَّاعَةَ. فَهَا مَنَعَنِي مِنْ ضَرْبِ عُنُقِهِ إِلَّا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ سُلَيْهَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا صُرَدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تُقْتُلُهُ» فَذَاكَ النَّذِي مَنَعَنِي مِنْهُ.

باب: (الْعَفْوِ عَنِ الْقَاتِلِ).

7٦٩٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْوِيةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَتَلَ رَجُلُ عَلَى عَهْدِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَتَلَ رَجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدُفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَلِيِّ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَلِيِّ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَلِيِّ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَلِيِّ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتُهُ دَخَلْتَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَلِيِّ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتُهُ ذَخَلَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَلِيِّ: «أَمَا إِنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَلِيِّ: «أَمَا إِنِسْعَةٍ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، فَسُمِّي اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

٢٦٩١ – حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّحَاسِ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِ عَ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ إِلَى شَوْذَبٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اعْفُ» رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اعْفُ» فَأَبَى. قَالَ: «اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ» قَالَ: فَلُحِقَ بِهِ فَقَالَ: «خُذْ أَرْشَكَ» فَأَبَى. قَالَ: «اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ» فَخَلَّى سَبِيلَهُ. قَالَ: فَرُئِي يَجُرُّ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قَالَ: «اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ» فَخَلَّى سَبِيلَهُ. قَالَ: فَرُئِي يَجُرُ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قَالَ: «اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ» فَخَلَّى سَبِيلَهُ. قَالَ: فَرُئِي يَجُرُ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قَالَ: «اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ» فَحَلَّى سَبِيلَهُ. قَالَ: فَرُئِي يَجُرُ فَي عَدِيثِهِ: قَالَ: فَالَا أَبُو عُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: فَرُبِي عَهُ فَالَ أَبُو عُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: فَلَا أَنْ فَقَدْ كَانَ أَوْثَقَهُ. قَالَ أَبُو عُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ:

ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: فَلَيْسَ لِأَحَدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولُ: «اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ» قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: «هَذَا حَدِيثُ الرَّمْلِيِّينَ لَيْسَ إِلَّا عِنْدَهُمْ».

باب: (الْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ).

٢٦٩٢ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ بَكْرٍ الْمُزْنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلّا عَنْ أَنسِ بْنِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ بَكْرٍ الْمُزْنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلّا عَنْ أَنسِ بْنِ مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ، إِلّا مَا لِكِ قَالَ: «مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ، إِلَّا مَا رُفِع إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ، إِلَّا مَنْ فِيهِ بِالْعَفْوِ».

٢٦٩٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيعَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيعَةً اللهُ عَلَيْهِ مَنْ جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيعَةً اللهُ عَلَيْهِ وَعَاهُ قَلْبِي.

#### (التعليق)

ولا يجوز أن يعلق القصاص بلا أمدٍ معلوم طلبًا للعفو والواجب في ذلك أن يجعل في هذا أجلاً معلومًا قريبًا حتى لا تهدر الحقوق ويضيع العدل، ويطلب العفو مرة أو مرتين أو ثلاث أو نحو ذلك ويجعل في هذا أمد يسير إلتهاسًا للعفو وإلا يقام الحد، وتأجيل إقامة الحد بغير أمد ظلمٌ وبغي.

وإنزالٌ لعقوبتين لم يشرعها الله على فالله شرع في ذلك إما العفو وإما القصاص ولم يشرع الله على إبقاء الإنسان بعد إنفاذ حكم الله جل وعلا وقضائه فيه، فيرجى في ذلك العفو كذلك أيضًا من الأمور المهمة في مسائل القصاص أن كثيرًا ما يطلب العفو بسيف الحياء ويشد في ذلك حتى يؤذى أولياء المقتول حتى يعفون كرهًا وذلك كما يفعل بعض القبائل ببعضهم يحاط إليهم ويؤذون بالمبيت عند بيوتهم ويسورهم وكذلك إكراههم ليلاً ونهارًا حتى ما يقر لهم قرار وربها ارتحلوا من دارهم ونحو ذلك.

هذه أذية لا رجاء عفو وهو ضربٌ من ضروب الإكراه، ومن الخطأ أن يكون منسوبون إلى العلم والجاه والسلطة بمثل هذا يكون منسوبون إلى العلم والجاه والسلطة بمثل هذا يطلب الرجل ويذكر بفضل العفو وجلالة قدره وحسن عاقبته عند الله وما عدا ذلك فيترك الأمر إليه ثم يقام حكم الله راك في الناس.

## (المتن)

باب: (الْحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ).

٢٦٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة، عَنِ ابْنِ الْمِيعَة، عَنِ ابْنِ أَنْعُمَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ ابْنِ أَنْعُمَ، عَنْ عُبَادَةً بْنُ الصَّامِتِ، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ جَبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «المُوْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى يُكْفَلَ وَلَدُهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى يُكْفَلَ وَلَدُهَا».

أبواب: (الْوَصَايَا).

باب: (هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟).

7٦٩٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَة، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، – قَالَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ – عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُ وقٍ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ.

٢٦٩٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْوَصِيَّةِ، قَالَ: **«أَوْصَى** عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْوَصِيَّةِ، قَالَ: **«أَوْصَى** عَلَيْهِ وَسَلَّم بِشَيْءٍ؟

قَالَ مَالِكُ: وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفِ: قَالَ اهْزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: «أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدًا، فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامٍ».

(1977 - 1977 - 1977).

### (التعليق)

لم يوص النبي بشيء من المال لأن تركة النبي العلم والوحي، كما جاء في الخبر: «العلماء ورثة الأنبياء»، فأوصى بكتاب الله لأن هذا هو تركة النبي بنه الخبر: «العلماء ورثة الأنبياء»، فأوصى بكتاب الله لأن هذا هو تركة النبي الم يدع النبي الله ولا درهمًا وإنها ترك الوحي والعلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر.

### (المتن)

٢٦٩٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: مَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَضَرَ ـ ثَهُ الْوَفَاةُ ، وَهُ وَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ وَالطَّلَاةَ ، وَهُ وَ يُغَرُّغِرُ بِنَفْسِهِ الطَّلَاةَ ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْهَانُكُمْ ».

٢٦٩٨ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ».

باب: (الْحُتُّ عَلَى الْوَصِيَّةِ).

٢٦٩٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا

حَتُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».

 $(VP\Gamma Y - \Lambda P\Gamma Y - PP\Gamma Y).$ 

### (التعليق)

واختلف في الوصية هل تجب أم لا وقد كانت واجبة ابتداء ثم خفف في ذلك ولكن نقول: إنها يقع فيها أكثر من حكم، تجب لمن كان عليه حق وذلك من دين أو وديعة عنده فيجب أن يوصى ببيانها وفصل حقوق الناس.

وتستحب وتتأكد إذا كان عند الإنسان خير، فترك مالًا وفيرًا فيتأكد في حقه أن يوصي بشيء من المال لوجوه الخير، وكلم كثر المال تأكدت في حقه الوصية ويضعف التأكيد في الوصية بقلة مال الإنسان الموجود عنده.

## (المتن)

• ٢٧٠٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُحُرُومُ مَنْ حُرِمَ وَصِيَّتَهُ».

٢٧٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ، وَمَاتَ عَلَى تُقًى وَشَهَادَةٍ، وَمَاتَ عَلَى تُقًى

٢٧٠٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ كَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْكَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».

باب: (الْحَيْفِ فِي الْوَصِيَّةِ).

٣٠٧٣ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَرَّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَرَّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنْ إِنْ مَيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجُنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٢٧٠٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْحَيْرِ سَبْعِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْحَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ كَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّتِهِ، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجُنَّةَ وَاللَّهِ عَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ. سَبْعِينَ سَنَةً، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجُنَّةَ ﴾ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ﴿وَاقْرَءُوا إِنْ شِنْتُمُ ﴾ [النساء: فَيُعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُحْدُلُ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٩٠] - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [البقرة: ٩٠].

٥ • ٢٧ - حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ عُثْهَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي حَلْبَسِ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ أَبِي خُلَيْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ

أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى، فَكَانَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ».

باب: (النَّهْي عَنِ الْإِمْسَاكِ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْذِيرِ عِنْدَ الْمُوْتِ).

٢٧٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُهَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاع، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَبَّيْنِي بِأَحَقِّ النَّاسِ مِنِّي بِحُسْن الصُّحْبَةِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ». قَالَ: نَبَّنْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَنْ مَالِي كَيْفَ أَتَصَدَّقُ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَاللَّهِ لَتُنَبَّأَنَّ، أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْعَيْشَ وَتَخَافُ الْفَقْرَ، وَلَا تُمُهِلْ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَاهُنَا، قُلْتَ: مَالِي لِفُلَانٍ، وَمَالِي لِفُلَانٍ، وَهُوَ لَكُمْ، وَإِنْ كَرِهْتَ.

## (التعليق)

وفي هذا أن ما يجرى على ألسنة الناس مما لا يقصدونه أنه لا يؤاخذون به، وذلك في قوله: «أما وأبيك لتنبئن»، فهذا نوعٌ من الحلف ولكن لا يقصد فيجرى على ألسنتهم من غير قصد لمعناه.

(المتن)

٢٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: مَنْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّهُمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ: بَزَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَفِّهِ، ثُمَّ وَضَعَ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ: بَزَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَفِّهِ، ثُمَّ وَضَعَ أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ وَقَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَّى تُعْجِزُنِي ابْنَ آدَمَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ أَصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ وَقَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَّى تُعْجِزُنِي ابْنَ آدَمَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ أَصْبُعَهُ السَّبَّابَة وَقَالَ: اللهُ عَلْقِهِ – وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ – قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ، وَأَنَى أَوَانُ الصَّدَقَةِ؟ ».

باب: (الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ).

٣٠٠٨ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَيَّادٍ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ الْحُسَنِ الْمُرُوزِيُّ، وَسَهْلُ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى المُوْتِ، فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ : أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، وَسَلَمَ، فَقُلْتُ: قَالشَّطُرُ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَالشَّطُرُ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَالثَّلُثُ؟ أَفَاتُ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً قَالَ: «النَّلُثُ مُ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً قَالَ: «النَّلُثُ مَا النَّاسَ».

(V\*YY -P\*YY).

(التعليق)

وهذا فيه أهمية إلى غنى التركة فهو لم يدع إلى بنتًا واحدة ومع ذلك كان له المال الوفير فجعل النبي ﷺ ما يوصى به الثلث وأوصى بالثلث ولهذا يقال: إن إغناء الورثة ألا يتكفف الناس أولى من إغناء غيرهم أو سد حاجة غيرهم بعد الموت.

## (المتن)

٢٧٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍ و، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ، عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، بِثُلُثِ أَوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ».

• ٢٧١ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بِن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: «يَا ابْنَ آدَمَ، اثْنَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ، لِأُطَهِّرَكَ بِهِ وَأَزَكِّيَكَ، وَصَلاةُ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ».

٢٧١١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُع، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الثُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ».

باب: (لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ).

٢٧١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَة، عَنْ قَتَادَة، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَة، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ وَهُو عَلَى غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَة، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ وَهُو عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنَّ رَاحِلَتِهُ لَتَقْصَعُ بِحِرَّتِهَا، وَإِنَّ لُغَامَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللّهُ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ وَصِيَّةٌ. الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَالْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنِ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَولَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَ وَالْعَامُ لَلْعُلَامُ مَنْ الْمُعَامِلُ مَنْ الْمُعَامِلُ مَنْ الْمُعَلِيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَاللّهُ وَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنِ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَولًى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَاللّهَ عَدْلُ وَلَا عَدْلُ وَالْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنِ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَولًى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلُ ولَا عَدْلُ و الْعَدْلُ و الللّه عَدْلُ و اللّهُ و قَالَ: عَدْلُ وَلَا عَدْلُ و اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

 $(P \cdot VY - \cdot VY - VVY - VVY - VVY).$ 

## (التعليق)

وهذا دليلٌ على طهارة بهيمة الأنعام المأكولة وكذلك أيضًا سائر مأكول اللحم، فلعابه طاهر وكذلك أيضًا روثه وبوله، وقد حكى ابن تيمية -رحمه الله- اتفاق السلف على طهارة بول وروث مأكول اللحم قال: وذلك لأن هذه أمرٌ تعم به البلوى في أحوالهم وبيوتهم ودورهم وكذلك أيضًا في أسواقهم وكذلك أيضًا في مأكلهم ومع ذلك بقي الأمر على ما هو عليه إشارة على طهوريتها.

(المتن)

٢٧١٣ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخُوْلَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخُوْلَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَدْ وَصِيلَةً لِوَارِثٍ ﴾.

٢٧١٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ قَالَ: حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَتِّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِيّةَ عَلَيْ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَتِّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِيّةَ لِوَارِثٍ».

باب: (الدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ).

٢٧١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحُارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحُارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَهَا»: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، «وَإِنَّ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَهُا»: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، «وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْعَلَّاتِ».

باب: (مَنْ مَاتَ وَلَا يُوصِ هَلْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ).

٢٧١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

٢٧١٧ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ، فَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقَتْ، فَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقَتُ عَنْهَا وَلِيَ أَجْرٌ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ».

باب: (قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمُعْرُوفِ ﴾ [النساء: ٦]).

٢٧١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَوْحُ بْنُ عُبَادَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا أَجِدُ شَيْئًا وَلَيْسَ لِي مَالٌ، وَلِي يَتِيمُ لَهُ مَالٌ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: وَلَا مَتَالَكَ بِهَالِهِ » .

(1111 - 3111 - 0111 - 1111 - 1111 - 1111 - 1111)

### (التعليق)

ويأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان فقيرًا من غير أن يجحف به، وكذلك أيضًا له أن يتاجر بهال اليتيم بها يحسن به المال. وقد تاجر عمر ابن الخطاب بهال يتيم وتاجرت عائشة رضي الله عنها بهال أخيها محمد وهذا لا خلاف فيه وقد نص غير واحد من العلماء على اتفاق ذلك عند الصحابة الاتجار بهال اليتيم كما نقله المارودي وغيره.

(المتن)

أبواب: (الْفَرَائِضِ).

باب: (الْحُثِّ عَلَى تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ).

٢٧١٩ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَلْمُؤْذِرِ الْجِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ اللهِ عَلْمُ وَهُو يُنْسَى، وَهُو أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي ».

باب: (فَرَائِضِ الصُّلْبِ).

٢٧٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَبِي قَيْسٍ الْأُودِيِّ، عَنِ الْمُرَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْهَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ لِأَبِ الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْهَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنِ، وَأُخْتٍ لِأَبِ الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْهَانَ بَنِ وَابْنَةِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنَا، وَأُمِّ، فَقَالا: لِلابْنَةِ النِّمْفُ، وَمَا بَقِي فَلِلْأُخْتِ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنَا، فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِهَا قَالاَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِهَا قَالاَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُا بَقِي سَأَقْضِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنَا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ﴿ لِلِابْنَةِ النَّكُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ﴿ لِلِلْابْنَةِ النَّلُامُ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلِيلِابُنَةِ النِّالِةُ مُنَالِكُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْفَالَةُ وَالْعَرْفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

## باب: (فَرَائِضِ الْجُدِّ)

٢٧٢٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَادٍ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَادٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدُّ، فَأَعْطَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدُّ، فَأَعْطَاهُ ثَلْثًا، أَوْ سُدُسًا».

## (التعليق)

الجد لم يقض الله على فيه في كتابه على وإنها العمل على ذلك وقد جاء ذلك عن رسول الله على والجد من جهة إرثه لا يحجبه إلا الأب وهذا محل اتفاق أن

الجد الذي هو أب الأب لا يحجبه إلا ابنه وهو الذي وصل بواسطته، وقد أيضًا نقل الاتفاق على هذا أبو بكر بن منذر -رحمه الله- في كتابه "الأوسط" وأن عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذا، والأخ لا يسقط الجد باتفاق الصحابة أيضًا.

## (المتن)

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ:

٢٧٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَضَى. رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فِينَا بِالسُّدُسِ.

باب: (مِيرَاثِ الْجِدَّةِ).

٢٧٢٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْجِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ، حِ وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْبَانَ وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْبَانَ بِنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ: جَاءَتِ الجُّدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ: جَاءَتِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ السَّالُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا: أَبُو بَكْرٍ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ المُّعْبَةَ: «حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ المُعْبَرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: «حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ المُعْبَرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: «حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ المُعْبَرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: «حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْبَةً وَسُلَّامَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحْمَدُ مُعَلَى عَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ مُسَلَمَةً اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَةً اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْلُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَمَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَتِ اللَّهِ الْخُورَى مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَا ثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْحُدَّةُ الْأُخْرَى مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَا ثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا، شَيْءٌ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا، وَلَكِنْ هُوَ ذَاكِ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ، فَهُو بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُو لَهَا.

(7777 - 3777).

### (التعليق)

وميراث الجدة السدس بكل حال، أينها كانت الجدة فميراثها الثلث وعلى أقضية الصحابة في وقد حكى إمام الحرمين الجويني -رحمه الله- اتفاق أصحاب رسول الله على أن ميراث الجدة هو السدس بكل حالٍ ما ورثت.

### (المتن)

٢٧٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ،
 عَنْ شَرِيكِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا».

باب: (الْكَلَالَةِ).

٢٧٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجُعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ، قَامَ خَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ - أَوْ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ، قَامَ خَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ - أَوْ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - فَحَمِدَ اللَّه

وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا هُوَ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِ الْكَلَالَةِ، وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَ أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِي - أَوْ فِي صَدْرِي - ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ، تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ».

٢٧٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ بْن شَرَاحِيلَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الْكَلَالَةُ، وَالرِّبَا، وَالْخِلَافَةُ.

٢٧٢٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرِ مَعَهُ وَهُمَا مَاشِيَانِ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ «حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْبِيرَاثِ فِي آخِرِ النِّسَاءِ»: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُـورَثُ كَلَالَـةً ﴾ [النساء: ١٢] الْآيَـةَ. وَ ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُـل اللَّهُ يُفْتِـيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦] الْآيةَ.

# باب: (مِيرَاثِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الشُّرْكِ).

٢٧٢٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْخُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».

• ٢٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْجِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: «وَهَلْ تَرَكُ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟ ». وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُو وَطَالِبٌ، وَلَا يَرِثُ الْمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ مُ الْكَافِرَ. وَقَالَ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. فَكَانَ عُمَرُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا يَرِثُ اللَّهُ مِنُ الْكَافِرَ. وَقَالَ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. فَكَانَ عُمَرُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا يَرِثُ اللَّوْمِنُ الْكَافِرَ. وَقَالَ أَسُامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَرِثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَرِثُ اللهُ مُالُكُافِرَ وَلَا الْكَافِرَ. وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَرِثُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَرِثُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَرِثُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢٧٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ الْثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ).

باب: (مِيرَاثِ الْوَلَاءِ).

٢٧٣٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُدَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلٍ بِنْتَ مَعْمَرٍ الجُّمَحِيَّةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً، فَرُفُو بُنُ فَتُونِ شَهْمٍ أُمَّ وَائِلٍ بِنْتَ مَعْمَرٍ الجُّمَحِيَّةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً، فَتُوفَقَ مَوَالِيهَا، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ

الْعَاصِ إِلَى الشَّامِ، فَهَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمْواسٍ، فَورِثَهُمْ عَمْرُو، وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ، فَلَيَّا رَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ جَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ، يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَر، فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي - بَيْنكُمْ بِهَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي - بَيْنكُمْ بِهَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ عُمَرُ الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ فَهُو لِعَصَبَتِهِ، مَنْ كَانَ». قَالَ: فَقَضَى لَنَا سِمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ فَهُو لِعَصَبَتِهِ، مَنْ كَانَ». قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِهِ، وَتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَر، بِهِ، وَكَتَبَ لَنَا بِهِ، كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَر، بَعْ وَلَى مَا إِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ اللَّلِكِ بْنُ مَرْ وَانَ، تُوفِي مَوْلًى هَام وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ، فَرَفَعَنَا إِلَى عَبْدِ الْمَنْ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ أَلْفَيْ دِينَارٍ فَعَا إِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ اللَّلِكِ بْنُ مُرْوَانَ، تُوفِي مَوْلًى هَمَام بْنِ إِسْمَاعِيلَ، فَرَفَعَنَا إِلَى عَبْدِ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ فَلَا وَقَعَلَا إِلَى هِ مَعْدَاء أَنْ يَشَكُوا فِي هَذَا اللهُ عَلَى اللّهَ ضَاء اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ ا

٣٧٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ، فَمَا لَا وَلَا مَرْ يَتُرُكُ وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ:

٢٧٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، وَزِائِدَةَ، عَنْ مُحْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ بِنْ حَمْزَةَ - قَالَ مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى، وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لِأُمِّهِ - عَنْ بِنْتِ خَمْزَةَ - قَالَ مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى، وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لِأُمِّهِ -

قَالَتْ: «مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ، وَلَهَا النِّصْفَ».

باب: (مِيرَاثِ الْقَاتِل).

٢٧٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ».

٢٧٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالًا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِح، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: «الْمُزْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهُو يَرِثُ مِنْ دِيتِهَا وَمَالِمًا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ».

-YVYY-YVYY-YVY\-YVY\-YVY\-YVY\-YVY\ 3777-0777).

(التعليق)

قضاء الخلفاء كعمر وعلى بن أبي طالب أن القاتل لا يرث من الدية، لا من الدية ولا من المال وهذا أيضًا محل اتفاق عندهم قد حكى الاتفاق على هذا اتفاق الصدر الأول من الصحابة جماعة من الأئمة كعبد الوليد الباجي وغيره.

الطالب: العمد؟

الشيخ: كلها سواء العمد والخطأ، أما بالنسبة للعمد فللعقوبة وأما للخطأ دفع للتهمة والشبه في ذلك.

## (المتن)

باب: (ذَوِي الْأَرْحَامِ).

٢٧٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُكِيمٍ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَكِيمٍ أَنْ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالُ، فَكَتَبَ فِي حُنَيْفٍ أَنُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجُرَّاحِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْحُالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ». وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ

٢٧٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي بُدَيْلُ بْنُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ اللَّهِ الْهُوْزَنِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ، - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ الْمُؤْذَنِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ، - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ -: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا فَإِلَيْنَا - وَرُبَّمَا قَالَ: فَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ - وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ».

باب: (مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ).

٢٧٣٩ – حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَضَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ «أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي قَضَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ «أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَأُمِّهِ، دُونَ إِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ».

• ٢٧٤ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: وَدُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْسِمُوا الْمُالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ، عَلَى كِتَابِ اللّهِ، فَهَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْسِمُوا الْمُالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ، عَلَى كِتَابِ اللّهِ، فَهَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ، فَلِأَوْلَى رَجُلِ ذَكِرٍ».

باب: (مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ).

٢٧٤١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَوْسَجَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَوْسَجَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّه عَلْي الله عَلَيْهِ وَسَلّم مِيرَاثَهُ إِلَيْهِ ».

باب: (تَحْرِزُ الْمُوْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ).

٢٧٤٢ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُوْبَةَ التَّغْلِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّهِ النَّه عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ عُمْرُ بْنُ رُوْبَةَ التَّغْلِبِيُّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّرْأَةُ تَحْرِزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: الْأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّرْأَةُ تَحْرِزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: عَلَيْهِ».

باب: (مَنْ أَنْكَرَ وَلَدَهُ).

٢٧٤٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَة، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْيَى بْنُ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ اللهُ عَلَيْهِ الْقُبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّهَا امْرَأَةٍ أَلْحَقَتْ بِقَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ وَسَلَمَ: «أَيُّهَا امْرَأَةٍ أَلْحَقَتْ بِقَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ وَسَلَمَ: يُدْخِلَهَا جَتَتَهُ، وَأَيُّهَا رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَهُ وَقَدْ عَرَفَهُ، احْتَجَبَ اللّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ».

٢٧٤٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُفْرٌ بِامْرِئِ ادِّعَاءُ نَسَبِ لَا يَعْرِفُهُ، أَوْ جَدُهُ، وَإِنْ دَقَّ».

### (التعليق)

هذا من أنكر حق فردٍ له حقٌ عليه فكيف بمن أنكر حق الله في احتجاب الله عنه وفضيحته أمام الأشهاد وكيف فيمن أنكر ما أوجب الله عليه من بيانه من بيان توحيده؟ وحق الله على العباد ما أمكانه ذلك وقيام الحاجة والداعى فيه لا شك أن جرمه وذنبه عند الله أعظم.

## (المتن)

## باب: (في ادِّعَاءِ الْوَلَدِ).

٢٧٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ الْيَهَانِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ اللَّهُ صَلَّى الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً، فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ». اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً، فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ».

٢٧٤٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَعْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكَارِ بِنِ بِلَالٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ اللهِ مَنْ أَبْعَنْ مَنْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْتَلْحَقِ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ، ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَضَى. أَنَّ مَنْ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحَقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ، ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَضَى. أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ. وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِرَاثِ شَيْءٌ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ مِنْ الْمِرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ مِنْ الْمِرَاثِ شَيْءٌ وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ

أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَر بِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَر بِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يُرَثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ، فَهُوَ وَلَدُ زِنَا، لِأَهْلِ أُمِّهِ لَا يَلْحَقُ وَلَا يُرَثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ، فَهُو وَلَدُ زِنَا، لِأَهْلِ أُمِّهِ لَا يَلْحَقُ وَلَا يُرَثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُو ادَّعَاهُ، فَهُو وَلَدُ زِنَا، لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا، حُرَّةً أَوْ أَمَةً »، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ: يَعْنِي بِذَلِكَ مَا قُسِمَ فِي الجُاهِلِيَّةِ مَنْ كَانُوا، حُرَّةً أَوْ أَمَةً »، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ: يَعْنِي بِذَلِكَ مَا قُسِمَ فِي الجُاهِلِيَّةِ وَبُلَ الْإِسْلَام.

باب: (النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ).

٢٧٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «بَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللهُ عَمْرَ قَالَ: «بَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَمْرَ قَالَ: «بَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِبَتِهِ».

٢٧٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ».

(0377-7377-7377-7377).

## (التعليق)

إذا كان الزوج عبد والزوجة أمة وهي معتقة فولائها وولاء أبنائها يكون لمن أعتق أمهم لا يكون للعبد إلا إذا اعتق العبد، إذا اعتق العبد وأصبح حرًا فيجر الولاء من زوجته وأبنائها إلى مواليه.

وإذا أصبح عبدًا فلا ينتقل الأمر إلى مواليه وإنها إلى موالي زوجته فيكون الولاء لزوجته ولأبنائها لمن أعتقها فإن الولاء لمن أعتق.

## (المتن)

باب: (قِسْمَةِ الْمُوَارِيثِ).

٧٧٤٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَة، عَنْ عُقَيْلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا، يُغْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الجُاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الجَاهِلِيَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَام».

(P3YY).

## (التعليق)

ويتفق الصحابة هم على أن الحمل يرث وينتظر في ماله وهذا محل اتفاق، وأما في مسألة وجوب إرثه أما الانتظار فهذا محل اتفاق وأما في مسألة وجوب إرثه والقسمة له هذا يكون بحسب حياته أو موته، هل ولد حيًا أو ولد ميتًا؟ أما الانتظار وحقه في الإرث فهذا محل اتفاق.

(المتن)

باب: (إِذَا اسْتَهَلَّ الْمُوْلُودُ وَرِثَ).

• ٢٧٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّ بَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ النَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَوَرِثَ».

٢٧٥١ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلِيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّسَيِّبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ نَحْرَمَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا»، قَالَ: وَاسْتِهْلَالُهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَا يَرِثُ الصَّبِيُ حَتَّى يَسْتَهِلًّ صَارِخًا»، قَالَ: وَاسْتِهْلَالُهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاسْتِهْلَالُهُ أَنْ يَرْحَى وَيَصِيحَ أَوْ يَعْطِسَ.

باب: (الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ).

٢٧٥٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ؟ قَالَ: «هُوَ اللَّهِ، مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ؟ قَالَ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ».

أبواب: (الجِهَادِ).

باب: (فَضْلِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ).

٣٥٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ عُمَّادَ بْنِ الْقُخْصَالِ ، عَنْ عُمَّادَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِي، وَإِيهَانٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعَدَّ اللَّهُ لِكَ نُحْرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِي، وَإِيهَانٌ

بِي، وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الجُنَّةَ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ» ثُمَّ قَالَ «وَالَّذِي نَفْسِي. بِيَدِهِ، لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى الْشُهِ أَبَدًا، وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ أَشُقَ عَلَى النَّهِ أَبَدًا، وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَا مُعِلَهُمْ، وَلا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَبِعُونِي، وَلا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ فَيَتَخَلَّفُونَ بَعْدِي، وَالاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ فَيَتَخَلَّفُونَ بَعْدِي، وَالنَّهِ فَأَقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلَ ثُمَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللّهِ فَأَقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلَ ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلَ اللّهِ فَأَقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلَ ثُمَّ

٢٧٥٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلْمُونٌ عَلَى اللَّهِ، إِمَّا أَنْ يَكُفِتُهُ صَلَّى اللَّهِ عَلْمُونٌ عَلَى اللَّهِ، إِمَّا أَنْ يَكُفِتهُ إِلَّ عَنْ يَرْجِعَهُ بِأَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَمَثَلُ الْدُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِمَّا أَنْ يَرْجِعَهُ بِأَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَمَثَلُ الْدُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَمَثُلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، الَّذِي لَا يَفْتُرُ حَتَّى يَرْجِعَ».

باب: (فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ).

٥ ٢٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَدُوةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَدُوةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَدُوةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

٢٧٥٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكُرِيًّا بْنُ مَنْظُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكُرِيًّا بْنُ مَنْظُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَمَا فِيهَا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَدُوةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

٢٧٥٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُمَيْدٌ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَغَدُوةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

باب: (مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا).

٢٧٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، وَ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَسْتَقِلَ، كَانَ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَسْتَقِلَ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَرْجِعَ».

٢٧٥٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُلَيْهَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْئًا».

باب: (فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى).

٢٧٦٠ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ اللَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ اللَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

### (التعليق)

### (المتن)

٢٧٦١ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَهَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي الْخَلِيلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و، وَجَابِرِ بْنِ هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعِمْرَانَ بْنِ الْخُصَيْنِ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُماثَةِ دِرْهَمٍ، وَمَنْ خَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ سَبْعُماثَةِ دِرْهَمٍ، وَمَنْ خَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ مَبْعُماثَةِ أَنْفِ دِرْهَمٍ»، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِلَنْ يَشَاءُ ﴾ دِرْهَمٍ "، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِلَنْ يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٢٦١].

باب: (التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجهَادِ).

٢٧٦٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْخُارِثِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمُ يَغُزُ أَوْ يُجَهِّزُ غَازِيًا أَوْ يَخُلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَابَهُ اللهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمُ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزُ غَازِيًا أَوْ يَخُلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَابَهُ الله سُبْحَانَهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

٢٧٦٣ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ شُمَيًّ، مَوْلَى أَبِي بَكْدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَ لَهُ أَثَرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَ لَهُ أَثَرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لَقَيَ اللَّهَ وَلَيْسَ لَهُ أَثَرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لَقَيَ اللَّهَ وَفِيهِ ثُلُمَةٌ».

باب: (مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْجِهَادِ).

٢٧٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنِي وَلَا مَعْ فَعْ مُعَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَكَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ﴿ إِنَّ بِالْمُدِينَةِ لَقَوْمًا مَا سِرْ ثُمْ مِنْ مَسِيرٍ، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، إِلَّا فَدَنَا مِنَ اللهِ عَنْ مَسِيرٍ، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، إِلَّا

كَانُوا مَعَكُمْ فِيهِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِاللَّدِينَةِ؟ قَالَ: «وَهُمْ بِاللَّدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ».

٢٧٦٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بِالمُدِينَةِ رِجَالًا مَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، وَلَا سَلَكُتُمْ طَرِيقًا، إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ، حَبَسَهُمُ رَجَالًا مَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، وَلَا سَلَكُتُمْ طَرِيقًا، إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ مَاجَةَ: «أَوْ كَمَا قَالَ كَتَبْتُهُ لَفْظًا».

باب: (فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ).

٢٧٦٦ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ مْنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: خَطَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: خَطَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَفَّانَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ حَدِيثًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَشُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَابَطَ لَيْلَةً لِينَامِهَا وَقِيَامِهَا».

فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، كَانَتْ كَأَلْفِ لَيْلَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا».

٢٧٦٧ – حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَجْرَى عَلَيْهِ أَجْرَى عَلَيْهِ أَجْرَى عَلَيْهِ اللهِ أَجْرَى عَلَيْهِ وَنْقَهُ، وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ، وَبَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ آمِنًا مِنَ الْفَتَّانِ، وَبَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ آمِنًا مِنَ الْفَتَانِ، وَبَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ آمِنًا مِنَ الْفَتَانِ، وَبَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ

۲۷٦۸ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ صُبْحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مَكْحُولٍ، السُّلَمِيُّ قَالَ: حَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوِبَاطُ يَوْمٍ فِي عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، مُحْتَسِبًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ عَبْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ عَبْرِ اللهِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، مُحْتَسِبًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْظَمُ أَجْرًا وَيُعَلِم اللّهِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ اللّهُ لِيلَا اللّهِ مِنْ وَرَاء عَوْرَةِ اللّهُ لِيلُ اللّهِ مِنْ وَرَاء عَوْرَةِ اللّهُ لِيلَ اللّهِ مِنْ وَرَاء عَوْرَةِ اللّهُ لِيلُ اللّهِ مِنْ وَرَاء عَوْرَةِ الللهِ مِنْ وَرَاء عَوْرَةِ اللّهُ لِيلُ اللّهِ مِنْ وَرَاء عَوْرَةِ اللّهُ لِيلُ اللّهِ مِنْ وَرَاء عَوْرَةِ اللّهُ لِيلُ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ وَرَاء عَوْرَةِ الللهِ مَا لِكَاء مَنْ وَرَاء عَوْرَةِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهِ مِنْ وَرَاء عَوْرَة وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْعَلَامَة » وَتُكْتَبُ عَلَيْه مَنَا اللهُ الل

باب: (فَضْلِ الْحُرَسِ وَالتَّكْبِيرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ).

٢٧٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّد بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهنِيِّ صَالِح بْنِ مُحَمَّد بْنِ عَامِرٍ الجُهنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ حَارِسَ الْحُرَسِ».

۲۷۷۰ – حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَبِي الطَّوِيلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مَنْ صِيامِ رَجُلٍ وَقِيَامِهِ فِي أَهْلِهِ أَلْفَ سَنَةٍ: السَّنَةُ ثَلَاثُمِ اللَّهُ وَسِتُّونَ يَوْمًا، وَالْيَوْمُ كَالْفِ سَنَةٍ».

٢٧٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ المُقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُل: «أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ».

باب: (الْخُرُوجِ فِي النَّفِيرِ).

٢٧٧٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ذُكِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ. وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المُدينَةِ لَيْلَةً، فَانْطَلَقُوا قَبَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى قَبَلَ الصَّوْتِ، فَتَلَقَّ اهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ، وَهُو عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ، وَهُو الصَّوْتِ، وَهُو عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ، وَهُو الصَّوْتِ، وَهُو عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ، وَهُو يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَنْ ثُرَاعُوا» يَرُدُهُمْ، ثُمَّ قَالَ: لِلْفَرَسِ «وَجَدْنَاهُ بَحْرًا» أَوْ اللَّهُ لَبَحْرٌ» قَالَ خَمَّا لِلْفَرَسِ «وَجَدْنَاهُ بَحْرًا» أَوْ عَيْرُهُ قَالَ: لِلْفَرَسِ «وَجَدْنَاهُ بَحْرًا» أَوْ عَيْرُهُ قَالَ: «كَانَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَة يُبطَأُ فَهَا لَنَاسُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ».

٣٧٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي السُّرِ بْنِ أَبِي أَرْطَاةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا».

٢٧٧٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فَالَ: ﴿لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ مُسْلِمٍ».

٢٧٧٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أُعُمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ شَبِيبٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْغُبَارِ مِسْكًا يَوْمَ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْغُبَارِ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

باب: (فَضْلِ غَزْوِ الْبَحْرِ).

٢٧٧٦ – حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ حَبَّانَ هُو مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، أَنَّهَا قَالَتْ: نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَرِيبًا مِنِي ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمِّتِي عَرْفُوا عَلَى يَرْكُبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ». قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَعْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «قَالَتْ مِثْلَ قَوْلِكَا، فَعَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةً الْنَ يَعْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «أَلْتِ مِنْ فَعْرَ مَعَ مُعَاوِية الْأَوَّلِ، قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَعْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «قَالَتْ مِثْلَ قَوْلِكَا، الْكُولِ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْهُمْ، قَالَ: «قَالَتْ مِثْلَ قَوْلِكَا، فَلَا عَلَى اللهُ عَلَى مِنْهُمْ، قَالَ: «قَالَتْ مِثْلَ قَوْلِكَا، الْكُولُ عَلَى مِنْهُمْ، قَالَ: «قَالَتْ مِثْلَ قَوْلِكَا، اللهُ عَلَى مِنْهُمْ، قَالَ: «قَالَتْ مِثْلَ مَوْلَ مَنْ مَعْ وَلِيهِ الْأَوْلِ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْهُمْ، قَالَ: «قَالَتْ مُعْ وَلِيهِ الْلُولُ اللهُ مُنْ الْمُ وَلَا السَّامِ فَقُلْ الْمَرَاعَتْهَا فَهَا الْمَامَ، فَقُرِّبَتْ إِلَيْهَا دَابَةٌ لِتَرْكَبَ فَصَرَعَتُهَا فَهَا الْمَامَ، فَقُرِّبَتْ إِلَيْهَا دَابَةٌ لِتَرْكَبَ فَصَرَعَتْهَا فَهَا فَلَاتَ مُنَاتِهُ مَا وَيَهُ وَالْمَرَاعُنُهَا فَهُ اللّهُ الْمَلَاقُ اللّهُ مَا وَيَهُ اللّهُ الْمُرَاعِلَى الْكُولُ الشَّامَ، فَقُرِّبَتْ إِلَيْهَا دَابَةٌ لِتَرْكَبَ فَصَرَعَتْهَا فَهُ اللّهُ الْمَارَاتِهِ الْمُؤْلِلَةُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقَ الْمُعُلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللهُ الله

٢٧٧٧ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ لَيْثِ بُنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «غَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ مِثْلُ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْبَرِّ، وَسُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «غَزْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ».

-۲۷٦۸-۲۷٦۷-۲۷۲۱-۲۷۲۱) (۲۷۷۲-۲۷۷۲-۲۷۷۲-۲۷۷۲-۲۷۷۲) (التعلیق)

وهذا دليل على أن فضل الجهاد واحد ولكنه يتفاضل فيها بينه بحسب شدته وكربه، ونوازله متعددة ولهذا لا نستطيع أن نقول: أن التفاضل بر وبحر وجد حوادث الآن في زماننا وجد حرب جو أيضًا، ولهذا نقول: بحسب شدته وأثره وكربه يكون حينئذ أثره، نستطيع أن نقول: إن البر أن التفاضل في ذلك جوٌ ثم بحرٌ ثم أرض باعتبار ضعف النجاة.

الإنسان في البر أقرب إلى النجاة من البحر والبحر اقرب إلى النجاة من الجو والجو أقرب إلى الهلاك.

ولهذا نقول: هي تفاضلها بحسب شدتها وأثرها على الإنسان.

(المتن)

٢٧٧٨ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ مُحَمَّدِ الْكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ الشَّامِيُّ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِ قَالَ: سَمِعْتُ الْكِنْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «شَهِيدُ الْبَحْرِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «شَهِيدُ الْبَحْرِ كَالْمُتَسَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي الْبَرِّ، وَمَا بَيْنَ المُوْجَتَيْنِ مِثْلُ شَهِيدَي الْبَرِّ، وَمَا بَيْنَ المُوْجَتَيْنِ مَثُلُ شَهِيدَي الْبَرِّ، وَالْمُاعِةِ اللَّهِ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَ مَلكَ المُوْتِ بِقَبْضِ الْأَرْوَاحِ مَعْ وَيَعْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَرِّ الذَّنُوبَ كُلَّهَا، إِلَّا شَهِيدَ الْبَرِّ الذَّنُوبَ كُلَّهَا، إِلَّا شَهِيدَ الْبَرِّ الذَّنُوبَ كُلَّهَا، إلَّا شَهِيدِ الْبَرِّ الذَّنُوبَ كُلَّهَا، إلَّا شَهِيدِ الْبَرِّ الذَّنُوبَ كُلَّهَا، إلَّا الدَّيْنَ وَلِشَهِيدِ الْبَحْرِ الذَّنُوبَ وَالدَّيْنَ».

باب: (ذِكْرِ الدَّيْلَمِ، وَفَضْلِ قَزْوِينَ).

٢٧٧٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المُلِكِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ المُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، كُلُّهُمْ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطُولًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَمْلِكُ جَبَلَ الدَّيْلَمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَهْلِ بَيْتِي، يَمْلِكُ جَبَلَ الدَّيْلَمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَهْلِ بَيْتِي، يَمْلِكُ جَبَلَ الدَّيْلَمِ وَاللَّهُ مَنْ أَهْلِ بَيْتِي، يَمْلِكُ جَبَلَ الدَّيْلَمِ وَاللَّهُ مَا لَلْكُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَلَوْ لَمُ يَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَكُلُّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، يَمْلِكُ جَبَلَ الدَّيْلَمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَصَلَيْمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالَاللْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

 $(\lambda VVY - PVVY).$ 

(التعليق)

كتاب الله بين أيدينا نعمل به ولا ننتظر أحد، فإذا جاء أعين على نشر الخير، ولا نعطل من ذلك حكمًا، أما الرافضة فيعطلون الحكم أحكام الله على انتظارًا له، فيعطلون الجهاد ويعطلون الحدود فهم لا يرون جهادًا إلا جهاد الدفع انتظارًا للمهدي.

## (المتن)

٢٧٨٠ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبِّرِ قَالَ: أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الْآفَاقُ، وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِينَةٌ يُقَالُ لَمَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَي الْجَنَّةِ عَمُودٌ مِنْ قَزْوِينُ، مَنْ رَابَطَ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، كَانَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ عَمُودٌ مِنْ فَوْمِينَ مَنْ رَابَطَ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، كَانَ لَهُ فِي الْجُنَّةِ عَمُودٌ مِنْ فَوْمِينَ عَلَيْهِ زَبَرْ جَدَةٌ خَضْرَاءُ، عَلَيْهَا قُبَّةٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ خَمْرَاءَ، لَمَا سَبْعُونَ أَلْفَ مِصْرَاعٍ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَيْ كُلِّ مِصْرَاعٍ زَوْجَةٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ خَمْرَاءَ، لَمَا سَبْعُونَ أَلْفَ

(IAVY).

### (التعليق)

وعلةٌ واحدةٌ فيه كافيةٌ بتكذيبه وذلك أنه قد تفرد به وضاع وهو داود بن المحبر وقد اتهمه الأئمة بل قطعوا بكذبه إضافة إلى وجود من إذا تفرد بهذا الحديث طرح وذلك كالربيع بن صبيح وكذلك يزيد بن أبان، يزيد بن أبان متروك والربيع أيضًا ضعيف الحديث كيف وقد اجتمع إلى وضاعٍ في هذا الحديث.

# (المتن)

# باب: (الرَّجُلِ يَغْزُو وَلَهُ أَبُوَانِ).

٢٧٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَد الرَّقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْحُرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ بَكْرٍ الصِّدِيقِ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَمُّك؟ » قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «ارْجِعْ وَجُهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَة، قَالَ: «وَيُحْكَ، أَحَيَّةُ أُمُّك؟ » قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «ارْجِعْ فَبَرَّهَا» ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الجُانِبِ الْآخِرِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الجُهَادَ

٢٧٨٢ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَلْهِ مُنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ عَظَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي جِئْتُ أُرِيدُ الْجِهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي جِئْتُ أُرِيدُ الْجِهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَة، وَلَقَدْ أَتَيْتُ وَإِنَّ وَالِدَيَّ لَيَبْكِيَانِ، قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَيْهِا، وَجُهُ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَة، وَلَقَدْ أَتَيْتُ وَإِنَّ وَالِدَيَّ لَيَبْكِيَانِ، قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَيْهِا، فَأَنْ حِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا».

باب: (النِّيَّةِ فِي الْقِتَالِ).

٢٧٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ اللَّهُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

٢٧٨٤ – حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ جَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ، وَكَانَ مَوْلًى لِأَهْلِ فَارِسَ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ، وَكَانَ مَوْلًى لِأَهْلِ فَارِسَ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَضَرَ بْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقُلْتُ: خُذْهَا النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَلَا قُلْتَ: خُذْهَا مِنِي وَأَنَا الْغُلَامُ الْأَنْصَارِيُّ».

#### 

## (التعليق)

#### (المتن)

٢٧٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَا سَمِعْ عَبْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَا سَمِعْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَا

مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُوا غَنِيمَةً، إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ. فَإِنْ لَمُ يُصِيبُوا غَنِيمَةً وَاللَّهُ مَا أَجْرُهُمْ».

(OAVY).

### (التعليق)

وهذا على ما تقدم أن النية إنها تشترط في جهاد الطلب أما جهاد الدفع فالإنسان يؤجر على مجرد دفعه عن دمه وعن عرضه ولو قتل ولم يستحضر. نية أو دافع لأجل المال فهو مأجورٌ وشهيد.

بخلاف الذي يطلب العدو لأجل المال فإذا قاتل مسلمٌ المشر. كين لأجل المال لا لإعلاء كلمة الله هذا ليس بشهيدٍ ولا مأجور.

ولكن إذا كان ذلك دفاعًا عن ماله فإنه يؤجر على ذلك ولو لم يستحضر. النية.

### (المتن)

باب: (ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ).

٢٧٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَة، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

٢٧٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

٢٧٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ - أَوْ قَالَ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ، قَالَ سُهَيْلُ: أَنَا أَشُكُّ الْخَيْرُ - إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلِ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلِ وِزْرٌ. فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَيُعِدُّهَا، فَلَا تُغَيِّبُ شَيْئًا فِي بُطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَجْرٌ، وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْج، مَا أَكَلَتْ شَيْئًا إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا أَجْرٌ، وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهَرٍ جَارٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ، - حَتَّى ذَكَرَ الْأَجْرَ فِي أَبْوَالِمَا وَأَرْوَاثِهَا - وَلَوِ اسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَغْطُوهَا أَجْرٌ. وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ، فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا وَلَا يَنْسَى حَتَّى ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا. وَأَمَّا الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، فَذَلِكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ».

٢٧٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الْخَيْلِ

الْأَدْهَمُ، الْأَقْرَحُ، الْمُحَجَّلُ، الْأَرْثَمُ طَلْقُ الْيَدِ الْيُمْنَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتُ عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ».

٢٧٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عُقَبَةَ الْقَاضِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ تَجَيمٍ بْنِ مُعَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الْقَاضِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ تَجَيمٍ الدَّادِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا الدَّادِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فَرَسًا فَوَ سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهُ بِيدِهِ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةً ».

باب: (الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى).

٢٧٩٢ – حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُريْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مُخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مُخْلِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مُخْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُواقَ نَاقَةٍ، وَجَبَتْ لَهُ الجُنَّةُ».

(FAYY - VAYY - FAYY - FAYY - FYY - IFYY - YPYY).

## (التعليق)

في هذا النبي الذكر الخيل وأن في نواصيها الخير إلى قيام الساعة فيها أيضًا أن الجهاد والقتال يكون عليها باق إلى قيام الساعة إشارة إلى تغير أحوال الناس قبل قيام الساعة وضعف المدنية الحاضرة وزوالها بزوال أسبابها وتضافرت الأحاديث في هذا عن رسول الله الله العلم عند الله.

## (المتن)

٣٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَيْلَمُ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ: حَضَرْتُ حَرْبًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاخَةَ:

يَا نَفْسِ أَلَا أَرَاكِ تَكْرَهِينَ الْجُنَّهُ أَجِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّانَا يَعْلَى بْنُ عُبِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَرْقَالَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّهِ، أَيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْجِهَادِ عَنْ شَهْرِ بُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْجِهَادِ أَقْضَلُ؟ قَالَ: (مَنْ أُهُرِيقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ).

٢٧٩٥ – حَدَّثَنَا بِشْرُ- بْنُ آدَمَ، وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الجُحْدَرِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَجْرُوحٍ يُجْرُحُ فِي سَبِيلِهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ».

٢٧٩٧ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى، وَأَهْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيَّانِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى، وَأَهْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيَّانِ قَالَا: حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَلُهُ عَلَيْهِ أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ مِنْ قَلْبِهِ، بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَسَلَّمَ عَلَى فِرَاشِهِ».

باب: (فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ).

٢٧٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَوْذٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: فُكِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: 
(لَا تَجِفُّ الْأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ، كَأَنَّهُمَ ظِنْرَانِ أَضَلَتَا فَعَلَيْهِمَا فِي بَرَاحٍ مِنَ الْأَرْضِ، وَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فَيهَا».

۲۷۹۹ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يَغْفِرُ لَهُ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يَغْفِرُ لَهُ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يَغْفِرُ لَهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يَعْفِرُ لَهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يَعْفِرُ لَهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيُعْمَلُهُ فِي سَبْعِينَ الْفَنَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُحَلِّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ، وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ الْفَنَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُحَلِّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ، وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَادِيهِ».

• ٢٨٠٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْخِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُنْذِرِ الْخِزَامِيُّ قَالَ: صَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الْحَرَامِيُّ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَلَّا قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَلَى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا جَابِرُ، أَلَا أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَبِيكَ؟ » قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ: يَا عَبْدِي، تَمَنَّ عَلَى أُعْطِكَ، قَالَ: يَا رَبِّ، تُحْيِينِي فَأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً، قَالَ: إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ. قَالَ: يَا رَبِّ، فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ﴾ [آل عمران: ١٦٩] الْآيَةَ كُلَّهَا». ٢٨٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُ وقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩] قَالَ: أَمَا إِنَّا سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَرْوَاحُهُمْ كَطَيْرٍ خُضْرِ تَسْرَحُ فِي الْجُنَّةِ فِي أَيِّهَا شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ، فَبَيْنَهَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ اطِّلَاعَةً، فَيَقُولُ: «سَلُونِي مَا شِئْتُمْ، قَالُوا: رَبَّنَا، مَاذَا نَسْأَلُكَ وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الْجُنَّةِ فِي أَيِّمَا شِنْنَا؟ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَا يُثْرَكُونَ مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا، قَالُوا: نَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ، فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ، تُرِكُوا».

٢٨٠٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَبِشْرُ. بْنُ آدَمَ قَالُوا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ قَالُوا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## (التعليق)

حديث الخصال الست وإن كان معناه صحيح إلا أنه ضعيف وكذلك أيضًا القرصة الحديث أيضًا لا يصح.

## (المتن)

باب: (مَا يُرْجَى فِيهِ الشَّهَادَةُ).

٣٠٨٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبِيكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِهِ: إِنْ كُنَّا لَنَرْ جُو أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ فَكَالُمُ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ مُنَا لَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ مُنْ أَهُم وَاللّهِ مَنَا اللّهِ مَنَا اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ مُنَا لَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَاللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ﴿ وَالْمُؤْونُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ﴿ وَالْمُؤْونُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عُلُولُ أَنْ وَالْمُونُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَ

٢٨٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي الشَّهِيدِ فِيكُمْ؟ » قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي الشَّهِيدِ فِيكُمْ؟ » قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ. قَالَ: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ، مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالْمُبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْمُطْعُونُ شَهِيدٌ»، قَالَ شُهَيْلٌ: مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالْمُبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْمُطُونُ شَهِيدٌ»، وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَزَادَ فِيهِ: «وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ».

 $(\Upsilon \wedge \Lambda \Upsilon - 3 \wedge \Lambda \Upsilon).$ 

## (التعليق)

والشهادة في ذلك من جهة الأجر لا الحكم الدنيوي، الحكم الدنيوي يأخذون سائر الموتى من جهة التغسيل والتكفين والصلاة عليه أما من جهة الأجر فأكرمهم الله على بلحاق الأجر لهم في الآخرة.

# (المتن)

باب: (السِّلَاحِ).

٢٨٠٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخُلَ مَكَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ».

٢٨٠٦ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّهُ عَلَيْهِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، «أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَيْفَةَ، عَنِ السَّامَ يَوْمَ أُحُدٍ أَخَذَ دِرْعَيْنِ، كَأَنَّهُ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا».

٢٨٠٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ: «لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ أُمَامَةَ، فَرَأَى فِي سُيُوفِنَا شَيْئًا مِنْ حِلْيَةِ فِضَّةٍ فَعَضِبَ وَقَالَ: «لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَكِنِ الْآنُكُ وَالْحَدِيدُ وَالْعَلَابِيُّ قَالَ مَا كَانَ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَكِنِ الْآنُكُ وَالْحَدِيدُ وَالْعَلَابِيُّ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ: الْعَلَابِيُّ: الْعَصَبُ.

٢٨٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الصَّلْتِ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مُلِّى اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ».

٧٨٠٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْخُلِيلِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ مَعَهُ رُمُعًا، فَإِذَا رَجَعَ طَرَحَ رُمُحَهُ شُعْبَةَ إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ مَعَهُ رُمُعًا، فَإِذَا رَجَعَ طَرَحَ رُمُحَهُ حَتَى يُحْمَلَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى يُحْمَلَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (لا تَفْعَلُ، فَقِالَ لَهُ عَلِيٌّ: لأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (لا تَفْعَلُ، فَقِالَ لَهُ عَلِيٌّ: لأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۲۸۱۰ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ مُوسَى، عَنْ أَشِعَتَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ مُوسَى، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ مُوسَى، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ مُوسَى، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَتْ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ، فَرَأَى رَجُلًا بِيدِهِ قَالَ: قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ، فَوَالَ: «مَا هَذِهِ؟ أَلْقِهَا، وَعَلَيْكُمْ بِهَذِهِ وَأَشْبَاهِهَا، وَرِمَاحِ الْقَنَا، قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟ أَلْقِهَا، وَعَلَيْكُمْ بِهَذِهِ وَأَشْبَاهِهَا، وَرِمَاحِ الْقَنَا، فَإِلَّهُ لَكُمْ فِي الْبِلَادِ».

# باب: (الرَّمْيِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ).

٢٨١١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا هِشَامُ الدَّسْتُوائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الْأَزْرَقِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهْنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهُم الْوَاحِدِ الثَّلَاثَةَ الجُنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِي بِهِ، وَالمُولَ وَالْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَكُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ المُرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلُ، إِلَّا رَمْيَهُ وَالْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَكُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ المُرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ، إِلَّا رَمْيَهُ وَاللَّهُ مِنَ الْحُقِّ».

٢٨١٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحُارِثِ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرشِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرشِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرشِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَمَى الْعَدُوَّ بِسَهْم، فَبَلَغَ سَهُمُهُ الْعَدُوّ، أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ، فَعَدْلُ رَقَبَةٍ».

٢٨١٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحُارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ الْمُمْدَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الجُهْنِيَّ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحُارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْمُمْدَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الجُهْنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَل

٢٨١٤ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِ ـيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ نُعَيْمِ الرُّعَيْنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَهِيكٍ، أَنَّهُ

سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الجُهَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَمَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَقَدْ عَصَانِي».

٢٨١٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ،
 عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّعْمَشِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ اللَّعْمَشِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفَرٍ يَرْمُونَ فَقَالَ: «رَمْيًا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفَرٍ يَرْمُونَ فَقَالَ: «رَمْيًا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا».

باب: (الرَّايَاتِ وَالْأَلْوِيَةِ).

٢٨١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: «قَدِمْتُ اللَّهِ يَنَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: «قَدِمْتُ اللَّهِ يَنَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ سَيْفًا، وَإِذَا رَايَةٌ سَوْدَاءً»، وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ سَيْفًا، وَإِذَا رَايَةٌ سَوْدَاءً»، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ.

٢٨١٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ، يَوْمَ الْفَتْحِ وَلِوَا وَهُ أَبْيَضُ».

٢٨١٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ النَّاقِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ (سُحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ (رَبُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ سَوْدَاءَ وَلِوَا وَهُ أَبْيَثُنَ».

(0 • AY - F • AY-V • AY-A • AY- • (AY-1 ( AY-Y ( AY-Y ( AY-Y ( AY-X ( AY

## (التعليق)

واعتبار لون اللواء لا أصل له قصدًا في الشريعة فأي لون من الأولية سواء كان الأبيض أو الأسود أو ما بينها من الألوان الأمر في ذلك على السعة.

وأما وضع الأسماء محمد رسول الله فيجعل الله الأعلى ورسول الأوسط ثم محمد الأسفل حتى لا يعلى على اسم الله، فهذا لا أصل له بإسناد صحيح عن النبي وقد بين ضعفه الحافظ بن حجر -رحمه الله- في أكثر من موضع وجاء في بعض الأخبار وهي ضعيفة.

الطالب: ما الفرق بين الراية واللواء؟

الشيخ: الراية هي لأمر الجماعة أما اللواء فيحمله الأجزاء سواءً كتيبة فلان وكتيبة فلان فهذه شيء من الألوية أما بالنسبة للراية فهي الراية التي تكون للجماعة الأم.

## (المتن)

# باب: (لُبْسِ الْحُرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِي الْحُرْبِ).

٢٨١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ،
 عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا أَخْرَجَتْ

جُبَّةً مُزَرَّرَةً بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ هَذِهِ إِذَا لَقِيَ الْعُدُوّ».

• ٢٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ إِلَّا عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا، ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ثُمَّ الثَّانِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةِ ثُمَّ الثَّالِيَةِ ثُمَّ الثَّالِيَةِ ثُمَّ الثَّالِيَةِ ثُمَّ الرَّابِعَةِ، وَقَالَ: «كَانَ مَلْ مَكَنَهُ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا عَنْهُ».

باب: (لُبْسِ الْعَمَائِمِ فِي الْحُرْبِ).

٢٨٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُسَاوِرٍ
 قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ).

٢٨٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةً سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةً وَعَلَيْهِ عِهَامَةٌ سَوْدَاءُ».

باب: (الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْغَزْوِ).

٢٨٢٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ الرَّقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ الرَّقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ

يَغْزُو فَيَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَيَتَّجِرُ فِي غَزْوِهِ؟ فَقَالَ لَهُ أَبِي: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ نَشْتَرِي وَنَبِيعُ، وَهُو يَرَانَا وَلَا يَنْهَانَا».

باب: (تَشْيِيعِ الْغُزَاةِ وَوَدَاعِهِمْ).

٢٨٢٤ – حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فَمِيعَةَ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَأَنْ أُشَيِّعَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَكُفَّهُ عَلَى رَحْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَأَنْ أُشَيِّعَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَكُفَّهُ عَلَى رَحْلِهِ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَأَنْ أُشَيِّعَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَكُفَّهُ عَلَى رَحْلِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَمَا فِيهَا».

٢٨٢٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ابْنُ لَهَيعَةَ، عَنِ الْحُسَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَدَعْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَعْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ اللَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ».

٢٨٢٦ – حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مِحْصَنٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَشْخَصَ السَّرَايَا يَقُولُ لِلشَّاخِصِ: «أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَشْخَصَ السَّرَايَا يَقُولُ لِلشَّاخِصِ: «أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَتَمَالِكَ».

باب: (السَّرَايَا).

٢٨٢٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْعَامِلِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْعَامِلِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَكْثَمَ بْنِ الْجَوْنِ الْخُزَاعِيِّ: «يَا أَكْثَمُ، اغْزُ مَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُكَ وَتَكُرُمْ عَلَى رُفَقَائِكَ، يَا أَكْثَمُ، خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةُ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُهِ الْشَرَايَا أَرْبَعُهِ الْقَامِنْ قِلَّةٍ». السَّرَايَا أَرْبَعُهِ أَنْهَ وَخَيْرُ الجُّيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ».

(P/AY - \* YAY-/ YAY-YYAY-3 YAY-0 YAY-7 YAY-

### (التعليق)

وفي هذا حسن الاغتراب ومخالطة الأبعدين فإن الإنسان إذا كان منكفئًا على نفسه وعلى قبيلته وعائلته فلا يكون ذلك مدعاة لتفتق ذهنه ونجابته ولهذا النبي في يقول: «اغزُ مع غير قومك يحسن خلقك»، وليس المراد بذلك أن الإنسان إذا لزم قومًا من أهله ونحو ذلك يسوء الخلق ولكن المراد بذلك أن الله في قسم الأخلاق بين الناس، فالكهال لا يجتمع في فئة بعينها فالإنسان ينتبع الكهال حتى يجتمع فيه.

كذلك أيضًا الدراية والمعرفة والحنكة والحكمة والعقل والحذق فإن الله قسمه، فإذا ارتحل الإنسان وخلط الناس اجتمع له من ذلك ما لا يجتمع لغيره.

وكذلك أيضًا في حسن التعامل والأداء وكذلك أيضًا في حسن تعامل الإنسان وعادتة وسليقته وطلاقة محياه وغير ذلك يتباين الناس في هذا فإذا

عاشر الإنسان غيره وأكثر من المعاشرة أخذ من كل فئةٍ أحسن ما لديهم في ذلك فقرب من الكمال أو كملت أخلاقه.

## (المتن)

٢٨٢٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَوْمَ بَدْرٍ ثَلاثَهَا ثَةٍ وَبِضْعَة عَشَرَ، عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ، مَنْ جَازَ مَعَهُ النَّهَرَ وَمَا جَازَ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ».

٢٨٢٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ لَهَيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَرِنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ لَهَيعَةَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَرْدِ لَهَيعَةَ قَالَ: شَمِعْتُ أَبَا الْوَرْدِ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالسَّرِيَّةَ الَّتِي إِنْ لَقِيَتْ فَرَّتْ، صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالسَّرِيَّةَ الَّتِي إِنْ لَقِيتُ فَرَّتْ، وَالْسَرِيَّةَ الَّتِي إِنْ لَقِيتُ فَرَّتْ،

باب: (الْأَكْلِ فِي قُدُورِ الْمُشْرِكِينَ).

۲۸۳۰ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ ثُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ سِهَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى فَقَالَ: «لَا يَخْتَلِجَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيهِ نَصْرَا نِيَّةً».

٢٨٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمِ اللَّخْمِيُّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، -

قَالَ: وَلَقِيَهُ وَكَلَّمَهُ - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: فَإِنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُدُورُ الْمُشْرِ.كِينَ نَطْبُخُ فِيهَا؟ قَالَ «لَا تَطْبُخُوا فِيها». قُلْتُ: فَإِن احْتَجْنَا إِلَيْهَا فَلَمْ نَجِدْ مِنْهَا بُدًّا؟ قَالَ: «فَارْحَضُوهَا رَحْضًا حَسَنًا، ثُمَّ اطْبُخُوا وَكُلُوا». وَكُلُوا».

# باب: (الإسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ).

٢٨٣٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ نِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكِ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكِ ﴾ قَالَ عَلِيْ فِي حَدِيثِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَوْ زَيْدٍ.

# باب: (الْخَدِيعَةِ فِي الْحُرْبِ).

### (XYXY - PYXY - YXY - IYXY - YYXY - YYXY).

## (التعليق)

الحرب خدعة ما لم يكن ثمة عهدٌ أو ميثاق، فإذا كان ثمة عقد أو ميثاق فلا يجوز للإنسان أن ينقض العهد بحجة المخادعة فإذا أنزلهم على ميثاق يجب أن

ينزل عليه، إذا واثقهم إلا يأتيهم ليلاً حرم عليه أن يأتيهم ليلاً، وإذا واثقهم على ألا يأتيهم يوم كذا حرم عليه أن يأتيهم يوم كذا وهذا من المواثيق والعهود التي أمر الله على بالوفاء بها ولو للمحاربين.

ومما ينقض إذا وُجِد عهد بين المسلمين وبين غيرهم هو اعتدائهم على الدين واعتراضهم على حكم الله فيهم ولهذا ولا الدين واعتراضهم على حكم الله على حكم الله فيهم ولهذا ذكر ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه "الصارم المسلول" قال: "إن اعتراض اليهود والنصارى وأضرابهم على ديننا الذي شرعه الله لنا ناقض للعهد"

وذلك كالذي يسب رسول الله على علانية أو يدعو المسلمين إلى ترك دينهم، فهذا نوعٌ من الاعتراض على أصل الدين وهو خارجٌ عن المعاهدة ثم لا يجوز للمسلمين أن يعاهدوهم على ذلك أصلاً فإذا نقضوا ذلك فإنه لا قيمة للعهد الذي يكون بين المسلمين وبينهم بل ذكر ابن تيمية -رحمه الله- أن اتفاق الصحابة على ذلك.

## (المتن)

٢٨٣٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَطَرِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحُرْبُ خَدْعَةُ».

باب: (الْمُبَارَزَةِ وَالسَّلَبِ).

٢٨٣٥ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، وَحَفْصُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْنَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ – قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هُوَ يَحْيَى بْنُ الْأَسْوَدِ – عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ – قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هُو يَحْيَى بْنُ الْأَسْوَدِ – عَنْ أَبِي جُلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُقْسِمُ: «لَتَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ فِي مَالِمُ اللَّيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ» ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّمْ ﴾ [الحج: ٢٢] ﴿ فَي حَنْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ، وَعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعُبِيًّ بْنِ أَبِي عَبْدِ الْمُطِلِبِ، وَعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعُبِيَّةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُبْدَ الْمُطلِبِ، وَعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعُبْيَدَة بْنِ الْحَارِثِ، وَعُتْبَة بْنِ رَبِيعَة، وَشَيْبَة بْنِ رَبِيعَة، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُبْدَ الْمُعْرِ الْحَارِثِ، وَعُتْبَة بْنِ رَبِيعَة، وَشَيْبَة بْنِ رَبِيعَة، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَة الْمُعْرِافِي الْمُعْرِقِ فَي الْحَرِيقِ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِبِ، وَعُبْيَدَة بْنِ الْحَارِثِ، وَعُتْبَة بْنِ رَبِيعَة، وَشَيْبَة بْنِ رَبِيعَة، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُبْرَاقً لِي الْمُؤْلِيدِ بْنِ عُتْبَة بْنِ رَبِيعَة، وَشَيْبَة بْنِ رَبِيعَة، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُبْرِهِ الْمُعْرِقِ الْعَارِثِ، وَعُمْ بَدْرٍ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْعُولِيدِ الْمُعْرِقِ الْعَلِيدِ وَعُمْ الْمُولِيدِ الْعُولِيدِ الْمُعْرَاقِ الْعُلْمَالُولِيدِ الْعُرْمُ وَالْمُولِيدِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرَاقِ الْعُلِيدِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُولِيدِ اللْعُلِيدِ الْمُعْرِقِ الْمُولِيدِ الْمُعْرِقُولِي الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَاقِ الْعُلِيدِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُولِيعِي الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُولِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْعُلِيقِ الْمُعْرِقُ الْمُعِيعُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعِ

٢٨٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّدٍ، عَنْ إِياسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «بَارَزْتُ رَجُلًا وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ، عَنْ إِياسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «بَارَزْتُ رَجُلًا وَعَكْبُهُ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ».

٢٨٣٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، (أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَّلَهُ سَلَبَ قَتِيلِ قَتَلَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ».

٢٨٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ».

باب: (الْغَارَةِ، وَالْبَيَاتِ، وَقَتْلِ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ).

٢٨٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِ كِينَ يُبَيُّونَ، فَيُصَابُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ قَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ».

\_ 1 • A • \_

• ٢٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَع، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ هَوَازِنَ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْنَا مَاءً لِبَنِي فَزَارَةَ فَعَرَّسْنَا حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ شَننَّاهَا عَلَيْهِمْ غَارَةً، فَأَتَيْنَا أَهْلَ مَاءٍ فَبَيَّتْنَاهُمْ، فَقَتَلْنَاهُمْ تِسْعَةً أَوْ سَبْعَةَ أَبْيَاتٍ».

٢٨٤١ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَكِيم قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ «فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ».

٢٨٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْمُرَقَّعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَرْنَا عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ، قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ، فَأَفْرَجُوا لَهُ، فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنْ يُقَاتِلُ» ثُمَّ قَالَ لِرَجُلِ: " انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ، يَقُولُ: «لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْمُرَقَّعِ، عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: يُخْطِئُ الثَّوْرِيُّ فِيهِ.

باب: (التَّحْرِيقِ، بِأَرْضِ الْعَدُوِّ).

٣٨٤٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «اَثْتِ أَبْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا أَبْنَى فَقَالَ: «اَثْتِ أَبْنَى صَبَاحًا، ثُمَّ حَرِّقُ».

٢٨٤٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّغِيمِ النَّغِيمِ، وَقَطَعَ، ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَعَ، وَهِي النَّفِيرِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ، أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً ﴾ وَهِي الْبُويْرَةُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ، أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً ﴾ [الحشر: ٥] الْآيَةَ.

٢٨٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ
 اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي
 النَّضِيرِ وَقَطَعَ» وَفِيهِ يَقُولُ شَاعِرُهُمْ:

فَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُوَيِّ حَرِيتٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ باب: (فِدَاءِ الْأُسَارَى).

٢٨٤٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَرْمَةَ بْنِ عَمَّادٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّادٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ هَوَاذِنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَقَلَنِي جَارِيَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ مِنْ أَجْمَلِ الْعَرَبِ، عَلَيْهَا قَشْعٌ لَهَا، فَمَا كَشَفْتُ لَمَا عَنْ ثَوْبٍ، حَتَّى أَتَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: (الله عَرَبِ، عَلَيْها الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: (الله عَرُبِ، حَتَّى أَتَيْتُ الله فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: (الله أَبُوكَ هَبْهَا لِي) فَوَهَبْتُهَا لَهُ، فَبَعَثَ بِهَا، فَفَادَى بِهَا أُسَارَى مِنْ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ كَانُوا بِمَكَّةَ.

(37A7 -07A7-F7A7-V7A7-A7A7-P7A7-+3A7-13A7-13A7-83A7-03A7-F3A7).

#### (التعليق)

ويُحكى اتفاق السلف الصدر الأول من الصحابة وغيرهم على أن ولي أمر المسلمين يخير في الأسارى بين المن، والاستعباد، والقتل، والفداء، والجزية وهذه خمسة، المن، والاستعباد، والقتل، والفدية، والجزية.

وأما المن الذي يمن من غير مقابل والفدية تكون بمقابل والاستعباد يكون بالاسترقاق، كذلك أيضًا القتل الذي يأمر بقتل من غير حاجةٍ إليه دفعًا لشره، أو يكون ذلك جزية يبقى مع ضرب الجزية الجزية عليه.

ويتفق الصحابة ه على أمر الأسارى لا يدخل فيه المرتدون إذا أسروا أن المرتد لا يدخل في مسألة الفدية، وذلك لأن الله على أمر المسلمين بإقامة الحد عليه، والمرتد إذا أخذ لا يسترق لأن الله على أمر بقتله تقاتلونهم أو يسلمون.

كذلك أيضًا الخلاف الذي وقع عند الفقهاء في مسألة المرأة، المرأة هل تقتل إذا ارتدت أم لا؟ ظواهر النصوص عند السلف نعم بعض أهل الرأي يقول: لا، والصواب في ذلك أن حكمها حكم الرجل وهذا في ظاهره أنه عمل الصحابة الله والمرتد على حالين:

- إما مرتد لم يأوي إلى فئة ارتد وبقي أو هرب من المسلمين من غير أن يلحق بفئة فهذا حكمه واحد.
- وإما إذا لحق بدار الحرب كأن يكون مثلاً لحق بدار أهل الكتاب هل يأخذ حكمهم؟ إذا وقع بين المسلمين وبينهم قتال فأسروه وكان مرتدًا قبل ذلك هل يدخل في حكم أسرى أهل الكتاب؟ أم يؤاخذ بجريرة الفردية؟

نقول: إذا كان رجل سواءً لحق بدار حرب أو لم يحلقها فحكمه في ذلك القتل ولا يؤخذ بأمر الجماعة ويؤخذ بحكمه وحده، أما إذا كانت امرأة فتأخذ حكم الدار التي هي فيها.

(المتن)

باب: (مَا أَحْرَزَ الْعَدُقُ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ).

٧٨٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذَهَبَتْ فَرَسُ لَهُ، فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْسُلِمُونَ، فَرُدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ، الْسُلِمُونَ، فَرُدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ، فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

باب: (الْغُلُولِ).

٢٨٤٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ صَلَّانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهْنِيِّ، سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهْنِيِّ، قَالَ تُوفِي رَجُلْ مِنْ أَشْجَعَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ" فَأَنْكُرَ النَّاسُ ذَلِكَ، وَتَعَيَّرَتْ لَهُ وُجُوهُهُمْ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: "إِنَّ صَاحِبِكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللّهِ" قَالَ زَيْدٌ: فَالْتَمَسُوا فِي مَتَاعِهِ، فَإِذَا خَرَزَاتُ مِنْ خَرَزِ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللّهِ" قَالَ زَيْدٌ: فَالْتَمَسُوا فِي مَتَاعِهِ، فَإِذَا خَرَزَاتُ مِنْ خَرَزِ مَا يُسَلِيلِ اللّهِ" قَالَ زَيْدٌ: فَالْتَمَسُوا فِي مَتَاعِهِ، فَإِذَا خَرَزَاتُ مِنْ خَرَزِ

٧٨٤٩ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجُعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و، قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَهَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَهَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلُ يُقَالُ لَهُ كَرْكِرَةُ فَهَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُو فِي النَّارِ» فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ، فَوَجَدُوا عَلَيْهِ كِسَاءً أَوْ عَبَاءَةً، قَدْ غَلَّهَا.

• ٢٨٥٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ عِيسَى بْنِ سِنَانٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، إِلَى جَنْبِ بَعِيرٍ مِنَ الْمُقَاسِمِ، ثُمَّ تَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الْبَعِيرِ، فَأَخَذَ مِنْهُ قَرَدَةً، يَعْنِي وَبَرَةً، فَجَعَلَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائِمِكُمْ، أَدُّوا الْحَيْطَ، وَالْمِخْيَطَ، فَهَا فَوْقَ ذَلِك، وَمَا دُونَ ذَلِك، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ، عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَشَنَارٌ وَنَارٌ».

باب: (النَّفْلِ).

٢٨٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَيْدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَقَّلَ الثَّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ».

٢٨٥٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْحَارِثِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الرَّحْنِ بْنِ الْحَارِثِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ اللَّاعْرَجِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، وَفِي الرَّجْعَةِ الثَّلُثُ ».

٢٨٥٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْخُسَيْنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «لَا تَفَلَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَرُدُّ الْمُسْلِمُونَ، قَوِيَّهُمْ عَلَى ضَعِيفِهِمْ». وَسَلَّم، يَرُدُّ الْمُسْلِمُونَ، قَوِيَّهُمْ عَلَى ضَعِيفِهِمْ». قَالَ رَجَاءٌ: فَسَمِعْتُ سُلَيْهَانَ بْنَ مُوسَى، يَقُولُ لَهُ: حَدَّثَنِي مَكْحُولُ، عَنْ حَبِيبِ قَالَ رَجَاءٌ: فَسَمِعْتُ سُلَيْهَانَ بْنَ مُوسَى، يَقُولُ لَهُ: حَدَّثَنِي مَكْحُولُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَقُلَ فِي الْبَدْأَةِ، الرَّبُعَ، وَحِينَ قَفَلَ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَقَّلَ فِي الْبَدْأَةِ، الرَّبُع، وَحِينَ قَفَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَقُلُ فِي الْبَدْأَةِ، الرَّبُع، وَحِينَ قَفَلَ اللهُ عَمْرُو: أُحَدِّثُكَ عَنْ أَبِي عَنْ جَدِّي، وَتُحَدِّثِنِي عَنْ مَكْحُولٍ.

باب: (قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ).

٢٨٥٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عُمْرَ، قَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمْ: لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ.

# (۷۵۸۲ –۸۵۸۲ –۹۵۸۲ – ۱۵۸۰ – ۱۵۸۰ – ۱۵۸۰ – ۱۵۸۰ (۱۲۵۸ – ۱۵۸۰ – ۱۵۸۰ ). (۱۲۵۸ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸۱ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ – ۱۵۸ –

ويدخل في باب الغنائم سواءً كانت الغنائم من المرتدين أو من غير المرتدين فلهم غنائمهم بخلاف ما يتعلق بذاوتهم فالمرتد في ذلك له حكم يختلف عن المحارب من غيره، أما المال فكله غنيمة أما الغنيمة فإنها لا تقسم إلا على من شهد المعركة، وهذا الذي كان النبي على يعمل وكذلك أيضًا الصحابة بخلاف ما يفيء الله على رسوله على من غير قتال.

وكذلك أيضًا يقضي. بهذا الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب والخلاف في ذلك عن الصحابة معدوم أن الغنائم تكون لمن شهد المعركة لا غير وألا يرجع بالغنيمة فتقسم على من بعده بخلاف ما يتعلق بأمر الفيء فأمره آخر.

وعلى هذا عمل الصحابة ، أن الفارس له ثلاثة أسهم لفرسه وله، ويختلف عن الراجل.

## (المتن).

باب: (الْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ يَشْهَدُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ).

٥٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا، مَوْلَى آبِي سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، - قَالَ وَكِيعٌ: كَانَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ - قَالَ: «غَزَوْتُ مَعَ مَوْلَايَ، يَوْمَ اللَّحْمِ، - قَالَ وَكِيعٌ: كَانَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ - قَالَ: هُوَتُوتُ مَعَ مَوْلَايَ، يَوْمَ خَيْبَرَ، وَأَنَا مَعْلُوكٌ، فَلَمْ يَقْسِمْ لِي مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأُعْطِيتُ، مِنْ خُرْثِيِّ الْمُتَاعِ سَيْفًا، وَكُنْتُ أَجُرُّهُ إِذَا تَقَلَّدُتُهُ».

٢٨٥٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: «غَزَوْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، وَأَصْنَعُ هُمُ الطَّعَامَ، وَأُدَاوِي الجُرْحَى، وَأَقُومُ عَلَى الْمُرْضَى».

باب: (وَصِيَّةِ الْإِمَام).

٢٨٥٧ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو رُوقٍ الْهُمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْغَرِيفِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ خَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو رُوقٍ الْهُمْدَانِيُّ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَلِيفَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَلا تَمُّلُوا، مَن كَفَرَ بِاللَّهِ، وَلا تَمُثُلُوا، وَلا تَمُثُلُوا، وَلا تَمُثُلُوا وَلِيدًا».

(00AY - F0AY - V0AY).

## (التعليق)

بل لا يجوز للمسلمين أيضًا أن يقتلوا شيئًا حتى من بهائم المشر.كين ولهذا أبو بكر الصديق كان يأمر أمير جيشه فيقول: "لا تعقرن شاةً ولا بعيرًا ولا تحرقن نخلة ولا تغرقنها " يعني تفسد المال فالمسلمون ما جاءوا لإفساد الأموال ولا لإفساد الناس وإنها جاءوا لإصلاح دينهم ودنياهم، ومضى على ذلك أيضًا الصحابة في فكان اتفاقًا عندهم، وقد نص على أن هذا هو العمل في تحريم قتل حتى البهائم جماعة من العلماء كابن حزم الأندلسي وغيره.

#### (المتن)

٢٨٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَمَّرَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ، اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَمَّرَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، فَقَالَ: «اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ بِتَقْوَى اللّهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، فَقَالَ: «اغْزُوا وَلا تَعْتُلُوا ، وَلَا تَعْتُلُوا ، وَلَا تَعْتُلُوا ، وَلَا تَعْتُلُوا ، وَلَا تَعْتُولُوا ، وَلَا تَعْتُولُ ، وَنُ فَا فَعْلُوا ذَلِكَ ، أَنْ هُمْ مَا لِلْمُهَا جِرِينَ ، وَأَخْرِرُهُمْ أَنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ مَا لِلْمُهَا جِرِينَ ، وَأَخْرِهُمْ أَنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ، وَلُولُ اللهُ عَلْولُولُ اللهُ عَلْولُولُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَا لِلْمُهَا جِرِينَ ، وَأَخْرِهُمْ أَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَا لِلْمُهَا جِرِينَ ، وَأَفْ مَا فَلْ اللهُ عَلَى اللهُ

عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنْ أَبَوْا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ، الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَمُّمْ فِي الْفَيْءِ، وَالْعَنيمَةِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا، أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَام، فَسَلْهُمْ إِعْطَاءَ الْجِزْيَةِ، فَإِنْ فَعَلُوا، فَاقْبُلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَقَاتِلْهُمْ، وَإِنْ حَاصَرْتَ حِصْنًا، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَكُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ، وَذِمَّةَ نَبِيِّكَ، فَلَا تَجْعَلْ لَكُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ، وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّكَ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَكُمْ ذِمَّتَكَ، وَذِمَّةَ أَبِيكَ، وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ ثُخْفِرُوا ذِمَّتكُمْ، وَذِمَّةَ آبَائِكُمْ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ، وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِنْ حَاصَرْتَ حِصْنًا، فَأَرَادُوكَ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْم اللَّهِ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْم اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ، أَمْ لَا». قَالَ عَلْقَمَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ، فَقَالَ: حَدَّ تَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۸۵۸۲).

#### (التعليق)

في هذا أهمية العناية بشريعة الله على وصيانتها وعدم أيضًا تجسدها في الأفراد ولا في الجهاعات ولهذا النبي الشيائر أمر إذا أراد المشركون أن ينزلوا على

حكم الله ألا ينزلهم الإنسان على حكم الله وهو يرى أنه مجتهد، بل ينزلهم على حكمه كأمير ووالي وحاكم، وذلك حتى لا يسيء إلى الإسلام فيؤتي من قبله.

وهذا أمرٌ ظاهر أن الإنسان إذا كان يمثل قومه ويمثل دينًا فأنزل الناس على حكم الله على أو فرط فيه فإذا كان هو الأقرب أكثر تفريطًا فالأبعد من باب من باب أولى.

إذا لم يملئ قلب الإنسان باليقين وهو صاحب اليقين في دينه فالأبعدين من باب أولى ألا يمتثلوا أمر الله على، والنبي الله على ذلك حفظًا لدين الله وصيانة له وتعظيمًا لحرمات الله على ولشعائره.

ولهذا نقول: إنه ينبغي للمسلمين سواءً كانوا حكامًا أو مثلاً غزاةً مجاهدين في سبيل الله أن يحترزوا من نسبة أعمالهم إلى شريعة الله، وإنها يقولون: هذه من مسائل الاجتهاد يجتهدون رأيهم في حكم الله على الله المسائل الاجتهاد عجتهدون رأيهم في حكم الله على الله المسائل الاجتهاد على الله على الله المسائل الاجتهاد على الله على الله المسلمين المس

أما أن يجعلوا أقوالهم وأفعالهم وقضائهم وحكمهم حكم الله على دينًا وقضاء هذا فيه إساءة إلى دين الله على وإساءة أيضًا لأنفسهم وتنفيرًا من حكم الله على، وهذا ما حذر منه رسول الله على.

#### (المتن)

# باب: (طَاعَةِ الْإِمَامِ).

٢٨٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَطَاعَنِي، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي». وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ، فَقَدْ عَصَانِي».

٢٨٦٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، وَأَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَسَلَّمَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَسَلَّمَ: «السَمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

٢٨٦١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجُرَّاحِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَخْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ حَبَشِيُّ لَهُ كَبَشِيُّ لَهُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ حَبَشِيُّ لَهُ كَبَرِينَ لَهُ عَلَيْهُ مَا لَكُ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ حَبَشِيُّ لَهُ عَبْدُ كَبَشِيُّ لَهُ عَبْدُ كَبَشِيُّ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ حَبَشِي لَهُ عَبْدُ كَبَرِي إِللهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَا عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِيهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلَتُهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِكُمْ عَلَيْهُ وَسُلَكُمْ عَبْدُ لَكُمْ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ ولَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولِ لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

٢٨٦٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي وَمُرَانَ الْجُوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، " أَنَّهُ انْتَهَى فُعْبَهُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي وَمَرًانَ الْجُوْنِيِّ، وَإِلَى الرَّبَدَةِ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا عَبْدٌ يَوُمُّهُمْ، فَقِيلَ هَذَا أَبُو ذَرِّ، فَذَهَبَ إِلَى الرَّبَدَةِ، وَقَدْ أَقْدِيلَ هَذَا أَبُو ذَرِّ، فَذَهَبَ وَسَلَّمَ أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ يَتَأَخَّرُ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعً الْأَطْرَافِ.

# باب: (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ).

٢٨٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعَثَ عَلْقَمة بْنَ مُجُزِّزٍ عَلَى بَعْثٍ، وَأَنَا فِيهِمْ، فَلَمَّ انْتَهَى إِلَى رَأْسِ غَزَاتِهِ، أَوْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، اسْتَأْذَنَتُهُ طَائِفَةٌ مِنَ الجُّيْشِ، فَأَذِنَ هُمْ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَة بْنِ قَيْسٍ السَّهْمِيَّ، فَكُنْتُ فِيمَنْ غَزَا مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، أَوْقَدَ الْقَوْمُ نَارًا لِيَصْطَلُوا، أَوْ لِيَصْنَعُوا عَلَيْهَا صَنِيعًا، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، أَوْقَدَ الْقَوْمُ نَارًا لِيصْطَلُوا، أَوْ لِيصْنَعُوا عَلَيْهَا صَنِيعًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةٌ: أَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ؟ قَالُوا: بَلَى، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةٌ: أَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ؟ قَالُوا: بَلَى، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةٌ: أَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ؟ قَالُوا: بَلَى، فَقَالَ : فَمَا أَنَا بِآمِرِكُمْ بِشَيْءٍ، إِلَّا صَنَعْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: فَمَا أَنَا بِآمِرِكُمْ بِشَيْءٍ، إِلَّا صَنَعْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّ أَعْزِمُ عَلَيْكُمْ، فَلَا تَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّ أَعْزِمُ عَلَيْحُومُ عَلَيْكُمْ، فَلَا تَعْمَ، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَالًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَمَنْ أَمُرَكُمْ مِنْهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمَا لَكُ مُلُوا عَلَى أَنْفُوسِكُمْ، فَلَا لَوْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمَنَ أَمْرَحُ مَعَكُمْ، فَلَمَّ قَلِيهُ وَسَلَّمَ: هُمَنَ أَمْرَحُ مَعَكُمْ، فَلَمَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمَنْ أَكُونُ أَلُولُ لَكُونُهُ أَلَيْسُ كُمْ مُنْهُمْ فَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُو الْمَلِي عُونُهُمْ

٢٨٦٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ مَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ اللَّكِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَى المُرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ، فِيهَا عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَى المُرْءِ المُسْلِمِ الطَّاعَةُ، فِيهَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَى المُرْءِ المُسلِمِ الطَّاعَةُ، فِيهَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَى المُرْءِ المُسلِمِ الطَّاعَةُ، فِيهَا أَنْ يُؤْمَر بِمَعْصِيةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً»،.

 $(P \circ AY - Y \land AY -$ 

سألني بعضهم عن (ح) الموجودة في السند كما في الحديث رقم ٢٨٦٥، (ح) هي التحويل وهي مشهورة فقوله: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا يحيى بين سليم ح يعني يرجع الإسناد إلى المصنف مرة أخرى ثم يستأنف تحديثًا جديدًا.

#### (المتن)

٣٨٦٥ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُثَانَ هِشَامُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُثْمَانَ هِشَامُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُثْمَانَ بِيهِ، عَنْ بِيهِ، عَنْ بَيْ خَثَيْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَيلِي أُمُورَكُمْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَيلِي أُمُورَكُمْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَيلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي، رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السَّنَّةَ، وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ، وَيُوَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ بَعْدِي، رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ، وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ، وَيُوتَخُرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَواقِيتِهَا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ، كَيْفَ أَفْعَلُ؟ قَالَ: «تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ مَصَى اللّه».

باب: (الْبَيْعَةِ).

٢٨٦٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: (بَايَعْنَا الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: (بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ، فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ .

وَالْمُنْشَطِ وَالْمُكْرَهِ، وَالْأَثْرَةِ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِم».

٧٨٦٧ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي التَّنُوخِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحُوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي – الْحَبِيبُ الْأَمْمِينُ، أَمَّا هُوَ إِلِيَّ، فَحَبِيبُ، وَأَمَّا هُو عِنْ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي – الْحَبِيبُ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عِنْدِي، فَأَمِينُ – عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيةً أَوْ تَمَانِيةً أَوْ تِسْعَةً، فَقَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ»، فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا، وَسُعَةً، فَقَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ»، فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا، فَقَالَ: «أَلَا تُبَايِعُكَ؟ فَقَالَ: «أَنْ تَعْبُدُوا اللّه وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْتًا، وَتُقِيمُوا الصَّلَوَاتِ الْحُمْسُ، وَتَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا، وَأَسَرَّ كَلِمَةً وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْتًا، وَتُقِيمُوا الصَّلَوَاتِ الْحُمْسُ، وَتَسْمَعُوا وَتُطيعُوا، وَأَسَرَّ كَلِمَةً فَلَا النَّهُ وَلَا تَسْفَلُ اللهُ إِلَا قَدْ بَايَعْنَاكَ، فَلَا مَنْ أَنْ يَعْمَ أُولَا النَّاسَ شَيْتًا»، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَا النَّاسَ شَيْتًا»، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَا النَّالَ النَّاسَ شَيْتًا»، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَائِكَ النَّفُور، يَسْقُطُ

٢٨٦٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَتَّابٍ، مَوْلَى هُرْمُزَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ فَقَالَ: «فِيهَا اسْتَطَعْتُمْ».

٢٨٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ، فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى يَشْعُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى يَشْعُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِعْنِيهِ»، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدَ ذَلِكَ، حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ؟.

باب: (الْوَفَاءِ بِالْبَيْعَةِ).

٢٨٧١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمْ أَنْبِيَاوُهُمْ، كُلَّمَا ذَهَبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمْ أَنْبِيَاوُهُمْ، كُلَّمَا ذَهَبَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمْ أَنْبِيَاوُهُمْ، كُلَّمَا وَسُولَ نَبِي بَيْعَةِ، وَاللّهُ لَيْسَ كَائِنُ بَعْدِي، نَبِي فِيكُمْ، قَالُوا: فَمَا يَكُونُ ؟ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ (تَكُونُ خُلَفَاءُ، فَتَكْثُرُ»، قَالُوا: فَكَيْفَ نَصْنَعُ ؟ قَالَ: ﴿أَوْفُوا بِبَيْعَةِ، الْأَوَّلِ، اللّهُ قَالَ (تَكُونُ خُلَفَاءُ، فَسَيَسْأَلُهُمُ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ، عَنِ الَّذِي عَلَيْهِمْ».

٢٨٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، حَوْحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ،

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ».

٢٨٧٣ – حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْتِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا إِنَّهُ يُنْصَبُ، لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا إِنَّهُ يُنْصَبُ، لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَسُلَّمَ: «قَالَ إِنَّهُ يُنْصَبُ، لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَسُلَّمَ: هَأَلَا إِنَّهُ يُنْصَبُ وَلَا إِنَّهُ يَنْصَبُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَأَلَا إِنَّهُ يُنْصَبُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ لَهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ مَا لَقِيَامُهُ وَسُلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَيْهِ وَسُلَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### (التعليق)

وفي الصحيح «هذه غدرة فلان ابن فلان»، وقد ترجم عليه البخاري قال: باب: (ما يدعى الناس بآبائهم)، في الصحيح، يعني إشارة إلى ضعيف الحديث الوارد أن الناس يوم القيامة يدعون بأسهاء أمهاتهم وهذا خبرٌ مردود والثابت بأسهاء آبائهم كأسهائهم في الدنيا.

#### (المتن)

باب: (بَيْعَةِ النِّسَاءِ).

٢٨٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ، تَقُولُ: جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ نُبَايِعُهُ، فَقَالَ لَنَا: «فِيهَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ، إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ».

٧٨٧٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَتِ النُّوْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى مَعُولِ اللَّهِ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، إِذَا جَاءَكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، إِذَا جَاءَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَقُولُ هُوْنَ، إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ، كَلَامًا.

 $(3V\Lambda Y - 0V\Lambda Y).$ 

(التعليق)

وهذا هو رسول الله الله المعصوم وكذلك أيضًا فإنه أب المؤمنين ولهذا يقول الله الله الله المعليم ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَا أُمَّهَا أُمُّهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٦]، يقرأ أبي قال: وهو أبوهم.

ومع ذلك لم يصافح النبي المرأة قط إذا امرأة يملكها الله ولهذا نقول: إنه لا يجوز مس المرأة الأجنبية، فاليد تزني زناها وزناها المس ولا يجوز للحاكم ولا الوالي أن يصافح امرأة قط وهذا إذا كان في حق رسول الله الفي فإنه في حق غيره من باب أولى.

## (المتن)

باب: (السَّبَقِ، وَالرِّهَانِ).

٢٨٧٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى، قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَذْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ عَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُو فَرَسَيْنِ، وَهُو لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ، فَهُو قِهَارٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُو يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ، فَهُو قِهَارٌ».

٢٨٧٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «ضَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْلَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «ضَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْلَ، فَكَانَ يُرْسِلُ الَّتِي ضُمَّرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَالَّتِي لَمُ ثُضَمَّرُ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ، وَالَّتِي لَمُ ثُضَمَّرُ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ، وَالَّتِي لَمُ ثُومَ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي ذُرَيْقٍ».

٢٨٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ مُحَدَّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا سَبْقَ، إِلّا فِي خُفِّ أَوْ حَافِرٍ».

باب: (النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُّقِ).

٢٨٧٩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَأَبُو عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، كَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ».

٢٨٨٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ «يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ «يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ، إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَة أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ».

باب: (قِسْمَةِ الْخُمُسِ).

٢٨٨١ – حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُويْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ، يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، أَنَّ جُبَيْر بْنَ مُطْعِمٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُكَلِّمَانِهِ فِي الْمُطَّلِب، فَقَالًا: قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا فِي الْمُطَّلِب، فَقَالًا: قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا بَنِي هَاشِم، وَبَنِي المُطَّلِب، فَقَالًا: قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا بَنِي هَاشِم، وَبَنِي المُطَّلِبِ شَيْئًا وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّهَا أَرَى بَنِي هَاشِم، وَبَنِي المُطَّلِبِ شَيْئًا وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، " وَبَنِي المُطَّلِبِ شَيْئًا وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّهُ هَاشِم، وَبَنِي المُطَلِّ شَيْئًا وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَبَنِي هَاشِم، وَبَنِي هَاشِم، وَبَنِي المُطَّلِ شَيْئًا وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، " إِنَّهُ عَلَيْهِ فَسَلَّم، وَبَنِي هَاشِم، وَبَنِي هَاشِم، وَبَنِي المُطَلِّ بُسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَبَنِي هَاشِم، وَبَنِي هَاشُم، وَبَنِي المُطَلِّ بُعَقَالًا وَاحِدَةً لَا الله وَسَلَّم، وَبَنِي الله وَسَلَّم، وَبَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَبَنِي الله عَلَيْهِ اللهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَبَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ الله وَلَا الله وَبَنِي اللهُ الله وَلَا الله وَسَلَى الله وَلَا الله وَلَيْهِ وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَيْهُ وَالْمَالُونِ اللّه وَلَوْلُ اللّه وَلَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا اللّه وَلَوْلَ الله وَلَمْ اللّه وَلَا اللّه وَلَيْعُ الله وَلَا اللّه وَلَاللّه وَلَه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه

أبواب: (المناسك).

باب: (الْخُوُوجِ إِلَى الْحُجِّ).

٢٨٨٢ – حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَنَّا مِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ، وَأَبُو مُصْعَبِ الزُّهْرِيُّ، وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ سُمَيِّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْمَنِ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السَّفَرُ صَالِحِ السَّمَّ أَنِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ، وَطَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ بَهْمَتَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ بَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ، فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ»، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ.

٢٨٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ الْهَ صَلَّى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، أَوْ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، أَوْ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ، فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمُرِيضُ، وَتَضِلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَنْ أَرَادَ الْحَجَّ، فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ المُريضُ، وَتَضِلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَنْ الْحَاجَةُ».

(۲۸۸۲–۲۸۸۲–۲۸۸۲–۲۸۸۲–۲۸۸۲). (التعلیق)

وهذا فيه دليل أن الحج على الفور وهذا هو الأرجح وهو قول جمهور العلماء.

## (المتن)

باب: (فَرْضِ الْحُجِّ).

٢٨٨٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ الْبَخْتَرِيِّ، مَنْ الْبَخْتَرِيِّ، مَنْ الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ الْبَخْتَرِيِّ، مَنِ السُتَطَاعَ إِلَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَلَّا نَزَلَتْ ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، حِبُّ الْبَيْتِ، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَنْ عَلِيٍّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَنْ عَلِيٍّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَنْ عَلِيٍّ فَلَتُ انْزَلَتْ ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، حِبُّ الْبَيْتِ، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَنْ عَلِيٍّ فَالَى: اللهِ الْحَبُّ فِي كُلِّ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ مَنِ اللَّهِ الْحُبُّ فِي كُلِّ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحُبُّ فِي كُلِّ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحُبُّ فِي كُلِّ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحُبُّ فِي كُلِّ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحُبُّ فِي كُلِّ عَامٍ ؟ فَقَالَ: " لَا، وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ " فَنَزَلَتْ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُولُ كُمْ وَ اللَّائِدةَ: ١٠١].

٢٨٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَة،
 عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحُجَّةِ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ، لَمْ
 رَسُولَ اللَّهِ الْحُجَّةِ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ، لَمْ
 تَقُومُوا بِهَا، وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا، عُذِّبتُمْ».

٢٨٨٦ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: خَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الحُبُّ فِي الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الحُبُّ فِي الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، سَأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الحُبُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ، أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: (بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ، فَتَطَوَّعَ».

باب: (فَضْلِ الْحُجِّ وَالْعُمْرَةِ).

٢٨٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَنِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ، كَفَّارَةُ لِلَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمُبْرُورُ، لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ، إِلَّا الْجُنَّةُ».

٢٨٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أَلَهُ هُولَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

 $(3\lambda\lambda\Upsilon - 0\lambda\lambda\Upsilon - \Gamma\lambda\lambda\Upsilon - V\lambda\lambda\Upsilon - \rho\lambda\lambda\Upsilon).$ 

وأظهر عمل ثبت به الدليل عن النبي الله أنه يكفر سائر الذنوب حتى الكبائر إلا الشرك هي الهجرة والحج، فالهجرة والحج هي أظهر الأدلة التي جاءت في تكفير سائر الذنوب حتى الكبائر وهي أقوى من غيرها.

وأما ما جاء من بعض الطاعات وذلك من الجمعة إلى الجمعة أو من رمضان إلى رمضان أو الصلوات الخمس جاءت ألفاظ عامة ليست بقوة هذين العملن.

## (المتن)

# باب: (الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ)

• ٢٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَحْلٍ، رَثِّ، وَقَطِيفَةٍ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ لَا تُسَاوِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَجَّةٌ لَا رَعَاءَ فِيهَا، وَلَا شُمْعَةً».

٢٨٩١ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ - بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اَبْنُ أَبِي عَدِيًّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَ مَكَّةَ، وَالْمِدِينَةِ، فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ: «أَيُّ وَادٍ هَذَا»، قَالُوا: وَادِي الْأَزْرَقِ قَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَذَكَرَ مِنْ طُولِ وَادِي الْأَزْرَقِ قَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَذَكَرَ مِنْ طُولِ شَعرِهِ شَيْئًا، - لَا يَحْفَظُهُ دَاوُدُ - «وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنْيُهِ، لَهُ جُوَارٌ إِلَى اللّهِ بَاللّهَ عَلَيْهِ مَارًّا مِهَذَا الْوَادِي»، قَالَ: «أَيَّ مَرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ، فَقَالَ: «أَيُّ ثَنِيَّةٍ

هَذِهِ؟ »، قَالُوا: ثَنِيَّةُ هَرْشَى أَوْ لَفْتٍ قَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ، عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ، وَخِطَامُ نَاقَتِهِ، خُلْبَةٌ، مَازًا بِهَذَا الْوَادِي مُلَبِّيًا».

باب: (فَضْلِ دُعَاءِ الْحَاجِّ).

٢٨٩٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِحٍ، مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْحُجَّاجُ وَالْعُهَارُ، وَفْدُ اللَّهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ، وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ وَسُلَمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْحُجَّاجُ وَالْعُهَارُ، وَفْدُ اللَّهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ، وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ وَهُ خَفَرَ

#### $(\bullet PAY - IPAY - YPAY).$

#### (التعليق)

وقد يقال في استحباب وضع الأصبعين في الأذنين عند التلبية أو عند رفع الصوت بالتلبية لهذا الحديث.

#### (المتن)

٢٨٩٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْغَاذِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ، وَفْدُ اللَّهِ، دَعَاهُمْ، فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ، فَالَّافُهُ، فَأَعْطَاهُمْ».

٢٨٩٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَمْرَ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ، فَأَذِنَ لَهُ، وَقَالَ لَهُ «يَا أُخَيَّ أَشْرِكْنَا فِي شَيْءٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ، فَأَذِنَ لَهُ، وَقَالَ لَهُ «يَا أُخَيَّ أَشْرِكْنَا فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِكَ، وَلَا تَنْسَنَا».

٢٨٩٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، قَالَ: اللَّلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، قَالَ: وَكَانَتْ تَحْتُهُ ابْنَةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَأَتَاهَا، فَوَجَدَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ وَلَمْ يَجِدْ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَتْ لَهُ تَرِيدُ الْحَجَّ، الْعَامَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ دَعُوةَ الْمُرْءِ مُسْتَجَابَةٌ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ دَعُوةَ المُرْءِ مُسْتَجَابَةٌ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، عَنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ: ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَكَ بِمِثْلُ ذَلِكَ.

باب: (مَا يُوجِبُ الْحَجَّ).

٢٨٩٦ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُعَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ اللَّكِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ المُخْزُومِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ؟ قَالَ: (الشَّعِثُ، التَّهِ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ؟ وَالرَّاحِلَةُ وَالرَّاحِقُ وَالرَّاحِوْدِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ فَهَا الْخَاجُ؟ قَالَ: (الشَّعِثُ، التَّهُ فَلَا اللهُ فَمَا الْحَاجُ ؟ قَالَ: (الشَّعِثُ مَا اللهُ فَيَا الْحَاجُ ؟ قَالَ: (الشَّعِثُ مَا اللهُ فَيَا الْحَاجُ وَالرَّاحِلَةُ وَالرَّاحِولِ اللهُ فَيَا الْحَاجُ وَالرَّاحِقَةُ وَالرَّاحِيْدُ وَالْعَلَادِ اللهُ فَيَا اللهُ فَيَا الْحَاجُ وَالرَّاحِ لَلْهُ فَيَا الْعُولَ اللّهِ فَيَا اللّهُ فَيَا الْعَلَادُ وَالرَّاحِيْنَ اللهُ فَيَا اللّهُ فَيَا الْعَلَالَ اللّهُ فَيَا اللّهُ فَيَا اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيَا اللّهُ فَيْ اللللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ الللللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ الللللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ الللللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ الللللّهُ فَيْ الللللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ الللللّهُ فَيْ اللللللّهُ فَيْ الللللّهُ فَيْ الللللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ فَيْ الللللّهُ فَيْ اللّهُ الللللّهُ فَيْ الللللّهُ الللللّهُ فَيْ الللللّهُ اللللللّهُ فَيْ اللللْهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ فَيْ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الل

آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْحَجُّ؟ قَالَ: «الْعَجُّ، وَالثَّجُّ»، قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي بِالْعَجِّ: الْعَجِيجَ بِالتَّلْبِيَةِ، وَالثَّجُّ: نَحْرُ الْبُدْنِ.

٢٨٩٧ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقُرَشِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِيهِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الزَّادُ، وَالرَّاحِلَةُ»، يَعْنِي قَوْلَهُ ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧].

باب: (المُرْأَةِ، تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيًّ).

٢٨٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَافِرُ الْمُرْأَةُ سَفَرَ ثَلَاثَةِ أَيَّام، فَصَاعِدًا، إِلَّا مَعَ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا، أَوِ ابْنِهَا، أَوْ زَوْجِهَا، أَوْ ذِي

٢٨٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئبِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْم وَاحِدٍ، لَيْسَ لَهَا ذُو حُرْمَةٍ».

• ٢٩٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَا بِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي حَاجَّةٌ، قَالَ: «فَارْجِعْ مَعَهَا».

# (79~7-39~7-09~7-79~7-79~7-79~7-97).

#### (التعليق)

وهل تحج المرأة بلا محرم إذا لم تجد محرمٍ لها ؟ جاء عن السلف القول بذلك روي عن عائشة وعن عبد الله بن عمر وقال به عطاء وقال به الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- وقواها ابن تيمية إذا لم تجد المرأة محرمًا فتحج مع مجموعةٍ من النساء والقيم عليهن ثقة، فيكون القيم على النساء محرمه معهن، وهي مع جماعة النساء رخص بهذا بعض السلف رحمهم الله.

#### (المتن)

## باب: (الْحَجُّ، جِهَادُ النِّسَاءِ).

٢٩٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحُجُّ وَالْعُمْرَةُ».

# باب: (الْحُجِّ، عَنِ الْمُيِّتِ).

٢٩٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَيْكَ، عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ»، قَالَ: قَرِيبٌ لِي، قَالَ: «هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ؟ »، قَالَ: لا، قَالَ: «فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ»،.

٢٩٠٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْهَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَحُجُّ عَنْ أَبِي؟ عَبْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَحُجُّ عَنْ أَبِي؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ، فَإِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا، لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا».

۲۹۰٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّا أَبِيهِ مَانَ، وَلَمْ يَحُجَّ، قَالَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَجَّةٍ كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ مَاتَ، وَلَمْ يَحُجَّ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (حُجَّ عَنْ أَبِيكَ)، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَكَذَلِكَ الصَّيَامُ فِي النَّذْرِ، يُقْضَى عَنْهُ).

(1.67-7.67-7.67-3.67-6.67).

#### (التعليق)

حجة الإسلام إذا فرط فيها الإنسان وكان قادرًا وقام عليه الوجوب ولم يؤدها لا تجزئ بحج غيره عنه، أما نافلة فنَعم يأتيه بذلك الأجر بإذن الله، وأما الحي القادر المستطيع الذي يصل إلى الحرم فظاهر فتيا السلف أنه لا يحج لا نافلة ولا فريضة إذا كان قادرًا.

بعض العلماء يرى على الحج حتى على المستطيع بالنيابة لتوسع الشارع فيها قال بهذا بعض الفقهاء من الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد.

#### (المتن)

باب: (الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ، إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ).

٢٩٠٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ النُّعْبَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَلَا الْعُمْرَةَ، وَلَا الظَّعْنَ قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ، وَاعْتَمِرْ».

۲۹۰۷ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ اللَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمُخْزُومِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ خَثْعَمٍ جَاءَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهَا اللهُ عَلَيْهُ ال

٢٩٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَهْرُ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَوْفٍ،

قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ، إِلَّا مُعْتَرِضًا، فَصَمَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ».

۲۹۰۹ – حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ، أَنَّهُ كَانَ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ النَّهُ مِنْ خَثْعَمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحُجِّ عَلَى النَّهُ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحُجِّ عَلَى النَّهُ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحُجِّ عَلَى عَلَى اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحُجِّ عَلَى عَلَى اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحُجِّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحُجِّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحُجِّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحُجِّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فَالَ: «نَعَمْ، فَقَالَتْ اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّ فَرَكَتُ أَبِي شَيْعِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الل

باب: (حَجِّ الصَّبِيِّ).

۲۹۱۰ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: وَقَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: وَفَعَتِ اللَّهِ مَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَ اللَّهِ أَلِهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَ اللَّهِ أَلِهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَ اللَّهِ أَلِهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ

باب: (النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ، ثُمِلُّ بِالْحَجِّ).

۲۹۱۱ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ اللّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ «يَأْمُرَهَا إِنْتُ عُمَيْسٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ «يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، وَثُمِلًا».

٢٩١٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ شُيْهَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالَدُ بْنُ مَعْيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ شُلَيْهَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ مَعْنُ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنُ يَأْمُرُهَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ يَأْمُرُهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ يَأْمُونُ بِالْبَيْتِ».

 $(r \cdot p \cdot Y - V \cdot p \cdot Y - A \cdot p \cdot Y - V \cdot$ 

#### (التعليق)

وهذا من أقوى الأدلة على غسل الإهلال عند الإحرام فإن النبي الشائم أمرها بالاغتسال وهي نفساء لا تستفيد من غسلها لا تستحل صلاة ولا تستحل شيئا ومع ذلك أكد عليها الاغتسال.

وجاء في حديث بكرة بن عبد الله المزني أنه قال: «من السنة أن يتجرد المحرم المحرم الإهلاله ويغتسل».

#### (المتن)

٢٩١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نُفِسَتْ أَسْهَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ

أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ، وَثُمِلًى».

باب: (مَوَاقِيتِ أَهْلِ الْآفَاقِ).

٢٩١٤ – حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « يُمِلُّ أَهْلُ المُدِينَةِ مِنْ ذِي عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « يُمِلُّ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا هَذِهِ التَّكِينَةِ، وَأَهْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، فَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَلَعَنِي أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ( وَيُعِلُّ أَهْلُ الْمُعَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».

٢٩١٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَزِيدَ، عَنْ أَبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمُهَلُّ أَهْلِ النَّهِ مِنْ الْحُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ، مِنَ الْحُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ، مِنْ الْحُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ، مِنَ الْحُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ النَّامِ، مِنْ الْحُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ النَّمَنِ، مِنْ يَلَمْلَمَ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ، مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْمُشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عَرْقٍ»، ثُمَّ أَقْبِل بِوَجْهِهِ لِلْأُفْقِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُومِمْ».

باب: (الْإِحْرَامِ).

٢٩١٦ – حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّر، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّم، كَانَ «إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، وَاسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، أَلَا مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْخُلَيْفَةِ».

٢٩١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ ثَفِنَاتِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّ اسْتَوَتْ بهِ قَائِمَة، قَالَ: «لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحِجَّةٍ مَعًا»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع.

(4.47 - 3.187 - 0.187 - 2.187 - 0.187)

#### (التعلق)

وهذا هو الإقران وهو باقٍ ولم ينسخ باتفاق الصحابة ، قد نص على اتفاقهم الحافظ بن حجر -رحمه الله- في "الفتح".

باب: (التَّلْبيَةِ).

٢٩١٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ، لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحُمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ»، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَيْك، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَل. ٢٩١٩ – حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَتْ تَلْبِيةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَلَّهُمَ لَلَّهُمَّ لَبَيْكَ إِنَّ الْحُمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ».

۲۹۲۱ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ عَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُلَبِّ يُلَبِّي، إِلَّا لَبَي، مَا عَنْ يَمِينِهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُلَبِّ يُلَبِّي، إِلَّا لَبَي، مَا عَنْ يَمِينِهِ وَشَهَالِهِ، مِنْ حَجَرٍ، أَوْ شَجَرٍ، أَوْ مَدَرٍ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ، مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا». باب: (رَفْع الصَّوْتِ، بِالتَّلْبِيَةِ).

٢٩٢٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هِشَامٍ، عَنْ خَلَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَا تَهُمْ بِالْإِهْلَالِ».

#### (1197 - 1197 - 1197 - 1197 - 1197)

#### (التعليق)

ولا يثبت عن النبي الأمر بالتلبية وإنها هي سنة بعض الفقهاء يوجبها وهذا مروي عن ابن جريج كذلك عن سفيان الثوري ورواية أيضًا عن عطاء.

وقال محمد بن نصر المروزي: اتفق أصحاب رسول الله على أن التلبية فرض الإهلال وهذا الاتفاق لعله المراد بذلك هي من جهة تشريعها لأنها تشريع لدخول الإنسان في النسك.

#### (المتن)

٢٩٢٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَبٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَبٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّائِبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهُنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (جَاءَنِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَا مَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، فَإِنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ اللهُ عَلَيْهُ مَوْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَا مَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، فَإِنْهَا مَنْ شِعَارِ الْحَجِّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ عَنْ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَا أَصُوا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُولُونُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٢٩٢٤ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِب، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْ الشَّهُ عَلَيْهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْهُ وَاللَّهُ مَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: «الْعَجُّ، وَالثَّهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْهُ وَاللَّهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ

باب: (الظِّلَالِ، لِلْمُحْرِمِ).

۲۹۲٥ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ بْنِ حَفْصٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ بْنِ حَفْصٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْعٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمْرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَنْ عَامِر بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُحْرِمٍ يَضْحَى لِلَّهِ يَوْمَهُ، يُلَبِّي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُحْرِمٍ يَضْحَى لِلَّهِ يَوْمَهُ، يُلَبِّي، وَسَلَّمَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَلْ اللهُ عَابَتْ بِذُنُوبِهِ، فَعَادَ كَهَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

باب: (الطِّيبِ، عِنْدَ الْإِحْرَام).

٢٩٢٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بُنُ عُيْنَة ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة ، أَنْهَا قَالَتْ: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ، قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ»، قَالَ سُفْيَانُ: بِيدَيَ هَاتَيْنِ. وَسَلَّمَ، لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ، قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ»، قَالَ سُفْيَانُ: بِيدَيَ هَاتَيْنِ. اللهُ عَمَشُ، عَنْ مَشْرُ وَقٍ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مَشْرُ وَقٍ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُلَبِّي».

٢٩٢٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَأَنِّي أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ».

باب: (مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثَّيَابِ).

۲۹۲۹ – حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَايْدِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَلْبَسُ الْقُمُص، وَلَا الْعَمَائِم، اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَلْبَسُ الْقُمُص، وَلَا الْعَمَائِم، وَلَا الْعَمَائِم، وَلَا الْعَمَائِم، وَلَا الْجَائِم، وَلَا الْجَفَاف، إِلّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، وَلَا الْبَرَانِس، وَلَا الْجُفَاف، إِلّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِيَّابِ شَيْعًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، أُو وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِيَّابِ شَيْعًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، أُو الْوَرْسُ».

٢٩٣٠ – حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْفَرَانٍ».

باب: (السَّرَاوِيلِ وَالْخُفَّيْنِ، لِلْمُحْرِمِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، أَوْ نَعْلَيْنِ).

۲۹۳۱ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: عَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَادٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَنْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ – قَالَ هِشَامٌ: عَلَى الْمِنْبَرِ – فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ»، وَقَالَ هِشَامٌ فِي كَبِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسْ سَرَا وِيلَ، إِلَّا أَنْ يَفْقِدَ».

٢٩٣٢ – حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَنْ عَالَّهِ مَعْ فَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَنْ عَايْدِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَهُ عَلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».

الطالب: قوله: قال هشام على المنبر؟

الشيخ: يقصد أنه في المدينة، وفي حديث ابن عمر وحديث ابن عباس.

## (المتن)

باب: (التَّوَقِّي فِي الْإِحْرَام).

٢٩٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ، نَزَلْنَا، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ أَبِي، وَكَانَتْ زِمَالَتُنَا وَزِمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً، مَعَ غُلَام أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: فَطَلَعَ الْغُلَامُ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ، فَقَالَ لَهُ: أَيْنَ بَعِيرُك؟ قَالَ أَضْلَلْتُهُ الْبَارِحَة، قَالَ: مَعَكَ بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ؟ قَالَ: فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِم، مَا يَصْنَعُ».

باب: (الْمُحْرِم، يَغْسِلُ رَأْسَهُ).

٢٩٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ خَخْرَمَةَ، اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا قُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاس أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ، حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ: لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

(7978 - 37P7).

### (التعليق)

وعلى هذا عمل الصحابة ﴿ بجواز اغتسال المحرم وغسل رأسه، وإنما يوردون ذلك لأنه ربها يحترز الإنسان لعدم تساقط شيء من الشعر نقول: هذا لا يقصد بعينه فيأتى تبعًا من غير قصدٍ فهذا مما لا يضر المحرم.

وكذلك أيضًا ترجيل الشعر وتسريحه فهذا مما لا حرج فيه وما سقط من غير قصدٍ تبعًا لذلك فلا شيء عليه، كذلك أيضًا ما يتعلق بإزالة الشعر عند وجود حاجةٍ من مرض كالذي به شجه فيريد أن يزيل الشعر المحيط بها، فلا حرج عليه ولا شيء عليه ثبت ذلك عن عبد الله بن عباس.

وكذلك أيضًا في ظفره إذا انقطع أو انقص منه ظفر فأراد إزالته فإنه لا حرج عليه لأنه يزيل بذلك أذى ثبت ذلك عن عبد الله بن عباس و لا مخالف له كما قال ابن حزم الأندلسي في كتابه "المحلى" أنه لا مخالف لعبد الله بن عباس. وكذلك أيضًا حك الشعر لا حرج في ذلك سواءً كان الرأس أو الجسد ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها وثبت ذلك عن الأعمش، لهذا تقول عائشة عليها رضوان الله تعالى لما سئلت عن حلق الشعر، قال: "لو ربطت يداي لحككته برجلي". وقد سئل الأعمش -رحمه الله- عن ذلك فقال: احككه حتى يبدوا العظم، يعني الأمر في هذا سعة ولا يشدد فيه.

## (المتن)

# باب: (الْمُحْرِمَةِ، تَسْدُلُ الثَّوْبَ، عَلَى وَجْهِهَا).

٢٩٣٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَإِذَا لَقِينَا الرَّا كِبُ أَسْدَلْنَا ثِيَابَنَا، مِنْ فَوْقِ رُءُوسِنَا، فَإِذَا جَاوَزَنَا، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَإِذَا لَقِينَا الرَّا كِبُ أَسْدَلْنَا ثِيَابَنَا، مِنْ فَوْقِ رُءُوسِنَا، فَإِذَا جَاوَزَنَا، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَإِذَا كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَنَا، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي رَفَعْنَاهَا»، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ.

(0440).

### (التعليق)

وهذا دليلٌ على سترهن أنهن كن يحتجبن حتى في الحج الذي تؤمر المرأة بعدم الإنتقاب وهذا وإن كان فيه كلام إلا أنه جاء من حديث أسهاء صحيح، أنهن كن يسترن وجوههن وهن محرمات.

جاء عن عائشة رضي الله عنها من وجه آخر عند مسدد في كتاب المسند أيضًا، والشارع إنها نهى المرأة عن الإنتقاب ولم ينهاها عن تغطية وجهها، فالإنتقاب شيء والتغطية شيء، وذلك كالقفاز نهاها الشارع عن لبس القفاز وما نهى عن تغطية الكفين وبعضهم يستدل على جواز كشف المرأة لوجهها بنهيه عن لبس النقاب وهذا جهل، على هذا نقول: إن الرجل ينهى عن لبس السراويل فلا يغطي شيء هل هذا معقول؟ غير معقول.

الشريعة نهت عن لباس معين لا التغطية.

# (المتن)

# باب: (الشَّرْطِ فِي الْحَجِّ).

٢٩٣٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: كَدَّبَهِ قَالَ: لَا أَدْرِي أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَوْ أَبِي بَكْرٍ أَوْ شَيْبَكُ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَوْ شَيْدَ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْيهِ فَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةً بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْيهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةً بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْيهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةً بِنْتِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةً بِنْتِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةً بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةً بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَلِّدِ فَقَالَتْ: أَنَا امْرَأَةُ سَقِيمَةً، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَة بَنْتِ عَبْدِ الْمُعَلِّدِ فَقَالَ: ( هَا يَمْنَعُكِ، يَا عَمَّتَاهُ مِنَ الْحُبِّ ؟ )، فَقَالَتْ: أَنَا امْرَأَةُ سَقِيمَةً، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ حُبِيْتِ عَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَة وَسَلَمْ فَقَالَتْ: أَنَا امْرَأَةُ سَقِيمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُلِيهِ وَسَلَّمَ عُلِيهِ وَسَلَّمَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَامَ عَلَى عَلَيْهِ وَسُلَامُ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَسُلَامُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَسُلَامَ عَلَى عَلَيْهِ وَسُلَامُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

٢٩٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ضُبَاعَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا شَاكِيَةُ، فَقَالَ: «أَمَا تُرِيدِينَ الْحَجَّ، الْعَامَ؟ »، قُلْتُ: إِنِّي لَعَلِيلَةٌ، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «حُجِّي وَقُولِي: عَجِلِّي، حَيْثُ تَحْبِسُنِي».

(1797 - 7797).

### (التعليق)

والمُحصَر قال بعدم القضاء عليه ابن عمر وابن عباس عليهما رضوان الله، أن المحصر إذا أحصر في حجه أنه لا يقضي ثبت هذا عن بعد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس ولا مخالف لهما من أصحاب رسول الله على كما نص على ذلك غير واحدٍ من الفقهاء من الشافعية كالماوردي وغيره.

## (المتن)

٢٩٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ. بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، وَعِكْرِمَةَ، يُحَدِّثَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةُ ثَقِيلَةٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ الْحُجَّ، فَكَيْفَ أُهِلُّ؟ قَالَ: «أَهِلِّي، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةُ ثَقِيلَةٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ الْحُجَّ، فَكَيْفَ أُهِلُّ؟ قَالَ: «أَهِلِّي، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي، حَيْثُ حَبَسْتَنِي».

باب: (دُخُولِ الْحُرَم).

٢٩٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ قَالَ: حَدَّلَا إِسْمَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ،

قَالَ: «كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ تَدْخُلُ الْحُرَمَ، مُشَاةً خُفَاةً، وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ، وَيَقْضُونَ المُنَاسِك، حُفَاةً مُشَاةً».

باب: (دُخُولِ مَكَّةً).

• ٢٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةً، مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ، مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى»،.

٢٩٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا».

٢٩٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ، قَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ »، ثُمَّ قَالَ: «نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ - يَعْنِي الْمُحَصَّبَ -حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ، وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ، حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِم، أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُم، وَلَا يُبَايِعُوهُمْ»، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَالْخَيْفُ الْوَادِي.

باب: (اسْتِلَام الْحُجَرِ).

٢٩٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: رَأَيْتُ الْأُصَيْلِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحُجَرَ وَيَقُولُ: «إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ، مَا قَـُّلْتُكَ».

(XYPY - PYPY - YPY - YPY - YPY - YPY).

## (التعليق)

وهذا غاية التسليم فيه إشارة إلى عدم الإيغال في البحث عن العلل وربط التسليم بها وهذا يورث ربها ضعف الإيهان والنفاق، أن الإنسان إذا لم يجد علة ضعف إيهانه وتردد وشك واستراب، ولكن إذا سلم وانقاد للمشرع ولولم يجد علة ويكل الأمر على عالمه وهو الله على.

فيمتثل في ذلك ولهذا كان الصحابة ﴿ فِي منزلة الصديقة لأنهم صدقوا بغيبِ لم يروا علته مشاهدة، أما الذي يبحث عن العلل ويوغل في كل حكم يبحث عن علته فهذا يقع في شك وريب وتردد وربها نفاق وهؤلاء أكثر الناس انتكاسًا.

#### (المترز)

٢٩٤٤ - حَدَّثَنَا شُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم الرَّازِيُّ، عَنِ ابْنِ خُتَيْم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَأْتِيَنَّ هَذَا الْحَجَرُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ- بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَى مَنْ يَسْتَلِمُهُ، بِحَقِّ».

79٤٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَر، ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ، يَبْكِي طَوِيلًا، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَإِذَا هُوَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِي، فَقَالَ يَا عُمَرُ: (هَا هُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ).

٢٩٤٦ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَ فِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، وَهْبٍ قَالَ: «لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ، إِلَّا الرُّكُنَ قَالَ: «لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ، إِلَّا الرُّكُنَ قَالَ: الْأَسْوَد، وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الجُمْحِيِّينَ».

(1387 - 0387 - 7387).

### (التعليق)

ولم يثبت في الملتزم حديث مرفوع وأصح ما جاء في ذلك موقوف عن عبد الله بن عباس، وروي أيضًا عن جماعة من التابعين، روي عن عكرمة، مجاهد وغيرهم.

(المتن)

باب: (مَنِ اسْتَكَمَ الرُّكْنَ، بِمِحْجَنِهِ).

۲۹٤٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: لَـّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ، بِمِحْجَنِ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَحَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ (طَافَ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ، بِمِحْجَنِ بِيكِهِ، ثُمَّ دَحَلَ الْكَعْبَةَ، فَوَجَدَ فِيهَا حَمَامَةَ عَيْدَانٍ، فَكَسَرَهَا، ثُمَّ قَامَ عَلَى باب الْكَعْبَةِ، فَرَمَى جَهَا، وَأَنَا أَنْظُرُ».

٢٩٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ يُعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكُن، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكُن بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكُن، مِحْجَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكُن بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكُن، بِعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكُن، بِعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكُن، بِعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرَّكُن بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهِ وَاللّهِ الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللهِ الللّهِ الللّهُ الللّهِ الللللّهِ الللللللّهِ الللّهِ اللللللّهُ الللهُ الللللللّهِ اللللل

٢٩٤٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حِ وحَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ الْمُكِّيُ، الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ الْمُكِّيُّ، قَالَ: مَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ الْمُكِيُّ، قَالَ: مَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ الْمُكِيِّةِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، وَيُقَبِّلُ الْحِحْجَنَ.

باب: (الرَّمَلِ، حَوْلَ الْبَيْتِ).

• ٢٩٥٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ، رَمَلَ ثَلَاثَةً، وَمَشَى أَرْبَعَةً، مِنَ الْحِجْرِ إِلَى الْحِجْرِ»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

٢٩٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْخُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَمَلَ مِنَ الْحِجْرِ إِلَى الْحِجْرِ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا».

٢٩٥٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: «فِيمَ الرَّمَلَانُ الْآنَ؟ وَقَدْ أَطَّأَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ، وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ، وَايْمُ اللَّهِ، مَا نَدَعُ شَيْعًا، كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

۲۹۵۳ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ حِينَ أَرَادُوا دُخُولَ مَكَّةَ فِي عُمْرَتِهِ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ، «إِنَّ قَوْمَكُمْ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ حِينَ أَرَادُوا دُخُولَ مَكَّةَ فِي عُمْرَتِهِ بَعْدَ الْحُدَيْبِيةِ، «إِنَّ قَوْمَكُمْ عَلَيْ وَرَمَلُوا عَدَا اللهُ عَلَيْ وَرَمَلُوا عَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا بَلَعُوا الرُّكْنَ الْيَهَانِي، مَشَوْا إِلَى الرُّكْنَ الْيَهَانِي، مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوِدِ، ثُمَّ رَمَلُوا، حَتَّى بَلَعُوا الرُّكْنَ الْيَهَانِي، ثُمَّ مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوِدِ، فَمَّ مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوِدِ، فَمَّ مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوِدِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَشَى الْأَرْبَعَ.

(Y3P7 - K3P7-P3P7-+0P7-10P7-Y0P7).

## (التعليق)

ويدل على أن ثبوت العلل أضعف من ثبوت الأحكام، فلا يلزم من وجود العلة وجود الحكم دائمًا ولهذا إنما شرع النبي الله الرمل وكذلك جاء عنه الاضطباع وذلك لعلة إظهار القوة للمشر.كين، ولما انتفوا لم تنتفِ العلة وبقى الحكم مما يدل على أن ثبات الحكم أقوى من ثبات العلة، فينبغى للإنسان أن يعلق الأمر بثبوت الحكم لا بثبوت العلة عنده.

# (المتن)

باب: (الإضطِبَاع).

٢٩٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وَقَبِيصَةُ، قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ ابْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ يَعْلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «طَافَ مُضْطَبِعًا»، قَالَ قَبيصَةُ: وَعَلَيْهِ بُرْدٌ.

(3087).

مسألة الاضطباع في الدواوين إلا أن الأحاديث الواردة فيها معلولة، أما الرمل فالأحاديث في الصحيحين وغيرهما.

(المتن)

باب: (الطُّواف، بالْحِجْر).

7900 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجْرِ، فَقَالَ: «هُوَ مِنَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجْرِ، فَقَالَ: «هُو مِنَ الْمُعْوَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجْرِ، فَقَالَ: «هُو مِنَ الْمُعَقَّةُ»، قُلْتُ: فَمَا النَّيْقِ»، قُلْتُ: مَا مَنَعَهُمْ أَنْ يُدْخِلُوهُ فِيهِ؟ قَالَ: «عَجَزَتْ بِمُ النَّفَقَةُ»، قُلْتُ: فَمَا النَّيْقِ، وَلَا أَنْ يُدْخِلُوهُ فِيهِ؟ قَالَ: «فَلِكَ فِعْلُ قَوْمِكِ، لِيُدْخِلُوهُ شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا، لَا يُصْعَدُ إِلَيْهِ، إِلَّا بِسُلَّم؟ قَالَ: «فَلِكَ فِعْلُ قَوْمِكِ، لِيُدْخِلُوهُ مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدِ بِكُفْرٍ، كَافَةَ أَنْ مَنْ شَاءُوا، وَيَمْنَعُوهُ مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، كَافَةَ أَنْ تَنْفِرَ قُلُومُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ النَّقَصَ مِنْهُ، وَجَعَلْتُ بَابَهُ وَلَا أَنْ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهُمْ مَنْ شَاءُوا، وَيَمْنَعُوهُ مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلَا أَنْ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، كَافَةً أَنْ اللهُ وَمُهُمْ، لَنَظُرْتُ هُ هَلُ أَعْلَى اللهُ عَلَى اللهِ مَا الْنَقَصَ مِنْهُ، وَجَعَلْتُ بَابَهُ إِللَّا رَضِي اللَّهُ مَنْ شَاءُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّه

باب: (فَضْلِ الطَّوَافِ).

٢٩٥٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْشُكَيَّبِ، عَنْ عَلْمً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ».

٢٩٥٧ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: صَمِعْتُ ابْنَ هِشَامٍ، يَسْأَلُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الرُّكْنِ مُمَيْدُ بْنُ أَبِي سَوِيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ هِشَامٍ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ الْيَهَانِي، وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثِنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ اللهُ الْعَفْو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَ قَالَ: اللَّهُمَ إِنِي أَسْأَلُكَ الْعَفْو وَالْعَافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الْمُعَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الْمُعَلَىٰ فَي اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

هَذَا الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَة، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ فَاوَضَهُ، فَإِنَّمَا يُفَاوِضُ يَدَ الرَّحْمَنِ»، قَالَ لَهُ ابْنُ هِشَامِ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَالطَّوَافُ؟ قَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَة، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَالطَّوَافُ؟ قَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَة، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلَّمُ، إِلَّا بِسُبْحَانَ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ، وَلَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّة، إِلَّا بِاللّهِ، مُحِيَتْ عَنْهُ وَالْحَمْدُ لِللّهِ، وَكُرْبَبُ وَلا عَوْلَ وَلا قُوَّة، إلَّا بِاللّهِ، مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ صَنَاتٍ، وَكُرْبَبُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّة، إلَّا بِاللّهِ، مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيْبًاتٍ، وَكُرْبَتِ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشَرَةُ دَرَجَاتٍ، وَمَنْ طَافَ، فَتَكَلَّمُ وَهُو فِي تِلْكَ الْحَالِ، خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ، كَخَائِضِ اللّه عِرْجُلَيْهِ».

(0097-7097-7097).

## (التعليق)

ولا يثبت ذكر معين في الطواف إلا في موضعين ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره وكذلك عند استلام الحجر ومع عدا ذلك فإن الأحاديث الواردة فيها كلام.

# (المتن)

باب: (الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ).

٢٩٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا فَرَغَ مِنْ سَبْعِهِ جَاءً،

حَتَّى يُحَاذِيَ بِالرُّكْنِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَاشِيَةِ الْمُطَافِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِ أَحَدُه، قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: هَذَا بِمَكَّةَ خَاصَّةً.

(100)

### (التعليق)

ويعارض هذا البخاري ترجم على هذا باب السترة بمكة وغيرها في الطواف يقول هنا: رأيت رسول الله الله الذا فرغ من من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد.

ومكة كغيرها إلا أنه يعذر للمشقة والكلفة، أعلى ما جاء في ذلك آثار جاء عن قتادة وجاء عن أبي جعفر الصادق قد رواه أبي جرير الطبري، أن بكة إنها سميت بكة لأن المرأة تصلي أمام الرجل والرجل أمام المرأة.

### (المتن)

٢٩٥٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ – قَالَ وَكِيعٌ: عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ – قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي عِنْدَ المُقَامِ – ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا».

٢٩٦٠ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْهَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْهُ قَالَ: «لَكَا فَرَغَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَكَا فَرَغَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَوَافِ الْبَيْتِ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ»، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مَقَامُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، الَّذِي قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ [البقرة: ١٢٥] " قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلَاكِ: هَكَذَا قَرَأَهَا: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]؟ قَالَ: نَعَمْ.

باب: (المُرِيض، يَطُوفُ رَاكِبًا).

٢٩٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَل، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا مَرِضَتْ «فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَهِيَ رَاكِبَةٌ»، قَالَتْ: «فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى الْبَيْتِ، وَهُوَ يَقْرَأُ وَالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ»، قَالَ ابْنُ مَاجَةً: هَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ.

باب: (الْمُلْتَزِم).

٢٩٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ، يَقُولُ: حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ السَّبْع، رَكَعْنَا فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ: أَلَا نَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، قَالَ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ»، قَالَ: ثُمَّ مَضَى.، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الْحَجَرِ، وَالْبَابِ، فَأَلْصَقَ صَدْرَهُ، وَيَدَيْهِ، وَخَدَّهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ».

باب: (الْحَائِضِ، تَقْضِي الْمُنَاسِكَ، إِلَّا الطَّوَافَ).

٢٩٦٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنُةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا نَرَى إِلَّا الْحُجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ سَرِفَ، حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: سَرِفَ، حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: همَا لَكِ أَنْفِسْتِ؟ »، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ، عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي. المُناسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ»، قَالَتْ: «وَضَحَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَاتِهِ، بِالْبَقِرِ».

باب: (الْإِفْرَادِ بِالْحُجِّ).

٢٩٦٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ، وَأَبُو مُصْعَبِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَفْرَدَ الْحَجَّ».

٢٩٦٥ – حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ كُمَّ دِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، – وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ – عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَهُ اللّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَلَوْلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

٢٩٦٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَفْرَدَ الْحَجَّ».

٢٩٦٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُنْ مُحَالًا وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ ﴿ أَفْرَدُوا الْحَجَّ ﴾.

باب: (مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ).

٢٩٦٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ- بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ الْأَعْلَى قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ الْأَعْلَى قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَشُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَلَيْكَ عُمْرَةً، وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَلَيْكَ عُمْرَةً».

٢٩٦٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ. بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُمَيْدٌ، عَنْ أَنَس، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ، وَحِجَّةٍ».

۲۹۷۰ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِ شَامُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ، يَقُولُ: سُمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ، يَقُولُ: سُمِعْتُ الصُّبَيَّ بْنَ مَعْبَدٍ، يَقُولُ: كُنْتُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمْتُ، فَأَهْلَلْتُ سَمِعْتُ الصُّبَيَّ بْنَ مَعْبَدٍ، يَقُولُ: كُنْتُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمْتُ، فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ، فَسَمِعَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا بِالْقَادِسِيَّةِ، فَقَالًا: هَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِهِ، فَكَأَنَّهَا حَمَلًا عَلَيَّ جَبَلًا بِكَلِمَتِهِمَا،

فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا، فَلَامَهُمَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هُدِيتَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هُدِيتًا مَا ذَهَبْتُ أَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ هِشَامٌ: فِي حَدِيثِهِ قَالَ شَقِيقٌ: فَكَثِيرًا مَا ذَهَبْتُ أَنَا وَمَسْرُوقَ نَسْأَلُهُ عَنْهُ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَخَالِي وَمَسْرُوقَ نَسْأَلُهُ عَنْهُ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَخَالِي يَعْلَى قَالُوا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ الصَّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: كُنْتُ حَدِيثَ عَلْى قَالُوا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ الصَّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِنَصْرَانِيَّةٍ، فَأَسْلَمْتُ، فَلَمْ آلُ أَنْ أَجْتَهِدَ فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَذَكَرَ عَعْهِ بِنَصْرَانِيَّةٍ، فَأَسْلَمْتُ، فَلَمْ آلُ أَنْ أَجْتَهِدَ فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِ وَالْعُمْرَةِ، فَذَكَرَ الْحُرَافِي فَالُوا بَعْمَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُتُ اللّهُ الللللّهُ اللللللْ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

٢٩٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَرَنَ الْحُجَ، وَالْعُمْرَة».

باب: (طَوَافِ الْقَارِنِ).

۲۹۷۲ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ عَارِثٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالْمِنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَّتِهِمْ، حِينَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَّتِهِمْ، حِينَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَّتِهِمْ، حِينَ قَدِمُوا، إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا».

۲۹۷۳ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثُرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «طَافَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «طَافَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، طَوَافًا وَاحِدًا».

٢٩٧٤ – حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَهَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ قَدِمَ قَارِنًا، فَطَافَ بِالْبَيْتِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ قَدِمَ قَارِنًا، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمُرْوَةِ»، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

۲۹۷٥ – حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَخْرَمَ بِالْحُجِّ وَالْعُمْرَةِ، كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَجِلَّ، حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَيَجِلَّ أَخْرَمَ بِالْحُجِّ وَالْعُمْرَةِ، كَفَى لَمُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَجِلَّ، حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَيَجِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا».

باب: (التَّمَتُّعِ، بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ).

۲۹۷٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ يَعْنِي دُحَيْمًا قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُصْعَبِ، فَ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُ بْنُ الْخُطَّابِ، قَالَ: صَدَّثَنِي عُمْرُ بْنُ الْخُطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَهُوَ بِالْعَقِيقِ ﴿ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِي، فَقَالَ: صَلِّى فَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَهُو بِالْعَقِيقِ ﴿ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِي، فَقَالَ: صَلِّى فَعَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَهُو بِالْعَقِيقِ ﴿ وَاللَّفْظُ لِدُحَيْمٍ.

٢٩٧٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُم، قَالَ: عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُم، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَطِيبًا فِي هَذَا الْوَادِي، فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَطِيبًا فِي هَذَا الْوَادِي، فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ الْعُمْرَةَ، قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

٢٩٧٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْحُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ، قَالَ: قَالَ إِنِّي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ، لِي عِمْرَانُ بْنُ الْخُصَيْنِ: إِنِّي أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ، اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَدِ اعْتَمَرَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ مِنْ اعْمُر مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ مِنْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَنْوَلُ نَسْخُهُ»، قَالَ فِي الْعَمْر مَلُ الله عَلْيُهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَنْوِلْ نَسْخُهُ»، قَالَ فِي الْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَنْوِلْ نَسْخُهُ»، قَالَ فِي ذَلِكَ بَعْدُ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ، أَنْ يَقُولَ.

٢٩٧٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَا: حَدَّثَنَا فَصْرُ- بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَا: حَدَّثَنَا فَصْرَ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي شُعْبَةُ، عَنِ الْحُكَمِ، عَنْ عُهَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ، مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُويْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ، فَوَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُويْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ اللَّؤُمِنِينَ فِي النَّسُكِ بَعْدَكَ، حَتَّى لَقِيتُهُ بَعْدُ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ اللَّوْمِنِينَ فِي النَّسُكِ بَعْدَكَ، حَتَّى لَقِيتُهُ بَعْدُ، فَاللَّهُ مَدُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ وَالْمَحَابُهُ، وَلَكِنِي كَرِهْتُ أَنْ يَظُلُّوا بِهِنَ مُعْرِسِينَ تَحْتَ الْأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ وَالْمَالُ مُعْرِسِينَ تَعْتَ الْأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ مِنْ مُعْرِسِينَ تَعْتَ الْأَرَاكِ، ثُمَّ يَوْدُونَ وَلَكُنِي يَعْلَقُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُونَا لَهُ عَلَهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُونَا لَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُونَا عُولَالًا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُونَا مُعْرِلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُونَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُونَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

باب: (فَسْخ الْحُجِّ).

٢٩٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا، لَا نَخْلِطُهُ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ، لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا طُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمُرْوَةِ، «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى النِّسَاءِ»، فَقُلْنَا مَا بَيْنَنَا: لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ، إِلَّا خَمْسٌ، فَنَخْرُجُ إِلَيْهَا، وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مَنِيًّا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنِّي لَأَبُرُّكُمْ وَأَصْدَقُكُمْ، وَلَوْلَا الْمُدْيُ، لَأَحْلَلْتُ، فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ: أَمُتْعَتَّنَا هَذِهِ، لِعَامِنَا هَذَا، أَمْ لِأَبَدِ؟ فَقَالَ: «لَا، بَلْ لِأَبِدِ الْأَبِدِ».

-Y977-Y970-Y978-Y97Y-Y97Y-Y97\-Y97\-Y909) -Y9V0-Y9V£-Y9VY-Y9VY-Y9V\-Y9V\-Y9\79-Y9\74-Y9\X-Y9\X .(Y9A -- Y9Y9-Y9VA-Y9VV-Y9V7

#### (التعليق)

يفسخ القارن إلى عمرة التمتع ثم يتبعها حج، أما بالنسبة أن يفسخ الإنسان حجه إلى عمرة مفردةٍ من غير حج فهذا مكروةٌ باتفاق السلف، ذكر ابن رشد -رحمه الله- إجماع الصحابة ﴿ في هذا ،كذلك أيضًا إجماع التابعين على أن الحج لا يفسخ إلى عمرة مفردة بلا حج باعتبار أن الحج في ذلك أعظم. (المتن)

٢٩٨١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَّ مَعْدَةً، حَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، لَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا وَدَنَوْنَا «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجِلٌ»، وَدَنَوْنَا «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجِلً عَلَيْنَا فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، «دُخِلَ عَلَيْنَا فَحَلَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، إلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، «دُخِلَ عَلَيْنَا وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ».

٢٩٨٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، فَأَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ: «اجْعَلُوا حِجَّتَكُمْ، عُمْرَةً»، وَأَصْحَابُهُ، فَأَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ، فَكَيْفَ نَجْعَلُها عُمْرَةً؟ قَالَ: «افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، فَافْعَلُوا»، فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ، فَغَضِبَ فَانْطَلَقَ، ثُمَّ دَخَلَ «النَّهُ قَالَ: «وَمَا لِي لَا أَغْضَبُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَتْ: مَنْ أَغْضَبَكَ؟ أَغْضَبُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَتْ: مَنْ أَغْضَبَكَ؟ أَغْضَبَهُ اللَّهُ قَالَ: «وَمَا لِي لَا أَغْضَبُ وَأَنَا آمُرُ أَمْرًا، فَلَا أَثُبُعُ».

٢٩٨٣ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ

أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمُ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَأَحْلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ، هَدْيٌ، فَلْتُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: قُومِي عَنِي، فَقُلْتُ: أَتَخْشَى فَلَلْتُ: أَتَخْشَى فَلَلْتُ: أَتَخْشَى فَلَكْ: أَتُخْشَى فَلَكْ بَاللهُ عَلَيْكَ؟.

# باب: (مَنْ قَالَ كَانَ، فَسْخُ الْحَجِّ لَمُنْ خَاصَّةً).

٢٩٨٤ – حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ فَسْخَ الْحَجِّ فِي الْعُمْرَةِ، لَنَا خَاصَّةً؟ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بَلْ لَنَا خَاصَّةً»،

٢٩٨٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: «كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ عُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً».

# باب: (السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا، وَالمُرْوَةِ).

٢٩٨٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا، أَنْ لَا أَطَّوَّفَ بَيْنَ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا، أَنْ لَا أَطَّوَفَ بَيْنَ الصَّفَا وَاللَّرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، فَمَنْ الصَّفَا وَاللَّرْوَة مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ، أَوِ اعْتَمَرَ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨] وَلَوْ كَانَ

كَمَا تَقُولُ: لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ، لَا يَطَّوَّ فَ جِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا، أَهَلُّوا لِمَنَاةَ، فَلَا يَحِلُّ لَمُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ، فَلَا يَحِلُّ لَمُمْ أَنْ يَطَّوَفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ، فَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ، ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَ لَمَا اللّهُ، فَلَمَّ عَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ، ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَ لَمَا اللّهُ، فَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ، ذَكُرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَ لَمَا اللّهُ فَلَكَمْرِي مَا أَتَمَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ، حَجَّ، مَنْ لَا يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمُرْوَةِ.

٢٩٨٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أَلُدُ عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أَلُدُ عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ الصَّفَا، أُمِّ وَلَدٍ لِشَيْبَةَ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمُرْوَةِ وَهُوَ يَقُولُ: (لَا يُقطعُ الْأَبْطَحُ، إِلَّا شَدًا).

۲۹۸۸ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنْ أَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمُرْوَةِ، فَقَدْ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى إِنْ أَمْشِ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ». وَإِنْ أَمْشِ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ». باب: (الْعُمْرَةِ).

٢٩٨٩ - حَدَّثَنَا هِ مَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْيَى الْخُشَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَعْيَى، عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَة، عَنْ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَجُّ عَنْ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَجُّ جَهَادٌ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ».

## (التعليق)

أوجب العمرة ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت ولا أعلم أحدًا من أوجب العمرة ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت ولا أعلم أحدًا من أصحابة ابن أصحاب رسول الله على صح عنه الخلاف، وقد ذكر أيضًا اتفاق الصحابة ابن عبد الر -رحمه الله-.

### (المتن)

• ٢٩٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَعَهُ، وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّيْنَا مَعَهُ، وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، لَا يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ».

باب: (الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ).

٢٩٩١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَيَانٍ، وَجَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ، قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَيَانٍ، وَجَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ، قَالَ: قَالَ: وَسَلَّمَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ، تَعْدِلُ حَجَّةً»،.

٢٩٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ

الزَّعَافِرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ هَرِمِ بْنِ خَنْبَشٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ، تَعْدِلُ حَجَّةً».

٢٩٩٣ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُعَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهَ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِلْمُ عَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا

٢٩٩٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَظَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُمْرَةٌ فِي عَظَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ، تَعْدِلُ حَجَّةً».

٢٩٩٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ وَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ وَاقِدٍ قَالَ: (عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ، تَعْدِلُ حَجَّةً).

باب: (الْعُمْرَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ).

٢٩٩٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي رَائِدِ أَبِي رَائِدِ أَبِي رَائِدِ أَبِي كَابُنِ أَبِي كَابُنِ عَلَامٍ، قَالَ: «لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ».

٢٩٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً، إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ».

\_\_\_\_\_

(1.007-7997-7997-3997-7997-7997-7997-7997)

## (التعليق)

العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في غيرها، وذلك لتتابع فعل النبي وتواطئه عليه ومما يدل على القصد، مما يدل على قصده لها وهي أفضل من العمرة في رمضان.

## (المتن)

باب: (الْعُمْرَةِ فِي رَجَبِ).

٢٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْنِى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ فِي أَيِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: (فِي رَجَبٍ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: (مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ قَطُّ، وَمَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ قَطُّ، وَمَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ قَطُّ، وَمَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ قَطُّ، وَمَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ قَطُّ، وَمَا اعْتَمَرَ إِلَّا وَهُو مَعَهُ »، تَعْنِي ابْنَ عُمَرَ.

باب: (الْعُمْرَةِ، مِنَ التَّنْعِيمِ).

٢٩٩٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ، عَنْ عَمْرِ و مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُمْرُو بْنُ أَوْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّهْنَ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّهْنَ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِف عَائِشَة، فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيم»،.

مَنْ أَمِنْ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْعَانَ، عَنْ عَلِيْهِ وَسَلَّم، بِنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ نُوافِي هِلالَ ذِي الحِّجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ نُوافِي هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ نُوافِي هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَا أَنْ مَنْ أَهْلَ بِعَمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهْلَ بِحَجِّ، فَكُنْتُ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهْلَ بِحَجِّ، فَكُنْتُ بِعُمْرَةٍ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَا الله عَمْرَةِ، فَا لَتْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَا التَّهِ عَمْرَةِ، فَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَا كَانَتْ لَيْلَةُ الحُصْبَةِ، وَقَدْ قَضَى الله حَجَّنَا، أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقَضَى الله حَجَنَا، أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَعُمْرَتَنَا، وَلَا عَدْنَ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ، وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَا صَوْمٌ.

# باب: (مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمُقْدِسِ).

٣٠٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْهَانُ بْنُ سُحَيْمٍ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْهَانُ بْنُ سُحَيْمٍ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: «مَنْ أَهَلَّ بِنْتِ أُمَيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ المُقْدِسِ، غُفِرَ لَهُ».

٣٠٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ،

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمُقْدِسِ، كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةً، لِمَا قَبْلَهَا مِنَ اللَّهُ وَسَلَّمَ: فَخَرَجَتْ أُمِّي مِنْ بَيْتِ الْمُقْدِسِ بِعُمْرَةٍ. اللَّذُنُوبِ»، قَالَتْ: فَخَرَجَتْ أُمِّي مِنْ بَيْتِ المُقْدِسِ بِعُمْرَةٍ.

(APPY -PPAY- · · Y-V · Y-Y-Y).

# (التعليق)

ولا يثبت في هذا شيء بينها جاء عن عبد الله بن عمر أنه أهَلَ من بيت المقدس فعلاً وليس خبرًا مرفوعًا.

# (المتن)

# بَابُ: (كُمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

٣٠٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةَ الْخُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ مِنْ قَالِل، وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْجُعْرَانَةِ، وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ.

# باب: (الْخُرُوجِ إِلَى مِنَّى).

٣٠٠٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى بِمِنَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْغُرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَةَ».

٥٠٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِمِنَّى، ثُمَّ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ».

باب: (النُّزُولِ بِمِنَّى).

٣٠٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَبْنِي لَكَ بِمِنِّي بَيْتًا؟ قَالَ: «لَا مِنِّي، مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ».

٣٠٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْن مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَبْنِي لَكَ بِمِنِّي بَيْتًا يُظِلُّكَ؟ قَالَ: ﴿لَا مِنِّي، مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ».

باب: (الْغُدُوِّ مِنْ مِنَّى، إِلَى عَرَفَاتٍ).

٣٠٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ، قَالَ: «غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْيَوْم مِنْ مِنَّى، إِلَى عَرَفَةَ، فَمِنَّا مَنْ يُكَبِّرُ، وَمِنَّا مَنْ يُهِلُّ، فَلَمْ يَعِبْ هَذَا عَلَى هَذَا، وَلَا هَذَا عَلَى هَذَا»، وَرُبَّهَا قَالَ: هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ، وَلَا هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ.

باب: (الْمُنْزِلِ بِعَرَفَةَ).

قَالَ: أَنْبَأَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الجُمَحِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ وَكِيعٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الجُمَحِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ( يَنْزِلُ بِعَرَفَةَ فِي وَادِي نَعِرَةً »، قَالَ: فَلَمَّا قَتَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَرُوحُ فِي هَذَا الْيَوْمِ ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ رُحْنَا، فَأَرْسَلَ الحُجَّاجُ رَجُلًا وَسَلَ الْحُجَّاجُ رَجُلًا وَسَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

باب: (المُوْقِفِ بِعَرَفَةَ).

٣٠١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ عُبِيِّهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: «هَذَا عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: وقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: «هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: «هَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: «هَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ وَسُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ مَوْقَالًا مَوْقِقَتْ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْرَفَةَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ مَنْ فَعَلَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْرَفَةَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَوْقِفْ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُعَالًا اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا مَوْقِفْ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

٣٠١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ، قَالَ: عَمْرِ و بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ، قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا فِي مَكَانٍ تُبَاعِدُهُ مِنَ المُوْقِفِ، فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعِ فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ كُنَّا وُقُوفًا فِي مَكَانٍ تُبَاعِدُهُ مِنَ المُوْقِفِ، فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعِ فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ يَقُولُ: «كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ، فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ عَلَى إِللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى مَشَاعِرِكُمْ، فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ عَلَى إِللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَشَاعِرِكُمْ، فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ عَلَى إِللهِ عَلَى مَشَاعِرِكُمْ، فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ عَلَى إِللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلْيُومُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُه

٣٠١٢ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُمَلِّم، وَكُلُّ مِنَى مَنْحَرُ، إِلَّا مَا وَرَاءَ الْعَقَبَةِ».

باب: (الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ).

٣٠١٣ – حَدَّنَنَا أَيُّوبُ بِن مُحَمَّدِ الْمُاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بِن أَلَّهُ مِن كِنَانَةَ بِنِ عَبَّاسِ بِنِ مِرْ دَاسِ السُّلَمِيُّ، السَّرِيِّ السُّلَمِيُّ السَّلَمِيُّ السَّلَمِيُّ السَّلَمِيُّ السَّلَمِيُّ السَّلَمِيُّ السَّلَمِيُّ السَّلَمِيُّ السَّلَمِيُّ السَّلَمِيُّ عَرْفَةَ، أَنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (دَعَا لِأُمَّتِهِ عَشِيبَةً عَرَفَةَ، إِللَّمُ فَلَرَةٍ»، فَأُجِيبَ: ﴿ إِنْ قِنْ عَفَرْتُ لَمُمْ مَا خَلَا الظَّلِمِ، فَإِنِي آخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ»، قَالَ: ﴿ أَيْ رَبِّ إِنْ شِنْتَ أَعْطَيْتَ المُظْلُومِ مِنَ الجُنَّةِ، وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ»، فَلَمْ يُجُبْ فَالَ: ﴿ أَيْ رَبِّ إِنْ شِنْتَ أَعْطَيْتَ المُظْلُومِ مِنَ الجُنَّةِ، وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ»، فَلَمْ يُجُبْ عَشِيتَهُ، فَلَمَّ أَصْبَحَ بِالمُزْ دَلِفَةِ، أَعَادَ الدُّعَاءَ، فَأُجِيبَ إِلَى مَا سَأَلَ، قَالَ: فَضَحِكَ عَشِيتَهُ، فَلَمَّ أَصْبَحَ بِالمُزْ وَلَفَةِ، أَعَادَ الدُّعَاءَ، فَأُجِيبَ إِلَى مَا سَأَلَ، قَالَ: فَضَحِكَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ: بِأَبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ: بِأَبِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ: بِأَبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَأُسِهِ، وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ اللّهُ عَلَى وَأُسِهِ، وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَاللّهُ عِنْ عَلَى وَأُسِهِ، وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَاللّهُ عَلَى وَأُسِهِ، وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَاللّهُ وَلِيْ فَي مَا وَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ».

٣٠١٤ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصْرِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُومُ فَى اللهُ يُوسُفَ، يَقُولُ: عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ، أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، عَبْدًا مِنَ النَّادِ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ، أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، عَبْدًا مِنَ النَّادِ، عَنْ يَوْمٍ عَرَفَة، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يُيَاهِي بِهِمُ الْمُلاَئِكَة، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَوُلَاءٍ».

# باب: (مَنْ أَتَى عَرَفَةَ، قَبْلَ الْفَجْرِ، لَيْلَةَ جَمْعٍ).

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، وَأَتَاهُ الدِّيلِيَ، قَالَ: «الحُجُّ عَرَفَةَ، وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الحُجُّ ؟ قَالَ: «الحُجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ نَعجَلَ فِي نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الحُجُّ ؟ قَالَ: «الحُجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ تَعجَّلَ فِي جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، لَيْلَةَ جَمْعٍ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، أَيَّامُ مِنَى ثَلَاثَةُ، فَمَنْ تَعجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ، فَجَعَلَ فِي يَوْمَيْنِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ، فَجَعَلَ فِي يَوْمَيْنِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ، فَجَعَلَ فِي مِنْ بُنَ يَعْمَرُ الدَّيْقِ مَا اللَّهُ مَا أَنْ الثَّوْرِيُّ، عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَجَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ حُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَجَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ حُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَجَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ حُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَجَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ حُحَمَّلُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةً فَوَا عَنْهُ مَا أَرَى لِلقَّوْرِيِّ حَدِيثًا أَشُرَا فَعَنْ عَبْدُ اللَّهُ مَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْولَ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ، أَنَّهُ حَجَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُدْدِكِ النَّاسَ، إلَّا وَهُمْ بِجَمْعٍ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا النَّاسَ، إلَّا وَهُمْ بِجَمْعٍ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّ تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ، إلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ مَعَنَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ مَعَنَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ مَعَنَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ مَعَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ مَعَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ مَعَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَالَ النَّبِيُّ مَالًا النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُهُ مَعْنَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلْ فَيْ فَيْ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَسُلْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمَ وَسُلُهُ وَقَعْلُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُونَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُلُهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعْمَ عَلَيْهِ وَسُلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَالْمَاضَ وَالْعَلَامُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه

-۳۰۱۰-۳۰۰۹-۳۰۰۸-۳۰۰۷-۳۰۰۱ (التعلیق)

واتفق العلماء على أن من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة أنه فاته الحج، وهذا يجمع عليه الصحابة كما حكاه ابن قدامة -رحمه الله- في "المغني".

(المتن)

باب: (الدَّفْع مِنْ عَرَفَةَ).

٣٠١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ: كَيْفَ كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ؟ قَالَ: «كَانَ يَسِيرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ عِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ؟ قَالَ: «كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجُوَةً، نَصَّ»، قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي فَوْقَ الْعَنَقِ.

٣٠١٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَتْ قُرَيْشُ: نَحْنُ قَوَاطِنُ الْبَيْتِ، لَا نُجَاوِزُ الْحَرَمَ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ [البقرة: ١٩٩].

# باب: (النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَاتٍ، وَجَمْعٍ، لِكَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ).

٣٠١٩ – حَدَّثَنَا مُعْدِيًّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُغْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُريْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَفَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيَّا بَلَغَ الشِّعْبَ، الَّذِي يَنْزِلُ عِنْدَهُ الْفُضْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيَّا بَلَغَ الشِّعْبَ، الَّذِي يَنْزِلُ عِنْدَهُ الْأُمْرَاءُ، نَزَلَ، فَبَالَ، فَتَوَضَّاً، قُلْتُ: الصَّلَاةَ قَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ»، فَلَيَّ انْتَهَى الْأُمْرَاءُ، نَزَلَ، فَبَالَ، فَتَوَضَّاً، قُلْتُ: الصَّلَاةَ قَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ»، فَلَيَّ انْتَهَى إِلَى جَمْعٍ، أَذَنَ، وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى المُعْرِبَ، ثُمَّ لَمْ يَكِلَّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، حَتَّى قَامَ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ.

# باب: (الجُمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ).

٣٠٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْأَنْ مَا إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْمُؤْدَاعِ بِالْمُؤْدَاعِ عِالْمُ وَلَالِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَولَ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّ

٣٠٢١ – حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى اللهُ عَرْبِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى اللهُ عُرِب عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى اللهُ عَرْب عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّ

· ( \( \( \) \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \) - \( \

### (التعليق)

ولا خلاف أن الصلاة المراد بذلك هي صلاة المغرب والعشاء في وقت العشاء لا في وقت المغرب، وأن الإنسان إذا وصل في وقت المغرب أنه ينتظر حتى يأتي العشاء وهذا الذي جرى عليه عمل الصحابة ، وقد حكى الاتفاق اتفاق الصحابة ، وعلم عليه عمل العلماء كابن عبد البر -رحمه الله- في كتابه "التمهيد" وغيره.

والجمع كذلك أيضًا للمنفرد والجماعة في حال عدم وجود الإنسان في جماعة فكذلك أيضًا يصلي منفردًا ويجمع سواء جمع عرفة أو جمع مزدلفة جاء هذا أيضًا عن جماعة من أصحاب رسول الله .

ومن فاته الوقوف بعرفة مع الجماعة يقف ولو منفردًا ووقوفه حينئذٍ صحيح، وكذلك جمعه للصلاة مجزئ عنه، جاء ذلك عن عبد الله بن عمر وعائشة وابن عباس ولا مخالف لهم.

(المتن)

باب: (الْوُقُوفِ بِجَمْعٍ).

٣٠٢٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ فَلَمَّ أَرِدْنَا أَنْ نُفِيضَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، قَالَ: إِنَّ الْمُشْرِدِينَ كَانُوا يَقُولُونَ: الْخُطَّابِ فَلَمَّ أَرَدْنَا أَنْ نُفِيضَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، قَالَ: إِنَّ الْمُشْرِدِينَ كَانُوا يَقُولُونَ: الْخُطَّابِ فَلَمَّ الْمُشْرِدِينَ كَانُوا يَقُولُونَ: الشَّرْقُ ثَبِيرُ، كَيْمَ انْفِيمُ وَكُنُوا لَا يُفِيضُونَ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ».

٣٠٢٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ المُكِّيُ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ جَابِرٌ: أَفَاضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ جَابِرٌ: أَفَاضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا، بِمِثْلِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا، بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ ، وَقَالَ: «لِلتَأْخُذُ أُمَّتِي نُسُكَهَا، فَإِنِّ لَا حَصَى الْخَذْفِ، وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ ، وَقَالَ: «لِلتَأْخُذُ أُمَّتِي نُسُكَهَا، فَإِنِّ لَا أَنْوَاهُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا»،

٣٠٢٤ – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: غَدَاةَ جَمْعٍ «يَا بِلَالُ أَسْكِتِ النَّاسَ»، أَوْ «أَنْصِتِ النَّاسَ»، أَوْ «أَنْصِتِ النَّاسَ»، أَوْ «أَنْصِتِ النَّاسَ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي جَمْعِكُمْ هَذَا، فَوَهَبَ مُسِيتَكُمْ، لِمُحْسِنِكُمْ، وَأَعْطَى مُحْسِنِكُمْ، وَأَعْطَى مُحْسِنكُمْ مَا سَأَلَ، ادْفَعُوا بِاسْم اللَّهِ».

باب: (مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ جَمْعِ لِرَمْيِ الجِمَارِ).

٣٠٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، وَسُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: قَدِمْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِب، عَلَى خُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْع، فَجَعَلَ يَلْطَحُ، أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ: ﴿ أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»، زَادَ سُفْيَانُ فِيهِ «وَلَا إِخَالُ أَحَدًا يَرْمِيهَا، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)».

٣٠٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُّو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: «كُنْتُ فِيمَنْ قَدِمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ».

٣٠٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ، كَانَتِ امْرَأَةً تَبْطَةً، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ جَمْعٍ، قَبْلَ دَفْعَةِ النَّاس، «فَأَذِنَ هَا».

باب: (قَدْرِ، حَصَى الرَّمْي).

٣٠٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ النَّحْرِ، عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى بَعْلَةٍ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ، فَارْمُوا، بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ».

٣٠٢٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ «الْقُطْ لِي حَمَّى»، فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ «الْقُطْ لِي حَمَّى»، فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُنَّ حَصَى الْخُذْفِ، فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفِّهِ وَيَقُولُ «أَمْثَالَ هَوُلَاءِ، حَصَى النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ فَارْمُوا»، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمُ الْغُلُو فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ

(۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۳ – ۲

#### (التعليق)

وأمثل شيء في تعريف حصى. الخذف في قوله : «إنها لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًا ولكن تكسر السن وتفقع العين».

### (المتن)

باب: (مِنْ أَيْنَ تُرْمَى جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ).

٣٠٣٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمُسْعُودِيِّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: لَمَّا أَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، اسْتَبْطَنَ الْوَادِي، وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ، وَجَعَلَ الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ، الْعَقَبَةِ، اسْتَبْطَنَ الْوَادِي، وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ، وَجَعَلَ الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ،

ثُمَّ رَمَى بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: «مِنْ هَاهُنَا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ».

٣٠٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، اسْتَبْطَنَ الْوَادِي، فَرَمَى الْجُمْرَةَ بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ»، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَب شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّ جُنْدَبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ.

( \* \* \* 1 - \* \* \* \* )

#### (التعليق)

ويتفقون على أن التلبية يتوقف عنها الحاج عند رمي جمرة العقبة ولكن يختلفون عند أول حصاة أو آخر حصاة، الجمهور عند بداية الرمي خلافًا لأحمد الصحابة وظاهر عملهم أنها يتوقفون عند أول حصاة، عند أول حصاة يتوقف حينئذِ عن التلبية.

(المتن)

باب: (إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا).

٣٠٣٢ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَلَمْ يَقِفْ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ النُّه عَنْ سَالْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَلَمْ يَقِفْ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ».

٣٠٣٣ - حَدَّثَنَا شُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مَضَى، وَلَمْ يَقِفْ».

باب: (رَمْيِ الْجِمَادِ رَاكِبًا).

٣٠٣٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكِمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَمَى الْجَمْرَة، عَلَى رَاحِلَتِهِ».

٣٠٣٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلِ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَمَى الجُمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ، لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ، وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ .

باب: (تَأْخِيرِ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ عُذْرٍ).

٣٠٣٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا، وَيَدَعُوا يَوْمًا». أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ، أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا، وَيَدَعُوا يَوْمًا».

٣٠٣٧ – حَدَّثَنَا مُحَدَّبُن مُحْدَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ، أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ النَّحْرِ، فَيَرْمُونَهُ فِي الْبَيْتُوتَةِ، أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ النَّحْرِ، فَيَرْمُونَهُ فِي الْمَالِكُ : ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا – ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ.

### (التعليق)

ولا يجوز أن يلبي الرجل عن المرأة بالاتفاق وأما الرمي فإنه عند الحاجة وهذه الحديث منكر.

## (المتن)

باب: (الرَّمْيِ، عَنِ الصِّبْيَانِ).

٣٠٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: «حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ، وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ». وَسَلَّمَ، وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَلَبَيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ، وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ». باب: (مَتَى يَقْطَعُ الْحَاجُ، التَّلْبِيَةَ).

٣٠٣٩ – حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَبَّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ».

• ٣٠٤٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ جُصَيْفٍ، عَنْ جُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ: «كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَا زِلْتُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّي، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَلَمَّا رَمَاهَا، قَطَعَ التَّلْبِيَةَ».

باب: (مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ، إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ).

٣٠٤١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ حِوَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَوَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّهُمَٰ بِنْ مَهْدِيِّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الرَّهُمَٰ بِنْ مَهْدِيٍّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ اللَّهُ مَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ﴿إِذَا رَمَيْتُمُ الجُمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ، إِلَّا النِّسَاءَ»، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَالطِّيبُ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ، أَفَطِيبٌ ذَلِكَ، أَمْ لَا؟.

٣٠٤٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِي مُحَمَّدٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَأُسُولَ أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، لِإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِإِحْلَالِهِ حِينَ أَحَلَّ». اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، لِإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِإِحْلَالِهِ حِينَ أَحَلَّ». باب: (الحَلْقِ).

٣٠٤٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ»، ثَلَاثًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّقَصِّرِينَ، قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ».

٣٠٤٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ الْحُكِلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ الْحُكِلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

٥٤٠٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ ظَاهَرْتَ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاحِدَةً؟ قَالَ: (إِنَّهُمْ لَمُ يَشُكُوا).

باب: (مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ).

٣٠٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا، وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أُحِلُّ، حَتَّى أَنْحَرَ».

٣٠٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْجِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُمِلُّ مُلَبِّدًا».

باب: (الذَّبْحِ).

٣٠٤٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنَّى كُلُّهَا مَنْحَرُّ، وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ، طَرِيقٌ وَمَنْحَرُّ، وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ».

باب: (مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا، قَبْلَ نُسُكِ).

٣٠٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ قَدْمَ شَيْئًا، قَبْلَ شَيْءٍ، إِلَّا يُلْقِي بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَ (لَا حَرَجَ).

• • • • حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ - بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِ مَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِ مَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنَى فَيَقُولُ: (لَا حَرَجَ ، لَا حَرَجَ » فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ، قَالَ: (لَا حَرَجَ » ، قَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ قَالَ: (لَا حَرَجَ » .

٣٠٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّنْ ذَبَحَ، قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، أَوْ حَلَقَ، قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ قَالَ: ﴿لَا حَرَجَ».

٣٠٥٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى يَوْمَ النَّحْرِ لِلنَّاسِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: «لَا حَرَجَ»، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَحَرْتُ، قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: (لَا حَرَجَ)، فَهَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ، قُدِّمَ قَبْلَ شَيْءٍ، إِلَّا قَالَ: ﴿ لَا حَرَجَ ».

باب: (رَمْي الْجِهَارِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ).

٣٠٥٣ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ضُحّى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ، فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ». ٣٠٥٤ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِ شَيْبَةَ أَبُو شَيْبَةَ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يَرْمِي الْجِهَارَ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، قَدْرَ مَا إِذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيِهِ، صَلَّى الظُّهْرَ». 

#### (التعليق)

ورمي الجهار يكون بعد زوال الشمس في أيام التشريق ويستثنى من ذلك جمرة العقبة يوم النحر ترمى عند وصول الإنسان إذا كان متعجلاً ولو قبل الفجر، وأما بالنسبة ليوم النفر الأول لمن تعجل أو لمن تأخر ففي يوم النفر أيضًا لا حرج عليه أن يرمى قبل الزوال.

أما في أيام التشريق فلا، فلا يرمي إلا بعد الزوال وهذا أيضًا عليه إجماع الصحابة أو يوم النفر الأول فقد جاء عن عبد الله بن عباس وجاء عن عكرمة وقال به غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد -رحمه الله-.

#### (المتن)

باب: (الْخُطْبَةِ، يَوْمَ النَّحْرِ).

٣٠٥٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ شَلِيبِ بْنِ غَرْقَدَة، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ؟ »، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالُوا: يَوْمُ الْحَبِّ الْأَكْبَرِ، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلِدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلِدِكُمْ هَذَا، فَي وَلا مَوْلُودٌ بَلِكُمْ هَذَا، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلِدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ بَلِكُمْ هَذَا، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلِدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ بَلَكُمْ هَذَا، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلِدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ

عَلَى وَالِدِهِ، أَلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَدًا، وَلَكِنْ سَيَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَيَرْضَى بِهَا، أَلَا وَكُلُّ دَم مِنْ دِمَاءِ الجُاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ مَا أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي لَيْثٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ - أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، أَلَا يَا أُمَّتَاهُ هَلْ بَلَّغْتُ؟ »، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

٣٠٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَام، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنَّى، فَقَالَ: « نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي، فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ، غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنِ: إِخْلَاصُ الْعَمَل لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِوُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ، تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ».

٣٠٥٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْمُخَضْرَ مَةِ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْم هَذَا، وَأَيُّ شَهْرِ هَذَا، وَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ »، قَالُوا: هَذَا بَلَدٌ حَرَامٌ، وَشَهْرٌ حَرَامٌ، وَيَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ: «أَلَا وَإِنَّ أَمْوَالَكُم، وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي يَوْمِكُمْ هَذَا، أَلَا وَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحُوْضِ، وَأُكَاثِرُ بِكُمُ

الْأُمَمَ، فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، أَلَا وَإِنِّي مُسْتَنْقِذُ أَنَاسًا، وَمُسْتَنْقَذُ مِنِّي أَنَاسُ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي؟ فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ».

٣٠٥٨ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الجُمَرَاتِ فِي الحُبَّةِ الَّتِي حَبَّ فِيهَا، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ »، قَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ، قَالَ: «فَأَيُّ بَلَدٍ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ »، قَالُوا: شَهْرُ اللهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اللهُ مَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اللهُ مَ الْوَدَاعَ. قَالُوا: هَذَا النَّيْمِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اللهُ مَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اللهُ مَ النَّيْمُ مَنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اللهُ مَ الْوَدَاع.

باب: (زِيَارَةِ الْبَيْتِ).

٣٠٥٩ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَارِقٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشِهَ وَسَلَّمَ «أَخَرَ طَوَافَ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشِهَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَخَرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ، إلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَخَرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ، إلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَخَرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ، إلى

٣٠٦٠ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَمُ

# يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ، الَّدِي أَفَاضَ فِيهِ»، قَالَ عَطَاءٌ: وَلَا رَمَلَ فِيهِ.

(00,7-07-7-00-7-00-7-00)

### (التعليق)

النبي النبي النبي النحر ذهب ضحى بعدما نحر هديه وأكل منه ذهب ضحى وأنهى طوافه قبل الظهر، والمرأة هي التي يستحب لها أن يكون طوافها في الليل وذلك حتى تستر عن الرجال نص على ذلك غير واحد من الأئمة جاء هذا عن عطاء وجاء أيضًا نص عن الإمام الشافعي -رحمه الله- في كتابه "الأم".

## (المتن)

# باب: (الشُّرْبِ، مِنْ زَمْزَمَ).

٣٠٦١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَالِسًا، فَجَاءَهُ رَجُلُ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قَالَ: مِنْ زَمْزَمَ، قَالَ: فَشَرِ بْتَ مِنْهَا، فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَاذْكُرِ اسْمَ كَمَا يَنْبَغِي؟ قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: إِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا، فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللّهِ، وَتَنفَسَّ ثَلَاثًا، وَتَضَلَّعُ مِنْهَا، فَإِذَا فَرَغْتَ، فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِنَّ آيَةً مَا بَيْنَنَا، وَبَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِنَّ آيَةً مَا بَيْنَنَا، وَبَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِنَّ آيَةً مَا بَيْنَنَا، وَبَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِنَّ آيَةً مَا بَيْنَنَا، وَبَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِنَّ آيَةً مَا بَيْنَنَا، وَبَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِنَّ آيَةً مَا بَيْنَنَا، وَبَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِنَّ آيَةً مَا بَيْنَنَا، وَبَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِنَّ آيَةً مَا بَيْنَنَا، وَبَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِنَّ آيَةً مَا بَيْنَنَا، وَبَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِنَّ آيَةً مَا بَيْنَنَا، وَبَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِنَّ آيَةً مَا بَيْنَنَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَا مُعْتَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَلْهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا بَيْنَاءُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْه

٣٠٦٢ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَاءُ زَمْزَمَ، لِلَا شُرِبَ لَهُ»،

(15.7-17.7).

#### (التعليق)

المراد من ذلك إذا شربوا لا يتضلعون، يعني إذا شرب المنافقون لا يتضلعون من كل عبادة لثقلها عليهم وعدم اليقين بها، وإنها يأخذون منها طرفًا ليثبتوا رأس الإيهان، ولكن إذا شربوا فإنه لا يتضلعون وهذا هو الفارق بخلاف الإنسان إذا كان موقنًا فإنه يتضلع من كل عابدة.

### (المتن)

باب: (دُخُولِ الْكَعْبَةِ).

٣٠٦٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، الْكَعْبَة، وَمَعَهُ بِلَالُ، وَعُثْمَانُ بْنُ شَيْبَةَ، فَأَغْلَقُوهَا عَلَيْهِمْ مِنْ دَاخِلٍ، فَلَمَّ خَرَجُوا سَأَلْتُ وَمَعَهُ بِلَالًا: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ (صَلَّى عَلَى بِلَلَا: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ (صَلَّى عَلَى

وَجْهِهِ، حِينَ دَخَلَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ، عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ لُتُ نَفْسِي، أَنْ لَا أَكُونَ سَأَلْتُهُ: كُمْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟.

٣٠٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِي، وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ، طَيِّبُ النَّفْسِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ حَزِينٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي، وَأَنْتَ قَرِيرُ الْعَيْنِ، وَرَجَعْتَ وَأَنْتَ حَزِينٌ؟ فَقَالَ: ﴿إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ، وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ، أَتْعَبْتُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي».

باب: (الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ، لَيَالِي مِنَّى).

٣٠٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ، أَيَّامَ مِنَّى، مِنْ أَجْل سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ»،. ٣٠٦٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ﴿ لَمْ يُرَخِّصِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَحَدٍ، يَبِيتُ بِمَكَّةَ، إِلَّا لِلْعَبَّاسِ، مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ».

باب: (نُزُولِ الْمُحَصَّب).

٣٠٦٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَعَبْدَةُ، وَوَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «إِنَّ نُزُولَ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيَكُونَ أَسْمَحَ، لِخُرُوجِهِ».

٣٠٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عَلَا شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عَلَاثِي شَيْبَةَ قَالَتْ: عَلَّادِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «الْأَبْقُ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ النَّفْرِ، مِنَ الْبَطْحَاءِ الدِّلاَجَا».

٣٠٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَعُمْرُ، وَعُمْرُ، وَعُمْرً، وَعُمْرُ، وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَالْمَالَةُ وَاللَّهُ عَلَاهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّ

باب: (طَوَافِ الْوَدَاع).

٣٠٧٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِ فُونَ كُلَّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ»،.

٣٠٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَزِيدَ، عَنْ طَاوُسٍ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ»،.

-٣·٧·-٣·٦٩-٣·٦٨-٣·٦٧-٣·٦٦-٣·٦٥-٣·٦٣) .(٣·٧١

#### (التعليق)

وطواف الوداع واجب لظاهر الأدلة وكان يفتي به عمر بن الخطاب وجاء أيضًا عن عبد الله بن عباس في ولم يدعه أحدٌ من أصحاب النبي وهو للحج ليس للعمرة، والعمرة ليس فيها طواف وداع، ولم يثبت أن أحد من الصحابة طاف لوداع العمرة ولا لأحدٍ من التابعين ولا أعلمها أيضًا لأتباع التابعين إنها جاء رواية عن مالك ابن أنس قد جاءت في المدونة عنده.

وله رواية أيضًا تخالفها ولا يثبت عن النبي الله أمر بطواف الوداع في حديث، جاء في حديث وفي إسناده ابن البيلان وهو ضعيف.

### (المتن)

# باب: (الْحَائِضِ، تَنْفِرُ قَبْلَ أَنْ تُودِّعَ).

٣٠٧٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النَّهْ هِرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (أَحَابِسَتُنَا هِي؟ »، فَقُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَلَتَنْفِرْ).

٣٠٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ فَقُلْنَا: قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ: «عَقْرَى حَلْقَى مَا أُرَاهَا، إِلَّا حَابِسَتَنَا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ يَوْمَ النَّحْر، قَالَ: «فَلَا، إِذَنْ، مُرُوهَا، فَلْتَنْفِرْ».

# باب: (حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

٣٠٧٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْم، حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْخُسَيْنِ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي، فَحَلَّ زِرِّي الْأَعْلَى، ثُمَّ حَلَّ زِرِّي الْأَسْفَلَ. ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ، بَيْنَ ثَدْيَيَّ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابُّ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ، سَلْ عَمَّا شِئْتَ، فَسَأَلْتُهُ، وَهُو أَعْمَى، فَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ، رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ، مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَانِبِهِ عَلَى الْمِشْجَب، فَصَلَّى بِنَا، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنَا عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بِيَدِهِ، فَعَقَدَ تِسْعًا وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجُّ، فَقَدِمَ المُدِينَةَ بَشَرٌ - كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَعْمَلَ بِمِثْل عَمَلِهِ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَأَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ

عُمَيْسِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبِ، وَأَحْرِمِي»، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ قَالَ جَابِرٌ: نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، بَيْنَ [ص: ١٠٢٣] رَاكِبٍ وَمَاشِ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، مَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْك، لَبَّيْك لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحُمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ»، وَأَهَلَ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَتَهُ، قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ " فَقَالَ: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، فَجَعَلَ الْمُقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: - وَلَا أَعْلَمُهُ، إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبابِ إِلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨]، نَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ اللَّهُ بِهِ " فَبَدَأُ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَكَبَّرَ اللَّهَ وَهَلَّلَهُ وَحَمِدَهُ، وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى المُرْوَةِ فَمَشَى، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاه، رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا - يَعْنِي قَدَمَاهُ - مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمُرْوَة، فَفَعَلَ عَلَى الْمُرْوَةِ، كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمُرْوَةِ قَالَ: (لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَحْلِلْ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً»، [ص: ١٠٢٤]، فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ، وَقَصَّرُ وا، إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَامَ سُرَا قَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ قَالَ: فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ فِي الْأُخْرَى، وَقَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هَكَذَا، مَرَّتَيْنِ «لَا، بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ»، قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٌّ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيعًا، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ، فَقَالَتْ: أَمَرَنِي أَبِي بِهَذَا، فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِي صَنَعَتْهُ، مُسْتَفْتِيًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ، وَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟»، قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِهَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيَ فَلا تَحِلُّ»، قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهُدْيِ الَّذِي جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُدِينَةِ مِائَةً، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ، وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَتَوَجَّهُوا إِلَى مِنِّى، أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِمِنَّى الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ .، وَالْغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالصُّبْحَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ، فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ، إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمُشْعَرِ الْحَرَام، أَوِ الْمُزْدَلِفَةِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشُ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ، قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بَهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَرَكِبَ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَوَّلُ دَم أَضَعُهُ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ - كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ - وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأُوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَانَا، رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النَّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْ ثَمُوهُنَّ، بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح، وَ لَمْنَ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابَ اللَّهِ، وَأَنْتُمْ مَسْتُولُونَ عَنِّي، فَهَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ »، قَالُوا: نَشْهَدُ

أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ: بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاس «اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ.، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى المُوْقِف، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ، إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْس، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ خَلْفَهُ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ شَنَقَ الْقَصْوَاءَ بِالزِّمَام، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا، لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى «أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ»، كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَمَا قَلِيلًا، حَتَّى تَصْعَدَ، ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَة، فَصَلَّى بِهَا المُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَ أَشَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى الْمُشْعَرَ الْحَرَامَ، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا، حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاس، وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعَرِ، أَبْيَضَ وَسِيهًا، فَلَيًّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ الْفَضْلُ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخرِ، فَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُر، حَتَّى أَتَى مُحَسِّرًا، حَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى، الَّتِي تُخْرِجُكَ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ

الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى. الْخَذْفِ، وَرَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمُنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِينَ بَدَنَةً بِبَضْعَةٍ، بِيَدِهِ، وَأَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، بِيَدِهِ، وَأَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ خَمْهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهُمْ يَسْقُونَ [ص: ١٠٢٧] عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: «انْزَعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَوْلَا أَنْ وَهُمْ يَسْقُونَ [ص: ١٠٢٧] عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: «انْزَعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَوْلَا أَنْ وَهُمْ يَسْقُونَ [ص: ١٠٢٧] عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: «انْزَعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَوْلَا أَنْ

٣٠٧٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُ، عَنْ عُمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَمِنَّا مَنْ مُحَرَّجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَجِّ عَلَى أَنْوَاعٍ ثَلَاثَةٍ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ مُفْرَدٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدةٍ، مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ مُفْرَدٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدةٍ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجِّ مُفْرَدٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدةٍ، فَمَنْ أَهَلَ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ مَعًا، لَمْ يَخْلِلْ مِنْ شَيْءٍ، عِمَّا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِيَ مَنْ السَّفَا الْحَجِّ مُفْرَدًا، لَمْ يَخْلِلْ مِنْ شَيْءٍ، عِمَّا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ ، وَمَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، لَمْ يَخْلِلْ مِنْ شَيْءٍ، عِمَّا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِي مَنَاسِكَ الْحَجِّ ، وَمَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، لَمْ يَخْلِلْ مِنْ شَيْءٍ، عِمَّا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِي مَنَاسِكَ الْحَجِّ ، وَمَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، لَمْ يَخْلِلْ مِنْ شَيْءٍ، عَمَّا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَشْتَقْبِلَ حَجَّا السَّفَا فَي بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ، حَلَّ عِمَّ حَرَّةٍ مَعْرَةٍ مُفْرَدَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمُ وَقَهُ مَلَ وَقَهُ مَنَ وَالْمَلْ مَعْ وَمَنْ أَهُ مَنْ مَنْ أَهُ لَوْدَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَ فَلَ حَرَّهُ مَنْهُ مَنْ وَالْمَافَ بِالْبَيْتِ، وَمَنْ أَهُ لَا حَرَّمَ عَنْهُ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجَّا».

٣٠٧٦ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَجَّاتُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَجَّاتُ بُعْدَ مَا هَاجَرَ مِنَ المُّدِينَةِ، وَقَرَنَ ثَلَاثَ حَجَّاتٍ، حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ مِنَ المُّدِينَةِ، وَقَرَنَ

مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً، وَاجْتَمَعَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِائَةَ بَدَنَةٍ، مِنْهَا جَمَلُ لِأَبِي جَهْلٍ، فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ، مِنْهَا جَمَلُ لِأَبِي جَهْلٍ، فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَنَحَرَ عَلِيٌّ مَا غَبَرَ " قِيلَ لَهُ: مَنْ ذَكَرَهُ ؟ قَالَ: جَعْفَرٌ، وَسَلَّمَ بِيدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَنَحَرَ عَلِيٌّ مَا غَبَرَ " قِيلَ لَهُ: مَنْ ذَكَرَهُ ؟ قَالَ: جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحُكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

(14.4-14.4-14.4-14.4-34.4-04.4-14.4).

#### (التعليق)

ثبت عن النبي الله أنه حج قبل حجة الوداع وذلك قبل هجرته ولكن العدد لا يصح عند النبي الله أنه حج حجات معدودة، وأما أصل حجه فثبت هذا في الصحيح في صحيح البخاري، حديث جبير بن مطعم وأما عدد الحجات بأنها حجتين فهذا لا يثبت عند النبي الله ونتوقف لمن أراد أن يتوضأ

### (المتن)

## [بَابُ الْمُحْصِرِ]

٣٠٧٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرٍ و الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى عِكْرِمَةُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرَجَ، فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى»، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرَجَ، فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى»، فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاس، وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالًا: صَدَقَ.

٣٠٧٨ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بِن شَيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍ و، عَنْ حَبْسِ الْمُحْرِمِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كُسِرَ أَوْ مَرِضَ أَوْ عَرَجَ، فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ»، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كُسِرَ أَوْ مَرِضَ أَوْ عَرَجَ، فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَوَ مَرْضَ أَوْ قَرَأْتُ بِهِ مَعْمَرًا، فَقَرَأَ عَلَيَّ أَوْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبِ الدَّسْتُوائِيِّ، فَأَتَيْتُ بِهِ مَعْمَرًا، فَقَرَأَ عَلَيَّ أَوْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: عَلَيْهُ فَوَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: فَوَحَدْتُهُ فِي جُزْءِ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوائِيِّ، فَأَتَيْتُ بِهِ مَعْمَرًا، فَقَرَأً عَلَيَّ أَوْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ.

## [بَابُ فِدْيَةِ الْمُحْصِرِ]

٣٠٧٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الْوَلِيدِ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَعِفَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بِنِ الْأَصْبَهَانِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: فَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بِنِ عُجْرَةَ فِي الْمُسْجِدِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ مَعْقِلٍ، قَالَ: فَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بِنِ عُجْرَةَ فِي الْمُسْجِدِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ هُوْنَيْةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ كَعْبُ: فِيَّ أُنْزِلَتْ كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي، فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْقَمْلُ كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي، فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْقَمْلُ كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي، فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرى الجُهْدُ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاةً؟»، يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرى الجُهْدُ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاةً؟»، قُلْتُهُ ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قَالَ: «فَالصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مُسُكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَام، وَالنَّسُكُ شَاةٌ».

٣٠٨٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: «أَمَرَنِي النَّبِيُّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: «أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ آذَانِي الْقَمْلُ، أَنْ أَحْلِقَ رَأْسِي، وَأَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ آذَانِي الْقَمْلُ، أَنْ أَحْلِقَ رَأْسِي، وَأَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، وَقَدْ عَلِمَ أَنْ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ».

## [بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ]

٣٠٨١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ا

٣٠٨٢ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الضَّيْفِ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي النَّايِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَخْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ عَنْ رَهْصَةٍ أَخَذَتُهُ».

## [بَابُ مَا يَدَّهِنُ بِهِ الْمُحْرِمُ]

٣٠٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَنْ الْبَنُ عَمْرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «كَانَ يَدَّهِنُ رَأْسَهُ بِالزَّيْتِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، غَيْرَ الْمُقَتَّتِ».

# [بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ]

٣٠٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ

وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلُوهُ بِهَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا». حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَعْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَقَالَ: «لَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَعْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَقَالَ: «لَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ ابْنِ عَبَاسٍ، مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَعْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَقَالَ: «لَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًا».

## [بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ، يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ]

٣٠٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّادٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّادٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ، كَبْشًا ، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ ».

٣٠٨٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ أَبِي اللهَهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ المُعَلِّمُ، عَنْ أَبِي المُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فِي بَيْضِ النَّعَامِ، يُصِيلُهُ الْمُحْرِمُ، ثَمَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فِي بَيْضِ النَّعَامِ، يُصِيلِهُ المُحْرِمُ، ثَمَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فِي بَيْضِ النَّعَامِ، يُصِيلِهُ المُحْرِمُ، ثَمَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فِي بَيْضِ النَّعَامِ، يُصِيلِهُ المُحْرِمُ، ثَمَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

( \* 1 - 7 - 7 - 7 - 7 )

(التعليق)

هذا في الفرض يصيد صيدًا فردًا أما إذا كانوا جماعة يصيدون صيدًا واحدًا كالذين يتمالون أو يجتمعون أو يتواطئون على صيد واحد فالفدية واحدة على الجميع، الفدية واحدة على الجميع باتفاق الصحابة أيضًا في هذه المسألة ولا خلاف عندهم فيها.

## (المتن)

## [بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ]

٣٠٨٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَعْنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ وَكُمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ وَكُمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْشُ فَوَاسِقُ، يُقْتَلُنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدِية».

٣٠٨٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَقْرَبُ، اللَّهُ وَالْعَنْ حَرَامٌ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ – أَوْ قَالَ فِي قَتْلِهِنَّ – وَهُو حَرَامٌ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحَذَاةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

٣٠٨٩ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيدَ بْنِ أَبِي زِيدَ بْنِ أَبِي رَيْدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يَقْتُلُ اللهُ عَلِيْهِ أَبِي نُعْم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّهُ قَالَ: «يَقْتُلُ اللهُ عُرِمُ، الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَب، وَالسَّبُعَ الْعَادِي، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْفَأْرَةَ

الْفُويْسِقَةَ»، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ قِيلَ هَا الْفُويْسِقَةُ؟ قَالَ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ هَا، وَقَدْ أَخَذَتِ الْفَتِيلَةَ، لِتُحْرِقَ بِهَا الْبَيْتَ.

#### 

#### (التعليق)

يدخل في هذا، في هذا الكلب سائر الأنواع أنواع السباع العادية الضارية، وقد أدخل أبو هريرة الأسد في ذلك ولا خلاف عند السلف له من الصحابة.

### (المتن)

## [بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ، مِنَ الصَّيْدِ]

• ٣٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنُنَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ بِنُ عُيْنُنَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا صَعْبُ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا صَعْبُ بِنُ جَثَّامَةَ، قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالْأَبُواءِ، أَوْ بِودَانَ، فَلَ جَثَامَةُ مَارَ وَحْشٍ، فَرَدَّهُ عَلَيْ، فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِيَ الْكَرَاهِيَةَ قَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَا حُرُمُ ﴾.

٣٠٩١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْهَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أَبِي كَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ صَيْدٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمْ يَأْكُلُهُ».

(m.91-m.9.)

#### (التعليق)

قيل أن الإنسان يبين سبب عدم إجابته إذا دُعي ورده للشيء إذا رفضه حتى لا يُحمل عليه تطييبًا لنفسه، لهذا النبي الله النبي الله النبي الله الله الله عليه تطييبًا لنفسه، لهذا النبي الله الله الله الله الله الله أو لعدم بنا ردٌ عليك ولكنا حُرُم» يعني يبين السبب في عدم إجابته سواء لسؤاله أو لعدم قبول الهدية.

## (المتن)

## [بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ، إِذَا لَمْ يُصَدْ لَهُ]

٣٠٩٢ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَعْطَاهُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ فِي اللَّهِ، أَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَعْطَاهُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَعْطَاهُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَعْطَاهُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ فِي اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَعْطَاهُ وَمَارَ وَحْشٍ، وَأُمْرَهُ أَنْ يُعْرَفُونَ».

٣٠٩٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي تَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ، وَلَمْ أُحْرِمْ، رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ، وَلَمْ أُحْرِمْ،

فَرَأَيْتُ حِمَارًا، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ وَاصْطَدْتُهُ، فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَكُنْ أَحُرَمْتُ، وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ، «فَأَمَرَ النّبِيّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ، وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوهُ، وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ، حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِي اصْطَدْتُهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوهُ، وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ، حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِي اصْطَدْتُهُ لَهُ.

## [بَابُ تَقْلِيدِ الْبُدْنِ]

٣٠٩٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النَّبِيِّ مَلَى اللهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النَّبِيِّ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُهْدِي مِنَ المُدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْتًا، عِمَّا يَجْتَنِبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُهْدِي مِنَ المُدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْتًا، عِمَّا يَجْتَنِبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللللللّهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ ا

٣٠٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيُقَلِّدُ وَسَلَّمَ، فَيُقَالِمُ لَا يَجْتَنِبُ شَيْعًا، مِمَّا يَجْتَنِبُهُ اللَّحْرِمُ».

## [بَابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ]

٣٠٩٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَهْدَى مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَصْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا».

## [بَابُ إِشْعَارِ الْبُدْنِ]

٣٠٩٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي السَّنَامِ الْأَيْمَنِ، وَأَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ»، وَقَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ: بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَقَلَّدَ نَعْلَيْنِ.

٣٠٩٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَلَّدَ، وَأَشْعَرَ وَأَرْسَلَ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَلَّدَ، وَأَشْعَرَ وَأَرْسَلَ عِنْ اللهُ عَلْمَ الْخُرْمُ».

## [بَابُ مَنْ جَلَّلَ الْبَدَنَة]

٣٠٩٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ جِلَا لَهَا وَجُلُودَهَا، وَأَنْ لَا عُطِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ جِلَا لَهَا وَجُلُودَهَا، وَأَنْ لَا أَعْطِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ جِلَا لَهَا وَجُلُودَهَا، وَأَنْ الْعُطِيهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ جِلَا لَهَا وَجُلُودَهَا، وَأَنْ اللهُ عُلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدُنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ جِلَا لَهَا وَجُلُودَهَا، وَأَنْ أَعْطِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدُنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ جِلَا لَهَا وَجُلُودَهَا، وَأَنْ أَعْطِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدُنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ جِلَاهَا وَجُلُودَهَا، وَأَنْ أَوْمُ مَا عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: (الْعَالَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

# [بَابُ الْهُدْي، مِنَ الْإِنَاثِ وَالذُّكُورِ]

٣١٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَنْ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَهْدَى فِي بُدُنِهِ، جَمَلًا لِأَبِي جَهْلٍ، بُرَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ».

٣١٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ فِي بُدْنِهِ جَمُلُ».

# [بَابُ الْهُدْي، يُسَاقُ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ]

٣١٠٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ فَكُنْدِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

## [بَابُ رُكُوبِ الْبُدْنِ]

٣١٠٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: «ارْكَبْهَا»، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: «ارْكَبْهَا وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: «ارْكَبْهَا»، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: «ارْكَبْهَا» وَيُعْلَى.

#### (التعليق)

والهدي يكون من سائر بهيمة الأنعام سواء كان من الإبل والبقر والغنم ولا يجزئ من غيرها، وكذلك أيضًا في الأضحية، وكذلك أيضًا في العقيقة،

ويجزئ الاشتراك أيضًا أن يشتركوا في هدى واحد يقبل العدد وذلك البدنة والبقرة وأن يشرك الإنسان فيها غيره كزوجه وغير ذلك.

كذلك أيضًا يجوز أن يُهدى الإنسان عن غيره ولو لم يعلم كما أهدى النبي الله عن بعض نسائه بالبقر ولم يكنّ يعلمن بذلك.

## (المتن)

### [باب في الهدى إذا عطب]

٣١٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَام، صَاحِب الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِبَدَنَةٍ فَقَالَ: «ارْكَبْهَا». قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ: «ارْكَبْهَا». قَالَ: فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي عُنْقِهَا نَعْلُ.

(3 + 17)

#### (التعليق)

إذا بدأ الإنسان بسوق الهدي فهو محرم، مجرد ما يبدأ بسوق الهدي دخل في إحرامه وليس له أن يرجع عن ذلك، وقد نص على هذا غير واحد، ومنهم من يحكى الاتفاق وهذا حكاية الاتفاق فيها نظر.

(المتن)

[بَابٌ فِي الْهُدْي، إِذَا عَطِبَ]

٣١٠٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَبْعَثُ عَبَّاسٍ، أَنَّ ذُوَّيْبًا الْخُزُاعِيَّ، حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ، بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿إِذَا عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا، فَانْحَرْهَا، ثُمَّ مَعْهُ، بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿إِذَا عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا، فَانْحَرْهَا، ثُمَّ الْمُربُ صَفْحَتَهَا، وَلَا تَطْعَمْ مِنْهَا، أَنْتَ وَلَا أَحَدُ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ»

قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِية الْخُزَاعِيّ، - قَالَ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِية الْخُزَاعِيّ، - قَالَ عَمْرٌ و فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ صَاحِبَ بُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَأْكُوهُ، وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْف أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ: «انْحَرْهُ، وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْف أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ: «انْحَرْهُ، وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي كَارَسُولَ اللَّهِ كَيْف أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ: «انْحَرْهُ، وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي كَارَسُولَ اللَّهِ كَيْف أَصْرَبْ صَفْحَتَهُ، وَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَلْيَأْكُلُوهُ».

(٣١٠٦-٣١٠٥)

#### (التعليق)

كذلك أيضًا الشخص الذي يفوته الحج وقد ساق الهدي يجب عليه أن ينحره، وكذلك إذا فاته الحج وكان بنسكه يجب عليه فيه الهدي فيلزمه الهدي أيضًا.

#### (المتن)

### [بَابُ أَجْرِ بُيُوتِ مَكَّةَ]

٣١٠٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمْرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَصْلَةَ، عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَصْلَةَ، قَالَ: «تُوفِقُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَمَا تُدْعَى رِبَاعُ مَكَنَ، وَمَنِ اسْتَغْنَى أَسْكَنَ».

#### [بَابُ فَضْل مَكَّة]

٣١٠٨ – حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: أَنْ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ مُحْمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْحُمْرَاءِ، قَالَ لَهُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَوْفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْحُمْرَاءِ، قَالَ لَهُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ، وَاقِفٌ بِالْحُزْورَةِ يَقُولُ: ﴿ وَاللَّهِ إِنَّكِ الْكُولُ أَنْ اللهِ إِلَيَّ، وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ، مَا خَرَجْتُ». اللّه، وَأَحَبُ أَرْضِ اللَّهِ إِلَيَّ، وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ، مَا خَرَجْتُ».

٣١٠٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْحُسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ مَسْلِمِ بْنِ مَسْلِمِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ مَسْلِمِ بْنَ قَالَتْ مَسَلِمِ بْنَ مَسْلِمِ بْنِ مَسْلِمِ بْنِ مَسْلِمِ بْنِ مَسْلِمِ بْنِ مَسْلِمِ بْنِ مَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةً، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَامَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ عَامَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ مَا الْقَيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُنْقَرُ صَيْدُهُا، وَلَا يُنْقَرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُنْقَرُ مَيْدُهُا، وَلَا يُنَقِّرُ مَيْدُهُا، وَلَا يُنَقَّرُ مَيْدُهُا، وَلَا يُنَقَرِهُا الْفَيَامَةِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يَأْخُذُ لُقُطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ»، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِلْبُيُوتِ وَالْقُبُورِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِلَّا الْإِذْخِرَ».

#### $(\Upsilon \land \lnot - \Upsilon \land \lnot \land - \Upsilon \land \lnot \lor)$

#### (التعليق)

"وما قطع شجرة كاملة فإن فيها بقرة" جاء ذلك عن ابن عباس وعن ابن النبير، وأما إذا قطع غصنًا أو ورقًا منها فهذان بحسب وبمقدار ما قطع من الشجرة يُقدر في ذلك، ومنهم من لا يحكي الخلاف في قطع الشجرة كاملة فيه البقرة. ولكن الشجر نقول على نوعين: -

\* شجر استنبت وهو الذي يوضع في الحدائق وفي الطرقات وغير ذلك فهذا قطعه ليس فيه شيء ليس فيه شيء وذلك قد يكون كحال البهائم أو الصيد الذي لدى الإنسان في بيته من بهيمة الأنعام فله ذبحها ولا يقال: إنها من الصيد.

أما النبات البري الذي ينبت من غير استنبات فهذا هو الذي يحرم أن يُقطع.

#### (المتن)

٣١١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَابْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ

أَبِي رَبِيعَةَ المُخْزُومِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ، مَا عَظَّمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةَ، حَقَّ تَعْظِيمِهَا، فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ، هَلَكُوا».

# [بَابُ فَضْلِ الْمُدِينَةِ]

٣١١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْإِيمَانَ لَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْإِيمَانَ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْإِيمَانَ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ الْإِيمَانَ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

٣١١٢ – حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَيْوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمُدِينَةِ، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنِّي أَشْهَدُ لَمْن مات بها».

٣١١٣ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ مَكَّةَ عَلَى لِسَانِ إِبْرَاهِيمَ، اللَّهُمَّ وَأَنَا عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا»، قَالَ أَبُو مَرْوَانَ: لَابَتَيْهَا، حَرَّتَي الْمُدِينَةِ.

٣١١٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَدَّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ اللَّهِ يِنَةِ بِسُوءٍ، أَذَابَهُ اللَّهُ، كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الماء».

٣١١٥ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْنَفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِنَّ أُحُدًا جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، وَهُوَ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِنَّ أُحُدًا جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، وَهُوَ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَع النَّارِ».

### [بَابُ مَالِ الْكَعْبَةِ]

٣١١٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: بَعَثَ رَجُلٌ مَعِيَ بِدَرَاهِمَ هَدِيَّةً إِلَى الْبَيْتِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ وَشَيْبَةُ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ، فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: الْبَيْتِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ وَشَيْبَةُ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ، فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: أَلَكَ هَذِهِ؟ قُلْتُ: لَا، وَلَوْ كَانَتْ لِي، لَمْ آتِكَ بِهَا، قَالَ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ بَحْلِسَكَ الَّذِي جَلَسْتَ فِيهِ، فَقَالَ: (لَا أَخْرُجُ، حَتَّى جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ بَحْلِسَكَ الَّذِي جَلَسْتَ فِيهِ، فَقَالَ: (لَا أَخْرُجُ، حَتَّى جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ بَحْلِسَكَ الَّذِي جَلَسْتَ فِيهِ، فَقَالَ: لاَ أَخْرُجُ، حَتَّى جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخُعْبَةِ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ»، قُلْتُ: مَا أَنْتَ فَاعِلٌ، قَالَ: لاَ قَعْلَنَ، قَالَ: وَهُمَا أَنْتَ فَاعِلٌ، قَالَ: لاَ قَالَ: لاَ قَالَ: لاَ قَلْتُ وَهُمَا وَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَى مَكَانَهُ، وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا وَلِمَ خَوْرَجَ».

### [بَابُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، بِمَكَّةً]

٣١١٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَذْرَكَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ، فَصَامَهُ، وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ. لَهُ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَذْرَكَ رَمَضَانَ، فِيهَا سِوَاهَا، وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ، بِكُلِّ يَوْمِ عِثْقَ رَقَبَةٍ، اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فِيهَا سِوَاهَا، وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ، بِكُلِّ يَوْمِ عِثْقَ رَقَبَةٍ،

وَكُلِّ لَيْلَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَكُلِّ يَوْم حُمْلَانَ فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَفِي كُلِّ يَوْم حَسَنَةً، وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةً».

- T117- T110- T118- T117- T117- T111- T11+) (4114

#### (التعليق)

التقرير لا يثبت ولكن نقول: التعظيم دل الأصل عليه وذلك أن العمل الصالح المعظم إذا كان في مكان معظم فيلزم من ذلك أن يكون في هذا معظم، فالعمل في المدينة يختلف عن غيرها، ولكن المضاعفة تحتاج إلى دليل، مضاعفة الصلاة ثابتة، أما مضاعفة الصيام من صام في مكة هل يختلف صيامه عن غيره؟ نقول: يختلف عن غيره لكن مقداره يحتاج إلى دليل، فهو معظم، ومن ذلك سائر الطاعات كالتسبيح والتهليل والتكبير والأذكار وقراءة القرآن فهي معظمة لكن التضعيف في ذلك يفتقر إلى دليل.

#### (مداخلة) .... ؟

الشيخ يجيب: يقول: الإهداء إلى المسجد الحرام غير بهيمة الأنعام في غير النسك؟ نعم من الصدقة كأن يهدي مثلًا البهائم، وجاء عن بلال في الدجاج، ويروى عن أبي هريرة بلا إسناد أيضًا، كذلك أيضًا في إهداء الثياب، المال، النفقة، إطعام الفقراء في الحرم يختلف عن إطعام غيرهم.

#### (المتن)

### [بَابُ الطَّوَافِ فِي مَطَرِ]

٣١١٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَجْلَانَ، قَالَ: طَفْنَا مَعَ أَبِي عِقَالٍ، فِي مَطَرٍ، فَلَمَّا قَضَيْنَا طَوَافَنَا، أَتَيْنَا خَلْفَ المُقَامِ، فَقَالَ: طُفْتُ مَعَ أَنِسِ بْنِ مَالِكِ فِي مَطَرٍ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الطَّوَافَ، أَتَيْنَا المُقَامَ، فَصَلَّيْنَا طُفْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فِي مَطَرٍ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الطَّوَافَ، أَتَيْنَا المُقَامَ، فَصَلَّيْنَا وَصُولُ اللَّهِ وَكُعْتَيْنِ، فَقَالَ لَنَا أَنسُ: «اثْتَنِفُوا الْعَمَلَ، فَقَدْ غُفِرَ لَكُمْ، هَكَذَا قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَطُفْنَا مَعَهُ فِي مَطَرٍ».

#### [بَابُ الْحُبُّ مَاشِيًا]

٣١١٩ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ الْأَبْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ مَمْزَةَ بْنِ حَبِيبٍ الزَّيَّاتِ، عَنْ مُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، هَمْزَةَ بْنِ حَبِيبٍ الزَّيَّاتِ، عَنْ مُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ: حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مُشَاةً مِنَ اللَّذِينَةِ، إِلَى مَكَّةَ وَقَالَ: «ارْبُطُوا أَوْسَاطَكُمْ، بِأُذُرِكُمْ، وَمَشَى خِلْطَ الْمُرُولَةِ».

أبواب الأضاحي.

# [بَابُ أَضَاحِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

٣١٢٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: صَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، بْنُ بَشَارٍ قَالَ: صَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُخَدِّثُ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يُضَحِّي

بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ بِيَدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا».

٣١٢١ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيْا شٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ عِيدٍ، بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ: حِينَ اللّهِ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ عِيدٍ، بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ: حِينَ وَجَهَهُمَا "إِنِّي وَجَهْتُ وَجُهِي لِلّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْشَهْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاقٍ، وَمَا أَنَا مِنَ اللّهُمْ مِنْكَ، وَكَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، اللّهُمُ مِنْكَ، وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ».

٣١٢٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ أَبِي الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضحِّي، اشْتَرَى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضحِّي، اشْتَرَى كُبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ، لِللهِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ لَكُ بِالنَّوْحِيدِ، وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ مَنْ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ».

### [بَابُ الْأَضَاحِيِّ، وَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لَا]

٣١٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَ مُصَلَّانَا».

٣١٢٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيْ الضَّحَايَا، أَوَاجِبَةٌ ابْنُ عَوْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الضَّحَايَا، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: «ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ، هِيَ؟ قَالَ: «ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ اللهُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَوْدَ وَلَا الْحُجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ

#### (۳۱۲۶ – ۳۱۲۳ – ۳۱۲۱ – ۳۱۲۰ – ۳۱۱۸) (التعلق)

إذا أوجب الإنسان أضحية وحددها وعينها فليس له أن يستبدلها بغيرها جاء ذلك عن على بن أبي طالب عليه رضوان الله ولا يُعلم له مخالف من الصحابة، وقد نص على هذا الماوردي عليه رحمة الله، وهل الأضحية واجبة أم لا؟ جاء عن أبي بكر وعمر أنها ليست واجبة كها نقله البيهقي عليه رحمة الله في "السنن" عنهها.

#### (المتن)

٣١٢٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كُنَّا وَقُوفًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى عَوْنٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو رَمْلَةَ، عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: كُنَّا وَقُوفًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامِ

# أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةَ». [باب ثَوَابِ الْأُضْحِيَّةِ]

٣١٢٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفِعِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو المُثَنَّى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (هَمَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِقُرُونِهَا، وَأَظْلَافِهَا، وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِقُرُونِهَا، وَأَظْلَافِهَا، وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَبْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَبْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا إِبْرَاهِيمَ وَالْوَا: فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

هَدِهِ الْهُ صَاحِيَ ! قَالَ اللهِ الْمِيحَمُ إِبْرَاهِيمَ " قَالُوا . قَمَا لَكَ قِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : «بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ قَالَ : «بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ السَّوفَ اللهِ قَالَ : «بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ السَّوفَ اللهِ قَالَ : «بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ السَّوفَ اللهِ قَالَ : «بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ اللهُ اللهِ اللهِ قَالَ : «بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ اللهُ ا

### [باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَضَاحِيِّ]

٣١٢٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ».

٣١٢٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَرَجْتُ مَعَ أَبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَرْجْتُ مَعَ أَبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَبْشٍ أَدْغَمَ، لَيْسَ بِالمُرْتَفِعِ، وَلَا شِرَاءِ الضَّحَايَا، قَالَ يُونُسُ: فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ إِلَى كَبْشٍ أَدْغَمَ، لَيْسَ بِالمُرْتَفِعِ، وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

٣١٣٠ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَائِذٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، أَنَّ وَالْبَاهِلِيِّ، أَنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ، وَخَيْرُ الظَّحَايَا، وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ، وَخَيْرُ الظَّحَايَا، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ، وَخَيْرُ الظَّحَايَا، الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ».

٣١٣١ – حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الْأَضْحَى، فَاشْتَرَ كُنَا فِي الْجُزُورِ، عَنْ عَشَرَةٍ، وَالْبَقَرَةِ، عَنْ سَبْعَةٍ».

٣١٣٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَنَسٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ».

٣١٣٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَنَ نَسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ».

٣١٣٤ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي حَاضِرٍ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «قَلَّتِ الْإِبِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُمْ، أَنْ يَنْحَرُوا الْبَقَرَ».

٣١٣٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ أَبُو طَاهِرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً».

# [باب كَمْ تُجْزِئُ مِنَ الْغَنَمِ، عَنِ الْبَدَنَةِ]

٣١٣٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَلَيْ بَدَنَةً، وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا، وَلَا أَجِدُهَا، فَأَشْتَرِيهَا فَأَمْرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَ، سَبْعَ شِيَاهٍ، فَيَذْبَحَهُنَّ».

٣١٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ شَعْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، ح وحَدَّثَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَة،

عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُ وقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِذِي الْخُلَيْفَةِ مِنْ تَهَامَةَ، فَأَصَبْنَا إِبلًا وَغَنَمًا، فَعَجِلَ الْقَوْمُ، فَأَغْلَيْنَا الْقُدُورَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَأَمَرَ بِهَا، فَأَكْفِئَتْ، ثُمَّ عَدَلَ الْجُزُورَ، بِعَشَرَةٍ مِنَ الْغَنَم».

**7177-7171-7174-7174-7174-7174-7173-7174-7170** (T1TV-T1T7-T1T0-T1TE-T1TT-

#### (التعلق)

وهذا هو الأرجح أن الجزور يساوي عشرة سواء كان ذلك في الأضاحي أو كان ذلك في الهدي أو كان ذلك أيضًا في قسمة الغنيمة وذلك إذا وقع في الغنيمة بدنة وأراد تقسيمها فإن البدنة تساوي عشرة من الغنم، وهذا ويحكي بعضهم الاتفاق اتفاق الصحابة على هذا، وأظنه ابن حزم الأندلسي في "المحلى" يحكى هذا.

#### (المتن)

### [باب مَا تُجْزئُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ]

٣١٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَا، فَقَسَمَهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «ضَحِّ بِهِ أَنْتَ».

٣١٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ بِلَالٍ بِنْتُ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يَجُوزُ الجُدَعُ مِنَ الضَّأْنِ، أُضْحِيَّةً».

٣١٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فَعَزَّتِ الْغَنَمُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ الجُلَعَ يُوفِي، عِمَّا تُوفِي مِنْهُ النَّذِيّةُ».

٣١٤١ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَنْبَأَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَذْبَحُوا ، إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْشُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً، مِنَ وَسَلَّمَ: «لَا تَذْبَحُوا جَذَعَةً، مِنَ الضَّلُنِ».

[باب مَا يُكْرَهُ، أَنْ يُضَحَّى بِهِ]

٣١٤٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ، أَوْ مُدَابَرَةٍ، أَوْ شَرْقَاءَ، أَوْ خَرْقَاءَ، أَوْ جَدْعَاءَ».

٣١٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الشَّيْرِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «أَمَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ الثَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ، وَالْأُذُنَ».

٣١٤٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بِنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ مَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بِنَ اللهِ عَلْمَ الرَّحْنِ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بِنَ فَيْرُوزَ، قَالَ: شَعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بِنَ فَيْرُوزَ، قَالَ: شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بِنَ فَيْرُوزَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ: حَدِّثْنِي بِهَا كَرِهَ، أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُرَضَهُا، وَالْعَرْجَاءُ، الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ، الْبَيِّنُ عَرَرُهُا، وَالْعَرْبَاءُ، الْبَيِّنُ عَرَرُهُا، وَالْمُوسِيرَةُ، النِّي لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَنْ يَكُورَهُ الْبُيِّ عُورُكُمْ الْمُعُهُا، وَالْحَرْبَاعُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُونَ الْمُعَلَى عَرْدُهُ الْمُعُهَا، وَالْمُعَهَا، وَالْمُعَلَى عَرْدُهُ الْمُعُمَّا وَالْمُعُمَّاءُ وَلَا ثُعَرِّمُ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

٣١٤٥ – حَدَّثَنَا مُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْ عَلِيًّا، سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ شَمِعَ عَلِيًّا،

يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ، وَالْأُذُنِ».

# [باب مَنِ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً صَحِيحَةً، فَأَصَابَهَا عِنْدَهُ شَيْءً]

٣١٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ أَبُو بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَرَظَةَ كَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَرَظَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: ابْتَعْنَا كَبْشًا نُضَحِّي بِهِ، فَأَصَابَ الذِّئْبُ مِنْ أَلْيَتِهِ، أَوْ أُذُنِهِ، فَسَأَلْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَأَمَرَنَا، أَنْ نُصَحِّي بِهِ ».

### [باب مَنْ ضَحَّى بِشَاةٍ، عَنْ أَهْلِهِ]

٣١٤٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيَّادٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ، عَلَى عَهْدِ يَسَادٍ، قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُضَحِّي بِالشَّاقِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى».

٣١٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيً، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ، قَالَ: «حَمَّلَنِي أَهْلِي عَلَى شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ، قَالَ: «حَمَّلَنِي أَهْلِي عَلَى

الجُفَاءِ بَعْدَ مَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ، كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ، بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ، وَالْآنَ يُبَخِّلُنَا جِيرَانُنَا».

# [باب مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّي، فَلَا يَأْخُذْ فِي الْعَشْرِ، مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ]

٣١٤٩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحُهَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أُمِّ سَلَمَة، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ أُمِّ سَلَمَة، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ أُمِّ سَلَمَة، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ أُنْ سَعِيهِ مَنْ شَعَرِهِ، وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا».

٣١٤٥-٣١٤٤-٣١٤٣-٣١٤١-٣١٤٠-٣١٣A) (٣١٤٩-٣١٤٨-٣١٤٧-٣١٤٦-

#### (التعليق)

واختلف هل النهي هنا في ذلك للتحريم أم للكراهة؟ والأظهر والله أعلم أنه للكراهة، وهذا الحديث اختُلف في رفعه ووقفه، رجح الدارقطني في ذلك عدم الرفع.

#### (المتن)

٣١٥٠ - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ بَكْرٍ الضَّبِّيُّ أَبُو عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الضَّبِيُّ أَبُو عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةً، الْبُرْسَانِيُّ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةً، عَنْ مَالِكِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةً، وَيُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُسْلِمٍ، وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُسْلِمٍ،

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّي، فَلَا يَقْرَبَنَّ لَهُ شَعَرًا، وَسَلَّمَ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّي، فَلَا يَقْرَبَنَّ لَهُ شَعَرًا، وَلَا ظُفْرًا».

# [باب النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ، قَبْلَ الصَّلَاةِ]

٣١٥١ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ، يَعْنِي قَبْلَ الصَّلَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ. يَعْنِي قَبْلَ الصَّلَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ. ٣١٥٢ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبٍ الْبَجَلِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبٍ الْبَجَلِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبٍ الْبَجَلِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ أَضْحِيَتَهُ، وَمَنْ لَا، فَلْيَابُحْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ كَانَ ذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ أَضْحِيَتَهُ، وَمَنْ لَا، فَلْيَابُحْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ

٣١٥٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمُر، عَنْ عُويْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ، أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، غَنْ عَبْ عُويْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ، أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَصَدَكَرَهُ لِلنَّبِ عَنْ عَبْ لِللهُ عَلَيْ فِي وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (أَعِدُ أُنْ حَيَّتَكَ). فَصَدَكَرَهُ لِلنَّبِ عِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْ فَيَ اللهُ عَلَيْ عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الْأَعْلَى: عَنْ عَمْرِو بْنِ عَنْ أَبِي وَيْدٍ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: عَنْ عَمْرِو بْنِ بُحُدَانَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْثَنَى أَبُو مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ خَالِدٍ الْحُذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ، فَوَجَدَ رِيحَ قُتَارٍ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا الَّذِي ذَبَحَ؟ » وَسَلَّمَ بِدَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ، فَوَجَدَ رِيحَ قُتَارٍ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا الَّذِي ذَبَحَ؟ » فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلُ مِنَّا، فَقَالَ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّي، لِأُطْعِمَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلُ مِنَا، فَقَالَ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّي، لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي، «فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ» فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ، مَا عِنْدِي، إلَّا جَذَعٌ، أَوْ حَمَلُ مِنَ الضَّأْنِ، قَالَ: «فَاذَبُحُهَا، وَلَنْ ثُجْزِئَ عَجَذَعَةٌ، عَنْ أَحِدٍ إلَّا عَنْ أَحَدٍ اللَّهَ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ أَوْ حَمَلُ مِنَ الضَّانِ، قَالَ: «فَاذُبُحُهَا، وَلَنْ ثُخْزِئَ عَجَذَعَةٌ، عَنْ أَحَدٍ لَا إِللهَ إِلَّا جَذَعٌ مَنْ أَوْ حَمَلُ مِنَ الضَّانِ، قَالَ: «فَاذْبَحُهَا، وَلَنْ ثُخْرِئَ عَجَذَعَةٌ، عَنْ أَحْدِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

# [باب مَنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتُهُ، بِيكِهِ].

٣١٥٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ وَالْكِ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ شُعْبَةُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِيدِهِ، وَاضِعًا قَدَمَهُ، عَلَى صِفَاحِهَا).

٣١٥٦ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَهَّارِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَهَّارِ بَنُ سَعْدِ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ، عِنْدَ طَرَفِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ، عِنْدَ طَرَفِ النَّوْقَاقِ، طَرِيقِ بَنِي زُرَيْقِ بِيَدِهِ، بِشَفْرَةٍ».

### [باب جُلُودِ الْأَضَاحِيِّ]

٣١٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ: أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ

الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، خُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَا لَهَا، لِلْمَسَاكِينِ».

# [باب الْأَكْلِ مِنْ خُوم الضَّحَايَا]

٣١٥٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَأَكَلُوا مِنَ اللَّحْم، وَحَسَوْا مِنَ الْمُرَقِ».

### [باب ادِّخَارِ خُوم الْأَضَاحِيِّ]

٣١٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّمَ النَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَحُومِ الْأَضَاحِيِّ، لِجَهْدِ النَّاسِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا».

٣١٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمُلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لَحُوم الْأَضَاحِيِّ، فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام، فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا».

# [باب الذَّبْح، بِالْمُصَلَّى]

٣١٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «كَانَ» يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى.

كِتَابُ الذَّبَائِح

#### [باب الْعَقِيقَةِ]

٣١٦٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، فَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ،

٣١٦٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَاهُكَ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْهَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَنْ نَعْقَ عَنِ الْغُلَام شَاتَيْنِ، وَعَنِ الجُارِيَةِ شَاةً».

٣١٦٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى».

٣١٦٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ عُلَامٍ مُرْتَهَنُ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ عُلَامٍ مُرْتَهَنُ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى».

۳۱۵۷-۳۱۵۱-۳۱۵۰-۳۱۵۶-۳۱۵۳-۳۱۵۲-۳۱۵۰)
(۳۱٦٥-۳۱٦٤-۳۱٦۳-۳۱٦۲-۳۱٦۱-۳۱٦٠-۳۱۵۸-

ولهذا أخذ من قال: بوجوب العقيقة. وذلك لقوله: «مرتهن بعقيقته»، «وعن الذكر شاة وعن الأنثى شاة وعن الأنثى شاة كذلك فهذا قد صح عن بعض الصحابة، صح ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله، رواه مالك في "الموطأ" وكذلك أيضًا ابن أبي الدنيا في كتاب "العبال".

#### (المتن)

٣١٦٦ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ هُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ايُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ، وَلَا يُمَسُّ عَبْدِ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ايُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ، وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمِ).

#### [باب الْفَرَعَةِ، وَالْعَتِيرَةِ]

٣١٦٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ - بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمُلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَالِدٍ الْحُذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمُلِيحِ، عَنْ نُبيْشَةَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فِي رَجَبٍ، فَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فِي رَجَبٍ، فَهَا تُأْمُرُنَا؟ قَالَ: «اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرِ كَانَ، وَبَرُّوا لِلَّهِ، وَأَطْعِمُوا» قَالُوا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا بِهِ؟ قَالَ: «فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعُ، تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ، فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ - أُرَاهُ قَالَ: عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ - فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ».

٣١٦٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا فَرَعَةَ، وَلَا عَتِيرَةَ) قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: وَالْفَرَعَةُ: أَوَّلُ عَتِيرَةً) قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: وَالْفَرَعَةُ: أَوَّلُ النَّنَاجِ، وَالْعَتِيرَةُ: الشَّاةُ يَذْبَحُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ فِي رَجَبِ.

٣١٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا فَرَعَةَ، وَلَا عَتِيرَةَ» قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: هَذَا مِنْ فَرَائِدِ الْعَدَنيِّ.

### [باب إِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ]

٣١٧٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا فَيَعْتُمُ، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ».

#### (التعليق)

وراحة الذبيحة تكون بالودجين، واعتبار الودجين جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ولا مخالف له من الصحابة، أما المريء وحده فلا اعتداد به، المريء لا اعتداد به بالاتفاق.

#### (المتن)

٣١٧١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ: «دَعْ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ، وَهُو يَجُرُّ شَاةً بِأُذُنِهَا، فَقَالَ: «دَعْ أَذُنْهَا، وَخُذْ بِسَالِفَتِهَا».

٣١٧٢ – حَدَّثَنَا مُوْوَانُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي قُرَّةُ بِنُ حَيْوَئِيلَ، عَنِ النَّهُ هُرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «أَمَرَ اللَّهِ مَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «أَمَرَ اللَّهِ مَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ الشَّفَارِ، وَأَنْ تُوارَى عَنِ الْبَهَائِمِ» وَقَالَ: «أَمَرَ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ الشَّفَارِ، وَأَنْ تُوارَى عَنِ الْبَهَائِمِ» وَقَالَ: «إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجْهِزْ»، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّبِيِّ عَنْ سَالْمٍ، عَنْ البَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ. وَسَلَّمَ مِثْلُهُ.

# [باب التَّسْمِيَةِ، عِنْدَ الذَّبْحِ]

٣١٧٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﴿ إِنَّ الشَّيَاطِينَ، لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ ﴾ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﴿ إِنَّ الشَّيَاطِينَ، لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ ﴾ [الأنعام: ١٢١] قَالَ: "كَانُوا يَقُولُونَ: مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ، فَلَا تَأْكُلُوا، وَمَا لَمُ يُذْكِرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ "، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكِرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ "، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكِرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ "، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكِرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَكُلُوهُ "، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكِرِ اسْمُ

(T1VT-T1VT-T1V1)

#### (التعليق)

﴿ مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ هو الذي يُذبح لله الله المراد بذلك هو التسمية مجردة ولو كان لله سبحانه وتعالى؟ نقول: فرق بين المسألتين: -

المسألة الأولى: وهي ما ذبح لله على هو الذي أمر الله على بأن يسمى استحضارًا لما في الباطن وإزالة لما بقي في الناس من أمر الجاهلية أن يذبحون لأصنامهم، فإن كذلك فهو محرم أن يتناول أو يُأكل منه أو يستفاد منه باعتبار أنه ميتة، وهذا لا خلاف عند الصدر الأول فيه، وأما الثاني إذا ذبحه لله ثم نسي. التسمية وفي قلبه النية قائمة، فهذا لا حرج عليه أن يأكل منه.

وينبغي أن لا يذبح إلا أتم الناس، إلا أتم الناس خِلقة ودينًا، ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه كره ذبيحة الأقلفن وجاء عن عبد

الله بن عمر عليه رضوان الله أنه كره ذبيحة العبد الآبق، ولا مخالف لهما من أصحاب رسول على.

#### (المتن)

٣١٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِلَحْمٍ لَا نَدْرِي ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ قَالَ: «سَمُّوا أَنْتُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ قَالَ: «سَمُّوا أَنْتُمُ وَكُلُوا» وَكَانُوا حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ».

#### [باب مَا يُذَكَّى بِهِ]

٣١٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَالَى عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، قَالَ: ذَبَحْتُ أَرْنَبَيْنِ بِمَرْوَةٍ، فَأَتَيْتُ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، قَالَ: ذَبَحْتُ أَرْنَبَيْنِ بِمَرْوَةٍ، فَأَتَيْتُ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، قَالَ: ذَبَحْتُ أَرْنَبَيْنِ بِمَرْوَةٍ، فَأَتَيْتُ عَالِيهِ وَسَلَّمَ، «فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا».

٣١٧٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ ـ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا فُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ ـ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ مُهَاجِرٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ مُهَاجِرٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ شَعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ مُهَاجِرٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلَى اللهُ عَنْ سُلَيْمَ وَوَ إِنْ اللهُ عَنْ سُلَمْ وَوَ إِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْلِهَا ﴾.

٣١٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِهَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُرِّيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ، عَنْ عَدِيٍّ ابْنِ حَاتِم،

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَصِيدُ الصَّيْدَ، فَلَا نَجِدُ سِكِّينًا، إِلَّا الظِّرَارَةَ، وَشِقَّةَ الْعَصَا، قَالَ: «أَمْرِرِ الدَّمَ بِهَا شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ».

٣١٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ-، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُ وقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِع بْنِ خَدِيج، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ فِي المُّغَازِي، فَلَا يَكُونُ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ غَيْرَ السِّنِّ، وَالظُّفْرِ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفْرَ، مُدَى الْحَبَشَةِ».

# [باب السَّلْخ]

٣١٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، - قَالَ عَطَاءٌ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِغُلَام يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَنَحَّ، حَتَّى أُرِيَكَ» فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْم، فَدَحَسَ بِهَا، حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبِطِ وَقَالَ: «يَا غُلَامُ هَكَذَا فَاسْلُخْ» ثُمَّ مَضَى ـ وَصَلَّى لِلنَّاسِ، وَلَمْ يَتُوَ ضَّأً.

هنا نستطيع أن نقول: إن الذبح على ثلاثة أنواع: -

ذبح مشروع: وهو الذي جاء عن رسول الله ﷺ بإراحة الذبيحة وقطع الودجين أو أحدهما.

وذبح مبيح: وإن لو لم يكن مشروعًا وذلك أن يذبحها بما يحصل بذلك المقصود وذلك كقطع رأس الطائر إما بيده أو نحو ذلك فهذا يؤدي الغاية ولكنه ليس بمشروع، ليس بمشروع حتى يأتي بشيء حاد، يأتي بشيء حاد فلا يؤذيها بيده.

والثالث: وهو المحرم. وهو كصبر البهيمة، وكذلك أيضًا بالذبح لغير الله على الله فهذا كذلك أيضًا بخنقها وضربها ولو ماتت فهذا من الأمور المحرمة، ويستثنى من ذلك ما ند، يعني البهائم التي تند ولو كانت إنسية من جهة أصلها فيتلوها الإنسان بسهم أو بنبال أو رماح أو برصاص أو نحو ذلك ولو كانت شاة أو بعيرًا فذبحها فإنها تجزئ عنه، ويجوز له حينئذٍ أن يأكل منها وأن يتصدق.

#### (المتن)

### [باب النَّهْي عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ]

٣١٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَة، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَرْ وَانُ بْنُ مُعَاوِيَة، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ، لِيَذْبَحَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكَ، وَالْحَلُوبَ».

٣١٨١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلِعُمْرَ: «انْطَلِقًا بِنَا إِلَى الْوَاقِفِيِّ» قَالَ: وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلِعُمْرَ: هُا فَطَلَقُنَا فِي الْقَمَرِ، حَتَّى أَتَيْنَا الْحَائِطَ، فَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ، ثُمَّ فَانُطَلَقْنَا فِي الْعَنَم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكَ، وَالْحَلُوبَ» أَوْ قَالَ جَالَ فِي الْعَنَم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكَ، وَالْحُلُوبَ» أَوْ قَالَ هَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكَ، وَالْحُلُوبَ» أَوْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكَ، وَالْحَلُوبَ» أَوْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلِيَّاكَ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُنْمَ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا عَلَيْهِ وَلَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَ

#### [باب ذَبِيحَةِ الْمُرْأَةِ]

٣١٨٢ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِ عِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَلَمْ يَرَ، بِهِ بَأْسًا».

### [باب ذَكَاةِ النَّادِّ، مِنَ الْبَهَائِم]

٣١٨٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُ وَقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَنَدَّ بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَنَدَّ بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لَمَا أَوَابِدَ - أَحْسَبُهُ قَالَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ - فَهَا غَلَبَكُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لَمَا أَوَابِدَ - أَحْسَبُهُ قَالَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ - فَهَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا».

٣١٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاء، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ، إِلَّا ضَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاء، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ، إِلَّا فِي الْحُلْقِ، وَاللَّبَةِ قَالَ: (لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ).

# [باب النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ، وَعَنِ الْمُثْلَةِ]

٣١٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُمَثَّلَ، بِالْبَهَائِم».

٣١٨٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ وَيُدِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «بَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم، عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِم».

٣١٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صُفْيَانُ، عَنْ سِهَاكٍ، خَلَّدٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا صُفْيَانُ، عَنْ سِهَاكٍ، غَنْ سِهَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَتَخِذُوا شَيْئًا، فِيهِ الرُّوحُ، غَرَضًا».

٣١٨٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيْنِنَةَ قَالَ: أَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: "بَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِ، صَبْرً".

[باب النَّهْي عَنْ، لَحُوم الجُلَّالَةِ]

٣١٨٩ - حَدَّثَنَا شُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خُوْمِ الْجَلَّالَةِ، وَأَلْبَانِهَا».

### [باب لحُوم الْخَيْل]

• ٣١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ، قَالَتْ: «نَحَرْنَا فَرَسًا، فَأَكَلْنَا مِنْ خُمِهِ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

٣١٩١ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ، الْخَيْلَ وَمُمْرَ الْوَحْشِ».

T1AV-T1A7-T1A0-T1AE-T1AT-T1AY-T1A1-T1A+)  $(\Upsilon 191 - \Upsilon 19 \cdot - \Upsilon 1 A - \Upsilon 1 A A$ 

#### (التعليق)

وعلى هذا الصحابة عليهم رضوان الله في حِلِّ لحوم الخيل، بل حُكى اتفاقهم في ذلك، حكاه الشوكاني -رحمه الله-.

(المتن)

[باب خُوم اخْمُرِ الْوَحْشِيَّةِ]

٣١٩٢ – حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي اللهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ خُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ خُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: أَصَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ فَقَالَ: أَصَابَ الْقُومُ مُمُّرًا خَارِجًا مِنِ المُدِينَةِ، فَنَحَرْنَاهَا وَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَعْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ: «اكْفَتُوا الْقُدُورَ، وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ خُومِ مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ: «اكْفَتُوا الْقُدُورَ، وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ خُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا» فَأَكْفَأَنَاهَا، فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى حَرَّمَهَا تَحْرِيمًا قَالَ: تَحَدَّثْنَا أَنَّهَا حَرَّمَهَا تَعْرِيمًا قَالَ: تَحَدَّثْنَا أَنَّهَا حَرَّمَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَتَّةَ، مِنْ أَجْلِ أَجْل أَثْهَا، تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ.

٣١٩٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَنُ بْنُ جَابِرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكُرِبَ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَنُ بْنُ جَابِرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكُرِبَ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَرَّمَ أَشْيَاءَ، حَتَّى ذَكَرَ الْحُمُرَ الْحُمُرَ الْكُمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَرَّمَ أَشْيَاءَ، حَتَّى ذَكَرَ الْحُمُرَ الْمُعْرَادِيِّ، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَرَّمَ أَشْيَاءَ، حَتَّى ذَكُرَ الْحُمُرَ الْمُعْرَادِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَرَّمَ أَشْيَاءَ» حَتَّى ذَكُر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَرَّمَ أَشْيَاءَ» حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

٣١٩٤ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُلْقِيَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، نِيئَةً، وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ بَعْدُ».

٣١٩٥ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ النَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ خَيْبَرَ، فَأَمْسَى النَّاسُ، قَدْ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ، فَقَالَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلامَ تُوقِدُونَ؟ » قَالُوا: عَلَى خُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلامَ تُوقِدُونَ؟ » قَالُوا: عَلَى خُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

فَقَالَ: «أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَاكْسِرُوهَا» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْ ذَاكَ».

٣١٩٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ مُنَادِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ مُنَادِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَادَى ﴿ إِنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لَحُومِ الْجُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسُ ﴾. وَسَلَّمَ: نَادَى ﴿ إِنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لَحُومِ الْجِعَالِ]

٣١٩٧ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجُزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كُنَّا نَأْكُلُ لَحُومَ الْخَيْلِ» قُلْتُ: فَالْبِغَالُ، قَالَ: «لَا».

٣١٩٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: «بَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَحُومِ الْحَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالْجَمِيرِ».

### [باب ذَكَاةِ الْجُنِينِ، ذَكَاةُ أُمِّهِ]

٣١٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْبُارَكِ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْرُ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْنَا

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الجُنِينِ فَقَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِنْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ، وَسَلَّمَ عَنِ الجُنِينِ فَقَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِنْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتُهُ، ذَكَاةُ أُمِّهِ».

- ٣١٩٨- ٣١٩٧- ٣١٩٦- ٣١٩٥- ٣١٩٤- ٣١٩٢) (٣١٩٩

#### (التعليق)

وعلى هذا إجماع الصحابة أيضًا أن الجنين إذا ذُكِّيت أمَّهُ فذكاته ذكاة أمه، نص على هذا الماوردي -رحمه الله-.

#### (المتن)

(أبواب الصَّيْدِ)

# [باب قَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْع]

• ٣٢٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ» ثُمَّ قَالَ: «مَا لَكُمْ، وَلِلْكِلَابِ؟» اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ» ثُمَّ قَالَ: «مَا لَكُمْ، وَلِلْكِلَابِ؟» ثُمَّ وَلَلْكِلَابِ؟ » ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ.

٣٢٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ عُمَر، ح وحَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بِنُ عَمْر، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْدُ بِنُ جَعْفَرٍ، قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، فَحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، فَحَمَّدُ بِنُ مُغَفِّرٍ، قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: **«أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ»** ثُمَّ قَالَ: «مَا لَكُمْ وَلِلْكِلَابِ؟ » ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الزَّرْع، وَكَلْبِ الْعِينِ قَالَ بُنْدَارُ: الْعِينُ حِيطَانُ اللَّدِينَةِ.

٣٢٠٢ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِقَتْلِ الْكِلَابِ".

٣٢٠٣ – حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَافِعًا صَوْتَهُ، (يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَكَانَتِ الْكِلَابُ، تُقْتَلُ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيةٍ».

# [باب النَّهْي عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِية]

٣٢٠٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: قَالَ: وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، فَإِنّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، فَإِنّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، فَإِنّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ وَسُلَّمَ وَسُلَيْهٍ ».

(التعليق)

أثرُ العلمِ حتى على الكلاب! فالكلب المعلَّم يختلف عن الكلب الجاهل، ينقص منك قيراط وصيده حرام، وكذلك بالنسبة للمُعَلم لا يُنقص من أجرك وصيده حلال.

#### (المتن)

٣٢٠٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: قَالَ: مَدْ قَالَ: مَدَّثِنِي عَمْلِهِ كُلَّ قَالَ: مَدْ قَالَ: عَمَلِهِ كُلَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ

٣٢٠٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ، لَأَمَرْتُ وَسَلَّمَ: فَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيةٍ، أَوْ يَقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا، الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطَانِ».

٣٢٠٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَا يُغْنِي زُهَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَا يُغْنِي عَنْ عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْمٍ قِيرًا طُنَّ فَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ عَنْهُ زُرْعًا، وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْمٍ قِيرًا طُنَّ فَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ مِنْ عَمَلِهِ، وَرَبِّ هَذَا الْمُسْجِدِ.

### [باب صَيْدِ الْكَلْبِ]

٣٢٠٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْحُوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْمُشَرَيْحِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقُلْتُ يَا مَنْ أَبُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي النَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَصِيدُ بِكَلْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنْكُمْ فِي أَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلَا تَأْكُلُوا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنْكُمْ فِي أَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا مَا ذَكُرْتَ أَنْكُمْ فِي أَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا مَا ذَكُرْتَ مِنْ أَمْرِ الصَّيْدِ، فَإِ أَنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا، فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَلَمَا مَا ذَكُرْتَ، مِنْ أَمْرِ الصَّيْدِ، فَإِ أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ اللّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ اللّهُ مَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ اللّهِ يَكُلُ اللهُ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ اللّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ النَّهُ مُكُلْ».

٣٢٠٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ، بِهَذِهِ الْكِلَابِ قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ، بِهَذِهِ الْكِلَابِ قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ، إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ، بِهَذِهِ الْكِلَابِ قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكُ اللَّهُ عَلَيْهَا، فَكُلْ مَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ، إِنْ قَتَلْنَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنَّا أَمْسَكَ، عَلَى نَفْسِهِ، الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكُلُ الْكَلْبُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّا أَمْسَكَ، عَلَى نَفْسِهِ، الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكُلُ الْكَلْبُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّ أَخُوا، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّ أَكُلْ الْبُنُ مَاجَةَ سَمِعْتُهُ، يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ الْمُنْذِرِ وَإِنْ خَالِطَهَا كِلَابُ أُخُر، فَلَا تَأْكُلْ، قَالَ ابْنُ مَاجَةَ سَمِعْتُهُ، يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ الْمُنْذِرِ يَقُولُ: حَجَجْتُ ثَهَانِيَةً وَخَمْسِينَ حِجَّةً، أَكْثَرُهَا رَاجِلٌ.

## [باب صَيْدِ كَلْبِ الْمُجُوسِ، وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ]

٣٢٠٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سُلَيْهَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «ثَمِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِهِمْ، وَطَائِرِهِمْ، يَعْنِي الْمُجُوسَ».

٣٢١٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ صَلْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيم، فَقَالَ: «شَيْطَانُ».

### [باب صَيْدِ الْقَوْسِ]

٣٢١١ – حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحَاسُ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَغْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَعِيدِ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلْ مَا رَدَّتْ، عَلَيْكَ قَوْسُكَ».

(3 • 77 - 0 • 77 - 7 • 77 - N • 77 - N • 77 - P • 77 - • 177 - N • 177 - N • 77 - N

#### (التعليق)

وكذلك صيدُ الطائر فيختلف عن صيد الكلب، صيد الطائر المعلم إذا صاد للإنسان فصيده حلال ولو أكل منه كالبازي والصقر وغيرها، فإذا

صادت ولو طعمت شيئًا منه فالصيد حلال، بل حُكي الاتفاق على هذا، حكى اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله ابن قدامة في كتابه "المغني".

### (المتن)

٣٢١٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا مُحَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا وَمَيْتَ وَخَزَقْتَ، فَكُلْ مَا خَزَقْتَ».

قَوْمٌ نَرْمِي، قَالَ: ﴿إِذَا رَمَيْتَ وَخَزَقْتَ، فَكُلْ مَا خَزَقْتَ».

### [بَابُ الصَّيْدِ، يَغِيبُ لَيْلَةً]

٣٢١٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ، عَنْ عَلِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ، عَنْ عَلِي بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْمِي عَنْ عَلِي بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْمِي الصَّيْدَ، فَيَغِيبُ عَنِي لَيْلَةً؟ قَالَ: ﴿إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ شَيْتًا غَيْرَهُ، الصَّيْدَ، فَيَغِيبُ عَنِي لَيْلَةً؟ قَالَ: ﴿إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ شَيْتًا غَيْرَهُ، الصَّيْدَ، فَيَغِيبُ عَنِي لَيْلَةً؟

### [بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ]

٣٢١٤ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْ ذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، المُنْ ذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا زُكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ عِنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ قَالَ: «مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ، فَهُو وَقِيدُ». بِالْمِعْرَاضِ قَالَ: «مَا أَصَبْتَ بِحَدُّو، فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَهُو وَقِيدُ». وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَهُو وَقِيدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، عَنْ مَنْصُورٍ،

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: «لَا تَأْكُلْ، إِلَّا أَنْ يَخْزِقَ».

### [بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ، وَهِيَ حَيَّةً]

٣٢١٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَّيْدِ بْنِ كَاسِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ هِشَام بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهَا قُطِعَ مِنْهَا، فَهُوَ مَيْتَةٌ».

٣٢١٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُذَلِيُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ تَمِيم الدَّارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، قَوْمٌ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ، وَيَقْطَعُونَ أَذْنَابَ الْغَنَمِ، أَلَا، فَمَا قُطِعَ مِنْ حَيِّ، فَهُوَ مَيِّتٌ».

### (التعليق)

#### (TYIV-TYIZ-TYIO-TYIE-TYIT)

وهذا أيضًا مما لا خلاف فيه، وقد جاء عن عبد الله بن عباس رضوان الله عليه تعالى أنه سُئل عن شاة بقر الذئب بطنها حتى أخرج قصبها في الأرض ثم أدركها صاحبها فذبحه. فقال: (لا بأس بأكلها). ولا مخالف له من أصحاب رسول الله على كما ذكر ذلك ابن حزم الأندلسي. يعني ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، وإذا أدركها الإنسان فهي ذبيحة، إذا أدركها الإنسان قبل موتها فهي ذبيحة .

### (المتن)

### [بَابُ صَيْدِ الْحِيتَانِ، وَالْجُرَادِ]

٣٢١٨ – حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُحِلَّتُ لَنَا أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُحِلَّتُ لَنَا مَيْتَتَانِ: الْحُوتُ، وَالْجُرَادُ».

٣٢١٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَنَصْرُ. بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَخْيَى بْنِ عُهَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْهَانَ، بْنُ يَخْيَى بْنِ عُهَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِي عُثْهَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْهَانَ، قَالَ: هُأَكْثُرُ جُنُودِ اللَّهِ، قَالَ: هُأَكْثُرُ جُنُودِ اللَّهِ، قَالَ: هُأَكُثُرُ جُنُودِ اللَّهِ، وَسَلَّمَ عَنِ الْجُرَادِ؟ فَقَالَ: هُأَكْثُرُ جُنُودِ اللَّهِ، وَلَا أُحَرِّمُهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُرَادِ؟ فَقَالَ: هُأَكُثُرُ جُنُودِ اللَّهِ، وَلاَ أُحَرِّمُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُرَادِ؟ فَقَالَ: هُأَكُثُرُ جُنُودِ اللّهِ،

٣٢٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْبَقَّالِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

٣٢٢١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَهَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلَاثَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلَاثَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَلِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا دَعَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا دَعَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا دَعَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاقْطُعْ دَابِرَهُ، وَاقْتُلْ صِغَارَهُ، وَأَفْسِدْ بَيْضَهُ، وَاقْطُعْ دَابِرَهُ،

وَخُذْ بِأَفْوَاهِهَا، عَنْ مَعَايِشِنَا وَأَرْزَاقِنَا، إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ»، فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَدْعُو عَلَى جُنْدٍ مِنْ أَجْنَادِ اللَّهِ بِقَطْعِ دَابِرهِ قَالَ: «إِنَّ الجُرَادَ نَثْرَةُ اللَّهُ بِقَطْعِ دَابِرهِ قَالَ: «إِنَّ الجُرَادَ نَثْرَةُ أَرُكُونَ اللَّهُ عِلَا اللَّهُ مِنْ رَأَى الْخُوتَ يَنْثُرُهُ. الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ»، قَالَ هَاشِمٌ: قَالَ زِيَادُ: فَحَدَّثَنِي مَنْ رَأَى الْحُوتَ يَنْثُرُهُ.

٣٢٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْهُ عَلَيْهِ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةٍ، أَوْ عُمْرَةٍ، فَاسْتَقْبَلَنَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ، أَوْ ضَرْبٌ مِنْ جَرَادٍ، وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( كُلُوهُ، فَجَعَلْنَا نَضْرِ بَهُنَّ بِأَسْوَاطِنَا، وَنِعَالِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( كُلُوهُ، فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ ».

### [بَابُ مَا يُنْهَى، عَنْ قَتْلِهِ]

٣٢٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْفَضْلِ، عَنْ سَعِيدٍ الْقُبْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْقُبْرِيِّ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ، وَالظَّهْدَع، وَالنَّمْلَةِ، وَالْمُدُهُدِ».

٣٢٢٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ، عَنِ النَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ اللَّهِ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِ، النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ،

٣٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْ-ج، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِ-يَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَرَصَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْل، فَأُحْرِقَت، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ: أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ، أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَم، تُسَبِّحُ»، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَقَالَ: قَرَصَتْ.

- TYYY- TYYY- TYYY- TYYY- TYYY- TYYY- TYYY- XY 14- TY 1A- TYYX- TYYY- TYYY- TYYY- TYYY- TYYY- TYYY- TYYY (3770)

#### (التعليق)

وعلى هذا يجوز للإنسان أن يبيد أو أن يقتل شيئًا آذاه من هذه المنهيات سواء كان من النمل أو <mark>منة</mark> أضرابه، وأما ما لا يؤذي فينهى عن ذلك، ما لا يؤذي الإنسان، كالذي يجده الإنسان في طريقه أو يجده الإنسان في البرية أو غير ذلك، أما الذي يؤذيه في داره، أو في موضع نومه أو في مأكله، أو في مشربه، أو نحو ذلك فهذا لا حرج على الإنسان من قتله.

(المتن)

[بَابُ النَّهْي عَنِ الْخَذْفِ]

٣٢٢٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: ﴿إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: فَعَادَ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ، ثُمَّ عُدْتَ، لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا.

٣٢٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُفْرٍ، قَالَا: جَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: ﴿ إِنَّهَا لَا تَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَا تَنْكِي الْعَدُو، وَلَكِنَّهَا عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَنْ الْخَذُفِ، وَقَالَ: ﴿ إِنَّهُمَا لَا لَاللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَلْهُ اللهُ عَنْ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

## [بَابُ قَتْلِ الْوَزَغِ]

٣٢٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَرَهَا، بِقَتْلِ الْأُوْزَاغِ».

٣٢٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ وَزَخًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً،

وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الثَّانِيَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا، أَدْنَى مِنَ الْأُولَى، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ، فَلَهُ كَذَا حَسَنَةً، أَدْنَى مِنَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْرَّةِ الثَّانِيَةِ».

٣٢٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: خَدَّرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النَّرُبيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِلْوَزَغ، الْفُويْسِقَةُ».

٣٢٣١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ مَوْ لَاةِ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ مَوْ لَاةِ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُحُّا مَوْضُوعًا، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا: «أَنَّ قَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ هَذِهِ الْأَوْزَاغَ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا: «أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَكًا أُلْقِي فِي النَّارِ، لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ، إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ، غَيْرَ الْوَزَغِ، فَإِنَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ».

# [بَابُ أَكْلِ، كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ]

٣٢٣٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَبَي عَنْ أَكُلِ، كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ)، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا، حَتَّى دَخَلْتُ الشَّامَ.

### (التعليق)

وفي هذا أن البهائم حيوانات وكذلك الحشرات لديها نوع تكليف، وهذا التكليف يختلف عن نوع تكليف بني آدم، وهذه الأوزاغ ليست كلها وإنها ما كان عند الخليل إبراهيم فتعدى ذلك، ولهذا نوع التكليف قد يتعدى ونوع العقوبة قد تتعدى لاعتبارات وحكم إلهية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا نقول: إن البهائم عليها نوع تكليف، ومن التكليف ما يكون فيها بينها في القضاء والعدل فيها بينها كها جاء عن النبي في حديث أبي هريرة قال: «ليقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجهاء» يعني فيها بينهن، وكذلك أيضًا في التكليف بينها وبين بعض بني آدم، وهذا كها في الأوزاغ مع الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

### (المتن)

٣٢٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، ح وَدَّثَنَا أَهْدُ بْنُ سِنَانٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَة بْنِ مُهْدِيٍّ، قَالَا: «أَكُلُ، كُلِّ ذِي مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَكُلُ، كُلِّ ذِي مُنَ السِّبَاع، حَرَامٌ».

٣٢٣٤ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَالِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَالِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ أَكْلِ، كُلِّ ذِي نَابٍ، مِنَ الطَّيْرِ».

### [بَابُ الذِّنْبِ، وَالثَّعْلَبِ]

٣٢٣٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ أَخْنَاشِ أَخِيهِ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ، مَا تَقُولُ فِي الثَّعْلَبِ قَالَ: «وَمَنْ يَأْكُلُ الثَّعْلَب؟ »، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْأَرْضِ، مَا تَقُولُ فِي الثَّعْلَبِ قَالَ: «وَمَنْ يَأْكُلُ الثَّعْلَب؟ »، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الذِّنْب؟ قَالَ: «وَمَنْ يَأْكُلُ الذِّنْب؟ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟ ».

## [بَابُ الضَّبُعِ]

٣٢٣٦ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ بْنُ رَجَاءٍ اللَّكِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَمِيَّةً هُوَ، أَبِي عَمَّادٍ وَهُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هُو، قَالَ: «نَعَمْ»، ، قُلْتُ: أَشَيْءٌ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: «نَعَمْ»، ، قُلْتُ: أَشَيْءٌ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

٣٢٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ: «وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُع؟ ». جَزْءٍ، قَالَ: «وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُع؟ ».

#### (4144 - 3414 - 6414 - 6414 - 6414)

### (التعليق)

الصحيح في ذلك أنها حلال، وجاء هذا عن رسول الله وعبد الله بن الذي عليه أيضًا اتفاق الصحابة، جاء ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، والصحيح عن أبي هريرة عليه رضوان الله أنه سئل عن الضبع فقال: "من الغنم"، وجاء عن أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله أنه سئل عن الضبع فقال: "أحب إلى من دجاجة سمينة".

### (المتن)

### [بَابُ الضَّبِّ]

٣٢٣٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ خَصِيْنٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا، فَاشْتَوَوْهَا، فَأَكُلُوا مِنْهَا، فَأَصَبْتُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَحَذَ جَرِيدَةً، مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ جَرِيدَةً، فَجَعَلَ يَعُدُّ بِهَا أَصَابِ النَّاسُ فِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ جَرِيدَةً، فَخَعَلَ يَعُدُّ بِهَا أَصَابِعَهُ فَقَالَ: ﴿إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابٌ فِي فَجَعَلَ يَعُدُّ بِهَا أَصَابِعَهُ فَقَالَ: ﴿إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابٌ فِي فَكُرُمِ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا هِي »، فَقُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ، قَدِ اشْتَوَوْهَا فَأَكُلُوهَا، فَلَمْ يَأْكُلُ، وَلَمْ يَأْكُلُ، وَلَمْ يَنْهُ.

٣٢٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهُرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ

الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَمُ يُحُرِّمِ النَّسَّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَكَلْ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ الظَّبَ، وَلَكِنْ قَذِرَهُ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَلَحْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَأَكَلْتُهُ ﴾، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَة يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ. عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ.

• ٣٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَجْلُ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أَرْضَ مَضَلَّةٌ، فَلَ اتَرى فِي الضِّبَابِ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّهُ، أُمَّةً أَلَّهُ أَلَّهُ مُنْ أَدْنُ مِنْ قَلْمُ يَأْمُرْ بِهِ، وَلَمْ يَنْهُ عَنْهُ.

٣٢٤١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ حَنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْلِهِ اللهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِضَبِّ مَشْوِيٍّ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ، لِيَأْكُلَ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ خُمْ ضَبِّ، فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ يَا رَسُولَ اللّهِ عَمْرَهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْكُ أَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَالَدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ.

٣٢٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّصَفَّى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا أُحَرِّمُ»، يَعْنِي الضَّبَّ.

### [بابُ الْأَرْنَبِ]

٣٢٤٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: «مَرَرْنَا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَأَنْفُجْنَا أَرْنَبًا، فَسَعَوْا عَلَيْهَا، فَلَغَبُوا، فَسَعَيْتُ، حَتَّى «مَرَرْنَا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَأَنْفُجْنَا أَرْنَبًا، فَسَعَوْا عَلَيْهَا، فَلَغَبُوا، فَسَعَيْتُ، حَتَّى أَذُركُتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِعَجُزِهَا، وَوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَبِلَهَا».

٣٢٤٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: وَدُودُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: وَدُودُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ وَلَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبَيْنِ، مُعَلِّقَهُ مَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ هَذَيْنِ الْأَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكِيهِ مَا بِهَا، فَذَكَيْتُهُمَ إِبِمَرْوَةٍ، أَفَاكُلُ قَالَ: «كُلُ».

٣٢٤٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ أَجْنَاشٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ أَخِيهِ: خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ؟ مَا تَقُولُ فِي الضَّبِّ؟ قَالَ: (لاَ آكُلُهُ، وَلا أُحَرِّمُهُ»، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي آكُلُ اللَّهُ عَالَ: (لاَ اللَّهِ قَالَ: (لاَ اللَّهِ قَالَ: (لاَ اللَّهُ عَنْ الْأُمْمِ، وَرَأَيْتُ خَلْقًا رَابَنِي»،

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الْأَرْنَبِ؟ قَالَ: «لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ»، ، قُلْتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمُ تُحَرِّمُهُ مَا تَقُولُ اللَّهِ قَالَ: «ثَبَيْتُ أَنَّهَا تَدْمَى».

### [باب الطافي من صيد البحر]

٣٢٤٦ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بَرُ دَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَحْرُ الطَّهُورُ مَاوُهُ، الْحِلِّ مَيْتَتُهُ»، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: بَلَّا فَيَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَحْرُ الطَّهُورُ مَاوُهُ، الْحِلْمِ، لِأَنَّ الدُّنْيَا بَرُّ وَبَحْرُ، فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْجُورَادِ أَنَّهُ قَالَ: «هَذَا نِصْفُ الْعِلْمِ، لِأَنَّ الدُّنْيَا بَرُّ وَبَحْرُ، فَقَدْ بَلْعَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْجُورَادِ أَنَّهُ قَالَ: «هَذَا نِصْفُ الْعِلْمِ، لِأَنَّ الدُّنْيَا بَرُّ وَبَحْرُ، فَقَدْ أَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْجُورَ وَبَقِي الْبَحْرِ وَبَقِي الْبَحْرِ وَبَقِي الْبَحْرِ وَبَقِي الْبَحْرِ وَبَقِي الْبَحْرِ وَبَقِي الْبَحْرُ وَبَقِي الْبَحْرِ وَبَقِي الْبَعْمُ وَيُولِ الْعَلْدَةُ الْرَسُولُ اللّهِ الْعَلَاءِ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

٣٢٤٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ قَالَ: مَلْ رَسُولُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَلْقَى الْبَحْرُ، أَوْ جَزَرَ عَنْهُ، فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَلْقَى الْبَحْرُ، أَوْ جَزَرَ عَنْهُ، فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا، فَلَا تَأْكُلُوهُ».

\*\*T\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\*

(التعليق)

قد جاء عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله أنه قال: "ما مات في البحر ذكّاه الله"، وهذا لا مخالف له من أصحاب رسول الله الله الله على كما حكاه غير واحد، ولكن إذا أنتن وفسد فإنه يُحرم لفساده وضرره.

### (المتن)

#### [باب الغراب]

٣٢٤٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "مَنْ يَأْكُلُ الْغُرَاب؟ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاسِقًا، وَاللَّهِ مَا هُوَ يَأْكُلُ الْغُرَاب؟ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاسِقًا، وَاللَّهِ مَا هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ".

٣٢٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ الْقَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، الْمُسْعُودِيُّ قَالَ: «الحُيَّةُ فَاسِقَةٌ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الحُيَّةُ فَاسِقَةٌ، وَالْغُرَابُ فَاسِقَةٌ، وَالْغُرَابُ فَاسِقَةٌ، وَالْغُرَابُ فَاسِقَةٌ، وَالْغُرَابُ فَاسِقَةٌ، وَالْغُرَابُ فَاسِقَةٌ، وَالْغُرَابُ فَاسِقَةً، وَالْغُرَابُ فَاسِقَةً، وَالْغُرَابُ فَاسِقَةً، وَالْغُرَابُ فَاسِقَا». النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسِقًا».

### [بَابُ الْهِرَّةِ]

• ٣٢٥ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَكْلِ الْمُرَّةِ، وَثَمَنِهَا».

#### (X377-P377-077)

#### (التعليق)

المراد بالفسق هنا فاسق وفاسقة يعني خارجة عن حكم الله على تحريمه وتعظيمه، والفسق في لغة العرب الخروج، الخروج من الشيء، ولهذا يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، كذلك فسقت النواة إذا خرجت من التمر، وكذلك أيضًا هذه الفواسق خرجت من حكم الله على من جهة تعظيمها وتحريمها وكراهة التعدي عليها فكانت فاسقة لحكم أرادها الله سبحانه وتعالى.

### (المتن)

أبواب الأطعمة

# [بَابُ إِطْعَامِ الطَّعَامِ]

٣٢٥١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسِامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: لَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: لَمَّا النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِينَةَ، انْجَفَلَ النَّاسُ قِبَلَهُ، وَقِيلَ: قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ ثَلَاثًا، فَجِئْتُ فِي النَّاسِ، لِأَنْظُرَ، وَسَلَّمَ، قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ ثَلَاثًا، فَجِئْتُ فِي النَّاسِ، لِأَنْظُرَ، فَلَاثًا وَجُهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ فَلَيَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ ، عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ

تَكَلَّمَ بِهِ، أَنْ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْكَلْمَ، وَصَلُوا الْخَنَّةَ بِسَلَامٍ». الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجُنَّةَ بِسَلَامٍ».

٣٢٥٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَر، كَانَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَكُونُوا إِخْوَانًا، كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ».

٣٢٥٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ».

### [بَابُ طَعَام الْوَاحِدِ، يَكْفِي الْاثْنَيْنِ]

٣٢٥٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بِنُ زِيَادٍ اللَّهِ الرَّقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بِنُ زِيَادٍ اللَّهِ، قَالَ: الْأَسَدِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ، يَكْفِي الاِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ، يَكْفِي الثَّيَانِيةَ». الاَّثَنَيْنِ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ، يَكْفِي الثَّيَانِيةَ».

٣٢٥٥ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ، يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَإِنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ، يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ، وَإِنَّ طَعَامَ الْأَرْبَعَةِ، يَكْفِي الْحَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ».

## [بَابُ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءً]

٣٢٥٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

٣٢٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مِعْى وَاحِدٍ».

٣٢٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدِّهِ أَسِامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

### [بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُعَابَ الطَّعَامُ]

٣٢٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْرِ اللَّهِ مُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، إِنْ رَضِيَهُ، أَكَلَهُ، وَإِلَّا تَرَكَهُ»، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ: أَبُو بَكْرٍ نُخَالِفُ فِيهِ يَقُولُونَ عَنْ أَبِي حَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ: أَبُو بَكْرٍ نُخَالِفُ فِيهِ يَقُولُونَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ.

## [بَابُ الْوُضُوءِ، عِنْدَ الطَّعَام]

٣٢٦٠ – حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَبُّ أَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَبُّ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلْيَتُونَ اللَّهُ خَيْرَ بَيْتِهِ، فَلْيَتَوَضَّأُ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ، وَإِذَا رُفِعَ».

### (التعليق)

وهذا أحد الثلاثيات الخمسة عند ابن ماجة وهو ضعيف يعني.

#### (المتن)

٣٢٦١ – حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَاعِدُ بْنُ عُبَيْدٍ الجُّزَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ثُوهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ دِينَادٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ دِينَادٍ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ، فَأُتِي بِطَعَامٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا آتِيكَ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ، فَأُتِي بِطَعَامٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا آتِيكَ بِوَضُوءٍ قَالَ: «أَأْرِيدُ الصَّلَاةَ؟ ».

### [بَابُ الْأَكْلُ مُتَّكِئًا]

٣٢٦٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا آكُلُ مُتَكِئًا».

٣٢٦٣ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُنِ عِرْقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ. قَالَ: أَهْدَيْتُ لِلنَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً، فَجَثَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً، فَجَثَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً، فَجَثَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، يَأْكُلُ، فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ؟ فَقَالَ: "إِنَّ اللَّه جَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، يَأْكُلُ، فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ؟ فَقَالَ: "إِنَّ اللَّه جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا، وَلَمْ يَعْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا».

(TTT- TTT- TTT)

### (التعليق)

والأكل متكئ مكروه وذلك لأنه محمول على الأدب، وهل يُفرق بين الأكل والشرب؟ ثبت عن النبي أن شرب متكئًا كما في حديث أنس بن مالك في "الصحيح" فهل يُفرق بينهما أم ذلك صارف، فيظهر والله أعلم أن الشرب أخف، الشرب أخف من الأكل، وإن كان الأولى في الشرب والأكل أن يأكل الإنسان وأن يشرب، وأن يشرب جالسًا ولكن على سبيل الاعتراض فهذا لا بأس به اعتراضًا لا أكلًا تامًا أو دائمًا فإنه يورث الكبر.

### (المتن)

### [بَابُ التَّسْمِيَةِ، عِنْدَ الطَّعَام]

٣٢٦٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةِ نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ، فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ لَكَفَاكُمْ، فَإِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلْيَقُلْ: وَسَلَّمَ: «أَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ». وَسَلَّمَ اللَّهِ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ». بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ». فَرْوَةَ، بِسْمِ اللَّهِ فَأَنْ بُعْمَدَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ فِي النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ فِي النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ فِي النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْنَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ ال

## [بَابُ الْأَكْلِ، بِالْيَمِينِ]

٣٢٦٦ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمِقْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمِقْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمِقْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمِقَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ هِسَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ يَحْيِنِهِ، وَلْيَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيمِينِهِ، وَلْيَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِيمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيمِينِهِ، وَلْيَأْكُلُ بَشِمَالِهِ، وَيَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، وَيُعْطِي بِيمِينِهِ، وَلْيُعْطِ بِيمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيَعْطِي بِشَمَالِهِ، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ».

٣٢٦٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، سَمِعَهُ مِنْ، عُمَرَ بْنِ مُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، سَمِعَهُ مِنْ، عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي: (يَا عُلَامُ سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ عِمَّا يَلِيكَ». تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي: (يَا عُلَامُ سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ عِمَالَ عَلَيْكَ».

٣٢٦٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ

## [بَابُ لَعْقِ الْأَصَابِع]

٣٢٦٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُييْنَةَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سُفْيَانُ، ﴿إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا»، قَالَ: سُفْيَانُ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ قَيْسٍ، يَسْأَلُ عَمْرَ و بْنَ دِينَارٍ، أَرَأَيْتَ حَدِيثَ عَطَاءٍ: ﴿لَا يَمْسَحْ مَرَو بْنَ دِينَارٍ، أَرَأَيْتَ حَدِيثَ عَطَاءٍ: ﴿لَا يَمْسَحْ أَحُدُكُمْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا»، عَمَّنْ هُوَ؟ قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَإِنَّهُ عَلَى عُطَاءٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ جَابِرٌ عُلَيْنَا، وَإِنَّهَ لَقِي عَطَاءٌ جَابِرًا فِي سَنَةٍ جَاوَرَ فِيهَا بِمَكَّةَ.

٣٢٧٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ الْخُفَرِيُّ، عَنْ مُنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ».

### [بَابُ تَنْقِيَةِ الصَّحْفَةِ]

٣٢٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: وَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَبُيْشَةُ، أَبُو الْيَهَانِ الْبَرَّاءُ، قَالَ: حَدَّثَتِي جَدَّتِي أُمُّ عَاصِمٍ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا نُبِيْشَةُ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ، فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ، فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ، فَلَحِسَهَا، اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ».

٣٢٧٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَنَصْرُ. بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّ بُنُ رَاشِدٍ أَبُو الْيَهَانِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدَّتِي، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ هُذَيْلٍ، يُقَالُ لَهُ: نُبَيْشَةُ بْنُ رَاشِدٍ أَبُو الْيَهَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الْخَيْرِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ، وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ لَنَا، فَقَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَكُلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لِجَسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَكُلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لِجَسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَكُلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لِجَسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَكُلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَكُلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لِحَسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ

## [بَابُ الْأَكْلِ، مِمَّا يَلِيكَ]

٣٢٧٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النُّ بَيْرِ، عَنْ ابْنِ عُمَر، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النُّ بَيْرِ، عَنْ ابْنِ عُمَر، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وُضِعَتِ الْمُائِدَةُ، فَلْيَأْكُلْ مِمَّا يَلِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وُضِعَتِ الْمُائِدَةُ، فَلْيَأْكُلْ مِمَّا يَلِيهِ، وَسَلَّمَ: «إِذَا وُضِعَتِ الْمُائِدَةُ، فَلْيَأْكُلْ مِمَّا يَلِيهِ، وَلَا يَتَنَاوَلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ جَلِيسِهِ».

٣٢٧٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عِكْرَاشٍ، عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاشٍ بْنِ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي السَّوِيَّةِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِكْرَاشٍ، عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُوَيْبِ، قَالَ: أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الثَّرِيدِ وَالْوَدَكِ، فَأَقْبَلْنَا ذُوَيْبِ، قَالَ: أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الثَّرِيدِ وَالْوَدَكِ، فَأَقْبَلْنَا

نَأْكُلُ مِنْهَا، فَخَبَطْتُ يَدِي فِي نَوَاحِيهَا، فَقَالَ: «يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ»، ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقٍ فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ الرُّطَبِ، فَجَالَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَمٌ وَاحِدٌ»، ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقٍ فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ الرُّطَبِ، فَجَالَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّبَقِ، وَقَالَ: «يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْت، فَإِنَّهُ غَيْرُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّبَقِ، وَقَالَ: «يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْت، فَإِنَّهُ غَيْرُ كَلُ مِنْ حَيْثُ شِئْت، فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ».

# [بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ، مِنْ ذُرْوَةِ الثَّرِيدِ]

٣٢٧٥ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقِ الْيَحْصَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُتِي بِقَصْعَةٍ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُتِي بِقَصْعَةٍ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُتِي بِقَصْعَةٍ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُتِي بِقَصْعَةٍ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَدَعُوا ذُرْوَتَهَا، يُبَارَكُ فِيهَا».

٣٢٧٦ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ الدَّرَفْسِ قَالَ: خَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ الدَّرَفْسِ قَالَ: أَخَذَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي قَسِيمَةَ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِ الثَّرِيدِ، فَقَالَ: «كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِ الثَّرِيدِ، فَقَالَ: «كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ مِنْ حَوَالَيْهَا، وَاعْفُوا رَأْسَهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ، تَأْتِيهَا مِنْ فَوْقِهَا».

٣٢٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ، فَخُذُوا مِنْ حَافَتِهِ، وَذَرُوا وَسَطَهُ، فَإِنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ، فَخُذُوا مِنْ حَافَتِهِ، وَذَرُوا وَسَطَهُ، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ، تَنْزِلُ فِي وَسَطِهِ».

## [بَابُ اللُّقْمَةِ، إِذَا سَقَطَتْ]

٣٢٧٨ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَتَغَدَّى، إِذْ سَقَطَتْ مِنْهُ لُقْمَةٌ، فَتَنَاوَ لَهَا، فَأَمَاطَ، مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذًى، فَأَكَلَهَا، فَتَغَامَزَ بِهِ الدَّهَاقِينُ، فَقِيلَ: فَتَنَاوَ لَهَا، فَأَمَاطَ، مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذًى، فَأَكَلَهَا، فَتَغَامَزَ بِهِ الدَّهَاقِينُ، فَقِيلَ: أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ، إِنَّ هَوُلاَءِ الدَّهَاقِينَ يَتَغَامَزُونَ، مِنْ أَخْذِكَ اللَّقْمَة، وَبَيْنَ يَدَيْكَ هَذَا الطَّعَامُ، قَالَ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ، مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ يَدَيْكَ هَذَا الطَّعَامُ، قَالَ: إِنِّا كُنَّا يُؤْمَرُ أَحَدُنَا، إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَتُهُ، أَنْ يَأْخُذَهَا، فَلَا يُؤْمَرُ أَحَدُنَا، إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَتُهُ، أَنْ يَأْخُذَهَا، فَلَا يَعْمَلُ لِلللهُ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذًى وَيَأْكُلَهَا، وَلَا يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ».

۳۲۷۱ – ۳۲۱۹ – ۳۲۱۸ – ۳۲۱۷ – ۳۲۱۵ – ۳۲۱۶)
(۳۲۷۸ – ۳۲۷۷ – ۳۲۷۱ – ۳۲۷۴ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۷۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲ – ۳۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲۲ – ۳۲۲ – ۳۲۲ – ۳۲۲ – ۳۲۲ – ۳۲۲ – ۳۲۲ – ۳۲۲ – ۳۲۲ – ۳۲۲ – ۳۲۲ – ۳۲۲ – ۳۲۲ – ۳۲۲ –

٣٢٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَدِّثَنَا مُعَنْ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَدِّثَنَا مُحَدِّثَنَا مُحَدِّثَنَا مُحَدِّثَنَا مُحَدِّثَنَا مُحَدِّثَنَا مُعَدِّد

وَسَلَّمَ: «إِذَا وَقَعَتِ اللَّقْمَةُ مِنْ يَدِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَمْسَحْ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا».

## [بَابُ فَضْلِ الثَّرِيدِ، عَلَى الطَّعَامِ]

٣٢٨٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنْ مُوسَى الْأَشْعَرِيّ، عَنِ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ الْهُمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ، عَنِ النِّسَاءِ، النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلْ مِنَ النِّسَاءِ، النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلْ مِنَ النِّسَاءِ، إلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَإِنَّ فَضْلَ، عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ، كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ».

 $(\Upsilon Y \Lambda \cdot - \Upsilon Y V Q)$ 

#### (التعليق)

وهذا من عجيب سنن الله سبحانه وتعالى أن تكون امرأة تحتَ شرِّ أهل الأرض وهي من خير نساء الأرض وهي آسية عليها رضوان الله، وهذا فيه إشارة إلى أن المرأة قد تبلغ من الصلاح مبلغًا وهي تحت رجلٍ ضال، كذلك أيضًا الإنسان قد يكون صالحًا وبطانة لمفسد لا يستطيع الإصلاح، فآسية امرأة فرعون هي من بطانة أو أخص بطانة فرعون، وربها تعلم لمكيدته لموسى عليه السلام من الأذية ونحو ذلك ولكنها لا تملك حيلة ولا تهتدي سبيلًا في رفع ذلك عن موسى.

ولهذا نقول: إن الله على قد يرحم بعض بطانة أهل الظلم، وذلك أن الله على يعلم مبلغ صلاحهم واستفراغ وسعهم في الإصلاح والعجز والله على لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

### (المتن)

٣٢٨١ – حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَسْدِمُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَسْدِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: مَسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ، كَفَضْلِ الثَّرِيدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ، كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ».

# [بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بَعْدَ الطَّعَامِ]

٣٢٨٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيُّ أَبُو الْحَارِثِ الْمُرَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا زَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَقَلِيلٌ مَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا زَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَقَلِيلٌ مَا بَعِدُ الطَّعَامَ، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ، لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ، إِلَّا أَكُفُّنَا، وَسَوَاعِدُنَا وَسَوَاعِدُنَا وَسَوَاعِدُنَا وَسَوَاعِدُنَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَتُوضَلِّ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ: غَرِيبٌ؛ لَيْسَ، إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَة.

# [بَابُ مَا يُقَالُ، إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ]

٣٢٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجِ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيدَةَ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَكَلَ طَعَامًا قَالَ: «الْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا، وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ».

٣٢٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، إِذَا رُفِعَ طَعَامُهُ أَوْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: «الْحُمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا، طَيِّبًا مُبَارَكًا، غَيْرَ مَكْفِيِّ، وَلَا مُوَدَّع، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا».

٣٢٨٥ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مَرْحُوم عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي، وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

# [بَابُ الإجْتِهَاعِ عَلَى الطَّعَامِ]

٣٢٨٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ، وَدَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: حَدَّثَنَا وَحْشِيُّ - بْنُ حَرْبِ بْنِ وَحْشِيِّ ـ بْنِ حَرْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَحْشِيٍّ، أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ، وَلَا نَشْبَعُ، قَالَ: «فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ؟ »، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ». ٣٢٨٧ – حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ قَالَ: صَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ وَينَارٍ، قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَ بْنَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ سَمِعْتُ عَمْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا جَمِيعًا، وَلَا تَفَرَّقُوا، اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا جَمِيعًا، وَلَا تَفَرَّقُوا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الجُهَاعَةِ».

# 

### (التعليق)

ولهذا يقول ﷺ: «أفضل الطعام ما كثرت عليه الأيدي»، وهل المراد بذلك أن يكون في إناء واحد أم يجتمعوا جميعًا ولو تعددت الأواني؟ لو اجتمعوا جميعًا ولو تعددت الأواني في مجلس أو في موضع واحد فهذا تلحقه البركة بخلاف إذا كان الناس أوزاعًا.

### (المتن)

# [بَابُ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ]

٣٢٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْرَّحْمَنِ الْرَعْمَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ، الْلُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْفُخُ فِي طَعَامٍ، وَلَا شَرَابٍ، وَلَا قَالَ: «لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْفُخُ فِي طَعَامٍ، وَلَا شَرَابٍ، وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ».

### [بَابٌ إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ]

٣٢٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: صَدَّثَنَا أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَلْيُخُلِسُهُ، فَلْيَأْكُلُ مَعَهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَلْيُخُلِسُهُ، فَلْيَأْكُلُ مَعَهُ، فَإِنْ أَبِي، فَلْيُنَاوِلُهُ مِنْهُ».

٣٢٩٠ – حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إِذَا أَحَدُكُمْ قَرَّبَ إِلَيْهِ مَعْلُوكُهُ طَعَامًا، قَدْ كَفَاهُ عَنَاءَهُ وَحَلَّهُ، فَلْيَدْعُهُ، فَلْيَأْخُذُ لُقُمَةً ، فَلْيَجْعَلْهَا فِي يَدِهِ ».

٣٢٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فَضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَدِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحِدِكُمْ بِطَعَامِهِ، فَلْيُقْعِدُهُ مَعَهُ، أَوْ لِيُنَاوِلْهُ مِنْهُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحِدِكُمْ بِطَعَامِهِ، فَلْيُقْعِدُهُ مَعَهُ، أَوْ لِيُنَاوِلْهُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ هُوَ اللَّذِي وَلِي حَرَّهُ وَدُخَانَهُ ﴾.

## [بَابُ الْأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ]

٣٢٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَامٍ قَالَ: فَالَتُ عَنْ يُونُسَ بِنِ مَالِكٍ، قَالَ: فَعَلَامَ مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ، وَلَا فِي سُكُرُّ جَةٍ، قَالَ: فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ، قَالَ (عَلَى السُّفَرِ».

٣٢٩٣ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكَلَ عَلَى خِوَانٍ، حَتَّى مَاتَ».

# [بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ، حَتَّى يُرْفَعَ، وَأَنْ يَكُفَّ يَدَهُ، حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ]

٣٢٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْن مُسْلِم، عَنْ مُنِيرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (آبَى أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَام، حَتَّى يُرْفَعَ).

٣٢٩٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: وَ الْبَنِ عُمَر، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ، فَلَا يَقُومُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ، فَلَا يَقُومُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ، فَلَا يَقُومُ وَلَيُعْذِرْ، وَجُلٌ، حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ، وَلَيُعْذِرْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةً ﴾. فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ، فَيَقْبِضُ يَدَهُ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةً ﴾.

## [بَابُ مَنْ بَاتَ، وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ]

٣٢٩٦ – حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَسِيمٍ الْجَمَّالُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَنُ بْنُ وَسِيمٍ الْجَمَّالُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَنُ بْنُ الْحُسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيً ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَمْرٍ ».

٣٢٩٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، عَنِ الْعَزِيزِ بْنُ اللَّخْتَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرةَ، عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ، وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ، فَلَمْ يَغْسِلْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ، وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ، فَلَمْ يَغْسِلْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ، وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ، فَلَمْ يَغْسِلْ يَدُهُ، فَأَصَابَهُ شَيْهُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِلَا نَفْسَهُ ﴾.

## [بَابُ عَرْضِ الطَّعَامِ]

٣٢٩٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، عَنْ شُهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: أُتِيَ النَّهِ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا لَا نَشْتَهِيهِ، فَعَرَضَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا لَا نَشْتَهِيهِ، فَقَالَ: (لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا، وَكَذِبًا).

٣٢٩٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ – رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ – رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ – قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُ وَ يَتَغَدَّى فَقَالَ: «اذْنُ الْأَشْهَلِ – قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُ وَ يَتَغَدَّى فَقَالَ: «ادْنُ فَكُلْ»، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَيَا لَمُف نَفْسِي. هَلَّا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ.

## [بَابُ الْأَكْلِ فِي الْمُسْجِدِ]

• • ٣٣٠ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى، قَالَا: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ

بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيَّ، يَقُولُ: «كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ».
[بَاتُ الْأَكُلُ قَائِيًا]

٣٣٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: "كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: "كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي، وَنَشْرَبُ، وَنَحْنُ قِيَامٌ".

### [بَابُ الدُّبَّاءِ]

٣٣٠٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْبَأَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( يُحِبُّ الْقَرْعَ ).

۳۲۹۰-۳۲۹۲-۳۲۹۳-۳۲۹۲-۳۲۹۱-۳۲۹۰-۳۲۸۸)

(۳۳۰۲-۳۳۰۱-۳۲۹۹-۳۲۹۸-۳۲۹۷-۳۲۹۲-

الشرب قائمًا مكروه وليس بمحرم، فقد شرب النبي الله من زمزم وليس بجالس، وجاء ذلك أيضًا عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله.

#### (المتن)

٣٣٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْ اللهُ وَاللهِ صَلَّى اللهُ أَنْسٍ، قَالَ: بَعَثَتْ مَعِي أُمُّ سُلَيْمٍ، بِمِكْتَلِ فِيهِ رُطَبٌ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ أَجِدْهُ، وَخَرَجَ قَرِيبًا إِلَى مَوْلًى لَهُ، دَعَاهُ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ، قَالَ: فَدَعَانِي لِآكُلَ مَعَهُ، قَالَ: وَصَنَعَ ثَرِيدَةً بِلَحْمٍ وَقَرْعٍ، قَالَ: فَإِذَا هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ، قَالَ: «فَجَعَلْتُ أَجْمَعُهُ، فَأَدْنِيهِ مِنْهُ، فَلَمَّ طَعِمْنَا مِنْهُ، رَجَعَ إِلَى مَنْ إِيلَ هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ، قَالَ: «فَجَعَلْتُ أَجْمَعُهُ، فَأَدْنِيهِ مِنْهُ، فَلَمَّ طَعِمْنَا مِنْهُ، رَجَعَ إِلَى مَنْ إِيلَ هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ، قَالَ: «فَجَعَلْ يَأْكُلُ وَيَقْسِمُ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِهِ».

٣٣٠٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ، وَعِنْدَهُ هَذَا اللَّبَاءُ، فَقُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ هَذَا قَالَ: «هَذَا الْقَرْعُ، هُوَ اللَّبَاءُ نُكْثِرُ بِهِ طَعَامَنَا».

# [بَابُ اللَّحْمِ]

٥ ٣٣٠٥ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَمِّهِ أَبِي مَشْجَعَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيِّدُ طَعَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَأَهْلِ الجُنَّةِ اللَّحْمُ».

٣٣٠٦ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «مَا دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «مَا دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَلَا أُهْدِي لَهُ لَحْمٌ قَطُّ، إِلَّا قِبَلَهُ».

[بَابُ أَطَايِبِ اللَّحْمِ]

٣٣٠٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. الْعَبْدِيُّ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أُتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بِلَحْمٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا».

٣٣٠٨ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ، مِنْ فَهْمٍ قَالَ: وَأَظُنَّهُ يُسَمَّى مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، يُحَدِّثُ ابْنَ الزُّ بَيْرِ، وَقَدْ نَحَرَ لَحُمْ جَزُورًا، أَوْ بَعِيرًا أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، يُحَدِّثُ ابْنَ الزُّ بَيْرِ، وَقَدْ نَحَرَ لَحُمْ جَزُورًا، أَوْ بَعِيرًا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالْقَوْمُ يُلْقُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالْقَوْمُ يُلْقُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالْقَوْمُ يُلْقُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالْقَوْمُ يُلْقُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّهُ الْعَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### [بَابُ الشَّوَاءِ]

٣٣٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «مَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَدَّثَنَا هَمَّامٌ، رَأَى شَاةً سَمِيطًا، حَتَّى لَجِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

٣٣١٠ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: «مَا رُفِعَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضْلُ شِوَاءٍ مَالِكِ، قَالَ: «مَا رُفِعَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضْلُ شِوَاءٍ مَالِكِ، قَالَ: «مَا رُفِعَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضْلُ شِوَاءٍ مَا لَكُ مُلِكُ مَعَهُ طِنْفِسَةٌ ».

- mm · q - mm · A - mm · V - mm · 7 - mm · 6 - mm · 8 - mm · m) (441.

### (التعليق)

وهذان الحديثان من الأسانيد الخاسية و الثلاثية الخمسة عند ابن ماجة.

### (المتن)

٣٣١١ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ بْكَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْهَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحُضْرَ مِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْن الْجُزْءِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: «أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي الْمُسْجِدِ، كُمَّا قَدْ شُويَ، فَمَسَحْنَا أَيْدِيَنَا بِالْحَصْبَاءِ، ثُمَّ قُمْنَا نُصَلِّي، وَلَمْ نَتَوَضَّأْ».

### [ناتُ الْقَديد]

٣٣١٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ، فَكَلَّمَهُ، فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُ، فَقَالَ لَهُ: «هَوَّنْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكِ، إِنَّهَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ».

(mm17-mm11)

(التعليق)

وما ذُكِر عن المُلك في كلام الله سبحانه وتعالى لغير الله على إلا مذمومًا، إلا ملك سليهان باعتبار أنه هبة من الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبياء الله على، وذلك فيذكره الله على في سياق الذم وكذلك أيضًا في السنة عن رسول الله على، وذلك لأن ملك الإنسان كلها اتسع أفسد، أفسد في الناس، والخلافة هي الحق، والملك في الناس يورث ظلمًا غالبًا، ولهذا رسول الله على يقول: (إني لست بملك) وقد جاء أيضًا في قول الله سبحانه وتعالى (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها) وهذا في الملوك.

والغالب في هذا في ذكر الله على في كتابه، وكذلك أيضًا في سنة النبي الله على سياق الذم. ما كان هبة من الله على فهو محمود، الملك إذا ذكره الله على على سبيل الاستقلال كملك ذكره في صيغة الذم لا المدح إلا ما كان هبة من الله على إما لسليان أو لولى من أوليائه سبحانه.

### (المتن)

٣٣١٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنَ عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: «لَقَدْ كُنَّا سُفْيَانُ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: «لَقَدْ كُنَّا سُفْيَانُ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: «لَقَدْ كُنَّا مُنْ مَعْدَ خَمْسَ عَشْرَة مِنَ نَوْفَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَة مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةً مِنَ

## [بَابُ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ]

٣٣١٤ – حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُحِلَّتُ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا المُيْتَتَانِ، فَالْحُوتُ وَالْجُرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ، فَالْحَبِدُ وَالطِّحَالُ».

# [بَابُ الْمِلْح]

٣٣١٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ عِيسَى، عَنْ رَجُلٍ، أُرَاهُ مُوسَى، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيّدُ إِدَامِكُمُ الْلِلْحُ».

# [بَابُ الإثْتِدَامِ بِالْخُلِّ]

٣٣١٦ - حَدَّثَنَا أَهْمَدُ بْنُ أَبِي الْحُوَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ».

٣٣١٧ - جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَ الْإِدَامُ الْحُلُّل».

٣٣١٨ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْهَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنْنِي قَالَ: حَدَّثَنْنِي أَمُّ سَعْدٍ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ، وَأَنَا عِنْدَهَا،

فَقَالَ: «هَلْ مِنْ عَدَاءٍ؟»، قَالَتْ: عِنْدَنَا خُبْزٌ، وَتَمْرٌ، وَخَلُّ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَ الْإِدَامُ الْحُلُّ، اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي الْحُلِّ، فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ الْخَلُّ، اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي الْحُلِّ، فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، وَلَمْ يَفْتَقِرْ بَيْتُ فِيهِ خَلُّ».

### [بَابُ الزَّيْتِ]

٣٣١٩ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ، وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ».

٣٣٢٠ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَفْهُ وَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( كُلُوا الزَّيْتَ، وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مُبَارَكُ ).

### [باب اللبن]

٣٣٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْدٍ الرَّاسِبِيَّةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: الرَّاسِبِيَّةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِلَبَنٍ، قَالَ: «بَرَكَةٌ أَوْ بَرَكَتَانِ».

٣٣٢٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَبْنَهَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسَهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْلَهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا، فَلْيَقُلِ اللَّهُ مَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا، فَلْيَقُلِ اللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَارْزُقْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا، فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَإِذْ نَا فِيهِ، وَارْذُنَا مِنْهُ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، إِلَّا اللَّبَنُ».

### [بَابُ الْحُلُواءِ]

٣٣٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، قَالُتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( يُحِبُّ الْحُلُواءَ، وَالْعَسَلَ ». عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( يُحِبُّ الْحُلُواءَ، وَالْعَسَلَ ».

# [بَابُ الْقِثَّاءِ وَالرُّطَبِ، يُجْمَعَانِ]

٣٣٢٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ أُمِّي تُعَالِجُنِي لِلسُّمْنَةِ، تُرِيدُ أَنْ تُدْخِلَنِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَهَا اسْتَقَامَ لَمَا لِلسُّمْنَةِ، تُرِيدُ أَنْ تُدْخِلَنِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَهَا اسْتَقَامَ لَمَا لِلسُّمْنَةِ، تُرِيدُ أَنْ تُدْخِلَنِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَهَا السَّتَقَامَ لَمَا لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَهَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَاللْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

٣٣٢٥ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ، بِالرُّطَبِ».

٣٣٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ اللَّدَنِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْكُلُ الرُّطَبَ، بِالْبِطِّيخِ».

## [بَابُ التَّمْرِ]

٣٣٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحُوَارِيِّ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْتٌ لَا تَمْرُ فِيهِ، جِيَاعٌ أَهْلُهُ».

٣٣٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِ فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْتٌ لَا تَمْرُ فِيهِ، كَالْبَيْتِ لَا طَعَامَ فِيهِ».

# [بَابٌ إِذَا أُتِي، بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ]

٣٣٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، وَيَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَفِي ثِهَارِنَا، وَفِي مُدِّنَا، وَفِي صَاعِنَا، بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ، ثُمَّ يُنَاوِلُهُ أَصْغَرَ مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنَ الْوِلْدَانِ».

# [بَابُ أَكْلِ الْبَلَح، بِالتَّمْرِ]

• ٣٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ الْمُدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ، كُلُوا الْخَلَقَ بِالجُدِيدِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَبُ، وَيَقُولُ بَقِيَ ابْنُ آدَمَ، حَتَّى أَكَلَ الْخَلَقَ بِالْجَدِيدِ». 

#### (التعليق)

يحيى بن محمد كثيرًا إذا ذكرت كنيته يقال: أبو زكريا. وهو خطأ. أبو زُكير، كثيرًا يأتي في بعض الأسانيد في بعض المصنفات وربها أيضًا في بعض التراجم يقال: أبو زكريا. والصواب أنه أبو زُكير.

### (المتن)

٣٣٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ الْمُدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ الْمُدَنِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُدَنِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ، كُلُوا الْخَلَقَ بِالجُدِيدِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ، كُلُوا الْخَلَقَ بِالجُدِيدِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَبُ، وَيَقُولُ بَقِيَ ابْنُ آدَمَ، حَتَّى أَكُلَ الْخَلَقَ بِالْجُدِيدِ».

## [بَابُ النَّهْي عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ]

٣٣٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُهْدًا الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: (ابْهَى رَسُولُ كَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: (ابْهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ». الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ». ٢٣٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَرَّانُ مَنِ الْخُدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ الْخُرَادُ، عَنِ الْخُسَنِ، عَنْ سَعْدٍ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ سَعْدٌ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيثُهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ»، يَعْنِي فِي التَّمْرِ.

#### (mmm - mmm 1 - mmm .)

#### (التعليق)

الطالب: يا شيخ الأكل من أمام غيره هل يجوز عند الاستئذان قياسًا على هذا؟

الشيخ: الأكل من ماذا؟

الطالب: الأكل من أمام جليسه؟

الشيخ: لا، يكره، حتى لو استأذن في مثل هذا يأخذه بحياء لأنه سيأذن له، لكن في التمر لابد أن يستأذن إذا أراد أن يقرن، لكن هذا فيه ضعف، في حال ضعف الناس، لكن إذا كان العرف الإذن في هذا كما في زماننا فالأمر فيه سعة.

### (المتن)

## [بَابُ تَفْتِيشِ التَّمْرِ]

٣٣٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ. بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ إَسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتِي بِتَمْرٍ عَتِيقٍ، فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ».

# [بَابُ التَّمْرِ، بِالزُّبْدِ]

٣٣٣٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي البُّنُ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنَيْ بُسْرٍ. السُّلَمِيَّنِ قَالَا: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعْنَا تَحْتَهُ قَطِيفَةً لَنَا، صَبَبْنَاهَا لَهُ صَبَّا، فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعْنَا تَحْتَهُ قَطِيفَةً لَنَا، صَبَبْنَاهَا لَهُ صَبَّا، فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعْنَا تَحْتَهُ قَطِيفَةً لَنَا، وَقَدَّمْنَا لَهُ زُبْدًا، وَتَمْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبُدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

### [بَابُ الْحُوَّارَى]

٣٣٣٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ: هَلْ رَأَيْتَ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ: هَلْ رَأَيْتَ النَّقِيَّ، حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». النَّقِيَّ؟ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ النَّقِيَّ، حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

#### (TTT 0 - TTT - TTTT)

#### (التعليق)

والإقران والقران يأتي في الشريعة في مواضع، قِران في النسك وقران بين السبعين في طوافين خصوصًا للذي يطوف سبعًا ثم سبع هذا يسمى قِران، وكذلك أيضًا القران في أكل التمر.

#### (المتن)

سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ: هَلْ رَأَيْتَ النَّقِيَّ؟ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ النَّقِيَّ، حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». فَقُلْتُ: فَهَلْ كَانَ هَمْ مَنَاخِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ مُنْخُلا، حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، ، قُلْتُ: فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ كُنَّا نَنْفُخُهُ، فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِى ثَرَّيْنَاهُ».

٣٣٣٦ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَكُرُ بْنُ سَوَادَةَ، أَنَّ حَنَشَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحُارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَكُرُ بْنُ سَوَادَةَ، أَنَّ حَنَشَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ، أَنَّهَا غَرْبَلَتْ دَقِيقًا، فَصَنَعَتْهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِيفًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟ »، قَالَتْ: طَعَامٌ نَصْنَعُهُ بِأَرْضِنَا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصْنَعَ مِنْهُ لَكَ رَغِيفًا، فَقَالَ: «رُدِّيهِ فِيهِ، ثُمَّ اعْجِنِيهِ».

٣٣٣٧ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ أُولِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَبُو الْجُمَاهِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: «مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِيفًا مُحَوَّرًا، بِوَاحِدِ مِنْ عَيْنَيْهِ، قَالَ: «مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِيفًا مُحَوَّرًا، بِوَاحِدِ مِنْ عَيْنَيْهِ، حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ».

### [بَابُ الرُّقَاقِ]

٣٣٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ النَّحَّاسُ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: زَارَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْمَهُ - يَعْنِي ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: زَارَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْمَهُ - يَعْنِي قَرْيَةً، أَظُنُّهُ قَالَ يُبْنَى - فَأَتَوْهُ بِرُقَاقٍ مِنْ رُقَاقِ الْأُولِ، فَبَكَى، وَقَالَ: «مَا رَأَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا بِعَيْنِهِ قَطُّ».

٣٣٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ - قَالَ إِسْحَاقُ: وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ، وَقَالَ الدَّارِمِيُّ: وَخِوَانُهُ مَوْضُوعٌ - فَقَالَ يَوْمًا: «كُلُوا فَمَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا، بِعَيْنِهِ، حَتَّى لَجِقَ بِاللَّهِ وَلَا شَاةً سَمِيطًا، قَطُّ».

# [بَابُ الْفَالُوذَج]

• ٣٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ السُّلَمِيُّ أَبُو الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْن يَحْيَى، عَن ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: أَوَّلُ مَا سَمِعْنَا بِالْفَالُوذَجِ، أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ تُفْتَحُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، فَيُفَاضُ عَلَيْهِمْ مِنَ الدُّنْيَا، حَتَّى إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الْفَالُوذَجَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا الْفَالُوذَجُ»،؟ قَالَ: يَخْلِطُونَ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ جَمِيعًا، فَشَهِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَلِكَ شَهْقَةً.

(- TTE - - TTT9 - TTTX - TTTV - TTT7)

(التعلق)

هذا الحديث كذب. وهو رقم ٣٣٤٠.

(المتن)

# [بَابُ الْخُبْزِ الْمُلَبَّقِ بِالسَّمْنِ]

٣٣٤١ – حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ: «وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا خُبْزَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ: «قَدِدْتُ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا خُبْزَةً بَيْضَاءَ، مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ، مُلَبَّقَةٍ بِسَمْنٍ، نَأْكُلُهَا»، قَالَ: فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاتَّخَذَهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي أَيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي أَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي أَيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي أَيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَي أَيْ عُكَةٍ ضَبِّ، قَالَ: «فَأَبَى أَنْ يَأْكُلُهُ».

٣٣٤٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ، قَالَ: صَنَعَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُبْزَةً، وَضَعَتْ فِيهَا شَيْئًا مِنْ سَمْنٍ، ثُمَّ قَالَتْ: اذْهَبْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَادْعُهُ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أُمِّي تَدْعُوكَ، قَالَ، فَقَامَ، وَقَالَ: لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَادْعُهُ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أُمِّي تَدْعُوكَ، قَالَ، فَقَامَ، وَقَالَ: لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (هَاتِي مَا صَنَعْتُهُمْ إِلَيْهَا، فَأَخْبَرُ ثُهَا، فَحَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (هَاتِي مَا صَنَعْتُ»، فَقَالَتْ: إِنَّمَا صَنَعْتُهُ لَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (هَا أَنُسُ أَدْخِلُ عَلَيْ عَشَرَةً عَشَرَةً، فَقَالَ: (يَا أَنُسُ أَدْخِلُ عَلَيْ عَشَرَةً عَشَرَةً، فَقَالَ: (يَا أَنُسُ أَدْخِلُ عَلَيْ عَشَرَةً عَشَرَةً مَنَ وَاللَاهُ فَعَالَ: (يَا أَنُسُ أَدْخِلُ عَلَيْ عَشَرَةً عَشَرَةً مَقَالَ: (هَا تَعْ شَعُوا، وَكَانُوا ثَمَانِينَ.

## [بَابُ خُبْزِ الْبُرِّ]

٣٣٤٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: «وَالَّبْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي

نَفْسِي بِيَلِهِ مَا شَبِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ الْحِنْطَةِ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ».

٣٣٤٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِية بْنُ عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِية بْنُ عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنَا وَائِدَة ، عَنْ مَنْصُودٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: «مَا شَبِعَ ٱللَّ عُنَدُ مَنْ مُنْذُ قَدِمُوا اللَّذِينَة ، ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا ، مِنْ خُبْزِ بُرِّ ، حَتَّى مُعَلَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمُوا اللَّذِينَة ، ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا ، مِنْ خُبْزِ بُرِّ ، حَتَّى تُوفِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ».

## [بَابُ خُبْزِ الشَّعِيرِ]

٣٣٤٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسُامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسُامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسُامَةً قَالَ: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: «لَقَدْ تُوفِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ، يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ، فِي رَفِّ لِي، فَأَكُلْتُهُ وَلَيْهِ، فَأَكُلْتُهُ فَفَنِي ».

٣٣٤٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْعِيرِ، حَتَّى عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا شَبِعَ ٱللهُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ، حَتَّى عَائِشَةً وَسَلَّمَ، مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ، حَتَّى قَبْضَ».

٣٣٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمُحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيتُ اللَّيَالِي الْتُتَابِعَةَ طَاوِيًا، وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ الْعَشَاءَ، وَكَانَ عَامَّةَ خُبْزِهِمْ، خُبْزُ الشَّعِيرِ».

٣٣٤٨ – حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْجِمْصِيُّ، وَكَانَ يُعِدُّ مِنَ الْأَبْدَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ يُعَدُّ مِنَ الْأَبْدَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: كَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ذَكُوانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّوفَ، وَاحْتَذَى المُخْصُوفَ، وَقَالَ: «أَكُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّعُونَ، وَاحْتَذَى المُخْصُوفَ، وَقَالَ: «أَكُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِعًا، وَلَبِسَ خَشِنًا»، ، فقيلَ لِلْحَسَنِ، مَا الْبَشِعُ قَالَ: «غَلِيظُ الشَّعِيرِ، مَا كَانَ يُسِيغُهُ، إِلَّا بِجُرْعَةِ مَاءٍ».

# [بَابُ الاِقْتِصَادِ فِي الْأَكْلِ، وَكَرَاهَةِ الشِّبَعِ]

٣٣٤٩ – حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَنِي أُمِّي، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّهَا سَمِعَتِ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِ يكرِب، يَقُولُ: قَالَ: حَدَّثَنِي أُمِّي وَعَاءً شَرًّا مِنْ سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مَلاَ آدَمِيٌ وَعَاءً شَرًّا مِنْ سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مَلاَ آدَمِيٌ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَعْدُ مَ مَا مَلاَ آدَمِيٌ نَفْسُهُ، فَثُلُثُ بَعْنِ مَعْدِ بَعْدُ مَنْ صُلْبَهُ، فَإِنْ غَلَبْتِ الْآدَمِيَ نَفْسُهُ، فَثُلُثُ لِلطَّعَام، وَثُلُثُ لِلشَّرَابِ، وَثُلُثُ لِلنَّفَسِ».

• ٣٣٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو يَخْيَى، عَنْ يَحْيَى الْبُكَّاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «كُفَّ جُشَاءَكَ عَنَّا، فَإِنَّ أَطْوَلَكُمْ جُوعًا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَكْثَرُكُمْ شِبَعًا وَسَلَّمَ فَقَالَ: «كُفَّ جُشَاءَكَ عَنَّا، فَإِنَّ أَطْوَلَكُمْ جُوعًا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَكْثَرُكُمْ شِببَعًا فِي دَارِ الدُّنْيَا».

٣٥٥١ – حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْهَانَ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُوسَى الجُهُنِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيَّةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهُنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ، وَأُكْرِهَ عَلَى طَعَامٍ يَأْكُلُهُ، فَقَالَ: عَطِيَّةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهُنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ، وَأُكْرِهَ عَلَى طَعَامٍ يَأْكُلُهُ، فَقَالَ: حَسْبِي، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ حَسْبِي، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَكُثُورَ النَّاسِ مَعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِيَامَةِ ﴾.

# [بَابُ مِنَ الْإِسْرَافِ، أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ]

٣٣٥٢ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ، وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَعْيَى بْنُ عُثْهَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: عَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: عُدَّانَا بَعْمِدُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: فَالَ يُوسُفُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ مِنَ السَّرَفِ، أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا النَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ مِنَ السَّرَفِ، أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

# [بَابُ النَّهْي عَنْ إِلْقَاءِ الطَّعَامِ]

٣٥٣ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، بْنُ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّوَقَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، بْنُ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ، فَرَأَى عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ، فَرَأَى كِسْرَةً مُلْقَاةً، فَأَخَذَهَا فَمَسَحَهَا، ثُمَّ أَكَلَهَا، وَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ أَكْرِمِي كَرِيمًا، فَإِنَّهَا كُولُمَي كَرِيمًا، فَإِنَّهُمَ كُولُهُمْ مَا نَفَرَتُ عَنْ قَوْمٍ قَطُّ، فَعَادَتْ إِلَيْهِمْ ».

# [بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الجُوع]

٣٣٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ كَعْب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ، فَإِنَّهُ بِنْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، فَإِنَّهَا بِنُسَتِ الْبِطَانَةُ».

### [ناك تَ ٤ الْعَشَاء]

٥٥ ٣٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ الْمُخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَدَعُوا الْعَشَاءَ، وَلَوْ بِكُفٍّ مِنْ تَمْرِ، فَإِنَّ تَرْكَهُ يُهْرِمُ».

### [بَاثُ الضِّيَافَة]

٣٣٥٦ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْم، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْشَى، مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ الْبَعِيرِ».

-P377 - + 077 - 1077 - 7077 - 3077 - 0077 - 1077).

#### (التعليق)

وهذا أحد الثلاثبات أيضًا الخمس.

### (المتن)

٣٣٥٧ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُعَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الرَّحْمَنِ بْنُ المَّشَلِ، عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الرَّحْمَنِ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُؤْكِلُ فِيهِ، مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى النَّيْتِ اللَّذِي يُؤْكِلُ فِيهِ، مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ اللَّذِي يُؤْكِلُ فِيهِ، مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى الْبَيْتِ اللَّذِي يُؤْكُلُ فِيهِ، مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى الْبَيْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَيْرِ».

٣٣٥٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ مِنَ السُّنَةِ، أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ، إِلَى بَابِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ مِنَ السُّنَةِ، أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ، إِلَى بَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(TTOA-TTOV)

### (التعليق)

وهذا مع شدة ضعفه وطرح هذه الحديث إلا أنه ثابت عن النبي على عملًا، تشييع الضيف إلى باب الدار.

(المتن)

[بَابٌ إِذَا رَأَى الضَّيْفُ مُنْكَرًا، رَجَعَ]

٣٣٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيِّب، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: صَنَعْتُ طَعَامًا، فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَجَاءَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ، تَصَاوِيرَ، فَرَجَعَ».

٣٣٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُزَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَفِينَةُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا، أَضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: لَوْ دَعَوْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكَلَ مَعَنَا، فَدَعَوْهُ فَجَاءَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَى الْبَابِ، فَرَأَى قِرَامًا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَرَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ: الْحَقْ، فَقُلْ لَهُ: مَا رَجَعَكَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَنْ أَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا».

(POTY - TTO 9)

#### (التعليق)

والأحاديث المطروحة شديدة الضعف والموضوعة عند ابن ماجة هي في شطر سننه الأخير، هي في شطر سننه الأخير لكونها في أمور الفضائل والأداب فتسامح جدًا في الإخراج للمتروكين وللوضاعين.

(المتن)

[بَابُ الجُمْع بَيْنَ السَّمْنِ وَاللَّحْمِ]

٣٣٦١ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّهْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَحَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ، وَهُو عَلَى مَائِدَتِهِ، فَأَوْسَعَ لَهُ عَنْ صَدْرِ الْمُجْلِسِ، فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيدِهِ، فَلَقِمَ أَقْمَةً، ثُمَّ ثَنَى بِأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنِّي لَأَجِدُ طَعْمَ دَسَمٍ، مَا هُوَ بِدَسَمِ اللَّهِ فَلَقِمَ لُقْمَةً، ثُمَّ ثَنَى بِأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنِّي لَأَجِدُ طَعْمَ دَسَمٍ، مَا هُو بِدَسَمِ اللَّهِ فَلَقِمَ اللَّهُ عَلَى السُّوقِ أَطْلُبُ السَّمِينَ اللَّهُ عَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ أَطْلُبُ السَّمِينَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ وَلَى السُّوقِ أَطْلُبُ السَّمِينَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ وَلَى السُّوقِ أَطْلُبُ السَّمِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَمَلْتُ عَلَيْهِ بِدِرْهَمٍ مِنَ اللَّهُ وَلِهِ، وَمَمَلْتُ عَلَيْهِ بِدِرْهَمٍ مِنَ اللَّهُ وَلِهِ، وَمَمَلْتُ عَلَيْهِ بِدِرْهَمٍ مِنَ اللَّهُ وَلِهِ، وَمَمَلْتُ عَلَيْهِ بِدِرْهَمٍ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَتُ عَلَيْهِ بِدِرْهَمٍ مِنَ اللَّهُ عَمَرُ: ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَلْ عَلَيْهِ وَمَلَلْ عَلَيْهُ وَمَلِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَلَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَلْ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ الْمَائُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ الْمُعَلِى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَلْ مَا عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ الل

## [بَابُ مَنْ طَبَخَ، فَلْيُكْثِرْ مَاءَهُ]

٣٣٦٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّاذُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي خَمْرَانَ الْجُوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا عَمِلْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَاغْتَرِفْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا عَمِلْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَاغْتَرِفْ إِلَيْكِيرَانِكَ مِنْهَا».

# [بَابُ أَكْلِ الثُّومِ، وَالْبَصَلِ، وَالْكُرَّاثِ]

٣٣٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيُعْمَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَامَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّهَ،

وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ، لَا أُرَاهُمَا، إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ، هَذَا الثُّومُ، وَهَذَا الْبَصَلُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ، فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ، حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ، فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ، حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ، فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ، حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ، فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ، حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجَدُ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِهُ إِلَى الْمُعْمِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

٣٣٦٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ، قَالَتْ: صَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ، قَالَتْ: صَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيهِ، مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ، فَلَمْ يَأْكُلْ، وَقَالَ: «إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُوذِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيهِ، مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ، فَلَمْ يَأْكُلْ، وَقَالَ: «إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُوذِي صَاحِبى».

٣٣٦٥ – حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا الله مُن وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ نِمْرَانَ الْحَجْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أَبُو شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَةِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ مِنْهُمْ رِيحِ الْكُرَّاثِ، فَقَالَ: «أَلَمْ نَفَوْا، أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ مِنْهُمْ رِيحِ الْكُرَّاثِ، فَقَالَ: «أَلَمُ أَكُنْ ثَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكُلِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، إِنَّ اللَّلَاثِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسَانُ».

٣٣٦٦ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يُحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: مَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَ فِي الْمُغِيرَةِ بْنِ بَهِيكٍ، عَنْ دُخَيْنٍ أَخْبَرَ فِي الْمُغِيرَةِ بْنِ بَهِيكٍ، عَنْ دُخَيْنٍ الْمُخْبِرَةِ بْنِ بَهِيكٍ، عَنْ دُخَيْنٍ الْخُجْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهْنِيَّ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْخَجْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهْنِيَّ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: (لَا تَأْكُلُوا الْبَصَلَ)، ثُمَّ قَالَ: كَلِمَةً خَفِيَّةً النِّيءَ.

[بَابُ أَكْلِ الْجُبُنِ وَالسَّمْنِ]

٣٣٦٧ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: سُئِلَ مَا سُلَيْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ، وَالْخِبْنِ، وَالْفِرَاءِ قَالَ: «الْحَلَالُ مَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ، وَالْخِبْنِ، وَالْفِرَاءِ قَالَ: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُو مِمَّا عَفَا أَحَلُهُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُو مِمَّا عَفَا عَفَا .

## (٣٣٦٧-٣٣٦٦-٣٣٦٥-٣٣٦٤-٣٣٦٢-٣٣٦١)

### (التعليق)

وثبت عن النبي الأكل من اللحوم من الإبل، والبقر، والغنم، والخيل، والأرنب، والطير، والدجاج.

### (المتن)

## [بَابُ أَكْلِ الثِّهَارِ]

٣٣٦٨ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِنْبٌ مِنَ الطَّائِفِ، فَدَعَانِي فَقَالَ: بَشِيرٍ، قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِنْبٌ مِنَ الطَّائِفِ، فَدَعَانِي فَقَالَ: «خُذْ هَذَا الْعُنْقُودَ، فَأَبْلِغُهُ أُمَّكَ»، فَأَكُلتُهُ قَبْلَ أَنْ أُبْلِغَهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ لَيَالٍ، قَالَ لِي: «مَا فَعَلَ الْعُنْقُودَ، فَأَبْلِغُهُ أُمَّكَ»، فَأَكُنْ بُعْ ثَلُ أَمْكَ؟ »، قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَسَمَّانِي غُدَرَ.

٣٣٦٩ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّلْحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نُقَيْبُ بْنُ حَاجِبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ المُلِكِ الزُّبَيْرِيِّ، عَنْ طَلْحَة، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَبِيَدِهِ سَفَرْ جَلَةٌ فَقَالَ: «دُونَكَهَا، يَا طَلْحَةُ، فَإِنَّهَا ثُجِمُّ الْفُؤَاد».

# [بَابُ النَّهْي عَنِ الْأَكْلِ، مُنْبَطِحًا]

٣٣٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ مُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ، وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ».

أبواب الأشربة الْأَشْرِبَةِ

# [بَابُ الْخَمْرُ، مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ]

٣٣٧١ – حَدَّثَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ الْحُسَنِ الْمُرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجُوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، جَمِيعًا عَنْ رَاشِدٍ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجُوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، جَمِيعًا عَنْ رَاشِدٍ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحِبَّانِيِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: وَلَا تَشْرَبِ الْحَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ». أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَشْرَبِ الْحُمْرَ، فَإِنَّمَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم الْوصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَبَادَةَ بْنَ نُسَيِّ، يَقُولُ سَمِعْتُ خَلَباب بْنَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِيَّاكَ وَالْحَمْرَ، فَإِنَّ الْأَرْتَّ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِيَّاكَ وَالْحَمْرَ، فَإِنَّ الْأَرْتِّ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِيَّاكَ وَالْحَمْرَ، فَإِنَّ الْأَرْتِّ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِيَّاكَ وَالْحَمْرَ، فَإِنَّ الْمُرْرِبُ الْخُمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبُهَا فِي الْالْخِرَةِ]

٣٣٧٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخُمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ».

٣٣٧٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ، حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخرَة».

## [باب مُدْمِنُ الْخَمْرِ]

٣٣٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْهَ إِنَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُدْمِنُ الْخَمْرِ، كَعَابِدِ وَتَنِ».

٣٣٧٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ، مُدْمِنُ خَمْرٍ ﴾

# [باب مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، لَهُ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً]

٣٣٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الدِّيلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَرِبَ الْحُمْرَ وَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ، فَشَرِبَ، فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ عَادَ، فَشَرِبَ، فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ عَادَ، فَشَرِبَ، فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ عَادَ، كَانَ حَقًا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ عَادَ، كَانَ حَقًا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ عَادَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ، كَانَ حَقًا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ عَادَ، كَانَ حَقًا اللّهِ وَمَا رَدَغَةً الْحَبَالِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا رَدَغَةً الْجَبَالِ؟ قَالَ: «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ».

## [باب مَا يَكُونُ مِنْهُ، الْخَمْرُ]

٣٣٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرِ السُّحَيْمِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَبَّرِ قَالَ: عَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرِ السُّحَيْمِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْحَمْ رُومِنْ هَاتَيْنِ الشَّ جَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالْعِنبَةِ» وَالْعِنبَةِ» وَالْعِنبَةِ» وَسَلَّمَ: "الْحَمْ رُومِنْ هَاتَيْنِ الشَّ جَرَتَيْنِ: النَّخْلَة، وَالْعِنبَةِ، وَالْعِنبَةِ» وَالْعِنبَة فَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَدَّثَهُ أَنَّ السَّرِعَ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَدَّثَهُ أَنَّ السَّرِعَ اللهُ عَلَيْهِ حَدَّتَهُ أَنَّ السَّرِعَ الْمُعْدَانِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ السَّرِعَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا، وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّهُ مِنَ الْتَعْمَلُ خُرًا، وَمِنَ الشَّعْبِي خَمْرًا، وَمِنَ النَّهِ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَ التَّهُ مِنَ الْعَمْدَانِيَ مِنَ الْمُعْمَلُ خُرًا، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا، وَمِنَ النَّهُ عَلَيْهِ مَنَ الْعَمْدِ الْمُعْرَا، وَمِنَ الشَّعْبِي مَنْ الْعَمْدِ الْمُعْرَا، وَمِنَ الشَّعْبِي خَمْرًا، وَمِنَ النَّهُ عَلَيْهِ مَنَ الْعَمْدِ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ الْعَسَلُ خُرًا، وَمِنَ الْعَمَلُ مُوا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ الْعَسَلُ خُرًا، وَمِنَ الْعَسَلُ عَلَى اللهُ اللهُو

## [باب لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ]

٣٣٨٠ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْغَافِقِيِّ، وَأَبِي طُعْمَةَ مَوْلَاهُمْ أَنَّهُمًا، سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْفَافِقِيِّ، وَأَبِي طُعْمَةَ مَوْلَاهُمْ أَنَّهُمًا، سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لُعِنْتِ الْحُمُّولُةِ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَمُعْتَصِرِهَا، وَسَاقِيهَا» وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لُعِنْتِ الْحُمُولُةِ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَسَاقِيهَا». وَبَائِعِهَا، وَمُعْتَصِرِهَا، وَسَاقِيهَا» وَمَعْتَصِرِهَا، وَسَاقِيهَا» وَمَا لِيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُمُولَةِ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَاقِيهَا» وَمَعْتَصِرَهَا، وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَالْمُعْصُورَةَ لَهُ، وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَالْمُعْصُورَةَ لَهُ، وَسَاقِيهَا، وَالْمُعْصُورَةَ لَهُ، وَبَائِعَهَا، وَالْمُعْمُولَةَ لَهُ، وَبَائِعَهَا، وَالْمُعْمُولَةَ لَهُ، وَبَائِعَهَا، وَالْمُبُولُ وَعَدَّقَتِهَا، وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ، حَتَّى عَدَّ وَحَامِلَهَا، وَالْمُعْمُولَةَ لَهُ، وَبَائِعَهَا، وَالْمُنْتِقَاةَ لَهُ، وَبَائِعَهَا، وَالْمُنْتِقَاةَ لَهُ، حَتَّى عَدَّ عَشَرَةً، مِنْ هَذَا الظَّرْبِ».

## [باب التِّجَارَةِ فِي الْخُمْرِ]

٣٣٨٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُ وَقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَتَا مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُ وَقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَتَا نُزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَحَرَّمَ التَّجَارَة فِي الْجُمْرِ».

٣٣٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمْرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمْرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ:

قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ حُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا».

## [باب الْخَمْرِ يُسَمُّونَهَا، بِغَيْرِ اسْمِهَا]

٣٣٨٤ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَبْدِ الْقُدُّوسِ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ النَّيَالِي وَالْأَيَّامُ، الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ، حَتَّى تَشْرَبَ فِيهَا، طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا».

٣٣٨٥ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ صَالَى بَعْنِ عَنِ الْعَبْسِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ الْعَبْسِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْر، بِاسْم يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (ايَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْر، بِاسْم يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ الله

# [باب كُلُّ مُسْكِرٍ، حَرَامٌ]

٣٣٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النَّهِ مِن أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: النُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ».

٣٣٨٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: عَمْرَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَخْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَخْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَلْعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْحُلُّ مُسْكِرٍ، حَرَامٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْحُلُّ مُسْكِرٍ، حَرَامٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ ال

٣٣٨٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِي، عَنْ مَسْرُ وقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ، حَرَامٌ» قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: هَذَا حَدِيثُ الْمِصْرِيِّينَ.

٣٣٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سُلَيْمَ إِنَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْس، سَمِعْتُ مُعَاوِية، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ مُسْكِر، حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِن ﴾ وَهَذَا حَدِيثُ الرَّقِيِّنَ.

- TTAT- TTAT **٤٨٣٣ – ٥٨٣٣ – ٢٨٨٧ – ٣٣٨٥ – ٣٣٨٥** 

#### (التعلق)

ومراده بذلك الغرابة في قوله: هذا حديث المصريين، وهذا حديث الرقيين. الغرابة باعتبار أن هذا التفرد يكون في بلد بعيد عن معقل الوحي ومواضعه وهو مكة والمدينة.

(المتن)

[باب النَّهْي عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ]

٣٤٠١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: «تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَمْرٍ و قَالَ: «تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ، وَالْمُزُقِّتِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحُنْتَمَةِ » وَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ، وَالْمُزُقِّتِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحُنْتَمَةِ » وَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ عَرَامٌ».

٣٤٠٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْبُوعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُنْبُذَ فِي الْمُزَفِّ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُنْبُذَ فِي الْمُزَفِّ بَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُنْبُذَ فِي الْمُزَفِّ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُنْبُذَ فِي الْمُزَفِّ بَنِ

٣٤٠٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنْ الشُّرْبِ فِي الْحُنْتَم، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ».

٢٠٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْثَمِ».

# [باب مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ]

٣٤٠٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْخَمِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِهَاكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِهَاكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُنْتُ بَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ، فَانْتَبِذُوا أَبِيهِ، عَنِ النَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُنْتُ بَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيةِ، فَانْتَبِذُوا فَيهِ، وَاجْتَنْبُوا كُلَّ مُسْكِرِ».

٣٤٠٦ – حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ مَسْرُ وقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنِ ابْنِ مَانِئٍ، عَنْ مَسْرُ وقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِنِّي كُنْتُ بَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِنِّي كُنْتُ بَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ، أَلَا وَإِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، كُلُّ مُسْكِر حَرًامٌ».

### [باب نَبيذِ الْجُرِّ]

٣٤٠٧ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ: أَتَعْجِزُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَتَّخِذَ، كُلَّ عَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رُمَيْثَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: (بَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ مِنْ جِلْدِ أُضْحِيَّتِهَا سِقَاءً؟ ثُمَّ قَالَتْ: (بَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجُرِّ، وَفِي كَذَا، وَفِي كَذَا، إِلَّا الْحَلَّى».

٣٤٠٨ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْخَطْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُنْبُذَ فِي الْجُرَارِ».

٣٤٠٩ – حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ صَدَقَةَ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُتِي النَّبِيُّ مُعَاوِيَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُتِي النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَبِيدِ جَرٍّ يَنِشُّ فَقَالَ: «اضرِبْ بِهَذَا، الْحَائِطَ، فَإِنَّ هَذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَبِيدِ جَرٍّ يَنِشُّ فَقَالَ: «اضرِبْ بِهَذَا، الْحَائِطَ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ، مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ».

[باب تَخْمِيرِ الْإِنَاءِ]

٣٤١٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَطْفِتُوا السِّرَاجَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ اللَّيْعَاءَ، وَلَا يَغْرُضَ عَلَى سِقَاءً، وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ، إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ تُضْرِمُ، عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَنَهُمْ، ».

٣٤١١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى، بِتَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ، وَإِكْفَاءِ الْإِنَاءِ».

٣٤١٢ – حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ خِرِّيتٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَفْصَةَ قَالَ: «كُنْتُ أَصْنَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ آنِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرةً، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ آنِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرةً، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ آنِيةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرةً، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ آنِيةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرةً، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ آنِيةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرةً،

# [باب الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ]

٣٤١٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ وَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَمِّ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فَي يَشْرَبُ فَي إِنَاءِ الْفِظَةِ، إِنَّمَا يُجُرُجِرُ فِي بَطْنِهِ، نَارَ جَهَنَّمَ».

٣٤١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حُذَيْفَة ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ، فِي آنِيَةِ الذَّهَب، وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: «هِيَ لَمُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ».

٣٤١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِع، عَنِ امْرَأَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ، فَكَأَنَّمَا يُجُرْجِرُ فِي بَطْنِهِ، نَارَ جهَنَّمَ».

**~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 9 - ~ 6 • 6 - ~ 6 • 6 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 • 7 - ~ 6 •** (YE10-YE18-YE1Y-YE11-YE11-YE1+-YE+q-(التعليق)

والنهى هنا شامل للرجال والنساء من جهة الأكل والشرب، وأما بالنسبة للباس فالنهى في ذلك متوجه إلى النساء فقط، وهل يحرم في ذلك الأواني غالية الثمن من بعض المعادن من غير الذهب والفضة؟ هذا موضع خلاف من الجواهر الثمينة من معادن العرض وغير ذلك، والأظهر والله أعلم اختصاص الدليل باعتبار أنه حتى العلة التي نُهي لأجلها التي يذكرها بعض الفقهاء، منها كسر الفقير، كذلك أيضًا ربم الكبر الذي يقع في نفس الإنسان.

يقال: إن مثل هذه الدواعي لاشتهار هذه الأواني ومعرفتها عند الناس، أما بعض المعادن التي لا يعرفها إلا أهلها، ليس في ذلك كبر وليس في ذلك أيضًا مدعاة للكبر لعدم معرفة الناس لقيم الأشياء، فالإنسان يتكبر فيها يعلم الناس حظه عنده وإن كان أقل الأحوال قد يقال بالكراهة باعتبار السرف في ذلك. و المنهي في ذلك هو الأكل والشرب وليس المنهي الاتخاذ، أن يكون لدى الإنسان اتخاذ آنية من الذهب والفضة يستعملها في غير الأكل والشرب وذلك كأدوات الحبر أو الإناء الذي يضع فيه الإنسان شيئًا من متاع أو نحو ذلك، ولهذا كان عند أم سلمة إناء من فضة فيه شعرات من رسول الله الله

### (المتن)

# [باب الشُّرْب بِثلَاثَةِ أَنْفَاس]

٣٤١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ: يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ، ثَلَاثًا وَزَعَمَ أَنَسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ، ثَلَاثًا».

٣٤١٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَرب، فَتَنَفَّسَ فِيهِ مَرَّتَيْنِ».

### [باب اختِناثِ الْأَسْقِيةِ]

٣٤١٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لَخُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنْهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْحَتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ: أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْحَتِنَاثِ الْأَسْقِيةِ: أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْحَتِنَاثِ الْأَسْقِيةِ: أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا ".

٣٤١٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «بَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ وَإِنَّ رَجُلًا بَعْدَ مَا بَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيةِ وَإِنَّ رَجُلًا بَعْدَ مَا بَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ، قَامَ مِنَ اللّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ، فَاخْتَنَتُهُ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ حَلَيْهِ مَنْ ذَلِكَ، قَامَ مِنَ اللّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ، فَاخْتَنَتُهُ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْ قَامَ مِنَ اللّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ، فَاخْتَنَتُهُ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْ قَامَ مِنَ اللّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ، فَاخْتَنَتُهُ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ حَلَيْهِ مَنْ ذَلِكَ،

# [باب الشُّرْبِ، مِنْ فِي السِّقَاءِ]

٣٤٢٠ - حَدَّثَنَا بِشْرُ- بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ الشَّوْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ».

٣٤٢١ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحُذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى أَنْ يُشْرَبَ، مِنْ فَمِ السِّقَاءِ».

### (التعليق)

(فم السقاء) الذي ليس له إلا فم واحد، جهة واحدة وذلك كالقرب وأضرابها وكذلك أيضًا يدخل هذا في زماننا من العلب، علب الماء ونحو ذلك التي يشترك فيها غيره، وأما بالنسبة للأواني فيشرب الإنسان منها لسعتها، وكذلك أيضًا فإن ما يصل إليه يراه، فإن ما يشربه الإنسان من الأواني المغلقة، وكذلك أيضًا من القرب ما يجري عليه لا يراه، ربها جرى أو تسلل إليه من الشراب ما يؤذيه من الطعام، من الهوام، أو ربها أذية من شعر، أو نحو ذلك بخلاف ما يراه الإنسان أمامه فهذا جائز وذاك منهى عنه.

### (المتن)

# [باب الشُّرْبُ، قَائِمً]]

٣٤٢٢ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «سَقَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ قَائِمًا» فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِكْرِمَةَ فَحَلَفَ بِاللَّهِ، مَا فَعَلَ.

٣٤٢٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَمَا كَبْشَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَخَلَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ الْأَنْصَارِيَّةُ، فَشَرِبَ مِنْهَا، وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ تَبْتَغِي بَرَكَةَ، مَوْضِع فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

٣٤٢٤ – حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ. بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ. بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا».

# [باب إِذَا شَرِبَ، أَعْطَى الْأَيْمَنَ، فَالْأَيْمَنَ]

٣٤٢٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِهَاءٍ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِ بَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: «الْأَيْمَنُ، فَالْأَيْمَنُ، فَالْأَيْمَنُ، فَالْأَيْمَنُ».

٣٤٢٦ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِلَبَنٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَنْ يَسَارِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِابْنِ عَبَّاسٍ، ﴿ أَتَأَذُنُ لِي خَالِدُ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِابْنِ عَبَّاسٍ، ﴿ أَتَأَذُنُ لِي خَالِدُ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَر، بِسُؤْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسٍ، فَشَرِبَ، بِسُؤْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى نَفْسِي أَحَدًا، فَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَشَرِبَ، وَشَرِبَ خَالِدُ.

(7577-7537-5737-6737-6737)

(التعليق)

في هذا أنه لا فرق بين أشراف الناس ومن دونهم في الحقوق، ولهذا النبي لم يقدم على الأعرابي أحد في شربه، وكذلك أيضًا كما جاء في الخبر الآخر في الغلام، ولهذا نقول: إن الإنسان في حقه مقدم على غيره ولو كان من أشراف الناس ولو شيئًا يسيرًا في شربة ماء.

### (المتن)

# [باب التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ]

٣٤٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاء، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْايَنَحِ الْإِنَاء، ثُمَّ لِيَعُدْ إِنْ كَانَ يُرِيدُ».

٣٤٢٨ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْخَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ ».

# [باب النَّفْخ فِي الشَّرَابِ]

٣٤٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْكَوِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى، أَنْ يُنْفَخَ فِي الْإِنَاءِ».

٣٤٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَورِمِةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحَارِبِيُّ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَمُ اللَّحَارِبِيُّ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَمُ اللَّحَارِبِيُّ، عَنْ شَرِيكِ، لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفُخُ فِي الشَّرَابِ».

# [باب الشُّرْبِ بِالْأَكُفِّ وَالْكَرْعِ]

٣٤٣١ – حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّنَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: بَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ عَمَلَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: بَهَانَا أَنْ نَغْتَرِفَ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ، وَقَالَ: «لَا يَلَعُ عَلَى بُطُونِنَا، وَهُوَ الْكَرْعُ، وَبَهَانَا أَنْ نَغْتَرِفَ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ، كَمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِينَ عَلَى بُطُونِنَا، وَهُو الْكَرْعُ، وَلَا يَشْرَبُ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ، كَمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِينَ أَحَدُكُمْ، كَمَا يَلْعُ الْكَلْبُ، وَلَا يَشْرَبُ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ، كَمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِينَ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَشْرَبُ بِاللَّيْلِ مِنْ إِنَاءٍ، حَتَّى يُحَرِّكَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنَاءً مَعَ اللهُ لَهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَشْرَبُ بِاللَّيْلِ مِنْ إِنَاءٍ، يُرِيدُ التَّوَاضُعَ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ مَحْمَا إِنَاءً عَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَ اللَّهُ لَهُ بِعَدِهِ وَهُو يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءً عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ، إِذْ طَرَحَ الْقَدَحَ، وَهُو يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءً عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ، إِذْ طَرَحَ الْقَدَحَ، وَهُو يَقِيلَ الْقَالَ: أُنَّ هَذَا مَعَ الدُّنْيَا».

٣٤٣٢ – حَدَّثَنَا أَهْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَهُو يُحَوِّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَا عُبَاتَ، فِي خَائِطِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَا عُبَاتَ، فِي حَائِطِهِ، فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ،

إِلَى الْعَرِيشِ، فَحَلَبَ لَهُ شَاةً، عَلَى مَاءٍ بَاتَ فِي شَنِّ فَشَرِبَ، ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِصَاحِبِهِ الَّذِي مَعَهُ.

٣٤٣٣ – حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى بِرْكَةٍ، فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيهَا، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَكْرَعُوا، وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ، ثُمَّ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَكْرَعُوا، وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيكُمْ، ثُمَّ الْيَدِيكُمْ، ثُمَّ الْشَرَبُوا فِيهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ إِنَاءٌ أَطْيَبَ مِنَ الْيَدِ».

# [باب سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا]

٣٤٣٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَاقِي الْقَوْم، آخِرُهُمْ شُرْبًا».

# [باب الشُّرْبِ، فِي الزُّجَاج]

٣٤٣٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُ [باب قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْدُلُ بْنُ الْحُ [باب قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْدُلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدَحُ قَوَارِيرَ يَشْرَبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدَحُ قَوَارِيرَ يَشْرَبُ فِيهِ».

أبواب الطِّبِّ [باب مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً].

### 

### (التعليق)

بعد ما انتهى المصنف -رحمه الله- من طب الأديان بدأ بطب الأبدان، وهذه لطيفة أنه يقدم ما يتعلق بطب الدين وكذلك المعاني والعقول بإصلاحها وتقويمها، وكذلك ما يطرأ على الفطر من انحراف سواء كان ذلك في أمور النفوس، وكذلك أيضًا العقول، فجاء بالأحكام الشرعية الواردة عن النبي في ذلك في أمور السنة والتوحيد وكذلك أيضًا العبادات من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وما يلى ذلك مما يتعلق بدين العبد.

ومعلوم أن العلم هو شفاء لأمراض الجهل، وكذلك أيضًا فإن الطب فيها يسمى بطب الأبدان هو الشفاء لأمراض الجسد.

### (المتن)

٣٤٣٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الْأَعْرَابَ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الْأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ فَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ فَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ الْحَرَجَ، إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ، مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ شَيْئًا، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ: هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ لَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: فَذَاكُ اللّهِ عَنْ عَلْمُ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ لَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ:

«تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ، سُبْحَانَهُ، لَمْ يَضَعْ دَاءً، إِلَّا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْهُرَمَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْعَبْدُ قَالَ: «خُلُقٌ حَسَنٌ».

٣٤٣٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ابْنِ أَبِي خِزَامَةَ، عَنْ أَبِي خِزَامَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرَأَيْتَ أَدْوِيَةً نَتَدَاوَى بِهَا، وَرُقًى نَسْتَرْقِي بِهَا، وَتُقَى نَتَّقِيهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ: «هِي مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ: «هِي مِنْ قَدَرِ اللَّهِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ: «هِي مِنْ قَدَرِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّ

٣٤٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً».

٣٤٣٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجُوْهَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَهُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجُوْهَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شَفَاءً».

## [باب المُرِيضِ يَشْتَهِي الشَّيْءَ]

• ٣٤٤٠ - حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَادَ رَجُلًا، فَقَالَ لَهُ: «مَا تَشْتَهِي؟ » فَقَالَ: أَشْتَهِي خُبْزَ بُرِّ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرِّ، فَلْيَبْعَثْ إِلَى أَخِيهِ» ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْئًا، فَلْيُطْعِمْهُ».

٣٤٤١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِبَّانِيُّ، عَنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ، قَالَ: (أَتَشْتَهِي شَيْتًا) قَالَ: أَشْتَهِي كَعْكًا، قَالَ: (نَعَمْ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ، قَالَ: (التَّشْتَهِي شَيْتًا) قَالَ: أَشْتَهِي كَعْكًا، قَالَ: (التَّسُتَهِي مَنْ يَتُلُهُ فَطَلَبُوا لَهُ.

### [باب الْحِمْيَةِ]

٣٤٤٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبُو عَامِرٍ ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ صَلَيْمَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنْ أُمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَنَا دَوَالِي مُعَلَّقَةٌ ، وَكَانَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ ، وَلَنَا دَوَالِي مُعَلَّقَةٌ ، وَكَانَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ ، وَلَنَا دَوَالِي مُعَلَّقَةٌ ، وَكَانَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ ، وَلَنَا دَوَالِي مُعَلَّقَةٌ ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَنَا دَوَالِي مُعَلَقَةً ، وَكَانَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ ، وَلَنَا دَوَالِي مُعَلَقَةٌ ، وَكَانَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ ، وَلَنَا دَوَالِي مُعَلَقَةٌ ، وَكَانَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ ، وَلَنَا دَوَالِي مُعَلَقَةً ، وَكَانَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ ، وَلَنَا دَوَالِي مُعَلَقَةً ، وَكَانَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ ، وَلَنَا دَوَالِي مُعَلَقَةً ، وَكَانَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِلْقًا ، وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ

٣٤٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ الْبُهَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيِّ، مِنْ وَلَدِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ خُبْزٌ وَعَرُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْنُ فَكُلْ» فَأَخَذْتُ آكُلُ مِنَ التَّمْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَمْضُغُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَمْضُغُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمُدُ؟ » قَالَ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَمْضُغُ مِنْ نَاحِيةٍ أُخْرَى، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

# [باب لَا تُكْرِهُوا المُرِيضَ، عَلَى الطَّعَامِ]

٣٤٤٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ بُكَيْ وَاللَّهِ بْنِ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ، قَالَ: بُكَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُكْرِهُ وا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُكْرِهُ وا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَإِنَّ اللَّه يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ».

### [باب التَّلْبينَةِ]

٣٤٤٥ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجُوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعْكُ، أَمَرَ بِالْحَسَاءِ قَالَتْ: وَكَانَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعْكُ، أَمَرَ بِالْحَسَاءِ قَالَتْ: وَكَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ لَيْرَثُو فُؤَادَ الْحَزِينِ، وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ، كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ لَيَرْثُو فُؤَادَ الْحَرِينِ، وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ، كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ، عَنْ وَجْهِهَا بِاللَّاءِ».

٣٤٤٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالَ لَمَا كَلْثُمٌ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ، لَمْ تَزَلِ الْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، حَتَّى يَنتَهِي يَنتَهِي أَحَدُ طَرَفَيْهِ، يَعْنِي يَبْرَأُ أَوْ يَمُوتُ».

### [باب الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ]

٣٤٤٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاء شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاء، إِلَّا السَّام، وَالسَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: "إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاء شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاء، إِلَّا السَّام، وَالسَّامُ اللَّوْتُ، وَالْحَبَةُ السَّوْدَاءُ، الشُّونِيزُ».

٣٤٤٨ – حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَة يَعْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُدْ اللَّهِ، يُحَدِّثَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ، فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ، فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا السَّامَ».

٣٤٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: خَرَجْنَا، وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبْجَر، فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَدِمْنَا اللَّدِينَةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ، وَقَالَ: لَنَا

عَلَيْكُمْ بِهَ ذِهِ الْحُبَّةِ السَّوْدَاءِ، فَخُذُوا مِنْهَا خُسًا، أَوْ سَبْعًا، فَاسْحَقُوهَا، ثُمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْفِهِ، بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ، فِي هَذَا الجُانِبِ وَفِي هَذَا الجُانِبِ، فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُمْ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ هَذِهِ الحُبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ السَّامُ» قُلْتُ: وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: «المُوتُ».

# [باب الْعَسَلِ]

٣٤٥٠ – حَدَّثَنَا مَعْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ رَكَرِيَّاءَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ عَدَوَاتٍ، كُلَّ فَعَلَاثَ عَدَواتٍ، كُلَّ فَعَلَاثَ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلَاءِ».

٣٤٥١ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ - بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ الْعَطَّارُ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَسَلٌ، فَقَسَمَ بَيْنَنَا لُعْقَةً، لُعْقَةً، فَأَخَذْتُ لُعْقَتِي، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَسَلٌ، فَقَسَمَ بَيْنَنَا لُعْقَةً، لُعْقَةً، فَأَخَذْتُ لُعْقَتِي، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَزْدَادُ أُخْرَى؟ قَالَ: «نَعَمْ».

٣٤٥٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُ[باب قَالَ: حَدَّثَنَا فَيْدُ بْنُ الْحُ[باب قَالَ: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالشَّفَاءَيْنِ: الْعَسَلِ، وَالْقُرْآنِ».

#### (التعليق)

العسل شفاء بلا بيان مقدار في ذلك عن النبي ، وإنها جاء فيه الشربة، وأما مقدار ذلك عن رسول الله على فجاء فيه جملة من الأخبار لا تخلو من علة.

### (المتن)

### [باب الْكَمْأَةِ وَالْعَجْوَةِ]

٣٤٥٣ – حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمُنَّ، مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمُنَّ مِنَ الْمُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمُنَّ مِنَ الْمُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْكَمْأَةُ مِنَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمُنَّ مِنَ الْمُنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

٣٤٥٤ – حَدَّثَنَا ثُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الشَّبَّاحِ اللَّهِ بْنِ عُمْرِو اللَّهِ بْنِ عَمْرِو اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنَ حُرَيْثٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو

بْنِ نُفَيْلٍ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ الْكَمْأَةَ مِنَ الْمُنِّ، الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

٣٤٥٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ عِنْدَ مَطَرُ الْوَرَّاقُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْنَا الْكَمْأَة، فَقَالُوا: هُوَ جُدَرِيُّ الْأَرْضِ، فَقَالُوا: هُو جُدَرِيُّ الْأَرْضِ، فَنَا الْكَمْأَةُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «الْكَمْأَةُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «الْكَمْأَةُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «الْكَمْأَةُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: «الْكَمْأَةُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: «الْكَمْأَةُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الل

٣٤٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُشْمَعِلُ بْنُ إِيَاسٍ الْمُزُنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بُنَ عَمْرٍ و الْمُزُنِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْعَجْوَةُ وَالطَّخْرَةُ مِنْ إِيلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْعَجْوَةُ وَالطَّخْرَةُ مِنْ إِيلِهِ».

## [باب السَّنَا وَالسَّنُّوتِ]

آخَرُونَ: بَلْ هُوَ الْعَسَلُ الَّذِي يَكُونُ فِي زِقَاقِ السَّمْنِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

هُمُ السَّمْنُ بِالسَّنُّوتِ لَا أَلْسَ فِيهِمْ وَهُمْ يَمْنَعُونَ جَارَهُمْ أَنْ يَتَقَرَّدَا [باب الصَّلاةُ شِفَاءٌ]

٣٤٥٨ – حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ: هَجَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَهَجَّرْتُ، فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَهَجَّرْتُ، فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَهَجَّرْتُ، فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَهَجَّرْتُ، فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَالْتَفَتَ إِلِيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: «الشِّعَكِنِ كَرُدْ؟ » قُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «قُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: «الشَّعَرَبُ كَرُدُهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: «عَرَّثَنَا أَبُو الْحُسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَصَلِّ، فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءً» حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نُعْرٍ. قَالَ: خَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا ذَوَّادُ بْنُ عُلْبَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ: السَّع حَدَّثَ بِهِ رَجُلُ الشَعْدَوْ اعْلَيْهِ فَاسْتَعْدَوْ اعْلَيْهِ فَاسْتَعْدَوْ اعْلَيْهِ.

## [باب النَّهْيِ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ]

٣٤٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنْ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ، يَعْنِي الشَّمَّ».

٣٤٦٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَبِي صَالِحٍ مُنَا وَلِيهَا أَبَدًا».

### [باب دواء المشي]

٣٤٦١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ مَوْلًى لِعْمَرِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ مَوْلًى لِعْمَرِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِعَالَا كُنْتِ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: «كَانَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ تَسْتَمْشِينَ؟ » قُلْتُ: بِالشَّبْرُمِ، قَالَ: «حَارٌ جَارٌ جَارٌ » ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَى فَقَالَ: «لَوْ كَانَ السَّنَى شِفَاءٌ مِنَ الْمُوْتِ».

#### (التعليق)

والخبيث لا يسمى به إلا الشيء النجس أو الأمر المحرم الذي حرمه الله والخبيث، وجهذا نعلم أن تسمية بعض الأمراض بالخبيث، بعضها يسمى بالأورام ونحو ذلك، هذا من الخطأ وذلك أن الله لا يسلط مرضًا على عبدٍ من عباده إلا ويريد من ذلك رحمة ولطفًا وإن صبر أُجر أو أثيب على ذلك، وإن عافاه الله سبحانه وتعالى وشكر فهو على خير.

### (المتن)

## [باب دَوَاءِ الْعُذْرَةِ، وَالنَّهْي عَنِ الْغَمْزِ]

٣٤٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ، قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ: «عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ؟ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، يُسْعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجُنْب».

**(**7577)

#### (التعليق)

ومن الخطأ أيضًا أن يظن أن مرض السر-طان مرض جديد حادث، بل يذكره العرب، وله ذكر في القرن الثالث والرابع ويسمى بهذا الاسم.

#### (المتن)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْ-حِ الْمِصْرِ-يُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ قَالَ يُونُسُ: «أَعْلَقْتُ يَعْنِي غَمَزْتُ».

### [باب دَوَاءِ عِرْقِ النَّسَا]

٣٤٦٣ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ، وَرَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ الرَّمْلِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَسُلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ سِيرِينَ، أَنَّهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَسُلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ سِيرِينَ، أَنَّهُ سَيمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هِشَاءُ أَعْرَابِيَّةٍ تُذَابُ، ثُمَّ تُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ يَعُولُ: اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَلُولُ عَرْقِ النَّسَا، أَلْيَةُ شَاوٍ أَعْرَابِيَّةٍ تُذَابُ، ثُمَّ تُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا لَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## [باب دَوَاءِ الْجِرَاحَةِ]

٣٤٦٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: «جُرِحَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ أُحُدٍ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ أُحُدٍ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْبَيْضَةُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

٣٤٦٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ عَبْدِ الثَّهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: عَبْدِ الثَّهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: إِنِّي لَأَعْرِفُ يَوْمَ أُحُدٍ مَنْ جَرَحَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ كَانَ يُرْقِئُ الْكُلْمَ مِنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُدَاوِيهِ، وَمَنْ يَخْمِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُدَاوِيهِ، وَمَنْ يَخْمِلُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُدَاوِيهِ، وَمَنْ يَخْمِلُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُدَاوِيهِ، وَمَنْ يَخْمِلُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُمَا لَكُولُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُمَا لَكُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُمَا لَكُولُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهِ رَسُولِ اللّهِ مَتَى رَقَاً، قَالَ: «أَمَّا مَنْ كَانَ يَعْمِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهِ رَسُولِ اللّهِ مَتَى رَقَاً، قَالَ: «أَمَّا مَنْ كَانَ يَعْمِلُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللّهِ مَتَى رَقَاً، قَالَ: «أَمَّا مَنْ كَانَ يَعْمِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهِ مَنْ وَمِا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمِ يَعْمِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ ع

الْمِجَنِّ، فَعَلِيُّ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ يُدَاوِي الْكَلْمَ، فَفَاطِمَةُ، أَحْرَقَتْ لَهُ، حِينَ لَمْ يَرْقَأ، وَطْعَةَ حَصِيرٍ خَلَقٍ، فَوَضَعَتْ رَمَادَهُ عَلَيْهِ، فَرَقَاً الْكَلْمُ».

## [باب مَنْ تَطَبَّب، وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ]

٣٤٦٦ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، وَرَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ الرَّمْلِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا الْهُ عَلَّا فِشَامُ بْنُ عَمَّرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ قَبُلُ ذَلِكَ، فَهُو ضَامِنُ ».

## [باب دَوَاءِ ذَاتِ الْجُنْبِ]

٣٤٦٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اللَّهُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: «نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَاتِ الجُنْبِ، وَرْسًا، وَقُسْطًا، وَزَيْتًا، يُلَدُّ بِهِ».

٣٤٦٨ – حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْجِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْجِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: مَنْ عُبَيْدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، وَابْنُ سَمْعَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْهِ بَنْ عُنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَا لَكُمْ بِالْعُودِ الْمِنْدِيِّ، يَعْنِي بِهِ الْكُمْتَ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيةٍ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِ قَالَ ابْنُ سَمْعَانَ: فِي الْحُدِيثِ: فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعَةِ أَدْوَاءٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجُنْبِ، قَالَ ابْنُ سَمْعَانَ: فِي الْحُدِيثِ: فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعَةِ أَدُواءٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجُنْبِ.

### [باب الْحُمَّى]

٣٤٦٩ – أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَة، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَة، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: ذُكِرَتِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: ذُكِرَتِ اللَّهُ مَلْقَمَى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَبَّهَا رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَبَّهَا رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَبَّهَا رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَبَّهَا رَجُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَبَّهَا رَجُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَبَّهَا وَجُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهَ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٣٤٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ عَادَ مَرِيضًا، وَمَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ هُرَيْرَةَ مِنْ وَعْكُ كَانَ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْشِرْ. فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: هِي وَعْكِ كَانَ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْشِرْ. فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: هِي نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا، لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّادِ، فِي الْآخِرَةِ».

# [باب الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ]

٣٤٧١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ».

٣٤٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ غُبَيْدِ اللَّهِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ مُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ مُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ مُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ مُمَرِهُ مَنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِاللَّهِ».

٣٤٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَام قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُ وقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ، فَابُرُدُوهَا بِالْمَاءِ» فَدَخَلَ عَلَى ابْنِ لِعَهَّارٍ فَقَالَ: «اكْشِفِ الْبَاسْ، رَبَّ النَّاسْ، إِلَهَ النَّاسُ».

٣٤٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تُؤْتَى بِالْمُرْأَةِ الْمُوْعُوكَةِ، فَتَدْعُو بِالْمَاءِ، فَتَصُبُّهُ فِي جَيْبِهَا، وَتَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «ابْرُدُوهَا بِالْماءِ»، وَقَالَ: «إِنَّهَا مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ».

٣٤٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً يَخْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْحُمَّى كِيرٌ مِنْ كِيرِ جَهَنَّمَ، فَنَحُّوهَا عَنْكُمْ بِاللَّاءِ الْبَارِدِ».

### [باب الْحِجَامَةُ]

٣٤٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ، فَالْحِجَامَةُ». ٣٤٧٧ – حَدَّثَنَا نَصْرُ. بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا مَرَرْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي، بِمَلَإٍ مِنَ الْمُلَاثِكَةِ، إِلَّا كُلُّهُمْ يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا مَرَرْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي، بِمَلَإٍ مِنَ الْمُلَاثِكَةِ، إِلَّا كُلُّهُمْ يَقُولُ فِي عَلَيْك، يَا مُحَمَّدُ بِالْحِجَامَةِ».

٣٤٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ - بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ، يَذْهَبُ بِالدَّمِ، وَيُخِفُّ الصُّلْبَ، وَيَجُلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ، يَذْهَبُ بِالدَّمِ، وَيُخِفُّ الصُّلْبَ، وَيَجُلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَبْدُ الْحَجَّامُ، يَذْهَبُ بِالدَّمِ، وَيُخِفُّ الصُّلْبَ، وَيَجُلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ، يَذْهَبُ بِالدَّمِ، وَيُخِفُّ الصُّلْبَ، وَيَجْلُو

٣٤٧٩ – حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ، إِلَّا قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ».

# 1 1 - # 2 7 1 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2 - # 2 7 2

(التعليق)

وهذا أحد الثلاثيات لدى ابن ماجة.

(المتن)

٣٤٨٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اسْتَأْذَنَتْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْحِجَامَةِ، «فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْحِجَامَةِ، «فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْحِجَامَةِ، «فَأَمَرَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

# [باب مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ]

٣٤٨١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فَالَ: صَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ سُلَيْمَانُ بْنُ بِيلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ، يَقُولُ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْمَ مُلِ، وَهُو مُحْرِمٌ، وَسَطَ رَأْسِهِ».

٣٤٨٢ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

٣٤٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْتَجَمَ فِي حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْتَجَمَ فِي الْأَخْدَعَيْنِ، وَعَلَى الْكَاهِلِ».

٣٤٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْهَارِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ، وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَيَقُولُ: «مَنْ أَهْرَاقَ مِنْهُ هَذِهِ الدِّمَاءَ، فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ، لِشَيْءٍ».

٣٤٨٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ عَلَى أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ جِذْعٍ، فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ \* قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ عَلَيْهَا مِنْ وَثْءٍ.

# [باب فِي أَيِّ الْأَيَّامِ يُحْتَجَمُ]

٣٤٨٦ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّهَ اللهُ عَلَيْهِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّهَ اللهُ عَلَيْهِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ، فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ، أَوْ إِحْدَى وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ، فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ، أَوْ إِحْدَى وَسَلَّمَ، وَلَا يَتَبَيَّعْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ».

الْيَوْمُ الَّذِي عَافَى اللَّهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ الْبَلَاءِ، وَضَرَبَهُ بِالْبَلَاءِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاء، فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو جُذَامٌ، وَلَا بَرَصٌ إِلَّا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، أَوْ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ».

٣٤٨٨ – حَدَّثَنَا عُمَّدُ بِنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ - قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عِصْمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ، يَا نَافِعُ تَبَيَّعَ بِيَ الدَّمُ فَأْتِنِي بِحَجَّامٍ، وَاجْعَلْهُ شَابًا، وَلاَ تَجْعَلْهُ وَسَيَّا، فَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثُلُ، وَهِي تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ، وَتَزِيدُ فِي الْخِفْظِ، وَتَزِيدُ وَالْمَعَلْمِ، وَتَزِيدُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاجْتَنِبُوا وَتَزِيدُ الْخُمْعَةِ، وَيَوْمَ السَّبْتِ، وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ الْيُومُ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ، وَاجْتَنِبُوا الْحَجَامَةَ يَوْمَ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّذِي أُصِيبَ فِيهِ أَيُّوبُ وَالنَّلُاكَءِ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ اللَّذِي أُصِيبَ فِيهِ أَيُّوبُ وَالْتَلَامُ وَا الْمَرْبُعَاءِ، وَالْأَرْبِعَاءِ، أَوْ لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ، أَوْ لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ، أَوْ لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ، أَوْ لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ، أَوْ لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءٍ».

(\*\delta - \lambda \delta - \lambda \delta - \delta \delta - \delta \delta - \delta \delta - \delta \delta \delta \delta - \delta \delta \delta \delta - \delta \delta \delta \delta \delta \delta \delta \delta - \delta \delta

#### (التعليق)

الإمام أحمد -رحمه الله - يعل الأحاديث التي فيها النهي عن أيام معلومة في الحجامة، ومع ذلك يقول: بالكراهة. لأن القاعدة عند الإمام أحمد -رحمه الله - أن النهي إذا جاء عن رسول الله ولا يوجد ما يعارضه فإنه يقول فيه

في أبواب في التنزيه، في أبواب التنزيه والأدب، ويقول هنا: بكراهة الحجامة في هذه الأيام مع القول بضعف الأحاديث الواردة في هذا الباب.

### (المتن)

## [باب الْكَيِّ]

٣٤٨٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ كَيْدٍ وَسَلَّمَ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْثٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اكْتَوَى، أَوِ اسْتَرْقَى، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّل».

٣٤٩٠ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحُصَلِّ اللهُ عَلَيْهِ عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنِ الْكَيِّ، فَاكْتُويْتُ، فَهَا أَفْلَحْتُ، وَلَا أَنْجَحْتُ».

٣٤٩١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ: «الشَّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ: سَالِمُ الْأَفْطَسُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الشَّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ: شَرْبَةِ عَسَلِ، وَشَرْطَةِ عِحْجَم، وَكَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ» رَفَعَهُ.

## [باب مَنِ اكْتَوَى]

٣٤٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ قَالَ: بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ. بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي يَخْيَى، وَمَا أَدْرَكْتُ رَجُلًا مِنَّا بِهِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي يَخْيَى، وَمَا أَدْرَكْتُ رَجُلًا مِنَّا بِهِ

شَبِيهًا، يُحَدِّثُ النَّاسَ أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ، وَهُوَ جَدُّ مُحَمَّدٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ، أَنَّهُ أَخَذَهُ وَجَعٌ فِي حَلْقِهِ، يُقَالُ لَهُ الذُّبْحَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَبْلِغَنَّ أَوْ لَأَبْلِعَنَّ أَوْ لَأَبْلِيَنَّ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَبْلِيَنَ فِي أَمَامَةَ عُذْرًا» فَكَوَاهُ بِيَدِهِ فَهَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مِيتَةَ سَوْءٍ لِلْيَهُودِ، يَقُولُونَ: أَفَلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ، وَمَا أَمْلِكُ لَهُ، وَلَا لِنَفْسِي. «مِيتَةَ سَوْءٍ لِلْيَهُودِ، يَقُولُونَ: أَفَلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ، وَمَا أَمْلِكُ لَهُ، وَلَا لِنَفْسِي. شَيْئًا».

٣٤٩٣ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «مَرِضَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ مَرَضًا، فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَبِيبًا، فَكُوَاهُ عَلَى أَكْحَلِهِ».

٣٤٩٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْخَصِيبِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْخَصِيبِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ صَلَّمَ: «كَوَى أَبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَوَى اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ فِي أَكْحَلِهِ مَرَّتَيْنِ».

(۳٤٩٤ - ٣٤٩٣ - ٣٤٩٢ - ٣٤٩١ - ٣٤٩٩) (التعليق)

وما شهد له الواقع أو التجربة من الأحاديث هل يعتبر ذلك عاضدًا له أم لا؟ لا تعضد التجربة ولا الواقع الحديث الضعيف وإنها يعضده إذا كان يسير الضعف حديث مثله، وأما الواقع فإنه ليس كل شيء لدى الناس من المعاني والألفاظ وكذلك من واقعهم يُنسب إلى رسول الله .

### (المتن)

## [باب الْكُحْلِ بِالْإِثْمِدِ]

٣٤٩٥ – حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَعْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَبْدِ اللَّهِ عَلْدِ اللَّهِ عَلْدِ اللَّهِ عَلْدُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيَنْبِتُ الشَّعَرَ».

٣٤٩٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ إِسْهَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْم، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْم، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ النَّوْم، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ».

٣٤٩٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ خَبَيْمٍ، عَنْ سُغيَا لَا يَعْنَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُغيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ، يَجُلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ».

## [باب مَنِ اكْتَحَلَ وِتْرًا]

٣٤٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خُصَيْنٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعْدِ الْخَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ، فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا، فَلَا حَرَجَ».

٣٤٩٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِ مَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِ مَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكْحُلَةٌ، يَكْتَحِلُ مِنْهَا ثَلاَثًا، فِي كُلِّ عَيْنٍ».

# [باب النَّهْيِ أَنْ يُتَدَاوَى بِالْخَمْرِ]

• • • • • حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ سُلَمَةُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا، فَنَشْرَبُ سُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا، فَنَشْرَبُ مُنْهُا؟ قَالَ: ﴿ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## [باب الاستشفاء بِالْقُرْآنِ]

٣٥٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُبْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَعَّادُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شُلَيْهَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحُارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُوْرَانُ».

### [باب الْحِنَّاءِ]

٣٥٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُ[باب قَالَ: حَدَّثَنَا فَائِدٌ، مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِع قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلَايَ عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنْنِي جَدَّتِي سَلْمَى أُمُّ رَافِع، مَوْلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «كَانَ لَا يُصِيبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَرْحَةٌ، وَلَا شَوْكَةٌ، إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهِ الْحِنَّاءَ».

- TO \* 1 - TO \* \* - TE 99 - TE 9X - TE 9V - TE 97 - TE 90) (40.1

### (التعليق)

ولا يوجد دواء يجمع بين طب الأبدان والأديان كالقرآن فهو الذي يجمع علاج هذين، وما عدا ذلك فهو دواء للبدن يتعالج به الإنسان لشيء معين، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العظيم، وجاء أيضًا في ذلك عن رسول الله الله القرآن شفاء، ودواء، وطب، وغير ذلك من الألفاظ الواردة في الخبر، وكذلك أيضًا في الأثر.

### (المتن)

# [باب أَبْوَالِ الْإِبل]

٣٥٠٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ ـ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَس، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَة، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاجْتَوَوْا الْمُدِينَةَ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِ لَنَا، فَشَرِ بْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا، وَأَبْوَا لِهَا» فَفَعَلُوا.

# [باب يَقَعُ الذُّ[باب فِي الْإِنَاءِ]

٢٥٠٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ أَبِي دِنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (فِي أَحَدِ جَنَاحِي الذُّ [باب سُمَّ، وَفِي الْآخَرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي الْآخَرِ جَنَاحِي الذُّ [باب سُمَّ، وَفِي الْآخَرِ فِيهِ، فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ، وَيُو بَرُ الشَّفَاءَ».

٣٥٠٥ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّ [باب فِي شَرَا بِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الْآخِرِ شِفَاءً».

### [باب الْعَيْنُ]

٣٥٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْعَيْنُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْعَيْنُ وَسَلَّمَ، فَالَ: «اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَ: «الْعَيْنُ وَسَلَّمَ، فَالَ: «اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَاتِهُ عَلَيْهِ وَسَلِيْعَةً وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيْعِ وَسَلَّمَ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَ: «الْعَيْنُ وَلَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَةً وَالْمَا وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعُلَالِهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَاللَّاهُ وَالْعُلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعُ

٣٥٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرُيْرِيِّ، عَنْ مُضَارِبِ بْنِ حَزْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَيْنُ حَقُّهُ».

٣٥٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمُخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمُخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقُّ».

## (۳۰۰۸ – ۳۰۰۷ – ۳۰۰۸ – ۳۰۰۸ – ۳۰۰۳) (التعلق)

لقوله ﷺ: «استعيذوا بالله فإن العين حق» إشارة إلى أن من أسباب الوقاية من العين الاستعاذة بالله عند وجود داع لها، فإذا ظن الإنسان عينًا أو خشيعلى نفسه أن يستعيذ بالله فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي هذا ربا يكون إشارة إلى أثر الشيطان في العين، وهي قوة نفسية تكون في نفس العائن ربا لا يستطيع الإنسان لها دفعًا.

#### (المتن)

٣٥٠٩ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: مَرَّ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ بِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَهُوَ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَلاَ جِلْدَ خُنَبَّأَةٍ فَهَا لَبِثَ أَنْ لُبِطَ بِهِ، فَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى يَغْتَسِلُ فَقَالَ: لَمْ أَرَ كَالْيَوْم، وَلاَ جِلْدَ خُنَبَّأَةٍ فَهَا لَبِثَ أَنْ لُبِطَ بِهِ، فَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ: أَدْرِكْ سَهْلًا صَرِيعًا، قَالَ «مَنْ تَتَّهِمُونَ بِهِ» قَالُوا عَامِر بن رَبِيعَة، قَالَ: «عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ، فَنْ رَبِيعَة، قَالَ: «عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ، فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ» ثُمَّ دَعَا بِهَاءٍ، فَأَمَرَ عَامِرًا أَنْ يَتُوضَاً، فَعْسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْكَةِ لَهُ بِالْبَرَكَةِ » ثُمَّ دَعَا بِهَاءٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ مَعْمَرُ، الْمِرْفَةَ يُنِ، وَرُكْبَتَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ مَعْمَرُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ: وَأَمَرَهُ أَنْ يَكُفَأَ الْإِنَاءَ مِنْ خَلْفِهِ.

#### (40.4)

### (التعليق)

ولهذا نقول: بالنسبة للعين لها ذكران: -

\* ذكر من العائن.

\* وذكر من مَن يصاب بالعين.

أما العائن: فهو يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو يقول: تبارك الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وتبارك الله كما في السنة.

### (المتن)

## [بَابُ مَنِ اسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ]

٣٥١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: قَالَتْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: «نَعَمْ، فَلَوْ أَسْمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَنِي جَعْفَرٍ تُصِيبُهُمُ الْعَيْنُ، فَأَسْتَرْقِي لَمُّمْ قَالَ: «نَعَمْ، فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَر، سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ».

(401.)

### (التعليق)

وهذا يدل على سرعة العين وحدتها أو قوة إصابتها وأثرها على الإنسان.

### (المتن)

٣٥١١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْ مَعْدِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّ عَبَّادٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ، ثُمَّ أَعْيُنِ الْإِنْسِ، فَلَمَّ أَنْ لَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ، أَنْحَالَ مَا سِوَى ذَلِكَ».

٣٥١٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، وَمِسْعَرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَرَهَا أَنْ تَسْتَرُقِيَ مِنَ الْعَيْنِ».

## [باب مَا رَخُّصَ فِيهِ مِنَ الرُّقَى]

٣٥١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ، أَوْ مُمَةٍ».

#### (TO1T-TO17-TO11)

### (التعليق)

وهل في ذكر العين أن الإنسان لا يعين إلا ما رآه بناءًا على هذا الإطلاق أم أن هذا بناءًا على الأغلب أن الإنسان لا يُعجب ولا يتمكن وإعجابه بالشيء إلا إذا رآه. وهل ممكن يعين الإنسان بالسمع إذا سمع عن شيء ولم يره؟ ممكن. ولماذا عُلق بالعين؟ لأن الغالب أن الإنسان لا يتمكن من شيء إلا بعينه من حهة استحسانه له.

### (المتن)

٣٥١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُهَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ خَالِدَةَ بِنْتَ أَنْسِ أُمَّ بَنِي حَزْم السَّاعِدِيَّةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ الرُّقَى، فَأَمَرَهَا بِهَا». ٣٥١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخُصِيبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَكُمْ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْم، يَرْقُونَ مِنَ الْحُمَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ نَهَى عَنِ الرُّقَى، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قَدْ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، وَإِنَّا نَرْقِي مِنَ الْحُمَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ» فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بهَذِهِ، هَذِهِ مَوَاثِيقُ».

٣٥١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَاصِم، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَنَسِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَخُّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَّةِ، وَالْعَيْنِ، وَالنَّمْلَةِ».

## [باب رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَب]

٣٥١٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِ يِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ».

٣٥١٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَهْرَامَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَدَغَتْ عَقْرَبُ رَجُلًا، فَلَمْ يَنَمْ لَيْلَتَهُ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ فُلَانًا لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ، فَلَمْ يَنَمْ لَيْلَتَهُ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ، حِينَ أَمْسَى: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، مَا ضَرَّهُ لَدْغُ عَقْرَبِ حَتَّى يُصْبِحَ».

#### (moly-moly-moly-molo-mols)

### (التعليق)

هنا في قوله: «ما ضره لدغ عقرب» يعني قد يلدغ ولكن لا يضره ذلك، قد يصاب الإنسان ولكن لا يضره ذلك، ويكون أثره عليه ضعيفًا أو معدومًا.

### (المتن)

٣٥١٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: «عَرَضْتُ النَّهْشَةَ مِنَ الْحَيَّةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى حَزْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: «عَرَضْتُ النَّهْشَةَ مِنَ الْحَيَّةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بَهَا».

## [باب مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا عُوِّذَ بِهِ]

٣٥٢٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ أَبِي الظُّي عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَتَى اللَّرِيضَ فَدَعَا لَهُ قَالَ: «أَذْهِبِ الْبَاسْ رَبَّ النَّاسْ، وَاشْفِ أَنْتَ وَسَلَّمَ، إِذَا أَتَى اللَّرِيضَ فَدَعَا لَهُ قَالَ: «أَذْهِبِ الْبَاسْ رَبَّ النَّاسْ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ، إِلَّا شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».

٣٥٢١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِلْمَرِيضِ بِبُزَاقِهِ عِمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِلْمَرِيضِ بِبُزَاقِهِ بِإِصْبَعِهِ «بِسْمِ اللهِ، ثُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، لِيُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا».

٣٥٢٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَة، عَنْ عَمْرِ و بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْعَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ مَرَّاتٍ وَلَهُ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَمَ الله وَالله وَالْمَالِهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله و

٣٥٢٣ – حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ جِبْرَائِيلَ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيك، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيك، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ، أَوْ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ».

٣٥٢٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ، وَحَفْصُ بِنُ عَمْرٍ و، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ وَيَادِ بْنِ ثُويْبٍ، عَنْ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ ثُويْبٍ، عَنْ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي، فَقَالَ لِي «أَلَا أَرْقِيكَ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: ﴿ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي، فَقَالَ لِي ﴿ أَلَا أَرْقِيكَ إِلَيْهُ مَلَّ اللَّهِ قَالَ: ﴿ بِسْمِ اللّهِ بِرُوقَيْهَ جَاءَنِي بِهَا جِبْرَائِيلُ؟ ﴾ قُلْتُ: بِأَبِي، وَأُمِّي بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ﴿ بِسْمِ اللّهِ أَرْقِيكَ، وَاللّهُ يَشْفِيكَ، مِنْ ثُلِّ دَاءٍ فِيكَ، مِنْ شَرِّ النَّفَّاتَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاتَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَاتَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَاتَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَاتَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ النَّالَةُ الْتَاتُ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَاتَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَاتَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ عَلَيْهِ عَلَاتُ عَسَدَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ ﴾.

٣٥٢٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّدٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّدٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مِنْهَالٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْخَسَنَ، وَالْخُسَيْنَ، يَقُولُ: ﴿ أُعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ صَيْفُولُ: ﴿ أُعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ صَيْفُولُ: ﴿ أُعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ صَيْفُولُ: ﴿ أُعِيدُ كُمَا إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ بَهَا لَا شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، قَالَ: وَكَانَ أَبُونَا إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ، وَيَعْقُوبَ، وَهَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ.

- T070- T077- T077- T077- T077- T079- 0707- T077- T077

#### (التعليق)

وهذا تعويذ وليس برقية، والرقية لابد أن يكون بين يدي الإنسان سواء ينفث عليه أو يمسه، أما بالنسبة للتعويذ لا يلزم أن يمس الإنسان المعوذ، فقد يكون أمامه أو بجواره أو بعيدًا عنه فيعوذه بهذا.

#### (المتن)

## [باب مَا يُعَوَّذُ بِهِ مِنَ الْحُمَّى]

٣٥٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمَّى، وَمِنَ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا، أَنْ يَقُولُوا: «بِسْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمَّى، وَمِنَ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا، أَنْ يَقُولُوا: «بِسْمِ اللّهِ

الْكَبِيرِ، أَعُوذُ بِاللّهِ الْعَظِيمِ، مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ» قَالَ أَبُو عَامِرٍ: أَنَا أُخَالِفُ النَّاسَ فِي هَذَا، أَقُولُ: يَعَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ الْأَشْهَلِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْخُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَقَالَ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ يَعَّادٍ.

#### (2707)

### (التعليق)

الثانية عندك نعار أو يعار.

الطالب: الثانية عن ابن عباس؟

الشيخ: أي نعم.

الطالب: قال: من شر عرق نغار كذا عندى.

الشيخ: نغار؟

الطالب: نعم

### (المتن)

٣٥٢٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عُمَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جُنَادَةَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، يَقُولُ: أَتَى جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، يَقُولُ: أَتَى جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُوعَكُ، فَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ حَسَدِ حَسَدِ حَسَدِ حَاسِدٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ، اللَّهُ يَشْفِيكَ».

### [باب النَّفْثِ فِي الرُّقْيَةِ]

٣٥٢٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ يَنْفُثُ فَي الرُّقْيَكِةِ» عَائِشَة، أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ يَنْفُثُ فَي الرُّقْيِكِةِ» عَائِشَة مَا أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِثْنَ بِيهِ مِهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا المُتكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ عُرُوقَ، عَنْ عَائِشَة ، «أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا المُتكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِاللّهُ عَلَيْهِ بِيلِهِ، وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيلِهِ، وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيلِهِ، وَجَعَهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيلِهِ، وَرَجَاءَ بَرَكَتِهَا».

(morg-mory-mory)

#### (التعليق)

والرقية تكون بالنفث بلا مس وتكون بمس، بوضع الكف، أو النفث بالكف ثم المسح، كف القارئ أو كف المريض لا حرج في ذلك، ويكون كذلك بالنفث على الإصبع ثم وضعها في تراب ثم في ماء ثم يُغسل أو يُشرب، وكذلك أيضًا يكون بالكتابة على ورق بالزعفران كما جاء عن عبد الله بن

عباس وعكرمة ثم يوضع في ماء فإذا ذاب يشر.ب، وهذا يكون في الزعفران أو يكون في ما يأخذ حكمه مما يذوب من الأصباغ.

#### (المتن)

# [باب تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ]

• ٣٥٣ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ أُخْتِ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْنَبَ قَالَتْ: كَانَتْ عَجُوزٌ تَدْخُلُ عَلَيْنَا تَرْقِي مِنَ الْحُمْرَةِ، وَكَانَ لَنَا سَرِيرٌ طَوِيلُ الْقَوَائِم، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ تَنَحْنَحَ وَصَوَّتَ، فَدَخَلَ يَوْمًا فَلَمَّا سَمِعَتْ صَوْتَهُ احْتَجَبَتْ مِنْهُ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِي فَمَسَّنِي فَوَجَدَ مَسَّ خَيْطٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: رُقِّي لِي فِيهِ مِنَ الْخُمْرَةِ فَجَذَبَهُ وَقَطَعَهُ فَرَمَى بِهِ وَقَالَ: لَقَدْ أَصْبَحَ آلُ عَبْدِ اللَّهِ أَغْنِيَاءَ عَنِ الشِّرْ لِذِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ»، قُلْتُ: فَإِنِّي خَرَجْتُ يَوْمًا فَأَبْصَرَنِي فُلَانٌ، فَدَمَعَتْ عَيْنِي الَّتِي تَلِيهِ، فَإِذَا رَقَيْتُهَا سَكَنَتْ دَمْعَتُهَا، وَإِذَا تَرَكْتُهَا دَمَعَتْ، قَالَ: ذَاكِ الشَّيْطَانُ، إِذَا أَطَعْتِهِ تَرَكَكِ، وَإِذَا عَصَيْتِهِ طَعَنَ بِإصْبَعِهِ فِي عَيْنِكِ، وَلَكِنْ لَوْ فَعَلْتِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَيْرًا لَكِ، وَأَجْدَرَ أَنْ تُشْفَيْنَ تَنْضَحِينَ فِي عَيْنِكِ الْمَاءَ وَتَقُولِينَ: «أَذْهِبِ الْبَاسْ رَبَّ النَّاسْ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَيًا». ٣٥٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُبَارَكِ، عَنِ الْخَصَيْنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَى رَجُلًا فِي الْحُسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْخُصَيْنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَى رَجُلًا فِي الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْخُصَيْنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَى رَجُلًا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالْحَلْقَةُ ؟ » قَالَ: هَذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ. قَالَ: هَذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ. قَالَ: «الْمُعَا فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهُنَا».

#### [باب النُّشْرَةِ]

٣٥٣٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْهَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّ جُنْدُبٍ، عَنْ يُزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّ جُنْدُبٍ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، مِنْ بَطْنِ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، مِنْ بَطْنِ الْوَادِي يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَبِعَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَم، وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَمَا بِهِ بَلاَءٌ لَا يَتَكَلَّمُ النَّوْدِي يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَبِعَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَم، وَمَعَهَا صَبِيًّ لَمَا بِهِ بَلاَءً لَا يَتَكَلَّمُ لَا يَتَكَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النَّيْ وَيَقِيَّةُ أَهْلِي، وَإِنَّ بِهِ بَلاءً لَا يَتَكَلَّمُ لَا يَتَكَلَّمُ وَسُلِّي وَمَعْمَ فَاهُ ثُمَّ أَعْطَاهَا، فَقَالَ: "السُقِيهِ مِنْهُ، وَصُبِّي عَلَيْهِ مِنْهُ، وَاسْتَشْفِي يَعْمَلُ لَا يَتَكَلَّمُ وَصُبِّي عَلَيْهِ مِنْهُ، وَصُبِّي عَلَيْهِ مِنْهُ، وَاسْتَشْفِي يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْهُ، وَصُبِّي عَلَيْهِ مِنْهُ، وَاسْتَشْفِي عَلَيْهِ مِنْهُ، وَصُدِي إِنَّيْ عَلَيْهِ مِنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْهُ وَاللّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْهُ اللّمُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### [باب الاستشفاء بِالْقُرْآنِ]

٣٥٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ الْكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ».

### [باب قَتْل ذِي الطُّفْيتَيْنِ]

٣٥٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ، وَيُصِيبُ الْحُبَلَ» يَعْنِي حَيَّةً خَبِيثَةً.

٣٥٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْج قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيتَيْنِ، وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ ، وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ».

### [باب مَنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ وَيَكْرَهُ الطِّيرَة]

٣٥٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ الْحُسَنُ، وَيَكْرَهُ الطِّيرَةَ».

٣٥٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ».

٣٥٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَفْيَانَ، عَنْ سَلْمَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطِّيرَةُ شِرْكُ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ».

٣٥٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى، وَلَا طِيرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ».

• ٣٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدُوى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدُوى، وَلَا طِيرَة، وَلَا هَامَة». فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْبَعِيرُ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ بِهِ الْإِبلُ، قَالَ: «ذَلِكَ الْقَدَرُ، فَمَنْ أَجْرَبُ الْأُوَّل».

٣٥٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُورِدُ الْمُرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ».

ΨοΨν-ΨοΨι-ΨοΨο-ΨοΨξ-ΨοΨν-ΨοΨι-ΨοΨι-(Ψοξγ-Ψοξι-Ψοξι-ΨοΨα-ΨοΨλ-

(التعليق)

وهذا أصلٌ في ثبوت العدوى وأما في قول النبي ﷺ: «لا عدوى» أي لا تنتقل بنفسها وإنها الله على أوجدها وسببها لانتقال المرض فهي لاتستقل بذاتها كما يظن الجاهليون، وإنما هي أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى.

#### (المتن)

### [باب الجُّذَام]

٣٥٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ حَبيب بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخَذَ بِيَدِ رَجُلِ مَجْذُوم فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: «كُل، ثِقَةً باللَّهِ وَتَوَكُّلًا عَلَى اللَّهِ».

٣٥٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخُصِيبِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمُجْذُومِينَ».

٣٥٤٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلِ مِنْ آلِ الشَّرِيدِ يُقَالُ لَهُ: عَمْرٌ و عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْنَاكَ».

#### [باب السِّحْرِ]

٥٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَحَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيُّ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ، حَتَّى كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَلَا يَفْعَلُهُ، قَالَتْ: حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم - أَوْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ - دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيهَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟ جَاءَنِي رَجُلَانِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي فَقَالَ: الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رِجْلِي -أَوِ الَّذِي عِنْدَ رِجْلِي لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي - مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: مَنْ طَبَّهُ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ. قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: فِي مُشْطِ، وَمُشَاطَةٍ، وَجُفِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ. قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ »قَالَتْ: فَأَتَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: «وَاللَّهِ يَا عَائِشَةُ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْجِنَّاءِ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ " قَالَتْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أَحْرَ قْتَهُ؟ قَالَ: «لَا، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللَّهُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا» فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ.

٣٥٤٦ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْعَسْيِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْمِصْرِيَّيْنِ قَالًا: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَزَالُ يُصِيبُكَ فِي كُلِّ عَامٍ وَجَعٌ مِنَ الشَّاةِ الْمُسْمُومَةِ الَّتِي أَكَلْتَ، قَالَ: «مَا أَصَابَنِي شَيْءٌ مِنْهَا، إِلَّا وَهُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيَّ وَآدَمُ فِي طِينَتِهِ».

#### (7087-7307-3307-0307-7307)

#### (التعليق)

#### (المتن)

# [باب الْفَزَع وَالْأَرَقِ وَمَا يُتَعَوَّدُ مِنْهُ]

٣٥٤٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجّ، عَنْ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُو أَنَّ الْحَدَكُمْ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِهَ اللّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَاللهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا اللهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَالِكَ الْمُنْزِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَوْتَحِلَ مِنْهُ ﴾.

#### (التعليق)

وهذا في كل منزل، حتى منزل الإنسان إذا سافر عنه ثم عاد إليه يقول هذا الكلام، وإذا بقي فيه ما دام مقيمًا لا يكرر هذا إلا عند الحاجة إليه ووجود داع آخر، أما إذا كان في بيته وذكر هذا الدعاء ما لم يرتحل منه ولو سنة وسنتين.

#### (المتن)

٣٥٤٨ – حَدَّثَنِي عُيَنْتَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُبْكِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُبْكِانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُبْكِانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: لَتَّا اسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الطَّائِفِ جَعَلَ يَعْرِضُ قَالَ: لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الطَّائِفِ جَعَلَ يَعْرِضُ لِي شَيْءٌ فِي صَلَاتِي حَتَّى مَا أَدْدِي مَا أَصلِّي، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ رَحَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ابْنُ أَبِي الْعَاصِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ابْنُ أَبِي الْعَاصِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «مَا جَاءَ بِكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَرَضَ لِي شَيْءٌ فِي صَلَوَاتِي حَتَّى مَا أَصلي قَالَ: «أَلْكُ الشَّيْطَانُ ادْنُهُ» فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَجَلَسْتُ عَلَى صُدُودِ قَالَ: «أَنْ ثُنُ مَا أُصلي قَالَ: «الْحُرْقِ بَيكِهِ، وَتَفَلَ فِي فَمِي وَقَالَ: «الْحُرْجُ عَدُو اللَّهِ» فَفَعَلَ قَالَ: «الْحُرْبُ صَدْدِي بِيلِهِ، وَتَفَلَ فِي فَمِي وَقَالَ: «الْحُرُجُ عَدُو اللَّهِ» فَفَعَلَ قَالَ: «الْحُرْبُ صَدْدِي بِيلِهِ، وَتَفَلَ فِي فَمِي وَقَالَ: «الْحُرُجُ عَدُو اللَّهِ» فَفَعَلَ فَرَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «الْحُرْبُ مَوْلِكَ» قَالَ: فَقَالَ عُثْمَ لُكُ مُ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «الْحُرْفُ بِعَمَلِكَ» قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: «فَلَعَمْرِي مَا أَصْدِلَ فَي بَعْمُلِكَ» قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: «فَلَعَمْرِي مَا أَصْدِلِكُ بُعُلُولُكَ مُلْكُ خَالَطَنِي بَعْدُ».

٣٥٤٩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ أَبِيهُ لَيْلَى قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَا بِيُّ فَقَالَ:

أبواب اللِّبَاسِ

# [باب لِبَاسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

• ٣٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَالَمْ مُ فَقَالَ: «شَغَلَنِي أَعْلَامُ هَذِهِ، اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَأَتُونِي خَمِيصَةٍ لَمَا أَعْلَامٌ، فَقَالَ: «شَغَلَنِي أَعْلَامُ هَذِهِ، اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَأَتُونِي بَعْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّ

#### (التعليق)

وإنها يؤخر العلماء كتاب اللباس إلى آخره، إلى آخر الكتب تقديمًا للباس التقوى الذي هو خير، وكذلك أيضًا فإن لباس التقوى ستر للإنسان في الدنيا والآخرة، وأما لباس البدن ستر للإنسان في دنياه ولا يستره في أخراه، ولهذا يقول النبي في: «أيقظوا صواحب الحجر حتى يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة» والمراد بـ «عارية في الآخرة» التعري الذي يستره التقوى التي يفقدها الإنسان ولهذا نقول: إن التقوى تستر الإنسان في الدنيا والآخرة، أما لباس الإنسان فيستره في دنياه ولا يستره في أخراه.

#### (المتن)

٣٥٥١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ سُلَيْعَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ سُلَيْعَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمِّيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ الَّتِي شَعْنَا عُلِيظًا مِنَ الَّتِي تُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الْأَكْسِيَةِ الَّتِي الْمُعْمِلِةُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِا تُدْعَى الْمُلْبَدَةَ»، وَأَقْسَمَتْ لِي: لَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِا تُعْمَدُ مُنْ ثَابِتٍ الْجُحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَّى فِي شَمْلَةٍ قَدْ عَقَدَ عَلَيْهَا».

اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَّى فِي شَمْلَةٍ قَدْ عَقَدَ عَلَيْهَا».

٣٥٥٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كُنْتُ مَالِكُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيُّ غَلِيظُ، الْحَاشِيَةِ».

١٥٥٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ- بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ- بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيًّ بَنْ الْخُسَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُبُّ بْنِ الْخُسَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُبُّ بْنِ الْخُسَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُبُّ أَكُوا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُبُّ

٥٥٥٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْدَةٍ – قَالَ: الشَّمْلَةُ – قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْدَةٍ – قَالَ: الشَّمْلَةُ – قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَاجًا نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي لِأَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا فِيهَا وَإِنَّهَا لَإِزَارُهُ. فَجَاءَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ – رَجُلُّ سَيَّاهُ يَوْمَئِدٍ – فَقَالَ: النَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ الْبُرْدَةَ اكْسُنِيهَا. قَالَ: (الْعَمْمُ عُنَاجًا لِيَهُا وَلِمَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا فِيهَا وَإِنَّهَا لَإِزَارُهُ. فَجَاءَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ – رَجُلُّ سَيَّاهُ يَوْمَئِدٍ – فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْقُومُ: وَاللَّهِ مَا أَحْسَنْتَ، كُسِيَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ طَوَاهَا وَأَرْسَلَ مِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْقُومُ: وَاللَّهِ مَا أَحْسَنْتَ، كُسِيَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا وَلَكِنْ سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لِيَحُونَ كَفَنِي. فَقَالَ سَهْلُ: إِنِّ وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لِأَلْبَسَهَا وَلَكِنْ سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لِيَكُونَ كَفَنِي. فَقَالَ سَهْلُ: فَكَانَتُ كَفَنَهُ يَوْمَ مَاتَ.

٣٥٥٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ أُنوحِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ أُنوحِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ أُنسٍ قَالَ: «لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّوفَ، وَاحْتَذَى عَنْ أَنسٍ قَالَ: «لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّوفَ، وَاحْتَذَى اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّوفَ، وَاحْتَذَى اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّوفَ، وَاحْتَذَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوفَ، وَالْجِسَ ثَوْبًا خَشِنًا خَشِنًا خَشِنًا ﴾.

# [باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا]

٣٥٥٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: لَبِسَ عُمَرُ بْنُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: لَبِسَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ لَبِسَ بِهِ فِي حَيَاتِي، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي كَنَاقِ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّهِ بِهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَدَ إِلَى الثَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَدَ إِلَى الثَّهِ بِهُ إِلَيْ كَسَانِي مَا أُوارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أَخْلَق \_ أَوْ قَالَ: أَلْقَى \_ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي كَنَفِ اللَّهِ، وَفِي سِتْرِ اللَّهِ حَيًّا وَمَيَّتًا» قَالَا: أَلْقَى \_ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي كَنَفِ اللَّهِ، وَفِي سِتْرِ اللَّهِ حَيًّا وَمَيَّتًا» قَالَا: أَلْقَى \_ فَطُ اللّهِ، وَفِي سِتْرِ اللَّهِ حَيًّا وَمَيَّتًا» قَالَا: أَلْقَلَ ثَلَاثًا.

٣٥٥٨ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرْ، عَنِ الرُّهْ رِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصًا أَبْيَضَ فَقَالَ: «ثَوْبُكَ هَذَا غَسِيلٌ أَمْ جَدِيدٌ؟ » قَالَ: لا، بَلْ غَسِيلٌ أَمْ جَدِيدٌ؟ » قَالَ: لا، بَلْ غَسِيلٌ أَمْ جَدِيدًا، وَمُتْ شَهِيدًا» لَا، بَلْ غَسِيلٌ . قَالَ: «الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ شَهِيدًا» [بَابُ مَا نَهُي عَنْهُ مِنَ اللِّبَاسِ]

٣٥٥٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، «أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، «أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ فَأَمَّا اللَّبْسَتَانِ: فَاشْتِهَالُ الصَّهَاءِ، وَالِاحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ ثَنِي عُلَى اللهُ عَنْ لِيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ ثَنِي عُلَى اللهُ اللَّهُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

٣٥٦٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ: عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ: عَنِ الشَّيَالِ الصَّبَاءِ، وَعَنِ الإحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، يُغْضِي. بِفَرْجِهِ إِلَى السَّبَاءِ" عَنِ اشْتِهَالِ الصَّبَاءِ، وَعَنِ الإحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، يُغْضِي. بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ " عَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "بَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "بَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "بَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: الشَّيْ إِل الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْتَ مُفْضٍ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ لِلْهُ اللهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّعَ اللهُ السَّهُ اللهُ اللهُه

### [باب لُبس الصُّوفِ]

٣٥٦٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي: «يَا بُنَيَّ لَوْ شَهِدْتَنَا وَنَحْنُ شَيْبَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي: «يَا بُنَيَّ لَوْ شَهِدْتَنَا وَنَحْنُ شَيْبَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي: «يَا بُنَيَّ لَوْ شَهِدْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتُنَا السَّمَاءُ، لَحَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الشَّانِ».

٣٥٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيم، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ مِنْ صُوفٍ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَصَلَّى بِنَا فِيهَا، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُهَا».

٣٥٦٤ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ السِّمْطِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّأَ، فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ. فَمَسَحَ بَهَا وَجْهَهُ".

٣٥٦٥ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْفَضْل، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَام بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَسِمُ غَنَهَا فِي آذَانِهَا، وَرَأَيْتُهُ مُتَّزِرًا بِكِسَاءٍ».

# [باب الْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ]

٣٥٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ المُكِّيُّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَالْبَسُوهَا، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ».

٣٥٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيب بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَسُوا ثِيَابَ الْبَيَاضِ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ».

٣٥٦٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ سَالِم، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍ و، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَ مِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ الْحُصَنَ مَا زُرْتُمُ اللَّهَ بِهِ فِي قُبُورِكُمْ، وَمَسَاجِدِكُمْ، الْبَيَاضُ».

#### [باب مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلاءِ]

٣٥٦٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ بْنِ عُمَر، عَنْ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر، عَنْ نَاعَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَر، عَنْ نَاعَبْدُ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّذِي يَجُرُّ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّذِي يَجُرُّ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّذِي يَجُرُّ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٣٥٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيكَامِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ: فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ الْمَبَلَاطِ فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ وَأَشَارَ إِلَى أُذُنَيْهِ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي.

٣٥٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ فَتَى مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ فَتَى مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّ سَبِكَهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخَيُكُاء، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

# [باب مَوْضِع الْإِزَارِ أَيْنَ هُوَ]

٣٥٧٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِي – أَوْ سَاقِهِ – فَقَالَ: «هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ» حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ» حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُعَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْهَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.

٣٥٧٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فِي الْإِزَارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فِي الْإِزَارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فِي الْإِزَارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فِي الْإِزَارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فِي الْإِزَارِ؟ قَالَ: يَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثًا: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ». يَقُولُ ثَلَاثًا: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارِ». يَقُولُ ثَلَاثًا: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِلَى اللهُ عَبَيْنِ فِي النَّارِ». يَقُولُ ثَلَاثًا: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ الْمَعْبَيْنِ فِي النَّارِ». يَقُولُ ثَلَاثًا: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ الْمَعْبَيْنِ فِي النَّارِ».

٣٥٧٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكُ، عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَنْبَأَنَا شَرِيكُ، عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَهْلٍ، لَا تُسْبِلُ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا شُفْيَانَ بْنَ سَهْلٍ، لَا تُسْبِلُ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَا شُفْيَانَ بْنَ سَهْلٍ، لَا تُسْبِلُ فَيَانَ بُنَ سَهْلٍ، لَا تُسْبِلُ فَيَانَ بُنَ سَهْلٍ، لَا يُعِيلِينَ».

۳۰۰۸-۳۰۰۷-۳۰۰۱-۳۰۰۰-۳۰۰۲-۳۰۰۱)
- ۳۰۱۱- ۳۰۱۰- ۳۰۱۴- ۳۰۱۲- ۳۰۱۱- ۳۰۱۰- ۳۰۰۹(۳۰۷٤- ۳۰۷۳- ۳۰۷۱- ۳۰۷۱- ۳۰۱۹- ۳۰۱۸- ۳۰۱۷)

إسبال الثياب محرم سواء كان لخيلاء أو لغيرها، فإذا كان لخيلاء فإنه يكون أغلظ وذلك لاختلاف العلة الواردة في الخبر عن رسول الله وكذلك أيضًا العقوبة فإذا تنوعت العقوبة والعلة دل على أن كل واحد منها قد حرمه الشارع لأمر منفك عن الآخر.

وكذلك أيضًا فإن الله سبحانه وتعالى إنها حرم ذلك على الرجال وهو جر الثياب وذلك إلى أنه يدعو إلى الكبر، أما بالنسبة للمرأة فإنها تستر قدميها وتجر ثوبها، وهل يقال: إن المرأة لا يدعوها ذلك إلى الكبر. نقول: إن دواعي الكبر في الرجال أقرب وأوفر من دواعي الكبر في النساء، وهذا أمر ظاهر، ثم إن الشارع قد قدم الستر على غيره، وهذا دليل على عظم الستر، ثم أيضًا فإن التبعة في أمر الكبر في الرجال أعظم من التبعة في أمر الكبر في النساء، وذلك لأن الكبر في الرجال له أثر من جهة القوامة وكذلك أيضًا والولاية وغير ذلك ففيه ضرر متعدي فجاءت الشريعة بتهذيب نفوس الرجال من الكبر أكثر من غيرهم ليستقيم ناموس الحياة وتستقيم أمور الولاية من جهة الولاية الخاصة، وكذلك أيضًا من جهة الولاية العامة.

#### (المتن)

### [باب لُبْسِ الْقَمِيصِ]

٣٥٧٥ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «لَمُ يَكُنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «لَمُ يَكُنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقَمِيصِ».

### [باب طُولِ الْقَمِيصِ كَمْ هُوَ]

٣٥٧٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْإِسْبَالُ فِي الْإِرْرِ، وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ شَيْعًا خُيلاء، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» الْإِرْارِ، وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ شَيْعًا خُيلاء، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «مَا أَغْرَبَهُ».

### [باب كُمِّ الْقَمِيصِ كَمْ يَكُونُ؟]

٣٥٧٧ – حَدَّثَنَا أَجُمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ وَحَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُعْدِم، عَنْ مُعْدِم، عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ قَمِيصًا مُجَاهِدٍ، عَنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ قَمِيصًا فَعِيمِ الْيَدِينَ، وَالطُّولِ».

# [باب حَلِّ الْأَزْرَارِ]

٣٥٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ قَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ قَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ وَإِنَّ زِرَّ قَمِيصِهِ لَمُطْلَقٌ» قَالَ عُرْوَةُ: «فَهَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةً وَلَا ابْنَهُ فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ، إِلَّا مُطْلَقَةً أَزْرَارُهُمَا».

# [باب لُبْسِ السَّرَا وِيلِ]

٣٥٧٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: «أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا سَرَا وِيلَ».

# [باب ذَيْلِ الْمُرْأَةِ كَمْ يَكُونُ]

٣٥٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ: «شِبْرًا». قُلْتُ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ: «شِبْرًا». قُلْتُ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ: «شِبْرًا». قُلْتُ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ: «فِرَاعٌ لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ».

٣٥٨١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ مُمْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخِّصَ هَنَ فِي الذَّيْلِ فِرَاعًا»، فَكُنَّ يَأْتِينَنَا فَنَذْرَعُ هُنَّ بِالْقَصَبِ فِرَاعًا.

٣٥٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي اللهُ عَلْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ، أَوْ لِأُمِّ سَلَمَةَ: «ذَيْلُكِ ذِرَاعٌ».

٣٥٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعُلِّمُ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ اللَّعَلِّمُ، عَنْ أَبِي اللَّهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةُ: ﴿إِذًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿فَيُولِ النِّسَاءِ شِبْرًا»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ﴿إِذَا أَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿فَيُولِ النِّسَاءِ شِبْرًا»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ﴿إِذَا ثَعُنُ مَ شُوقُهُنَّ»، قَالَ: ﴿فَذِرَاعُ».

#### [باب الْعِمَامَةِ السَّوْدَاءِ]

٣٥٨٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُسَاوِرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِه بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُطُّبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِهَامَةُ سَوْدَاءُ».

٣٥٨٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي النَّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّة، سَلَمَة، عَنْ أَبِي النُّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّة، وَعَلَيْهِ عِهَامَةٌ سَوْدَاءُ».

٣٥٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُ مَنَّ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَامَةٌ سَوْدَاءُ».

ΨολΥ-Ψολ \- Ψολ \- Ψον \- Ψονν-Ψονν-Ψονο) (Ψολ \- Ψολο- Ψολ \- Ψολν-

#### (التعليق)

(عبيد الله) ليس العمري هذا، عبيد الله أبو موسى العبسي رافضي متروك. حديث رقم ٣٥٨٦.

#### (المتن)

٣٦٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ بَرَّادِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَة بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبابِ قَالَ: حَدَّثَهُ قَالَ: رَأَيْتُ وَاقِدٍ، قَاضِي مَرْوَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَة، أَنَّ أَبَاه، حَدَّثَهُ قَالَ: رَأَيْتُ وَاقِدٍ، قَاضِي مَرْوَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَة، أَنَّ أَبَاه، حَدَّثَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَخْطُبُ، فَأَقْبَلَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَأَخَذَهُمَا فَوَضَعَهُمَا وَصَعَهُمَا فَوضَعَهُمَا فَوضَعَهُمَا فَوضَعَهُمَا فَوضَعَهُمَا وَيَقُومَانِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَأَخَذَهُمَا فَوضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ، فَقَالَ: «صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ»، ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ وَيَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ [التغابن: ١٥] «رَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرُ» ثُمَّ أَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ.

(T1..- T099- T09A- T09V- T097)

#### (التعليق)

في هذا أنه لا يؤاخذ ولي الصبي الصغير إذا أسبل ثوبه، أو أسبل إزاره.

#### (المتن)

# [باب كَرَاهِيَةِ الْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ]

٣٦٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: «خَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْخَسَنِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «خَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ الْخُسَنِ عَنِ الْمُفْدَمُ قَالَ: «الْمُشْبَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُفْدَمُ قَالَ: «الْمُشْبَعُ بِالْعُصْفُرِ».

٣٦٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: "بَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَقُولُ: بَهَاكُمْ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ".

٣٦٠٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ اللهِ اللهِ النّهِ الْغَاذِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ ثَنِيَّةٍ أَذَاخِرَ فَالْتَفَتَ إِلَى وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّ جَةٌ بِالْعُصْفُرِ، ضَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةٍ أَذَاخِرَ فَالْتَفَتَ إِلَى وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّ جَةٌ بِالْعُصْفُرِ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟ » فَعَرَفْتُ مَا كَرِه، فَأَتَيْتُ أَهْلِي، وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورَهُمْ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللّهِ مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ»، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «قَالَ: «أَلَا كَسَوْجَهَا فِيهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللّهِ مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ»، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «أَلَا كَسَوْجَهَا فِيهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللّهِ مِا لَلْكُولُ لِللّهُ اللّهُ لَا اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

# [باب الصُّفْرَةِ لِلرِّجَالِ]

٣٦٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: "أَتَالَا لَحُمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: "أَتَالَا

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً يَتَبَرَّدُ بِهِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاء، فَرَأَيْتُ أَثَرُ الْوَرْسِ عَلَى عُكَنِهِ".

# [باب الْبَسْ مَا شِئْتَ، مَا أَخْطَأَكَ سَرَفٌ أَوْ نَخِيلَةٌ]

٣٦٠٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ، أَوْ يَخِيلَةٌ».

### [باب مَنْ لَبِسَ شُهْرَةً مِنَ الثِّيَابِ]

٣٦٠٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَة، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ الْوَاسِطِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْهَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَة، عَنْ مُهَاجِرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَة، عَنْ مُهَاجِرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ».

٣٦٠٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عَوَانَةَ، عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، ٱلْبَسَهُ اللَّهُ وَسُلَّمَ: قُوْبَ شُهُرَةٍ فِي الدُّنْيَا، ٱلْبَسَهُ اللَّهُ وَسُلَّمَ: قُوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ ٱلْهَبَ فِيهِ نَارًا».

٣٦٠٨ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ مُحْرِزٍ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ، أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتَى وَضَعَهُ».

# [باب لِبْسِ جُلُودِ المُيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ]

٣٦٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ أَيْ اللهِ عَلَهُ مَنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ أَيْ إِلَهُ إِلَهُ اللهِ عَنْقَدْ طَهُرَ ﴾.

٣٦١٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ اللَّهِ مَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ شَاةً لِمَوْلَة مَنْ مَيْمُونَة ، أَنَّ شَاةً لِمَوْلَة مَنْ مَيْمُونَة ، أَنَّ شَاةً لِمَوْلَة مَنْ مَيْمُونَة ، مَنْ مَيْمُونَة ، أَنَّ شَاةً لِمَوْلَة مَنْ مَيْمُونَة مَرَّ بِهَا - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أُعْطِيَتُهَا مِنَ الصَّدَقَة مَنْ مَيْمُونَة مَرَّ بِهَا - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أُعْطِيَتُهَا مِنَ الصَّدَقَة مَنْ مَنْ مَنْ أَعْطَيَتُهَا مِنَ الصَّدَقَة مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٣٦١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كَانَ لِبَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كَانَ لِبَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شَاةٌ، فَهَاتَتْ فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَ: «مَا ضَرَّ أَهْلَ هَاةُ، فَهَاتَتْ فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَ: «مَا ضَرَّ أَهْلَ هَلَ هَا ثُمَّةً أَهْلَ هَلَا أَهُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَ: همَا ضَرَّ أَهْلَ هَا فَيَاكُ.

٣٦١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ كَخْلَدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ كَخْلَدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ المُيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ».

ΨΊ·Λ-ΨΊ·Υ-ΨΊ·Ί-ΨΊ·٥-ΨΊ·٤-ΨΊ·Ψ-ΨΊ·Υ-ΨΊ·Ι) (ΨΊΙΥ-ΨΊΙΙ-ΨΊΙΙ-ΨΊΙΙ-ΨΊΙΙ-

#### (التعليق)

إذا كانت الميتة مأكولة اللحم فإنها تطهر بالدباغ، وقد ذكر البغوي -رحمه الله- في كتابه "شرح السنة": أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يختلفون في هذا. يعني مأكول اللحم إذا مات ودبغ أن دباغه يطهر به.

#### (المتن)

### [باب مَنْ قَالَ: لَا يُنتَفَعُ مِنَ المُيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبِ]

٣٦١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحُكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ مَنْ بْنِ أَبِي لَيْلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ لَا عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ لَا تَنْعُوا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ لَا

#### [باب صِفَةِ النِّعَالِ]

٣٦١٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْخَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: «كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ الْخَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: «كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ الْخَيَّاسِ قَالَ: «كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ الْخَيْلِ النَّبِيِّ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: «كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَالَانِ مَنْ فَيْ شِرَاكُهُمَا».

٣٦١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَالَانِ».
[باب لُبُس النِّعَالِ وَخَلْعِهَا]

٣٦١٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالْيُسْرَى».

# [باب المُشْي فِي النَّعْلِ الْوَاحِدِ]

٣٦١٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَمْشِي. أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ، وَلَا خُفِّ وَاحِدٍ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَمْشِ فِيهِمَا جَمِيعًا». ليَمْشِ فِيهِمَا جَمِيعًا».

(7114-7117-710-7118-7117)

الكراهة في ذلك ليست على التحريم وإنها من باب الأدب والتنزيه.

(المتن)

#### [باب الانتِعَالِ قَائِمًا]

٣٦١٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ اللهِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ اللهِ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَعْفَى إِنْ إِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْهُ عَلَى إِنْ إِلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْ أَنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ ع

٣٦١٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ بُنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ بُنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ الرَّعُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتُعِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَلْهُ مَا يَعْلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَلَ

#### [باب الْخِفَافِ السُّودِ]

٣٦٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا دَهُمُ بْنُ صَالِحٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّجَاشِيِّ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّجَاشِيِّ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّجَاشِيِّ الْكَانِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّجَاشِيِّ الْكَانِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّجَاشِيِّ أَمْوَدَيْنِ، فَلَبِسَهُمَا».

### [باب الخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ]

٣٦٢١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، وَسُلَيْهَانَ بْنَ يَسَارٍ، يُخْبِرَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ».

٣٦٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلَمِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْجِنَّاءُ وَالْكَتَمُ».

٣٦٢٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَعُمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَعُمَّدٍ قَالَ: «فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: «فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ شَعْرٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ».

#### [باب الخِضَاب بالسَّوَادِ]

٣٦٢٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِأَبِي قُحَافَة يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِأَبِي قُحَافَة يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَلْتُغَيِّرُهُ، وَجَنِّبُوهُ السَّوَاد».

٣٦٢٥ – حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرِفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ زَكَرِيَّا الرَّاسِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَفَّاعُ بْنُ دَغْفَلِ السَّدُوسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْخَطَّابِ بْنِ زَكَرِيَّا الرَّاسِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَفَّاعُ بْنُ دَغْفَلِ السَّدُوسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْخَطَّابِ بْنِ صَيْفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبِ الْخَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَمَذَا السَّوَادُ، أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَمَذَا السَّوَادُ، أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ».

#### (1770-7774-7777-7777-7777)

#### (التعليق)

والنهي عن الصبغ بالسواد محمول على الكراهة، وإذا كان فيه خداع وتدليس يصل إلى التحريم، وذلك أن النهي من باب الأدب، والقرينة في ذلك أن النبي على التحريم بتجنيب النبي على التحريم بتجنيب السواد فنحمل التغيير في ذلك على الوجوب.

وكذلك أيضًا فإنه قد ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يصبغ بالسواد ثبت ذلك عن الحسن والحسين أبناء علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وجاء أيضًا عن بعض التابعين.

#### (المتن)

### [باب الخِضَابِ بِالصُّفْرَةِ]

٣٦٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ جُرَيْجٍ، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رُزِعُ مَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ جُرَيْجٍ، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ وَسَلِّمَ يُصَفِّرُ لِحَيْبَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَفِّرُ لِحَيْبَةً اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَفِّرُ لِحَيْبَةً اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَفِّرُ لِحَيْبَةً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَفِّرُ لِحَيْبَةً اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَفِّرُ لِحَيْبَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَفِّرُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَفِيرٍ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَفِيرٍ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَفِيرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### [باب مَنْ تَرَكَ الْخِضَابَ]

٣٦٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءُ» يَعْنِي عَنْفَقَتَهُ.

٣٦٢٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ: أَخَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ: أَخَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: ﴿إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا نَحْوَ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ عِشْرِينَ شَعَرَةً فِي مُقَدَّمِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: ﴿إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا نَحْوَ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ عِشْرِينَ شَعَرَةً فِي مُقَدَّمِ فَسَلَمَ؟ قَالَ: ﴿إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا نَحْوَ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ عِشْرِينَ شَعَرَةً فِي مُقَدَّمِ فَلَا مَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا لَكُونَ سَبْعَةً عَشَرَ، أَوْ عِشْرِينَ شَعَرَةً فِي مُقَدِّم

٣٦٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ عِشْرِينَ شَعَرَةً».

### [باب اتِّخَاذِ الجُمَّةِ وَالذَّوَائِبِ]

٣٦٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ» تَعْنِي ضَفَائِرَ.

٣٦٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّهِ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكَتِ سَعْدٍ، عَنِ النَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ صَلَّى الْكَتِ اللَّهِ صَلَّى الْكَتِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِدَكُونَ يَفْرُقُونَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ، قَالَ: «فَسَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ».

٣٦٣٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، ثُمَّ أَسْدِلُ قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْرِقُ خَلْفَ يَافُوخِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، ثُمَّ أَسْدِلُ نَاصِيَتَهُ».

٣٦٣٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: «كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعَرًا رَجِلًا بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَمَنْكِبَيْهِ».

٣٦٣٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعَرٌ دُونَ الْجُمَّةِ، وَفَوْقَ الْوَفْرَةِ».

### [باب كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الشَّعَرِ]

٣٦٣٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي شَعَرٌ طَوِيلٌ فَقَالَ: (أَبُعابُ، حُجْرٍ قَالَ: (إِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (إِنِّي لَمُ أَعْنِكَ، وَمَلَّمَ فَقَالَ: (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَالَ: (اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَالَ: (اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَالَ: (اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَالَ: (اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

# **٣٦٣٣- ٣٦٣٧- ٣٦٣١- ٣٦٣٠- ٣٦٢٩- ٣٦٢٨- ٣٦٢٧- ٣٦٢٦)**(**٣٦٣٦- ٣٦٣**0- **٣٦٣**٤-

#### (التعليق)

ومن العلماء من يرى أنه سنة، والإمام أحمد عليه رحمة الله يقول: سنة لو استطعنا لفعلنا. ولعله أراد بذلك هي سنة العادات التي هي تكون عن رسول الله ، فإن الإمام أحمد شديد الامتثال في هذا.

#### (المتن)

# [باب النَّهْيِ عَنِ الْقَزَعِ]

٣٦٣٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَعْرِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ». قَالَ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: «أَنْ يُحْلَقَ مِنْ رَأْسِ الصَّبِيِّ مَكَانٌ وَيُتْرَكَ مَكَانٌ».

٣٦٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ».

(٣٦٣٨ - ٣٦٣٧)

#### (التعليق)

جمهور العلماء يحملونه على الأدب، ولهذا يقولون: أن النهي عن القزع نهي كراهة وليس تحريم وهذا قول الأئمة الأربعة.

#### (المتن)

### [باب نَقْشِ الْخَاتَم]

٣٦٣٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ نَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: «لَا يَنْقُشْ أَحَدُ عَلَى وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ نَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: «لَا يَنْقُشْ أَحَدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًى هَذَا».

٣٦٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: اصْطَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: اصْطَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَبْدِ فَسَلَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا فَلَا يَنْقُشُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا فَلَا يَنْقُشُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا فَلَا يَنْقُشُ عَلَيْهِ أَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا فَلَا يَنْقُشُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا فَلَا يَعْقُدُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا فَلَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا فَقَالَ: «إِنَّا قَدِ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا فَقَالَ: «إِنَّا قَدِ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا فَقَالَ: «إِنَّا قَدِ اصْطَنَعْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا فَقَالَ: «إِنَّا قَدِ اصْطَنَعْ وَاللّهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَاتَمًا فَقَالَ: «إِنَّا قَدِ اللّهِ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللللّهُ الللله

٣٦٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ مُعَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ لَهُ فَصُّ حَبَشِيُّ، وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ».

# [باب النَّهْيِ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ]

٣٦٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّهِ نَا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَا فَعِ، عَنْ ابْنِ حُنَيْنٍ، مَوْلَى عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ».

٣٦٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَسَنِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَم الذَّهَبِ».

٣٦٤٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النُّرِيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة مَا أُمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَة مَا أُمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَة وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْقَةً فِيهَا خَاتَمُ ذَهَبٍ فِيهِ فَصُّ حَبَشِيُّ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلْقَةً فِيهَا خَاتَمُ ذَهَبٍ فِيهِ فَصُّ حَبَشِيُّ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ، وَإِنَّهُ لَمُعْرِضُ عَنْهُ – أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ – ثُمَّ دَعَا بِابْنَةِ ابْنَتِهِ أَمَامَةَ بِنْتِ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَاص، فَقَالَ: ( عَلَيْ مِهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

### [باب مَنْ جَعَلَ فَصَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ]

٣٦٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَيْعُوبُ فَصَّ خَاتِمِهِ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ».

٣٦٤٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ حَدَّثَنِي سُلَيْمًانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بُونَيْ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِيهِ فَصُّ حَبَشِيٌّ بُنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَةٍ فِيهِ فَصُّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ».

# [باب التَّخَتُّمِ بِالْيَمِينِ]

٣٦٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ».

# [باب التَّخَتُّم فِي الْإِبْهَام]

٣٦٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَة، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَة، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَحَتَّمَ فِي هَذِهِ وَفِي هَذِهِ»، يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.

### [باب الصُّورِ فِي الْبَيْتِ]

٣٦٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ».

• ٣٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمُلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةُ».

٣٦٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا، فَرَاثَ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِجِبْرِيلَ قَائِمٌ عَلَى الْبَابِ. فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ»، قَالَ: ﴿إِنَّ فِي الْبَيْتِ كَلْبًا، وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ».

٣٦٥٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ زَوْجَهَا فِي بَعْضِ الْمُغَازِي، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تُصَوِّرَ فِي بَيْتِهَا نَخْلَةً، «فَمَنَعَهَا - أَوْ ثَهَاهَا -».

# [باب الصُّور فِيهَا يُوطَأُ]

٣٦٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «سَتَرْتُ سَهُوَةً لِي - تَعْنِي الدَّاخِلَ - بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ، فَجَعَلْتُ مِنْهُ مَنْهُو ذَتَيْنِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلَى إِحْدَاهُمَا».

#### (التعليق)

ولهذا الصور التي توطأ والمهانة هذه لا تضر ولا تمنع دخول الملائكة، كذلك أيضًا لا يأثم عليها الإنسان، والتي تكون على الفرش التي توطأ، وعلى المداخل أو على الأحذية أو تكون في الحمامات أو تكون على العلب التي ترمى أو على الأكياس أو ملابس الأطفال. لكن نقول ملابس الأطفال على ضربين: \* ملابس ويظهر فيها التكريم. وذلك التي توضع على الصدر.

\* أما ما كان أسف من ذلك من السراويل أو ما يكون في الخلف فهذا لا يكون مكرمًا فيكون مهانًا ولا يضر بإذن الله.

#### (المتن)

## [باب الْمَاثِرِ الْحُمْرِ]

٣٦٥٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ،

# [باب رُكُوبِ النُّمُورِ]

٣٦٥٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُ[باب قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ الْحَجْرِيِّ الْمَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ الْحَجْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ، صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ رُكُوبِ النَّمُور».

٣٦٥٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ».

أبواب الأدب

### [باب بِرِّ الْوَالِدَيْنِ]

٣٦٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي سَلَامَةَ السَّلَامِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي سَلَامَةَ السَّلَامِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُوصِي امْرَأَ بِأُمِّهِ، أُوصِي امْرَأَ بِأُمِّهِ، أُوصِي امْرَأَ بِأُمِّهِ، أُوصِي امْرَأَ بِأُمِّهِ، أُوصِي امْرَأَ بِمَوْلَاهُ الَّذِي يَلِيهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ أَذَى يُؤْذِيهِ». أُوصِي امْرَأَ بِمَوْلَاهُ الَّذِي يَلِيهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ أَذَى يُؤْذِيهِ».

(TTOV- TTOT- TTOO- TTOE)

وإنها يؤخر العلهاء أبواب الآداب منها: البر، والإحسان، وغير ذلك، باعتبار أن الفطر تدل عليها من سائر الملل، فداعي الانحراف فيها يسير، داعي الانحراف في هذا يسير، ولهذا تجد الفطرة تدل على بر الوالدين ولو كان مثلًا عند الملاحدة أو عباد الشجر وأيضًا البقر، والنجوم، والكواكب، وغير ذلك. كلهم يؤمنون بمثل هذا باعتبار أن الفطرة تدل عليه، كذلك الصدق والأمانة وغيرها، ولهذا العلهاء يخففون في تصدير أمثال هذه الأحكام.

#### (المتن)

٣٦٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجْزِي وَلَدُّ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ».

٣٦٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّابِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أُوقِيَّةٍ، كُلُّ أُوقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أُوقِيَّةٍ، كُلُّ أُوقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا

بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجُنَّةِ فَيَقُولُ: أَنَّى هَذَا؟ فَيْقَالُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ».

٣٦٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ «إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَا تِكُمْ ثَلَاثًا، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ».

٣٦٦٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْرَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ: «هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ».

٣٦٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجُنَّةِ، فَأَضِعْ ذَلِكَ الْ[باب أو احْفَظْهُ».

## [باب صِلْ مَنْ كَانَ أَبُوكَ يَصِلُ]

٣٦٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْهَانَ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عْبَيْدٍ، مَوْلَى بَنِي سَاعِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّ هُمَا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ)؟ قَالَ: «نَعَمْ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ هُهُمَا، وَإِيفَاءٌ بِعُهُودِهِمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا». بَعْدِ مَوْتِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا». [باب بِرِّ الْوَالِدِ، وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْبَنَاتِ]

٣٦٦٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالُوا: لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا نُقَبِّلُ، فَقَالُوا: لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا نُقَبِّلُ، فَقَالُوا: لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا نُقَبِّلُ، فَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَأَمْلِكُ أَنْ كَانَ اللَّهُ قَدْ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَة؟ ».

٣٦٦٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه عَلْيهِ وَسَلَّم، الْعَامِرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ الْحُسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَسْعَيَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَضَمَّهُمَ إِلَيْهِ وَقَالَ: ﴿إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ تَجُبْنَةُ ﴾.

٣٦٦٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلِّ قَالَ: صَدَّقَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ، عَنْ مُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ؟ ابْنَتُكَ مَرْدُودَةً إِلَيْكَ، لَيْسَ لَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ؟ ابْنَتُكَ مَرْدُودَةً إِلَيْكَ، لَيْسَ لَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَيْرُكَ».

٣٦٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ، عَمِّ الْأَحْنَفِ، قَالَ: دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا، فَأَعْطَتْهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا، فَأَعْطَتْهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ

وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، ثُمَّ صَدَعَتِ الْبَاقِيَةَ بَيْنَهُمَا، قَالَتْ: فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، فَقَالَ: «مَا عَجَبُكِ، لَقَدْ دَخَلَتْ بِهِ الْجُنَّةَ».

٣٦٦٩ – حَدَّثَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ الْحُسَنِ الْمُرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْبُارَكِ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: هَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يَقُولُ: هَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يَقُولُ: هَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَ، وَأَطْعَمَهُنَّ، وَسَقَاهُنَّ، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٣٦٧٠ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحُسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْبُبَارَكِ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَلِي سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْتَتَانِ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ - أَوْ صَحِبَهُمَا - إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ ابْتَتَانِ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ - أَوْ صَحِبَهُمَا - إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ ابْتَتَانِ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ - أَوْ صَحِبَهُمَا - إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ ابْتَتَانِ،

ΨΊΙΟ- ΨΊΊΕ- ΨΊΊΨ- ΨΊΊΥ- ΨΊΊΙ- ΨΊΊΙ- ΨΊΙΟ- ΨΊΟΑ) (ΨΊΥΙ- ΨΊΊΑ- ΨΊΊΑ- ΨΊΊΑ- ΨΊΊΑ-

(التعليق)

والعلة في البنات من وجهين: -

\* وذلك لضعفهن عن الأبناء.

\* الأمر الثاني: أن حاجة البنت إلى أبيها تتصل معها وإن كبرت بخلاف الابن، فإنه يستقل بنفسه كفاية له من جهة التَّقوت، وكذلك أيضًا العمل والضرب في الأرض بخلاف البنت.

ولهذا جاءت الشريعة بالتأكيد عليها تربية وعناية وصيانة.

#### (المتن)

٣٦٧١ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحُارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحُارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: «أَكْرِمُوا أَوْلاَدَكُمْ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَكْرِمُوا أَوْلاَدَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدْبَهُمْ».

### [باب حَقِّ الْجُوَارِ]

٣٦٧٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ، أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُحْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ».

٣٦٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْعَانَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنُ سُعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورًّ ثُهُ».

٣٦٧٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي السَّحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا زَالَ جِبْرَائِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّ ثُهُ».

### [باب حَقِّ الضَّيْفِ]

٣٦٧٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَجَائِزَتُهُ يَوْمُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَجَائِزَتُهُ يَوْمُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُوْمِي عِنْدَ صَاحِبِهِ حَتَّى يُحْرِجَهُ، الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَمَا وَلَيْقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ثَلَاثَة أَيَّامٍ فَهُو صَدَقَةً ﴾.

٣٦٧٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَا، فَهَا تَرَى فِي ذَلِكَ؟ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ، فَأَمَرُوا لَكُمْ بِهَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ، فَأَمَرُوا لَكُمْ بِهَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبُغِي هَمُ هُمْ ».

٣٦٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: «لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَى، وَالْجِبَةُ، فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».

# [باب حَقِّ الْيَتِيمِ]

٣٦٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيم، وَالْمُرْأَةِ».

٣٦٧٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُعُرَدِ بْنِ أَبِي سُلَيْهَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي اللهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيْ سُلَيْهَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ بَيْتٍ فِي عَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ بَيْتٍ فِي عَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتُ فِيهِ يَتِيمُ يُسَاءُ النُسْلِمِينَ بَيْتُ فِيهِ يَتِيمُ يُسَاءُ الْمُسْلِمِينَ بَيْتُ فِيهِ يَتِيمُ يُسَاءُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتُ فِيهِ يَتِيمُ يُسَاءُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتُ فِيهِ يَتِيمُ يُسَاءُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ يَتِيمُ يُسَاءُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعُلِمَةُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣٦٨٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَلْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَالَ ثَلاثَةً مِنَ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: همَنْ عَالَ ثَلاثَةً مِنَ اللَّهِ بَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: همَنْ عَالَ ثَلاثَةً مِنَ اللَّهِ بَنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: همَنْ عَالَ ثَلاثَةً مِنَ اللَّهِ بَنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: همَنْ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: همَنْ عَالَ لَيْلُهُ وَصَامَ بَهَارَهُ، وَغَدَا وَرَاحَ شَاهِرًا سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ، وَكُنْتُ أَنَا وَهُ وَفِي الجُنَّةِ أَخَوَيْنِ كَهَاتَيْنِ أُخْتَانِ» وَأَلْصَ قَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَة وَالْوُسْطَى».

# [باب إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ]

٣٦٨١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ: عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: «اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهُ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: «اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْشُلِمِينَ».

٣٦٨٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَ عَلَى الطَّرِيقِ غُصْنُ شَجَرَةٍ يُؤْذِي النَّاسَ فَأَمَاطَهَا رَجُلُ، فَأُدْخِلَ الجُنَّةَ».

٣٦٨٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ وَاصِلٍ، مَوْلَى أَبِي عُينْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عُقَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ يَخْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي ذُرِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ يَخْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي ذُرِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَمْيَي بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي ذُرِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُرضَتْ عَلَي أَمْيَ بِأَعْلَمُهُا وَسَيِّبُهَا، فَرَأَيْتُ فِي مَكَاسِنِ أَعْبَالِهَا: الْأَذَى يُنَحَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَرَأَيْتُ فِي سَيِّع أَعْبَالِهَا: النَّخَاعَة فِي المُسْجِدِ لَا تُدْفَنُ ».

### [باب فَضْلِ صَدَقَةِ اللَّاءِ]

٣٦٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، صَاحِبِ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سَقْيُ الْمَاءِ».

۳٦٧٨ - ٣٦٧٧ - ٣٦٧٦ - ٣٦٧٥ - ٣٦٧٤ - ٣٦٧٢ - ٣٦٧١)

(٣٦٨٤ - ٣٦٨٣ - ٣٦٨٢ - ٣٦٨١ - ٣٦٨٠ - ٣٦٧٩ - ٣١٨١)

في قول النبي الله الطريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماطها رجل فأُدخل الجنة هذا في غصن شجرة فكيف بإماطة الأذى من الأفكار والعقائد التي تعتري طريق الإيهان وطريق الحق فأزالها الإنسان لا شك أن أثرها وعاقبتها عند الله سبحانه وتعالى أعظم.

### (المتن)

# [باب إِفْشَاءِ السَّلَامِ]

٣٦٩٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ نُمَيْهِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي لِيكِهِ، لَا تَدْخُلُوا الجُنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي لِيكِهِ، لَا تَدْخُلُوا الجُنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤُمِنُوا حَتَّى وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي لِيكِهِ، لَا تَدْخُلُوا الجُنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤُمِنُوا حَتَّى قَعْلِيمُ وَسَلَّمَ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ». 
عَمَابُوا، أَوَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ ثَكَابَئِتُمْ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ». 
عَمَابُوا، أَوَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ مُوا السَّلَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُفْشِي السَّلَامَ». 
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: "أَمَرَنَا نَبِيْنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُفْشِي السَّلَامَ».

٣٦٩٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اعْبُدُوا الرَّحْنَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ».

# [باب رَدِّ السَّلَامِ]

٣٦٩٥ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي مَعِيدٍ الْمُقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمُسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمُسْجِدِ، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: (وَعَلَيْكَ السَّلَامُ). نَاحِيَةِ الْمُسْجِدِ، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْكَانَ، عَنْ نَاحِيمَ إِنْ شُلَيْكَانَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْكَانَ، عَنْ زَكِرِيّا، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ وَلَكَيْدِ السَّلَامَ». ، قَالَتْ، وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: (إِنَّ جِبْرَائِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ». ، قَالَتْ، وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

# [باب رَدِّ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ]

٣٦٩٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ».

٣٦٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ مِنَ

الْيَهُ ودِ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِم، فَقَالَ: «وَعَلَيْكُمْ». الْيَهُ ودِ فَقَالُ: «وَعَلَيْكُمْ». ٣٦٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُهْنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي رَاكِبٌ غَدًا إِلَى الْيَهُودِ فَلَا تَبْدَءُوهُمْ فَاللَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي رَاكِبٌ غَدًا إِلَى الْيَهُودِ فَلَا تَبْدَءُوهُمْ إِللَّالَةُ مِنْ مَنْ ثَلُوا: وَعَلَيْكُمْ».

- ٣٦٩٨- ٣٦٩٧- ٣٦٩٦- ٣٦٩٥- ٣٦٩٤- ٣٦٩٣- ٣٦٩٢) (٣٦٩٩

#### (التعليق)

لا يبدأهم بالسلام ولكن يبدأهم بغيره، ويرد عليهم إذا سلموا بقوله: وعليكم. كما في الخبر. ويبدأهم بغير السلام، لأن السلام هو تحية أهل الإسلام، وذلك أنه يحي مثلًا بأهلًا، أو مرحبًا، أو صباح الخير، أو مساء الخير، أو غير ذلك من الألفاظ التي لا تختص بالمسلمين، فهذا جائز سواء كان ذلك لمسلم أو لكافر.

#### (المتن)

# [باب السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ]

٣٧٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْرُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا».

٣٧٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ، سَمِعَهُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب، يَقُولُ: أَخْبَرَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ قَالَتْ: «مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا».

### [باب الْمُصَافَحَة]

٣٧٠٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّدُوسِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضِ؟ قَالَ: «لَا»..قُلْنَا أَيْعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ تَصَافَحُوا».

٣٧٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَجْلَح، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ، إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا».

# [باب الرَّجُلِ يُقَبِّلُ يَدَ الرَّجُلِ]

٣٧٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «قَبَّلْنَا يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». ٥ • ٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَغُنْدَرُ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ: "أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْيَهُودِ قَبَّلُوا يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَيْهِ".

#### (TV • £ - TV • T - TV • 1 - TV • •)

(التعليق)

تتقبيل اليدين على حالين: -

تقبيل اليد من غير تعظيم. وإذا حصل شيءٌ من الانحناء غير مقصود بالركوع وإنها ليصل إلى اليد لا بأس به لمن عظم الله عظم عليك كالأب والأم.

الثاني: أن يكون ثمة تقبيل مع وضع الجبهة مع اليد فهذا سجود وليس بتقبيل، فهذا لا يجوز، وقد نهى عنه غير واحد من السلف أن يضع الإنسان جبهته على كف الأب أو كف الأم أو كف مثلًا سيد في قومه أو نحو ذلك فهذا سجو د وليست بتقبيل.

وبعض السلف ينهي عن تقبيل اليدعلي أي حال، كما نهي عن ذلك سفيان الثوري وكان يسميه " السجدة الصغرى "باعتبار أنه يتضمن شيء من الانحناء. والأصل في هذا الجواز، جواز تقبيل اليد لمن له حق عليك، ولكن من غير وضع الجبهة على الكف.

### (المتن)

#### [باب الاستئذان]

٣٧٠٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَيِ هِنْدٍ، عَنْ أَيِ نَضْرَةَ، عَنْ أَيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَانْصَرَفَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ: مَا رَدَّكَ؟ قَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ لَلَا سُتِغْذَانَ الَّذِي أَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَوْنَ لَنَا لَا يَعِيدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَوْنَ لَنَا لَا يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَوْنَ لَنَا لَحُعْنَا». قَالَ: لَتَأْتِينِي عَلَى هَذَا بِبِينَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَ. فَقَالَ: لَتَأْتِينِي عَلَى هَذَا بِبِينَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَ. فَقَالَ: لَتَأْتِينِي عَلَى هَذَا بِبِينَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَ. فَقَالَ: لَتَأْتِينِي عَلَى هَذَا بِبِينَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَ.

٣٧٠٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا السَّلَامُ، فَهَا الِاسْتِئْذَانُ؟ قَالَ: «يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ تَسْبِيحَةً، وَتَكْبِيرَةً، وَتَكْبِيرَةً، وَتَكْبِيرَةً، وَتَكْبِيرَةً، وَتَكْبِيرَةً،

٣٧٠٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدْ خَلَانِ: مُدْ خَلٌ بِاللَّيْلِ، وَمُدْ خَلٌ بِالنَّهَارِ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَمُدْ خَلٌ بِالنَّهَارِ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي ( يَتَنَحْنَحُ لِي ).

٣٧٠٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعْبَةَ، عَنْ مُعْبَةَ، عَنْ مُعْبَةَ، عَنْ مُعْبَةَ، عَنْ مُعْبَةَ، عَنْ مُعْبَةَ، عَنْ مُعْبَةَ وَسَلَّمَ لِبْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا، أَنَا». فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا، أَنَا».

# [باب الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ]

• ٣٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ مِنْ رَجُلِ لَمْ يُصْبِحْ صَائِمًا، وَلَمْ يَعُدْ سَقِيمًا».

٣٧١١ – حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهُرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: حَدَّثِنِي جَدِّي جَدَّي أَبِي أَسَيْدِ السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ النُّطَلِب، السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ النُّطَلِب، وَدَخَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ». ، قَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، قَالَ: «كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ؟ ». قَالُوا: بِخَيْرٍ نَحْمَدُ اللَّهَ، فَكَيْفَ أَصْبَحْتَ وَبَرَكَاتُهُ، قَالَ: «كَيْفَ أَصْبَحْتُ بِخَيْرٍ نَحْمَدُ اللَّهَ، فَكَيْفَ أَصْبَحْتَ بِخَيْرٍ، أَحْمَدُ اللَّهَ، فَكَيْفَ أَصْبَحْتَ بِأَبِينَا وَأُمِّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَصْبَحْتُ بِخَيْرٍ، أَحْمَدُ اللَّهَ، فَكَيْفَ أَصْبَحْتَ بِخَيْرٍ، أَحْمَدُ اللَّهَ، فَكَيْفَ أَصْبَحْتَ بِغَيْرٍ، أَحْمَدُ اللَّهَ، فَكَيْفَ أَصْبَحْتَ بِغَيْرٍ، أَحْمَدُ اللَّهَ، فَكَيْفَ أَسْبَحْتَ بِغَيْرٍ اللّهَ اللهُ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# [باب إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ]

٣٧١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ».

### [باب تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ]

٣٧١٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَلَيْعَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سُلَيْعَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا – أَوْ سَمَّتَ – وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَلِنَّ هَذَا كَمِ لَا خَرَ، فَقَالَ: "إِنَّ هَذَا جَمِدَ عَطَسَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ تُشَمِّتِ الْآخَرَ، فَقَالَ: "إِنَّ هَذَا جَمِد اللّه، وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللّه».

٣٧١٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّادٍ، عَنْ إِياسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا، فَهَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُومٌ».

٣٧١٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحُمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَهُ: يَرْحَمُكُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ ».

(التعليق)

وإذا لم يسمع الإنسان حمد الله على من العطس فيقال حين أنه على حالين:-

\* إذا تيقن أنه لم يسمع لقربه منه وسماعه لو تكلم بهذا فإنه لا يشمته.

\* وأما إذا لم يسمعه ولكن إما لبعده منه، أو ربم انشغل بشيء، وذلك غالب حال الإنسان مثلًا أنه لا يدع مثل هذا الذكر فلا حرج عليه أن يشمته ولو لم يسمع إذا كان ذا عدم السماع ليس يقينًا.

وقد جاء عن عبد الله بن عمر كما روى البخاري في كتابه "الأدب المفرد" أنه قال لرجل عطس عنده قال: يرحمك الله إن كنت حمدت الله.

#### (المتن)

## [باب إِكْرَامِ الرَّجُلِ جَلِيسَهُ]

٣٧١٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الطَّوِيلِ، وَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ فَكَلَّمَهُ، لَمْ يَصْرِفْ وَجْهَهُ عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ فَكَلَّمَهُ، لَمْ يَصْرِفْ وَجْهَهُ عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ هُو اللّذِي يَنْزِعُهَا، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُهُ مُنَ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ هُو اللّذِي يَنْزِعُهَا، وَلَمْ يُرَوعُهَا، وَلَمْ يُرَعُ مَنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ هُو اللّذِي يَنْزِعُهَا، وَلَمْ يُرَعُهُا، وَلَمْ يُرَعْ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ هُو اللّذِي يَنْزِعُهَا، وَلَمْ يُرَعْ مَنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ هُو اللّذِي يَنْزِعُهَا، وَلَمْ يُرَعْ مُنَا بِرُكْبَتَيْهِ جَلِيسًا لَهُ قَطُّ».

[باب مَنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسٍ فَرَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ]

٣٧١٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَامَ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».

### [باب المُعَاذِيرِ]

٣٧١٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ مِينَاءَ، عَنْ جُودَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ بِمَعْذِرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيتَةِ صَاحِبِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ بِمَعْذِرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيتَةِ صَاحِبِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ بِمَعْذِرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيتَةِ صَاحِبِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ بِمَعْذِرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيتَةِ صَاحِبِ مَعْنَ ابْنِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ النّبِيّ صَلَّى جُريْجٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مِينَاءَ، عَنْ جُودَانَ، عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.

# [باب الْمُزَاح]

٣٧١٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فِي تِجَارَةٍ إِلَى بُصْرَدى قَبْلَ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فِي تِجَارَةٍ إِلَى بُصْرَدى قَبْلَ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فِي تِجَارَةٍ إِلَى بُصْرَدى قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَامٍ، وَمَعَهُ نُعَيْمَانُ، وَسُويْطُ بْنُ حَرْمَلَةَ، وَكَانَا شَهِذَا بَدْرًا، وَكَانَ نُعَيْمَانُ عَلَى الزَّادِ، وَكَانَ سُويْطُ رَجُلًا مَزَّاحًا، فَقَالَ لِنُعَيْمَانَ: أَمُو بَكْرٍ، قَالَ: فَلَأُغِيظَنَّكَ. قَالَ: فَمَرُّوا بِقَوْمٍ فَقَالَ لَمُّمْ أَطُعِمْنِي، قَالَ: فَمَرُّوا بِقَوْمٍ فَقَالَ لَمُعْمَ

سُويْبِطُّ: تَشْتَرُونَ مِنِّي عَبْدًا لِي؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّهُ عَبْدٌ لَهُ كَلَامٌ، وَهُو قَائِلٌ لَكُمْ: إِنِّي حُرُّ، فَإِنْ كُنْتُمْ إِذَا قَالَ لَكُمْ هَذِهِ الْقَالَةَ تَرَكْتُمُوهُ، فَلَا تُفْسِدُوا عَلَيَّ عَبْدِي، قَالُوا: لَا بَلْ نَشْتَرِيهِ مِنْكَ، فَاشْتَرَوْهُ مِنْهُ بِعَشْرِ. قَلَائِصَ، ثُمَّ أَتَوْهُ فَوَضَعُوا عَبْدِي، قَالُوا: لَا بَلْ نَشْتَرِيهِ مِنْكَ، فَاشْتَرَوْهُ مِنْهُ بِعَشْرِ. قَلَائِصَ، ثُمَّ أَتَوْهُ فَوَضَعُوا فِي عُنْقِهِ عِمَامَةً - أَوْ حَبْلًا - فَقَالَ نُعَيْمَانُ: إِنَّ هَذَا يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ وَإِنِّي حُرُّ لَسْتُ بِعَبْدٍ، فَقَالُوا: قَدْ أَخْبَرَنَا خَبَرَكَ. فَانْطَلَقُوا بِهِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ بِعَبْدٍ، فَقَالُوا: قَدْ أَوْدَ عَلَيْهِمُ الْقَلَائِصَ، وَأَخَذَ نُعَيْمَانَ. قَالَ: فَلَا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ قَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْدَ نُعَيْمَانَ. قَالَ: فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَّ عَلَيْهِمُ الْقَلَائِصَ، وَأَخَذَ نُعَيْمَانَ. قَالَ: فَلَا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْبَرُوهُ قَالَ: "فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْبَرُوهُ قَالَ: "فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْبَرُوهُ قَالَ: "فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَالَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ الْفَالَةُ وَلَا اللهُ وَالَا اللهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعُلَالَةُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ

• ٣٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ »، قَالَ: وَسَلَّمَ: يُغْنِى طَيْرًا كَانَ يَلْعَبُ بهِ.

### [باب نَتْفِ الشَّيْبِ]

٣٧٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَدِّ بَنُ اللهُ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ». هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ. [باب الجُمُلُوسِ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ]

٣٧٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَهَى أَنْ يُقْعَدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَهَى أَنْ يُقْعَدُ بَيْنَ الظُّلِّ وَالشَّمْسِ».

# [باب النَّهْيِ عَنِ الإضْطِجَاعِ عَلَى الْوَجْهِ]

٣٧٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طِهْفَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أبيه قَالَ: الْأُوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طِهْفَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أبيه قَالَ: أَصَابَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمًا فِي الْمُسْجِدِ عَلَى بَطْنِي، فَرَكَضَنِي أَصَابَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمًا فِي الْمُسْجِدِ عَلَى بَطْنِي، فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ: «مَا لَكَ وَلِمَذَا النَّوْمِ هَذِهِ نَوْمَةٌ يَكُرَهُهَا اللَّهُ - أَوْ يُبْغِضُهَا اللَّهُ -».

٣٧٢٤ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ طِهْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ طِهْفَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِي، فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ: (يَا جُنَيْدِبُ، إِنَّمَا هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ). بَطْنِي، فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ: (يَا جُنَيْدِبُ، إِنَّا هَذِهِ صَعْمَةُ أَهْلِ النَّارِ). ٢٧٢٥ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جَمِيلٍ الدِّمَشْقِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ نَائِمٍ فِي الْمُسْجِدِ مُنْبَطِحٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ نَائِمٍ فِي الْمُسْجِدِ مُنْبَطِحٍ عَلَى وَجْهِهِ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ: (قُمُ وَاقْعُدْ، فَإِنَّهَا نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ).

### 

#### (التعليق)

الأحاديث الواردة في النهي في النوم على البطن معلولة جميعها ولا تصح على سبيل الاستقلال، منهم من يحسنها بمجموع الطرق ومنهم من لا يقبلها ولكن على سبيل الانفراد كلها معلولة.

#### (المتن)

# [باب تَعَلُّمِ النُّجُومِ]

٣٧٢٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَغْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْأَخْنَسِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: همنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: همنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

## [باب النَّهْي عَنْ سَبِّ الرِّيح]

٣٧٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسُبُّوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسُبُّوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسُبُّوا اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا».

[باب مَا يُسْتَحَتُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ]

٣٧٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَنْ وَجَلَّ: عَبْدُ اللّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ».

### [باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ]

٣٧٢٩ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (رَبَاحٌ، وَنَجِيحٌ، وَأَفْلَحُ، وَسَلَّمَ: رَبَاحٌ، وَنَجِيحٌ، وَأَفْلَحُ، وَسَلَّمَ: رَبَاحٌ، وَنَجِيحٌ، وَأَفْلَحُ، وَنَافِعٌ، وَيَسَارُ».

٣٧٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَمِّي رَقِيقَنَا أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَمِّي رَقِيقَنَا أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَمِّي رَقِيقَنَا أَرْبَعَةَ أَسْمَاءٍ: أَفْلَحُ، وَنَافِعٌ، وَرَبَاحٌ، وَيَسَارُ".

٣٧٣١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوْ مَالُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُ وقٍ قَالَ: لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مَسْرُ وقُ بْنُ الْأَجْدَعِ، فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْأَجْدَعُ شَيْطَانُ».

## [باب تَغْيِيرِ الْأَسْمَاءِ]

٣٧٣٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَيَمُونَةً فَقِيلَ لَهَا: تُزَكِّي نَفْسَهَا «فَسَهَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَيْنَبَ».

٣٧٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ (فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيلَةً».

٣٧٣٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْلَى أَبُو الْمُحَيَّاةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ اسْمِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ: سَلَامٍ: «فَسَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ».

# [باب الجُمْع بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْيَتِهِ]

٣٧٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي».

٣٧٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي مُغْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، مُنْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي».

٣٧٣٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالْبَقِيعِ فَنَادَى رَجُلُّ رُجُلًا يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ رَجُلًا يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا أَعْنِيتِي».

# [باب الرَّجُلِ يُكْنَى قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ]

٣٧٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهيْبٍ، أَنَّ عُمْرَ قَالَ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِأَبِي يَحْيَى وَلَيْسَ لَكَ وَلَذٌ، قَالَ: «كَتَّانِي رَسُولُ عُمَرَ قَالَ لِصُهَيْبٍ: مَا لَكَ تَكْتَنِي بِأَبِي يَحْيَى». اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي يَحْيَى».

٣٧٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مَوْلَى لِلزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ أَزْوَاجِكَ كَنَّيْتَهُ عَيْرِهِ، عَنْ عَائِشَة أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ».

• ٣٧٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَيَقُولُ لِأَخٍ لِي وَكَانَ صَغِيرًا: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ».

# [باب الْأَلْقَابِ]

٣٧٤١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «فِينَا نَزَلَتْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ». : ﴿ وَلَا تَنَابَزُ وَا بِالْأَلْقَابِ ﴾ [الحجرات: ١١]، قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ مِنَّا لَهُ الِاسْمَانِ وَالثَّلاثَةُ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا دَعَاهُمْ وَالرَّجُلُ مِنَّا لَهُ الإسْمَانِ وَالثَّلاثَةُ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا دَعَاهُمْ بِبَعْضِ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ فَيُقَالُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَا يَبَعْضِ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ فَيُقَالُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَا يَبِعْضِ تِلْكَ الْأُسْمَاءِ فَيُقَالُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَا يَعْفُ لِ اللّهِ اللهُ الله

# [باب المُدْح]

٣٧٤٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَنْ الْفِيْدِ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ الْقِدَادِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: عَنْ جَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ جُهَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ الْقُدَادِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْثُو فِي وُجُوهِ الْمُدَّاحِينَ التُّرَابَ».

٣٧٤٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحُذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلًا عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَيُحْكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا)..ثُمَّ قَالَ: (إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ فَلْيَقُلْ: (أَحْسِبُهُ وَلَا أُزَكِّى عَلَى اللَّهِ أَحَدًا).

#### (التعليق)

ولا يقتل العقول بشيء وكثرة المدح تجيء بالكبر، والكبر يحجب العقل عن الفهم والإدراك والتأني ويغرس في النفس ثقة عمياء تقود الإنسان إلى الباطل وهو مكابر.

#### (المتن)

### [باب الْسُتَشَارُ مُؤْتَمَنً]

٣٧٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شَيْبَة قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْتَشَارُ مُوْتَمَنُّ».

٣٧٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْتَشَارُ مُوْتَكَنُّ».

٣٧٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، عَنْ الْمَالُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ».

# [باب دُخُولِ الْحُمَّامِ]

٣٧٤٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُعَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ زِيَادِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بُنِ أَنْعُمِ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ بْنِ أَنْعُم الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْأَعَاجِم، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْأَعَاجِم، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَمَا الْحَهَا النِّسَاءَ أَنْ يَدْخُلْهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِإِزَارٍ، وَامْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَدْخُلْهَا الرِّجَالُ إِلَّا مِرِيضَةً، أَوْ نُفَسَاءَ».

#### 

#### (التعليق)

والمراد بالحمامات التي تكون عامة وليست الحمامات الموجودة المستعملة الآن، حمامات عامة يدخله أفراد متعددون جماعة من النساء في موضع واحد وذلك للغسل والتطيب والتطبب أيضًا والاستجمام وغير، وليست هي الحمامات التي في عُرفنا اليوم.

#### (المتن)

٣٧٤٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَنَّانُ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَادٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ مَا لِرَّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَصَ لِلنِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامِةِ وَسَلَّمَ: رَخَصَ لِلنِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّالِ وَالنِّسَاءَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَخَصَ لِلنِّسَاءَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللَّمَاءَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللّمَاءَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَاءَ عَنِ اللّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّمَ اللّهَ اللّهَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَاءِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

• ٣٧٥٠ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجُعْدِ، عَنْ أَبِي الْمُلِيحِ الْهُلَدَلِيِّ، أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهَلْ حِمْصَ اسْتَأْذَنَّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجُعْدِ، عَنْ أَبِي الْمُلِيحِ الْهُلَدَلِيِّ، أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهَلْ حِمْصَ اسْتَأْذَنَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجُعْدِ، عَنْ أَبِي الْمُلِيحِ الْهُلَدَلِيِّ، أَنَّ نِسُوةً مِنْ أَهَلْ حِمْصَ اسْتَأْذَنَ الْحُتَامَاتِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَائِشَةً، فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ اللَّوَاتِي يَدْخُلْنَ الْحُتَامَاتِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ أَيْكُمَا الْمُرَأَقِ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، فَقَدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ أَيْكُمَا الْمُرَأَقِ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، فَقَدْ هَتَكُتْ سِتْرُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهُ ﴾.

(TYO . - TYE9)

#### (التعليق)

وذلك لظهور العورات في الحمامات فيظهر سواء كان ذلك من الرجال للرجال ومن النساء أيضًا للنساء، وأما الحمامات التي يكون فيها الكُنُف والتي تكون في البيوت وكذلك أيضًا تكون في أروقة أو مجاورة المساجد فهذه أشياء، أشياء أخر.

واشتهر وضع الحمامات بجوار المساجد قديمًا في الصدر الأول، ولذلك قد ذكر بعض الفقهاء من الحنفية وهو أكمل الدين البابري وهو من محققي الحنفية يقول: هذا من الصدر الأول وضع الحمامات بجوار المساجد، وهذا يقول: وبقى عليه عمل الناس إلى القرون المتأخرة.

الطالب: أحسن الله إليك. وضع الحمامات في..النسائية يدخل فيها حديث «فأيها امرأة وضعت ثيابها».

الشيخ: ممكن أن يقال: أن المشاغل نفسها تأخذ حكم الحمامات في العرف القديم باعتبار أنها يكون فيها نوع من التجرد أو نحو، أن يكون المشغل بنفسه يأخذ هذا الحكم حكم الحمامات القديمة على اختلاف الاصطلاح.

#### (المتن)

# [باب الإطِّلَاءِ بِالنُّورَةِ]

٣٧٥١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ، فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ، سَلَمَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ، فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ، وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ، فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ،

٣٧٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ إِلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ إِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَالْمُ إِلَا اللَّهُ وَالْمُ إِلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ إِلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

### [باب الْقَصَصِ]

٣٧٥٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهُقْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهُوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَمِيرٌ، أَوْ جَدِّهِ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَمِيرٌ، أَوْ مَرَاءٍ».

٣٧٥٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْعُمَرَ قَالَ: «لَمُ يَكُنِ الْقَصَصُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا زَمَنِ عُمَرَ».

### [باب الشُّعْرِ]

٥٥ ٣٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ النُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، النُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيِّ بْنِ الْحَكِمِ، عَنْ أَبِيٍّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَعُوثَ، عَنْ أُبِيٍّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً ﴾.

٣٧٥٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِهَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِهَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكَمًا».

٣٧٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الصَّبَّاحِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَمَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ، وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِم».

٣٧٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِ و بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَنْشَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى، يَقُولُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ قَافِيَةٍ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، يَقُولُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ قَافِيَةٍ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، يَقُولُ بَيْنَ كُلِّ قَافِيَةٍ . ، وَقَالَ (كَادَ أَنْ يُسْلِمَ).

# [باب مَا كُرِهَ مِنَ الشِّعْرِ]

٣٧٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَمْتَلِعَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِعَ شِعْرًا». 
إِلَّا أَنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ يَرِيَهُ.

٣٧٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْنِى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَدِّ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا».

٣٧٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً لَرَجُلٌ هَاجَى رَجُلًا، فَهَجَا الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا، وَرَجُلُ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ وَزَنَّى أُمَّهُ». [باب اللَّعِب بِالنَّرْدِ]

٣٧٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سُلَيْهَانَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ».

٣٧٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْ ثَدٍ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْ دَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي كُم خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ».

# [باب اللَّعِبِ بِالْحُمَامِ]

٣٧٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى إِنْسَانٍ يَتْبَعُ طَائِرًا، فَقَالَ: «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانًا».

٣٧٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ: «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً».

٣٧٦٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَغْيَى بْنُ سُلَيْم الطَّائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا وَرَاءَ حَمَامَةٍ فَقَالَ: «شَيْطَانٌ، يَتْبَعُ شَيْطَانَةً». ٣٧٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ. مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجُرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدِ السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامًا فَقَالَ: «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانًا».

- ٣٧٦٦- ٣٧٦٥- ٣٧٦٤- ٣٧٦٣- ٣٧٦٢- ٣٧٦١- **٣**٧٦٠- **٣**٧٥٩-(4717

#### (التعليق)

والمراد بذلك هو الذي يوصل الإنسان إلى اللهو والإغراق في ذلك، وليس المراد بذلك هو اقتناء الطير، والشيطان، مأخوذ من الشيطان الخروج عن العادة، يعنى خرج عن عادة الناس لشدة لهوه وانغماسه فيه.

(المتن)

[باك كراهية الْوَحْدَة]

٣٧٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا فِي الْوَحْدَةِ، مَا سَارَ أَحَدُ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ».

**(**\(\(\nabla\)\)

### (التعليق)

والمراد بالنَّرْدِ: هي المكعبات التي يكون فيها نقط من عدة جهات يختلف أرقامها ثم تُرمى فإذا ظهر الرقم فإنه يكون للإنسان نصيب إما بالمال أو نحو ذلك، ويعظم أثرها إذا كانت على مال، فهذا يدخل فيه الحظ، وفرق بين النرد وبين الشطرنج.

الشطرنج: هو أمر يتعلق الذهن، وأما بالنسبة للنرد هو أمر يتعلق بالقدر والحظ واليانصيب، ولهذا النرد أغلظ من الشطرنج، والشطرنج قد اختلف فيها، أما النرد فأمرها ظاهر، وذهب بعض العلماء إلى كراهة الشطرنج وعدم تحريمها وقد أشار النص على هذا، أو حُكي هذا عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله.

(المتن) [باب إطْفَاءِ النَّارِ عِنْدَ المُبيتِ] ٣٧٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَتْرُكُوا النَّارَفِي بُيُوتِكُمْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَتْرُكُوا النَّارَفِي بُيُوتِكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَتْرُكُوا النَّارَفِي بُيُوتِكُمْ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَتُرُكُوا النَّارِ فِي بُيُوتِكُمُ

٣٧٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتُ بِالْمُدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ، عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «إِنَّا هَذِهِ النَّارُ عَدُوُّ لَكُمْ، فَإِذَا فَحُدِّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَأْنِمْ، فَقَالَ: «إِنَّا هَذِهِ النَّارُ عَدُوُّ لَكُمْ، فَإِذَا فَحُدِّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَأْنِمْ، فَقَالَ: «إِنَّا هَذِهِ النَّارُ عَدُو لَكُمْ، فَإِذَا فَحُدِّثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَنْكُمْ،

٣٧٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَانَا، فَأَمَرَنَا أَنْ نُطْفِئ سِرَا جَنَا».

# [باب النَّهْي عَنِ النُّزُّولِ عَلَى الطَّرِيقِ]

٣٧٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنْزِلُوا عَلَى جَوَادٌ الطَّرِيقِ، وَلَا تَقْضُوا عَلَيْهَا الْحَاجَاتِ».

## [بَابُ رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ]

٣٧٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِنَا. قَالَ: فَتُلُقِّي بِي

وَبِالْحَسَنِ، أَوْ بِالْحُسَيْنِ، قَالَ: فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالْآخَرَ خَلْفَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا الْمِينَةَ».

## [باب تَثْرِيبِ الْكِتَابِ]

٣٧٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: مَدْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَرَّبُوا صُحُفَكُمْ أَنْجَحُ لَهَا، إِنَّ التَّرَابَ مُبَارَكُ». الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَرَّبُوا صُحُفَكُمْ أَنْجَحُ لَهَا، إِنَّ التَّرَابَ مُبَارَكُ».

### [باب لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ]

٣٧٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَحُزُنُهُ».

٣٧٧٦ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَاجَى بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَاجَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَاجَى النَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَاجَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَاجَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَاجَى الثَّالِ دُونَ الثَّالِثِ».

- ٣٧٧٥- ٣٧٧٤- ٣٧٧٣- ٣٧٧٢- ٣٧٧١- ٣٧٧٠- ٣٧٦٩) (٣٧٧٦

(التعليق)

وهذا إذا خفي على الثالث، أما إذا كان يعلم الثالث الأمر الذي يتناجون فيه وذلك كمناجاة الطبيب مع المريض مع وجود شخص آخر لا يسمع فهذا معلوم أنه يتكلم في مرضه أو في مرض آخر، ولا يدخل في أمر المناجاة، أما إذا كانت المناجاة تخفى عن الشخص الثالث فهو الذي يتوجه إليه النص بالتحريم.

### (المتن)

## [باب مَنْ كَانَ مَعَهُ سِهَامٌ فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِمًا]

٣٧٧٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمُسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْسِكُ بِنِصَالِمًا؟» قَالَ: نَعَمْ.

٣٧٧٨ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَرَّ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِمًا بِكَفِّهِ، أَنْ تُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَيْءٍ، أَوْ فَلْيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِمًا».

### [باب ثَوَابِ الْقُرْآنِ]

٣٧٧٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُعْتَلِهِ فَلْ مَا عَنْ سَعْدِ بْنِ فَعْسَلَمْ بْنُ عُلَالًا عَلَى سَعْدِ بْنِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَلَالَ عَلَالَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ قَلْمَامٍ بْعَنْ فَلَالَةً عَلْمُ عَلَالًا عَلَالَةً عَلَالَةً عَنْ مَنْ عَلَالًا عَلَالًا عَلَالَةً عَنْ عَلَالَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ قَلْمُ لَنُ أَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى

عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ يَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ».

٣٧٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّة، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِذَا دَخَلَ الْجُنَّةَ اقْرَأُ وَاصْعَدْ، فَيَقْرَأُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِذَا دَخَلَ الْجُنَّةَ اقْرَأُ وَاصْعَدْ، فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً حَتَّى يَقْرَأُ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ».

٣٧٨١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُولُ: أَنَا الَّذِي أَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَأَظْمَأْتُ بَهَارَكَ».

٣٧٨٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ كُمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِهَانٍ؟ وَسَلَّمَ: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ ». قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَؤُهُنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ سِهَانٍ عِظَامٍ».

٣٧٨٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَنَ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ هَمَّلُ الْقُرْآنِ مَثَلُ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ تَعَاهَدَهَا صَاحِبُهَا بِعُقُلِهَا أَمْسَكَهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا أَمْسَكَهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتْ».

٣٧٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي شَطْرَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَءُوا: يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَل، فَيَقُولُ: ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١] فَيَقُولُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾، فَيَقُولُ اللَّهُ: كَجَّدَنِي عَبْدِي فَهَذَا لِي، وَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥]- يَعْنِي فَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي - وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ النُّسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ غَيْرِ المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة: ٧] فَهَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».

٣٧٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ: قَالَ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ: قَالَ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ: قَالَ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّعْرَةِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ لِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أَعَلَّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ لِي رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخْرُجَ، أَلَا أَعَلَّمُ لِيَخْرُجَ، وَسَلَّمَ لِيَخْرُجَ، وَسَلَّمَ لِيَخْرُجَ،

فَأَذْكَرْتُهُ، فَقَالَ: «الْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَينَ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمُثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ».

٣٧٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبَّاسِ الْجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ لَهُ: تَبَارَكَ الَّذِي بيَدِهِ الْمُلْكُ».

٣٧٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ كَغْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ».

٣٧٨٨ - حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخُلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ».

٣٧٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسِ الْأَوْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ أَحَدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ».

(**\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*** 

### (التعليق)

«تعدل ثلث القرآن» جزاءًا لا إجزاءًا، يعني من جهة الأجر لا من جهة أنها تغني عن قراءة القرآن فهي لا تُسقط التكليف عن الإنسان في قراءة القرآن ولكن تعطيه ثوابها فضلًا من الله على ومنه.

### (المتن)

٣٨٠٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَّارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى اللهِ الْعَظِيمِ». الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، شُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ».

٣٨٠٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَةَ، عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُو يَغْرِسُ غَرْسًا، فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا الَّذِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُو يَغْرِسُ غَرْسًا، فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا الَّذِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُو يَغْرِسُ غَرْسًا، فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا الَّذِي تَغْرِسُ؟ ». قُلْتُ: غِرَاسًا لِي، قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هَذَا؟ ». قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، وَاللّهُ أَكْبَرُ، يُغْرَسُ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ فِي الْجُنَّةِ».

٣٨٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي رِشْدِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُويْرِيَةَ قَالَتْ: مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَلَّى الْغَدَاةَ، - أَوْ

بَعْدَ مَا صَلَّى الْغَدَاةَ - وَهِيَ تَذْكُرُ اللَّهَ، فَرَجَعَ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ - أَوْ قَالَ: انْتَصَفَ - وَهِيَ كَذَلِكَ، فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتُ مُنْذُ قُمْتُ عَنْكِ: أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَنْذُ قُمْتُ عَنْكِ: أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَهِيَ كَذَلِكَ، فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتُ مُنْذُ قُمْتُ عَنْكِ: شُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، مُرَّاتٍ، وَهِيَ أَكْثَرُ وَأَرْجَحُ - أَوْ أَوْزَنُ - مِمَّا قُلْتِ: شُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، شُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ».

#### $( \Upsilon \wedge \cdot \wedge - \Upsilon \wedge \cdot \vee - \Upsilon \wedge \cdot 7)$

### (التعليق)

ولذلك نقول: إن الطاعات أجرها ليس بنصبها وإنها بعظمها وعظمها على غيرهم يأخذ من المشرع لا من رغبة الإنسان وهواه، ولهذا يتقدم العلماء على غيرهم لأنهم يعرفون مواضع العبادة والتفضيل أكثر من غيرهم، ولهذا النبي على قال هذه الكلمات وهي التي تأخذ من الإنسان سواء معدودة يقولها الإنسان وهي أفضل من غيرها من الأذكار إذا جلس الإنسان من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، وذلك فضل الله على يوفق ويهدي إليه من يشاء.

#### (المتن)

٣٨٠٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ. بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى الطَّحَّانِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ أَجِيهِ، عَنِ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى الطَّحَّانِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ أَجِيهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ مِمَّا تَذْكُرُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ مِمَّا تَذْكُرُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ مِمَّا تَذْكُرُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَوْلَ الْعَرْشِ، هَنَ دَوِيً كَالِهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَوْلَ الْعَرْشِ، هَنَ دَوِيً لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

كَدَوِيِّ النَّحْلِ، تُذَكِّرُ بِصَاحِبِهَا، أَمَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَوْ لَا يَزَالَ لَهُ مَنْ يُذَكِّرُ بِهِ؟ ».

• ٣٨١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكِ، عَنْ أُمِّ هَانِي قَالَتْ: أَتَيْتُ إِلَى مَنْظُورٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكِ، عَنْ أُمِّ هَانِي قَالَتْ: أَتَيْتُ إِلَى مَنْظُورٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلَى عَمَلٍ فَإِنِّي قَدْ رَسُولِ اللَّهِ مَلَي اللَّهُ عَلَيْ عَمَلٍ فَإِنِي قَدْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ وَبَدُنْتُ، فَقَالَ: «كَبِّرِي اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَاحْمَدِي اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَاحْمَدِي اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَاحْمَدِي اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَاحْمَدِي اللَّه مِائَةَ مَرَّةٍ، وَحَدِي اللَّه مِائَة مَرَّةٍ، وَخَيْرٌ مِنْ مِائَة فَرَسٍ مُلْجَمٍ مُسْرَجٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَخَيْرٌ مِنْ مِائَة وَرَسٍ مُلْجَمٍ مُسْرَجٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَخَيْرٌ مِنْ مِائَة وَقَيْرٌ مِنْ مِائَة فَرَسٍ مُلْجَمٍ مُسْرَجٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَخَيْرٌ مِنْ مِائَة وَقَرَسٍ مُلْجَمٍ مُسْرَجٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَخَيْرٌ مِنْ مِائَة وَقَرَسٍ مُلْجَمٍ مُسْرَجٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَخَيْرٌ مِنْ مِائَة وَقَيْرٍ».

مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَمُرَة بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرْبَعُ أَفْضَلُ الْكَلَامِ لَا سَمُرَة بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرْبَعُ أَفْضَلُ الْكَلَامِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ».

٣٨١٢ – حَدَّثَنَا نَصْرُ- بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَشَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْوَشَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْوَشَّاءُ قَالَ: الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، فَوْرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ الْبَحْرِ».

٣٨١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ

لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكَ بِسُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهَا يَعْنِي يَحْطُطْنَ الْخَطَايَا، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا».

### [باب الاستغفار]

#### (TA18-TA17-TA17-TA11-TA1.-TA.4)

### (التعليق)

لهذا والله أعلم أن هذه تأتي على الصغائر، ولهذا مثلها بالزبد وبورق الشجر وذلك لخفته وصغر حجمه، وكذلك أيضًا فإن من القرائن أنه ثمة أعهال هي آكد وأعظم، وأعظم منها لا تكفر الذنوب إلا إذا اجتنبت الكبائر، وفضل الله على والكن حتى لا يتكل ابن آدم وينبغي له أن يكثر من العمل الصالح، وكذلك أيضًا التوبة العينية من الذنوب والإقلاع عنها.

(المتن)

٣٨١٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ».

٣٨١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ أَبِي الْحُرِّ، عَنْ سَغِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْم سَبْعِينَ مَرَّةً».

٣٨١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي الشَّخِيرَةِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ فِي لِسَانِي ذَرَبٌ عَلَى أَهْلِي، وَكَانَ لِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي المُّغِيرَةِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ فِي لِسَانِي ذَرَبٌ عَلَى أَهْلِي، وَكَانَ لِاسْحَاقَ، عَنْ أَبِي المُّغِيرَةِ، عَنْ خُذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيْنَ لَا يَعْدُوهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيْنَ إِلَى عَيْرِهِمْ، فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيْنَ

٣٨١٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ. يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طُوبِي لِكُنْ وَجَدَفِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طُوبِي لِكُنْ وَجَدَفِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا».

٣٨١٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ

جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمِّ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ غَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ».

• ٣٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشُرُوا، وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَخْفَرُوا».

## [باب فَضْلِ الْعَمَلِ]

٣٨٢١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ. أَمْثَا لِمَا وَأَزِيدُ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّةِ السَّيِّةِ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي شِبْرًا تَقَرَّبُ مِنْ مَنْ فَرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي شِبْرًا تَقَرَّبُ مِنْ هَرْوَلَةً، وَمَنْ لَقِينِي بِقِرَابِ مِنِي ذِرَاعًا، تَقَرَّبُ مِنْ لَقِينَي بِقِرَابِ مِنْ فَرَاعًا، وَمَنْ لَقِينِي بِقِرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً ثُمَّ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْتًا، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً».

(التعليق)

وهذا يُحمل على قبول الله سبحانه وتعالى لعبده وذلك أن مسير الإنسان إلى ربه لا يكون بالجري والهرولة وإنها بالعمل الصالح ويحمل عليه أيضًا قبول الله عَلَى .

### (المتن)

٣٨٢٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مَكْرِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي فِي مَلَإٍ، ذَكَرُنِي فِي مَلَإٍ، ذَكَرُنِي فِي مَلَإٍ، ذَكُرُنِي فِي مَلَإٍ، ذَكُرُ تُهُ فِي نَفْسِهِ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ، ذَكَرُ قُهُ فِي مَلَإٍ عَنْ أَتَانِي يَمْشِي اللّهُ عَلْمِ مِنْهُمْ، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي اللّهُ هَرُولَةً».

(٣٨٢٢)

#### (التعليق)

وهذا من الأحاديث التي يُفضل فيها، يستدل بها العلماء على فضل الملائكة على صالحي بني آدم قال: «وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه».

#### (المتن)

٣٨٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ لَهُ الْحُسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِ ائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: «إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ».

## [باب مَا جَاءَ فِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ]

٢٨٢٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَنْ أَبِي عُوسَى قَالَ: سَمِعَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ أَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ: قُلْ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا مِاللَهِ».

٣٨٢٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ اللهُ مُحَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الجُنَّةِ؟ ». قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى عَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجُنَّةِ؟ ». قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ».

٣٨٢٦ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدٍ اللَّدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زَيْنَبَ، مَوْلَى حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ مَنْ حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ مَا لَذُ مُورِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ مَالَ فِي: (يَا خَازِمُ أَكْثِرُ مِنْ حَرْمَلَةَ قَالَ فِي: (يَا خَازِمُ أَكْثِرُ مِنْ حَرْمَلَةَ قَالَ فِي: (يَا خَازِمُ أَكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُورَةُ إِلَّا بِاللّهِ، فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ الجُنَّةِ».

أبواب الدُّعَاءِ

[باب فَضْلِ الدُّعَاءِ]

٣٨٢٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُلِيحِ الْمُدَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ لَمْ يَدْعُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، غَضِبَ عَلَيْهِ). قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ لَمْ يَدْعُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، غَضِبَ عَلَيْهِ). قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ هَذَا، قَالَ: هُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْفَارِسِيُّ، وَهُو خُوزِيُّ، وَلَا أَعْرِفُ اسْمَهُ.

٣٨٢٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهُمْدَانِيِّ، عَنْ يُسَيْعِ الْكِنْدِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ الْهُمْدَانِيِّ، عَنْ يُسَيْعِ الْكِنْدِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُعُونِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَلَيْهِ وَسُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولِهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعُونِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا لَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَلَالَ عَلَاهُ وَلَا عَلَالَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالْعِلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللْعُلَالَ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ

#### $(\Upsilon \Lambda \Upsilon \Lambda - \Upsilon \Lambda \Upsilon V - \Upsilon \Lambda \Upsilon \Gamma - \Upsilon \Lambda \Upsilon 0 - \Upsilon \Lambda \Upsilon \xi - \Upsilon \Lambda \Upsilon \Upsilon)$

#### (التعليق)

وهذا لعظم كرم الله على وسعة رحمته، والناس إذا سألوا وأكثر عليهم غضبوا، والله على من لم يسأله يغضب عليه.

### (المتن)

٣٨٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحُسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الدُّعَاءِ».

## [باب دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

٣٨٣١ – حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَقَالَ هَا: «مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيكِ»..فَرَجَعَتْ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَقَالَ هَا: «مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيكِ». فَوَالَ هَا فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَقَالَ هَا إِلَيْكِ، أَوْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ؟ ». فَقَالَ هَا عَلَيْ تَعْدِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْإِنْجِيلِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُورَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ،

وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ».

٣٨٣٢ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السُحَاقَ، عَنْ أَبِي السُحَاقَ، عَنْ أَبِي السُحَاقَ، عَنْ أَبِي السُحَاقَ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَلُولُكُ الْمُلْكَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ أَنْهُ كَانَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسُلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُنْهُ اللَّهُ الْعُلَالُهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣٨٣٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُ مَّ انْفَعْنِي بِهَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعْنِي، وَزِدْنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُ مَّ انْفَعْنِي بِهَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعْنِي، وَزِدْنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ».

٣٨٣٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ». ، فَقَالَ رَجُلُ: يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ». ، فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، ثَخَافُ عَلَيْنَا وَقَدْ آمَنَا بِكَ، وَصَدَّقْنَاكَ بِهَ جِئْتَ بِهِ، فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ، ثَخَافُ عَلَيْنَا وَقَدْ آمَنَا بِكَ، وَصَدَّقْنَاكَ بِهَا جِئْتَ بِهِ، فَقَالَ: «إِنَّ وَصَدَّقْنَاكَ بِهَا جِئْتَ بِهِ، فَقَالَ: «إِنَّ وَصَدَّقْنَاكَ بِهَا جِئْتَ بِهِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهُ اللَّهُ مُشَلِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ يُقَلِّبُهَا». وَأَشَارَ الْأَعْمَشُ بإصْبَعَيْهِ.

٣٨٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَبِي جَدْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَبِي بَكْرٍ

الصِّدِّيقِ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَّاتِ، قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا صَلَاتِي، قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ مَعْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ».

٣٨٣٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ أَبِي الْعَدَبَسِ، عَنْ أَبِي أَمَامَة الْبَاهِلِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَصًا، فَلَيَّا رَأَيْنَاهُ قُمْنَا، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلُوا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُتَّكِئٌ عَلَى عَصًا، فَلَيَّا رَأَيْنَاهُ قُمْنَا، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُتَّكِئٌ عَلَى عَصًا، فَلَيَّا رَأَيْنَاهُ قُمْنَا، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلُوا كَمْ اللهُ مَا اللهُ مَنَاهُ وَارْحَمْنَا، وَارْضَ عَنَّا، وَتَقَبَّلُ مِنَّا، وَأَدْخِلْنَا الْجُنَّة، وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، وَأَصْلِحْ لَنَا قَالَ: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَمَعْتُ وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ». ، قَالَ: فَكَأَنَّا أَحْبَبْنَا أَنْ يَزِيدَنَا، فَقَالَ: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَمَعْتُ لَكُمُ الْأَمْرَ؟ ».

٣٨٣٧ – حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ يَقُولُ: عَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِلَيْ أَعُودُ بِكَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هُو اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ».

## [باب مَا تَعَوَّذَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

٣٨٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهَوُّلَاءِ الدَّعَوَاتِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ النَّادِ وَعَذَابِ النَّاهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ فِتْنَةِ الْفِينِي، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِهَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْحَطَايَا، كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، وَبَاعَدْ مَنَ اللَّاسُوقِ وَالْمُغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَبَاعَدْ مَن الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُعْرَاقِ وَالْمُعْرَمِ، وَالْمُؤْمَ، وَالْمُؤْمِ،

٣٨٣٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ فُرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَحْصَيْنٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ فُرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَدُعُو بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ يَدُعُو بِهِ رَسُولُ اللَّه مَا لَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا كُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُمَلْ».

• ٣٨٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الْخَرَّاطُ، عَنْ كُريْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْ، الْقُرْآنِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المُحيا وَالْمَاتِ».

٣٨٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسِامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسِمَ فَرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ فِرَاشِهِ،

فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

٣٨٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ، وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ، وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ اللَّهِ مَنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَةِ، وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ».

٣٨٤٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَلُوا مُحَمَّدِ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَلُوا مُحَمَّدِ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَلُوا مُحَمَّدِ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْم لَا يَنْفَعُ».

٣٨٤٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ: إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِه بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ: «يَتَعَوَّذُ مِنَ الجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ». قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِى الرَّجُلَ يَمُوتُ عَلَى فِتْنَةٍ، لَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهَا.

۳۸۳۱ - ۳۸۳۰ - ۳۸۳۴ - ۳۸۳۳ - ۳۸۳۲ - ۳۸۳۱ - ۳۸۲۹)

(۳۸٤٤ - ۳۸٤۳ - ۳۸٤۲ - ۳۸٤١ - ۳۸٤٠ - ۳۸۳۹ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۷ - ۳۸۳۷ - ۳۸۳۷ - ۳۸۳۷ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۷ - ۳۸۳۷ - ۳۸۳۷ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۷ - ۳۸۳۷ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۷ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۷ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۷ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ - ۳۸۳۸ -

العلم الذي لا ينفع هو العلم الذي يصاحبه الهوى فإذا صاحب العلم الهوى فهو أعظم بلوى على الإنسان من جهة رأيه، وكذلك إضراره بالأقوال، وكذلك أيضًا بفتنة الناس بها لا يرضاه الله سبحانه وتعالى.

### (المتن)

## [باب الجُوَامِع مِنَ الدُّعَاءِ]

٣٨٤٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مَالِكٍ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَتَاهُ رَجُلُ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ: «قُلْ: اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: «قُلْ: اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لِي وَارْدُمْنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي - وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ إِلَّا الْإِبْهَامَ - فَإِنَّ هَوُلَاءِ وَارْدُمْنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي - وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ إِلَّا الْإِبْهَامَ - فَإِنَّ هَوُلَاءِ يَعْمَعْنَ لَكَ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ».

٣٨٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَلِمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَبْرُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الحُيْرِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الحُيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ. كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلُكَ عَبْدُكَ وَنَبِيكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجُنَّةَ وَمَا وَنَبِيكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّكَ عَبْدُكَ وَنَبِيكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجُنَّةَ وَمَا وَنَبِيكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعْوَدُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ فِي خَيْرًا».

٣٨٤٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ: «مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ؟ ». قَالَ: أَتَشَهَّدُ ثُمَّ أَسْأَلُ اللَّهَ الجُنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، أَمَا وَاللَّهِ، مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ، وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ قَالَ: «حَوْلَمَا نُدَنْدِنُ».

## [باب الدُّعَاءِ بِالْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ]

٣٨٤٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَيِ فُدَيْكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى فُدَيْكٍ قَالَ: أَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سَلْ رَبَّكَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّعْوِ وَالْعَافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»..ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»..ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ: «سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِورَةِ، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ وَالْعَافِيَةَ وَالْعَافِيَةَ وَالْعَافِيَةَ وَالْعَافِيةَ وَالْعَافِيةَ وَالْعَافِيةَ وَالْعَلَى الْعَلْعَافِيةَ وَالْعَافِيةَ وَالْعَاف

٣٨٤٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَمِعْتُ شُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَوْسَطَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَجَلِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ، حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَقَامِي هَذَا عَامَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ وَسَلَّمَ فِي مَقَامِي هَذَا عَامَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ وَسَلَّمَ فِي مَقَامِي هَذَا عَامَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ بَالصَّدُقِ، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الجُنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ بَالصَّدُقِ، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الجُنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ بَالصَّدُونَ، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الجُنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ بَالصَّدُونَ، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الجُنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ بَالصَّدُونَ، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الجُنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ

وَالْكَذِبَ، فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ، وَسَلُوا اللَّهَ الْمُعَافَاةَ، فَإِنَّهُ لَمُ يُؤْتَ أَحَدُ الْكَةِ الْمُعَافَاةَ، فَإِنَّهُ لَمُ يُؤْتَ أَحَدُ الْمَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَاةِ، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَتَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا».

• ٣٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْكَ عَفُو لَا يَعْفُو اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْكَ عَفُو لَيْحَ الْعَفُو اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْكَ عَفُو اللَّهِ الْعَفُو اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُو اللَّهُ مَّ إِنَّكَ عَفُو اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَّ إِنَّكَ عَفُو اللَّهُ الْعَفُو اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْعُولُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّه

٣٨٥١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، صَاحِبِ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ: اللَّهُمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ: اللَّهُمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ: اللَّهُمَّ إِلَيْ أَسْأَلُكَ المُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».

## [باب إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ]

٣٨٥٢ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُ[باب قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْرَانُ، عَنْ الْبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «يَرْحَمُنَا اللّهُ وَأَخَا عَادٍ».

## [باب يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ]

٣٨٥٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أُسُلَيْهَانَ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أُنْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي فُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَهُ

يَعْجَلْ». قِيلَ: وَكَيْفَ يَعْجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ اللَّهَ فَكُمْ يَسْتَجِبِ اللَّهُ لِي».

# [باب لَا يَقُولُ الرَّجُلُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ]

٣٨٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، وَلْيَعْزِمْ فِي الْمُسْأَلَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ».

# [باب اسم اللَّهِ الْأَعْظَم]

٥ ٣٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: ﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْنَ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وَفَاتِحَةِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ».

٣٨٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: «اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ فِي سُورِ ثَلَاثٍ: الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطه».

٣٨٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِيسَى بْنِ مُوسَى، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَمِعَ غَيْلَانَ بْنَ أَنَسٍ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

٣٨٥٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُ مَا إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ سَأَلَ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ سَأَلَ الله بِالْمُعِهِ الْأَعْظَم، الَّذِي إِذَا شَيْلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ».

٣٨٥٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خُزَيْمَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مِالِكٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنسِ بْنِ مِالِكٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣٨٥٩ – حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَ لَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْفَزَارِيِّ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الجُّهَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُكَيْمٍ الجُّهَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مُكَيْمٍ الجُّهَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِي أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِي أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيْهُ مَّ إِلِيْكَ، اللَّذِي إِذَا السَّتُهُ مِنْ اللهُ عَلِيْكَ، اللَّذِي إِذَا أَسُتُولُ جَتَ بِهِ فَرَجْتَ». وَإِذَا اسْتُفْرِ جَتَ بِهِ فَرَجْتَ». وَإِذَا اسْتُورِ جَتَ بِهِ فَرَجْتَ» فَإِذَا اسْتُفْرِ جَتَ بِهِ فَرَجْتَ». وَإِذَا اسْتُفْرِ جَتَ بِهِ فَرَجْتَ». وَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا عَائِشَةُ هَلْ عَلِمْتِ أَنَّ اللّهَ قَدْ دَلَّنِي عَلَى الإسْمِ الَّذِي قَالَتْ: وَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا عَائِشَةُ هَلْ عَلِمْتِ أَنَّ اللّهَ قَدْ دَلَّنِي عَلَى الإسْمِ الَّذِي إِذَا مُعْتَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَتِ أَنَّ اللّهَ قَدْ دَلَّنِي عَلَى الإسْمِ الَّذِي إِذَا مُعْتَى بِهِ أَجَابَ؟ ». قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَعَلِّمْنِهُ وَاللهُ فَا لَا يَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِيهِ، قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكِ يَا عَائِشَةُ أَنْ أُعَلِّمَكِ، إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكِ أَنْ تَسْأَلِي بِهِ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا». ، قَالَتْ: فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُ وكَ اللَّهَ، وَأَدْعُ وكَ الرَّحْنَ، وَأَدْعُوكَ الْبَرَّ الرَّحِيمَ، وَأَدْعُوكَ بِأَسْهَائِكَ الْخُسْنَى كُلِّهَا، مَا عَلِمْتُ مِنْهَا، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْجَمَنِي، قَالَتْ: فَاسْتَضْحَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ لَفِي الْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَوْتِ بِهَا».

**TAOY-TAO1-TAO.-TAE9-TAEA-TAEV-TAE7-TAE0)** 

### (التعلق)

ولا يثبت في تحديد اسم الله على الأعظم خبر عن رسول الله على، وإنما جاء في ذلك بعض المقطوعات في كلام بعض السلف. وأمثل ما جاء في هذا هو أن اسم الله الأعظم هو: "الله" هذا بالنسبة للموقوفات والمقطوعات وأما بالنسبة للمرفوعات فلا يثبت في ذلك عن رسول الله على شيء.

### (المتن)

# [باب أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَاًّ,]

٣٨٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الحُنَّة».

٣٨٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، إِنَّهُ وِتْرٌ، يُحِبُّ الْوِتْرَ، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجُنَّةَ وَهِيَ: اللَّهُ، الْوَاحِدُ، الصَّمَدُ، الْأَوَّلُ، الْآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْحَالِقُ، الْبَارِئُ، الْمُصَوِّرُ، الْمُلِكُ، الْحُقُّ، السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، اللهَيْمِنُ، الْعَزِيزُ، الجُبَّارُ، الْتُكَبِّرُ، الرَّحْنُ، الرَّحِيمُ، اللَّطِيفُ، الْجَبِيرُ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْعَلِيمُ، الْعَظِيمُ، الْبَارُّ، الْمُتْعَالِ، الْجُلِيلُ، الْجَمِيلُ، الْحَيُّ، الْقَيُّومُ، الْقَادِرُ، الْقَاهِرُ، الْعَلِيُّ، الْحَكِيمُ، الْقَرِيبُ، الْمُجِيبُ، الْغَنِيُّ، الْوَهَّابُ، الْوَدُودُ، الشَّكُورُ، الْمُاجِدُ، الْوَاجِدُ، الْوَالِي، الرَّاشِدُ، الْعَفُوُّ، الْغَفُورُ، الْحَلِيمُ، الْكَرِيمُ، التَّوَّابُ، الرَّبُّ، الْمَجِيدُ، الْوَلِيُّ، الشَّهِيدُ، الْمُبِينُ، الْبُرْهَانُ، الرَّءُوفُ، الرَّحِيمُ، الْمُبْدِئُ، الْمُعِيدُ، الْبَاعِثُ، الْوَارِثُ، الْقَوِيُّ، الشَّدِيدُ، الضَّارُّ، النَّافِعُ، الْبَاقِي، الْوَاقِي، الْخَافِضُ، الرَّافِعُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْمُعِزُّ، الْمُذِلُّ، الْمُقْسِطُ، الرَّزَّاقُ، ذُو الْقُوَّةِ، الْمُتِينُ، الْقَائِمُ، الدَّائِمُ، الحُافِظُ، الْوَكِيلُ، الْفَاطِرُ، السَّامِعُ، الْمُعْطِي، الْمُحْيِي، الْمُمِيتُ، الْمَانِعُ، الْجَامِعُ، الْهَادِي، الْكَافِي، الْأَبَدُ، الْعَالِيُ، الصَّادِقُ، النُّورُ، الْمُنِيرُ، التَّامُّ، الْقَدِيمُ، الْوِثْرُ، الْأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُه، قَالَ زُهَيْرٌ: فَبَلَغَنَا مِنْ غَيْرِ وَاحِدِ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ، أَنَّ أَوَّ لَهَا يُفْتَحُ بِقَوْلِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى».

#### $(\Upsilon \Lambda \Upsilon \Upsilon - \Upsilon \Lambda \Upsilon ) - \Upsilon \Lambda \Upsilon \cdot )$

#### (التعليق)

وسرد هذه الأسماء لا يثبت عن النبي ﷺ في الخبر وإنما جاءت في بعض الزيادات على الحديث السابق ولا تخلو من علل.

### (المتن)

## [باب دَعْوَةِ الْوَالِدِ وَدَعْوَةِ الْمُظْلُومِ]

٣٨٦٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ هَنَّ، لَا شَكَّ فِيهِنَّ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ هَنَّ، لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعُواتٍ يُسْتَجَابُ هَنَّ، لَا شَكَ فِيهِنَّ:

٣٨٦٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُبَابَةُ ابْنَ عَبْ صَفِيَّةَ بِنْتِ جَرِيرٍ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَفْصٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ جَرِيرٍ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ وَدَّاعٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «دُعَاهُ الْوَالِدِ يُغْضِي إِلَى الْجُجَابِ».

### [باب كراهِية الاعْتِدَاء في الدُّعَاء]

٣٨٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ الْجُرُيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّل، سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ. الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجُنَّةِ، إِذَا دَخَلْتُهَا، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ سَلِ اللَّهَ الْجُنَّةَ، وَعُذْ بِهِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ».

# [باب رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ]

٣٨٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ- بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيُّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ، فَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا، - أَوْ قَالَ: خَائِبَتَيْنِ -».

٣٨٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ صَالِح بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فَادْعُ بِبُطُونِ كَفَّيْكَ، وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ».

## [باب مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى]

٣٨٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحُمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ فِي حِرْزِ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ». قَالَ: فَرَأَى رَجُلٌ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ». قَالَ: فَرَأَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا عَيَّاشٍ».

٣٨٦٨ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي مَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حَازِمٍ، عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ وَمِنْ أَبِيهِ وَمَنْ أَبِيهِ وَمَنْ أَبِيهِ وَمَنْ أَبِيهِ وَمَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ وَمَنْ أَبِيهِ وَمَنْ أَبِيهِ وَمَنْ أَبِيهِ وَمَنْ أَبِيهِ وَمَنْ أَبِيهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ أَمْسَانِهُ وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَالِهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِهُ اللَّهُ مَالَالِهُ مَالِكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالِهُ اللَّهُ مَالِهُ اللَّهُ مَالَالِهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالِكُ اللَّهُ مَالِهُ اللَّهُ مَالَالِهُ مَالِهُ اللَّهُ مَالِهُ اللَّهُ مَالِهُ اللَّهُ مَالِهُ مِنْ أَلَالِهُ مَالْمُ اللَّهُ مَالِهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلَالِهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلَالِهُ مَالِلَهُ مَالَعُولُولُ اللَّهُ مُنْ أَلِهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مُنْ أَلِهُ مَالَعُلُهُ الل

٣٨٦٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي النِّهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَنْ لِيَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ، رَسُولَ اللَّهِ صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ، وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ، وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فَي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

٣٨٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ سَابِقٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، خَادِمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ إِنْسَانٍ أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ إِنْسَانٍ أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ إِنْسَانٍ أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَيِنَا، وَبِمُحَمَّدٍ عَبْدِ يَقُولُ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ عَبْدِ يَقُولُ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٣٨٧١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ - قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبِيْ بُنِ مُصَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ - قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْرُ بْنُ أَبِي سُلَيْانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جُبَيْرُ بْنُ أَبِي سُلَيْانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ هَوُلَاءِ الدَّعَواتِ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ هَوُلَاءِ الدَّغُواتِ وَلَا عُولَةٍ وَيَنْ يَكُونُ وَسُلَّمَ يَكُنْ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ هَوُلَاءِ الدَّنَيَا وَالْآخِرَةِ، وَيَن يُمْوِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اللهُ عَوْرَاتِي، اللَّهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ وَالْعِافِيةَ فِي دِينِي وَدُنْيَاي وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ وَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ يَيْنِ يَدَيَّى، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمَا فِي وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ يَعْنِي الْخَسْفَ. وَمِنْ خَوْقِي، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي». قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي الْخَسْفَ.

٣٨٧٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْدَ بْنُ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِللهَ إِلّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبُدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِللهَ إِلّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبُدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَقَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَعَدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَعْمَ لِلهُ اللهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ».

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَمَا فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ، فَهَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، أَوْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، دَخَلَ الْجُنَّةَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى».

## [باب مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ]

٣٨٧٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بِنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنِ الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الْعُزِيزِ بِنُ الْمُخْتَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ: «اللَّهُ مَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ: «اللَّهُ مَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الحُبِّ وَالنَّوى، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَالْأَرْضِ، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الحُبِّ وَالنَّوى، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا، أَنْتَ الْأَوْلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ الْعَظِيمِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا، أَنْتَ الْأَوْلُ فَلَيْسَ قَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ».

٣٨٧٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْنِعْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، ثُمَّ لِيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: وَرَاشِهِ فَلْيَنْ فَعُهُ، فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا وَرَبِّ بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِهَا حَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ».

٣٨٧٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ قَالَ: فَاللهُ عُنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَالاً: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ،

أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ، وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ».

٣٨٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُل: «إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ أَوْ أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا كَثِيرًا».

٣٨٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ - يَعْنِي الْيُمْنَى - تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ قَالَ: «قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ -».

## [باب مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْل]

٣٨٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئِ قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَعَارً مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ حِينَ يَسْتَيْقِظُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ

الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحُمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، ثُمَّ دَعَا رَبِّ اغْفِرْ لِي، اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، ثُمَّ دَعَا رَبِّ اغْفِرْ لِي، غُفِرَ لَهُ - قَالَ الْوَلِيدُ: أَوْ قَالَ: دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ -، فَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّا ثُمَّ صَلَّى، قُبِلَتْ صَلَّى، قُبِلَتْ صَلَّى، عُبِلَتْ صَلَّى، قُبِلَتْ صَلَّى، عَبُلَتْ مَلَاتُهُ».

٣٨٧٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: وَلَيْعَةَ بْنَ كَعْبِ الْأَسْلَمِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَنْهُ أَنْهُ عَنْ يَعْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ كَعْبِ الْأَسْلَمِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَبِيتُ عِنْدَ باب رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يَسْمَعُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يَسْمَعُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنَ اللَّيْلِ: «سُبْحَانَ اللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْهُويَّ، ثُمَّ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَعَمْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الله

٣٨٨٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «الْحُمْدُ لِلَّهِ النَّيْدِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النَّشُورُ».

٣٨٨١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ، عَنْ حَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدِ بَاتَ عَلَى طُهُورٍ، جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدِ بَاتَ عَلَى طُهُورٍ، جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا، أَوْ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ». ثُمَّ تَعَارٌ مِنَ اللَّيْلِ فَسَأَلَ اللَّه شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا، أَوْ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ». [باب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْب]

٣٨٨٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ فَالَ: حُدَّثَنَا وَكِيعٌ ﴿ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنِي هِلَالٌ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَدْ لَا لَعْزِيزِ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ: «اللَّهُ ، اللَّهُ رَبِّي لَا أَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا».

٣٨٨٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، صَاحِبِ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْع، وَرَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ». قَالَ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، شُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْع، وَرَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ». قَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِيهَا كُلِّهَا.

## [باب مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ]

٣٨٨٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ مُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أُظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أُجْهَلَ عَلَيْ».

٣٨٨٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، إِسْ عَظَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، التُّكْلَانُ عَلَى اللَّهِ».

٣٨٨٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ فَدَيْكٍ قَالَ: ﴿إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ باب بَيْتِهِ، أَوْ مِنْ [باب دَارِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ باب بَيْتِهِ، أَوْ مِنْ [باب دَارِهِ، كَانَ مَعَهُ مَلكَانِ مُوكَكَلانِ بِهِ، فَإِذَا قَالَ: بِسْمِ اللهِ قَالَا: هُدِيتَ، وَإِذَا قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوتَةً إِلَّا بِاللهِ قَالَا: كُفِيتَ، وَإِذَا قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوتَةً إِلَّا بِاللهِ قَالَا: كُوتِيتَ، وَإِذَا قَالَ: تَوكَلْتُ عَلَى اللهِ قَالَا: كُفِيتَ، قَالَ: فَيَلْقَاهُ قَرِينَاهُ فَيَقُولَلانِ: مَاذَا تُرِيدَانِ مِنْ رَجُلٍ قَدْ هُدِي وَكُفِي وَوُقِي؟ ». فَيَلْقَاهُ قَرِينَاهُ فَيَقُولَلانِ: مَاذَا تُرِيدَانِ مِنْ رَجُلٍ قَدْ هُدِي وَكُفِي وَوُقِي؟ ». فَيَلْقَاهُ قَرِينَاهُ فَيَقُولَلانِ: مَاذَا تُرِيدَانِ مِنْ رَجُلٍ قَدْ هُدِي وَكُفِي وَوُقِي؟ ». [باب مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ]

٣٨٨٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ. بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المُبِيتَ، فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ المُبِيتَ، وَالْعَشَاءَ، وَالْعَشَاءَ، وَالْعَشَاءَ».

## [باب مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ]

٣٨٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ - وَقَالَ: عَبْدُ الرَّحِيمِ: يَتَعَوَّذُ - إِذَا سَافَرَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَقَالَ: عَبْدُ الرَّحِيمِ: يَتَعَوَّذُ - إِذَا سَافَرَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعُثَاءِ اللَّنْظَرِ فِي السَّفَرِ، وَكَعْوَةِ اللَّظْلُومِ، وَسُوءِ المُنْظَرِ فِي السَّفَرِ، وَكَعْوَةِ المُظْلُومِ، وَسُوءِ المُنْظَرِ فِي السَّفَرِ، وَكَابَةِ المُنْظَرِ فِي اللَّهْلِ وَالْمَالِ». وَزَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: فَإِذَا رَجَعَ قَالَ: مِثْلَهَا.

# [باب مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى السَّحَابَ وَالْمُطَرَ]

٣٨٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيهِ مَا يَنَ عَائِشَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى سَحَابًا مُقْبِلًا مِنْ أَفْقٍ مِنَ الْآفَاقِ، تَرَكَ مَا هُوَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى سَحَابًا مُقْبِلًا مِنْ أَفْقٍ مِنَ الْآفَاقِ، تَرَكَ مَا هُوَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي صَلَّتِهِ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَهُ، فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ». ، فَإِنْ صَلَاتِهِ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَهُ، فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ». ، فَإِنْ أَمْطَرَ قَالَ: «اللَّهُ مَ سَيْبًا نَافِعًا». مَرَّ تَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، وَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُمُطِرْ حَمِدَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ.

• ٣٨٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَهُ، الْعِشْرِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المُطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المُطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المُطرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ الْجَعَلْهُ صَلِيًا هَنِيئًا».

٣٨٩١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا رَأَى خَيلَةً تَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا أَمْطَرَتْ سُرِّي كَانُهُ، قَالَ: (وَمَا يُدْرِيكِ؟ لَعَلَّهُ كَمَا عَنْهُ، قَالَ: (وَمَا يُدْرِيكِ؟ لَعَلَّهُ كَمَا عَنْهُ، قَالَ: (وَمَا يُدْرِيكِ؟ لَعَلَّهُ كَمَا

قَالَ قَوْمُ هُودٍ: ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُعْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ﴾ [الأحقاف: ٢٤] الْآيَة».

- YAVA- YAVV- YAVI- YAV 0- YAV E- YAVY- YAV 1-(YA9) - YA9 - YAA9 - YAAA - YAAY(التعليق)

ودعاء السفر يكون في كل سفرة دعاء واحد، ويذكره في موضعين: -

- الموضع الأول: في موضع الذهاب.
- والموضع الثاني: في موضع الإياب.

إذا كان الإنسان يسافر ويمر أكثر من منطقة فإنه يذكره عند ذهابه الأول ولا يذكره إلا إذا أراد الرجوع سواء مر بلدة أو بلدتين أو ثلاثة أو أربعة، ما لم يقم في بلدة منها فإنه يأخذ حكم السفر الجديد.

 الموضع الثالث في ذكره: أنه إذا رأى مشارف المدينة يزيد على ذلك كما جاء في الصحيح «آيبون تائبون..» الخبر، فيزيد على دعاء السفر سفر العودة.

### (المتن)

# [باب مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْبَلَاءِ]

٣٨٩٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ – وَلَيْسَ بِصَاحِبِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ – عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ – عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَجِتَهُ صَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلِق الْبَلاءِ، كَائِنًا مَا كَانَ».

أبواب تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا)

# [باب الرُّؤْيَا الصَّالِخَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ]

٣٨٩٣ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي السَّهِ السَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنِي طَلْحَة، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرُّوْيَا الْحُسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوّةِ».

٣٨٩٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ».

٣٨٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «رُؤْيَا الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الصَّالِحِ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ».

٣٨٩٦ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَيَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزِ الْكَعْبِيَّةِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزِ الْكَعْبِيَّةِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزِ الْكَعْبِيَّةِ، قَبَيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «ذَهَبَتِ النَّبُوَّةُ، وَبَقِيَتِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «ذَهَبَتِ النَّبُوَّةُ، وَبَقِيَتِ النَّبُوَّةُ، وَبَقِيتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «ذَهَبَتِ النَّبُوَّةُ، وَبَقِيتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «ذَهَبَتِ النَّبُوّةُ، وَبَقِيتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «ذَهَبَتِ النَّبُوّةُ، وَبَقِيتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «ذَهَبَتِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «ذَهَبَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «ذَهَبَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّةً اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣٨٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ غُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبَيْدِ وَسَلَّمَ: «الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ».

٣٨٩٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ لَكُيْ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ هَمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ هَمُ الْبُشْرَى فِي الْحُيَاةِ الدُّنْيَا وَلِللَّهِ سَبْحَانَهُ: ﴿ هَمُ الْبُشْرَى فِي الْحُيَاةِ الدُّنْيَا وَلِي اللَّهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ هَمُ الْبُشْرَى فِي الْحُيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ تُرَى وَلَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [يونس: ٦٤]، قَالَ: ﴿ هِي الرَّوْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى

٣٨٩٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبْدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتَارَةَ فِي مَرَضِهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَبْسُهِ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتَارَةَ فِي مَرَضِهِ،

وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ ثُرَى لَهُ».

- ۳۸۹۸ - ۳۸۹۷ - ۶۶۸۳ - ۰۶۸۳ - ۲۶۸۳ - ۲۸۹۲) (۳۸۹۹

#### (التعليق)

والرؤيا يؤمن بها سائر أصحاب الملل والمذاهب بل ربها حتى أرباب العقليات كفلاسفة اليونان ونحو ذلك، بل كانوا يبدعون أيضًا حتى في التأويل ولهم مصنفات في ذلك، وقد أشار إلى هذا، إلى شيء من هذا أرسطو، وكذلك أفلاطون، وكذلك أيضًا ثمة كتاب لبعض الفلاسفة في تعبير الرؤى لفيلسوف يسمى أرطميدوس الأفسي- ترجم فيه طرائق اليونان وفلاسفة المتقدمين في تأويل الرؤى. فمرجعة التأويل يرجع في ذلك إلى حذق الإنسان العقلي، وكذلك أيضًا له شيء من نظر الشرع.

(المتن)

[باب الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ]

٣٩٠٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَحَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخُويفٌ مِنَ وَسَلَّمَ، قَالَ: « الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ: فَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخُويفٌ مِنَ اللَّهِ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخُويفٌ مِنَ اللَّهِ، اللَّهِ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخُويفٌ مِنَ اللَّهِ، اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهِ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخُويفٌ مِنَ اللَّهِ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخُويفٌ مِنَ اللَّهِ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخُويفٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْقُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مُنْ وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مُنْ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

٣٩٠٧ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَغِيى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ عَبِيدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُسْلِمُ بْنُ مِشْكَمٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿ إِنَّ الرُّؤْيَا ثَلَاثُ: مِنْهَا أَهَاوِيلُ مِن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿ إِنَّ الرَّجُلُ فِي يَقَظَيهِ، فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ، الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ بِهَا ابْنَ آدَمَ، وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقَظَيهِ، فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ، الشَّيْطَانِ لِيكِحْزُنَ بِهَا ابْنَ آدَمَ، وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقَظَيهِ، فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ، وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقَظَيهِ، فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ، وَمَنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

### [باب مَنْ رَأَى رُؤْيَا يَكْرَهُهَا]

٣٩٠٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّوْيَا يَكُرَهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ اللَّذِي كَانَ عَلَيْهِ».

٣٩٠٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الرُّوْيَا مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الرُّوْيَا مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْتًا يَكُرَهُهُ، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيم ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيم ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

٣٩١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْقُبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَى اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَى اللَّهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ ثَكْرُهَا، وَلْيَسْأَلِ اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا، وَلْيَتَعُلُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْأَلِ اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا، وَلْيَتَعُوّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا».

### [باب مَنْ لَعِبَ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ]

٣٩١١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ النُّبَيْرِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَأُسِي ضُرِبَ، فَرَأَيْتُهُ يَتَدَهْدَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إِلَى أَحْدِكُمْ فَيَتَهَوَّلُ لَهُ، ثُمَّ يَغُدُو يُخْبُرُ النَّاسَ».

٣٩١٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيهَا يَرَى النَّائِمُ، كَأَنَّ عُنُقِي ضُرِبَتْ، وَسَقَطَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيهَا يَرَى النَّائِمُ، كَأَنَّ عُنُقِي ضُرِبَتْ، وَسَقَطَ

رَأْسِي، فَاتَّبَعْتُهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَعَدْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ، فَلَا يُحَدِّثَنَّ بِهِ النَّاسَ».

٣٩١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يُخْبِرِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمُنَام».

- mall- mall (4914

### (التعليق)

جاء في الخبر في سبب كذب الرؤيا وصدقها أن النبي ﷺ أنه سُئل: الرؤيا تكون صادقة وتكون كاذبة؟ قال: تلك الأرواح تصعد إلى السماء فإذا اجتالتها الشياطين قبل أن تصل إلى السماء كذبت الرؤيا، وإذا وصلت إلى السماء قبل أن تجتالها الشباطين صدقت الرؤيا.

#### (المتن)

# [باب الرُّوْيَا إِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ، فَلَا يَقُصُّهَا إِلَّا عَلَى وَادًّ]

٣٩١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيع بْنِ عُدُسِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ، مَا لَمْ تُعْبَرْ، فَإِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ». قَالَ: « وَالرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبَّوَّةِ - قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ - لَا يَقُصُّهَا إِلَّا عَلَى وَأَحْسِبُهُ قَالَ - لَا يَقُصُّهَا إِلَّا عَلَى وَأَدْ أَوْ ذِي رَأْيِ».

\_\_\_\_\_

(4117)

#### (التعليق)

ولهذا فإن الرؤيا لها اتجاهات وقد تحتمل أكثر من تأويل، وربها كل التآويل تصدق، فإذا أولت وسبق إليها وجه ليس بخير ربها سبق وقوع الشرعلى الإنسان، وهي شبيهة بالمرآة أو الزجاجة المقعرة التي لها جهات متعددة تُري الإنسان جهات متعددة وكلها صحيحة، فها أول منها كان صوابًا، ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يعبرها إلا عند عارف، وألا يعبرها كذلك عند من يكره فربها هملها على معنى آخر مما يحذره الإنسان.

#### (المتن)

### [باب عَلَامَ تُعَبَّرُ بِهِ الرُّؤْيَا؟]

٣٩١٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اعْتَبِرُوهَا بِأَسْمَائِهَا، وَكَنُّوهَا بِكُنَاهَا، وَالرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ».

[باب مَنْ تَحَلَّمَ حُلُمًا كَاذِبًا]

٣٩١٦ – حَدَّثَنَا بِشْرُ- بْنُ هِ لَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ مَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَحَلَّمَ حُلُمًا كَاذِبًا، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَ تَيْنِ، وَيُعَذَّبُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَحَلَّمَ حُلُمًا كَاذِبًا، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَ تَيْنِ، وَيُعَذَّبُ عَلَى فَلَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَحَلَّمَ حُلُمًا كَاذِبًا، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَ تَيْنِ، وَيُعَذَّبُ عَلَى اللهُ ذَلِكَ».

(411-4110)

#### (التعليق)

والكذب في الرؤيا كبيرة من الكبائر، بل أعظم من الكذب بالكلام في الإخبار ونحو ذلك، لماذا؟ لأن الرؤى وحي وهذا عبث بشيء من جزء النبوة فلا يجوز للإنسان أن يكذب في رؤيًا أو أن يزيد فيها شيئًا ليس فيها، وإنها يحدث ما كها رآها.

### (المتن)

## [باب أَصْدَقُ النَّاسِ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا]

٣٩١٧ – حَدَّثَنَا أَهْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِ فَيُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ ـ بْنُ بَعْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَرُبَ الزَّمَانُ لَمُ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْدِب، وَاللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَرُبَ الزَّمَانُ لَمُ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكُدْب، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرِيثًا، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوقِ.

### [باب تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا]

٣٩١٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ الْمُدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُنْصَرَفَهُ مِنْ أُحُدٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي المُّنَام ظُلَّةً تَنْطُفُ سَمْنًا وَعَسَلًا، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا، فَالْمُسْتكثرُ، وَالْمُسْتَقِلُّ، وَرَأَيْتُ سَبَبًا وَاصِلًا إِلَى السَّمَاءِ، رَأَيْتُكَ أَخَذْتَ بِهِ، فَعَلَوْتَ بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَكَ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَانْقَطَعَ بِهِ، ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلَا بِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: دَعْنِي أَعْبُرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «اعْبُرْهَا». ، قَالَ: أَمَّا الظُّلَّةُ فَالْإِسْلَامُ، وَأَمَّا مَا يَنْطُفُ مِنْهَا مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ، فَهُوَ الْقُرْآنُ، حَلَاوَتُهُ وَلِينُهُ، وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ مِنْهُ النَّاسُ، فَالْآخِذُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرًا، وَقَلِيلًا، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ إِلَى السَّمَاءِ، فَمَ أَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقّ، أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَا بِكَ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ، ثُمَّ يُوصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ، قَالَ: «أَصَبْتَ بَعْضًا، وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا». ، قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُخْبِرَنِّي بِالَّذِي أَصَبْتُ، مِنَ الَّذِي أَخْطَأْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَا تُقْسِمْ يَا أَبَا بَكْرِ ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ النَّه هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا النَّه هُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا

أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ ظُلَّةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْض، تَنْطِفُ سَمْنًا وَعَسَلًا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ.

٣٩١٩ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا شَابًا عَزَبًا، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمُسْجِدِ، فَكَانَ مَنْ رَأَى مِنَّا رُؤْيَا، يَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ فَكَانَ مَنْ رَأَى مِنَّا رُؤْيَا، يَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ وَكَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ فَأَرِنِي رُؤْيَا يُعَبِّرُهُمَا لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَمْتُ، فَنِمْتُ، فَرَايْتُ مَلَكَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ تُرَعْ، فَانْطَلَقَا بِي إِلَى فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ أَتَيَانِي فَانْطَلَقَا بِي، فَلَقِيمَهُمَا مَلَكُ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ تُرَعْ، فَانْطَلَقَا بِي إِلَى فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ أَتَيَانِي فَانْطَلَقَا بِي، فَلَقِيمَهُمَا مَلَكُ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ تُرَعْ، فَانْطَلَقَا بِي إِلَى فَرَايْتُ مَلَكَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ تُرعْ، فَانْطَلَقَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِي مَطُويَةٌ كَطَيِّ الْبِعْرِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ، فَأَخُدُوا بِي النَّارِ، فَإِذَا هِي مَطُويَةٌ كَطَيِّ الْبِعْرِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ، فَأَخَذُوا بِي النَّه مِنَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ عَبْدُ اللّهِ مَحُلُ صَلَّالَ مَنَ اللَّيْلِ». قَالَ: ﴿ وَمَالَتُ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّيْلِ». قَالَ: ﴿ وَمَكَانَ عَبْدُ اللّه يُحْتُولُ الصَّلَامَ مِنَ اللَّيْلِ».

٣٩٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنِ رَافِع، الْأَشْيَبُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِع، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمُدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى شِيخَةٍ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمُدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى شِيخَةٍ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ شَيْخُ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصًا لَهُ، فَقَالَ الْقَوْمُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ شَيْخُ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصًا لَهُ، فَقَالَ الْقَوْمُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى هَذَا، فَقَامَ خَلْفَ سَارِيَةٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، يَنْظُرُ إِلَى هَذَا، فَقَامَ خَلْفَ سَارِيَةٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ إِلْكِهِ مَقُلْتُ لَهُ: قَالَ بَعْضُ الْقَوْم كَذَا، وَكَذَا، قَالَ: الْحُمْدُ لِلَّهِ، الْجُنَّةُ لِلَّهِ

يُدْخِلُهَا مَنْ يَشَاءُ، وَإِنِّي رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رُؤْيَا، رَأَيْتُ كَأَنَّ رَجُلًا أَتَانِي، فَقَالَ لِي: انْطَلِقْ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَلَكَ بِي فِي نَهْجِ عَظِيمٍ، فَعُرِضَتْ عَلَيَّ طَرِيقٌ عَلَى يَسَارِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْلُكَهَا، فَقَالَ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا، ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ طَرِيقٌ عَنْ يَمِينِي، فَسَلَكْتُهَا، حَتَّى إِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى جَبَل زَلَتٍ فَأَخَذَ بِيَدِي، فَزَجَّلَ بِي، فَإِذَا أَنَا عَلَى ذُرْوَتِهِ، فَلَمْ أَتَقَارَّ، وَلَمْ أَتَكَاسَك، وَإِذَا عَمُو دُ مِنْ حَدِيدٍ فِي ذُرْ وَتِهِ حَلْقَةٌ مِنْ ذَهَب، فَأَخَذَ بِيَدِي فَزَجَّلَ بِي، حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ، فَقَالَ: اسْتَمْسِكْ. قُلْتُ: نَعَمْ، فَضَرَبَ الْعَمُودَ بِرِجْلِهِ، فَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ، فَقَالَ: قَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «رَأَيْتَ خَيْرًا، أَمَّا الْمُنْهَجُ الْعَظِيمُ، فَالْمُشَرُ، وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي عُرِضَتْ عَنْ يَسَارِكَ، فَطَرِيقُ أَهْلِ النَّارِ، وَلَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا، وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي عُرِضَتْ عَنْ يَمِينِكَ، فَطَرِيقُ أَهْلِ الْجُنَّةِ، وَأَمَّا الْجُبَلُ الزَّلَقُ، فَمَنْزِلُ الشُّهَدَاءِ، وَأَمَّا الْعُرْوَةُ الَّتِي اسْتَمْسَكْتَ بِهَا، فَعُرْوَةُ الْإِسْلَام، فَاسْتَمْسِكْ بِهَا حَتَّى تَكُوتَ». ، فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجِنَّةِ، فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَام.

٣٩٢١ – حَدَّثَنَا مَعْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدُ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «رَأَيْتُ فِي عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «رَأَيْتُ فِي الْمُنَامِ أَنِّي أُهَا جِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلُ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنْهَا يَهَامَةُ أَوْ هَجَرُ، الْمُنَامِ أَنِّي أُهَا جِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلُ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنْهَا يَهَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِي المُدِينَةُ، يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَلِهِ، أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ فَإِذَا هُوَ

مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ، وَاجْتِهَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضًا بَقَرًا، وَاللَّهُ خَيْرٌ، فَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ، فَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ، وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللَّهُ بِهِ يَوْمَ بَدْرٍ».

٣٩٢٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مِنْ ذَهَبٍ، فَنَفَخْ تُهُمَا، فَأَوَّلْتُهُمَا هَذَيْنِ عَنْ ذَهَبٍ، فَنَفَخْ تُهُمَا، فَأَوَّلْتُهُمَا هَذَيْنِ عَنْ ذَهَبٍ، فَنَفَخْ تُهُمَا، فَأَوَّلْتُهُمَا هَذَيْنِ اللهُ الْكَذَّابَيْنِ: مُسَيْلِمَةَ، وَالْعَنْسِيَّ».

٣٩٢٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سِهَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ الْفَضْلِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ كَأَنَّ فِي بَيْتِي عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِكَ، قَالَ: «خَيْرًا رَأَيْتِ، تَلِدُ فَاطِمَةُ غُلَامًا فَتُرْضِعِيهِ». ، فَوَلَدَتْ حُسَيْنًا، أَوْ حَسَنًا، فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ قُثَمٍ، قَالَتْ: فَجِئْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ، فَضَرَبْتُ كَتِفَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ، فَضَرَبْتُ كَتِفَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْجَعْتِ ابْنِي، رَحِمَكِ اللَّهُ».

٣٩٢٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُؤَاةً سَوْدَاءً ثَائِرَةً بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءً ثَائِرَةً الرَّأْسِ ، خَرَجَتْ مِنَ المُدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِالمُهْيَعَةِ ، وَهِي الجُحْفَةُ ، فَأُوَّلْتُهَا وَبَاءً اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِي الجُحْفَةُ ، فَأُوَّلْتُهَا وَبَاءً بِالمُدِينَةِ ، فَيْقِلَ إِلَى الجُحْفَةِ ».

٣٩٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَلِيٍّ قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ إِسْلَامُهُمَا جَمِيعًا، فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْآخَرِ، فَغَزَا الْحُجْتَهِدُ مِنْهُمَا فَاسْتُشْهِدَ، ثُمَّ مَكَثَ الْآخَرُ بَعْدَهُ سَنَةً، ثُمَّ تُوفِّيَ، قَالَ طَلْحَةُ: فَرَأَيْتُ فِي الْمُنَام: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ بِابِ الْجِئَةِ، إِذَا أَنَا بِهَمَا، فَخَرَجَ خَارِجٌ مِنَ الْجِئَةِ، فَأَذِنَ لِلَّذِي تُوُفِّيَ الْآخِرَ مِنْهُمَا، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَذِنَ لِلَّذِي اسْتُشْهِدَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ، فَقَالَ: ارْجِعْ، فَإِنَّكَ لَم يَأْنِ لَكَ بَعْدُ، فَأَصْبَحَ طَلْحَةُ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ، فَعَجِبُوا لِذَلِكَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثُوهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: «مِنْ أَيِّ ذَلِكَ تَعْجَبُونَ؟ ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا كَانَ أَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ اجْتِهَادًا، ثُمَّ اسْتُشْهِدَ، وَدَخَلَ هَذَا الْآخِرُ الْجُنَّةَ قَبْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً؟ ». قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ، وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ؟ ». قَالُوا: بَلَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ».

٣٩٢٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُ عَلَيْهِ الْهُذَكِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْرَهُ الْغِلَّ، وَأُحِبُّ الْقَيْدَ، الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ».

### 

#### (التعليق)

وهو يكتنفها عدة أمور حتى تكون صادقة أو واقعة: -

- أول هذه الأمور: هو صدق هذه الرؤيا من جهة كونها رؤيا وليست بحلم.
  - والثانية: دقة الرائي بحكايته من غير زيادة و لا نقصان.
    - الثالث: معرفة المعبر بحال الرائي.
      - الرابع: حذق الرائي ودقته.

وإذا اختل واحد من هذه الأشياء أو شيء منها فإنه يختار حينئذ مسألة الوقوع، والنبي على كان يحث إذا رأى أحد رؤيا وأراد أحد أن يعبرها له أن يسأله عن حال الرائي ما هو؟ وما هي حاله؟ وهل هو رجل أو امرأة أو غير ذلك، أما تعبير الرؤيا كنص فارق من الواقعة أو من حال الرائي ونحو ذلك فهذا يعطي الإنسان نتيجة في ذلك قاصرة.

وكذلك أيضًا فإن الرؤيا لها قرائن تعرف فيها الصدقة ويعرف فيها الكذب، والرؤيا قد تصدق من كافر وقد تصدق من مؤمن وقد يراها الصغير وقد يراها الكبير، وقد يعبر الكافر ويكون حاذقًا في ذلك وقد يخطئ المؤمن،

وهي من المعارف التي يصل الإنسان إلى نتيجتها، منها ما يُوصل إليه بالعقل، ومنها ما يوصل إليه بالنقل.

### (المتن)

أبواب الْفِتَنِ

### [باب الْكَفِّ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ]

٣٩٢٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا اللهُ عَلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَكُلُوا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ » قَالُوهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ

٣٩٢٨ – حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَمِرْتُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَا لَمَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ».

٣٩٢٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، قَالَ: إِنَّا لَقُعُودٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَخْبَرَهُ أَنَاهُ أَوْسًا أَخْبَرَهُ، قَالَ: إِنَّا لَقُعُودٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو يَقُصُّ عَلَيْنَا، وَيُذَكِّرُنَا، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُصُّ عَلَيْنَا، وَيُذَكِّرُنَا، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«اذْهَبُوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ». ، فَلَمَّ وَلَى الرَّجُلُ، دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «هَلْ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ ». قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: « اذْهَبُوا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَقَالَ: « أَذْهَبُوا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، حَرُمَ فَإِذَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، حَرُمَ عَلَيْ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَا هُمُنْ ».

• ٣٩٣ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِم، عَنِ السُّمَيْطِ بْنِ السَّمِيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: أَتَى نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: هَلَكْتَ يَا عِمْرَانُ قَالَ: مَا هَلَكْتُ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: مَا الَّذِي أَهْلَكَنِي؟ قَالُوا: قَالَ اللَّهُ: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩]، قَالَ: قَدْ قَاتَلْنَاهُمْ حَتَّى نَفَيْنَاهُمْ، فَكَانَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، إِنْ شِئْتُمْ حَدَّثْتُكُمْ، حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: وَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ بَعَثَ جَيْشًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِ-كِينَ، فَلَرَّا لَقُوهُمْ قَاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا، فَمَنَحُوهُمْ أَكْتَافَهُمْ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ خُمْتِي عَلَى رَجُلِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِالرُّمْح، فَلَمَّا غَشِيَهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، إِنِّي مُسْلِمٌ، فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ، قَالَ: «وَمَا الَّذِي صَنَعْت؟ ». مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ بَطْنِهِ فَعَلِمْتَ مَا فِي قَلْبِهِ؟ ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ شَقَقْتُ بَطْنَهُ لَكُنْتُ أَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ، قَالَ: «فَلَا أَنْتَ

قَبِلْتَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ، وَلَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ». ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى مَاتَ، فَدَفَنَّاهُ فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ، فَقَالُوا: لَعَلَّ عَدُوًّا نَبَشَهُ، فَدَفَنَّاهُ، ثُمَّ أَمَرْنَا غِلْمَانَنَا يَحُرُسُونَهُ، فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ، فَقُلْنَا: لَعَلَّ الْغِلْمَانَ نَعَسُوا، فَدَفَنَّاهُ، ثُمَّ حَرَسْنَاهُ بِأَنْفُسِنَا، فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ، فَقُلْنَا: لَعَلَّ الْغِلْمَانَ نَعَسُوا، فَدَفَنَّاهُ، ثُمَّ حَرَسْنَاهُ بِأَنْفُسِنَا، فَأَصْبَحَ عَلَى طَهْرِ الْأَرْضِ، فَقُلْنَا: لَعَلَّ الْغِلْمَانَ نَعَسُوا، فَدَفَنَّاهُ، ثُمَّ حَرَسْنَاهُ بِأَنْفُسِنَا، فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ، فَقُلْنَا: لَعَلَّ الْغِلْمَانَ نَعَسُوا، فَدَفَنَّاهُ، ثُمَّ حَرَسْنَاهُ بِأَنْفُسِنَا، فَأَصْبَحَ عَلَى طَهْرِ الْأَرْضِ، فَقُلْنَا: لَعَلَّ الْغِلْمَانَ بَعْضِ تِلْكَ الشِّعَابِ.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ الْأُبُلِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشُّمَيْطِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّمَيْطِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، فَحَمَلَ رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَذَكَرَ الْحُدِيثَ، وَزَادَ سَرِيَّةٍ، فَحَمَلَ رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ فِيهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لَعُظِيمَ مُو مَةِ، لَا إِللهَ إِلَّا اللّهُ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُو مَةِ، لَا إِللهَ إِلَّا اللّهُ سُلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُو مَةٍ، لَا إِللهَ إِلَّا اللّهُ ».

# [باب حُرْمَةِ دَمِ الْمُؤْمِنِ وَمَالِهِ]

٣٩٣١ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَلَا إِنَّ أَحْرَمَ الْأَيَّامِ يَوْمُكُمْ هَذَا، أَلَا وَإِنَّ أَحْرَمَ الشُّهُورِ شَهْرُكُمْ هَذَا، أَلَا وَإِنَّ أَحْرَمَ الْبَلَدِ بَلَدُكُمْ هَذَا، أَلَا وَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ ضَفَا، أَلَا وَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ صَوَامُهُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ ». حَرَامٌ، فَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ».

٣٩٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي ضَمْرَةَ نَصْرُ- بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْخِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ النَّصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ النَّصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ النَّصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، وَيَقُولُ: «مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحِكِ، مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتكِ، وَالَّذِي نَفْسُ فَيَقُولُ: «مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْمَ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكِ، مَالِهِ، وَدَمِهِ، وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا».

٣٩٣٣ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَحْيَى، جَمِيعًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلُونُسُ بْنُ يَحْيَى، جَمِيعًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (اكُلُّ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (اكُلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (اكُلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَ: (اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَالُهُ، وَعَرْضُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَالُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٣٩٣٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَالِكِ الْجُنْبِيِّ، أَنَّ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَا لِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالنَّهُ عِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَا لِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالنَّهُ عِلْمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَا لِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

# [باب النَّهْي عَنِ النُّهْبَةِ]

٣٩٣٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنِ انْتَهَبَ مُبْنَةً مَشْهُورَةً، فَلَيْسَ مِنَّا)

٣٩٣٦ - حَدَّتَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخُمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ ثُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ».

**~9~6-~9~~~~9~7-~9~1-~9~0-~9979-~9978-**(mamy - mamo -

#### (التعليق)

والمراد بذلك أن الإنسان بارتكابه لأمثال هذه الموبقات تضعف جذوة الإيمان فيه حتى تنطفئ فلا تصاحب الكبيرة إيمانًا قويًا، وليس المراد بذلك هو انتفاء الإيمان وإنما هو قوة الضعف ولهبه وحرارته في القلب فتضعف القلب عند مصاحبة المحرر، فإذا أقلع عنه بدأ النفس اللوامة بالرجوع إلى لوم صاحبها حتى يقوى ويرجع في ذلك الإيان.

وكلما أصبح الإنسان للكبائر مقترفًا لم يرجع إلى حرارة الإيمان حتى ينطفئ الإيمان بكامله ويخرج الإنسان بارتكابه لأمثال هذه الكبائر من مرحلة الفعل إلى حب هذه الكبائر والقناعة بحليتها.

### (المتن)

## [باب السَّوَادِ الْأَعْظَمِ]

٣٩٥٠ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْهَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو خَلَفٍ الْأَعْمَى، قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو خَلَفٍ الْأَعْمَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: (إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَم».

(4901)

#### (التعليق)

وهذا الحديث مع صحة معناه إلا أنه لا يثبت عن رسول الله ﷺ من وجه.

### (المتن)

### [باب مَا يَكُونُ مِنَ الْفِتَنِ]

٣٩٥١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجَاءِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمًا الْمُادِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمًا الْمُادِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: - أَوْ قَالُوا: - يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلْتَ الْيَوْمَ صَلَاةً، فَأَطَالَ فِيهَا، فَلَيَّ انْصَرَفَ قُلْنَا: - أَوْ قَالُوا: - يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلْتَ الْيَوْمَ الصَّلَاةَ، قَالَ: ﴿ إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةً رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ، سَأَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَرَدَّ عَلَيَّ وَاحِدَةً، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَرَدَّ عَلَيَّ وَاحِدَةً، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ،

فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَهُمْ غَرَقًا، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ».

٣٩٥٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْب بْن شَابُورَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ الْجُرْمِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «زُوِيَتْ لِي الْأَرْضُ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا، وَمَغَارِبَهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ، الْأَصْفَرَ أَوِ الْأَحْرَ، وَالْأَبْيَضَ، يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَقِيلَ لِي: إِنَّ مُلْكَكَ إِلَى حَيْثُ زُوِيَ لَكَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثًا، أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَى أُمَّتِي جُوعًا فَيُهْلِكَهُمْ بِهِ عَامَّةً، وَأَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيعًا، وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، وَإِنَّهُ قِيلَ لِي: إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَلَا مَرَدَّ لَهُ، وَإِنِّي لَنْ أُسَلِّطَ عَلَى أُمَّتِكَ جُوعًا فَيُهْلِكَهُمْ فِيهِ، وَلَنْ أَجْمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يُفْنِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي، فَلَنْ يُرْفَعَ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي أَئِمَّةً مُضِلِّينَ، وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِ كِينَ، وَإِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ دَجَّالِينَ كَذَّابِينَ، قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَزّ وَ جَلَّ» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: لَمَّا فَرَغَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: "مَا أَهْوَلَهُ".

٣٩٥٤ – حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الْوَلِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الوَّحْنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَتَكُونُ فِتَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَتَكُونُ فِتَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَنَ أَمُامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَتَكُونُ فِتَنُ يُعْمِي كَافِرًا، إِلَّا مَنْ أَحْيَاهُ اللَّهُ بِالْعِلْم».

٥٩٥٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَأَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَيْكُمْ يَعْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ فَقُلْتُ: أَنَا، يَعْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ فَقُلْتُ: أَنَا، قَالَ: إِنَّكَ جَرِيءٌ، قَالَ: كَيْفَ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَكَلِدِهِ وَكَلِدِهِ وَكَلِدِهِ وَكَلِدِهِ مَنْ خَلِيهِ وَالطَّيْكَةُ يَقُولُ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَكَلِدِهِ وَكَلِدِهِ وَكَلِدِهِ وَلَا الطَّلَةُ وَالطِّيامُ وَالطَّدَقَةُ، وَالْأَمْرُ بِاللَّعْرُوفِ، وَالنَّهِي عَنْ عَنْ اللهُ عُرُوفِ، وَالنَّهِي عَنْ عَنْ اللهُ عُمْرُ وَلَا الطَّلَاقُ عُمَرُ اللهُ عُمَلًا الطَّلَاقُ مَنْ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عُمْرُ اللهُ عُمْرُ اللهُ عُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عُلَقَا، قَالَ: فَيُحْسَرُ اللهُ عُمْرُ اللهُ عُمْرُ الْنَا لِخُذَا الْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَخَالِيطِ». ، فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ، مَنِ الْبَابُ؟ فَقُلْنَا لِلسُّرُ وقٍ: سَلْهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ عُمَرُ.

٣٩٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ، إِذْ نَزَلَ مَنْزِلًا، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِيهِ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، فَاجْتَمَعْنَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَطَبَنَا، فَقَالَ: « إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَمُّمْ، وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَكُمْ، وَإِنَّ أُمَّتكُمْ هَذِهِ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَإِنَّ آخِرَهُمْ يُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، ثُمَّ تَجِيءُ فِتَنُّ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، ثُمَّ تَجِيءُ فِتْنَةٌ، فَيَقُولُ الْتُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجِنَّةَ، فَلْتُدْرِكْهُ مَوْتَتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُجِبُّ أَنْ يَأْتُوا إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَمِينِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ، مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنْقَ الْآخَرِ»، قَالَ: فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، فَقُلْتُ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أُذْنَيْهِ، فَقَالَ: سَمِعَتْهُ أُذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي.

#### (401-400-4005-4004-4001-4001)

#### (التعليق)

وفي هذا قال رسول الله ﷺ: « إن مما أتخوف على أمتي الأئمة المضلين» المراد بذلك أئمة الدين وأئمة الدنيا، أئمة الدين بهم فساد الدين، وأئمة الدنيا بهم فساد الدنيا، وإذا اجتمع الفساد في الأمرين فعلى الأمر العفى، والله على لا يهلك أمة ما وجد فيه المصلحون، والله سبحانه وتعالى يدفع بالصالح الواحد عن الأئمة من البلاء ما لا يدفعه مع وجود آلالاف الصالحين، لأن المصلح يصلح ويتعدى إصلاحه إلى الناس كافة بخلاف الصالح فإنه صالح في ذاته وصلاحه لازم له، لازم له لا يتعدى إلى غيره.

وعظمة المصلح بتعدي رسالته إلى الناس وكلم كان إصلاحه أبعد كانت رحمته بمقدار بعد رسالته في الناس.

### (المتن)

### [باب التَّنَبُّتِ فِي الْفِتْنَةِ]

٣٩٥٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُهَارَةَ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ

عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: «كَيْفَ بِكُمْ وَيِزَمَانٍ يُوشِكُ أَنْ يَاْتِي، يُغَرْبَلُ النَّاسُ فِيهِ غَرْبَلَةً، وَتَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُم، وَأَمَانَا ثُهُمْ، فَاخْتَلَفُوا، وَكَانُوا هَكَذَا؟ ». ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، قَالُوا: كَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَأْخُذُونَ بِهَ تَعْرِفُونَ، وَتَدَعُونَ مَا تُنْكِرُونَ، وَتُدَعُونَ مَا تُنْكِرُونَ أَمْرَ عَوَامِّكُمْ».

(mgov)

#### (التعليق)

في قوله: « تأخذون بها تعرفون وتدعون ما تنكرون» إشارة إلى أن المنكر و الشر. يصل في الأمة إلى حد يميزه الإنسان بالفطرة، فها وكل النبي الأمر إلى معرفة حكم الله على من حلال وحرام وإنها يرجع به إلى الفطرة، يعني تعدي الناس في الضلال إلى أحكام الشريعة، إلى ما يناقض الفطرة التي فطر الله علىها.

### (المتن)

٣٩٥٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْنِيِّ، عَنِ الْشُعَثِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: الْجُوْنِيِّ، عَنِ الْشُعَثِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ وَمَوْتًا يُصِيبُ النَّاسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ أَنْتَ يَا أَبُنا ذَرٍّ وَمَوْتًا يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى يُقَوَّمَ الْبَيْثُ بِالْوَصِيفِ؟ ». - يَعْنِي الْقَبْرَ - قُلْتُ: مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ -

أَوْ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ: «تَصَبَّرْ». قَالَ: «كَيْفَ أَنْتَ، وَجُوعًا يُصِيبُ النَّاسَ، حَتَّى تَأْتِي مَسْجِدَكَ فَلَا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى فِرَاشِكَ، وَلَا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى فِرَاشِكَ، وَلَا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى فِرَاشِكَ، وَلَا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَعُومَ مِنْ فِرَاشِكَ إِلَى مَسْجِدِكَ؟ ». قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - أَوْ مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ - قَالَ: «عَلَيْكَ بِالْعِقَّةِ». ثُمَّ قَالَ: «كَيْفَ أَنْتَ، وَقَتْلًا يُصِيبُ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ عَالَ: «كَيْفَ أَنْتَ، وَقَتْلًا يُصِيبُ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ عَالَ: هَلْنَ عَنْدُ وَكَالَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ عَالَ: «كَيْفَ أَنْتَ، وَقَتْلًا يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى تُغْرَقَ حِجَارَةُ الزَّيْتِ بِالدَّمِ؟ ». قُلْتُ: مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ ، قَالَ: «النَّاسَ حَتَّى تُغْرَقَ حِجَارَةُ الزَّيْتِ بِاللَّمِ؟ ». قُلْتُ: مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ ، قَالَ: «اللَّهُ فَي وَرَسُولُهُ أَلْتُ وَلَكُنْ وَاللَّهُ فَالَ اللَّهُ أَنْتَ مِنْهُ ، فَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا آخُذُ بِسَيْفِي، فَأَنْ وَلَكِنِ الْسُولُهُ مَنْ أَنْتَ مِنْهُ اللَّهُ فَالَ: «إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ، فَأَلْقِ طَرَفَ لَا اللَّهُ فَإِنْ دُخِلَ بَيْتِكَ ». ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ دُخِلَ بَيْتِكَ ». ، قُلْتُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ دُخِلَ بَيْتِي؟ قَالَ: «إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ، فَأَلْقِ طَرَفَ لَا اللَّهُ فَإِنْ مُكَاعُ السَّيْفِ، فَأَلْتُ طَرَفَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ». وَذَائِكَ عَلَى وَجْهِكَ، فَيْبُوءَ بِإِنْمِهِ وَإِنْمِكَ، فَيْكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ».

٣٩٥٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ: عَوْفٌ، عَنِ الْحُسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسِيدُ بِنُ الْمُتَشَمِّسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ لَحَرْجًا». ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا الْمُرْجُ ؟ قَالَ: ﴿ الْقَتْلُ ». ، فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ فَلْتُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ ، إِنَّا نَقْتُلُ الْآنَ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنَ الْمُشْرِ وَيَنَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَيْسَ بِقَتْلِ الْمُشْرِ وَيَنَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَيْسَ بِقَتْلِ الْمُشْرِ وَيَنَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَكُ الْمُولُ اللَّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَا اللّهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَا اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

الْأَشْعَرِيُّ: ﴿ وَايْمُ اللَّهِ، إِنِّي لَأَظُنُّهَا مُدْرِكَتِي وَإِيَّاكُمْ، وَايْمُ اللَّهِ، مَا لِي وَلَكُمْ مِنْهَا خُخْرَجٌ، إِنْ أَدْرَكَتْنَا فِيهَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا أَنْ نَخْرُجَ كَهَا دَخَلْنَا فِيهَا».

(maoa-maon)

### (التعليق)

وأشراط الساعة التي ذكرها النبي في آخر الزمان هي محلها وموضعها هي بلدان المسلمين وليس في البلدان الأخرى فكل شرط من أشراط الساعة وعلاماتها جاء عن النبي في: « فمحله هو في بلدان المسلمين وليس في بلدان الأبعدين من الكافرين».

### (المتن)

٣٩٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُبَيْدٍ - مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ حُرْدَانَ - قَالَ: حَدَّثَنِي عُدَيْسَةُ بِنْتُ أُهْبَانَ، عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُبَيْدٍ - مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ حُرْدَانَ - قَالَ: حَدَّثَنِي عُدَيْسَةُ بِنْتُ أُهْبَانَ، قَالَتْ: لَتَا جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ هَاهُنَا الْبَصْرَةَ، دَخَلَ عَلَى أَبِي، فَقَالَ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَلَا تُعِينُنِي عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ، فَقَالَ: يَا مُسْلِمٍ أَلَا تُعِينُنِي عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ، فَقَالَ: يَا جَارِيَةً أَنْ وَجِي سَيْفِي، قَالَ: فَأَخْرَجَتْهُ، فَسَلَّ مِنْهُ قَدْرَ شِبْرٍ، فَإِذَا هُوَ خَشَبُ، جَارِيَةُ أَخْرِجِي سَيْفِي، قَالَ: فَأَخْرَجَتْهُ، فَسَلَّ مِنْهُ قَدْرَ شِبْرٍ، فَإِذَا هُو خَشَبُ، فَقَالَ: "إِنَّ خَلِيلِي وَابْنَ عَمِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَهِدَ إِلِيَّ إِذَا كَانَتِ الْفِتْنَةُ بَيْنَ

الْسُلِمِينَ فَأَتَّخِذُ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ، فَإِنْ شِئْتَ خَرَجْتُ مَعَكَ». ، قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيكَ وَلَا فِي سَيْفِك.

٣٩٦١ – حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ ثَرْوَانَ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ: شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا كَافِرًا، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا كَاللَّ عَيْرُ ابْنَى فَيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَكَسِّرُ وا قِسِيَّكُمْ، وَقَطَّعُوا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَكَسِّرُ وا قِسِيَّكُمْ، وَقَطَّعُوا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَكَسِّرُ وا قِسِيَّكُمْ، وَقَطَّعُوا خَيْرٌ ابْنَيْ الْمُعْرَا الْمَاعِي فَيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَكَسِّرُ وا قِسِيَّكُمْ، وَاضْرِبُوا بِسُيُوفِكُمُ الْحِجَارَةَ، فَإِنْ دُخِلَ عَلَى أَحِدِكُمْ، فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ أَوْدَكُمْ، وَاضْرِبُوا بِسُيُوفِكُمُ الْحِجَارَةَ، فَإِنْ دُخِلَ عَلَى أَحِدِكُمْ، فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ

٣٩٦٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، أَوْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ – شَكَّ أَبُو بَكْرٍ – عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلَافٌ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأْتِ بِسَيْفِكَ أَحُدًا، قَالْ وَالْمَرِبْهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ، ثُمَّ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ، حَتَّى تَأْتِيكَ يَدُ خَاطِئَةٌ، أَوْ مَنِيَّةٌ فَاضِرِبْهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ، ثُمَّ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ، حَتَّى تَأْتِيكَ يَدُ خَاطِئَةٌ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِرِبْهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ، ثُمَّ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ، حَتَّى تَأْتِيكَ يَدُ خَاطِئَةٌ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِرِبْهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ، ثُمَّ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ، حَتَّى تَأْتِيكَ يَدُ خَاطِئَةٌ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِرِبْهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ، ثُمَّ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ، حَتَّى تَأْتِيكَ يَدُ خَاطِئَةٌ، أَوْ مَنِيَّةٌ فَاضِرِبْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[باب إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَ]

٣٩٦٣ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سُحَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا بِأَسْيَافِهِمَا، إِلَّا كَانَ الْقَاتِلُ وَالْمُقْتُولُ فِي النَّارِ».

٣٩٦٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُلَيْهَانَ التَّيْمِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ للتَّيْمِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ، وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ: «إِذَا الْتَقَى الله عَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ المُقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ وَاللَّهُ مَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ المُقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلُ صَاحِبِهِ».

٣٩٦٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُن مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَخِيهِ السِّلَاح، فَهُمَا عَلَى جُرُفِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلَاح، فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّم، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، دَخَلا جَمِيعًا».

٣٩٦٦ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَكَمِ السَّدُوسِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَبْدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَبْدُ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ».

[باب كَفِّ اللِّسَانِ فِي الْفِتْنَةِ]

٣٩٦٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُّمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ زِيَادِ سَيْمِينْ كُوشْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ زِيَادِ سَيْمِينْ كُوشْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلَاهَا فِي النَّارِ، اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ».

٣٩٦٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَ إِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَ إِنِّ الْمِيْفِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّاكُمْ وَالْفِتَنَ، فَإِنَّ اللِّسَانَ فِيهَا مِثْلُ وَقْعِ السَّيْفِ».

٣٩٦٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ، قَالَ: مَرَّ بِهِ رَجُلٌ لَهُ شَرَفٌ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: إِنَّ لَكَ رَحِمًا، وَإِنَّ لَكَ حَقًّا، وَإِنِّي رَأَيْتُكَ تَدْخُلُ عَلَى هَوُلَاءِ الْأُمْرَاءِ، وَتَتَكَلَّمُ عِنْدَهُمْ بِمَا شَاءَ اللّهُ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَا يَظُنُ أَنْ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكُتُبُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهِ اللّهِ مَا يَظُنُ أَنْ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكُتُبُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مِهَا لِللّهِ مَا بَلَغَتْ، فَيَكُتُ مُا اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَمَا بَلَعَتْ، فَيَكُتُ مَا بَلَعَتْ، فَيكُتُبُ اللّهُ عَزَّ وَجَلً كَا مُا عَلْعَمَةُ: فَانْظُرُ وَيُحَكَ مَا ذَا تَقُولُ؟ وَجَلًا عَلَيْهِ مِهَا سُخِطُهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ». قَالَ عَلْقَمَةُ: فَانْظُرُ وَيُحْكَ مَا ذَا تَقُولُ؟ وَمَاذَا تَكَلَّمُ بِهِ، فَرُبَّ كَلَامٍ قَدْ مَنَعْنِي أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ، مَا سَمِعْتُ مِنْ بِلَالِ بْنِ

٣٩٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ بْنُ الصَّيْدَ لَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هَرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرة، فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُهَلَّمُ سَبْعِينَ خَرِيفًا». بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ اللَّهِ، لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا، فَيَهْوِي بِهَا فِي نَادِ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

٣٩٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ».

٣٩٧٢ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ مَاعِزٍ الْعَامِرِيِّ، أَنَّ سُفْيَانَ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ مَاعِزٍ الْعَامِرِيِّ، أَنَّ سُفْيَانَ بُنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ إِلَّا اللَّهِ عَالَى: « قَالَ: « قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ فَأَخَذَ وَسُولُ اللَّهِ مَا أَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِلِسَانِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: « هَذَا ».

٣٩٧٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُعَاذِ ، وَعَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ: عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النُّجُودِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نُسِيرُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْ نِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجُنَّةَ ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّادِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْ نِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجُنَّةَ ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّادِ ، قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَظِيمً ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ قَالَ: « فَقُدْ سَأَلْتَ عَظِيمً ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُبُّ الْبَيْتَ » . ثُمَّ قَالَ: « شَيْتًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُبُ اللَّهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ

أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ النَّارِ عِنْ الْمُسْاجِعِ ﴾ الْمُاءُ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ تَتَجَافَى جُنُوجُهُمْ عَنِ الْمُسَاجِعِ ﴾ الْمُاءُ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ تَتَجَافَى جُنُوجُهُمْ عَنِ الْمُسَاجِعِ ﴾ [السجدة: ١٦] حَتَّى بَلَغَ ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٦] حَتَّى بَلَغَ ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٦] ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ، وَعَمُودِهِ، وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ الجِهَادُ». ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ، وَعَمُودِهِ، وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ الجِهَادُ». ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ، وَعَمُودِهِ، وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ الجِهَادُ». ثُمَّ قَالَ: ﴿ قَلْتُ اللَّهُ عَلَيْكَ هَذَا». قُلْتُ: بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ ﴾. قُلْتُ: بَلَى، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، فَقَالَ: ﴿ تَكُفُّ عَلَيْكَ هَذَا». قُلْتُ: يَا مُعَاذُ وَهَلْ يُكِبُّ يَا نَبَكَلَامُ بِهِ؟ قَالَ: ﴿ ثَكُلَتُكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يُكِبُّ لَيْ اللّهِ وَإِنَّا لَمُواخَدُونَ بِمَا لَنَارِ، إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟ ﴾.

٣٩٧٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ الْمُحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ صَالِحٍ، عَنْ اللَّكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ شَيْبَة، عَنْ أُمِّ حَبِيبَة، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنِ النَّبِيِّ وَسَلَّم، قَالَ: «كَلَامُ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ، إِلَّا الْأَمْرَ بِالْمُعْرُوفِ، وَالنَّهِي عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: «كَلَامُ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ، إِلَّا الْأَمْرَ بِالْمُعْرُوفِ، وَالنَّهِي عَنِ النَّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ».

٣٩٧٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى أُمْرَائِنَا فَنَقُولُ الْقُولُ: فَإِذَا خَرَجْنَا قُلْنَا غَيْرَهُ، قَالَ: «كُنَّا نَعُدُّ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، النِّهَاقَ».

٣٩٧٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيْوَئِيلَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمُرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ».

### [باب الْعُزْلَةِ]

٣٩٧٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَيْرُ مَعَايِشِ النَّاسِ لَمُمْ، رَجُلُ مُمْسِكُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَيْرُ مَعَايِشِ النَّاسِ لَمُمْ، رَجُلُ مُمْسِكُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَيَطِيرُ عَلَى مَثْنِهِ، كُلَّمَ سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً، طَارَ عَلَيْهِ إِلَيْهَا، يَبْتَغِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَيَطِيرُ عَلَى مَثْنِهِ، كُلَّمَ سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً، طَارَ عَلَيْهِ إِلَيْهَا، يَبْتَغِي اللهُوتَ أَوِ الْقَتْلَ مَظَانَهُ، وَرَجُلُ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَافِ، أَوْ بَطْنِ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْكَوْبِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهَا، اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهَا، وَرَجُلُ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَافِ، أَوْ بَطْنِ وَالْمُعَلَاةَ، وَيَعْبَدُ وَيَهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُؤْتِ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهُ الْمُؤْتِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُؤْتِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُؤْتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُؤْتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعَلِقُ مِنْ النَّاسِ إِلّا فِي خَيْرٍ».

٣٩٧٨ - حدثنا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّبِيدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْيدِ النَّبِيدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي النُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي النُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ النُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «رَجُلٌ مُجَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ، وَمَالِهِ». ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ امْرُقُ قَالَ: ﴿ ثُمَّ امْرُقُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ».

٣٩٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ. بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَهَانِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُونُ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا». ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: «هُمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِتَنَا». ، قُلْتُ: فَهَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: « فَالْزَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِمَامَهُمْ، قُلْتُ: فَهَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: « فَالْزَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِمَامَهُمْ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَمَهُمْ جَمَاعَةٌ، وَلَا إِمَامُ ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْل شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمُوْتُ، وَأَنْتَ كَذَلِكَ».

٣٩٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ، يَتُبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ».

٣٩٨١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدِّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قُرْطٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قُرْطٍ، عَنْ خُدَيْفَةَ بْنِ الْيَهَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَكُونُ فِتَنْ عَلَى خُذَيْفَةَ بْنِ الْيَهَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَكُونُ فِتَنْ عَلَى خُذَيْفَةَ بُنِ الْيَهَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَكُونُ فِتَنْ عَلَى أَلْكُ مِنْ أَنْ أَبُوا بِهَا دُعَاةً إِلَى النَّادِ، فَأَنْ تَمُوتَ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جِذْلِ شَجَرَةٍ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتُبَعَ أَحَدًا مِنْهُمْ».

٣٩٨٢ - حَدَّثَنَا الْكَيْثُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ الْسُيِّب، أَنَّ أَبَا قَالَ: خَدَّثِنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ مَرَّتَيْنِ).

٣٩٨٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبِيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ).

## [باب الْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ]

٣٩٨٤ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْبُارَكِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَة، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَأَهْوَى بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ: «الْحُلَالُ بَيِّنُ، وَالْحُرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ «الْحُلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحُرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ التَّهَ بَهَاتِ اسْتَبْرًا لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، الثَّ بُهَاتِ الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَاللَّه عَلَيْهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالله عَنْ اللَّالِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَاللَّه عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

٣٩٨٥ – حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنِ المُعَلَى بُنِ زِيَادٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعِبَادَةُ فِي الْهُرْجِ، كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ».

# [باب بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا]

٣٩٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَعْقُوبُ بْنُ خُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، وَسَوَيْدُ بْنُ صَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ

كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ».

٣٩٨٧ – حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَابْنُ لَهَيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَلْكِ مُنُ الْحُارِثِ، وَابْنُ لَهَيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ عَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ».

#### (التعليق)

وذكاء الغرباء المتأخرين قريبٌ من ذكاء المتقدمين، وذلك لأن الرفعة تكون بحسب الشدة والتمسك بدين الله رائلة الله عظمت المنازعة عظمت المنزلة والمكانة عند الله سبحانه وتعالى.

#### (المتن)

٣٩٨٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلغُرَبَاءِ». ، قَالَ: قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: «النُّزَّاعُ مِنَ الْقَبَاعِلِ».

## [باب مَنْ تُرْجَى لَهُ السَّلَامَةُ مِنَ الْفِتَنِ]

٣٩٨٩ – حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنْ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُن وَهْبٍ قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهَٰيعَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ، أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِي؟ فَقَالَ: مَا فُوجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِي؟ فَقَالَ: مَا يُرْكِيك؟ قَالَ: يَبْكِينِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُثُولُ: هَإِنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ، وَإِنَّ مَنْ يَشُولُ: هَا لَا يُعْرَفُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: هَا وَلَا يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكُ، وَإِنَّ مَنْ مَنْ مَسْمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: هِإِنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكُ، وَإِنَّ مَنْ مَنْ يَشُولُ: هَا وَلِيَّا، فَقَدْ بَارَزَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: هَا اللهُ عُلَيْهِ وَلِيًّا، فَقَدْ بَارَزَ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: هُإِنَّ يَسِيرَ الرَّيَاءِ شُرْكُ، وَإِنَّ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيًّا، فَقَدْ بَارَزَ اللَّهُ بِالْمُحَارَبَةِ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْأَبْورَارَ الْأَثْفِياءَ الْأَخْفِياءَ، اللهُ عَلَيْهِ وَلِيًّا، فَقَدْ بَارَزَ اللَّهُ بِالْمُعَلِيَةِ ، إِنَّ اللهُ عُلْهِ مَوْلَا مَلِي مَعْوا، وَلَمْ يُعْرَفُوا قُلُومُهُمْ مَصَالِيعُ اللهُ لَيْدِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُغْرَفُوا قُلُومَ مِنْ كُلُ عَبْرًاءَ مُظْلِمَةٍ».

٣٩٩٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَهَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِينِ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّاسُ كَإِبِلِ مِاقَةٍ، لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً».

# [باب افْتِرَاقِ الْأُمَمِ]

٣٩٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً».

٣٩٩٧ – حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنِ صَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَوَاحِدَةٌ فِي الجُنَّةِ، وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ الْيَهُودُ النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الجُنَّةِ، وَالنَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَتَفْتَرِقَنَ أَمْتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الجُنَّةِ، وَالْمَدِينَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الجُنَّةِ، وَالْمَارَى عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الجُنَّةِ، وَالْمَدِينَ فَنْ مُ مُحَمِّدٍ بِيدِهِ لَتَفْتَرِقَنَ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الجُنَّةِ، وَالْمَدِينَ فَوْلَةَ وَالْمَارِي وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الجُنَّةِ،

٣٩٩٣ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْيِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ أُمَّتِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّادِ، إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ: الْجَهَاعَةُ».

٣٩٩٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعًا بِبَاعٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، وَشِبْرًا بِشِبْرٍ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعًا بِبَاعٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، وَشِبْرًا بِشِبْرٍ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعًا بِبَاعٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، وَشِبْرًا بِشِبْرٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبِّ لَدَخَلْتُمْ فِيهِ». ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُ ودُ، وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ إِذًا».

### [باب فِتْنَةِ الْمَالِ]

٣٩٩٥ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: «لَا وَاللَّهِ، مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا». ، فَقَالَ لَهُ رَجُلّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرِ، أَوَخَيْرٌ هُوَ؟ إِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ، إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ، أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلَأَتِ امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا، اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ، فَتَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ اجْتَرَّتْ فَعَادَتْ فَأَكَلَتْ، فَمَنْ يَأْخُذُ مَالًا بِحَقِّهِ يُبَارَكُ لَهُ، وَمَنْ يَأْخُذُ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَل الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ». ٣٩٩٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَا دَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ رَبَاح، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ خَزَائِنُ فَارِسَ وَالرُّوم، أَيُّ قَوْم أَنْتُمْ؟ ». ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللَّهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ تَتَنَافَسُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِك، ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ اللَّهَاجِرِينَ، فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضٍ».

٣٩٩٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْب قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجُرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِهَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُوم أَبِي عُبَيْدَةَ، فَوَا فَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُمْ، ثُمَّ قَالَ: «أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ؟ ». ، قَالُوا: أَجَلْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَبْشِرُوا، وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّ كُمْ، فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْسَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ».

### [باب فِتْنَةِ النِّسَاءِ]

٣٩٩٨ - حَدَّثَنَا بِشْرُ- بْنُ هِ لَآلِ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْهَانَ التَّيْمِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهُ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَدَعُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ، مِنَ النِّسَاءِ».

٣٩٩٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ: وَيُلُّ لِلنِّسَاءِ، وَوَيْلُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ».

خدَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَامَ خَطِيبًا فَكَانَ فِيهَا قَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ خُلُوةٌ، وَإِنَّ اللَّهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ».

اللّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَة، عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُدْرِكِ، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبَيْرِ، اللّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَة، عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُدْرِكِ، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَالِسٌ فِي الْمُسْجِدِ، إِذْ دَخَلَتِ امْرَأَةُ مِنْ مُزَيْنَة تَرْفُلُ فِي زِينَةٍ لَهَا فِي الْمُسْجِدِ، فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَالِسٌ فِي الْمُسْجِدِ، فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «يَا أَيُّهَا النّاسُ انْهَوْ انِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّينَة، وَالتّبَخْتُر فِي الْمُسْجِدِ، فَإِنَّ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّبَيْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «يَا أَيُّهَا النّاسُ انْهَوْ انِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزّينَة، وَالتّبَخْتُر فِي الْمُسَجِدِ، فَإِنّ

٢٠٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَالَ عَرْبَانُ اللهُ عَنْ مَوْلَى أَبِي رُهْم، وَاسْمُهُ عُبَيْدٌ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، لَقِيَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً تُرِيدُ

الْمُسْجِدَ، فَقَالَ: يَا أَمَةَ الْجُبَّارِ أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ قَالَتْ: الْمُسْجِدَ، قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «أَيُّكُم امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى المُسْجِدِ، لَمْ تُقْبَلْ لَمَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ».

٢٠٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، وَأَكْثِرْنَ مِنَ الْاسْتِغْفَارِ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ». ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْل النَّارِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْل وَدِينِ أَغْلَبَ لِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ». ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْل وَالدِّينِ؟ قَالَ: « أَمَّا نُقْصَانِ الْعَقْلِ: فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلِ، فَهَذَا مِنْ نُقْصَانِ الْعَقْل، وَمَّكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا مِنْ نُقْصَانِ الدِّينِ».

# [باب الْأَمْرِ بِالْمُعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ]

٤٠٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام، عَنْ هِشَام بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُمْرَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مُرُوا بِالْمُعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ».

٥ • • ٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، قَالَ: قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥]، الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّ كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥]، وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ﴿ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا المُنْكُرَ لَا يَعُمَّهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ﴿ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ مَرَّةً أُخْرَى: فَإِنِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ.

٤٠٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَكًا وَقَعَ فِيهِمُ النَّقْصُ، كَانَ الرَّجُلُ يَرَى أَخَاهُ عَلَى الذَّنْبِ فَيَنْهَاهُ عَنْهُ، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ لَمْ يَمْنَعْهُ مَا رَأَى مِنْهُ، أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَخَلِيطَهُ، فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، وَنَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ، فَقَالَ: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ حَتَّى بَلغَ ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٨١] » ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، وَقَالَ: (لَا حَتَّى تَأْخُذُوا عَلَى يَدَيِ الظَّالِم، فَتَأْطِرُوهُ عَلَى الْحُقّ أَطْرًا». ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ - أَمْلَاهُ عَلَيَّ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَضَّاحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ.

٧٠٠٧ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بْنُ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيبًا، فَكَانَ فِيمَا قَالَ: «أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيبًا، فَكَانَ فِيمَا قَالَ: «قَلْ وَاللَّهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهِبْنَا». يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ». قَالَ: فَبَكَى أَبُو سَعِيدٍ، وَقَالَ: «قَدْ وَاللَّهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهِبْنَا».

١٠٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَة، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَعْقِرْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ». ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِهُ وَسَلَّمَ: «لَا يَعْقِرُ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ». ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ، ثُمَّ لَا يَقُولُ فِيهِ، فَيَقُولُ يَعْفُولُ فِيهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِي كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: خَشْيَةُ النَّاسِ، فَيَقُولُ: فَإِيَّا يَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَغْشَى».

٩٠٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمُعَاصِي، هُمْ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأَمْنَعُ، لَا يُغَيِّرُونَ، إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ».

١٠١٠ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا رَجَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَا جِرَةُ الْبَحْرِ، قَالَ: «أَلَا ثُحَدَّثُونِي بِأَعَاجِيبِ مَا رَأَيْتُمْ
 بِأَرْضِ الْحُبَشَةِ؟ ». قَالَ فِتْيَةٌ مِنْهُمْ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَرَّتْ بِنَا

عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِز رَهَابِينِهِمْ، تَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهَا قُلَّةً مِنْ مَاءٍ، فَمَرَّتْ بِفَتَّى مِنْهُمْ، فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا، ثُمَّ دَفَعَهَا فَخَرَّتْ عَلَى رُكْبَتَيْهَا، فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُهَا، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: سَوْفَ تَعْلَمُ يَا غُدَرُ إِذَا وَضَعَ اللَّهُ الْكُرْسِيَّ، وَجَمَعَ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَتَكَلَّمَتِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْرِي وَأَمْرُكَ عِنْدَهُ غَدًا، قَالَ: يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَتْ، صَدَقَتْ كَيْفَ يُقَدِّسُ اللَّهُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ؟ ».

٤٠١١ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنَ بْنُ مُصْعَبِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ.

**~999-~998-~997-~997-~997-~999-~** (التعليق)

محمد بن عَباده. الذين لدينا في هذا ثلاث حركات عُبادة، عَبادة، عُبّادة بالتشديد.

الطالب: هنا أحسن الله إليك الفتح؟

الشيخ: هنا الفتح عَبادة. لدينا عُبادة، عَبّادة، عُبادة. أكثرهم عبادة، وأما عبّادة فعبّادة بالمخنث وهو..متوكل المعروف ثم يليه وهم قلة عَبادة بالفتح وهو عبّادة بن عمر وله أبناء هذا أحدهم.

### (المتن)

قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ. عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الجُهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرِ».

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مُسْلِمَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ عِنْدَ الجُمْرَةِ الْأُولَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الجِهَادِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ عِنْدَ الجُمْرَةِ الْأُولِى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الجِهَادِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعُنْهُ، فَلَمَّ رَجُلُ عِنْدَ الجُمْرَةِ الثَّانِيةَ، سَأَلَهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّ رَمَى الجُمْرَةَ الثَّانِيةَ، سَأَلَهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّ رَمَى الجُمْرَةَ الثَّانِيةَ، سَأَلُهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّ رَمَى الجُمْرَةَ الثَّانِيةَ، سَأَلُهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّ رَمَى الجُمْرَةِ النَّانِيةَ، سَأَلُهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّ رَمَى الجُمْرَةِ النَّانِيةَ، سَأَلُهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّ رَمَى الجُمْرَةَ الثَّانِيةَ، قَالَ: "اللهُ قَالَ: اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

2 • ١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، أَخْرَجُ مَ وَبَدُأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا، فِي هَذَا الْيَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا،

فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا، فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ، فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ». لَمْ يَسْتَطِعْ، فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ».

[باب قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥]]

2016 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيّ، عَلَي عَمِّي عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيّ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ تَصْنَعُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ؟ قَالَ: أَيَّةُ قَالَ: أَيَّتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ تَصْنَعُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ؟ قَالَ: أَيَّةُ آلَيَةٍ؟ قُالَ: أَيَّةُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّ - كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا الْمَتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥]، قَالَ: سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكُ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ خُويْقَةً نَفْسِكَ، وَتَنَاهُوْا عَنِ المُنْكُرِ، حَتَّى مَلَى اللهُ عَلَيْكَ خُويْقَةً نَفْسِكَ، وَوَعْ أَمْرَ الْعَوَامِّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَأَيْتُهُ وَرَأَيْتُ مُؤْرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيِ بِرَأْيِهِ، وَرَأَيْتَ أُمْرًا لَا يَدَانِ لَكَ بِهِ، فَعَلَيْكَ خُويْصَةً نَفْسِكَ، وَدَعْ أَمْرَ الْعَوَامِّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَأَيْتُ مُولَا عَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّيْرِ، الصَّبْرُ فِيهِنَّ عَلَى مِثْلِ قَبْضٍ عَلَى الجُمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ وَرُوبَ عِمْلُونَ بِمِثْلُ عَمُولِ عَلَى اللهُ عَمَلُونَ بِمِثْلُ عَمَلِهِ».

2 • ١٥ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْخُزُاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ عُبَيْدٍ الْخُزُاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ اللَّهَ عَنْ الْمُعَنْ مُكُحُولٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى نَتُرُكُ الرُّعَيْنِيُّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى نَتُرُكُ اللَّهُ عَيْنِيُّ مَا ظَهَرَ فِي الْأَمْمِ اللَّهُ مَا ظَهَرَ فِي الْأَمْمِ اللَّهُ مَا ظَهَرَ فِي الْأُمْمِ اللَّهُ مَا ظَهَرَ فِي الْأُمْمِ

قَبْلَكُمْ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا ظَهَرَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَنَا؟ قَالَ: «الْمُلْكُ فِي صِغَارِكُمْ، وَالْعِلْمُ فِي رُذَالَتِكُمْ» قَالَ زَيْدٌ: تَفْسِيرُ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالْعِلْمُ فِي رُذَالَتِكُمْ»، إِذَا كَانَ الْعِلْمُ فِي الْفُسَّاقِ.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَنْ حُذَيْفَة، قَالَ: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ، عَنْ حُذَيْفَة، قَالَ: قَالَوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلِّ نَفْسَهُ)، قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: (يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاءِ لِللهُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُطِيقُهُ).

٤٠١٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ فَضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهَارُ يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو طُوالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَهَارُ الْعَبْدِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْعَبْدِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: هَ إِنَّ اللَّهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَقُولَ: مَا مَنعَكَ إِذْ رَأَيْتَ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: هَ إِنَّ اللَّهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَقُولَ: مَا مَنعَكَ إِذْ رَأَيْتَ اللهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ، قَالَ: يَا رَبِّ رَجَوْتُكَ، وَفَرِقْتُ مِنَ اللّهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ، قَالَ: يَا رَبِّ رَجَوْتُكَ، وَفَرِقْتُ مِنَ اللّهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ، قَالَ: يَا رَبِّ رَجَوْتُكَ، وَفَرِقْتُ مِنَ اللّهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ، قَالَ: يَا رَبِّ رَجَوْتُكَ، وَفَرِقْتُ مِنَ اللّهُ النَّاسُ».

## [باب الْعُقُوبَاتِ]

١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا أُعِم مُوسَى،
 أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى،
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يُمْلِي لِلظَّالِم، فَإِذَا أَخَذَهُ، لَمْ

يُفْلِتْهُ"، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هود: ١٠٢].

#### (التعليق)

وهذه ظاهر في الأمة، في عدم الحكم بها أنزل الله بأس الأمة فيها بينها يقتل بعضها بعضًا، تتصارع الدول فيها بينها الإسلامية ويتصارع المجتمع الواحد

فيها بينهم بسبب عدم الحكم بها أنزل الله، فإذا ترابطت وحكمت بها أنزل الله على عدوها.

### (المتن)

قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»، وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ.

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُرْفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ السَّاعَة، فَقَالَ: ﴿ الْمَلْعَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُرْفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ السَّاعَة، فَقَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُرْفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ السَّاعَة، فَقَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُرْفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ السَّاعَة، فَقَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَغْرِبَهَا».

كَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ- بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَدَّثَنِي أَبُو اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ- بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ إِذْرِيسَ الْخُولُلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَهُو فِي خِبَاءٍ مِنْ أَدَمٍ، فَجَلَسْتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْخُلْ يَا عَوْفُ فَقُلْتُ: بِكُلِّي بِفِنَاءِ الْخِبَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْخُلْ يَا عَوْفُ فَقُلْتُ: بِكُلِّي بِفِنَاءِ الْخَبَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْخُلْ يَا عَوْفُ فَقُلْتُ: بِكُلِّي يَكِي بِفِنَاءِ الْخِبَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْخُلْ يَا عَوْفُ فَقُلْتُ: بِكُلِي يَعْنَاءِ الْخِبَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ؟ قَالَ: ﴿ يَكُلِي عَنْ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ: الله عَوْفُ الْعَلْمُ وَعُلْكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلْهُ وَسُلَّمَ الله عَلْمُ الله عَلْهُ وَسُلَّمَ الله وَمُعَةً شَدِيدَةً، فَقَالَ: ﴿ قُلْ: إِحْدَاهُنَ مَوْتِي ﴾، قَالَ: ﴿ وَهُ جَمْتُ عِنْدَهَا وَجْمَةً شَدِيدَةً، فَقَالَ: ﴿ قُلْ: إِحْدَى، السَّاعَةِ إِحْدَاهُنَ مَوْتِي ﴾، قَالَ: فَوَجَمْتُ عِنْدَهَا وَجْمَةً شَدِيدَةً، فَقَالَ: ﴿ قُلْ: إِحْدَى، وَاللّهُ عِنْ اللّهُ بِهِ ذَرَارِيّكُمْ ، وَأَنْفُسَكُمْ،

وَيُزَكِّي بِهِ أَمْوَالَكُمْ، ثُمَّ تَكُونُ الْأَمْوَالُ فِيكُمْ، حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارِ، فَيُظَلَّ سَاخِطًا، وَفِتْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ لَا يَبْقَى بَيْتُ مُسْلِمٍ إِلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَيَظُلَّ سَاخِطًا، وَفِتْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ لَا يَبْقَى بَيْتُ مُسْلِمٍ إِلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَيَ بَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ هُدْنَةٌ، فَيَغْدِرُونَ بِكُمْ، فَيَسِيرُونَ إِلَيْكُمْ فِي ثَهَانِينَ غَايَةٍ، تَحْتَ كُلِّ فَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا».

2 • ٤ • حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ حُدَّيْفَةَ بْنِ الْيَهَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَدَيْفَةَ بْنِ الْيَهَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا إِمَامَكُمْ، وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ، وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ».

الْمَهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ مِنَ السَّاعُ اللهُ عَلْمُ مِنَ السَّاعُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَامُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُه

٥٤٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَكَدُ بَعْدِي سَمِعْتُهُ مِنْهُ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الجُهْلُ، وَيَفْشُو النِّنَا، وَيُشْوَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ وَيَفْشُو الزِّنَا، وَيُشَرَبَ الْخَمْرُ، وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ وَيَبْقَى النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ».

٤٠٤٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسُرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَيَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تِسْعَةُ ﴾.

٧٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ،
عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَفِيضَ الْمَالُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْقَتْلُ، الْقَتْلُ، اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

### [باب ذَهَابِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْم]

١٤٠٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: خَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجُعْدِ، عَنْ زِيادِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَقَالَ: «ذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَقَالَ: «ذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَذُهبُ الْعِلْمُ، وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاوَنَا أَبْنَاءَهُمْ إِللّهِ لِينَةٍ، وَكَيْفَ يَذُهبُ الْعِلْمُ، وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاوَنَا أَبْنَاءَهُمْ إِللّهِ لِينَةٍ، وَلَكَ اللهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «ثَكِلَتُكَ أَمُّكَ زِيَادُ إِنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِاللّهِ لِينَةً،

أُوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى، يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ، وَالْإِنْجِيلَ لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءِ مِمَّا فِيهِمَا؟ ».

١٤٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَهَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( يَدُرُسُ الْإِسْلامُ كَمَا يَدُرُسُ وَشَيُ النَّوْبِ، حَتَّى لا يُدُرى صَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلا شَدَقَةٌ، وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَا صِيَامٌ، وَلا صَلَاةً، وَلا شَدَقةٌ، وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَا صِيَامٌ، وَلا صَلَاةً، وَلَا شَدَقةٌ، وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الْيَلَةِ، فَلَا يَنْعَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، يَقُولُونَ: أَذْرَكُنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ، لا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ، فَنَحْنُ نَقُولَا اللهُ، فَنَحْنُ نَقُولَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ النَّالِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٤٠٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَوَكِيعٌ، عَنِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 (يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامٌ يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْعَلْمُ، وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْعَلْمُ، وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَاللَّهُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِيهَا الْعِلْمُ، وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيَكْثُولُ فِيهَا الْعَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرْبُحُ اللّهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ وَلِهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

١ ٥ ٠ ٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الجُهْلُ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الجُهْلُ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْمُرْجُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمُرْجُ؟ قَالَ: «الْقَتْلُ».

٢٥٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ، قَالَ: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ، قَالَ: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ الْعَدْمُ، وَيُكْثُرُ الْمُرْجُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْعِلْمُ، وَيُكْثُرُ الْمُرْجُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمُرْجُ؟ قَالَ: «الْقَتْلُ».

## [بَابُ ذَهَابِ الْأَمَانَةِ]

٣٥٠٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُدَيْفَة، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ، قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ. حَدَّثَنَا " أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرٍ قُلُوبِ قَدْ رَأَيْتُ أَلاَ مَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرٍ قُلُوبِ الرِّجَالِ – وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمْنَا مِنَ اللَّنَافِييُّ: يَعْنِي وَسُطَ قُلُوبِ الرِّجَالِ – وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمْنَا مِنَ اللَّنَوْمَة، اللَّهُ إِنَّ فَعَلِمْنَا مِنَ اللَّنَوْمَة، وَمَنْ قَلْمِهِ، فَيَظُلُّ أَثْرُهَا كَأَثِرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَة، فَتَنْزُعُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظُلُّ أَثَرُهَا كَأَثِرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَة، فَتَنْزُعُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظُلُّ أَثَرُهَا كَأَثِرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَة، فَتَنْزُعُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظُلُّ أَثَرُهَا كَأَثِرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَة، فَتَنْزُعُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظُلُّ أَثَرُهَا كَأَثِرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَة، فَتَنْزُعُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظُلُّ أَثُومًا كَأَثُو اللَّهُ مِنْ وَمُعَى رَجْلِكَ، فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَكِرًا، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ»، ثُمَّ أَخَذِ حُذَيْفَةً كَفًا، مِنْ حَصًى. فَذَوْمَ عَلَى سَاقِهِ، قَالَ: ﴿ وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ»، ثُمَّ أَخَذَ حُذَيْفَةً كَفًا، مِنْ حَصًى. فَذَوْمَ عَلَى سَاقِه، قَالَ: ﴿ وَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّوْمَة، وَمَا فِي قَلْهِ عَنَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى وَلَيْتُ الْمُؤْوِلُ مِنْ إِيهَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلَى زَمَانَ، وَلَسْتُ أَبَالِي أَيْكُمْ بَايَعْتُهُ، وَمَا فِي قَلْهِ عَلَى مُسْلِكًا وَلَوْمَ وَلَا مُنْ الْمَانَة ، وَمَا فِي قَلْهِ عَلَى الْوَلُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّوْمَةُ الْمُؤْمِلُ وَالْمَانَة ، وَمَا فِي قَلْهِ عَلَى اللَّهُ مَالَةً وَاللَّوْمُ الْمُ الْمُنَالَةُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُلْكُالُولُ الْمُؤْمِ الْفَالِلَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ

لَيُرُدَّنَّهُ عَلَيَّ إِسْلَامُهُ، وَلَئِنْ كَانَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأَبَايِعَ إِلَّا فُلَانًا، وَفُلَانًا».

٤٠٥٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُمْلِكَ عَبْدًا، نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ، لَمَ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيتًا مُحَقَّتًا، فَإِذَا لَمُ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيتًا مُكَانَةُ، لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا حَلِينًا مُحَقِّنًا، فَإِذَا لَمُ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيتًا مُلَعَّنًا، فَإِذَا لَمُ تَلْقَهُ إِلَّا رَحِيمًا مُلَعَنًا، فَإِذَا لَمُ تَلْقَهُ إِلَّا رَحِيمًا مُلَعَنًا،

### [باب الآياتِ]

٥٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَبِي الطُّفَيْلِ الْكِنَانِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ أَبِي فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَبِي الطُّفَيْلِ الْكِنَانِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ أَبِي سَرِيحة، قَالَ: اطَّلَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُرْفَةٍ، وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ السَّاعَة، فَقَالَ: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ لَيَاتٍ: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَالُ، وَالدُّجَانُ، وَالدَّابَّةُ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَخُرُوجُ عِيسَى ابْنِ مَغْمِرْ بِهَا، وَالدَّجَالُ، وَالدُّبَانُ خُسُوفٍ، خَسْفٌ بِالمُشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالمُغْرِبِ، مَنْ قَعْرِ عَدَنِ أَبْيَنَ، تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَنَارٌ ثَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنِ أَبْيَنَ، تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمُحْشَرِ، تَبِيتُ مَعَهُمْ إِذَا بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا».

2 • ٥ • ٦ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَلَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَابْنُ هَيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « بَادِرُوا سَعْدِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا: طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبَهَا، وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةَ الْأَرْضِ، وَالدَّجَالَ، وَخُويْطَةً أَحَدِكُمْ، وَأَمْرَ الْعَامَّةِ».

٤٠٥٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عُهَارَةَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْثُثَنَى بْنِ ثُهَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ:
 أنس بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 «الْآيَاتُ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ».

١٠٥٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ- بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((أُمَّتِي عَلَى خَسْ طَبَقَاتٍ: فَأَرْبَعُونَ سَنَةٍ، أَهْلُ بِرِّ
 وَتَقْوَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ، أَهْلُ تَرَاحُمٍ وَتَوَاصُلٍ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ، أَهْلُ تَرَاحُم وَتَوَاصُلٍ، ثُمَّ النَّخِا النَّجَا».
 يَلُونَهُمْ، إِلَى سِتِّينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ أَهْلُ تَدَابُرٍ وَتَقَاطُعٍ، ثُمَّ الْمُرْجُ الْمُرْجُ، النَّجَا النَّجَا النَّجَا».

حدثنا نصر - بن علي قال: حدثنا خازن بن أبو محمد العنزي قال: حدثنا المسور بن الحسن عن أبي معن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : « أمتي على خمس طبقات كل طبقة أربعون عامًا فأما طبقتي وطبقة أصحابي فأهل

علم وإيهان وأما الطبقة الثانية ما بين الأربعين إلى الثامنين فأهل بر وتقوى» ثم ذكر نحوه.

#### (التعليق)

وجل أشراط الساعة الصغرى ظهرت وبقي الكبرى وهي إذا ظهر واحد منها انفرطت كالعقد تباعًا.

### (المتن)

### [باب الخُسُوفِ]

١٠٥٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ. بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَهْدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَهْدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَهْدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَهُمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَهُمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَهُمَدَ قَالَ: مَنْ عَلْيهِ بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَسْخُ، وَخَسْفُ، وَقَذْفُ».

٠٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَسْفٌ، وَمَسْخٌ، وَقَذْفٌ».

١٠٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْخُسَنِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْخُسَنِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ، وَمَسْخٌ، وَقَذْفٌ ) .

(2 - 77 - 2 - 71 - 2 - 71 - 2 - 09)

#### (التعليق)

والقدر النفاة، النفاة الذين ينفون قدرة الله الله الله المعاملات المادية ويسمونها بحتمية الكون وهم أشبه ما يكونون بالمادين، نشأت بفكر اعتقادي ديني ثم تحولت بعد ذلك إلى فكر عقلي محض.

(المتن)

[باب جَيْشِ الْبَيْدَاءِ]

٣٠٠٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ، سَوِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ، يَقُولُ: هَوْ وَانَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ، يَقُولُ: هَلَيُو مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: هَلَيُو مَنَ الْأَرْضِ، خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ، هَذَا الْبَيْتَ جَيْشُ يَغُرُونَهُ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ، هَذَا الْبَيْتَ جَيْشُ يَغُرُونَهُ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ، وَيَتَنَادَى أُوّلُهُمْ إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ وَيَتَنَادَى أُوّلُهُمْ آخِرَهُمْ، فَيُخْسَفُ بِمِمْ، فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ اللهُ عَلَيْكَ أَنَّكَ لَمْ عَنْهُمْ اللهُ عَلَيْكَ أَنَّكَ لَمْ عَنْهُمْ عَلَى حَفْصَةَ، وَأَنَّ حَفْصَةَ لَمْ تَكُذِبْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

3.7.٤ – حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عُنْ اللهُ عَنْ مُسْلِم بْنِ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ صَفِيَّة ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (لَا يَنْتَهِي صَفْوَانَ ، عَنْ صَفِيَّة ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (لَا يَنْتَهِي النَّاسُ عَنْ غَزُو هَذَا الْبَيْتِ، حَتَّى يَغْزُو جَيْشُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاء ، أَوْ بَيْدَاء مِنَ النَّاسُ عَنْ غَزُو هَذَا الْبَيْتِ، حَتَّى يَغْزُو جَيْشُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاء ، أَوْ بَيْدَاء مِنَ اللهُ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يُكْرَهُ ؟ قَالَ: (يَبْعَثُهُمُ اللّهُ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ ».

(21143 -37143)

### (التعليق)

وهذا فيه أن الصحابة رضوان الله تعالى قد يظنون ظنًا أن النبي على قصد واقعة بعينها ولا يكون ذلك صحيحًا، وهذا فيه أنه يسوغ للإنسان أن يجتهد

بتوقع أن المراد بالنص في أشراط الساعة أو الفتن أو نحو ذلك نازلة بعينها، ولذلك اجتهد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في الدجال بل أقسم على ذلك، كذلك هنا أيضًا في الجيش الذي يغزو الكعبة ولم يكن هو الحجاج. يعني أنهم يجتهدون والأمر في ذلك سعة إلا أنه لا يلتزم من ذلك عملًا وإنها هو قول وظن لاحتياط الإنسان لدينه.

### (المتن)

2.70 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحُبَّالُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، الْحُبَّالُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُيْشَ الَّذِي يُخْسَفُ يَخْبُرُ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَعَلَّ فِيهِمُ الْمُكْرَةَ؟ قَالَ: ﴿ إِنَّهُمْ يُنْعَثُونَ عَلَى إِنْهُمُ الْمُكْرَةَ؟ قَالَ: ﴿ إِنَّهُمْ مُنْعَثُونَ عَلَى عَلَى اللَّهِ لَعَلَّ فِيهِمُ الْمُكْرَةَ؟ قَالَ: ﴿ إِنَّهُمْ مُنْعَثُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْكُلُولُ اللَّهُ الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِّ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَلِّ اللللَّهُ الْمُعُلِّ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُ الْمُعَلِّ الْمُعَالِلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ

# نِيَّاتِمِمْ» [باب دَابَّةِ الْأَرْضِ]

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « تَخْرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا خَاتَمُ سُلَيْ إِنَ بْنِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « تَخْرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا خَاتَمُ سُلَيْ إِنَ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « تَخْرُجُ الدَّابَةُ وَمَعَهَا خَاتَمُ سُلَيْ إِنْ بَالْعَصَا، دَاوُدَ، وَعَصَا مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ، عَلَيْهِمَ السَّلامُ، فَتَجْلُو وَجْهَ الثُوْمِنِ بِالْعَصَا، وَتَخْطِمُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتِمِ، حَتَّى أَنْ أَهْلَ الْخِوَاءِ لَيَجْتَمِعُونَ، فَيَقُولُ: هَذَا يَا وَتَخْطِمُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتِمِ، حَتَّى أَنْ أَهْلَ الْخِوَاءِ لَيَجْتَمِعُونَ، فَيَقُولُ: هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَا كَافِرُ »، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ .

قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ مَرَّةً، « فَيَقُولُ هَذَا: يَا مُؤْمِنُ وَهَذَا: يَا كَافِرُ».

2. ٦٧ – حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و زُنَيْجُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ قَالَ: ذَهَبَ بِي حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ذَهَبَ بِي حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ذَهَبَ بِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى مَوْضِعٍ بِالْبَادِيَةِ قَرِيبٍ مِنْ مَكَّةَ، فَإِذَا أَرْضُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مِنْ هَذَا يَابِسَةٌ حَوْهَا رَمْلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَخْرُجُ الدَّابَةُ مِنْ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَرَانَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَإِذَا هُو بِعَصَايَ، هَذِهِ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا،

#### (التعليق)

ولا يثبت في موضع الدجال ولا في موضع الدابة ولا في المهدي خبر عن رسول الله في وأما ثبوت ذلك فهي على مراتب منها ما هو قطعي متواتر، وذلك كالدابة وكذلك أيضًا الدجال ومنه ما هو صحيح إلا أنه دون التواتر من جهة ثبوته، حدوثه أصلًا وذلك كالمهدي.

#### (المتن)

فَقَالَتْ أُمُّ شَرِيكِ بِنْتُ أَبِي الْعَكَرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «هُمْ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ، وَجُلُّهُمْ بِبَيْتِ الْمُقْدِسِ، وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدُ

تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ، فَرَجَعَ ذَلِكَ الْإِمَامُ يَنْكُصُ، يَمْشِي الْقَهْقَرَى، لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ أُقِيمَتْ، فَيُصَلِّي بِهِمْ إِمَامُهُمْ، فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: افْتَحُوا الْبَابَ، فَيُفْتَحُ، وَوَرَاءَهُ الدَّجَّالُ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ يَهُودِيٍّ، كُلُّهُمْ ذُو سَيْفٍ مُحَلِّى وَسَاجٍ، فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَّالُ ذَابَ، كَمَا يَذُوبُ الْلِحُ فِي اللَّاءِ، وَيَنْطَلِقُ هَارِبًا، وَيَقُولُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً، لَنْ تَسْبِقَنِي بِهَا، فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بابِ اللُّدِّ الشَّرْقِيِّ، فَيَقْتُلُهُ، فَيَهْزِمُ اللَّهُ الْيَهُودَ، فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ يَتَوَارَى بِهِ يَهُودِيٌّ إِلَّا أَنْطَقَ اللَّهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ، لَا حَجَرَ، وَلَا شَجَرَ، وَلَا حَاثِطَ، وَلَا دَابَّةَ، إِلَّا الْغَرْقَدَةَ، فَإِنَّهَا مِنْ شَجَرِهِمْ، لَا تَنْطِقُ، إِلَّا قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ الْمُسْلِمَ هَذَا يَهُودِيُّ، فَتَعَالَ اقْتُلْهُ » قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنَّ أَيَّامَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً، السَّنَةُ كَنِصْفِ السَّنَةِ، وَالسَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمْعَةِ، وَآخِرُ أَيَّامِهِ كَالشَّرَرَةِ، يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ عَلَى بابِ الْمُدِينَةِ، فَلَا يَبْلُغُ بَابَهَا الْآخَرَ حَتَّى يُمْسِيَ "، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ الْقِصَارِ؟ قَالَ: «تَقْدُرُونَ فِيهَا الصَّلَاةَ كَمَا تَقْدُرُونَهَا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الطِّوَالِ، ثُمَّ صَلُّوا»، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَيَكُونُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أُمَّتِي حَكَمًا عَدْلًا، وَإِمَامًا مُقْسِطًا، يَدُقُّ الصَّلِيبَ، وَيَذْبَحُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْخُزْيَةَ، وَيَتْرُكُ الصَّدَقَةَ، فَلَا يُسْعَى عَلَى شَاةٍ، وَلَا بَعِيرِ، وَتُرْفَعُ الشَّحْنَاءُ، وَالتَّبَاغُضُ، وَتُنْزَعُ حُمَةُ كُلِّ ذَاتِ حُمَةٍ، حَتَّى يُدْخِلَ الْوَلِيدُ يَدَهُ فِي فِي الْحُيَّةِ، فَلَا تَضُرَّهُ، وَتُفِرَّ

الْوَلِيدَةُ الْأَسَدَ، فَلَا يَضُرُّهَا، وَيَكُونَ الذِّنْبُ فِي الْغَنَمِ كَأَنَّهُ كَلْبُهَا، وَتُمَالَأُ الْأَرْضُ مِنَ السِّلْمِ كَمَا يُمْلَأُ الْإِنَاءُ مِنَ الْماءِ، وَتَكُونُ الْكَلِمَةُ وَاحِدَةً، فَلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللَّهُ، وَتَضَعُ الْحُرْبُ أَوْزَارَهَا، وَتُسْلَبُ قُرَيْشُ مُلْكَهَا، وَتَكُونُ الْأَرْضُ كَفَاثُورِ الْفِضَّةِ، تُنْبِتُ نَبَاتَهَا بِعَهْدِ آدَمَ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الْقِطْفِ مِنَ الْعِنَبِ فَيُشْبِعَهُمْ، وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الرُّمَّانَةِ فَتُشْبِعَهُمْ، وَيَكُونَ الثَّوْرُ بِكَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ، وَتَكُونَ الْفَرَسُ بِالدُّرَيْمِ إِتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُرْخِصُ الْفَرَسَ؟ قَالَ (لَا تُرْكَبُ لِحَرْبِ أَبَدًا»، قِيلَ لَهُ: فَمَا يُغْلِي الثَّوْرَ؟ قَالَ «تُحْرَثُ الْأَرْضُ كُلُّهَا، وَإِنَّ قَبْلَ خُرُوج الدَّجَّالِ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ شِدَادٍ، يُصِيبُ النَّاسَ فِيهَا جُوعٌ شَدِيدٌ، يَأْمُرُ اللَّهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى أَنْ تَحْبِسَ ثُلُثَ مَطَرِهَا، وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَ نَبَاتِهَا، ثُمَّ يَأْمُرُ السَّمَاءَ، فِي الثَّانِيَةِ فَتَحْبِسُ ثُلُثَيْ مَطَرِهَا، وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُّثَيْ نَبَاتِهَا، ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ السَّمَاءَ، فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ، فَتَحْبِسُ مَطَرَهَا كُلَّهُ، فَلَا تُقْطِرُ قَطْرَةً، وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ، فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ، فَلَا تُنْبِتُ خَضْرَاءَ، فَلَا تَبْقَى ذَاتُ ظِلْفٍ إِلَّا هَلكَتْ، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ»، قِيلَ: فَمَا يُعِيشُ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ قَالَ «التَّهْلِيلُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَالتَّسْبِيحُ، وَالتَّحْمِيدُ، وَيُجْرَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مُجْرَى الطَّعَامِ»، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الطَّنَافِسِيَّ-، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيَّ، يَقُولُ: «يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَعَ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَى الْمُؤَدِّبِ، حَتَّى يُعَلِّمَهُ الصِّبْيَانَ فِي الْكُتَّابِ».

٤٠٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، النُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، وَإِمَامًا عَدْلًا، فَيَكْسِرُ- الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ».

٤٠٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « تُفْتَحُ يَأْجُوجُ، وَمَأْجُوجُ فَيَخْرُجُونَ كَمَ إِقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٦]، فَيَعُمُّونَ الْأَرْضَ، وَيَنْحَازُ مِنْهُمُ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى تَصِيرَ بَقِيَّةُ الْمُسْلِمِينَ فِي مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ، وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ، حَتَّى أَنَّهُمْ لَيَمُرُّونَ بِالنَّهَرِ فَيَشْرَبُونَهُ، حَتَّى مَا يَذَرُونَ فِيهِ شَيْئًا، فَيَمُرُّ آخِرُهُمْ عَلَى أَثَرِهِمْ، فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: لَقَدْ كَانَ بِهَذَا الْمُكَانِ، مَرَّةً مَاءٌ، وَيَظْهَرُونَ عَلَى الْأَرْضِ فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْأَرْضِ، قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ، وَلَنْنَازِلَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَهُزُّ حَرْبَتَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ مُخَضَّبَةً بِالدَّم، فَيَقُولُونَ: قَدْ قَتَلْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ بَعَثَ اللَّهُ دَوَابَّ كَنَغَفِ الجُرَادِ، فَتَأْخُذُ بِأَعْنَاقِهِمْ فَيَمُوتُونَ، مَوْتَ الْجُرَادِ، يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَيُصْبِحُ الْمُسْلِمُونَ لَا يَسْمَعُونَ لَكُمْ حِسًّا، فَيَقُولُونَ: مَنْ رَجُلٌ يَشْرِي نَفْسَهُ، وَيَنْظُرُ مَا فَعَلُوا؟ فَيَنْزِلُ مِنْهُمْ رَجُلٌ قَدْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يَقْتُلُوهُ، فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى فَيُنَادِيهِمْ أَلَا أَبْشِرُوا فَقَدْ هَلَكَ عَدُوُّكُمْ، فَيَخْرُجُ النَّاسُ، وَيَخْلُونَ سَبِيلَ مَوَاشِيهِمْ، فَمَا يَكُونُ لَهُمْ رَعْيٌ إِلَّا لَحُومُهُمْ فَتَشْكَرُ عَلَيْهَا، كَأَحْسَنِ مَا شَكِرَتْ مِنْ نَبَاتٍ أَصَابَتْهُ قَطُّ».

٠٨٠ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ يَأْجُوجَ، وَمَأْجُوجَ يَحْفِرُونَ كُلَّ يَوْمٍ، حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا فَسَنَحْفِرُهُ غَدًّا، فَيُعِيدُهُ اللَّهُ أَشَدَّ مَا كَانَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ، وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ، حَفَرُوا، حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا، فَسَتَحْفِرُونَهُ غَدًّا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَاسْتَثْنَوْا، فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ، وَهُوَ كَهَيْئَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ، فَيَحْفِرُونَهُ وَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ فَيُنْشِفُونَ اللَّاءَ، وَيَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ، فَيَرْمُونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ عَلَيْهَا الدَّمُ الَّذِي اجْفَظَّ، فَيَقُولُونَ: قَهَرْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ، وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ نَغَفًا فِي أَقْفَائِهِمْ، فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا»، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي- بِيَدِهِ إِنَّ دَوَابَّ الْأَرْضِ لتَسْمَن، وَتَشْكَرُ شَكَرًا، مِنْ لَحُومِهِمْ اللهُ

١٠٨١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ مُوْثِرِ بْنِ عَفَازَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ: « لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: « لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهِ عَنْ مَسْعُودٍ، قَالَ: « لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهِ عَنْ مُوسَى، وَعِيسَى فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ، فَبَدَءُوا بِإِبْرَاهِيمَ فَسَأَلُوهُ عَنْهَا،

فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، ثُمَّ سَأَلُوا مُوسَى، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَرُدَّ الْحُدِيثُ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَقَالَ: قَدْ عُهِدَ إِلَى قِيمَا دُونَ وَجْبَتِهَا، فَأَمَّا وَجْبَتُهَا فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، فَلَذَكَرَ خُرُوجَ الدَّجَّالِ، قَالَ: فَأَنْزِلُ، فَأَقْتُلُهُ فَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، فَلَذَكَرَ خُرُوجَ الدَّجَّالِ، قَالَ: فَأَنْزِلُ، فَأَقْتُلُهُ فَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلَادِهِمْ فَيَسْتَقْبِلُهُمْ يَا جُوجُ، وَمَا جُوجُ وَهُمْ ﴿ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ إلانه فَيَسْتُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ، فَلَا يَمُرُّونَ بِهَاءٍ إِلَّا شَرِبُوهُ، وَلَا بِشَيْءٍ إِلَّا أَفْسَدُوهُ، فَيَجْأَرُونَ إِلَى اللّهِ، فَلَدْعُو اللّهَ أَنْ يُعِيتَهُمْ، فَتَنْتُنُ الْأَرْضُ مِنْ رِيحِهِمْ، فَيَجْأَرُونَ إِلَى اللّهِ، فَأَدْعُو اللّهَ أَنْ يُعِيتَهُمْ، فَتَنْتُنُ الْأَرْضُ مِنْ رِيحِهِمْ، فَيَجْأَرُونَ إِلَى اللّهِ، فَأَدْعُو اللّهَ أَنْ يُعِيتَهُمْ، فَتَنْتُنُ الْأَرْضُ مِنْ رِيحِهِمْ، فَيَجْأَرُونَ إِلَى اللّهِ، فَأَدْعُو اللّهَ أَنْ يُعِيتَهُمْ، فَتَنْتُنُ الْأَرْضُ مِنْ رِيحِهِمْ، فَيَجْأَرُونَ إِلَى اللّهِ، فَلَا أَيْ اللّهِ، فَيُرْسِلُ السَّعَةَ مِنَ النَّاسِ، كَاخُومُ اللَّهُ مَنَى تَفْجُوهُ هُمْ بِولَا وَتَهَا » قَالَ الْعَوَّامُ: ﴿ وَوُجِدَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ اللّهُ مَنَى تَفْجُوهُ هُمْ بِولَا وَتِهَا » قَالَ الْعَوَّامُ: ﴿ وَوُجِدَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ اللّهِ تَعَالَى: حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُمْ ﴿ وَمُأْجُوجُ وَهُمْ هُ وَمُ أَجُوبُ وَهُمْ هُ وَمُ أَجُوبُ وَهُمْ أَعُولَ كَالَتِ اللّهَ وَعَالَى: عَتَى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُمْ وَمُ أَعُولُ وَهُمْ وَمَا جُوبُ وَهُمْ هُولُونَ وَلَا اللّهِ وَعَالَى الْسَلَونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٦ »].

# [باب خُرُوجِ الْمُهْدِيِّ]

كَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أَقْبَلَ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِي اللَّهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ، قَالَ، هَاشِمٍ، فَلَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ، قَالَ، فَقُلْتُ: مَا نَزَالُ نَرَى فِي وَجْهِكَ شَيْئًا نَكْرَهُهُ، فَقَالَ: "إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللَّهُ لَنَا فَقُلْتُ: مَا نَزَالُ نَرَى فِي وَجْهِكَ شَيْئًا نَكْرَهُهُ، فَقَالَ: "إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللَّهُ لَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَتَغَيْرَ لَوْنُهُ، قَالَ اللهُ كَنَاهُ وَتَغَيِّرَ لَوْنُهُ، قَالَ اللهُ كَتَارَ اللَّهُ لَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ، قَالَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا لَذَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَ

يَأْتِيَ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمُشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتٌ سُودٌ، فَيَسْأَلُونَ الْخَيْرَ، فَلَا يُعْطَوْنَهُ، فَلْ يُعْطَوْنَهُ، فَيُعْطَوْنَهُ مِنْ فَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوا، فَلَا يَقْبَلُونَهُ، حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ، فَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوا، فَلَا يَقْبَلُونَهُ، حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا، كَمَا مَلَئُوهَا جَوْرًا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبُوًا عَلَى الثَّلْجِ».

١٠٨٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ- بْنُ عَلِيٍّ الجُهْضَ مِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي صِدِّيقٍ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: « يَكُونُ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « يَكُونُ فِي النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « يَكُونُ فِي النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « يَكُونُ فِي النَّاجِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « يَكُونُ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، قَالَ: « يَكُونُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَمُوا مِثْلُهَا وَلا تَدَّخِرُ مِنْهُمْ شَيْئًا، وَاللّه اللهُ يَوْمَئِذٍ كُدُوسٌ، فَيَقُومُ الرَّجُلُ، وَلَيْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَدْخُولُ مَنْهُمْ شَيْئًا، وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تَلْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تَلْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تَلْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تَلْعَلَ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَا تَلْعَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُه

١٠٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَعْيَى، وَأَحْمَدُ بِنُ يُوسُف، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ، عَنْ شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحُذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّرَّقِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقْتَبِلُ عِنْدَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقْتَبِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَاثَةٌ، كُلُّهُمُ ابْنُ خَلِيفَةٍ، ثُمَّ لَا يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ كَنْزِكُمْ ثَلَاثَةٌ، كُلُّهُمُ ابْنُ خَلِيفَةٍ، ثُمَّ لَا يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السَّودُ مِنْ قِبَلِ الْمُشْرِقِ، فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يُقْتَلُهُ قَوْمٌ» - ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ السَّولُ مِنْ قِبَلِ الْمُشْرِقِ، فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يُقْتَلُهُ قَوْمٌ» - ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ فَقَالً - فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْج، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ اللَّهُ لِيَّهُ اللَّهِ الْمُهْدِيُّ».

٤٠٨٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا يَاسِينُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ».

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُلِيحِ الرَّقِّيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ بَيَانٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ نُفَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَدَّثَنَا أَبُو المُلِيحِ الرَّقِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ بَيَانٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ نُفَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ نُفَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ نُفَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ كَنَّا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ فَتَذَاكَرْنَا المُهْدِيَّ، فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «المُهْدِيُّ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ».

٤٠٨٧ – حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ الْيَهَامِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَيَّارٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْيَهَامِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَيَّارٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ بْنِ أَنِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْدُ وَسَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْدِ اللهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، سَادَةُ أَهْلِ الجُنَّةِ، أَنَا، وَحَمْزَةُ، وَعَلِيًّ، وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «نَحْنُ وَلَدَ عَبْدِ الْمُطْلِبِ، سَادَةُ أَهْلِ الجُنَّةِ، أَنَا، وَحَمْزَةُ، وَعَلِيًّ، وَالْحُسَنُ، وَالْحُسَنُ، وَالْمُهْدِيُّ».

١٠٨٨ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى الْمِصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجُوْهَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيعَةَ، عَنْ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيعَةَ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيعَةَ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنَ جَزْءِ النَّبِيدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَخُرُجُ نَاسٌ مِنَ الْمُشْرِقِ، فَيُوطِّنُونَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ الْمُشْرِقِ، فَيُوطِّنُونَ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ الْمُشْرِقِ، فَيُوطِّنُونَ لَلْمُهْدِيٍّ) يَعْنِي سُلْطَانَهُ.

# [باب المُلاحِم]

٤٠٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: مَالَ مَكْحُولُ، وَابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا، إِلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، وَمِلْتُ مَعَهُمَا، فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِي جُبَيْرٌ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ذِي مِخْمَرِ، وَكَانَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَ إِفْسَأَلَهُ، عَنِ الْمُدْنَةِ، فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: « سَتُصَالِحُكُمُ الرُّومُ صُلْحًا آمِنًا، ثُمَّ تَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا، فَتَنْتَصِرُونَ، وَتَغْنَمُونَ، وَتَسْلَمُونَ، ثُمَّ تَنْصَرِفُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجِ ذِي تُلُولٍ، فَيَرْفَعُ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الصَّلِيبِ الصَّلِيبَ، فَيَقُولُ: غَلَبَ الصَّلِيبُ، فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَقُومُ إِلَيْهِ فَيَدُقُّهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ، وَيَجْتَمِعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ» ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: «فَيَجْتَمِعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ، فَيَأْتُونَ حِينَئِذِ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا».

٠٩٠ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: عَنْ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْمُلَاحِمُ، بَعَثَ اللَّهُ بَعْثًا مِنَ الْمُوَالِي، وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا وَقَعَتِ المُلَلَحِمُ، بَعَثَ اللَّهُ بَعْمُ الدِّينَ اللَّوَالِي، هُمْ أَكْرَمُ الْعَرَبِ فَرَسًا، وَأَجْوَدُهُ سِلَاحًا، يُؤَيِّدُ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ ».

٤٠٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ غَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي

وَقَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «سَتُقَاتِلُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَب فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ، ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ، ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ» قَالَ جَابِرُ: "فَهَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى تُفْتَحَ الرُّومُ".

٤٠٩٢ - حَدَّثَنَاهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُطَيْبِ السَّكُونِيِّ، وَقَالَ الْوَلِيدُ: يَزِيدُ بْنُ قُطْبَةَ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمُلْحَمَةُ الْكُبْرَى، وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرِ».

٤٠٩٣ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ.، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ المُلْحَمَةِ، وَفَتْحِ المُدِينَةِ سِتُّ سِنِينَ، وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ».

٤٠٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الْخُنَيْنِيُّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ أَدْنَى مَسَالِح الْمُسْلِمِينَ بِبَوْلَاءَ " ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَلِيُّ، يَا عَلِيُّ، يَا عَلِيٌّ، » قَالَ: بِأَبِي، وَأُمِّي، قَالَ: « إِنَّكُمْ سَتُقَاتِلُونَ بَنِي الْأَصْفَرِ، وَيُقَاتِلُهُمُ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ رُوقَةُ الْإِسْلَامِ، أَهْلُ الْحِجَازِ، الَّذِينَ لَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَا يُم،

فَيَفْتَتِحُونَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ، فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ لَمْ يُصِيبُوا مِثْلَهَا، حَتَّى يَقْتَسِمُوا بِالْأَثْرِسَةِ، وَيَأْتِي آتٍ فَيَقُولُ: إِنَّ المُسِيحَ قَدْ خَرَجَ فِي بِلَادِكُمْ، أَلَا وَهِي كِذْبَةٌ فَالْآخِذُ نَادِمٌ، وَالتَّارِكُ نَادِمٌ».

### [باب التُّرُكِ]

٤٠٩٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ النَّبِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا، نِعَالَمُمُ الشَّعَرُ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا، نِعَالْمُمُ الشَّعَرُ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا، نِعَالَمُهُمُ الشَّعَرُ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ».

٧٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ، ذُلْفَ الْأَنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ اللَّعَانُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

٤٠٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: مَدَّثَنَا اَخْسَنُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَدَّثَنَا اَخْسَنُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا للنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عَرَاضَ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ اللَّجَانُّ المُطْرَقَةُ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ الشَّعرَ».

٩٩ - حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ، عِرَاضَ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وَسُلَمَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ وَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ، عِرَاضَ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وَسُعَرَهُ وَيَتَّخِذُونَ أَعْيُنَهُمْ حَدَقُ الجُورَادِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمُجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، يَتَعِلُونَ الشَّعَرَ، وَيَتَّخِذُونَ اللَّعَرَ، وَيَتَّخِذُونَ اللَّعَرَ، وَيَتَّخِذُونَ اللَّهَ عَرَ، وَيَتَّخِذُونَ اللَّهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللّهُ اللللللّهُ اللهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللهُ الللللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللللهُ اللللللهُ

- 2 • 97 - 2 • 91 - 2 • 9 • - 2 • A9 - 2 • AA - 2 • AV - 2 • A7 - 2 • A0 - (2 • 99 - 2 • 9A - 2 • 9V - 2 • 97 - 2 • 90 - 2 • 92 - 2 • 98

#### (التعليق)

والملاحم كلها التي تكون في آخر الزمان كلها بعد زوال المادة، بعد زوال المادة والحضارة ويعود الناس إلى ما كانوا عليه في الصدر الأول وذلك من المراكب والسلاح.

### (المتن)

أبواب الزُّهْدِ

### [باب الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا]

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخُولَانِيَّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الْخُولَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الزَّهَادَةُ فِي اللَّانْيَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الزَّهَادَةُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الزَّهَادَةُ فِي اللَّذِيلَا أَنْ لَا تَكُونَ بِهَا فِي يَدِ اللهِ وَلَكِنِ الزَّهَادَةُ فِي اللَّذِيلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

١٠١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُكَمُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُكَمُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُكَمُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: عَالَ يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي خَلَّادٍ، وَكَانَتْ، لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: قَالَ رَبُّي بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي خَلَّادٍ، وَكَانَتْ، لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: قَالَ رَبُّولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ أُعْطِيَ زُهُدًا فِي الدُّنْيَا، وَقِلَةً مَنْطِق، فَاقْتَرَبُوا مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُلْقِى الْحِكْمَةَ».

١٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍ و الْقُرَشِيُّ، عَنْ شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ
 سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَل إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَل إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَل إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؟

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ازْهَدْفِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ فِيهَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ».

21. وائِلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَنْ الصَّبَاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَهْمٍ، رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ، وَائِلٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَهْمٍ، رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ طَعِينٌ، فَأَتَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعُودُهُ، فَبَكَى أَبُو هَاشِمٍ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا يُبْكِيكَ؟ أَيْ وَلَكِنْ خَالِ أَوْجَعٌ يُشْئِزُكَ أَمْ عَلَى الدُّنْيَا، فَقَدْ ذَهبَ صَفْوُها؟ قَالَ: عَلَى كُلِّ لَا، وَلَكِنْ خَالِ أَوْجَعٌ يُشْئِزُكَ أَمْ عَلَى الدُّنْيَا، فَقَدْ ذَهبَ صَفْوُها؟ قَالَ: عَلَى كُلِّ لَا، وَلَكِنْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَى الدُّنْيَا، فَقَدْ ذَهبَ صَغُولُها؟ عَهْدًا وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُهُ، قَالَ: وَلَكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبُ وَسَلِم اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَهِدَ إِلَيْ عَهْدًا وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُهُ، قَالَ: وَلَكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبُ وَلَا لَكُولُ لَكُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَهِدَ إِلَى عَهْدًا وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُهُ، قَالَ: وَلَكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبُ وَلَا لَللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَهِدَ إِلَى عَهْدًا وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُهُ، قَالَ: وَلَا لَكُولُ لَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَرْكُبُ وَالْمَ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَرْكُبُ وَلَا لَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَرْكُبُ مَا أَنْ وَالْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِلْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَلْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللهُ الللّ

كَانَ عَنْ النَّ الْحَسَنُ الْنَ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدْثَنَا عَبْدُ اللَّهُ حَدْدُهُ سَعْدٌ، فَرَآهُ يَبْكِي، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَخِي؟ أَلَيْسَ قَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلَيْسَ؟ قَالَ سَلْمَانُ: مَا أَبْكِي وَاحِدةً مِنَ اثْتَيْنِ، مَا أَبْكِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيَّ حُبًّ لِلدُّنْيَا، وَلَا كَرَاهِيَةً لِلْآخِرَةِ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا، فَمَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ تَعَدَّيْتُ، وَالْمَ أَرَانِي إِلَّا قَدْ تَعَدَّيْتُ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا سَعْدُ فَاتَّقِ اللّه عَدْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْكَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْتَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْدَ إِلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْتُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

# [باب الْهُمِّ بِالدُّنْيَا]

٥٠١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْهَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُثْهَانَ بْن عَفَّانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ، قُلْتُ: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ يَسْأَلُ عَنْهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَنْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ».

٢٠١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ، عَنْ نَهْشَل، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ نَبيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ جَعَلَ الْمُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا، هَمَّ الْمُعَادِ، كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْمُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا، لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهِ هَلَكَ».

٧٠١ ٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَقَدْ رَفَعَهُ، قَالَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: **«يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي، أَمْلَأُ** صَدْرَكَ غِنِّي، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ».

# [باب مَثَلُ الدُّنْيَا]

١٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: هَمَا مَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ هَمَا مَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ فِ الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ هَمَا مَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ».

١٠٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الله عُودِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: اضْطَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى حَصِيرٍ فَأَثَّرَ فِي جِلْدِهِ، فَقُلْتُ: قَالَ: اضْطَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى حَصِيرٍ فَأَثَّرَ فِي جِلْدِهِ، فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي، يَا رَسُولَ اللَّه لَوْ كُنْتَ آذَنْتَنَا فَفَرَشْنَا لَكَ عَلَيْهِ شَيْئًا يَقِيكَ مِنْهُ، فَقَالَ بِأَبِي وَأُمِّي، يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِنَّهَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِنَّهَا أَنَا وَالدُّنْيَا وَالدُّنْيَا كَرَاكِبِ اسْتَظَلَّ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِنَّهَا أَنَا وَالدُّنْيَا وَالدُّنْيَا كَرَاكِبِ اسْتَظَلَّ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِنَّهَا أَنَا وَالدُّنْيَا وَاللَّوْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِنَّا وَالدُّنْيَا وَالدُّنْيَا وَاللَّالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

١١٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيِّنَةٍ شَائِلَةٍ بِرِجْلِهَا، فَقَالَ: «أَتُرُونَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى صَاحِبِهَا؟ فَوَالَّذِي هُو بِشَاةٍ مَيِّيدِهِ لَللَّانِيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ كَانَتِ اللَّذُنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ كَانَتِ اللَّذُنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ كَانَتِ اللَّذُنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ كَانَتِ اللَّذُنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ كَانَتِ اللَّذُنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللَّهُ مَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا قَطْرَةً أَبَدًا».

عَنْ عَرَبِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُمَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهُمْدَانِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ الْهُمْدَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسْتَوْرِدُ مُعَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهُمْدَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسْتَوْرِدُ بُنُ شَدَّادٍ، قَالَ: إِنِّي لَفِي الرَّكْبِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أَتَى عَلَى سَخْلَةٍ مَنْبُوذَةٍ، قَالَ: إِنِّي لَفِي الرَّكْبِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أَتَى عَلَى سَخْلَةٍ مَنْبُوذَةٍ، قَالَ: ﴿ اللَّهُ مُنْ هَوْلَ اللهِ مِنْ هَوَا نِهَا، أَلْقُوهُا، أَوْ كَمَا قَالَ: قَالَ: ﴿ فَوَالَّذِي نَفْسِي. بِيكِهِ لَللَّانُيَا أَهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَوَا نِهَا، أَلْقُوهُا، أَوْ كَمَا قَالَ: قَالَ: ﴿ فَوَالَّذِي نَفْسِي. بِيكِهِ لَللَّانُيَا أَهُونُ عَلَى اللهُ مِنْ هَوَا نِهَا، أَلْقُوهُا، أَوْ كَمَا قَالَ: قَالَ: ﴿ قَالَ: قَالَ: هَالَ: هَاللّهُ مِنْ هَوَا نِهَا، أَلْقُوهُا، أَوْ كَمَا قَالَ: قَالَ: ﴿ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ لَللّهُ مِنْ هَوَا نِهَا، أَلْقُوهُا، أَوْ كَمَا قَالَ: قَالَ: ﴿ اللّهُ مِنْ هَوَا فِهَا مَا أَوْ كَمَا قَالَ: وَالَ اللّهُ مِنْ هَوْمَ مَا مَا أَوْ كَمَا قَالَ: وَاللّهُ مِنْ هَوْلَا مُعَلَى اللّهُ مِنْ هَوْمَ مَا اللّهُ مِنْ هَا إِلَا لَكُولَاكُونَا اللّهُ مِنْ هَوْلَا مُ اللّهُ مِنْ هَا إِلَيْ اللّهُ مِنْ هَا مُعْ مَلْ اللّهُ مِنْ هَا إِلَاللّهُ مِنْ هَا إِلَيْهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ هَا مُؤْلِقَا اللّهُ مَنْ هَا مُؤْلِهُا اللّهِ مِنْ هَا لَاللّهُ مِنْ هَا لَا لَاللّهُ مِنْ هَا مُؤْلِهُا اللّهُ مَنْ مَا مُؤْلِهُا الللّهُ مَا مُؤْلِهُا الللّهُ مِنْ هَا مُؤْلِهُا الللّهُ مَا مُؤْلِهُا اللْهُ مُنْ مُؤْلِهُا اللّهُ مُؤْلِهُا الللّهُ مِنْ هُولَا لَا لَا اللّهُ مُنْ مُلِهُا اللّهُ اللّهُ الْهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

١١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خُلَيْدٍ عُتْبَةُ بْنُ حَمَّادٍ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ، اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ، اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو قَالَ: «الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ، وَمَا وَالاَهُ، أَوْ عَالِكَ، أَوْ عَالِكَ، أَوْ مَا وَالاَهُ، أَوْ عَالِكَ، أَوْ مُتَعَلِّمًا».

٢١١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ».

١١٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِبَعْضِ جَسَدِي، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ كَأَنَّكَ عَابِرُ سِبِيلٍ، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ».

### [باب مَنْ لَا يُؤْبَهُ لَهُ]

١١٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبَلٍ، بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ بُسْرِ. بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ عَنْ مُلُوكِ الجُنَّةِ؟ » قَالَ: «رَجُلُ ضَعِيفٌ، مُسْتَضْعِفٌ ذُو طِمْرَيْنِ، لَا يُؤْبَهُ لَهُ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ».

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: وَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَهْلِ الجُنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَهْلِ الجُنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ، أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ».

١١٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْهَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ أَغْبَطَ النَّاسِ عِنْدِي مُؤْمِنُ خَفِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ أَغْبَطَ النَّاسِ عِنْدِي مُؤْمِنُ خَفِيفُ النَّاسِ، لَا يُؤْبَهُ لَهُ، كَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، وَصَبَرَ الْحَاذِ، ذُو حَظِّ مِنْ صَلَاقٍ، عَامِضٌ فِي النَّاسِ، لَا يُؤْبَهُ لَهُ، كَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، وَصَبَرَ عَلَيْهِ، عَجِلَتْ مَنِيَّةُهُ، وَقَلَّ ثُواثُهُ، وَقَلَّتْ بَوَاكِيهِ».

١١٨ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْجِمْصِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُويْدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ الْخَارِثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيهَانِ»، قَالَ: الْبَذَاذَةُ الْقَشَافَةُ، يَعْنِي التَّقَشُّفَ.

١١٩ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى خُثَيْمٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «أَلَا أُنْبَنِّكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟ »، قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «خِيَارُكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ». «خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا، ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ».

# [باب فَضْلِ الْفُقَرَاءِ]

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُولُهِ، فَسَكَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَرَّ رَجُلُ آخَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَرَّ رَجُلُ آخَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا تَقُولُهِ، فَسَكَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَرَّ رَجُلُ آخَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا تَقُولُهِ، فَسَكَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَرَّ رَجُلُ آخَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلُوهُ وَسُلُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلُوهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَ

٤١٢١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِن، الْفَقِيرَ، الْتُعَفِّفَ، أَبَا الْعِيَالِ».

### [باب مَنْزِلَةِ الْفُقَرَاءِ]

٤١٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجُنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ، خَمْسِمِائَةِ عَامٍ».

\$1.V- \$1.7- \$1.0- \$1.5- \$1.4- \$1.4- \$1.1- \$1.1) - 1110- 1112- 1117- 1117- 1117- 1117- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 1118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 7113-4113-4113-4113-4113-1113 (التعلق)

وليس المراد بذلك هو التخفف من الدنيا هو الذي عجّل بهم لدخول الجنة، ولكن المراد بذلك هي تبعة المال، لكن المال ترف، وغني، وكبر يورث الإنسان فيحمله إلى الكبر على الحق والعلو عليه، وكذلك الظلم والبغي، والفقير هو متجرد من ذلك كله، وهو أقرب إلى التواضع وعدم الترف، ولهذا يغلب سوء الرأي والهوى في المترفين، ويظهر الحق عند الضعفاء وهم أغلب أهل الجنة، وأما بالنسبة لأهل النار فهم المتكبرون والجوابون.

#### (المتن)

217٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ اللَّخْتَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِنَّ فُقَرَاءَ اللَّهَ اجِرِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِنَّ فُقَرَاءَ اللَّهَ اجِرِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِنَّ فُقَرَاءَ اللَّهَ اجِرِينَ يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ، بِمِقْدَارِ خَمْسِهَا تَةِ سَنَةٍ».

١٢٤ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو غَسَّانَ بَهْلُولُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر، قَالَ: اشْتَكَى فُقَرَاءُ اللَّهَ الْجَرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ الشَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ الشَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ أَغْنِياءَهُمْ، فَقَالَ: (إِيَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ أَلَا أُبشِرُكُمْ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ أَغْنِياتِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ، خُسِمِائَةِ عَامٍ»، ثُمَّ تَلا مُوسَى هَذِهِ الْآيَة: ﴿ وَإِنَّ الْجُنَةُ قَبْلَ أَغْنِياتِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ، خُسِمِائَةِ عَامٍ»، ثُمَّ تَلا مُوسَى هَذِهِ الْآيَة: ﴿ وَإِنَّ الْجُنَةُ قَبْلَ أَغْنِياتِهِمْ مِنِيصْفِ يَوْمٍ، خُسِمِائَةِ عَامٍ»، ثُمَّ تَلا مُوسَى هَذِهِ الْآيَة: ﴿ وَإِنَّ يَعُدُّونَ ﴾ [الحج: ٤٧].

### [باب مُجَالَسَةِ الْفُقَرَاءِ]

١٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمُخْزُومِيُّ، عَنِ إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمُخْزُومِيُّ، عَنِ إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمُخْزُومِيُّ، عَنِ الْمُتْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ يُحِبُّ الْمُسَاكِينَ، وَيَجْلِسُ الْقُبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يُحِبُّ الْمُسَاكِينَ، وَيَجْلِسُ

إِلَيْهِمْ، وَيُحَدِّثُهُمْ، وَيُحَدِّثُونَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْنِيهِ أَبَا الْمَسَاكِينِ».

خَالِدٍ الْأُهْمَرُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ خَالِدٍ الْأُهْمَرُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الْبُارَكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأُهْمَرُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الْبُبُارَكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَحِبُّوا الْمُسَاكِينَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُ مَ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُ مَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمُسَاكِينِ».

١٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرِ، عَنِ السُّدِّيِّ.

#### (7113-3113-0713-7713-7713)

#### (التعليق)

أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان. هذا لم يخرج له إلا ابن ماجة من رواته من الكتب الستة، تفرد بإخراجه وهو ثقة.

#### (المتن)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَزْدِيِّ، وَكَانَ قَارِئَ الْأَزْدِ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ، عَنْ خَبَّابٍ، فِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَزْدِيِّ، وَكَانَ قَارِئَ الْأَزْدِ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ، عَنْ خَبَّابٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ ﴾ [الأنعام: ٥٢] وَالْعَشِيِّ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٢]، قَالَ: جَاءَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ

التَّمِيمِيُّ، وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ، فَوَجَدَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ صُهَيْبٍ، وَبِلَالٍ، وَعَهَّارٍ، وَخَبَّابِ، قَاعِدًا فِي نَاسٍ مِنَ الضُّعَفَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا رَأُوهُمْ حَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَرُوهُمْ، فَأَتَوْهُ فَخَلَوْا بِهِ، وَقَالُوا: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَ لَنَا مِنْكَ جَجْلِسًا، تَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعَرَبُ فَضْلَنَا، فَإِنَّ وُفُودَ الْعَرَبِ تَأْتِيكَ فَنَسْتَحْيِي أَنْ تَرَانَا الْعَرَبُ مَعَ هَذِهِ الْأَعْبُدِ، فَإِذَا نَحْنُ جِئْنَاكَ، فَأَقِمْهُمْ عَنْكَ، فَإِذَا نَحْنُ فَرَغْنَا، فَاقْعُدْ مَعَهُمْ إِنْ شِئْتَ، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالُوا: فَاكْتُبْ لَنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، قَالَ: فَدَعَا بصَحِيفَةٍ، وَدَعَا عَلِيًّا لِيَكْتُبَ، وَنَحْنُ قُعُودٌ فِي نَاحِيةٍ، فَنَزَلَ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاقِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٧]، ثُمَّ ذَكَرَ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِس، وَعُينْنَةَ بْنَ حِصْنِ، فَقَالَ: ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٣]، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة ﴾ [الأنعام: ١٥]، قَالَ: فَدَنَوْنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعْنَا رُكَبَنَا عَلَى رُكْبَتِهِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَجْلِسُ مَعَنَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ، قَامَ وَتَركَنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ- يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ [الكهف: ٢٨] وَلَا تُجَالِس الْأَشْرَافَ: ﴿ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا ﴾ [الكهف: ٢٨] يَعْنِي عُيئنَة، وَالْأَقْرَعَ ﴿ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨] قَالَ: هَلاكًا، قَالَ: أَمْرُ عُيئنَة، وَالْأَقْرَعِ، ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ وَمَثَلَ الحُينَةِ الدُّنْيَا قَالَ خَبَّابٌ: ﴿ فَكُنَّا نَقْعُدُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا بَلَغْنَا السَّاعَةَ الَّتِي يَقُومُ فِيهَا، قُمْنَا وَتَرَكْنَاهُ حَتَّى يَقُومُ».

١٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْفِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: "نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا الرَّبِيعِ، عَنِ الْفِقْدَادِ، وَبِلَالٍ، قَالَ: قَالَتْ قُرَيْشُ سِتَّةٍ: فِيَّ، وَفِي ابْنِ مَسْعُودٍ، وَصُهَيْبٍ، وَعَهَّارٍ، وَالْفِقْدَادِ، وَبِلَالٍ، قَالَ: قَالَتْ قُرَيْشُ لِيَّةٍ: فِيَّ، وَفِي ابْنِ مَسْعُودٍ، وَصُهَيْبٍ، وَعَهَّارٍ، وَالْفِقْدَادِ، وَبِلَالٍ، قَالَ: قَالَتْ قُرَيْشُ لِيرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَاطْرُدْهُمْ عَنْكَ، قَالَ: فَدَخَلَ قَلْبَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللّهُ عَنْكَ، قَالَ: فَدَخَلَ قَلْبَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللّهُ وَلَى يَدْخُلَ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَنَّ وَجَلّ : ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ [الأنعام: ٢٥] " الْآيَةَ.

# [باب فِي الْمُكْثِرِينَ]

١٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَلِي صَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «وَيْلُ لِلْمُكْثِرِينَ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهُ عَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ قُدَّامِهِ، وَمِنْ وَرَائِهِ.

١٣٠ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ- بْنُ مُعَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ هُوَ سِمَاكُ، عَنْ مَالِكِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ هُوَ سِمَاكُ، عَنْ مَالِكِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ هُوَ سِمَاكُ، عَنْ مَالِكِ بُن مَرْثَدِ الْحُنَفِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بُن مَرْثَدِ الْحُنَفِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَكْثِرُونَ هُمُ الْأَسْفَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ، هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَكَسَبَهُ مِنْ طَيِّبٍ».

١٣١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُعَدِ بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَكْثُرُونَ هُمُ الْأَسْفَلُونَ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا»، ثَلَاثًا.

١٣٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا أُحِبُ أَنَّ أُحُدًا عِنْدِي ذَهَبًا، فَتَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا أُحِبُ أَنَّ أُحُدًا عِنْدِي ذَهَبًا، فَتَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا أُحِبُ أَنَّ أُحُدًا عِنْدِي ذَهَبًا، فَتَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ،

١٣٣ ٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِدْ بُنِ مِشْكَم، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَيْلَانَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللّهِ مُسْلِم بْنِ مِشْكَم، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَيْلَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «اللّهُ مَ مَنْ آمَنَ بِي الثَّقَفِيّ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «اللّهُ مَ مَنْ آمَنَ بِي وَصَدّقَنِي، وَعَلِمَ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، فَأَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ، وَعَجِّلْ لَهُ الْقَضَاءَ، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي، وَلَمْ يُصَدِّقْنِي، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا عِنْدِكَ، فَأَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَأَطِلْ عُمْرَهُ». وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا عِنْدِكَ، فَأَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَأَطِلْ عُمْرَهُ».

١٣٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الْقَطِيفَةِ، وَعَبْدُ الْخِمِيصَةِ، إِنْ وَسَلَّمَ: وَعَبْدُ الْقَطِيفَةِ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إِنْ وَسَلَّمَ: وَعَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّيفِيصَةِ، إِنْ

١٣٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَادِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الْحَمِيصَةِ، اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَادِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الْحَمِيصَةِ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ».

[باب الْقَنَاعَةِ]

١٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنْ أَبِي النِّهَ وَسَلَّمَ: الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّنسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ».

١٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَة، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَة، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَحُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ الْخُوْلَانِيِّ، أَنَّهُمَ سَمِعَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يُخْبِرُ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَحُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ الْخُوْلَانِيِّ، أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَنَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَنَّهُ قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ هُدِي إِلَى الْإِسْلَام، وَرُزِقَ الْكَفَاف، وَقَنَعَ بِهِ».

١٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُهَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُهَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي فَكِيعٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا».

١٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَيَعْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ نُفَيْعٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَنِيٍّ، وَلَا فَقِيرٍ، إِلَّا وَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ أُقِيَ مِنَ الدُّنْيَا قُوتًا».

١٤١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُمَيْلَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ بُنُ أَبِي شُمَيْلَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُمَيْلَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فِيهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ

أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافَى فِي جَسَدِهِ، آمِنًا فِي سِرْبِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا».

١٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَة، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ»، قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: عَلَيْكُمْ.

۱۳۱۵ – ۱۳۲۸ – ۱۳۲۹ – ۱۳۱۹ – ۱۳۱۹ – ۱۲۲۸ – ۱۲۷۷) (۱۳۱۵ – ۱۳۲۱ – ۱۳۷۸ – ۱۳۹۰ – ۱۳۱۵ – ۱۶۱۱۵ – ۱۳۱۹)

فإن الإنسان إذا نظر إلى من دونه شكر وإذا نظر إلى من فوقه كفر، وهذا غالبًا.

#### (المتن)

٣٤١٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ، وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ، وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ إِنَّا اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ، وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ إِنَّا اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ، وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ إِنَّا اللَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ، وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ إِنَّا الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُلُوبِكُمْ».

[باب مَعِيشَةِ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

١٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «إِنْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَنَمْكُثُ شَهْرًا مَا نُوقِدُ فِيهِ بِنَارٍ، مَا هُوَ إِلَّا التَّمْرُ، وَالْمُاءُ»، إِلَّا أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَنَمْكُثُ شَهْرًا مَا نُوقِدُ فِيهِ بِنَارٍ، مَا هُوَ إِلَّا التَّمْرُ، وَالْمُاءُ»، إِلَّا أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَنَمْكُثُ شَهْرًا مَا نُوقِدُ فِيهِ بِنَارٍ، مَا هُوَ إِلَّا التَّمْرُ، وَالْمُاءُ»، إِلَّا أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَنَمْدُو اللهِ شَهْرًا.

٥١٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ هَارُونَ قَالَ قَالَتْ: «لَقَدْ كَانَ يَأْتِي عَلَى آلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: «لَقَدْ كَانَ يَأْتِي عَلَى آلِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ مَا يُرَى فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِهِ الدُّخَانُ»، قُلْتُ: فَهَا كَانَ طَعَامُهُمْ ؟ قَالَتْ: "الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ، وَاللَّاءُ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيرَانُ مِنَ كَانَ لَنَا جِيرَانُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ أَلْبَانَهَا" قَالَ الْأَنْصَارِ، جِيرَانُ صِدْقٍ، وَكَانَتْ هَمْ رَبَائِبُ، فَكَانُوا يَبْعَثُونَ إِلَيْهِ أَلْبَانَهَا" قَالَ مُحَمَّدُ: وَكَانُوا يَبْعَثُونَ إِلَيْهِ أَلْبَانَهَا" قَالَ مُحَمَّدُ: وَكَانُوا يَبْعَثُونَ إِلَيْهِ أَلْبَانَهَا" قَالَ

١٤٦ - حَدَّثَنَا نَصْرُ. بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ. بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: «رَأَيْتُ عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخُوعِ، مَا يَجِدُ مِنَ اللَّقَلِ، مَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَوِي فِي الْيَوْمِ مِنَ الْجُوعِ، مَا يَجِدُ مِنَ اللَّقَلِ، مَا يَمْلُأُ بِهِ بَطْنَهُ».

١٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا اللهُ عَلَيْهِ شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ مِرَارًا: ﴿ وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ، صَاعُ وَسَلَّمَ، يَقُولُ مِرَارًا: ﴿ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ، صَاعُ حَبِّ، وَلَا صَاعُ تَمْرٍ، وَإِنَّ لَهُ يَوْمَعِدٍ تِسْعَ نِسْوَةٍ».

١٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، الرَّحْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُعُودِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، الرَّحْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحَمَّدِ إِلَّا مُدُّ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ، مُدُّ مِنْ طَعَامٍ».

١٤٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ- بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَكْرَمِ، رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ صُرَدٍ، قَالَ: «أَتَاكَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَكَثْنَا ثَلَاثَ لَيَالٍ، لَا نَقْدِرُ، أَوْ لَا يَقْدِرُ عَلَى طَعَام».

• ١٥٠ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِطَعَامٍ سُخْنٍ، فَأَكَلَ، فَلَمَّ فَرَغَ، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا دَخَلَ بَطْنِي طَعَامٌ سُخْنٌ مُنْذُ كِلَهِ، مَا دَخَلَ بَطْنِي طَعَامٌ سُخْنٌ مُنْذُ كَامَ فَكَامٌ سُخْنٌ مُنْذُ

# [باب ضِجَاع آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

١٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: (كَانَ ضِجَاعُ رَسُولِ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: (كَانَ ضِجَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَدَمًا حَشُوهُ لِيفٌ».

٢٥١٥ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ

بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَى عَلِيًّا، وَفَاطِمَةَ وَهُمَا فِي خَمِيلٍ هَمَا، وَالْخَمِيلُ: الْقَطِيفَةُ الْبَيْضَاءُ مِنَ الصُّوفِ، قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَّزَهُمَا بِهَا، وَوِسَادَةٍ تَحْشُوَّةٍ إِذْخِرًا وَقِرْبَةٍ".

عَكْرِمَةُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سِبَاكُ الْحَنَفِيُّ أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّرِمَةُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٥٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «أُهْدِيَتِ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ، فَهَا كَانَ فِرَاشُنَا لَيْلَةَ أُهْدِيَتْ إِلَّا مَسْكَ كَبْشٍ».

[باب مَعِيشَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

١٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسُامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ، فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا يَتَحَامَلُ حَتَّى يَجِيءَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ، فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا يَتَحَامَلُ حَتَّى يَجِيءَ بِاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ، فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا يَتَحَامَلُ حَتَّى يَجِيءَ بِاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانَهُ أَلْفٍ » قَالَ شَقِيقٌ: «كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ».

١٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، سَمِعَهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ، عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَر، حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا».

١٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَيْقَ، عَنْ عُبَّاسٍ الْخُرُيْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، "أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ عَبَّاسٍ الْخُرُيْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، "أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ جُوعٌ وَهُمْ سَبْعَ ثَمَرَاتٍ لِكُلِّ جُوعٌ وَهُمْ سَبْعَ ثَمَرَاتٍ لِكُلِّ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَبْعَ ثَمَرَاتٍ لِكُلِّ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَبْعَ ثَمَرَاتٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ تَمْرَةٌ"

١٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عُينَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّعِيمِ بُنِ النَّعِيمِ بْنِ النَّعِيمِ بْنِ النَّعِيمِ بْنِ النَّعِيمِ فَسْ اللَّهُ عَنْهُ ؟ وَإِنَّمَا هُوَ الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ، وَالنَّهُ سَيَكُونُ ».

١٥٩٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ ثَلَاثُهِاتَةٍ، نَحْمِلُ أَزْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا، فَفَنِي أَزْوَادُنَا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ ثَلَاثُهِاتَةٍ، نَحْمِلُ أَزْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا، فَفَنِي أَزْوَادُنَا، حَلَى مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ ثَلَاثُهُ إِلَّهُ مَلُ أَنْ وَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا، فَفَنِي أَزْوَادُنَا، حَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ ثَلَاثُهُ إِنَّ أَنَا عَبْدِ اللّهِ وَأَيْنَ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنَ كَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنَّا تَمْرَةُ اللهَ عَنْ اللهُ عَلْدِ اللّهِ وَأَيْنَ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنَ اللهُ عُلْهَ اللهُ عَلْهَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

# [باب فِي الْبِنَاءِ وَالْحُرَابِ]

السَّفَرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي السَّهَ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، السَّفَرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ نُعْالِحُ خُصًّا لَنَا، وَهَى نَحْنُ نُصْلِحُهُ، وَنَحْنُ نُعْالِحُ خُصًّا لَنَا، وَهَى نَحْنُ نُصْلِحُهُ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟ » فَقُلْتُ: خُصُّ لَنَا، وَهَى نَحْنُ نُصْلِحُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ».

قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَلْحَةَ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبَّةٍ عَلَى باب رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: ( مَا هَذِهِ ؟ ) قَالُوا: قُبَّةٌ بَنَاهَا فُلَانُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( كُلُّ مَالٍ يَكُونُ هَكَذَا، فَهُو وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »، فَبَلَغَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( كُلُّ مَالٍ يَكُونُ هَكَذَا، فَهُو وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »، فَبَلَغَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( يَوْحَمُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ، فَلَمْ يَرَهَا، فَشَالَ عَنْهَا، فَأَخْبِرَ أَنَّهُ وَضَعَهَا فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ، فَلَمْ يَرَهَا، فَسَأَلَ عَنْهَا، فَأَخْبِرَ أَنَّهُ وَضَعَهَا فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ، فَلَمْ يَرَهَا، فَسَأَلَ عَنْهَا، فَأَخْبِرَ أَنَّهُ وَضَعَهَا لِلَا بَلَغَهُ عَنْكَ، فَقَالَ: ( يَوْحَمُهُ اللَّهُ عَنْكَ، فَقَالَ: ( يَوْحَمُهُ اللَّهُ عَيْهُ اللَّهُ عَنْكَ، فَقَالَ: ( قَالَ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْكَ، فَقَالَ: ( اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهَا لِللهُ عَنْكَ، فَقَالَ: ( اللهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ا

١٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ سَعِيدِ بِنِ عَمْرِ و بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَنَيْتُ بَيْتًا يُكِنَّنِي مِنَ الْطَرِ، وَيُكِنَّنِي مِنَ الشَّمْسِ، مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ خَلْقٌ لِلَّهِ تَعَالَى».

١٦٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ: أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُودُهُ، فَقَالَ: لَقَدْ طَالَ سَقْمِي، وَلَوْلَا عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ: أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُودُهُ، فَقَالَ: لَقَدْ طَالَ سَقْمِي، وَلَوْلَا أَنِّي مَضَرِّبُ بُنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا تَتَمَنَّوُا الْمُوْتَ» لَتَمَنَّوُ الْمُوْتَ» لَتَمَنَّوُ اللَّوْتَ» لَتَمَنَّوُ اللَّوْتَ» لَتَمَنَّوُ اللَّوْتَ» لَتَمَنَّوُ اللَّوْتَ» لَتَمَنَّوُ اللَّوْتَ» لَتَمَنَّوُ اللَّوْتَ» لَتَمَنَّوُ اللَّوْتَ الْمَاءِ».

# [باب التَّوَكُّلِ وَالْيَقِينِ]

١٦٤ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: مَدَّ أَبِي تَجْيم الْجَيْشَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَر، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي تَجْيم الْجَيْشَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَر، يَقُولُ: «لَوْ أَنْكُمْ تَوكَّلْتُمْ عَلَى يَقُولُ: «لَوْ أَنْكُمْ تَوكَّلْتُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَوْ أَنْكُمْ تَوكَّلْتُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَوْ أَنْكُمْ تَوكَّلْتُمْ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَوْ أَنْكُمْ تَوكَّلْتُمْ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَوْ أَنْكُمْ تَوكَّلْتُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَوْ أَنْكُمْ تَوكَّلْتُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَوْ أَنْكُمْ تَوكُلْتُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَوْ أَنْكُمْ تَوكُلْهُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغُدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا».

١٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَّامٍ بْنِ شُرَحْبِيلَ أَبِي شُرَحْبِيلَ، عَنْ حَبَّةَ، وَسَوَاءٍ، ابْنَيْ خَالِدٍ، الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَّامٍ بْنِ شُرَحْبِيلَ أَبِي شُرَحْبِيلَ، عَنْ حَبَّةَ، وَسَوَاءٍ، ابْنَيْ خَالِدٍ، قَالَا: دَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو يُعَالِجُ شَيْئًا، فَأَعَنَّاهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَا تَيْأَسَامَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو يُعَالِجُ شَيْئًا، فَأَعْنَاهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: «لَا تَيْأَسَامَ تَلِدُهُ أُمُّهُ أَحْرَ، لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ، ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ».

٢١٦٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو شُعَيْبِ صَالِحُ بْنُ رُزَيْقٍ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيِّ بْنِ رَبَاح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةً، فَمَنِ اتَّبَعَ قَلْبُهُ الشُّعَبَ كُلَّهَا، لَمْ يُبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكُهُ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ التَّشَعُّبَ».

١٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ﴿ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ ».

١٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَلَا تَعْجِزْ، فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ، فَقُلْ: قَدَرُ اللَّهِ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، وَإِيَّاكَ وَاللَّوْ، فَإِنَّ اللَّوْ، تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ».

### [باب الْحِكْمَةِ]

١٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْل، عَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِن، حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا». عَسْدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَبْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَ كَثِيرٌ مِنَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، الصِّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ».

١٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ جُبَيْرٍ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ جُبَيْرٍ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: عَالَا يَعْمَلُ مَ عَنْفِي أَيْدِي النَّاسِ».

١٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرة، قَالَ: قَالَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ يَسْمَعُ الْحِكْمَة، ثُمَّ لا يَحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِشَرِّد مَا سَمِع، كَمَثُلِ رَجُلٍ أَتَى رَاعِيًا، فَقَالَ: يَا رَاعِي يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِشَرِّد مَا سَمِع، كَمَثُلِ رَجُلٍ أَتَى رَاعِيًا، فَقَالَ: يَا رَاعِي لَكُدِّرْنِي شَاةً مِنْ غَنَمِك، قَالَ: اذْهَبُ فَخُذْ بِأُذُنِ خَيْرِهَا، فَذَهَبَ فَأَخَذَ بِأُذُنِ خَيْرِهَا، فَذَهَبَ فَأَخَذَ بِأُذُنِ كَلْبِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[باب الْبَرَاءَةُ مِنَ الْكِبْرِ وَالتَّوَاضُعُ]

١٧٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي مُسْلِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي مُسْلِم، عَنْ أَلِي هُرَيْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظْمَةُ إِزَارِي، مَنْ نَازَعَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظْمَةُ إِزَارِي، مَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ».

١٧٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، أَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ».

١٧٦ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْخَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ يَتَوَاضَعُ لِلَّهِ دَرَجَةً، يَرْ فَعُهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً، وَمَنْ يَتَوَاضَعُ لِلَّهِ دَرَجَةً، يَرْ فَعُهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً، وَمَنْ يَتَكَابُرُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ يَتَوَاضَعُ لِلَّهِ دَرَجَةً، حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَل السَّافِلِينَ».

١٧٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ- بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَسَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ﴿ وَسَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ﴿ إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: ﴿ إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَهَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَلِهَا مِنْ أَهْلِ اللّهِ يَنْةِ لَيَا إِنْ كَانَتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَهَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَلِهَا حَتَّى تَذْهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ مِنَ اللّهِ ينَةِ، فِي حَاجَتِهَا».

١٧٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُسْلِمِ الْأَعْوَرِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَعُودُ المُريض، وَيُشَيِّعُ الجِّنَازَة، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ المُمْلُوكِ، وَيَرْكَبُ الجِّهَارَ، وَكَانَ يَوْمَ قُرَيْظَة، وَالنَّضِيرِ عَلَى حِمَارٍ، وَيَوْمَ خَيْبَرَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِرَسَنٍ مِنْ لِيفٍ، وَتَحْتَهُ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ، وَتَحْتَهُ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ، وَتَحْتَهُ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ».

١٧٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حَمَادٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ خَطَبَهُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلِيَّ، أَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ خَطَبَهُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلِيَّ، أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ».

### [باب الْحَيّاءِ]

١٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ، مَوْلًى لِأَنْسِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ، مَوْلًى لِأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ عَذْرَاءَ فِي خِدْرِهَا، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا رُبْعِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ».

١٨١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَعْيَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَعْيَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ يَعْيَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا، وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ».

١٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ ثُحَمَّدِ الْوَرَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ ثُحَمَّدِ الْوَرَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ لِينٍ خُلُقًا، وَإِنَّ خُلُقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ لِينٍ خُلُقًا، وَإِنَّ خُلُقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ لِينٍ خُلُقًا، وَإِنَّ خُلُقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ».

١٨٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بِنِ حِرَاشٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِنِ حِرَاشٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ مِمَّا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ مِمَّا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»

١٨٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَيَاءُ مِنَ الْحُسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَيَاءُ مِنَ الْحُفَاء، وَالْجِفَاءُ فِي النَّارِ». الْإِيمَانِ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجُنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجُفَاء، وَالْجُفَاءُ فِي النَّارِ».

١٨٥ - حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا كَانَ الْمُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ». وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ».

[باب الخِلْمِ]

١٨٦ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُن كَيْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْن ُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْن أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُو قَادِرٌ عَلَى أَبِيهِ، أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَاثِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي أَيِّ الْحُورِ شَاءً».

١٨٧ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْمُمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عُهَارَةَ الْعَبْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَتَنْكُمْ وُفُودُ عَبْدِ الْقَيْسِ، وَمَا نَرَى أَحَدًا، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذْ جَاءُوا فَنَزَلُوا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَقِي الْأَشَجُّ الْعَصَرِيُّ، فَجَاءَ بَعْدُ، فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَقِي الْأَشَجُّ الْعَصَرِيُّ، فَجَاءَ بَعْدُ، فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَأَتَاخَ رَاحِلَتَهُ، وَوَضَعَ ثِيَابَهُ جَانِبًا، ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَشُعُ أَاللهُ أَشَيْءٌ جُبِلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلِيْهِ وَسَلَّمَ عُلِيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

١٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهُرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْفَضْلِ الْفَضْلِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: هَلَا يُعَلَيْ عُكِبُهُمَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِلْأَشَجِّ الْعَصَرِيِّ: ﴿ إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ مُحِبُّهُمَا النَّهُ: الْحِلْمَ، وَالْحَيَاءَ».

١٨٩ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ. بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَمَّادُ بِثُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَمَّادُ فَلَ مَسْ عُنَ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ، مِنْ جُرْعَةٍ غَيْظٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ، مِنْ جُرْعَةٍ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ».

### [باب الْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ]

١٩٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُورِّقِ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُورِّقِ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي أَزَى مَا لَا تَرُوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرُوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، إِنَّ السَّبَاءَ أَطَّتْ، وَحَقَّ هَا أَنْ تَثِطَّ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا لَا تَسْمَعُونَ، إِنَّ السَّبَاءَ أَطَّتْ، وَحَقَّ هَا أَنْ تَثِطَّ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلّهِ، وَاللّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَمَا تَلَذَذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، وَكَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُكَاتِ، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَمَا تَلَذَذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، وَكَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُكَاتِ، وَلَا لَكُ، وَاللّهِ لَوْدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ».

١٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا».

١٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنْ مُرَاتُ مُومِ مُنْ وَيَيْنَ أَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، أَنْ مَنْ إِسْلَامِهِمْ، وَيَيْنَ أَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ،

يُعَاتِبُهُمُ اللَّهُ بِهَا، إِلَّا أَرْبَعُ سِنِينَ: ﴿ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُو بُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [الحديد: ١٦]".

- 21013 - 2013 - 2013 - 2013 - 2013 - 2013 - 2013 - 2013 - £114 - £143 - £144 - £144 - £144 - £144 - £144 - £144 - £19 - £149 - £149 - £147 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £149 - £ (2197-219).

#### (التعلق)

الإنسان إذا طال عليه الأمد بالشبهة قسى قلبه، وإذا طال عليه الأمد بالشهوة مل ورجع.

#### (المتن)

٤١٩٣ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُكْثِرُوا الضَّحِك، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمُيتُ الْقَلْتَ».

١٩٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا وَسَلَّمَ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا وَسَلَّمَ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا وَ مَنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُ لَاءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١]، فَنَظُرْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ".

2190 حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ، فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ، فَبَكَى، حَتَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ، فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ، فَبَكَى، حَتَّى بَلُ الثَّرَى، ثُمَّ قَالَ: (يَا إِخُوانِي إِنْ هَذَا فَأَعِدُوا).

2 ١٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْ وَانَ الدِّمَشْ قِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا».

١٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدِ الزُّرَقِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَالَا: حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الزُّرَقِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَلْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ، وَإِنْ كَانَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ، وَإِنْ كَانَ

مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ، مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ثُمَّ تُصِيبُ شَيْعًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ».

## [باب التَّوَقِّي عَلَى الْعَمَلِ]

١٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَّذِينَ اللَّهِ مَنِ بْنِ سَعِيدِ الْهُمْدَانِيِّ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَالَّذِينَ اللَّهُ مَنِ بُنِ سَعِيدِ الْهُمْدَانِيِّ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَالَّذِينَ وَيَسْرِتُهُ الرَّحُنُ اللَّهُ مَنْ مَا آتَوْا وَقُلُو بُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ [المؤمنون: ٦٠] أَهُو الَّذِي يَزْنِي، وَيَسْرِتُهُ، وَيَسْرِتُهُ الرَّجُلُ وَيَشْرَبُ الْخُمْرَ؟ قَالَ: ﴿ لَا ، يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَوْ يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ وَيَصُومُ ، وَيَصَدَّقُ، وَيُصَلِّي، وَهُوَ يَخَافُ أَنْ لَا يُتَقَبَّلَ مِنْهُ ».

١٩٩٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ رَبِّ، بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ رَبِّ، فَنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ رَبِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولَةُ اللهُ اللهُ

٤٢٠٠ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْجِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلانِيَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلانِيةِ، فَأَحْسَنَ، قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا عَبْدِي حَقًّا».

- £1£9- £1£4- £1£V- £1£7- £1£0- £1££- £1£٣) £10V\_ £107\_ £100\_ £10£\_ £107\_ £107\_ £101\_ £10. £170- £17£- £174- £174- £171- £17.- £109- £10A-- \$174- \$174- \$174- \$174- \$174- \$177-- \$111- \$114- \$174- \$174- \$174- \$174- \$174-- \$119 - \$119 - \$119 - \$119 - \$119 - \$119 - \$119 - \$119 - \$119 (EY + + - E 199 - E 19A

#### (التعليق)

والنفاق هو الفارق بين عبادة العلانية وعبادة السر، فإذا زادت عبادة العلانية عن عبادة السر- فإن هذا هو نسبة النفاق لدى الإنسان، وكل عمل يفعله الإنسان في العلانية ولا يفعله في السر ـ فهذا درب من دروب النفاق، ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان يعمل شيئًا في العلانية فعليه أن يفعله في السر. حتى ېز کيه.

ولهذا عظّم الله عَلَى عبادة السر. على عبادة العلانية ودمعة الخلوة على دمعة العلانية، لهذا جاء في الحديث عن رسول الله الله الله على حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله على في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال النبي الله على الله ورجل ذكر الله خاليً العبرة وبذلك هي في الخلوة ذلك أن الإنسان لا تخرج دمعته في خلوة إلا لعظمة الله في قلبه، لأنه لا يراه أحد، ولهذا دمعة واحدة في الخلوات أعظم عند الله على من سكب العبرات في الجلوات.

#### (المتن)

٤٢٠١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قَارِبُوا، وَسَدِّدُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قَالَ أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللهُ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ»، قَالُوا: وَلَا أَنْت؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ، وَفَضْلٍ».

## [باب الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ]

٤٢٠٢ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْ وَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعُشْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنِ النَّهُ مَنْ عَمِلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، فَمَنْ عَمِلَ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي، فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ».

٢٠٠٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَبَّالُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْحُمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْحُمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَنْبَا عَبْدُ اللهِ عَنْ إِي سَعْدِ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيّ، قَالَ: أَنْ مَنْ إِي سَعْدِ بْنِ أَبِي سَعْدِ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيّ، وَكَانَ مِنَ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا جَمَعَ اللّهُ وَكُانَ مِنَ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا جَمَعَ اللّهُ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي

عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَدَكاءِ عَنِ الشُّرُكِ».

٤٢٠٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْرُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَذَاكُو الْمُسِيحِ الدَّجَالِ؟ » الدَّجَالَ، فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِهَا هُو أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمُسِيحِ الدَّجَالِ؟ » قَالَ: قُلْنَا: بَلَى، فَقَالَ: «الشِّرْكُ الْحَقِيُّ، أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ، لِلَا يَرَى مِنْ نَظْرِ رَجُلِ».

٥ ٢ ٢ ٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحُسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ عَنْ عَالَمَ عَلْ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ أَخُوفَ مَا أَتَحُوَّفُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ أَخُوفَ مَا أَتَحُوَّفُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا قَمَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(1 \* 7 \$ - 7 \* 7 \$ - 3 \* 7 \$ - 6 \* 7 \$ )

(التعليق)

أعظم ما يعالج الرياء والشرك الأصغر هو أن يكثر الإنسان من عبادة السر. ويغتنم الخلوة بالعبادة، فإذا كان وحده في السيارة أو في ظلمة أو في غرفة

أو في سفر يكثر من صلاة، من استغفار من تسبيح وتهليل، يغتنم قدر إمكانه مسارعًا بعبادة الخلوات حتى يزكو لديه ما يفعله في العلانية.

#### (المتن)

٢٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَلِيَة عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّة الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ يُسَمِّعْ يُسَمِّعْ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَاءِ يُرَاءِ اللَّهُ بِهِ».

٤٢٠٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ،
 عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يُرَاءِ يُرَاءِ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ يُسَمِّع يُسَمِّع اللَّهُ بِهِ».

### [باب الْحَسَدِ]

١٢٠٨ - حَدَّثَنَا أَبِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِشْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِشْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رُجُلُ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، فَهُو رَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، فَهُو يَعْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا».

٤٢٠٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ سُفْيَانُ، عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ

وَسَلَّمَ: « لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ». وَآنَاءَ النَّهَارِ».

٤٢١٠ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَيَّالُ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا الله عَنْ أَبِي النِّنَادِ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أَبِي النِّنَاتِ، كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ وَالطَّيَاتِ، كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ النَّارُ النَّارُ النَّارُ النَّارُ، وَالطَّيَامُ جُنَّةُ مُن النَّارِ».

# [باب الْبَغْي]

الْمُارَكِ، وَابْنُ عُلَيَّة، عَنْ عُينْنَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ بَكْرَة، قَالَ: قَالَ الْمُعُونِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَة، قَالَ: قَالَ وَابْنُ عُلَيَّة، عَنْ عُينْنَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ وَسُلَّمَ: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَة فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، مِنَ الْبَغْي، وَقَطِيعَةِ الرَّحِم».

٢١٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَة، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ اللَّوْمِنِينَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْرَعُ الْخَيْرِ ثَوَابًا الْبِرُّ، وَصِلَةُ الرَّحِم، وَأَسْرَعُ الشَّرِ. اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْرَعُ الْخَيْرِ ثَوَابًا الْبِرُّ، وَصِلَةُ الرَّحِم، وَأَسْرَعُ الشَّرِ. عُقُوبَة، الْبَغْيُ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِم».

271٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَيْدٍ الْمُدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ، أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ».

١٢١٤ – حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوْضَعُوا، وَلَا يَبْغِي بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ».

# [باب الْوَرَعِ وَالتَّقْوَى]

2 ٢١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ وَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ وَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَظِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَظِيَّةَ السَّعْدِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ وَسَلَّمَ: «لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَا لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَلَيْهُ وَسُلَعُهُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعْهُ الْعَبْدُ اللّهَ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَكُونُ لَا لَا عَلْهُ لَا لَا لَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

٢١٦ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيثُ بْنُ سُمَيًّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيثُ بْنُ سُمَيًّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و، قَالَ: «كُلُّ عَمْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ التَّقِيُّ اللَّسَانِ»، قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ، نَعْرِفُهُ، فَمَا خَمْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: «هُوَ التَّقِيُّ اللَّهَانِ»، قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ، نَعْرِفُهُ، فَمَا خَمْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: «هُوَ التَّقِيُّ اللَّهَانِ»، وَلاَ جَسَدَ».

٢١٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ: قَالَ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا، تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَأَجِبٌ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَكُنْ قَنِعًا، تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَأَجِبٌ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تَكُنْ مُوْمِنًا، وَأَقِلَ الضَّحِك، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ، تَكُنْ مُسْلِمًا، وَأَقِلَّ الضَّحِك، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ، تَكُنْ مُسْلِمًا، وَأَقِلَّ الضَّحِك، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ

١١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْنَافِي بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخُوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ، وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ، وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ».

٤٢١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَةً بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَبُ الْمَالُ، وَالْكَرَمُ التَّقُوى».

٢٢٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَيَّارٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاً: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحُسَنِ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ضُرَيْبِ بْنِ نُقَيْرٍ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ضُرَيْبِ بْنِ نُقَيْرٍ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ضُرَيْبِ بْنِ نُقَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْمَدُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنِّي لَأَعْرِفُ كَلِمَةً - وَقَالَ ذَرِّ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنِّي لَأَعْرِفُ كَلِمَةً - وَقَالَ فَرَدًّ، قَالَ رَسُولُ اللهِ أَيَّةُ آيَةٍ؟
 عُثْمَانُ: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢].

# [باب الثَّنَاءِ الْحُسَنِ]

النَّاوِ»، قَالُوا: بِمَ ذَاكَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ﴿ فَالَّنَاءِ الْحُسَنِ، وَالنَّنَاءِ السَّمِّ، أَنْتُمْ النَّهِ قَالَ: ﴿ وَالنَّنَاءِ السَّمِّ، وَالنَّنَاءِ السَّمِّ، وَالنَّنَاءِ السَّمِ النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّنَاءِ السَّمِ النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّنَاءِ السَّمِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِالنَّبَاوَةِ، أَو النَّبَاوَةِ مِنْ أَهْلِ الْبَنَاوَةِ وَالنَّنَاءِ السَّمِ عَنْ أَهْلِ النَّبَاوَةُ مِنَ الطَّائِفِ، قَالَ: ﴿ يُوشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الجُنَّةِ، مِنْ أَهْلِ النَّنَاءِ السَّمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّنَاءِ السَّمِعِ النَّالَةِ قَالَ: ﴿ يُوشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الجُنَّةِ، مِنْ أَهْلِ النَّاوَةِ مَا السَّمِ قَالَ: ﴿ يُوشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الجُنَّةِ ، مِنْ أَهْلِ النَّالَةِ قَالَ: ﴿ يُولِلنَّنَاءِ السَّمِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

١٤٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ اللهُ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ كُلْتُومِ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ أَنِّي قَدْ عَنْ كُلْهُ وَسَلَّمَ : « عَنْ تَكُنهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَحْسَنْتُ، وَإِذَا أَسَأْتُ أَنْ أَعْلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا قَالَ جِيرَانُكَ: قَدْ أَسَأْتُ، فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا قَالُوا: إِنَّكَ قَدْ أَسَأْتَ، فَقَدْ

·

۲۱۱۶ - ۲۱۱۶ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۸ - ۲

ولهذا أعلم الناس بالشخص جاره وأعظم ما يُسأل عنه بالوصول إليه من جهة خلقه ودينه أن يُسأل الجار وذلك لقربه وأعلم الناس بحاله، وحال أهله، ومدخله، ومخرجه، وأدبه، ودينه، وصلاته، وستره، وعفافه، فهو أعلم الناس لقربه منه.

### (المتن)

٣٢٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ، وَإِذَا أَسَأْتُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ: أَنْ قَدْ أَحْسَنْتَ، فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَأْتَ، فَقَدْ أَسَأْتَ، فَقَدْ أَسَانُتَ، فَقَدْ أَسَانُتَ، فَقَدْ أَسَانُتَ، فَقَدْ أَسَانُتَ، فَقَدْ أَسَانُتَ،

١٢٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى، وَزَيْدُ بِنُ أَخْزَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بِنُ أَبِي ثُبَيْتٍ، عَنْ أَبِي الجُوْزَاءِ، عَنِ أَبِي الجُوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَهْلُ الجُنَّةِ، مَنْ مَلاَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَهْلُ الجُنَّةِ، مَنْ مَلاَ اللَّهُ أَذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ خَيْرًا، وَهُو يَسْمَعُ، وَأَهْلُ النَّادِ، مَنْ مَلاَ اللَّهُ أَذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا، وَهُو يَسْمَعُ».

27۲٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ لِلَّهِ، فَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، قَالَ: «ذَلِكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ».

عبدُ بن عبد بن الله عبد بن المعبد المعبد

### [باب النيَّةِ]

٢٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَا: أَنْبَأَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُعَدِ، قَالَا: أَنْبَأَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ عُمْرَ بْنَ الْخُطَّابِ، وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ، وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ﴿إِنَّهَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَلِكُلِّ الْمُرِئِ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَلَيْلُ اللهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِللهُ لِللهُ عَلَيْهِ اللّهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِللهُ لِللهِ يُقُولُ: فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِللهُ لِللهِ يُعْرَقُهُ إِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِللّهُ لِللّهُ اللّهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِللّهُ لِللّهِ يُولِي اللّهِ اللهِ الْمَرَأُ وَ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ ثُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجُعْدِ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، كَمَثَلِ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ، رَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمَ، وَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ عَلْمً، وَلَمُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمً، وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمِهِ فِي مَالِهِ، يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا، وَلَمْ

يُؤْتِهِ مَالًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ»، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، وَرَجُلٌ اَنَاهُ اللَّهُ مَالًا، وَلَا يَوْتِهِ عِلْمًا، فَهُو يَخْبِطُ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ عِلْمًا، وَلَا مَالًا، فَهُو يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا، عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ»، قَالَ رَسُولُ مَالًا، فَهُو يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا، عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ »، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَهُمَا إِنِي الْمُؤْوِدِي قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُفَصَّلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُفَضَّلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح وحَدَّثَنَا عَنْ مَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح وحَدَّثَنَا عَنْ مَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ مَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ مُنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

٤٢٢٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ».

٤٢٣٠ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: أَنْ مَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى فِي اللهُ عَلَى فَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُو

[باب الْأَمَلِ وَالْأَجَلِ]

2٢٣١ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ. بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي يَعْلَى، عَنِ النَّبِيِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَنَّهُ خَطَّ خَطًّا مُرَبَّعًا، وَخَطًّا وَسَطَ الْخُطِّ الْمُربَّعِ وَخُطُوطًا إِلَى جَانِبِ الْخُطِّ اللَّرِي خَطَّ خَطًّ المُربَّعِ، فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ » وَسَطَ الْخُطُّ الْمُربَّعِ، وَخَطًّ الْمُربَعِ، وَخَطًّ الْإِنسَانُ الْخُطُّ الْأَوْسَطُ، وَهَذِهِ الْخُطُوطُ إِلَى جَانِبِ الْخُطُّ الْمُربَّعِ، فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ » قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «هَذَا الْإِنسَانُ الْخُطُّ الْأَوْسَطُ، وَهَذِهِ الْخُطُّوطُ إِلَى جَانِبِ الْمُعُوطُ إِلَى جَانِبِ الْمُعُوطُ إِلَى جَانِبِ الْمُعْرَاضُ تَنْهَشُهُ – أَوْ تَنْهَسُهُ – مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا أَصَابَهُ هَذَا، وَالْحُطُّ الْمُربَّعُ، الْأَعْرَاضُ تَنْهَشُهُ – أَوْ تَنْهَسُهُ – مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا أَصَابَهُ هَذَا، وَالْحُطُّ الْمُربَّعُ، الْأَجُلُ الْمُحِيطُ، وَالْحُطُّ الْخُورُةِ الْأَعْرَاضُ الْحُلُولُ اللهُ عَلَاهُ الْمُربَعُ وَالْحُطُلُهُ الْمُورِةُ الْأَعْرَاضُ الْمُ الْعُولُ الْمُورِةُ الْأَمْلُ».

(7773 -3773 -0773 -7773 -7773 -7773 -7773 -7773 -7773)

#### (التعليق)

وأعظم ما يضل به الناس الأمل يضلهم ولو قيل للإنسان أنك تعيش مائة سنة لجزع وما طاب له عيش، ولكن إذا فتح عمله وغالب ظنه يعيش دون ذلك لعاش وهو على أنس، ولهذا الأمل يفتن به الإنسان ويرجو ما لا يرجوه غيره.

(المتن)

٤٢٩٢ – حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ مَرْحُومَةٌ، مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ مَرْحُومَةٌ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ مَرْحُومَةٌ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ مَرْحُومَةٌ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَرْحُومَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَرْحُومَةً إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ النَّسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ النَّارِ» . النَّشْرِكِينَ، فَيُقَالُ: هَذَا فِذَا قُلَ مِنَ النَّارِ» .

 $(\xi Y q)$ 

#### (التعليق)

وهذا الإسناد الثلاثي من ثلاثيات ابن ماجة.

### (المتن)

## [باب مَا يُرْجَى مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ]

٣٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ، قَسَمَ مِنْهَا رَحْمَةً بَيْنَ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ، فَبِهَا يَتَرَاحُونَ، وَبِهَا قَالَ: ﴿إِنَّ لِلّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ، قَسَمَ مِنْهَا رَحْمَةً بَيْنَ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ، فَبِهَا يَتَرَاحُمُونَ، وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى أَوْلَادِهَا، وَأَخْرَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بَهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٤٢٩٤ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، مِائَةَ رَحْمَةٍ، فَجَعَلَ فِي

الْأَرْضِ مِنْهَا رَحْمَةً، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وَالْبَهَائِمُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضِ، وَالظَّيْرُ، وَأَخَّرَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، أَكْمَلَهَا اللَّهُ بِهَا وَالطَّيْرُ، وَأَخَّرَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، أَكْمَلَهَا اللَّهُ بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ».

8 ٢٩٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، لَـّا خَلَقَ الْخَلْق، كَتَبَ بِيدِهِ عَلَى نَفْسِهِ: إِنَّ رَحْمَتِى تَغْلِبُ غَضَبى».

١٩٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بِنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بِنُ عُمَيْ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَوَانَةَ قَالَ: «يَا مُعَاذُ هَلْ قَالَ: «يَا مُعَاذُ هَلْ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ هَلْ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا عَلَى حِمَادٍ ، فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ تَلْدِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى اللهِ عِلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَل

٤٢٩٧ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْيَى الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، فَمَرَّ بِقَوْمٍ، فَقَالُ: «مَنِ الْقَوْمُ؟ » فَقَالُوا: نَحْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْرَأَةٌ تَحْصِبُ تَنُّورَهَا، وَمَعَهَا ابْنُ فَقَالُ: «مَنِ الْقَوْمُ؟ » فَقَالُوا: نَحْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْرَأَةٌ تَحْصِبُ تَنُّورَهَا، وَمَعَهَا ابْنُ فَقَالُ وَرَقَا فَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرَاقُ مُعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَنَحْتُ بِهِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَرْحَمِ اللَّهِ بِأَرْحَمَ بِعِبَادِهِ مِنَ الْأُمِّ بِولَدِهَا؟ قَالَ: «بَلَى»، قَالَتْ: أَولَيْسَ اللَّهُ بِأَرْحَمَ بِعِبَادِهِ مِنَ الْأُمِّ بِولَدِهَا؟ قَالَ: «بَلَى»، قَالَتْ: فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ «بَلَى»، قَالَتْ: فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَدَهَا فِي النَّارِ، فَأَكَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِي، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: « إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا المُارِدَ وَسَلَّمَ يَبْكِي، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: « إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا المُارِدَ اللَّهُ مَرِّدُهُ عَلَى اللَّهِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».

١٩٨٨ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا شَقِيُّ»، هُرَيْرَةَ، قَالَ: (مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لِلَّهِ بِطَاعَةٍ، وَلَمْ يَتُرُكُ لَهُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنِ الشَّقِيُّ؟ قَالَ: (مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لِلَّهِ بِطَاعَةٍ، وَلَمْ يَتُرُكُ لَهُ مَعْمَلْ لِلَّهِ بِطَاعَةٍ، وَلَمْ يَتُرُكُ لَهُ مَعْمِيةً».

٤٢٩٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُ[باب قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنسِ حَدَّثَنَا شُهَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخُو حَزْمِ الْقُطَعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنسِ بَنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَرَأَ، أَوْ تَلا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ هُوَ أَهْلُ بُنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَرَأَ، أَوْ تَلا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ هُوَ أَهْلُ أَنْ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَنَا أَهْلُ أَنْ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَنَا أَهْلُ أَنْ اللّهُ عَنَى وَأَهْلُ المُخْفِرَةِ ﴾ [المدثر: ٥٦]، فَقَالَ: قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَنَا أَهْلُ أَنْ أَنُو الْمُنْ اللّهُ عَلَى مَعِي إِلَهُا آخَرَ، فَلَنَ أَنُو الْمُنْ اللّهُ عَلَى مَعِي إِلَهُا آخَرَ، فَلَنَا أَهْلُ أَنْ اللّهُ عَلَى مَعِي إِلَهُا آخَرَ، فَلَنَا أَهُلُ أَنْ اللّهُ عَلَى مَعِي إِلَهُا آخَرَ، فَأَنَا أَهْلُ أَنْ اللّهُ عَلَى مَعِي إِلَهُا آخَرَ، فَلَنَا أَهُلُ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْ أَنسٍ، أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ هُو أَهْلُ التَّقُوى وَأَهْلُ النَّقُوى وَأَهْلُ المُغْفِرَةِ ﴾ [المدثر: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ هُو أَهْلُ التَّقُوى وَأَهْلُ النَّقُوى وَأَهْلُ المُعْفِرَةِ ﴾ [المدثر:

٥٦]، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « قَالَ رَبُّكُمْ: أَنَا أَهْلُ أَنْ أُتَّقَى فَلَا يُشْرِكَ بِي، أَنْ أَغْفِرَ لَهُ». يُشْرِكَ بِي، أَنْ أَغْفِرَ لَهُ».

٠ • ٤٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُبْلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُصَاحُ بِرَجُل مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ، فَيُنْشَرُ. لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلًّا، كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَلْ تُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْتًا؟ فَيَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا، ثُمَّ يَقُولُ: أَلَكَ عُذْرٌ، أَلَكَ حَسَنَةٌ؟ فَيُهَابُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍ، وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ، مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ، وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ، وَتَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: الْبِطَاقَةُ: الرُّقْعَةُ، وَأَهْلُ مِصْرَ يَقُولُونَ لِلرُّقْعَةِ: بطَاقَةً» .

## [باب ذِكْرِ الْحُوْضِ]

٢٣٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلِيَّةُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

قَالَ: «إِنَّ لِي حَوْضًا مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ، وَبَيْتِ الْمُقْدِسِ أَبْيَضَ، مِثْلَ اللَّبَنِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُوم، وَإِنِّي لَأَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٢٠٠٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ رِبْعِيِّ، عَنْ حُذَيْفَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ حَوْضِي لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ إِلَى عَدَنَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَآنِيتُهُ أَكْثَرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ حَوْضِي لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ إِلَى عَدَنَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَآنِيتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النَّجُومِ، وَهَو أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنِّي لَأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ، كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الْإِبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ»، قِيلَ: يَا بِيدِهِ إِنِّي لَأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ، كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الْإِبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ»، قِيلَ: يَا بِيدِهِ إِنِّي لَأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ، كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الْإِبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ، مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ لَيْسَتْ رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ، مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ لَيْسَتْ لِلْا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَرْفِي اللَّهُ الْوَصُوءِ لَيْسَتْ لِكُولَ عَلَى اللهِ عَيْرِكُمْ».

٣٠٠٣ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْ وَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَبِّتُ قَالَ: نَبِّتُ قَالَ: خَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ سَالِمٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نُبِّتُ قَالَ: نُبِّتُ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْحَبَثِيِّ، قَالَ: بَعَثَ إِلِيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَتَيْتُهُ عَلَى بَرِيدٍ، فَلَمَّ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْحَبْثِيِّ، قَالَ: بَعَثَ إِلِيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَتَيْتُهُ عَلَى بَرِيدٍ، فَلَمَّ قَدِمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: لَقَدْ شَقَقْنَا عَلَيْكَ، يَا أَبَا سَلَّامٍ فِي مَرْكَبِكَ، قَالَ: أَجَلْ، وَاللَّهِ يَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ مِنِينَ، قَالَ: وَاللَّهِ، مَا أَرَدْتُ اللَّشَقَّةَ عَلَيْكَ، وَلَكِنْ حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ أَمِيرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْحُوضِ، قَالَ: فَقُلْتُ: حَدَّثَنِي تَوْبَانُ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْحُوضِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُشَافِهَنِي بِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: حَدَّثَنِي تَوْبَانُ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ حَوْفِي مَا بَيْنَ عَدَنَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ حَوْفِي مَا بَيْنَ عَدَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ حَوْفِي مَا بَيْنَ عَدَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ حَوْفِي مَا بَيْنَ عَدَنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ حَوْفِي مَا بَيْنَ عَدَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ حَوْفِي مَا بَيْنَ عَدَنَ لَكُ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ حَوْفِي مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: هُلُكَةً مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: هُومِ السَّمَاءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَمُولِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ال

مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا، وَأَوَّلُ مَنْ يَرِدُهُ عَلَيَّ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ، الدُّنْسُ ثِيَابًا، وَالشُّعْثُ رُءُوسًا، الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ المُنْعَاّتِ، وَلَا يُفْتَحُ لَمُّمُ السُّدَدُ» الدُّنْسُ ثِيَابًا، وَالشُّعْثُ رُءُوسًا، الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ المُنْعَاتِ، وَلَا يُفْتَحُ لَمُمُ السُّدَدُ، وَلَا يُفْتَحُ المُنْعَاتِ، وَلَا يَعْبَدي عَمَر حَتَّى الْخُنَعَاتِ، وَلَا يَعْدَدُ وَلَا يَعْبَعُ وَلَا يَعْبَدي عَلَى جَسَدِي حَتَّى يَتَّسِخَ، وَلَا وَفُتِحَتْ لِي السُّدَدُ، لَا جَرَمَ أَنِّي لَا أَغْسِلُ ثَوْبِي الَّذِي عَلَى جَسَدِي حَتَّى يَتَّسِخَ، وَلَا أَدْهُنُ رَأْسِي حَتَّى يَشْعَثَ».

٤٣٠٤ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَة، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْ حَوْضِي عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ اللَّهِ يَنَةِ، وَعُمَانَ».

٥٣٠٥ – حَدَّثَنَا خُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: عَالَ اللهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُرَى فِيهِ أَبَارِيقُ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ».

2٣٠٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: هَنْ بَعْبَةُ، عَنِ الْنَبِيِّ صَلَّى اللهُ شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بِنِ عَبْدِ الرَّهْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ مَالَّهُ مَعَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَتَى المُقْبَرَةَ فَسَلَّمَ عَلَى المُقْبَرَةِ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَتَى المُقْبَرَةَ فَسَلَّمَ عَلَى المُقْبَرَةِ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مَوْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى بِكُمْ لَاحِقُونَ»، ثُمَّ قَالَ: «اَلْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَالَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخُوانَكَ؟ قَالَ: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانِي إِخُوانَكَ؟ قَالَ: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانِي إِخُوانِي اللّهِ عَلَى الْحُوسُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ الْخُوسُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ الْخُوضَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ الْخُوضَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ الْخُوضَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي، وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحُوضِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتُونَ مِنْ أُمْ يَاكُ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلُ غُرُّ مُحَيَّلَةُ بَيْنَ

ظَهْرَانَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا؟ » قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ، مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ»، قَالَ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحُوْضِ»، ثُمَّ قَالَ: «لَيْذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي، كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ، فَأْنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمُّوا فَيْقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، وَلَمْ يَزَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، فَأَقُولُ: أَلَا سُحْقًا، شَحْقًا، شَحْقًا».

# [باب ذِكْرِ الشَّفَاعَةِ]

٤٣٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَتُهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي وَسَلَّمَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَتُهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعُوتِي وَسَلَّمَ: ﴿ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَتُهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، فَهِي نَائِلَةٌ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ، لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا».

١٣٠٨ – حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو إِسْحَاقَ الْمُرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِم، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي اللَّهِ بْنِ حَاتِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ الدَم، وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشُقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِع، وَلَا فَخْرَ، وَلُواءُ الْحَمْدِ بِيكِدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا فَخْرَ، وَلَوَاءُ الْحَمْدِ بِيكِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا فَخْرَ».

ُ ٤٣٠٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا بِشُرُ. بْنُ الْفُضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ: قَالَ: وَسَلَّمَ: "أَمَّا أَهْلُ النَّارِ، الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فَلَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَّا أَهْلُ النَّارِ، الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فَلَا

يَمُوتُونَ فِيهَا، وَلَا يَحْيَوْنَ، وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمْ نَارٌ بِذُنُوبِهِمْ، أَوْ بِخَطَايَاهُمْ، فَأَمُ تَعُهُمْ إِمَاتَةً، حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا أُذِنَ لَكُمْ فِي الشَّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ فَأَمُا تَتُهُمْ إِمَاتَةً، حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا أُذِنَ لَكُمْ فِي الشَّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ، فَبُثُوا عَلَى أَنْهَارِ الجُنَّةِ، فَقِيلَ: يَا أَهْلَ الجُنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ ضَبَائِر، فَبُثُوا عَلَى أَنْهَارِ الجُنَّةِ، فَقِيلَ: يَا أَهْلَ الجُنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْجَبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ"، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ كَانَ فِي الْبَادِيَةِ.

١٣١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أُوهِيرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَهْلِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَهْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَهْلِ اللَّهِ مِنْ أُمَّتِي».

٤٣١١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْم بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، خَيْثَمَةَ، عَنْ نُعَيْم بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَة، وَبَيْنَ أَنْ يَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَة، وَبَيْنَ أَنْ يَعْرِي بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الجُنَّة، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَة، لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى، أَتْرُونَهَا لِلْمُتَّقِينَ؟ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الجُنَّة، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَة، لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى، أَتْرُونَهَا لِلْمُتَّقِينَ؟ لَا مُنْ اللَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُنْفِينَ الْمُتَلَقِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الْحُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِّقُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُتَلِقُ الْمُنْ الْمُولُ اللَّهُ الْمُنْفِيلَةُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُ الللَّهُ الْمُنْفِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

٢٣١٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ- بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَجْتَمِعُ المُوْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلْهَمُونَ، أَوْ يَهُمُّونَ - شَكَّ سَعِيدٌ - فَيَقُولُونَ: لَوْ تَشَفَّعُنَا إِلَى رَبِّنَا فَأَرَاحَنَا مِنْ مَكَانِنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ،

خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ يُرِحْنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ وَيَشْكُو إِلَيْهِمْ ذَنْبَهُ الَّذِي أَصَابَ، فَيَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنِ اثْتُوا نُوحًا، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ، وَيَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِك، وَلَكِنِ اثْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنِ اثْتُوا مُوسَى، عَبْدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ قَتْلَهُ النَّفْسَ بِغَيْرِ النَّفْسِ، وَلَكِنِ اثْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنِ اثْتُوا مُحَمَّدًا، عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: فَيَأْتُونِي فَأَنْطَلِقُ - قَالَ: فَذَكَرَ هَذَا الْحُرْفَ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: فَأَمْشِي بَيْنَ السِّهَاطَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - قَالَ: ثُمَّ عَادَ إِلَى حَدِيثِ أَنس، قَالَ: فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ يَا مُحَمَّدُ، وَقُلْ تُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَيُدْخِلُهُمُ الْجُنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ الثَّانِيَةَ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ تُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَيُدْخِلُهُمُ الْجُنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ تُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ، بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَيُدْخِلُهُمُ الْجُنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا بَقِيَ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ».

#### (التعليق)

وأعظم من حبسه القرآن من آخذ القرآن والوحي لغير الله، وهو أول من تسعر بهم النار ولا يخرج من النار أبدًا باعتبار أنه أشرك مع الله على بأعظم شيء خرج من الله وهو كلامه سبحانه وتعالى.

#### (المتن)

قَالَ: يَقُولُ قَتَادَةُ عَلَى أَثْرِ هَذَا الْحَدِيثِ: وَحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: « يَخْرُجُ مِنَ النَّادِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي اللَّهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّادِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّادِ مَنْ قَالَ: لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ قَلْبِهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّادِ مَنْ قَالَ: لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ نُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ،

٤٣١٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَهْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَهْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ عُدْتَا أَهُمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمَنِ، عَنْ عَلَّ قِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ

بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ».

١٣١٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُقِيلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ، وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ، غَيْرٌ فَخْرٍ».

١٤٦٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْخُصَيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ الْحُسَنُ بْنُ ذَكُوانَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ الْحُسَنُ بْنُ ذَكُوانَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لَيَخْرُجَنَّ قُومٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي، يُسَمَّوْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لَيَخْرُجَنَّ قُومٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي، يُسَمَّوْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (الْيَخْرُجَنَ قُومٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي، يُسَمَّوْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (الْيَخْرُجَنَّ قُومٌ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (الْيَخْرُجَنَّ قُومٌ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (الْيَخْرُجَنَّ قُومٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (الْيَخْرُجَنَّ قُومٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (الْيَحْرُبُونَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَ: (الْيَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مَنْ اللهِ مُعَالِدِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عِلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَ

2٣١٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجُدْعَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَيَدْخُلَنَّ الْجُنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَيَدْخُلَنَّ الْجُنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي، سَمِعَ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَيَدْخُلَنَّ الْجُنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي، أَمُّنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَنَا سَمِعْتُهُ. سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَنَا سَمِعْتُهُ.

١٣١٧ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِلْدُ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ ابْنُ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُوفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **«أَتَدُرُونَ مَا خَيْرَنِي رَبِّي** اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **«أَتَدُرُونَ مَا خَيْرَنِي رَبِّي** 

اللَّيْلَة؟ » قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ خَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي اللَّيْلَة؟ » قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنَا الْجُنَّة، وَبَيْنَ الشَّفَاعَة، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَة»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: «هِيَ لِكُلِّ مُسْلِم».

## [بَابُ صِفَةِ النَّارِ]

٤٣١٨ – حَدَّثَنَا أَبِي، وَيَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبِي، وَيَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ نُفَيْعٍ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ نُفَيْعٍ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَوْ لَا أَنْهَا أُطْفِئَتْ بِاللّه عَرَّ تَيْنِ، مَا انْتَفَعْتُمْ بِهَا، وَإِنْهَا لَتَدْعُو اللّهَ عَزَّ وَجَلّ أَنْ لَا يُعِيدَهَا فِيهَا».

١٣١٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي. بَعْضًا، فَجَعَلَ لَمَا وَسَلَّمَ: فَضَيْنِ: نَفَسٌ فِي الشَّتَاءِ، وَنَفَسٌ فِي الصَّيْفِ، فَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا، وَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا، وَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ مِنْ سَمُومِهَا».

٤٣٢٠ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: : «أُوقِدَتِ النَّارُ أَلْفَ سَنَةٍ فَابْيَضَّتْ، ثُمَّ أُوقِدَتْ أَلْفَ سَنَةٍ فَابْيَضَّتْ، ثُمَّ أُوقِدَتْ أَلْفَ سَنَةٍ فَابْيَضَّتْ، ثُمَّ أُوقِدَتْ أَلْفَ سَنَةٍ فَاجْرَّتْ، فَهِي سَوْدَاءُ كَاللَّيْلِ الْمُظْلِم».

٤٣٢١ - حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحُرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنْعَم أَهْلِ الدُّنْيَا مِنَ الْكُفَّارِ، فَيْقَالُ: اغْمِسُوهُ فِي النَّارِ غَمْسَةً، فَيُغْمَسُ فِيهَا، ثُمَّ يُخْرَجُ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: أَيْ فُلَانُ هَلْ أَصَابَكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، مَا أَصَابَنِي نَعِيمٌ قَطُّ، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ الْمُؤْمِنِينَ ضُرًّا، وَبَلَاءً، فَيْقَالُ: اغْمِسُوهُ غَمْسَةً فِي الْجُنَّةِ، فَيُغْمَسُ فِيهَا غَمْسَةً، فَيُقَالُ لَهُ: أَيْ فُلَانُ هَلْ أَصَابَكَ ضُرٌّ قَطُّ، أَوْ بَلَاءٌ، فَيَقُولُ: مَا أَصَابَنِي قَطُّ ضُرٌّ، وَلَا بَلَاءٌ».

٤٣٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْنُخْتَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الْكَافِرَ لَيَعْظُمُ حَتَّى إِنَّ ضِرْسَهُ لَأَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، وَفَضِيلَةُ جَسَدِهِ عَلَى ضِرْسِهِ، كَفَضِيلَةِ جَسَدِ أَحَدِكُمْ عَلَى ضِرْ سِهِ».

٢٣٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بُرْدَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا الْحَارِثُ بْنُ أُقَيْشِ، فَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ لَيْلَتَئِذٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَدْخُلُ الْجُنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ أَحَدَ زَوَايَاهَا». ٥٣٢٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "قَرَأَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٢]، وَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُومِ قَطَرَتْ فِي الْأَرْضِ، لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ عَمْ الدُّنْيَا مَعِيشَتَهُمْ، فَكَيْفَ بِمَنْ لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ غَيْرُهُ؟ ".

٢٣٢٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي النُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي النُّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، عَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ أَثْرَ السُّجُودِ».

٢٣٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بْنِ عَمْرٍ و، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَتَى بِالمُوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُوقَفُ عَلَى الصِّرَاطِ، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الجُنَّةِ وَسَلَّمَ: « وَتَى بِالمُوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُوقَفُ عَلَى الصِّرَاطِ، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الجُنَّةِ فَيَطَلِعُونَ خَائِفِينَ وَجِلِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِمِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْمُلَ

النَّارِ فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ فَرِحِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ، فَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، هَذَا الْمُوْتُ، قَالَ: فَيُوْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ عَلَى الصِّرَاطِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا: خُلُودٌ فِيهَا تَجِدُونَ، لَا مَوْتَ فِيهَا أَبَدًا».

## [باب صِفَةِ الْجُنَّةِ]

٤٣٢٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ اللّهُ عَنْ رَأَتْ، وَلَا وَسَلّمَ، يَقُولُ اللّهُ عَنْ رَأَتْ، وَلَا أَبُو هُرَيْرَة: "وَمِنْ بَلْهَ مَا قَدْ أَطْلَعَكُمُ أَذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: "وَمِنْ بَلْهُ مَا قَدْ أَطْلَعَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ، اقْرَءُوا إِنْ شِنتُمْ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي هَمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِهَ اللّهُ عَلَيْهِ، اقْرَءُوا إِنْ شِنتُمْ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي هَمْ مِنْ قُرَة يَقْرَؤُهَا: "مِنْ قُرَّة بَعَا لَا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧]"، قَالَ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْرَؤُهَا: "مِنْ قُرَّة مَا قَدْ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧]"، قَالَ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْرَؤُهَا: "مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِهَا

٤٣٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَشِبْرٌ فِي الْجُنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

• ٣٣٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكُرِيًّا بْنُ مَنْظُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكُرِيًّا بْنُ مَنْظُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَمَا فِيهَا». هَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجُنَّةِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

٤٣٣١ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الجُنَّةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ، كُلُّ دَرَجَةٍ مِنْهَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الجُنَّةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ، كُلُّ دَرَجَةٍ مِنْهَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَإِنَّ أَوْسَطَهَا الْفِرْدَوْسُ، وَإِنَّ الْعَرْشَ عَلَى الْفِرْدَوْس، مِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الجُنَّةِ، فَإِذَا مَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ».

٣٣٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُمْهَا وَ اللَّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ الْمُعَافِرِيُّ، عَنْ شَلَيْهَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، سُلَيْهَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ لِأَصْحَابِهِ: «أَلَا مُشَمِّرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ: «أَلَا مُشَمِّرٌ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ: «أَلَا مُشَمِّرٌ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ: «أَلَا مُشَمِّرٌ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ: «أَلَا مُشَمِّرٌ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ: «أَلَا مُشَمِّرٌ لَلْهُ مَلْ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ: «أَلَا مُشَمِّرٌ لَلْهُ مَلِيمة مُثِيدٌ أَوْرٌ يَتَكُولُالُا مُولَى اللّهُ وَلَكُ لَكُولِكُ أَلَاهُ عَلَيْهِ سَلِيمة بَهِيّةٍ» قَالُوا: نَحْنُ النُشَمِّرُونَ هَا، مُعَلَى اللهُ قَالَ: «قُولُوا إِنْ شَاءَ اللّهُ»، ثُمَّ ذَكَرَ الْجُهَادَ وَحَضَّ عَلَيْهِ.

٣٣٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُلَاهُ عُمَرَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجُنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجُنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى ضَوْءِ أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيِّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَعَوَّطُونَ، وَلَا يَتَعَوَّطُونَ، وَلَا يَتَعَلَّونَ مُ أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَجَمَامِرُهُمُ وَلَا يَمْ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى فَوْءِ أَشَدً

الْأَلْوَّةُ، أَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ، أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلْقِ رَجُلِ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَم، سِتُونَ ذِرَاعًا»، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ عُهَارَةَ.

٤٣٣٤ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِب، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْكُوثَرُ نَهَرٌ فِي الْجُنَّةِ، حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبِ، مَجْرَاهُ عَلَى الْيَاقُوتِ وَالدُّرِّ، تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْج».

٢٣٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « نَّ فِي الْجُنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ، وَلَا يَقْطَعُهَا، وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ وَظِلِّ مَعْدُودٍ ﴾ " [الواقعة: ٣٠].

٢٣٣٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيب بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍ و الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سُوقِ الْجُنَّةِ، قَالَ سَعِيدٌ: أَوَفِيهَا سُوقٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَنَّ أَهْلَ الْجُنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا، نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ، فَيُؤْذَنُ لَمُمْ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ الجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا، فَيَزُورُونَ اللَّهَ عَزَّ

وَجَلَّ، وَيُبْرِزُ لَكُمْ عَرْشَهُ، وَيَتَبَدَّى لَكُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجُنَّةِ، فَتُوضَعُ لَكُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ لُؤْلُؤٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوتٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْ جَدٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَب، وَمَنَابِرُ مِنْ فِظَّةٍ، وَيَجْلِسُ أَذْنَاهُمْ، وَمَا فِيهِمْ دَنِيءٌ، عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ، مَا يُرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، هَلْ تَتَهَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ » قُلْنَا: لَا، قَالَ: « ذَلِكَ لَا تَتَهَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا يَبْقَى فِي ذَلِكَ المُجْلِسِ أَحَدُ إِلَّا حَاضَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُحَاضَرَةً، حَتَّى إِنَّهُ يَقُولُ لِلرَّجُل مِنْكُمْ: أَلَا تَذْكُرُ يَا فُلَانُ يَوْمَ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ يُذَكِّرُهُ بَعْضَ غَدَرَاتِهِ في الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَبِسَعَةِ مَغْفِرَتِي بَلَغْتَ مَنْزِلَتَكَ هَذِهِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، غَشِيتُهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيجِهِ شَيْئًا قَطُّ، ثُمَّ يَقُولُ: قُومُوا إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ، فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ، قَالَ: فَنَأْتِي سُوقًا قَدْ حُفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ، فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُرِ الْعُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ، وَلَمْ تَسْمَعِ الْآذَانُ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ» قَالَ: «فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا، لَيْسَ يُبَاعُ فِيهِ شَيْءٌ وَلَا يُشْتَرَى، وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَى أَهْلُ الْجُنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو المُّنْزِلَةِ المُّرْتَفِعَةِ، فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُونَهُ، وَمَا فِيهِمْ دَنِيءٌ فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ، فَهَا يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّى يَتَمَثَّلَ لَهُ عَلَيْهِ أَحْسَنُ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا»، قَالَ: « ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلَى مَنَازِلِنَا، فَتَلْقَانَا أَزْوَاجُنَا، فَيَقُلْنَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجَهَالِ وَالطِّيبِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ، فَنَقُولُ: إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الجُبَّارَ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَحِقُّنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا».

١٣٣٧ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ أَبُو مَرْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ اللّهُ الجُنَّة، إِلَّا زَوَّجَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ اللّهُ الجُنَّة، إِلَّا زَوَّجَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَمَا مِنْ أَحْدِ الْعِينِ، وَسَبْعِينَ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، مَا مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ إِلَّا وَلَمَا قُبُلُ شَهِيٍّ، وَلَهُ ذَكُرٌ لَا يَنْتَنِي » قَالَ هِشَامُ بْنُ أَهْلِ النَّارِ، مَا مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ إِلَّا وَلَمَا قُبُلُ شَهِيٍّ، وَلَهُ ذَكُرٌ لَا يَنْتَنِي » قَالَ هِشَامُ بْنُ خَالِدِ: مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، يَعْنِي رِجَالًا دَخَلُوا النَّارَ، فَوَرِثَ أَهْلُ الجُنَّةِ نِسَاءَهُمْ، كَمَا وُرِثَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ.

١٣٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الجُنَّةِ، كَانَ حَمْلُهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الجُنَّةِ، كَانَ حَمْلُهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا يَشْتَهِي».

١٣٩٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الجُنَّةِ دُخُولًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَسَلَّمَ: ﴿ وَسَلَّمَ اللهُ الْحُنَّةِ مُنَا اللهُ الل

الجُنَّة، فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، فَيَرْجِعُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى، فَيَرْجِعُ، فَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الجُنَّة، فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، فَيَرْجِعُ، فَيَقُولُ اللَّهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الجُنَّة، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّهَا مَلْأَى، فَيَقُولُ اللَّهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الجُنَّة، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَتَسْخُرُ بِي - أَوْ وَعَشَرَةً أَمْثَالِ الدُّنْيَا - فَيَقُولُ: أَتَسْخُرُ بِي - أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا - فَيَقُولُ: أَتَسْخُرُ بِي - أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا - فَيَقُولُ: أَتَسْخُرُ بِي - أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا - فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَشَرَةً أَمْثَالِ الدُّنْيَا - فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةٍ أَمْثَالِ الدُّنْيَا - فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَشَرَةً أَمْثَالِ الدِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مَرْدِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَكَانَ يُقَالُ: هَذَا أَدْنَى أَهْلِ الجُنَّةِ مَنْزِلًا.

٤٣٤٠ - حَدَّثَنَا هَنَّا هُنَّا ادُبْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ سَأَلَ الجُنَّةُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ الجُنَّةُ: اللَّهُمَّ أَذْ خِلْهُ الجُنَّةُ، وَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ الجُنَّةُ: اللَّهُمَّ أَذْ خِلْهُ الجُنَّةُ، وَمَن النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ».

٤٣٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَانِ: مَنْزِلٌ فِي الجُنَّةِ، وَمَنْزِلُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: فِي النّادِ، فَإِذَا مَاتَ، فَدَخَلَ النّارَ، وَرِثَ أَهْلُ الجُنَّةِ مَنْزِلَهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا الْوَارِثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠].

# 1773 - P773 - + 773 - + 777 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - + 7773 - (242) - 5443 - 5443 - 5443 - 1343) (التعلق)

تم الكتاب نحمد الله سبحانه وتعالى على تو فيقه ومنته وأسأله على أن يعطينا بركة هذا الكتاب وبركة سنة النبي ، ورحمته، ونضارته، وفضله، وكرمه، مغفرته، وأسأله على المن كما من علينا في هذا المجالس باحتباس أيام وليالي وساعات أن يكون ذلك فرجًا لنا في الوقوف بين يديه وشفيعًا لنا عنده بشفاعة رسوله رسوله الله وأسأله سيحانه وتعالى أن يجعلنا من الواردين إلى حوض رسوله رسوله الله وتعالى أن يجعل احتباسنا لأوقاتنا وساعاتنا واجتماعانا في مثل هذه المجالس بركة عنده ويسرًا يوم العرض عليه وتخفيفًا في الحساب وإسراعًا في العرض والمرور على الصراط، ومن الواردين على حوض رسول الله ﷺ.

وأسأله سبحانه وتعالى أن يكمّل لنا النعمة وأن يتم لنا الخبر، وأن يحسن إلينا بفضله وكرمه، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يبارك لنا في ما علمنا سبحانه وتعالى، وأسأله ربح الإخلاص وأن يعيننا على العمل، وأن يعيذنا من سيئات أنفسنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها نستقبل من أعمالنا وأوقاتنا، وكذلك أيضًا من ذريتنا وأز واجنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، أن يسددنا سداد السهم، وأن يهدينا هداية الطريق، وأن يجعلنا على منهج رسول الله شئابتين، غير ناكصين، مستقيمين غير حائدين ولا منحرفين، وأن يلحقنا برسول الله شئ، وأن يهب لنا نضارة القلوب، ونضارة الأجسام، وأن يخلفنا في أهلينا، وذريتنا، وسمعنا، وأبصارنا، وقواتنا، وأموالنا خيرًا إنه ولي ذلك والقادر عليه.

إن هذه المجالس المباركة التي جلسناها تباعًا في أيام متقاربة إنه من فضل الله سبحانه وتعالى أن يتلو الإنسان متدبرًا متأملًا، كذلك أيضًا مستفهاً لما جاء عن رسول الله على.

ونسأله جل وعلاكم يسرلنا ذلك وسهله وختمه أن ييسرلنا اللحاق برسول الله ، وأن يكون ذلك بلاغًا وزادًا عنده سبحانه وتعالى، وأسأل الله

سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الزلل، والخطل، والسهو، والغلط، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وقد مر علينا في بيان منهج المصنف - رحمه الله - في كتابه "السنن" واتضح لنا طريقة المصنف عليه رحمة الله في سرد الأحاديث وكذلك ذكر الطرق وكذلك أيضًا الفوائد التي يملكها الإنسان وترسخ لديه من معرفة الشيوخ، ومعرفة طرائق المصنف، تراجمه، وكذلك أيضًا ترتيبه لأبوابه، وكذلك أيضًا طريقة سياقه للمتابعات والشواهد، وكذلك صنعة المصنف الفقهية، وكذلك أيضًا روايات هذا الكتاب، وكذلك أيضًا وفرة المسائل الفقهية التي أورد المصنف لها أدلة من كلام الله أو من كلام رسول الله .

كذلك أيضًا اختصاص المصنف عليه رحمة الله بالمرفوعات وندرة الموقوفات فضلًا عن المقطوعات في كتابه، كذلك أيضًا ندرة تعليقات المصنف عليه رحمة الله على الأحاديث، وكذلك أيضًا في تراجمه أن يعلق بشيء من الآي، وكذلك الآثار كصنيع بعض المصنفين كالبخاري، وكذلك أيضًا الإمام الترمذي عليه رحمة الله، هذه المعارف وغيرها التي ترسخ في ذهن الإنسان عند قراءته لأمثال هذا المصنف هي من المعارف المهمة التي تعين طالب العلم على معرفة مناهج الأئمة ومعرفة قيمتهم، وقدرهم، وفقههم، ودرايتهم، وكذلك علمهم، وبركتهم على هذه الأمة. أولئك الجيل الذين غالبهم قد عاشوا في القرن الثالث ومنهم هذا المصنف الإمام محمد بن يزيد بن ماجة عليه رحمة الله.

لهم بركة وفضل على هذه الأمة يبقيه الله على ما شاء إلى قيام الساعة بإذن الله، وذلك أنهم جمعوا السنة وأحصوها قدر وسعهم وإمكانهم ونقوها ما استطاعوا وما لم يستطيعوا فأسندوه ووكلوا الأمر إلينا، وكذلك بصرونا بأحوال الرواة الضعيف منهم من الثقة، والكاذب من الصادق، وكذلك أيضًا للتقدم من المتأخر بمعرفة أحوالهم، وبلدانهم، وكذلك أيضًا شيوخهم، وتلامذتهم وأعهارهم، وكذلك أحوالهم من جهة الرواية، وتنقلهم ورحلاتهم في البلدان ومعرفة كذلك أيضًا اختصاصهم في أبواب الرواية، وتدينهم، وزهدهم، واختصاص بأي شيء من الأعهال من القضاء، والأذان وغير ذلك من أمور المعرفة التي لم يفوت الأئمة عليهم رحمة الله تعالى شيئًا من ذلك.

فكان المتأخر بصيرًا بتلك المعارف والفضل لأولئك بعد الله سبحانه وتعالى، فلهم من ذلك الأجر العظيم، جعلنا الله على من المنخرطين في سلكهم، والمنتظمين بعقدهم الذي يبتدئ برسول الله وينتهي به، فهو هو المبتدى وهو المنتهى وهو الحاشر وهو العاقب ، جمعنا الله على به وجعلنا من الشفعاء من أوائل من يدخل في شفاعته .

وقد علقنا في هذه المجالس جملة من التعليقات على سبيل الاختصار والإيجاز، والإخوة متباينون في ذلك بين رغبة باختصار وإطالة، والغالب من الإخوة يريدون الاختصار لإتمام الكتاب، ولكن رأينا أن التعليق في ذلك هي من الأمور المهمة التي تخرج المجلس من مجرد سماع إلى فقه وفهم، وأن إقامة

الحروف مجردة ليست هي المطلوبة وإنها إقامة الحدود، فإذا خُير الإنسان بين أمرين لا يختار إلا واحدٌ منهما فإقامة الحروف أو إقامة الحدود فإن إقامة الحدود لا يختار إلا واحدٌ منهما فإقامة الحروف التي عليها يكون الثواب والعقاب وبها فصل الله على بين الناس، بين أهل يمين وشهال وبين أهل جنة ونار.

وبارك الله على في القائمين على هذا الجامع والمنشئين له، والمحبوس له في هذا الجامع وقفًا رحمها الله وغفر لها وأصلح لها ذريتها وخلفها وخلفهم في عقبهم خيرًا إنه ولى ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.